

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُخْتَّى يُّ (سِينَ النِّيْ (لِفِرُوفَ مِيسَ (سِينَ النِّيْرُ (لِفِرُوف مِيسَ

مِوْسُوْمِهِنَ الْهُوَاعِ وَالْتِهِ وَالْمِالُهُ فَهِي الْمُعْلِيلِهِ الْمُؤْمِدِينِ الْهَاكِة لِلْمَامَلات المَالِية فِى الْفقه الإسلام

رَفْعُ حبر (لرَّحِمْ الِهُجِّنِي (لِسِكْسَ (لاَيْمُ ) (اِلِوْوَلَ مِسَى

حقوق الطبع محفوظة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م رَفْعُ عِين الْاَرْجِي الْلَّجِنِّي عَلَى الْلَّجِنِّي عَلَى الْلَّجِنِّي الْلِيْرِي الْلِيْرِي الْلِيْرِي الْلِيرِي ال

# الغواع والصوائط الفقيلة

الحاكمة للعامكات المالية في الفقه الإسلامي

تصنيف الد*يتورعلى أحم*رالندوي

تقتريط الفن لرشيخ البدع العزر برعقبل صاحب فضيلة أسيح عبد بن العزر برعقبل رئيل الميئة الشركة الراجح المصفية للاستفار رئيس الهيئة المائمة المجالس القضاء الأعلى (سابقًا)

المجسلد الأول

رَفَّعُ بعب (لرَّحِلِ (الْنَجِّرِيُ (الْنَجِّرِيُّ (سِيلَتَمَ) (النِّرِثُ (الِفِرُوفِ مِيسَ

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهُ فَيْ يَ السِّكْمَةِي (الْمُؤْدُونِ مِنْ الْمُؤْدُونِ مِنْ الْمُؤْدُونِ مِنْ مِنْ الْمُؤْدُونِ مِنْ مِنْ الْمُؤْدُونِ مِنْ

التقريظ

رَفْعُ عِب (لرَّحِمْ الْهُجِّلِ يُّ (السِّكْسُر) (الغِرْرُ (الِفِرُوفِ بِسِ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فإن من رحمة الله بأمة محمد ﷺ تظافر جهود العلماء على مدى تاريخ المسلمين إلى نشر العلم الشرعي، وتيسيره لعموم أفراد الأمة .

والمتتبع لنشوء الفقه الإسلامي يجده قد بني على أسس راسخة من الوحي الإلهي من قرآن، وسنة، وقياس صحيح عليها، وإجماع بني على ذلك، وقد سخر الله -بفضله، ورحمته- العلماء والفقهاء على مدى التاريخ الإسلامي إلى تعميق وبلورة التراث الفقهي وتيسيره، وقد عمل به المسلمون، فكان سببا لعزتهم، ونصر الله لهم، وقد تشعبت المذاهب الفقهية بحسب اجتهادات مؤسسي وعلماء هذه المذاهب، وأصبحت تمثل تراثا عظيما، وكنزا بالغ الثراء لا يوجد له نظير بين الأمم على مدى التاريخ، وشكل -بمجموعه- بحرا زاخرا مليئًا بالجواهر والدرر من القواعد والضوابط، التي تمثل خلاصة الفقه الإسلامي، وتنم عن تطوره على مدى القرون.

ولقد بين الأئمة الفقهاء أهمية هذه القواعد والضوابط في بيان الأحكام الشرعية، فقال الإمام ابن السبكي:

حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع، من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبيّة، ولا حامله من أهل العلم بالكلية.

قال إمام الحرمين في كتاب المدارك: «الوجه لكل متخذ للإقلال بأعباء الشريعة معه، أن يجعل الإحاطة بالفروع سوقه الألذ وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول، ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع، مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول». و إن تعارض الأمران، وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما -لضيق أو غيره من آفات الزمان - فالرأي لذي الذهن الصحيح، الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ (١).

ومع ضخامة هذا التراث الفقهي العظيم، وانتشار المذاهب الفقهية في بلدان المسلمين المترامية الأطراف، أصبح لكل مذهب من المذاهب الأربعة المشتهرة مناهج وكتب ومصطلحات متخصصة، يندر أن يحيط بها فقيه واحد؛ لذا أصبحت الحاجة ماسة إلى بلورة، وتصنيف، وتيسير هذا التراث العظيم، وذلك واجب على المسلمين بحسب قدرتهم، وما مكن الله لكل منهم من الوعي والقدرات المادية والمعنوية، ومن هنا جاءت همة مركز البحوث بدار التأصيل والقائمين عليه، في العمل على إيجاد عدد من الموسوعات العلمية منها: موسوعة التفسير بالمأثور،

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/١٠-١١).

أن وموسوعة الرواة الشاملة، وموسوعة المعاملات المالية في الإسلام، التي تشمل نصوص الوحي من الكتاب، والسنة، ونصوص المسائل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، بالإضافة إلى جمع القواعد والضوابط الفقهية، التي تشمل أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي.

وقد تعاونت دار التأصيل مع أمانة الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في إنجاز جزء القواعد والضوابط الفقهية المذكور، وقام فضيلة الدكتور على أحمد الندوي بجمع مادة هذه القواعد والضوابط من أمهات كتب الفقه والقواعد وغيرها، وشرح أهمها في جزء جعله في مقدمة هذه القواعد، وقد جمع في هذه الموسوعة المتخصصة جواهر لا تجدها مجموعة في غير هذه الموسوعة، فجزاه الله خير الجزاء على هذا العمل.

وبهذا العمل وأمثاله يتيسر لعلماء المسلمين ومثقفيهم مادة مهمة ، يبنون عليها أحكامهم وفتاواهم ؛ إرشادا للمسلمين وتوجيها لهم في الحياة العملية التي يواجهونها .

أسأل الله أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل الجليل خير الجزاء، وأن يمن علينا وعلى المسلمين بالمزيد من التوفيق لمثل هذه الأعمال المباركة، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع، والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى (سابقا) رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ الْمُجْتَّرِيِّ لِسِلنَمَ (لِنَبِّرُ الْمِفْرِهِ وَكُمِيْتِ لِسِلنَمَ (لِنَبِّرُ الْمِفْرِهِ وَكُمِيْتِ رَفْعُ بعبر (لرَّعِنْ (النَّجْرَيُّ (سِلنَمُ (النِّرُمُ (الِفْرُوفُ بِسِی

المقدمة

رَفْعُ بعب (الرَّحِمْ اللَّهِمْ اللَّجْتَّى يِّ (سِيكنتر) (النِّيْرُ) (الِفِرْدُ وكريس

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

لقد بدأ -منذ ما يقارب عشرة أعوام - إعداد موسوعة شاملة للمعاملات المالية في الإسلام روعي فيها أن تكون شاملة لنصوص الوحي من القرآن، والسنة، والآثار، والأحكام الفقهية مستخرجة من المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى مذهب الإمام ابن حزم، وفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، مع حصر القواعد والضوابط الفقهية التي تشمل المعاملات المالية، وقد تم العمل على ذلك، ولا يزال مستمرا منذ ذلك الحين في مركز البحوث بدار التأصيل في مدينة نصر بالقاهرة، وقد تشعب البحث وتوسع إلى جوانب كثيرة متعلقة بهذه الموسوعة، حيث جمع ما يقارب مائة ألف رواية مسندة بطرقها، تتعلق بالمعاملات المالية، بالإضافة إلى ألف ومائتين من النصوص القرآنية مقرونة باستدلالات العلماء من كتب التفاسير، وأحكام القرآن، وشروح كتب الحديث.

وتطلب ذلك أبحاثا وأعمالا تأصيلية في الجانب الحديثي تمثلت في القيام بدراسات عن القواعد والضوابط التي يعتمد عليها في نقد النصوص، مع تحقيق مناهج أهل الحديث في قبول ورد الأخبار ومصطلحات الجرح والتعديل،

بالإضافة إلى إنجاز موسوعة لرواة أحاديث المعاملات المالية يربو عدد رواتها على عشرة آلاف راو، فيها تحقيق لحالهم من حيث قبول ورد مروياتهم، وقد اعتمد ضمن النهج العلمي الرجوع إلى المخطوطات المعتمدة التي عليها سهاعات أهل العلم، بُعدا عن الوقوع في خطأ ينتج عن الاعتهاد على المطبوعات التي لا يخلو كثير منها من التصحيف، والتحريف، وكثرة السقط.

كما تطلب ذلك إيجاد أبحاث في المجال اللغوي تمثلت في برامج للتحليل الصرفي لألفاظ الموسوعة وشرح الألفاظ الغريبة، وحصر الجذور اللغوية التي استخدمت في الكتاب والسنة والتراث الفقهى.

أما في الجانب الفقهي فقد تطلب العمل في الموسوعة استخراج صيغ المعاملات بأدلتها من كتب فقه المذاهب الأربعة التي تعنى بالدليل، بالإضافة إلى المحلى، للإمام ابن حزم، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابة أبحاث متخصصة كمقدمات لثمانية وأربعين كتابا من كتب الفقه التي صنفت تحتها مسائل الموسوعة بها يتبعها من أبواب، وفصول، ومسائل شملت أحكاما في المعاملات المالية، مع إعداد تعريفات، وشروح للألفاظ التي استخدمها الفقهاء في المذاهب الأربعة تعبيرا عن معاملات مالية، بالإضافة إلى استخراج وجمع الاستدلالات التي يستدل بها العلهاء في كتب الشروح استنتاجا من الأحاديث التي وردت في يستدل بها العلهاء في كتب الشروح استنتاجا من الأحاديث التي وردت في تشمل أحكام المعاملات المالية، وتخصيص قسم من الموسوعة للقواعد والضوابط الفقهية التي تشمل أحكام المعاملات المالية؛ كجزء من العمل في الجانب الفقهي لموسوعة المعاملات المالية.

وحيث إن العمل في موسوعة المعاملات المالية يتم بالاستعانة بالحاسب الآلي

فإن إعداد برامج الحاسب الآلي المتخصصة التي تتحكم وتدير أجزاء الموسوعة الحديثية، والفقهية، واللغوية كان من الأعمال المبتكرة التي وفق الله دار التأصيل والعاملين فيها إلى إيجادها، والاستفادة منها في هذه الموسوعة الشاملة.

وقد أشار صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين -حفظه الله-وغيره من طلبة العلم بفصل جزء القواعد الفقهية عن جزء الأحاديث والآثار، ونظر الهذا التوسع، ورغبة في اختصار وقت إنجاز الموسوعة، فقد تم اعتهاد الرأي القائل بوجوب التعاون في جانب القواعد والضوابط الفقهية مع هيئة أخرى رصينة.

وعلى أثر ذلك تم التعاون بين أمانة الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ودار التأصيل على إنجاز هذا الجزء وإصداره، وقد كلفت أمانة الهيئة الشرعية فضيلة الدكتور على أحمد الندوي (مستشار الهيئة الشرعية المتخصص في الفقه وقواعده) بالعمل على استكمال تصنيف هذا الجانب من الموسوعة، وقد عمل فضيلة الدكتور بدأب وصبر العلماء على إنجاز هذه المهمة، وتم تسليم المسودة إلى مركز البحوث بدار التأصيل الذي قام بإنجاز ما تبقى من خطوات علمية وعملية لمراجعتها، وتدقيقها، وإعدادها للنشر، كما قام مركز البحوث بدار التأصيل بإيجاد فهرس لهذه القواعد حسب الجذور اللغوية لألفاظ الموسوعة مما يجعل استفادة الباحثين منها يسيرة، وصار ذلك في مجلد مستقل آخر الموسوعة.

وسميت باسم: (موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي).

وتأكيدًا للتعاون العلمي المشترك بين المصارف الإسلامية، فقد تم التعاون في نشر هذه الموسوعة مع شركة المستثمر الدولي بالكويت التي قررت نشرها تقديرا ومساهمة منها في هذا الجهد العلمي المتميز.

ويسرني أن أزف هذا الجهد المتميز المتخصص لجمهور علماء الأمة ومثقفيها، راجيا من الله تقبله، وإنزال البركة فيه، وامتداد أثره ؛ لإثراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمعاملات المالية في الإسلام، والفقه المرتبط بالواقع الذي تهارسه المصارف الإسلامية، ورجال الأعمال المسلمين.

أسأل الله أن يوفق شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، خصوصا هيئتها الشرعية، ومجلس إدارتها، وشركة المستثمر الدولي بالكويت ممثلة بمجلس إدارتها وهيئتها الشرعية، إلى صالح القول والعمل، ويجزيهم كل خير على المساهمة في هذا العمل العلمي المبارك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل عضو وأمين الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثبان

الرياض في ١/١/١٩/١هـ

# رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّرِيُّ (سِلنم (لاَيْر) (اِلْفِرُوفَ سِسَ

# التمهيد

رَفْعُ معِين (لرَّحِينِ (اللَّجُنِّي يُّ (سِيلَتُمَ (لِيَّرِثُ (لِفِرُونِ مِيسَ

.

•

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الله سبحانه ختم الرسالات برسالة محمد ﷺ، واقتضى هذا أن تكون صالحة لكل زمان وكل مكان، فلا يبليها مرور الأيام والليالي، ولا تُخلقها حوادث الزمن، باقية خالدة بأعدل حكم وأتم تشريع، فلا تجد حادثة من الحوادث، ولا واقعة من الوقائع، أو نازلة من النوازل إلا ولها حكم في شريعة الإسلام ملفوظ أو ملحوظ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهذا الحكم على غاية الإتقان والإحكام والعدل، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِيَنكُمْ وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَم دينا ﴾ المائدة (٣) وقال: ﴿وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ المائدة (٥٠)

وهذا الشمول في الأحكام قد يكون بنص صريح واضح، أو عن طريق قاعدة كلية وأصل جامع، ولما كانت الحوادث متجددة لا تنتهي، والنصوص متناهية محصورة، نقب الفقهاء الأوائل في التركة العظيمة الضخمة التي تركها رسول الله عليه فأظهروا الأصول والقواعد، وبينوا الأشباه والنظائر، وأوضحوا الفروق والاستثناءات.

ولما كانت القواعد الكلية الفقهية مبتناة على الأدلة -حيث إن لكل قاعدة أدلتهاكانت هي بمجموع أدلتها أدلة للمسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة، وقد نهض الفقهاء في عصور متلاحقة بجمع الكثير منها، وبتدوينها في كتب خاصة تسمى باسم: كتب القواعد الفقهية، أو الأشباه والنظائر، أو الفروق أحيانا، وقصدوا منها ضبط الأحكام والفروع، ولكن لم تستوعب هذه الكتب المادة العلمية المنبثة المتعلقة بالقواعد في مراجعها الأصلية من أمهات الكتب الفقهية؛ لأن عمل أولئك المؤلفين والمدونين بقي محصورًا في دائرة مذهب من المذاهب الأربعة، فكانت الحاجة ملحة إلى غربلة الكنوز العلمية من جديد؛ لكي يستصفى منها ما هو مهم نافع في هذا المجال.

ويمكن الاتفاق مع العلامة محمد الفاضل بن عاشور -رحمه الله- في قوله: 'إن مسالك الاستدلال المذكورة في أصول الفقه الراجعة إلى مفاد الألفاظ، وما يعرض لها، وما يرجع إليها لا تقتضي منا جديدًا كثيرًا. . . ، ولكن لنا في النصف الآخر، نصف القواعد، سبحًا طويلا)(١).

وقد أُلّفت هذه «الموسوعة» لكي تسدّ ثغرة كبيرة، ولاسيا في نطاق المعاوضات المالية، فإنها -بفضل الله- جمعت مادة غزيرة ثمينة في موضوع القواعد من ثنايا مصادر فقهية وحديثية، بعد أن بُذلت جهود مضنية خلال بضع سنوات، كما ينم عن ذلك القسم الثاني وهو «مجموعة القواعد والضوابط التي يمكن الاستشهاد بها في تحقيق المسائل المنوطة بالمعاملات المالية» وقد احتوت هذه المجموعة على ٣١٠٧ قاعدة.

<sup>(</sup>١) ومضات فكر، قضية الاجتهاد، ص٤١.

وفي الظروف الراهنة اشتدت الحاجة إلى دراسة هذه القواعد دراسة شاملة واعية؛ لمعالجة كثير من القضايا المعاصرة المعروضة على فقهاء العصر، ولاسيا في النوازل الطارئة المرتبطة بالعقود المالية المركبة، إلى جانب سدّ فجوات وثغرات لا تزال باقية في الموضوع نفسه. ثم ليس بخاف على أهل العلم أن رسوخ الأصول الفقهية في الأذهان يربي ملكة التخريج، ويعبّد الطريق للوصول إلى مقاصد التشريع الحكيم. وقد أشار الإمام ابن عبدالبر إلى أهمية الأصول المعللة في ختام شرحه للحديث المشهور: «لا ضرر ولا ضرار» إذ يقول: (وهذه أصول قد بانت عللها، فقس عليها ما كان في معناها، تصب إن شاء الله، وهذا كله باب متقارب المعاني متداخل، فاضبط أصله)(١).

ويكاد يكون بديهيا من عنوان هذه الموسوعة أن المنظور إليه هو بيان ما يرتبط بموضوعات الفقه المالي الإسلامي، فلا يكاد يذكر فيه ما لا يمت بصلة إلى هذا الجانب.

وقد تبنت الأمانة العامة للهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إنجاز هذا العمل بالتعاون مع دار التأصيل في القاهرة، وأعطت له أولوية؛ نظرًا إلى أهميته، وإدراكًا لما يفرضه واقع الاقتصاد الإسلامي المعاصر، إذ إن المصارف، والمؤسسات، والشركات التجارية التي تحرص على إدارة أعمالها وفق الأحكام الشرعية بحاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع العلمي، إذا كانت مخلصة وجادة في تطوير مشاريعها ومساراتها في ضوء قواعد الفقه الإسلامي وضوابطه، وتنبثق

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۲۰/ ۱۲۱.

حاجتها من حاجة الفقهاء، والمستشارين، والاقتصاديين، والخبراء، وأعضاء الهيئات الشرعية المشرفين على سلامة أعال الشركات والمصارف الإسلامية من المحاذير الشرعية إلى معرفة القواعد والمقاصد؛ لكي تتسنى لهم معالجة القضايا المستجدة، وإبداء الرأي الشرعي حول الاستفتاءات المعروضة عليهم، ولاسيا في العقود، والالتزامات المتشابكة التي تمخضت عن تطورات مدهشة في عالمنا التجاري اليوم، فإنه لا محيص حينئذ عن الرجوع إلى مثل هذا العلم الجليل الذي يمثل روعة التشريع الحكيم في أساليبه القويمة المشتملة على علل وتوجيهات يمثل روعة التشريع الحكيم في أساليبه القويمة المشتملة على علل وتوجيهات للأحكام "ولله أحكام تحدث عند أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول" (1).

ولله در الإمام ابن القيم القائل: (والفقه تنزيل المشروع على الواقع) (٢)، وهو القائل أيضًا: (إنها خاصية الفقيه إذا حدثت به حادثة أن يتفطن لاندراجها تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره) (٣).

ومن المعلوم أن الأمر الحادث الجديد لا يمكن معرفة حكمه في الشرع إلا بفقه نصوص الوحي من الكتاب والسنة، ثم بدراية القواعد التي كانت وليدة استنباطات الفقهاء واجتهاداتهم عبر العصور، وإلى هذا يشير قول الإمام ابن العربي: «بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طرق الأحكام نصّا يدركه الجفكى، (٤) إنها جعله مظنونا يختص به العلماء؛ ليرفع الله تعالى الذين آمنوا منهم والذين

فتاوی ابن رشد -الجد- ۳/ ۱۹۳۱.

<sup>(</sup>٢) زاد العاد ٥/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ٢/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أي جميع الناس من غير تخصيص، يقال: دعاهم الجفلي: أي دعاهم جميعا من غير تخصيص.

أوتوا العلم درجات» (١) ، وهذا ما عناه العلامة القرافي بقوله: «فكم من علم لا يوجد بفصه ونصّه أبدًا ، ولا يُقدر على نقله ، وهو موجود فيها نُص من القواعد ضمنا على سبيل الاندراج ، وكذلك نصوص الوحي في الكتاب والسنة ، يتفطن لاندراجه آحاد الفقهاء دون عامّتهم (٢).

وقد وُضعت نواة هذا المشروع، ونبتت فكرته الذي سمّي باسم: (موسوعة القواعد والضوابط الفقهية التي تشمل المعاملات المالية في الفقه الإسلامي) قبل عشرة أعوام في دار التأصيل بالقاهرة، وبدأت به من جانبي في شهر شوال عام ١٤١١هـ = شهر مايو عام ١٩٩٠م. وكانت البداية بالاطلاع على كتب القواعد ومدونات هذا العلم المشهورة في المذاهب الأربعة؛ إذ إنها تتصدر المحل الأول في هذا المجال، ثم شقّ المشروع طريقه إلى الأمام، واستقى مادته من مصادر فقهية مهمة متنوعة، كما يتبين تفصيلها، وتتجلى حقيقتها من ثبت المصادر والمراجع. لكنه من الحري بالذكر أن هناك مراجع ومصادر جرى الاطلاع على جميع أبوابها مثل «المبسوط» للسرخسي، و«المعيار» في الفتاوى للونشريسي، و«الحاوي» للماوردي، و«كشاف القناع» للبهوتي، واستخرجت منها القواعد والضوابط التي لما صلة بالفقه المالى.

وفي زمرة هذه المراجع تجد مراجع فقهية معروفة متداولة من كتب المذاهب أُمعن النظر في أبوابها وفصولها المرتبطة بالمعاوضات، كها اعتُمد في تحقيق الغرض على الوجه المطلوب -على شروح الحديث النبوي الشريف، فحظي هذا المشروع

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) الإحكام في تمييز الفناوي عن الأحكام ص ٢١٣.

بالاستفادة من: «التمهيد»، و«الاستذكار» لابن عبدالبر، و«القبس» لابن العربي، و«المنتقى» للباجي، وكلها من شروح الموطأ، ومن: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر، و«المعلم لفوائد صحيح مسلم» للهازري المالكي، و«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي، و«شرح النووي لصحيح مسلم» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي شرح سنن الترمذي، و«معالم السنن» للخطابي شرح سنن أبي داود»، و«شرح السنة» للبغوي، و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي.

ومن الملاحظ أن هذه المصادر العلمية القيمة تضمنت قواعد نفيسة كاشفة عن على الأحاديث، وربم كانت القواعد المأخوذة منها قليلة، لكنها مهمة؛ لكونها صادرة من المكامن التي ليست من مظان هذا العلم أصالة.

كما استفيد من بعض المخطوطات الفقهية النفيسة التي تيسر الوقوف عليها مثل «شرح الجصاص لمختصر الطحاوي» وهو الجزء المتعلق بالبيوع-، و«شرح الزيادات» لقاضيخان، ومن كتب القواعد: «مجموعة الأصول» لعالم حنفي غير معروف.

ويمكن تصنيف مراجع البحث لهذه الموسوعة إلى الأصناف التالية إجمالا:

- ١ كتب القواعد والفروق، مع مراجعة بعض كتب أصول الفقه أحيانا.
  - ٢- كتب الفقه الإسلامي من المذاهب الأربعة.
    - ٣- شروح الحديث النبوي الشريف.
    - ٤ الكتب الخاصة المؤلفة في الفقه الإسلامي.
- ٥- مراجع شرعية متنوعة مثل: «أحكام القرآن» للخصاص، و«أحكام القرآن» لابن العربي، و«إعلام الموقعين» لابن القيم، و«حجة الله البالغة» للدهلوي.

وبحمد الله وفضله قد أخذ المشروع قسطه الوافر من هذه المصادر، وحاز منها مادة مستوفاة، والظن الغالب أنه لم تند قاعدة مهمة متعلقة بالفقه المالي عن الاندراج، مع ملاحظة أنه قد تفاوتت الاستفادة منها حسب تفاوت قيمتها العلمية.

وقد مرّ هذا المشروع - بعد تحديد الهدف منه، ومعرفة أثره على المعاملات المالية الإسلامية - بمراحل عملية متعددة على النحو الآتي:

١ - مرحلة الجمع والانتقاء: وهي مرحلة أولية تعبر عن استخراج القواعد والضوابط المتصلة بالفقه المالي، كما ذكرت آنفًا؛ ولتحقيق هذا الهدف استخدمت بطاقات مختلفة الأحجام، وسجلت فيها نصوص القواعد مع عزوها إلى مصادرها.

٢- مرحلة التنسيق والتهذيب: عقب مرحلة الجمع فرزت تلك البطاقات المحتوية على القواعد الكثيرة المتكررة تحت كلمات وصياغات مختلفة، وبذلت محاولات لإزالة المتكرر باختيار صيغة مناسبة من الصياغات المتعددة لقاعدة واحدة، مع عزوها إلى بقية المصادر، كما عدّل في بعض الصياغات أيضا.

ومن المناسب أن أضرب مثالًا لما ذكرت على الوجه الآتي:

إن القاعدة المذكورة في كتب الحنابلة وهي: (الاعتبار في المعاملات بها في نفس الأمر لا بها في ظن المكلف) كها في «حاشية الروض المربع» ٤/ ٣٤٢، و«مطالب أولي النهى» للرحيباني ٣/ ١٩، لم تدرج في حرف الألف، وإنها أشير إلى هذين المصدرين في حرف العين تحت قاعدة (العبرة في المعاملات بها في نفس الأمر...) بحيث لا فرق بينهها من حيث المفهوم والدلالة، مع ملاحظة الاختلاف في الصياغة.

- ٣- مرحلة الترتيب والتنظيم: هي عبارة عن ناحية تنظيمية لتلك القواعد المستخرجة المنتقاة، بحيث رتبت حسب أوائل الحروف بعد تفادي المتكرر بالقدر الممكن، وهذا ما يمثله القسم الثانى خير تمثيل.
- 3- مرحلة الشرح والتطبيق: بعد استقصاء المادة العلمية، واستيفاء الموضوع بالقدر الممكن على الوجه الذي فُصل القول فيه، اختيرت طائفة من القواعد الوثيقة بفقه المعاملات، فزينت بالشرح والتعليق والتطبيق، مع الإلماع إلى قضايا معاصرة ذات صلة ببعض تلك القواعد، و تفاوت هذا الشرح ما بين إسهاب، واختصار حسب أهمية القواعد وموضوعاتها، كما يتجلى ذلك بمزيد الإيضاح من فهرس هذه «الموسوعة».

وهذه المرحلة استغرق العمل فيها مدة عامين متتابعين، وخلص منها إلى وضع القسم الأول مستقلًا مشروحًا، وقد بلغ عددها زهاء ثمانين قاعدة، وهي تنقسم إلى خمس زمر على النحو الآتي:

١- شرح نهاذج من جوامع الكلم التي يتخرج عليها أحكام مالية مثل: (لا ضرر ولا ضرار)، و(الخراج بالضهان).

٢- شرح القواعد الكبرى المعروفة مثل: (المشقة تجلب التيسير) وأخواتها.

وينبغي التنبيه إلى أن هناك قواعد مهمة أخرى نابعة من أساس القواعد الكبرى وفكرتها مجعلت مقرونة وملحقة بأصولها؛ لكي تظهر النظائر والتطبيقات المتشابهة في إطار واحد، متناسقة مترابطة.

٣- القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي مثل: (الأصل في البيوع الإباحة)، و(الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم)، (الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره)، و(أكل المال بالباطل حرام).

3- القواعد العامة التي تتخرج عليها مسائل من الفقه المالي، وذلك مثل قاعدة: (ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو)، (للأكثر حكم الكل)، (الوسائل معتبرة)، وأمثالها من القواعد التي يساورها الفكر المقاصدي من جلب المصالح ودرء المفاسد، ويتجلى منها «أن الشرائع كلها حكم ومصالح»(١).

٥- نهاذج من قواعد «مجلة الأحكام العدلية»، وقد تم اختيارها نظرًا إلى أهميتها وكثرة دورانها في مجالات الاستشهاد والتعليل، وما سواها من قواعد «المجلة» تراها مسرودة في القسم الثاني.

وكل ذلك تضمنه القسم الأول من هذه الموسوعة، ثم تلاه القسم الثاني المشتمل على مجموعة كبيرة من القواعد مسرودة مرتبة على حروف المعجم.

ويجب لفت الأنظار إلى أن هذا القسم المسرود لا يخلو في كثير من المواطن عن التعليق، والتفريع بشكل موجز ؛ لكي يزول الالتباس من العبارات الغامضة .

وأضف إلى ذلك أن النظر في هذه المجموعة يساعد على إدراك جهود العلماء في تثمير هذا العلم، وتنقيحه ابتداءً من عصر تدوين الفقه إلى العصور الفقهية المتعاقبة المتواصلة، كما يكشف عن التطورات الناشئة في الصياغة والتفكير حول تلك الأصول، ويتبين من خلالها المحاور الأساسية العامة التي بُني عليها نظام الفقه الإسلامي. وبذلك يعتبر هذا القسم مفتاحا في شرح بعض الموضوعات الفقهية المهمة المنوطة بالنظام المالي في الإسلام.

كما أنه يمكن للفقيه الناضج البصير أن ينتفع بها في تكييف النوازل والمسائل الجديدة عند غياب النص الفقهي، أو ترجيح رأي من الآراء المأثورة عن الأئمة في ضوئها.

<sup>(</sup>١) نفائس الأصول للقرافي ٦/ ٢٧٧٣.

وخلال إتمام هذه المراحل المتعلقة بالموسوعة أدخلت جميع المعلومات والموضوعات في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر)، وطبعت وأخرجت في أوراق للمراجعة، والتنقيح، وأثناء هذه المراجعة لوحظ التكرار في القواعد؛ لأنها وردت تحت حروف وتعبيرات مختلفة، فعلى سبيل المثال «الاستواء»، و«التساوي»، و«المساواة» تعابير متماثلة، وبالتالي: إن القاعدة المبدوءة بإحدى هذه الكلمات الثلاث لا مغايرة في مدلولها، فهنا وجب دمج بعضها ببعض في مكان واحد؛ لإقصاء المتكرر، ووضع القواعد المتوحدة في الدلالة تحت إطار واحد.

ويتميز العمل في هذه الموسوعة باحتوائه على كثير من القواعد التي لم ترد في كتب القواعد المشهورة، كما يتجلى ذلك من القسم الثاني، وهي -كما يلاحظ- جاءت مسرودة في العالم بعد أن تناول القسم الأول طائفة منها بالشرح، والتطبيق، والتنظير في حدود مسائل الفقه المالي الإسلامي.

كما ركزت الموسوعة على عرض القواعد التي لها أهمية قصوى في إطار المعاملات المالية، ومنها قواعد كبرى؛ باعتبار اشتمالها على موضوعات واسعة النظاق.

ومن خصائص هذه الموسوعة أن فيها أصولا مشهورة من قواعد (المجلة) وغيرها، يتميز شرحها هنا بأربعة أمور:

- عزو القاعدة إلى مصادر علمية كثيرة توثيقًا لها.
  - محاولة ربطها بالمذاهب الأربعة.
  - إيراد فروعها من الأبواب المالية فقط.
- تنظير بعض المسائل الاقتصادية، وتنزيلها على القواعد في مواطن متعددة.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال إتهام هذه المراحل لم ينقطع الأمل من الحصول على الجديد في الموضوع، ولذلك خضع المشروع للتطوير، والتهذيب، والإضافة؛ لكي تكون هذه «الموسوعة» حاوية لأكبر عدد ممكن من القواعد، ولاسيا في إطار المبادلات المالية، فتنال مكانها الريادي المرموق - بإذن الله تعالى - في خدمة الفقه الإسلامي من زاوية القواعد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلّم على رسوله محمد وآله : وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

علي أحمد الندوي

رَفَّعُ عِب (لرَّحِمْ الهُجُنِّ يُّ (سِلنَمُ الِنَبِمُ الْإِفْرِهِ وَكُرِيسَ (سِلنَمُ الْإِنْمُ الْإِفْرِهِ وَكُرِيسَ

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### كشاف الرموز المستخدمة عند ذكر بعض المراجع

- المجلة/ ش م = مجلة الأحكام الشرعية في المذهب الحنبلي لأحمد القاري.
- المجلة / ع م = مجلة الأحكام العدلية ، تأليف لجنة من علماء الدولة العثمانية .
  - المدخل = المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء.
    - شرح القواعد = شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا.
      - الموسوعة = الموسوعة الفقهية الكويتية.
  - المنثور للزركشي = المنثور في القواعد لبدر الدين الشافعي الزركشي .
    - شرح الزركشي = شرح الزركشي على مختصر الخرقي الحنبلي.
      - البدائع = بدائع الصنائع للكاساني.
      - المعلم للمازري = المعلم بفوائد مسلم للمازري المالكي.
        - البزازية = الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية.
        - شرح النووي = شرح النووي على صحيح مسلم.
    - التكملة للسبكي = تكملة المجموع لشرح المهذب للشيرازي.
    - المنتقى = المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد الباجي.
      - القبس = القبس في شرح موطأ الإمام مالك لابن العربي.
- المغني (طم) = المغني (طبعة محققة تحت إشراف د. عبدالله التركي و د.
   عبدالفتاح الحلو).

رَفَعُ عبس (لرَّحِيْ (الْبَخِّرِيِّ (سِيلنهُ (النِّرْ) (الِفِرُووكِيِسَ

رَفَّحُ معِس لالرَّحِمُ الْمُجَنِّسِيَّ لأَسِكنَسُ لانَيْنُ لاِلْفِرُونِ كَرِسِى

# القسم الأول

القواعد الفقهية المشروحة موزعة على خمس زمر على النحو الآتي:

- القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي عَلِيَّةٍ.
  - القواعد الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد مهمة.
    - القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي.
- القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية.
- نهاذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في (مجلة الأحكام العدلية).

رَفْعُ عبس (الرَّحِنْ (الْمُجَنِّى يُّ (سِيكنى (البِّرْ) (الِفِرُو وكريس

رَفْعُ معِيں (لرَّحِمْ الِهِجْنَّى يِّ (سِيكنتر) (الغِيْرُ) (الِفِود کسيس

 $(\mathfrak{r})$ 

 رَفْعُ معِس (الرَّحِمْ الِهُجِّنِّ يِّ (سِيلنم) (البِّنْ (الِفِروف مِيس

رَفْحُ موں (لارَجِئ) (الغِجَّريُّ (أَسِكْتِرُ (الغِرْدُ (الْغِرْدُ کَسِسَ

## الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها)

هذه الصيغة الأولى من كلام النبي على الأعمال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى . . . "(1) وهي الأساس الذي بنيت عليه القاعدة التي صيغت بالصيغة الثانية ، وقد رواه الأئمة المشهورون ، ورواه الإمام البخاري في مواضع متعددة ، بمناسبات مختلفة في صحيحه ، منها في باب: (ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ، ولكل امرئ ما نوى . فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام . . .)(٢) ، فترجمة الباب هنا جلية الدلالة على أن نص الحديث يعبر عن قاعدة كبرى (متسعة الأنحاء)(٣) ، ينبثق منها أحكام كثيرة ، ومدلول الحديث وعيار العبادات والمعاملات)(٤) ، وذلك لأن (النية أصل الشريعة ، وعهاد الأعمال ، وعيار التكليف ) حسب تعبير الإمام ابن العربي المالكي (٥) .

وتجد الإمام الشاطبي يوضح هذه القاعدة توضيحا جيدا إذ يقول: (إن الأعمال

<sup>(</sup>۱) رواه الستة. أما ما قاله الحافظ ابن حجر: "إن هذا الحديث منفق على صحته، أخرجه الأثمة المشهورون إلا الموطأ...» كما في فتح الباري(١/١١)، فاستثناؤه الموطأ ليس بصحيح كما نبه على ذلك العلامة السيوطي في (تنوير الحوالك شرحه على موطأ مالك) (١/٠١)، بإثبات الرواية فيه عن طريق الإمام محمد بن الحسن الشيباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الصغرى لابن العربي ١٢/١.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن لابن العربي ١٦٥٢/٤.

بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات، من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر، ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحرم، والصحيح، والفاسد، وغير ذلك من الأحكام... وأيضا: فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها، كفعل النائم والغافل والمجنون (١).

وكلمة (العادات) - في اصطلاح الشاطبي - يراد بها: كل ما يقابل العبادات، فيدخل فيها العقود وسائر المعاملات حتى الجنايات.

وقال الإمام ابن رجب في شرح الحديث: (هاتان كلمتان جامعتان، وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء)(٢).

ومن نفيس كلام ابن القيم: (النية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها، يصح بصحتها، ويفسد بفسادها. والنبي على قد قال كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله: (إنها الأعهال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى . . . »، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات، والأيهان، والنذور، وسائر العقود والأفعال)(٣).

وخلاصة الموضوع أن (هذا الحديث من جوامع الأحاديث للأحكام الشرعية) (٤). ولذا أرى أنه من المستحسن أن يستهل البحث هنا بنص الحديث

<sup>(</sup>١) الموافقات ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير ٢/ ٣٤٠.

الشريف. وهذا ما ألمع إليه الإمام السبكي إذ يقول بصدد عرضه هذه القاعدة (الأمور بمقاصدها): (وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم عليه : «إنها الأعمال بالنيات» (١)، ومن المعلوم أن القاعدة المشهورة (الأمور بمقاصدها) مستوحاة من الحديث المذكور وما شابهه من النصوص الشرعية الأخرى.

ومن شواهد هذه القاعدة الجليلة ما ورد في (صحيح البخاري) اعن أبي موسى، قال: جاء رجل إلى النبي على الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله عضبا، ويقاتل حمية ، فرفع إليه رأسه – قال: وما رفع إليه رأسا إلا لأنه كان قائل – فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله») (٢).

ففي هذا الحديث النبوي الشريف توجيه رائع إلى تصحيح النية ، وتنبيه واضح على اعتبار الباعث والإرادة الباطنة في تقرير الأحكام.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على الحديث المتعلق بالقتال، المذكور آنفًا:

(هو من جوامع كلمه على الله أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه، وفي الحديث شاهد لحديث: (إنها الأعمال بالنيات»)(٣).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١/٤٣، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) الإكليل في استنباط التنزيل: ٤٣.

ويكشف تدبر النصوص التشريعية العامة عن مدى الآثار المنبثة لهذه القاعدة في سائر الأحكام. يقول الإمام ابن القيم منوها بهذا الأصل: (ومن قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها، أو هدرها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كها هي معتبرة في التقربات والعبادات. . ودلائل هذه تفوق الحصر)(١).

ومعنى عبارة الفقهاء: (الأمور بمقاصدها): \أن حكم الأمور بمقاصد فاعلها) أي أن الحكم الشرعي للفعل إنها يتقرر بحسب قصد فاعله.

الأن علم الفقه يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. ولهذا فسرت (المجلة) القاعدة بقولها: يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر) (٣).

وهي تجري في كثير من الأبواب الفقهية، ومنها المعاوضات والتمليكات المالية والوكالات والأمانات المتعلقة بها (٤).

والواقع أنها قاعدة عالمية الاعتبار، ولها تفاريع جمة واسعة النطاق في كتب الفقه والقانون. وهنا أسوق طرفا من الفروع الواردة في كتب القواعد وغيرها؛ لكي تتجلى مكانتها:

قال العلامة أحمد إبراهيم منوها بها ومفرعا عليها:

اهذه قاعدة فقهية عظيمة جدا، ومن ضمن فروعها: . . . أنه لو وجد إنسان

إعلام الموقعين ١٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المعاملات المالية ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٧٤.

شيئا ذا قيمة مالية في الطريق، فأخذه بنية رده إلى صاحبه اعتبر هذا الشيء أمانة في يده، فلا يضمنه لو هلك بدون تعد منه ولا تقصير في حفظه، كما هو حكم الأمانات. أما لو أخذه بقصد أن يحوزه لنفسه كان غاصبا. فلو هلك في يده ضمنه مطلقا، ولو كان هلاكه بدون صنعه وتقصيره كما هو حكم المغصوبات، فانظر كيف اختلف الحكم بسبب اختلاف النية، ومن الأحاديث المتواترة القطعية قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها الأعمال بالنيات")(١).

ومن فروع هذه القاعدة أيضا: ما لو نثرت دراهم ونحوها في عرس فوقعت على ثوب بعض الحاضرين، فإن كان من وقعت في ثوبه قد أعد ثوبه لذلك، فها وقع فيه يكون له، لا يشاركه فيه غيره، وإن لم يعد ثوبه لذلك، فلا يملكه بل يكون ملكا لمن سبقت يده إليه؛ لأنه مال مباح، قد سبقت يده إليه) (٢).

ويستفاد من ذلك أن نية التملك في إحراز المباحات تجعل الإحراز مكسبا للملكية. وهذا يدل على أن اللنية تأثيرا توجيهيا في وصف ما تصاحبه، فإذا صاحبت فعلا أو تركا صبغته بصبغة، وأكسبته صفة يترتب عليها حكم مدني مخصوص في نظر الشريعة) (٢).

ومنها: (أن الوديع إذا استعمل الوديعة المؤتمن على حفظها اعتبر معتديا عليها، فيضمنها إذا تلفت كالغاصب، فإذا تركها وأعادها إلى الحفظ ناويا أن يعود إلى استعالها، يبقى غاصبا ضامنا لها إذا تلفت، ولو كان تلفها بدون صنعه أو تقصيره.

<sup>(</sup>١) المعاملات المالية الشرعية، حاشية (١)، ص: ٤٩، وانظر: شرح المجلة للأتاسي ١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) المعاملات المالية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ١/٣٥٣.

وأما إذا تركها وحفظها بنية الكف عن استعمالها، فإنه تزول عنه صفة التعدي ويعود أمينا، فلا يضمنها إذا تلفت)(١).

ومنها: بطلان اشتراط البائع عدم ضمان عيوب المبيع، أو عدم ضمان الاستحقاق، أو شرط الانتقاص من هذا الضمان، إذا كان البائع سيئ النية، أي: كاتما عيب المبيع، أو حق الغير وهو عالم بهما (٢). إذ التشريع الحكيم لا يحمي سوء النية، ولا يقيم وزنا في هذه الحالة للألفاظ، بل ينظر إلى القصد والمعنى.

ومن الفروع المنوطة بها أيضا: ما صرحوا في الإجارة أن الإنسان لو استأجر عاملا لهدم بنائه، ثم بدا له العدول عن الهدم، فإن له فسخ الإجارة بهذا العذر. أما إذا فسخ الاستئجار لأنه وجد عاملا أرخص أجرا، أو أراد أن يهدم البناء بنفسه، فلا يعتبر فسخه.

وكذلك نصوا في المزارعة: (أن من عليه البذر يحق له فسخ المزارعة قبل إلقاء البذر في الأرض؛ لأن فيها إتلاف ماله وهو البذر فله الرجوع عنها. . . لكن إذا أراد فسخ المزارعة لأنه وجد مزارعا يرضى بنصيب أقل، أو أراد أن يعمل بنفسه فلا يحق له الفسخ) (٣).

ومن المسائل الخلافية التي يلاحظ فيها تأثير هذا الأصل ما يلي:

(من أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط عند الإمام مالك، والحنابلة، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول إذا كان إبداله أو إتلافه عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس

<sup>(</sup>۱) المدخل الفقهي العام ۱/۳۵۳، حاشية (۱)، وانظر: درر الحكام ۱۹/۱ - ۲۰، وشرح الأتاسي ۱/۱)، وشرح القواعد الفقهية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المدخل ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١١٦/١، رد المحتار ٥/١٧٧.

بمظنة للفرار. وبه قال الأوزاعي، وابن الماجشون، وإسحاق، وأبوعبيد.

وقال الشافعي وأبوحنيفة: «تسقط عنه الزكاة»؛ لأنه نقص قبل إتهام الحول، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته، (١).

فهنا يظهر أن الرأي الأول هو الأوجه والأجرى مع المقاصد، والأمور بمقاصدها (٢٠).

وبناء على هذا الأصل لا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعصير وعنب وزبيب ونحو ذلك ممن يتخذه خمرا إذا علم ذلك بالقرائن، أو بالظن الغالب، وكذلك عصر العنب - بنية أن يكون خمرا - معصية، أما ليكون خلا أو دبسا فجائز (٣).

وهذه القاعدة بالغة الأثر في موضوع الوصية ونفاذها؛ إذ من جملة شروط صحة الوصية ألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشرع الحكيم، فإنها إذا استغلت وسلك بها مسلك السوء، فلا عبرة بها، إذ (الأمور بمقاصدها). ولذا كان هذا الشرط إحدى المواد القانونية في المحاكم الشرعية، وقد جاء في المادة الثالثة من قانون الوصية بمصر ما نصه:

المنترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية ، وألا يكون الباعث عليها منافيا للقاصد الشارع ) .

قال العلامة أحمد إبراهيم بك في شرح هذه المادة: (وذلك كالوصية للخليلة

<sup>(</sup>١) الموسوعة ١٠/٩٧.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٣/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية الروض المربع ٤/ ٣٧٣ – ٣٧٤، والموسوعة ٩/ ٢١١.

ونحوها عمن لهم وساطة في المحرمات، وعدم صحة الوصية في هذه الحالة يتفق مع القاعدة الشرعية (الأمور بمقاصدها)، فالعمل الذي يقصد به أن يكون وسيلة إلى الشر أو المنكر، أو يكون مكافأة على شيء من ذلك، هو حرام باطل، وقد رأينا من يوصي لخليلته الأجنبية في أخريات حياته بثلث ماله - ولو استطاع الوصية بأكثر من ذلك لفعل - ويترك لزوجته وأو لاده ما يحول الشرع بينه وبين الوصية به، فمثل هؤلاء الأغرار المساكين يجب الضرب على أيديهم، وإبطال ما أساءوا به في التصرف في أموالهم. فأي قربة إلى الله في مثل هذه الوصية، بل أي مكافأة فيها على عمل كريم وخدمة شريفة! ألا قاتل الله الجهل وضعف الأخلاق والنذالة.

هذا، والمعصية ومخالفة مقاصد الشارع يندرج تحتها كل محرم وكل مكروه كراهة تحريمية على ما أسلفنا)(١).

ومن الوقائع التي يسوغ النظر فيها من زاوية هذه القاعدة ما ذكره الإمام ابن تيمية في النص الآتي:

(لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولا حاكم، فإن رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله، فيحفظونه، ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة، وينفذ هذا البيع، ولهم أن يقبضوا ثمن ما باعوه، ولا يقف ذلك على إجازة الورثة، وليس هذا من تصرف الفضولي؛ بل هو تصرف (٢) بولاية شرعية للحاجة، كما ثبتت لهم ولاية غسله وتكفينه من ماله، ودفنه وغير ذلك، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، (٣).

<sup>(</sup>١) التركة والحقوق المتعلقة بها: المواريث، الوصية لأحمد إبراهيم بك: ٧٩٩. ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل "يعرف" والراجح ما أثبت بمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٢٤٦.

فهنا نجد الإمام ابن تيمية يجعل هذه المسألة مثالا لإثبات الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.

وهذا وجيه جدا، ومع اعتبار الحاجة أساسا في هذه المسألة نجدها منبثقة عن قاعدة: (الأمور بمقاصدها) أيضا، وهناك قضية واقعية قريبة من المسألة الآنفة الذكر، وهي أن أصحاب الإمام محمد لما توفي لهم رفيق في طريق الحج - وهو الإمام الليث المروزي - فباعوا متاعه، وجهزوابه، ثم رجعوا إلى محمد - رحمه الله - فسألوا عن ذلك فقال: لو لم تفعلوا، لم تكونوا فقهاء ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّفُسِدَ مِنَ الْمُسْلِح ﴾ (١).

فهذه القضية جليّة الدلالة على اعتبار القصود والنوايا والبواعث وأثرها العظيم في بناء الأحكام الشرعية.

ومن هذا القبيل ما ذكر الإمام الزركشي: (أنه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال، فله أن يؤدي شيئا. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُقْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ (٢).

ويكاديكون واضحًا أن هذه المسألة من مستثنيات القاعدة المشهورة: (ما حرم على الآخذ على الآخذ على الآخذ دون الدافع بدليل هذه القاعدة.

ويتبين لدى تدقيق النظر في النصوص الفقهية أن قاعدة: (الأمور بمقاصدها) أصل قويم في إبطال الحيل المناقضة للتشريع الحكيم، وهذا ما ألمع إليه الإمام ابن تيمية بقوله التالي:

<sup>(</sup>۱) انظر كتابي: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري ص: ۱۲۳، ورد المحتار على الدر المختار ٦/٠٠، البقرة: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٣/ ١٤٠، البقرة: ٢٢٠.

(العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود، كما قال النبي على الأعمال بالنيات». وقد قررت هذه القاعدة في كتاب (بيان الدليل على بطلان التحليل)، وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل، فإنه لا يترتب عليه حكم... والمراد بالقصد هنا القصد العقلي الذي يختص بالعقل) (١).

وكذلك ما قرره الفقهاء بمعاملة الإنسان بنقيض المقصود لا يكاد يخرج من دائرة هذه القاعدة، بحيث إن فساد القصد لا يأتي بالنتيجة المطلوبة المتوخاة، بل ينقلب حكمه حسبها يتفق مع القصد الباطن، ويمكن أن يتضح هذا المقال بالمثال الآتي من الاستفتاء والجواب عنه:

إذا باع بألف ريال شقصا يساوي خمسائة ريال، فهل يأخذه الشفيع بذلك الثمن أم بالقيمة؟

فالجواب: يأخذ الشفيع بالألف، وإن كان الشقص يساوي خمسائة . . . ؟ لأن الشارع أثبت للشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد، سواء كان غاليا أو مساويا أو مقاربا . وأيضا الضرر مدفوع فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه إلا بألف، بأن يعطى خمسائة لم يرض بها ، اللهم إلا إذا كان هناك تواطؤ مسبق بين البائع والمشتري ، بحيث كان الثمن خمسائة ، لكنها تحيلا وأظهرا أن الثمن ألف، فإنه يؤخذ حينئذ بالخمسائة التي هي الثمن الحقيقي . فهنا الباعث على هذه الحيلة الشبيهة بالتلجئة - نابع من درء حق الشفيع المخول بالشرع ،

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإسلام ٣٣/ ١٠٧.

فيعامل القاصد إلى ذلك بنقيض مقصوده (١٠)؛ إذ (الأمور بمقاصدها).

وخلافا لما سبق يمكن تسويغ أمر يتفق مع سلامة القصد والنية، وإن كان ظاهره لا يخلو عن الكراهة، وذلك حين مساس الحاجة إلى ذلك؛ إذ الغاية السليمة لا تبرر الوسيلة الفاسدة في كل الأحوال، ولإيضاح المراد من هذا الكلام وتطبيق القاعدة عليه من المناسب أن أطرح هنا المسألة الآتية المنبئقة من واقع الاقتصاد المعاصر، فهاك بيانها:

من الصور التي يذكرها الفقهاء للقرض الذي يجر نفعا: أن يشترط في القرض أن يبيعه شيئا، أو يؤجره داره أو يقرضه مرة أخرى، قال الحطاب: (ولا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك)(٢).

هذا في حالة الاشتراط.

وتطرأ هذه الحالة في اتفاقيات البنوك، ويحتمل أن يتورط فيها بنك إسلامي (٣)، ولكن يمكن أن يلتمس مخرج يخلص به إلى جواز الاتفاق إذا كان

<sup>(</sup>١) انظر فتاوي السعدي ص: ٤٦٠ - ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل للحطاب ٣٩١/٤...

<sup>(</sup>٣) وطريقة هذا التعامل أن يتم الاتفاق مسبقا بين البنك الإسلامي والبنك الأجنبي، على أن يضع البنك الإسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن يتقاضى فائدة على ذلك، ويتم ذلك، ويتم ذلك، ويتم السحب من ذلك المبلغ لأغراض البنك، وفي حالة تجاوز المبالغ المسحوبة للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي - ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي - فإنه ينبغي عدم دفع أية فائدة، بل يتم تحويل مبلغ لتسوية الحساب، وتسديد الدين بحيث تكون هناك موازنة بين المبالغ المودعة والمبالغ المسحوبة، أو الحسابات المكشوفة. فتاوى بنك فيصل السوداني ص: ٥١.

الغرض من الاشتراط المشار إليه مجرد اجتناب التعامل بالفائدة فإذا اشترط البنك الإسلامي على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة عندما ينكشف حسابه، فهذا قد يكون سائغا؛ لأن قصد البنك الإسلامي من هذا الاتفاق هو تجنب أخذ الفائدة الربوية وتجنب إعطائها، وليس قصده ما يجره من نفع له أو للبنك الأجنبي، والشرط الذي يشترطه على البنك، وإن كان منصبًا على القرض وعلى كونه من غير فائدة، فإن القصد الأساسي منه هو استبعاد الفائدة، فالقصد من الشرط إذن قصد حسن متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقه وهو: عدم التعامل بالربا، و(الأمور بمقاصدها)(۱)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر فتاوى بنك فيصل السوداني ص: ٥٢ - ٥٣.

## رَفْعُ عبر (الرَّحِيُّ اللِّخِدَّرِيُّ (أَسِلَتِمَ (النِّمُ الْإِفْرَدُ وَكُرِيْتَ

# لا ضرر ولا ضرار<sup>(۱)</sup>

هذه القاعدة -بلفظها ونصها- حديث نبوي شريف في رتبة الحسن. وهو من جوامع كلم النبي على (٢٠) ولذا تجد هذه الكلمات اليسيرة الوجيزة حامعة للمعاني الكثيرة والأحكام المختلفة. وتعتبر هذه القاعدة الحديثية الكبرى دليلا أساسيا من الأدلة القائمة العامة على تحريم المضار (٣) ، وهي (أصل جليل) (٤)

رواه ابن ماجه، السنن ٢/ ٧٨٤، كتاب الأحكام، والبيهقي، السنن ١٠/ ١٣٣، كتاب الداب القاضي، وأحمد، المسند ١٣٣، من مسند عبدالله بن عباس رضي الله عنها، والدارقطني، السنن ٤/ ٢٢٨، كتاب الأقضية، والحاكم، المستدرك ٢/ ٥٧، كتاب البيوع، ومالك، الموطأ ٢/ ٧٤٠، كتاب الأقضية، وأبو داود، المراسيل ص ٤٤، باب في الإضرار. انظر تخريجه المفصل في (الهداية في تخريج أحاديث البداية)أي (بداية المجتهد) للحافظ أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري مع تعليق المحقق عدنان علي شلاق ١٠/١ - ١٤. ومن الملاحظ أن سند الحديث في جميع طرقه لا يخلو من مقال، ولكنه يبلغ درجة الحديث الحسن بكثرة طرقه وشواهده المتعاضدة. وانظر: (جامع العلوم والحكم) للعلامة الحافظ ابن رجب ص ٢٨٠ - ٢٩٣ لمزيد من الاستيفاء.

- (٢) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام عبدالعزيز البخاري ٣/ ١٢٠. (وجوامع الكلم: هي الألفاظ اليسيرة التي تجمع المعاني الكثيرة والأحكام المختلفة، واختص بها رسول الله على المصدر نفسه ١١٧٧.
- (٣) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي، البحث المتعلق به (الأصل في المنافع:
   الإذن، وفي المضار: المنع) ٦/ ١٤.
  - (٤) تعبير الإمام ابن رشد -الجد- في (البيان والتحصيل) ٩/١٤٦.

<sup>(</sup>١) حديث: «لا ضرر ولا ضرار» ورد من حديث عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وعائشة، وتعلبة بن أبي مالك القُرَظي، وأبي لبابة -رضي الله عنهم-.

في كثير من القضايا الفقهية ، بل (فيها من الفقه ما لا حصر له ، ولعلها تتضمن نصفه ، فإن الأحكام إما لجلب المنافع ، أو لدفع المضار ، فيدخل فيها الضروريات (۱) الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض . . . ) (۲) ، وحسب تعبير العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي : (إعدام الضرر مناسب عقلا وشرعا عملا بقوله عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار») (۳).

وتتجلى عناية الفقهاء بموضوع دفع الضرر قبل وقوعه - من باب الوقاية - وبموضوع رفع الضرر وإزالته بعد وقوعه، من خلال قواعد متغلغلة منبثة في مصادر الفقه الإسلامي، صاغها الفقهاء لضبط المعاني الجمة المتنوعة المندرجة تحت هذه القاعدة الحديثية والفقهية الكبرى. وعلى رأس تلك القواعد الضابطة الناظمة للأحكام قولهم: (الضرر يزال). والواقع أن هذه العبارة منبثقة من الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار». ولذا يحسن أن يجعل الحديث نفسه عنوان الموضوع النبوي: «لا أساسي الذي تستند إليه قواعد رفع الضرر بدءا من قاعدة (الضرر يزال) إلى قواعد أخرى تنير نظرية دفع الضرر في الفقه الإسلامي، فيتفرع منها وجوب الدفع قبل الوقوع، والرفع بعد الوقوع. وأضف إلى ذلك أن صيغة الحديث الشريف بديعة ومشرقة في ظاهرها وشاملة وجامعة للمعاني في باطنها، ويمثل الحديث المديث المذكور دليلا وقاعدة معا، بحيث تكون الأسس الفقهية الأخرى

<sup>(</sup>۱) في الأصل - وهو شرح الكوكب المنير - (دفع الضروريات)، ولكن لا وجه لكلمة (دفع) هنا، لأن الضروريات الخمس تجلب ولا تدفع، فالأمر فيها معكوس؛ لأنها من المنافع التي يجب أن توفر وتحفظ لا أن تدفع، اللهم إلا إذا أريد بالدفع دفع ما يعوق الضروريات، فبهذا التأويل يستقيم المعنى، وإلا حذف هذه الكلمة المقحمة هو الأولى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار الحنبلي ٤٤٣/٤ - ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٣٨.

المنوطة بهذا الإطار تابعة لذلك الحديث ونابعة منه.

### معنى (الضرر والضرار):

تعددت آراء العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء في شرح هذا ألحديث المشتمل على كلمتي (ضرر) و (ضرار)، ولكن غايتها واحدة لا نزاع فيها وهي أن (الضرر منفي شرعا)، (۱) والقضاء عليه واجب، كما هو متبادر إلى الذهن في أول وهلة من فحوى الحديث بدون مزيد من الغوص والتعمق. وإلى هذا أوما العلامة الونشريسي بقوله: (وأما مقتضاه فهو عموم النهي عن آحاد الضرر والضرار جميعا، وتحريم ذلك) (۲).

وفيها يلي أسوق ما ذكره الإمام ابن عبدالبر في شرح الحديث؛ لما فيه من حسن العرض والبيان لأقوال العلماء:

﴿ وأَمَا قُولُه ﷺ: ﴿ لا ضَرَرُ وَلا ضَرَارٌ ﴾ ، فقيل: إنها لفظتان بمعنى واحد، تكلم بها جميعًا على وجه التأكيد.

وقال ابن حبيب: «الضرر عند أهل العربية: الاسم، والضرار: الفعل، قال: ومعنى «لا ضرر»: لا يُدخل على أحد ضرر لم يُدخله على نفسه، ومعنى: «لا ضرار»: لا يضار أحد بأحد». هذا ما حكى ابن حبيب.

وقال الخشني: «الضرر: الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار: الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه المضرة، وهذا وجه حسن المعنى في الحديث، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) المعيار المعرب ٨/ ٤٧٤.

... وقال غيره: «الضرر والضرار: مثل القتل والقتال، فالضرر: بمن لا يضرك، والضرار: أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق» (١٠).

#### وقال الإمام مرتضى الزبيدي:

الضرر: فعل واحد، والضرار: فعل اثنين وبه فسر الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه)(٢).

وقال العلامة أحمد الزرقاء في شرح: «لا ضرر ولا ضرار»:

اأي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا ولا ضرارا، وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس؛ ليكون أبلغ في النهي والزجر.

... واختلف في الفرق على أقوال، ذكرها ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النووية. أحسنها أن معنى الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، ومعنى الثاني: إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له، لكن من غير تقييد بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق. وهذا أليق بلفظ الضرار، إذ الفعال مصدر قياسي لِفاعَل الذي يدل على المشاركة، (٣).

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢٠/ ١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (فصل الضاد من باب الراء) وانظر: النهاية في غريب الحديث (باب الضاد مع الراء).

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ١٦٥.

اوهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم...)(١).

وأضاف الإمام ابن عبد البر قائلا في (التمهيد):

(والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر - بها أبيح له من السلطان والاعتداء بالحق الذي له، هو مثل ما اعتدي به عليه، والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة؛ وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه)(٢).

وقال في (الاستذكار) عقب استعراض الأقوال في شرح الحديث:

الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة . . . ) (٣) .

ويقول أستاذنا الجليل مصطفى الزرقا مشيدا بأهمية هذه القاعدة الجليلة:

اوهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المنافع ودرء المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريقة تقرير الأحكام الشرعية للحوادث.

<sup>(</sup>١) فيض القدير للمناوي ٦/ ٤٣١، الموسوعة ٢٨٠/٢٨.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢٠/ ١٦٠، وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٢٢/ ٢٢٣.

ونصها ينفي الضرر نفيا، فيوجب منعه مطلقا، ويشمل الضرر الخاص والعام، ويشمل ذلك: دفعه قبل الوقوع بطريق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد الوقوع بها يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره، وتدل أيضا على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمها، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا.

ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب عليها ضرر بهم؛ لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم وأعظم.

والمقصود بمنع الضرار: نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر، ولا يفيد سوى توسيع دائرته، لأن الإضرار - ولو على سبيل المقابلة - لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وطريقا عامة؛ وإنها يلجأ إليه اضطرارا، عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أفضل منه وأنفع.

فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة. وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف، فإن فيه نفعا بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي... وعلى هذه القاعدة بنى الفقهاء أحكاما لا تحصى من شتى الأبواب...)(١).

وهذه القاعدة الفقهية الحديثية العظيمة لها سند وتأييد في نصوص الكتاب والسنة. وقد أجاد الإمام الشاطبي في قوله بأن الحديث المذكور: «لا ضرر ولا ضرار» رغم كونه من الأدلة الظنية داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، حيث إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات،

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٧٧ - ٩٧٨.

كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾(١) ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾(٢)، ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾(٣) الآية، ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في معنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته:

الجناية على النسل، أو العقل، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك<sup>(٤)</sup>.

ويقول الإمام ابن عبدالبر في شرح هذا الحديث:

﴿ وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول، وقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه، وأن لا يظن به إلا الخير»(٥)، وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (٢) - يعني من بعضكم على بعض - وقال حاكيا عن ربه عز وجل: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا» (٧). وقال الله –عز وجل–: ﴿وقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا ﴾ (٨).

وأصل الظلم: وضع الشيء غير موضعه، وأخذه من غير وجهه، ومن أضر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣١

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموافقات ٣/ ٩ – ١٠.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٠/ ٢٣١) تعليقا عن النبي ﷺ، بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه في «السنن» (٣٩٨٠) باب حرمة دم المؤمن و ماله ، عن عبدالله بن عمر مر فو عًا بنحوه .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨٩، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في صحيحه ٤/١٩٩٤، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ح ٥٥.

<sup>(</sup>۸) طه: ۱۱۱۱.

بأخيه المسلم أو بمن له ذمة فقد ظلمه . . . ) (١).

ويقول الإمام ابن العربي في (القبس) بصدد بحثه عن موضوع الضرر:

(وقد ثبت تحريمه شرعا، فحيثما وقع امتنع، وقد خص النبي ﷺ منها نوازل واقعة كقوله: «لايبع بعضكم على بيع بعض» (٢).

وقال في موطن آخر منه: (قطع الضرر متيقن شرعا)(٣).

وإذا تأملت مشروعية عدد من الأحكام العملية الأساسية الدائرة في الفقة المالي، ألفيتها راجعة إلى هذه القاعدة العامة، فإن خيار العيب والرؤية إنها شرع لدفع الضرر عن المشتري، وخيار الشرط والنقد لدفع الضرر عهن شرط له، وشرعت الشفعة لدفع ضرر جار السوء، والإجبار على القسمة في الأموال المشتركة لدفع ضرر الشركة، وكذا ضهان المتلفات في الإجارة وغيرها متفرع عن هذا الأصل العظيم (٤).

وإذا نظرت في بعض قضايا الرسول على وجدت الحكم فيها مبنيا على هذا المبدأ العظيم، مثال ذلك: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكا ذلك إلى النبي على ، فأمره أن يقبل منه بدلها، أو يتبرع له بها فلم يقبل، فأذن لصاحب الأرض قلعها، وقال لصاحب الشجرة: «إنها أنت مضار»(٥).

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢٠/ ١٥٧ - ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) القبس ٢/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/ ٩٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأتاسي ٧/ ٥٣ – ٥٥، درر الحكام ٧/ ٣٧، وغمز عيون البصائر للحموي شرح الأشباه لابن نجيم ١/ ٢٧٤، والأشباه والنظائر للسيوطي: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٨/ ١٠٤، وأخرجه أبوداود في حديث طويل بلفظ آخر. سنن أبي داود بشرحه بذل المجهود ٢١/١٥ - ٣٢٢.

وتلك القضية التي أمر فيها الرسول الكريم على صاحب الشجرة أن يقبل بدلها من صاحب البستان، ثم سوغ لصاحب البستان أن يقلع الشجرة، حينها لم يستجب صاحب الشجرة لأمره وقضائه على كانت قضية هامة جدا، أصبحت نظيرا قضائيا للمفتين والقضاة عبر العصور.

وكانت توجيهات النبي على ووصاياه في الأسفار والغزوات مؤكدة على إزالة الضرر بقدر ما أمكن، فعن القاسم مولى عبدالرحمن، أن النبي على أوصى رجلا بقوله: «ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المسلمين»(١).

وكذلك إذا تأملنا في فقه الصحابة -رضي الله عنهم- وجدنا نهاذج قضائية تعالج موضوع رفع الضرر معالجة رائعة، ومنها ما يلي:

روى مالك، عن عمروبن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العُرَيض (٢)، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أو لا و آخرا و لا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع

<sup>(</sup>۱) مراسيل أبي داود ۲۳۹ – ۲٤٠ ح ۳۱٦.

<sup>(</sup>٢) الخليج: نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية ٢/ ٦٦ (خلج). والعريض: هو -بضم العين- مصغر: واد بالمدينة به أموال لأهلها. النهاية ٣/ ٤١٢ (عرض). وكان بين الخليج وأرض الضحاك أرض لمحمد بن مسلمة، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فمنعه محمد، فقضى عمر بإمراره لأنه ينفعها ولا يضر صاحب الأرض.

تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال: محمد: لا والله! فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك.

وروى مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: كان في حائط جده ربيع (١) لعبدالرحمن بن عوف، فأراد عبدالرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبدالرحمن عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله (٢).

فهذه الوقائع وأمثالها - وما أكثرها - تسند حقيقة هذه القاعدة الكبرى، وتكشف عن آثارها وأبعادها في الفقه الإسلامي.

ومن الملاحظ أن المذهب المالكي أولى عناية بالغة بهذا الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» في القضايا المنوطة بحقوق الارتفاق؛ ومما يدل على ذلك أن الإمام الباجي وضع فصلا في كتابه (فصول الأحكام) (٣) في أحكام الضرر، وتناول بعض المسائل المهمة المتعلقة بحق الجوار.

وعلى هذه الشاكلة نجد العلامة أبا إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع الفاسي يبحث في كتابه: (معين الحكام على القضايا والأحكام) ويبث تلك المسائل في عشر صفحات تقريبا<sup>(٤)</sup>. وهكذا نرى الإمام ابن رشد -الجد- يوجّه آراء أئمة

<sup>(</sup>١) الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه. النهاية ٢/ ١٨٨ (ربع).

<sup>(</sup>٢) أراد عبدالرحمن أن يحوله عن مكانه من الحائط إلى مكان أقرب إلى حائطه ؛ ليقرب تناوله وتقل مسافته لما يحتاج من إصلاحه، فقضى عمىر بذلك لعبدالرحمن لما منعه صاحب الحائط. انظر: المنتقى للباجى ٦/ ٤٥ - ٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر فيه ٢٠٨ – ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٢/ ٧٨٢ - ٧٩٢، باب: لا ضرر ولا ضرار.

المذهب في كثير من المواضع في (البيان والتحصيل) بهذه القاعدة الحديثية العظيمة ، كما يتجلى ذلك من النصوص الآتية :

الرجل جاره في خشبة يغرزها في جداره، فيأذن له، ثم يغضبه فيريد أن ينزعها، الرجل جاره في خشبة يغرزها في جداره، فيأذن له، ثم يغضبه فيريد أن ينزعها، فقال: إن كان أذن له، فها أرى له أن ينزعها على وجه الضرر؛ لأن رسول الله عليه قال: الا ضرر ولا ضرار»، فهذا منه...)(١).

اوسئل مالك عن الأفنية التي تكون في الطريق يكريها أهلها: أترى ذلك لهم وهي طريق المسلمين؟ قال: إذا كان فناء ضيقا إذا وضع فيه شيء أضر ذلك بالمسلمين في طريقهم، فلا أرى أن يُمكّن أحد من الانتفاع به وأن يُمنعوا، وأما كل فناء إن انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في طريقهم شيئا لِسَعته له، لم أر بذلك بأسا، قال: وقال رسول الله عَلَيْهِ: «لا ضرر ولا ضرار»، فإذا وضع في طريق المسلمين ما يضيق عليهم به فقد أضر بهم (٢).

ومنها ما ورد من سماع عيسي (٣) من ابن القاسم:

وسألته عن رجل له ماء يسقي به، وفي الماء فضل يجري على قوم تحته في أرضهم، فغرس الذي تحته على ذلك الماء غروسا، ثم بدا لهذا الذي له أصل الماء أن يحفر له بركا يحسه فيها عنهم، قال: ليس له ذلك أن يحسه عنهم.

قال محمد بن رشد: «هذا كها قال، ليس له أن يحبسه عنهم لوجوه. . . »

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١٥/٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٩/ ١٧،٣٤٢ و٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) هو عيسي بن دينار، يروي عن ابن القاسم.

الثاني: قول النبي عليه السلام: «لا ضررولا ضرار» لأن من الضرر البين أن يمنعه ما لا حاجة له به، فيضر به فيها لا منفعة له فيه. . . )(١).

وتلك النصوص كافية لبيان مدى نفوذ هذا الأصل في مجال حقوق الارتفاق في المذهب المالكي، ولا بأس أن ألحق بها نصين آخرين من (المغني) لابن قدامة ؛ لكي يظهر أثر الموضوع في المذاهب الأخرى أيضًا، وهما كالآتي:

(ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا ، إلا بإذن شريكه ؛ لأن ذلك انتفاع بملك غيره ، وتصرف فيه بها يضربه ، ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا ، ولا يحدث عليه حائطا ولا يستره ، ولا يتصرف فيه نوع تصرف ، لأنه تصرف في الحائط بها يضربه ، فلم يجز ، كنقضه ، ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الأولى ، لأنه إذا لم يجز فيها له فيه حق ، ففيها لا حَق له فيه أولى ، وإن صالحه عن ذلك بعوض جاز ، وأما الاستناد إليه ، وإسناد شيء لا يضره إليه ، فلا بأس به ، لأنه لا مضرة فيه ، ولا يمكن التحرز منه ، أشبه الاستظلال به .

فأما إذا وضع خشبة عليه ، فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله ، لم يجز ، بغير خلاف نعلمه لما ذكرنا ، ولقول رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٢).

اوليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره، نحو أن يبني فيه حماما بين الدور، أو يفتح خبَّارًا بين العطّارين، أو يجعله دكان قبصارة يهزّ الحيطان ويخربها، أو يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره يجتذب ماءها.

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل ١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٧/ ٣٤ - ٣٥ (طبعة التركي).

وبهذا قال بعض أصحاب أبي حنيفة ، وعن أحمد رواية أخرى: لا يمنع . وبه قال الشافعي ، وبعض أصحاب أبي حنيفة ؛ لأنه تصرف في ملكه المختص به ، ولم يتعلق به حق غيره ، فلم يمنع منه ، كما لو طبخ في داره ، أو خبز فيها ، وسلموا أنه يمنع من الدق الذي يهدم الحيطان وينثرها ، ولنا قول النبي على الحيطان وينثرها ، فمنع منه كالدق الذي يهز الحيطان وينثرها ، فمنع منه كالدق الذي يهز الحيطان وينثرها ، وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره ، أو إشعال نار تتعدى إلى إحراقها . . .)(١) .

والغرض الأساسي من إيراد تلك النصوص والعبارات بألفاظها، هو: إبراز هذا الأصل (لا ضرر ولا ضرار) في كلام الفقهاء وبيان كيفية إعاله والاستناد إليه مع التنصيص عليه. وعقب ذلك يحسن الدخول في بيان التفاريع الأخرى المتخرجة عليه، مع ربطها بقواعد فرعية ولو لم ينص فيها على عبارة القاعدة، وهي متوافرة جدا لا يأتي عليها الإحصاء.

ومن الجدير بالذكر أن نص الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» يشمل دفع الضرر قبل الوقوع بطرق الوقاية، ورفعه بعد الوقوع (٢).

و المحرد كثيرة، وإنها يتبين عند نزول الحكم فيها الله و الاسيما في مجال المعاوضات المالية كما نبه على ذلك الإمام ابن عبدالبر بقوله الوجيز الآتي:

(ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لها أحكام مختلفة) (٤).

<sup>(</sup>١) المغنى ٧/ ٥٢ - ٥٣، وانظر: المصدر نفسه ٨/ ١٨١ - ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الفعل الضار والضمان فيه: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) قاله الإمام ابن حبيب المالكي كما في (معين الحكام على القضايا والأحكام) للفاسي ٢/ ٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) التمهيد ٢٠/ ١٦٠.

وهذا مقتضى المنطق والواقع؛ لأن معظم حوادث الخصومات والمشاجرات بين الناس تنشأ عها يكمن في طبائع كثير منهم، من حب المال والجشع والاستبداد والظلم، والتعدي في إحراز المطالب المادية والتكالب على الشهوات، ومن ثم لا يكاد يخلو عقد من العقود المالية من التعرض لمسائل وقضايا ترتبط بموضوع الضرر، وبيان حلولها وطرائق علاجها بالوسطية والعدل والاتزان. وإذا سبرت التفاريع المشتقة من هذا الأصل والنوازل المتخرجة عليه تبين لك أن غالبيتها ترجع إلى الأمور المالية، أو إلى حقوق الارتفاق، ولا يخفى على المتأمل مدى العلاقة القائمة بين الموضوعين.

ثم يتبدّى عند إنعام النظر في تلك المسائل والقضايا أنها تتناول نوعين رئيسيين من الأحكام:

- ١ الأحكام التي لوحظ فيها دفع الضرر قبل وقوعه في التصرفات التي يمكن أن
   تتلبس به. وهذا هو الطريق الوقائي لمكافحة الضرر.
- ٢ الأحكام التي يتجلى فيها رفع الضرر بعد وقوعه بشتى الأساليب المشروعة الحكيمة.

ولكلا النوعين أمثلة كثيرة جدا لا يمكن ضبطها والإحاطة بها.

وانتبه الفقهاء إلى مدى انتشار المسائل الناشئة من فيض قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»، فوضعوا قواعد أخرى فرعية وتوخوا منها نظم المسائل وربطها، وتلك القواعد منها ما ينخرط في سلك النوع الأول من الأحكام، ومنها ما يندرج تحت زمرة النوع الثاني، ومن الملاحظ أن أكثرها راجعة إلى الصنف الثاني.

ويمكن أن تقول: إن هناك أحكاما شرعت لدفع ضرر غير محقق، وأخرى شرعت لرفع ضرر محقق وأخرى شرعت لرفع ضرر محقق (١) ومجرد النظر في الخيارات يَقِفُك على هذا التمييز، فعلى سبيل المثال أن خيار الشرط يتعلق بالنوع الأول؛ إذ إنه شرع لتجنب الضرر المتوقع غير المحقق بإتاحة فرصة التأمل والتفكير، وبالعكس إن خيار العيب ترجع مشروعيته لدفع ضرر محقق لا يظهر إلا بعد إبرام الصفقة.

ومن هذا المنطلق ينبغي ترتيب القواعد وتنسيقها، حتى ترسخ المسائل في ذهن القارئ، ومن خلالها يتيسر له البحث والجولان في هذا الموضوع الواسع الجليل المنبثق من (لا ضرر ولا ضرار).

ويمكن ترتيب أهم القواعد في هذا الموضوع على النمط الآتي مع التطبيق عليها وذكر بعض النصوص المتعلقة بها بإيجاز:

(الضرر يدفع بقدر الإمكان) (م/ ٣١)

وقد عبر عنها الإمام الكاساني بقوله: الضرر واجب الدفع ما أمكن (٢٠). والمراد منها واضح وهو أن الضرر يدفع شرعا، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلا فهو المطلوب، وإلا فيسعى لدفعه بالقدر الممكن (٣٠).

الكافلة، وفقا لقاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الكافية الكافلة، وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية؛ لأن الوقاية خير من

<sup>(</sup>١) استفدت هذا التقسيم من كلام الإمام ابن مفلح في المبدع ٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ر: شرح الأتاسي ١/١٧.

العلاج، وذلك بقدر الإمكان؛ لأن التكليف الشرعي على حسب الاستطاعة)(١).

وهناك أمثلة بارزة تندرج تحت إطار هذه القاعدة:

ومنها: مشروعية الشفعة، فإنها شرعت لدفع ضرر من الجواريتوقع وقوعه، وعلى حد تعبير العلامة ابن مفلح: (لدفع ضرر غير محقق) (٢)، ثم اختصاص مشروعيتها بالعقار دون غيره لوحظ فيه أيضا هذا المعنى المشار إليه آنفا؛ لأن المنقولات لاجوار فيها؛ على أن بعض الفقهاء الحنفية أجروها في المنقول المشترك.

وإلى هذا الجانب أشار الإمام المازري بقوله:

الأصل أن الشفعة إنها أثبتت في الشرع لنفي الضرر، ولما كان الضرر يختلف باختلاف الأنواع خص بذلك العقار؛ لأنه أشد ضررا من غيره من السلع، لأنه قد يدعوه المشتري إلى المقاسمة، أو إلى البيع، أو يضر به، ويسيء بجواره، وهذه المعاني يعظم ضررها في العقار) (٣).

ومن مسائل هذا الباب:

أن أحد الشفيعين لو ترك شفعته، لم يكن للآخر إلا أخذ الجميع، أو ترك الجميع، وهذا قول جماهير الفقهاء ؛ لأن في أخذ البعض المحميع، والضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بمثله.

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٨١، ف ٥٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبدع ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) المعلم شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦.

وكذا لوكان الشفيع واحدا لم يجز له أخذ بعض المبيع لذلك، فإن فعل سقطت شفعته؛ لأنها لا تتبعض، فإذا سقط بعضها سقط جميعها (١).

ولأن الحكم قد لا يتجزأ مراعاة لحق الغير مثل: لزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة، لكن إذا رضي المشتري بذلك زال المانع (٢).

ومنها: مشروعية أنواع من الخيارات في المعاوضات المالية، فإذا دققت النظر فيها استبان لك أنها مبنية على فكرة دفع الضرر قبل وقوعه بالقدر المستطاع.

فعلى سبيل المثال: شرع خيار الشرط لوقاية الناس من الأضرار الناشئة عن التغرير، أو الخديعة، أو التدليس، وهي التي عبر عنها في الحديث النبوي الشريف بكلمة «الخلابة» كما جاء في حديث حبان بن منقذ المشهور: «إذا اشتريت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام» (٣)

وهذه الكلمة الواردة في الحديث المشار إليه أدل على المقصود، وأشمل لجميع الصور المكنة في مجال الخداع في البياعات من تعبيرات مطردة كثيرة أخرى شائعة الاستعمال.

(والخلابة في العقد هي: أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة -قولية ، أو فعلية - تحمله على الرضا في العقد بها لم يكن ليرضي به لولاها)(٤).

<sup>(</sup>۱) ر: بدائع الصنائع ٥/٥١، الفروق للكرابيسي ٢/١١٩، والحطاب ٥/٣٢٧ - ٣٢٨. وروضة الطالبين ٥/١٠٦، والمغني لابن قدامة ٥/٢٦٦، و الموسوعة ١١٤/٠.

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسي ۱ / ۱ ۲۷.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري ٢/ ٣٢٧ (كتاب البيــوع) باب ما يكــره من الخــداع في البيع، ومســلم ٣/ ١١٦٥ (كتاب البيوع) باب من يخدع في البيع.

<sup>(</sup>٤) المدخل ١/ ٣٧٥ - ٢٧٦.

ومنها: خيار الرؤية، فإنه شرع لدفع الضرر عن المشتري؛ إذ قد لا يجد الشيء الذي اشتراه لاحتياجه ملائها لحاجته، ولأنه لم يره، فيتضرر بإلزامه (١).

ومنها: رفع الضرر في الأملاك المشتركة:

يبدو للمتأمل في موضوع القسمة أن التشريع الإسلامي أولى عناية بالغة بقاعدة رفع الضرر عند تقرير الضوابط لأحكام الأعيان المشتركة وقسمتها، وهنا أعرض نصوصا توضح هذا الجانب:

ذكرت (المجلة) من ضوابط القسمة ما يأتي:

(إن العين المشتركة إذا لم يكن تفريقها وتبعيضها مضرا بأحد الشركاء، فهي قابلة القسمة)(٢).

الا تجري قسمة القضاء - الجبرية - في العين المشتركة إذا كان تبعيضها وقسمتها يضر بكل واحد من الشركاء)(٢).

وتعرض لهذا الموضوع الإمام الخطابي في (المعالم) إذ يقول:

(إن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة، وطلب أحد الشركاء المقاسمة، كان له ذلك، مادام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وإن قل ونزر.

فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد الشركاء، وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال، كاللؤلؤة تكون بين الشركاء، ونحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت

<sup>(</sup>١) ر: المدخل ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ١١٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه م/ ١١٤١.

قيمته وذهبت منفعته ، فإن المقاسمة لا تجب فيه ؛ لأنها حينئذ من باب إضاعة المال ، ويبيعون الشيء ويقسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه (١).

وذكر الإمام الباجي عن الإمام ابن القاسم قوله: الاقسمة في كل ما فيه الضرر على بعض الشركاء...، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « لا ضرر ولا ضرار»)(٢).

ومن فروعها في باب القسمة: أن أحد الشريكين في الملك المشترك إذا احتاج إلى العمارة، وأبى الآخر - لا يجبر، بل ينظر ويدقق في القضية، فإذا كان الملك قابلا للقسمة يقسم، ويفعل كل منهما بنصيبه ما يريد؛ لأن في إجباره على تعمير ملكه شبهة المضارة المنهي عنها . . . اللهم إلا إذا كان الملك المشترك بين يتيمين محتاجا إلى الترميم، فأبى أحد الوصيين، وكان في إبائه ضيم وضرر على اليتيم، فحينئذ يجبر قضائيا (٣).

وهناك نصوص أخرى كثيرة تلامس جانب رفع الضرر في الأعيان والمنافع المشتركة، ومنها ما جاء في النص الآتي:

(الشريكان في عين المال، أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة، أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب الحنبلي. . . )(٤).

<sup>(</sup>۱) معالم السنن ۱/۳٦، وانظر: المغني لابن قدامة ۱۰۲/۱۶ - ۱۰۶، ففي هذه الصفحات تفصيل جيد لبعض مسائل القسمة، مع توجيهها بهذا الأصل.

<sup>(</sup>٢) فصول الأحكام للباجي: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأتاسي ٢٤/١ - ٢٥ ، ٥٢ ، ٥٣ - ٥٣.

<sup>(</sup>٤) قواعد ابن رجب: ١٤٨.

ومن هذا الباب تقييد تصرفات الشركاء في الأموال المشتركة ؛ إذ يمنع الشريك عن كل تصرف مضر، فلا يحق له تجاوز المعتاد في استعمال الدابة، أو الثوب المشتركين مثلا، ولا يحق له استهلاك الشيء المشترك، فإن استهلكه عد معتديا وضمن نصيب شريكه (۱). وهكذا يجب تقييد حرية الملاك بها تقتضيه صيانة حق الغير، فضلا عن الشريك، ومشروعية حقوق الجوار خير معبر عن نظام العدل الذي أقره الإسلام بعيدا عن الإضرار.

(الضرر يزال) (م/ ٢٠)

معنى هذه العبارة الجامعة: أن الضرر تجب إزالته؛ لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب<sup>(٢)</sup>.

وسيقت هذه القاعدة لبيان وجوب إزالة الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع (٣).

وسبقت الإشارة في مطلع البحث أن الفقهاء جعلوا هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى المعروفة، ومن ثم بنوا عليها قواعد أخرى، ولكن الواقع أن جميع عبارات الفقهاء المتصلة بموضوع الضرر منتزعة أساسا من الحديث النبوي الشريف «لاضرر ولاضرار»، ولذلك ينبغي قصر كل قاعدة أخرى في هذا الشأن على مدلولها في ضوء صياغتها.

وتتخرج مسائل كثيرة على هذه القاعدة، ومنها:

مشروعية أنواع من الخيارات في العقود لإزالة الأضرار الواقعة، ومن أبرزها

<sup>(</sup>۱) ر: المدخل ۳۳/۳.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٧٩، والمدخل ٢/ ٩٨٢، ف ٥٨٨.

خيار الرد بالعيب<sup>(۱)</sup>، فإنه يثبت بحكم الشرع دون شرط دفعا للضرر عن أحد العاقدين؛ لأن الأصل هو سلامة المبيع من العيب، ومن المعلوم أن التشريع الإسلامي الحكيم لاحظ في أحكامه حماية الحقوق من كل ما يقدح في سلامتها.

وإلى هذا أوماً بعض الفقهاء بقوله: اشرع خيار العيب لدفع ضرر محقق (٢٠). ويقول الأستاذ الجليل مصطفى أحمد الزرقا بصدد عرضه هذا الموضوع:

اظهور عيب قديم في المبيع يجهله المشتري، هو مانع شرعي من لزوم البيع في حق المشتري دفعاللضررعنه، فلا يصبح عقد البيع ملز ماله، بل يثبت له الخيار في البيع ورد المبيع المعيب؛ لأن ظهور هذا العيب مخل بالتراضي الذي هو أساس العقود، فيكون إلزام المشتري بالمبيع معيبا يلحق به ضررا لا يقتضيه عقده ولم يرض به الاسماد،

وفي ضوء هذا المنطق التشريعي المسدد يجب القول بعدم سواغية شرط البراءة من كل عيب يظهر في المبيع، لو كان البائع يعلم فيه عيبا كما هو منقول عن بعض كبار أئمة الاجتهاد.

ومنها: خيار تفرق الصفقة، ومن المعلوم أن موضوع تفريق الصفقة من المسائل المهمة الدائرة في الفقه المالي.

ومن الملاحظ أن العمود الفقري الذي يتكأ عليه في هذا الموضوع في جميع

<sup>(</sup>١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤١.

 <sup>(</sup>۲) المبدع لابن مفلح ٤/٩٧، و راجع: الكافي لابن قدامة ٢/٨٢ - ٨٣، والأشباه
 والنظائر للسبكي ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) المدخل ٣٠٨/١.

حالاته هو الضرر، ويتجه الحكم في كل مسألة ويختلف حسب طبيعة النوازل.

ويبدو أن موضوع الخيار الناتج عن استحقاق بعض المبيع، قريب من موضوع خيار تفريق الصفقة من حيث إزالة الضرر.

يقول الإمام الباجي في كتابه (الفصول) في الفصل الذي عقده لبيان معاني استحقاق المبيع:

(وإن استُحق منه - أي من المبيع - شيء، ولم يكن في ذلك ضرر على المشتري - رجع على البائع بها يقابل ذلك من الثمن، ولزم البيع فيها بقي، وإن كان الذي استحق مما فيه الضرر على المشتري - ردما بقي بيده، ورجع بجميع الثمن، وذلك في العقار والأصول: الثلث فأعلى (١).

وإن كان المبيع حيوانا، أو عرضا فاستحق منه يسير، أو كثير- رد ما بقي ورجع بجميع الثمن؛ إذ على المشتري في ذلك ضرر، (٢).

ومن المسائل الهامة المنضوية تحت هذا الأصل: عدم سواغية فسخ العقد الجائز إذا تضمن ضررا على أحد العاقدين، فإنه حينئذ يكتسب صفة اللزوم، ويمكن إيضاح هذا الموضوع بذكر النصوص الفقهية، والأمثلة على النحو الآتى:

قال الإمام ابن رجب:

(التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين، أو غيرهما

<sup>(</sup>١) وذكر العلامة أبو إسحاق بن عبدالرفيع في (معين الحكام) ٢/ ٣٨٧ عن بعض فقهاء المالكية قوله: «إنها يراعى في الاستحقاق الضرر، ولا ينظر إلى تحديد الثلث».

<sup>(</sup>٢) فصول الأحكام للباجي: ١٦٥.

ممن له تعلق بالعقد - لم يجز ، ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان ، أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه (١).

ويقول الإمام الزركشي في(المنثور):

(العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع، وصارت لازمة.

ولهذا قال النووي: «للوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض، وغيره» (٢).

وقد عرض الإمام السرخسي هذه المسألة بمزيد من البيان بالاستناد إلى قاعدة رفع الضرر كما يلاحظ من النص الآتي:

(إذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي، ثم أراد الخروج منها بعد موته، فليس له ذلك، والوصية لازمة؛ لأن المقصود توفير المنفعة على الموصي، ودفع الضرر عنه، وبعد ما قبل الوصي لو جاز له الرد بعد الموت تضرر به الموصي؛ لأنه ترك النظر إلى الغير اعتهادا على قبوله، ويصير هذا الوصي بالقبول كالغار له، والغرور حرام، والضرر مدفوع)(٣).

(الضرر لا يزال بمثله) (م/ ٢٥)

هذه القاعدة تضع قيدا يقيد القاعدة السابقة العامة: (الضرريزال)، فإن إزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله؛ لأن هذا ليس إزالة (١٤)، وأن (السعى

<sup>(</sup>۱) قواعد ابن رجب: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢٨/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) المدخل ٢/ ٩٨٣، ف ٩٨٥.

في إزالته بمثله عبث، فإزالته إما بلا ضرر أصلا، أو بضرر أخف منه، (١).

وعلى هذا الأساس: إذا ظهر في المبيع عيب قديم، وحدث فيه عند المشتري عيب جديد- امتنع رد المبيع بالعيب القديم؛ لأن البائع عندئذ يتضرر بالعيب الحادث، بل يزال ضرر المشتري بإلزام البائع بالتعويض عن العيب القديم، ما لم يرض برد المبيع مع عيبه الحادث (٢).

ويجب التنبيه إلى أن كثيرا من الفقهاء لم يلاحظوا هذا القيد أحيانا فقالوا: (الضرر لا يزال بالضرر)، كما ورد في مواضع متعددة من (كشاف القناع) للإمام البهوتي، نقلا عن (المبدع) للإمام ابن مفلح وغيره، ولاشك أن المقصود منها هذه القاعدة المقيدة الواضحة، ولكن عدم تقييدها بقيد المثلية، يجعلها موهمة غامضة، بحيث إنه قد يفهم منها حينئذ أنه يمكن إزالة ضرر بضرر آخر مساو له، وهذا لا يصح عقلا ولا شرعا.

وذكر الإمام الزركشي في (المنثور) هذه العبارات المطلقة: (الضرر لا يزال بالضرر) ثم عقب عليها بقوله:

(كذا أطلقوه، واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني، فقال: لابد من النظر الأخفها وأغلظها)(٣).

وجاء في (الروضة) للإمام النووي أيضا: (الضرر لا يزال بالضرر)<sup>(٤)</sup>. ولكن يتجلى بمجرد الإلمام بفروعها أنها مقيدة كما ذكرت.

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) المدخل ٢/٩٨٣، ف ٥٨٩، وانظر: شرح القواعد: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ١٦٧/٤.

وهنا لا بأس أن أورد أمثلة لها من (كشاف القناع)، لمزيد الكشف عن حقيقة هذا الأصل:

(لو قال: بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع صح البيع للعلم بالمبيع، فإن كان القطع لا ينقص الثوب قطعاه، وإن كان القطع ينقصه ولم يشترطاه، وتشاحا في القطع صح البيع، ولم يجبر البائع على قطع الثوب، وكانا شريكين فيه ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، فإن تنازعا بيع وقسط الثمن)(١).

وذكر في مسائل السلم: (وإن جاء المسلّمُ إليه المسلّمَ بالمسلّم فيه في وقت حلول أجله - لزم المسلم قبضه كالمبيع المعين، ولو تضرر بقبضه؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر) (٢).

- (لو بذل المقترض للمقرض، أو بذل الغاصب للمغصوب منه ما في ذمته من مثل، أو قيمة، ولا مؤنة لحمله أي المبذول لزم المقرض والمغصوب منه قبوله مع أمن البلد والطريق؛ لأنه لا ضرر عليه إذن، فإن كان لحمله مؤنة، أو كان البلد، أو الطريق مخوفا لم يلزمه قبوله، ولو تضرر المقترض، أو الغاصب؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر) (٣).
- (وإن ترك أحدهم شفعته سقطت، ولم يكن للباقين من الشفعاء أن يأخذوا إلا الكل، أو يتركوا الكل. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ من أهل العلم على هذا؛ لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر) (١٠).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٤٨/٤.

- اإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة ، وأصابت الضرورة خلقا كثيرا ، وكان عند بعض الناس قدر كفايته ، وكفاية عياله -لم يلزم بذله للمضطرين ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر)(١).

فهذه أمثلة رائعة ناطقة بفحواها أن المراد من جميعها هو أن: (الضرر لا يزال بمثله).

وتناول الإمام ابن تيمية هذه المسألة الأخيرة المذكورة آنفا بأسلوب آخر، ولكن مع ملاحظة أنه أورد القاعدة بعبارة مطلقة موهمة، وإليك نص كلامه:

العل من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين - وجبت، فأما عند عدم الحاجة - ومع حاجة رب المال المكافئة لحاجة المعتاض - فرب المال أولى؛ فإن الضرر لا يزال بالضرر...، وهذه قاعدة حسنة مناسبة، ولها شواهد كثيرة في الشريعة) (٢).

(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) (م/ ٢٧)

هذه إحدى القواعد الضابطة لكثير من الأحكام المرتبطة بموضوع الضرر، وقد عبر عنها الفقهاء بصياغات متقاربة الألفاظ، وبأساليب واضحة أخرى تفضي إلى مفهوم واحد. ومعناها: أن الضرر إنها يزال إذا لم ينشأ من إزالته ضرر مثله، أو أشد.

ومن الملاحظ أن (المجلة) ذكرت قاعدتين أخرتين، وهما تعبران عن نفس المدلول الذي يستفاد من هذه القاعدة وهما كالآتي:

(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما) (م/ ٢٨).

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ٣/ ١٨٨، ٦/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۹/۱۸۹.

(يختار أهون الشرين) (م/ ١٩).

ولا بأس أيضا أن أورد هنا صياغات أخرى شائعة في مصادر الفقه الإسلامي فهي كما يلي :

(إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ)(١).

(الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفهما)(٢).

(إنها يرفع أعظم الضررين بأهون منه)<sup>(٣)</sup>.

(يرتكب أخف الضررين)(٤).

(يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما)(٥).

(إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهم لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا. . )(٢) .

(الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما)(٧).

<sup>(</sup>۱) فصول الأحكام للباجي: ۲۰۸، إيضاح المسالك للونشريسي: ۱۳۴، وقد عبر عنها ابن رشد في (البيان والتحصيل ٢٩٩/) بصيغة: (إذا اجتمع ضرران ينفي الأصغرُ الأكبرَ)، ومن الغريب أنه أوردها كحديث !!.

<sup>(</sup>۲) المعيار للونشريسي ۸/ ۳۹٤.

<sup>(</sup>٣) القبس لابن العربي ٨٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) المعيار ٨/ ٣٣٤، وانظر: المصدر نفسه ٧/ ٢٦٨، ٨٨٨، ٤١٥، ٣٣٣، ٢٥١، ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٣٥٠، وانظر: ٣٨ ٣٨٣، ٣٨١ ٧٤.

<sup>(</sup>٦) قواعد ابن رجب: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) الطرق الحكمية لابن القيم: ٢٢٢.

وتتخرج مسائل كثيرة جدا على هذه القاعدة، ومنها:

(حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده بخلاف الدين) (١)؛ لأن النفقة الإحياء النفس.

وهكذا حبس كل من وجبت عليه النفقة، إذا امتنع عن أدائها.

ومنها: الو بنى مشتري الأرض فيها، أو غرس، ثم ظهر لها مستحق، فإذا كانت قيمة البناء أكثر، حق للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جبرا على صاحبها المستحق، والعكس بالعكس (٢).

وحلاصة هذا الموضوع: أنه عند اجتهاع الضررين، ينظر في أعظمهما لكي يزال ويرفع، وولاحدً في ذلك إلا ما يؤدي إليه الاجتهاد الذي هو أصل في تقييد الأحكام عند عدم النص (٣).

(يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) (م ٢٦).

هذه إحدى القواعد المقيدة لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله)، أي: لا يزال الضرر بالضرر، ولكن إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فحينئذ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

يقول العلامة الأصولي أمير بادشاه:

(دفع الضرر العام واجب، ولو بإثبات الضرر الخاص)(٤).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٨٤، ف ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) البيان والتحصيل ١٠/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ٢/ ٣٠١.

وهي تجري في كل قضية تتراوح بين ضررين خاص وعام . وهناك مسائل كثيرة يمكن معالجتها في ضوء هذا الأصل .

وبناء على هذا المبدأ لم يسوغ التشريع الحكيم إحداث شيء من الميازيب، ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان ضررا عليهم، وإن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ؛ لا يجوز إلا بإذن أهله، سواء أضر بهم أم لا(١).

وكذلك يجب نقض الجائط المتوهن إذا كان في الطريق دفعا للضرر العام (٢).

وإلى هذا يشير العلامة اُلُونشريسي بقوله: (قطع الضرر عن محجة المسلمين واجب)(٣).

وهكذا شأن جميع القضايا المنوطة بحقوق الارتفاق، قد سلف بيان كثير منها عند إيراد النصوص المعللة بالقاعدة الحديثية الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار)

وخلاصة الموضوع: أن الضرر العام، أو الضرر الذي يمس مصلحة من المصالح الاجتهاعية هو أولى بالنفي والإزالة، ولذلك نجد التشريع الإسلامي حريصا كل الحرص على هذا الجانب المشار إليه، ولا بأس أن أورد هنا طرفا من كلام الفقهاء في بعض المسائل المنبثقة عن هذا الموضوع ؛ ليعرف مدى تركيزهم على هذه النقطة المهمة.

#### مسألة الاحتكار:

هذه المسألة من المسائل القديمة المعروفة التي تطرق العلماء إلى بيانها في شروح

<sup>(</sup>١) انظر: مرشد الحيران للعلامة قدرى باشا (مادة: ٥٦) ص: ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح القواعد الفقهية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٨/٢٠٦.

الحديث، وكتب الفقه، وكتب السياسة الشرعية والحسبة، ولكنها لا تزال جديدة ؛ لكونها واقعية، وعملية في كل زمان ومكان، وهي قابلة للأخذ والرد حسب الأشياء التي يجري فيها الاحتكار، مع تقدير الظروف والملابسات المحيطة بها...

وهنا أقتبس نصا من (المعلم) للإمام المازري تبيانا وتطبيقا للموضوع هو: (أن النبي عليه)، قال: «من احتكر فهو خاطئ».

فقيل لسعيد بن المسيب إنك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.

قال الشيخ - أي المازري - : أصل هذا مراعاة الضرر، فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُغلي سعر البلد، ويضر بالمسلمين منع المحتكر من شرائه نظرا للمسلمين عليه (١)، كما قال العلماء: «إنه إذا احتيج إلى طعام رجل، واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا».

وقد قال بعض أصحاب مالك: «إن احتكار الطعام ممنوع على كل حال؛ لأن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا إلا مضرا بهم».

ومحمل ما روي عن رواة هذا الحديث من أنهم كانوا يحتكرون، أنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبي ﷺ على ذلك، وحمله على ذلك يؤكد ما قلناه، (٢٠).

<sup>(</sup>١) هي كذلك في المعلم للهازري ولعلها: نظرا لحاجة المسلمين إليه.

<sup>(</sup>٢) المعلم على صحيح مسلم ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣.

ويقول الإمام النووي: (الحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس)(١).

ومن الجدير بالذكر - في ضوء التطور الاقتصادي المدهش، وتنامي ضروريات الحياة وتنوعها - أن الاحتكار اليوم يمكن أن يكون منشأ الضرر في كثير من المجالات الأساسية الأخرى، وفي هذه الحالة يترجع القول بتحريم الاحتكار لدفع الضرر العام المتحقق، فإن هناك سلعا - ما عدا الأقوات - تعدمن مقومات العصر الحديث، واستغلالها عن طريق الاحتكار ربها يؤدي إلى الشلل في حياة عامة الناس، ألا ترى أنه لو احتكر البترول محتكر مثلا، ماذا يكون مآل الناس في كثير من الشئون الرئيسية والمتطلبات التي لا تقل أهميتها عن القوت، وكذلك لو احتكرت أجهزة التبريد في البلدان التي تشتد فيها الحرارة في الصيف، كيف يكون عناء الناس وعنتهم؟ ومن كل ذلك نخلص إلى أن موضوع تحقق الضرر العام ذو أهمية كبيرة، ولابد من مراعاته حسب الملابسات والظروف، كما يتمثل ذلك في مسألة الاحتكار.

ولتفادي تلك الأخطار جاز التسعير. (وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم الا بالتسعير - سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس، و لا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه - لم يفعل (٢). فإن للتسعير محاذير كثيرة أيضا معروفة عند علماء الاقتصاد، فالميزان هو في القاعدة السابقة أن (الضرر الأشديزال بالأخف).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم ٢١/ ٤٣، وانظر: غمز عيون البصائر للحموي ٢/٤١ - ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ٢٢٢.

### خاتمة الموضوع:

وأضف إلى ذلك أن قاعدة دفع الضرر من القواعد الأساسية التي تمُكن الفقهاء من النظر التجديدي في الاجتهادات، ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلامة ابن عابدين في (رد المحتار) عن معروضات المولى أبي السعود -مفتي الدولة العثمانية - أنه: (صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله ؟ قطعا لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين)(١).

وهذا النص على عدم نفاذ وقف المدين يدل بطريق الأولوية على عدم نفاذ تبرعاته المضرة بحقوق الدائنين (٢).

هكذا يمكن رفض كثير من مظاهر الاستغلال، استنادا إلى هذا الأصل القويم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القاعدة قد تكون حاكمة، أو محكمة في ترجيح بعض الآراء الفقهية المتنازع فيها بين الأئمة، ففي ضوئها يمكن القول مثلا: إن الاجتهاد الحنفي القديم على عدم إلزام الغاصب بضان أجر المثل، هو اجتهاد غير سديد؛ لأنه وإن أعاد العين المغصوبة سالمة – فهو على أقل تقدير متسبب في ضرر المالك بحرمانه من منافع ملكه مدة الغصب، والمتسبب المتعدي ضامن كالمباشر للإضرار، فمن قواعد الشريعة أنه: (لا ضرر ولا ضرار)(٣).

<sup>(</sup>١) المدخل ١/ ١٩١، ف ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/٤٢٢، ف ٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٠٦ - ٢٠٨.

ولكن مع الرجوع إلى هذا الأصل الأصيل لدى معالجة بعض الحوادث والقضايا المستجدة - لابد من تدقيق النظر في التطبيق، بحيث لا يسوغ أن يكون الاستناد إليه على حساب نصوص أخرى، ويجب أن يلاحظ أنه لا ينبغي التمسك بقواعد عامة مقررة عند الإفتاء في مسألة ما، مع توافر نصوص خاصة وثيقة الصلة بها، فعلى سبيل المثال في موضوع تغير سعر العملة: لا يصح القول بوجوب القيمة عند سداد الدين، ولو لم يكن التغير فاحشا، بناء على هذه القاعدة، مع تغاضي النظر عن اعتبارات وأحكام أخرى تتعلق بالقروض والديون، ومنها الاعتباد على المثلية - من ناحية الكمية - في هذا الموضوع، اللهم إلا إذا كان التغير فاحشا، فحينئذ يمكن أن يلاحظ مبدأ دفع الضرر عن الدائن، ولاسيها إذا حصلت الماطلة من المدين، وهذا ما جنح إليه العلامة الرهوني (١) من فقهاء المالكية قديها، وعندئذ يجب أن يراعي جانب الطرفين، لا جانب الدائن، أو المدين وحده.

ومن المسائل المهمة التي ينبغي النظر فيها من زاوية هذه القاعدة ، هي مسألة انتهاء المضاربة بفسخها من أحد الطرفين ؛ إذ إنه من المعلوم أنها من العقود الجائزة التي تسوّغ الفسخ لكلا الطرفين (٢). وبناء على ذلك اتفق الفقهاء على فسخ هذا العقد ما لم يشرع العامل المضارب فيه ، واختلفوا إذا شرع العامل في العمل حسب الاتفاق - فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز فسخه في هذه الحالة أيضا ، إلا أن المالكية

<sup>(</sup>۱) حاشية الرهوني، انظر: (دراسات في أصول المداينات، تغير النقود وأثره على الديون) للدكتور نزيه حماد: ٢٢٤ – ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٥٥، كفاية الأخيار ١/ ١٨٨، مغني المحتاج ٢/ ٣١٩، تحفة الحكام ٢/ ١٢٩، المغني ٥/ ١٧٩، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للدكتور محمد صلاح الصاوى: ١٢٧.

نازعوهم؛ إذ يرون أن القراض يلزم بالعمل (١)، ويستمر هذا اللزوم إلى نضوضه أي: خلوصه في إبان سوقه (٢).

ويظهر لدى التأمل في هذه المسألة المطروحة، ولاسيها مع ملاحظة الواقع الاقتصادي المعاصر، أن الراجح هنا رأي المالكية، القائل بلزوم القراض بالعمل، وذلك رفعا للضرر الذي قد يلحق العامل المضارب من وراء الفسخ المباغت؛ لأن العامل عندما أخذ المال قد وضع نصب عينيه أن يعمل ويستثمر ليربح، وأن المال سيترك في يده لمدة معقولة تمكّنه من تحقيق أمله، وربها يكون بالدخول في هذا المشروع قد فوت على نفسه فرصة عمل آخر، وليس من المعقول أيضا أن يبادر ويباشر العمل بدون إجراء الترتيبات اللازمة المسبقة، وإذا سوغ الفسخ من طرف رب المال في هذه الحالة - بغض النظر عن سائر الاعتبارات الأخرى - فلاشك أن الخسران يكون محققا في جانب العامل بوجه خاص؛ بسبب الفسخ المفاجئ، وما يعقبه من البيع المفاجئ لتنضيض ما أنفقه من رأس المال إلى غير ذلك.

ولذا ينبغي الأخذ برأي المالكية وخصوصا في القراض المنوط بالمشاريع الاستثارية الضخمة في الظروف الراهنة (٣). ومع سداد هذا الرأي ووجاهته ينبغي النظر -بل التدقيق - في كل عقد على حدة، ففي حالات وملابسات معينة يمكن

<sup>(</sup>۱) قال العلامة أبو إسحاق بن الرفيع في معين الحكام ٢/ ٥٣٥ - ٥٣٦ عند ذكر القراض: (وهو من العقود الجائزة، لا يلزم واحدا منهما بالعقد، ولا بقبض المال، ما لم يعمل العامل...)

 <sup>(</sup>۲) انظر: المدونة ٥/١٢٩، والخرشي على خليل ٢٢٣/٦، مشكلة الاستثبار: ١٢٨. ومعنى
النضوض أو التنضيض: بيع البضاعة وتحويلها إلى نقود ناضة أي: سائلة. (ر: المعجم
الوسيط).

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكلة الاستثمار: ١٢٨ - ١٣٠.

العدول إلى رأي جمهور الفقهاء ، الناطق بسواغية فسخ القراض ، ولو قام المضارب بالمشروع وشرع فيه فعلا ، فعلى سبيل المثال: إذا اشترى بهال المضاربة بضاعة ثم أمسكها لمدة طويلة حتى يجد ربحا كثيرا مع كساد السوق ، وأراد رب المال بيعها خشية المزيد من الخسران والهبوط ، فحينئذ له أن يجبر المضارب على البيع ، إذ لا يحق للعامل أن يجول بين رب المال وبين ماله بدون مبررات معقولة ؛ إذ لا يجوز إضرار برب المال (والضرر مدفوع) (١).

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للعامل أيضا أن يعزل نفسه عن العمل، باعتبار العقد جائزا غير لازم، ولكن قد يكون العمل لازما متعينا عليه في حالات خاصة، وهذا ما يستفاد من كلام الإمام الزركشي إذ قال عقب ذكر مسألة الوصية ولزومها عند تحقق الضرر من فسخها: (ويجري مثله في الشريك والمقارض، وقد قالوا في العامل إذا فسخ القراض: عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأن الدين ملك ناقص وقد أخذ منه كاملا فليرد كها أخذ، وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال، ويعلم به المالك)(٢).

وكذلك في عقد الاستصناع يجب أن يؤخذ بالرأي الذي يقول بإلزام المستصنع بتسلم المصنوع إذا أحضره الصانع في موعده وفق المقاييس والمواصفات المتفق عليها ؟ لأن تخلي المستصنع عن أخذه في هذه الحالة ربما يؤدي إلى ضرر كبير محقق للصانع ، بجانب إخلاف الوعد الذي يتنافى مع الأخلاق الحسنة التي يجب التحلي بها .

ومن الفروع الماثلة لموضوع الاحتكار - الذي سبق ذكره - ما أورده العلامة

<sup>(</sup>١) المبسوط ٧٢/٢٢. وفي هذا الإيضاح والتخريج استأنست بها ذكر الإمام السرخسي في هذا الموطن المعزو إليه.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٢/ ٤٠١ – ٤٠٢.

أحمد الزرقا في التطبيق على هنذه القاعدة العظيمة في النص الآتي:

(ومنها - أي من فروع (لا ضرر ولا ضرار) -: منعهم شراء الحبوب وإخراجها من بلدة يضر بأهلها، فقد قال صاحب جامع الفصولين - وهو القاضي ابن سهاونة -: وعن أبي يوسف -رحمه الله تعالى -: لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها، ويضر ذلك بأهلها أمنعهم عنه، ألا يرى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى (١).

أقول: ونظير ذلك ما تقوم به الآن كثير من الدول من منع التصدير (Export) إذا كانت منتجات البلاد محدودة تغطي معايش أهلها فقط، وأحيانا تفرض الحظر على الاستيراد (Import)؛ خشية وقوع المنافسة بين السلع المحلية وبين الواردات، وذلك لحماية الإنتاج المحلي من الخسارة، أو التوقف، وربها تضع بدل الحظر رسوما جمركية حامية باهظة على البضائع المستوردة حفاظا على صناعاتها المحلية.

• وهكذا تجدهذه القواعد المهمة تكاد تغطي الفروع المتعلقة بموضوعات رفع الضرر، المنبثة في شتى أبواب الفقه الإسلامي، وما ذكر هنا إنها هو غيض من فيض تلك القاعدة الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد جرت عادة كثير من علماء القواعد والفقهاء أن يضعوا كل قاعدة مستقلة مفرزة، دون إدراجها ودمجها تحت إطار القاعدة الكبرى، فهنا توخيت تغيير المسار المتبع، وحاولت أن أقدم تصورا عاما عن الموضوع، وذلك لتقريب المفاهيم المتحدة إلى ذهن القارئ واجتنابا للتكرار، ولاسيما في مجال التفاريع، ثم يمكن عن

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ١٧٢.

طريق دراسة القواعد المتناظرة في صعيد واحد اكتناه مدى سعة دائرة الموضوعات المنضوية تحت إطار المبدأ العظيم الذي قرره النبي على بقوله هذا الجامع الوجيز: «لا ضرر ولا ضرار»، الذي تنحدر منه جميع الأصول الموضوعة الأخرى في ميدان دفع الضرر ورفعه.

## رَفْعُ عبس (لارَّحِلُ (الْفَجَنَّرِيُّ (أُسِكَتِرَ) (الْفِرْدُ وَكُرِسَ

## المسلمون عند شروطهم(١)

(هذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات) (٢)، يحتوي في طياته على موضوع الشروط، الذي يحمل أهمية بالغة في إطار العقود المالية الشرعية، وهذه القاعدة الحديثية العظيمة يعضُدها حديث مشهور آخر وهو قوله ﷺ: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة» (٣). وهذا صريح في إبطال كل شرط لا سند له، ولا أصل له من شرع الله تعالى، ومقتضى هذا الحديث أنه يجب الالتزام والوفاء بجميع الشروط والعهود، ما لم يكن فيها ما يعارض النص

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري معلقا في صحيحه ٤/ ٥٥، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة. وأخرجه الترمذي من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا». الترمذي ٣/ ٦٣٥ وقال: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه (٢٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) حجة الله البالغة ٢/٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ١٨٧/، كتاب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ح ٢٥٦١.

ومسلم في صحيحه ٢/ ١١٤١، كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، ح ٦، واللفظ لهها. ويحسن التنبيه إلى أن المراد من قوله: (اليس في كتاب الله» أي ليس مشروعا في كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا. . . (كما في فتح الباري ٥/ ١٨٨)، هذا مع ملاحظة أن ما أورده في (الفتح) مستفاد من (المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم) لأبي العباس القرطبي (٤/ ٣٢٦)، ويمكن تفسيره بأن (الكتاب هنا مصدر (كتب) بمعنى أوجب وشرع أي: كل شرط ليس في حكم الله وشرعه فهو باطل؛ وذلك بأن يكون الشرط منافيا لقواعد الشريعة أو مقاصدها، هكذا فسره العلماء المحققون. (ر: المغني ٨/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٣). . . ) . المدخل الفقهي العام ١/ ٧٠٠.

الصريح. وتنبع أهمية هذا الأصل من حيث إن تحقق الشرط المتفق عليه بين المتعاقدين هو الذي يستجيب لحاجتها، وينسجم مع مصلحة العقد. وهذا يتفق مع مبدأ العدل الذي يعتبر من ركائز الشرع الحكيم. ومن المعلوم أن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب وأرحبها في مجال تصحيح الشروط التي تتضمنها العقود – ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي – بناء على هذين الحديثين، وهو الذي آل إليه رأي بعض المذاهب الأخرى أيضًا نظرًا إلى التعامل كما سيأتي.

وللإمام ابن تيمية طول نفس وكلام حسن في تحقيق هذا الموضوع وإبرازه، فهنا أقدم نبذة من كلماته، ثم أُتبعها نصوصا من كلام الفقهاء الآخرين:

جاء في (مجموع الفتاوي):

الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يجرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا، أو قياسا عند من يقول به، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه)(١).

(إن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود، وذم الغدر والنكث، ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه، فإذا كان المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلا، وهذا معنى قوله على: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق »)(٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩/ ٣٤٦ - ٣٤٧.

(ومقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع، وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، فإن المتبايعين يجب لكل منها على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجبا، ويباح أيضا لكل منها ما لم يكن مباحا، ويجرم على كل منها ما لم يكن حراما.

وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين.

وكذُلك إذا اشترط صفة في المبيع، أو رهنا، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها، فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك، (١).

الأصل في الشرط: الوفاء (٢).

امقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزم الشرك.

وهكذا أكد الإمام ابن القيم أيضاً على هذا الأصل، وأعاده مرارا في (إعلام الموقعين)، وهنا أنقل نصا من نصوصه:

الأصل في العقود والشروط: الصحة إلا ما أبطله الشارع، أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله؛

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۹/ ۱۶۸. وانظر ۳۴/ ۹۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٩/ ٣٥٠.

فالأصل في العبادات: البطلان حتى يقوم دليل على الأمر والأصل في العقود والمعاملات: الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم)(١).

خلاصة النصوص المذكورة أن الأصل في الشروط تصحيحها، ووجوب الوفاء بها. ومن المعلوم (أن القول على الوفاء بالشرط. . . هو الذي يتناسب مع ما اكتنف المعاملات في عصرنا الحاضر من تلاعب بعض المتعاملين - وما أكثرهم من ذوي النفوس الضعيفة ومحاطلتهم في أداء الحقوق إلى أصحابها، وتفننهم في التخلص من حقوق الآخرين، بخاصة إذا بدت للمتعاقد فرصة أخرى أكثر ربحا وفائدة، حينئذ يلجئون إلى عدم الوفاء بشروطهم للتخلص من هذا التعاقد، غير مبالين بالضرر الذي يقع على غيرهم، فالقول بالإجبار على الوفاء بالشرط هو الأسلوب العملي لرد مثل هؤلاء، وإعادتهم إلى احترام العقود والوفاء بحقوقها) (٢).

ومن المهم أن أعرض هنا ضوابط الشرط الصحيح، والشرط الفاسد؛ لكي يتضح الموضوع بجلاء:

### ١ - الشرط الصحيح وضابطه:

اضابطه عند الحنفية: اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره، أو اشتراط ما يقتضيه العقد، أو ما يلائم مقتضاه، أو اشتراط ما ورد في الشرع دليل بجواز اشتراطه، أو اشتراط ما جرى عليه التعامل.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) نظرية الشروط للدكتور الشاذلي: ٤٥٧.

وضابطه عند المالكية: اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره، أو اشتراط ما يقتضيه العقد ولا ينافيه.

وضابطه عند الشافعية: اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره، أو اشتراط ما يقتضيه العقد، أو اشتراط ما يحقق مصلحة مشروعة للعاقد...

وضابطه عند الحنابلة: اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره، أو اشتراط ما يقتضيه العقد، أو يؤكد مقتضاه، أو اشتراط ما أجاز الشارع اشتراطه، أو اشتراط ما يحقق مصلحة العاقد، (١).

#### ٢ - الشرط الفاسد:

اضابط هذا الضرب عند الحنفية: اشتراط أمر يؤدي إلى غرر غير يسير، أو اشتراط أمر محظور، أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، ولا يلائم مقتضى العقد، ولا مما جرى عليه التعامل بين الناس، ولا مما ورد في الشرع دليل جوازه.

وضابطه عند المالكية: اشتراط أمر محظور، أو أمر يؤدي إلى غرر، أو اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.

وضابطه عند الشافعية: اشتراط أمر لم يرد في الشرع، أو اشتراط أمر يخالف مقتضى العقد، أو اشتراط أمر يؤدي إلى جهالة.

وضابطه عند الحنابلة: اشتراط عقدين في عقد، أو اشتراط شرطين في عقد واحد، أو اشتراط ما يخالف المقصود من العقد، (٢).

<sup>(</sup>١) الموسوعة ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲٦/۱۳.

ويتبدى لدى الإلمام بهذه الضوابط المجملة هنا -ولاسيها بعد إنعام النظر في تفاصيلها وأمثلتها في الكتب- أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب في تصحيح الشروط، وكذلك يرى الإمام ابن تيمية ما يراه جمهور الحنابلة، ولا يكاد يخرج عن المذهب في تقرير هذا الأصل، ولمزيد من الإيضاح أضيف إلى ما سبق من كلامه ما يأتي:

(كل ما كان حراما بدون الشرط، فالشرط لا يبيحه، كالربا...

وأما ما كان مباحا بدون الشرط، فالشرط يوجبه، كالزيادة في المهر، والثمن، والمثمن، والرهن، وتأخير الاستيفاء... فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع، وآثار الصحابة توافق ذلك، كما قال عمر - رضي الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط)(١).

(وكل يمين، أو نذر، أو عقد، أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله، فإنه لا يكون لازما، (٢).

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المذهب الحنفي قد اقترب - إلى حد كبير - من المذهب الحنبلي بتسويغه الشروط التي جرى بها التعامل بين الناس، ولو كان الشرط ممنوعا في الأصل للجهالة فإن العرف يزيلها (٣)، لأن العرف إجماع فعلي يقضي على القياس ويخص به الأثر، ومعلوم لنا أن ما تعارف الناس عليه في المجتمع الإسلامي لا يصادم نصا في كتاب الله تعالى، ولا سنة رسوله عليه في أذ هو العرف الناشئ في ظل شريعة الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۹/۱٤۸ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٥/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر نظرية الشروط: ٢١٤، والمدخل الفقهي ١/ ٤٧٨ – ٤٧٩.

كما يجب التنبيه إلى أنه قد لوحظ في كثير من المعاملات المعاصرة وضع الشروط المنافية لمقتضى العقود، وهذا لا يجوز كما تقدم، فقد نص المذهب الحنبلي أيضا على أن اشتراط ما ينافي مقصود العقد الأصلي يكون فاسدا مفسدا للعقد، كما لو وقف دارا، وشرط بيعها متى شاء، أو هبتها (١).

وقد ظهر هذا الاتجاه في كثير من الاستفسارات المعروضة من قبل بعض المصارف والشركات الإسلامية، ومنها ما ورد في الفتاوي الآتية:

- يجب أن يكون الربح المتحقق للمضارب نسبة شائعة معينة كالثلث والنصف والثلثين، ولا يصح الاتفاق على مبلغ مقطوع به كألف أو ألفين ؛ لأنه قد لا يحصل الربح، وقد لا يحصل سوى هذا المبلغ المقطوع فتنتفي المشاركة؛ إذ لو اتفقا على ألف للمضارب، ولم يحصل سواه ربح فمعناه أن الطرفين لم يشتركا في شيء، وهكذا فإن اشتراط قدر مقطوع من ربح المضاربة ينافي مقتضى المشاركة التي تستلزمها المضاربة (٢).

- لا يجوز للمضارب أن يكفل لرب المال وفاء المشتري بالثمن في موعد استحقاقه؛ لأنه يئول إلى كفالة رأس المال للمضاربة وربحها، وهو ما ينافي مقتضى عقد المضاربة التي تقوم على اعتبار المضارب أمينا ووكيلا في رأس المال، لا ضامنا له (٣).

- لا يجوز اشتراط تأجيل رأس المال في عقد السلم، بل يجب تسليمه للبائع في مجلس العقد، ولعل الحكمة في اشتراط هذا الشرط أن السلم شرع لإرفاق المسلم

<sup>(</sup>١) ر: كشاف القناع ٣/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما قررته الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، وكذلك المستشار الشرعي للبنك الإسلامي الأردني ٢/ ٢٥ – ٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٢/ ٣١.

إليه بالثمن الذي يحتاجه في إنتاجه سلعته، فعدم إقباض الثمن يتنافى مع المقصود من العقد نفسه.

لكن يرى المالكية أن التأخر قليلا كيومين، أو ثلاثة في تسليم رأس المال لا يفسد العقد (١).

- لا يجوز اشتراط الضهان على المسلم إليه بعدم نزول سعر السلعة المبيعة في عقد السلم عن السعر المتفق عليه عند العقد، إذ إن التزامه بتسليم السلعة إلى المسلم، لا ضهان سعر لها؛ لأن هذا الضهان غير مقدور عليه (٢).

وهذه القاعدة العظيمة التي نادى بها كبار فقهاء المذاهب تكمن أهميتها في العصر الحاضر في تكييف بعض العقود المستجدة التي ربها تحتاج إلى تخريج جديد، ونظر دقيق.

ولكنه يجب التفطن إلى أن التخريج على هذه القاعدة وأمثالها لا يسلم من النقد والاعتراض إذا اصطدم مع قواعد ونصوص تشريعية أخرى. ومن هذا المنطق والمنطلق لا بأس أن ينظر في القضية المطروحة الآتية وجواب بعض المفتين المستشارين عليها مع ربطه بهذا الأصل:

جاء في الجزء الثاني من الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ما يلي:

الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة، على الرغم من أن كثيرا منهم

<sup>(</sup>١) ر: الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني: ١/٢.

<sup>(</sup>٢) ر: المصدر نفسه: ٢/ ٤٥.

موسرون، وكذلك فإن البعض يتأخر في التسديد لفترات طويلة.

لذا يرجى من سهاحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن يطلب من العميل - في تلك الحالة - التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في الحالات المشار إليها.

نرجو -في حال موافقتكم على المبدأ- أن تزودونا بالنص الذي ترونه موافقا للشرع.

وجاء في الجواب- بعد استعراض الموضوع - ما نصه:

أرى أن الشرع الإسلامي لا يعارض في وضع شرط بالصيغة التالية، في عقد معدل للشروط العامة، للتعامل والكفالة المطلقة ملحقا به مكملا له، مضافا إليه:

عطفا على العقد الأساسي للشروط العامة، للتعامل والكفالة المطلقة أصرح / نصرح بالاشتراط المبحوث عنه أدناه، ملحقا بالعقد الأساسي المذكور مكملا له / مضافا إليه.

يشترط في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا إلى البنك، وامتناعنا عن الوفاء - رغم يُسرنا - يحق للبنك أن يطالبنا بها لحقه من ضررنا شيء، و / أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة المهاطلة، وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك على تقدير الضرر، تحال مطالبة البنك إلى التحكيم المبحوث عنه في العقد الأساسي المذكور، مع العلم بأنه من المفهوم، والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسرا من يملك أموالا منقولة، أو غير منقولة، لا يمنع الشرع الإسلامي، والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها، مواء كانت مرهونة لأمر البنك، أو غير مرهونة،

مادامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه، كليا، أو جزئيا، ويكون للبنك الحق في المطالبة بمقدار الضرر، دون الحاجة إلى توجيه إخطار عدلي، أو إنذار، أو تنبيه أو أي إجراء آخر.

وعليه: فإن وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه، بعد اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها، يكون جائزا شرعا؛ لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، وللحديث الشريف: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا»)(١).

فالواقع أن الجواب المذكور لمعالجة الموضوع في القضية المطروحة قد جانبه الصواب، والتخريج على القاعدة المشار إليها غير سديد بحيث إن ما يتبقى من الأقساط يمثل دينا في ذمة المدين، ولا يجوز اشتراط أخذ الزيادة عليه بحجة الاتفاق المسبق بين الطرفين على دفع التعويض عند تحقق الضرر بسبب التأخر في سداد أقساط الدين، ولا فرق سواء أكان الاشتراط في صلب العقد أم عقب إبرامه، وليس بخاف ما يتضمنه مثل هذا القرار من فتح باب الربا، ولمزيد من التوثيق لما أبديت لا بأس من إيراد نص القرار الصادر من مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي يتعلق بصميم هذا الموضوع، وهو كما يلي:

(إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينها -فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو

<sup>(</sup>١) الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ١٦/٢ - ١٧.

المصرف، أو غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه)(١).

وهذا ما يستوحى من القاعدة التي ذكرها الإمام ابن قدامة بالصيغة الآتية: (كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف) (٢).

وبهذه المناسبة من المناسب أن أشير إلى أنه يجوز الاشتراط في بعض العقود المالية بشرط جزائي، كأن نشترط على شخص بتسليم المبيع في عقد البيع، أو إحضار المصنوع في الاستصناع مثلا خلال مدة معينة، وعند ما يخل بالتزامه يدفع مبلغا جزاء إخلاله بالتزامه.

فمثل هذا الشرط جائز، على ألا يتجاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر، بناء على القاعدة العامة المقررة: (لا ضرار)(٣).

وينبغي التنبيه هنا إلى أنه لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه في عقد السلم، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير (٤).

وانطلاقا من هذا المبدأ الراسخ المستند إلى الحديث: «المسلمون عند شروطهم»: جوز في شركة العنان أن يقسم الربح بين الشريكين بحسب ما يتفقان

<sup>(</sup>١) قرارات مجلس المجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الحادية عشرة، القرار الثامن: ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) ر: فتاوى بيت التمويل الكويتي ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر قرارات المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة، التي عقدت في(أبوظبي) من ١ - ٨ ذي القعدة ١٤١٥هـ.

عليه من مساواة، أو تفاضل بشرط أن يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح كنصف، أو ثلث، فيجوز أن يتفق الشريكان على تقسيم الربح بنسبة ما لهما، ويجوز أن يتفاضلا في الربح أن يتفقا على تقسيمه بالتساوي مع تفاضلهما في المال، كما يجوز أن يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة.

وحجتهم أن الربح كما يستحق برأس المال يستحق بالعمل، والأعمال تتفاوت قيمة باختلاف العاملين قدرة ومهارة، وعلى هذا فإن مقدار ما يستحقه الشريك إنها يعرف بالشرط، لقوله على المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا».

وقد جنحت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني إلى الأخذ بهذا الرأي (١)؛ نظرا إلى قوة الدليل والتعليل وتيسير اللمعاملات في ضوء ما تسمح به قواعد التشريع الإسلامي الحكيم.

وختاما أود أن أقول: إن موضوع الشروط من الموضوعات الواسعة الشائكة، وفي تعبير الإمام ابن العربي: (مسائل الشرط معضلة...) (٢)، ولذا صاغ الفقهاء ضوابط كثيرة تحيط بأطراف البحث، وإلى هذا أوما الإمام ابن عبدالبر عند ذكر الشروط بقوله: (وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب) (٣)، ولكن المحور الأساسي الجوهري فيها هو ما يتعلق بالشروط المنافية لمشروعية العقود ومقاصدها، ومن ثم ينبغي التركيز عليها إذ القول بسواغية الشروط على الإطلاق قد يؤدي إلى خرق قواعد مجمع عليها بين الفقهاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني: ١٠٦ - ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) القبس ٢/ ٨٠٦.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٢٠٣/٢٣.

رَفْعُ معِيں ((رَجِي (الْفِجَّن يَّ (أَسِكنتر) (الِنْإِرُ) (الِنْإِدَ وكريس

# الخراج بالضهان<sup>(۱)</sup> (م/ ۸۵) هو: الغنم بالغرم، والغرم بالغنم (م/ ۸۷)

هذه القاعدة العظيمة عبارة عن حديث نبوي شريف تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به في أبواب البيوع، (وهو أصل متفق عليه) (٢).

والخراج بالضهان: أراد به ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع عليه البائع، أو

(٢) بداية المجتهد لابن رشد (مطبوع مع تخريجه الهداية للغماري) ٧/٣٣٣.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي، ترتيب المسند ٢/١٤٦ - ١٤٤، كتاب البيوع، باب فيها نهي عنه من البيوع، الحديث (٤٧٩)، وأبو داود الطيالسي، المسند ص: (٢٠٦)، الحليث (٤٦٤)، وأبو داود، وأحمد، المسند ٢/٤٥، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧ في مسند عائشة -رضي الله عنها- وأبو داود، السنن ٣/٧٧٧ - ٧٧٧، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبا (٣٧)، الحديث (٨٠٥٣). والترمذي، السنن ٣/٥٨٠ - ٥٨١، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبا (٣٥)، الحديث (٨٠٥٠)، وقال: (حديث حسن صحيح، والنسائي، المجتبي من السنن ٧/٤٥٢ - ٢٥٥، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وابن ماجه، السنن ٢/٤٥٧، كتاب التجارات (١٦)، باب الخراج بالضمان (٣٤)، الحديث (٢٢٤٢)، وابن الجارود، المنتقى ص: (٢١٢ - ٣١٣)، أبواب القضاء في البيوع، الحديث (٢٢٢)، والدارقطني، السنن ٣/٣٥، كتاب البيوع، الحديث (٢١٤). والحاكم، المستدرك ٢/٥، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان. والبيهقي، السنن الكبرى ٥/٢١٣، كتاب البيوع، باب المشتري يجد بها اشتراه عيبا. - انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية - بداية المجتهد لابن رشد - لأبي الفيض أحمد الغهاري تحقيق محمد سليم إبراهيم سهارة ج ٧ ص ٣٣٤ - ٣٣٥، وقد صححه ابن القطّان كها في (التلخيص الحبير) للحافظ ابن حجر ٣/٢٠.

لم يعرفه، فله رده وأخذ الثمن (١)، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضهانه، ولم يكن له على البائع شيء، أي الخراج مستحق بسبب الضهان (٢).

وقال الإمام الزركشي: اهو حديث صحيح، ومعناه: ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة، فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فلو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة الغرم)(٣).

وتجدر الإشارة إلى أن الباء المذكورة في الحديث للمقابلة، يقول العلامة الونشريسي المالكي بصدد ذكره معاني الباء: (تأتي للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض، وأحسن مثال لها قوله عليه السلام: «الخراج بالضيان»)(٤).

وبمناسبة شرح هذه القاعدة الحديثية والتطبيق عليها يجب التنبيه إلى أنها وثيقة الارتباط بها ثبت في الحديث من نهي رسول الله عليه عن ربح ما لم يضمن (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل العين، وهو تحريف عما أثبت.

<sup>(</sup>٢) مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، مادة (خرج)، للعلامة الفتني ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٢/١١٩، وانظر الأشباه والنظائر للسبكي ٢/٤٠ – ٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) المعيار في الفتاوى ٣٤٦/٤، والأشباه والنظائر للسبكي ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) وهذا ما أشار إليه أيضًا الإمام ابن العربي في (القبس) انظر ٨٠٦/٢. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك».

أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو بن العاص به بلفظ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» صحّحه الحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظ الطيالسي: «نهى عن سلف وبيع» الحديث. تخريج أبي الفيض الغماري: الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/٢٣١ - ٢٣٢، وانظر تعليق المحقق: محمد سليم إبراهيم سهارة لمزيد من توثيق النص، وعزوه إلى مصادره.

ومعناه: ربح ما بيع قبل القبض(١).

وإذا تأملت معنى الضمان في اللغة تبين لك أنه يشتمل على مفهوم القبض والحيازة.

قال الإمام اللغوي البارع أبوالحسين أحمد بن فارس: اضمن: الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه. من ذلك قولهم: ضمنت الشيء، إذا جعلته في وعائه. . . ) (٢).

ومن هذا المنطلق يمكن القول: إنه لا يجوز استحقاق الغلة، أو الربح - وهو الخراج كما سلف - إلا إذا كان ناشئا عن القبض، وبذلك ما لم يدخل الشيء في ضمان المشتري لم يسلم له خراجه، وهذا يتفق مع قول الفقهاء أيضا: «لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل أو الضمان»، باعتبار أن الضمان أحد العوامل الثلاثة في استحقاق الربح.

وسبب ورود هذه الكلمة الجامعة الشريفة - كما جاء في سياق الحديث المروي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي على وبه عيب لم يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي على الله الله على الله الله على الله ع

<sup>(</sup>١) انظر كشاف القناع ٣/ ٢٤٢، وبداية المجتهد، باب في بيوع الذرائع الربوية، الفصل الأول: فيها يشترط فيه القبض من المبيعات ٧/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٣/٣٣، باب الضاد والميم وما يثلثهها.

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق المستفاد من الهداية في تخريج أحاديث البداية للغياري، وراجع: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف للحمزاوي ٣/ ٦١ – ٦٢.

وعند بعضهم بلفظ: «الغلة بالضمان» رواه الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (١).

وهنا كلمة الغلة الواردة في هذا النص خير معبر ومفسر عن معنى الخراج، وهو يتفق تهاما مع الشرح المذكور آنفا، ولمزيد الإيضاح أرى من المناسب أن أذكر كلام العلامة على حيدر بصدد شرحه هذه القاعدة:

(الخراج هو الذي يخرج من ملك الإنسان، أي ما ينتج منه من النتاج وما يغل من الغلات: كلبن الحيوان و نتائجه، وبدل إجارة العقار، و غلال الأرضين، وما إليها من الأشياء، ويقصد بالضهان: المئونة: كالإنفاق على الحيوان، ومصاريف العهارة للعقار، ويفهم منها: أنه من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضهان: مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب، وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته ؛ لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله)(٢).

وقد حكم عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في هذه المسألة بالأجرة للبائع، ولكنه لما اطلع بعد ذلك على الحديث النبوي الشريف: «الخراج بالضمان» نقض ذلك الحكم (٣).

ومن نظائر المسألة السابقة: مالو وهب إنسان للآخر شيئا كدابة مثلا، فولدت عند الموهوب له، أو آجرها، أو أخذ أجرتها، ثم رجع الواهب في هبته، فإنها يسترد الأصل دون الولد، أو الأجرة (٤٠).

<sup>(</sup>١) المستدرك ١/١٥.

<sup>(</sup>۲) درر الحكام ۸۸/۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/ ٨٨، وانظر المصنف لعبدالرزاق ٨/ ١٧٦ - ١٧٧، وإعلام الموقعين ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي ٣/ ٢١٩ – ٢٢٠، وانظر المجلة م/ ٨١٩.

وقول الفقهاء: «الغرم بالغنم» يعبر عن نفس المعنى المراد من الحديث النبوي المذكور، يقول العلامة الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله -: (ومن القواعد المبنية عليها كثير من الأحكام: أن الغنم بالغرم. وأصله ما قضى النبي عليه «أن الخراج بالضمان»)(١).

وربها أوضحوا صيغة القاعدة بذكر كلمة (مقابلة) كها تقدم في نص الإمام الزركشي في مطلع البحث، أو كلمة (مقابل) كها يلاحظ في بعض صياغات الإمام السرخسي ومنها قوله: (الغنم مقابل بالغرم)(٢).

أما قولهم: «الغرم بالغنم» فهو يفيد عكس القاعدة السابقة كما هو جلي من النص.

ومعنى هذه العبارة: (أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا) (٣).

وهذا ما ألمع إليه الإمام ابن تيمية بقوله: (من كان الشيء له كانت نفقته عليه) (٤).

ويمكن أن نقول: إنها تمثل الوجه الآخر للقاعدة الحديثية، وفي كل الأحوال هي مستفادة من نفس الحديث النبوي.

يقول العلامة على حيدر في شرح (الخراج بالضمان):

(إن من يضمن شيئا إذا تلف، يكون نفع ذلك الشيء له مقابلة في ضمانه حال

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة ٢/١٦٩.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٣٥ ف ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٤/ ١٠٦.

التلف، ومنه أخذ قولهم: «الغرم بالغنم»)(١).

انطلاقا من فيض الأقوال المذكورة آنفا نخلص أخيرا إلى أن هذه العبارات: (الحراج بالضهان)، و (الغنم بالغرم) (والغرم بالغنم)، أو (النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة) كما في (المجلة) (٢٠ – غير متباينة في الدلالة والمعنى، وبذلك لا يكاد يختلف التفريع عليها، وهذا لا يتنافى مع اختلاف الفقهاء أحيانا في كيفية الاستناد إلى هذه القاعدة ومدى تفاوتهم في استعمالها.

هذه القاعدة نص عليها الإمام السرخسي - رحمه الله - في أبواب شتى ومناسبات مختلفة، ومنها ما جاء في النصوص الآتية:

(إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فخرج المضارب فيها وفي عشرة آلاف من مال نفسه إلى مصر ليشتري بها ويبيع ، فإن نفقته على أحد عشر سها ، جزء منها في مال المضاربة وعشرة أجزاء في مال نفسه ؛ لأنه يحتمل أن يكون خروجه لأجل مال المضاربة ، ويحتمل أن يكون خروجه لأجل نفسه ، احتمالا على السواء ، فينظر إلى منفعة خروجه وعمله ، وذلك يختلف بقلة المال وكثرته ، فيقسم النفقة على قدر ذلك ؛ لأن المغرم مقابل بالمغنم ، "".

وجاء في أثناء الكلام عن المرابحة ما يلي:

- (وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها إذا أصاب من ذلك شيئا، فلا يبع الأصل مرابحة حتى يُبين ما أصاب منها؛ لأن ما أصاب في حكم جزء من عينها.

<sup>(</sup>۱) درر الحكام ۱/ ۸۸.

<sup>(</sup>۲) م/ ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢٢/ ٦٧.

فإن كان أنفق عليها ما يساوي ذلك في علفها، وما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة من غير بيان؛ لأن حصول الزيادة باعتبار ما أنفق عليها من ماله والغنم مقابل بالغرم ا(١).

- (ولو أوصى لرجل بنخل، ولآخر بغلته، فالنفقة على صاحب الغلة تسلم له بمقابلة ما ينفق، والغرم مقابل بالغنم (٢٠).

- (وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبغلته لآخر، وهو يخرج من الثلث، فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرا، ويغل على صاحب الغلة شهرا لاستواء حقها فيه وفي كل شهر طعامه على من له منفعته؛ لأن الغرم مقابل بالغنم (٣).

وذكر بصدد بحثه عن ولاء الموالاة:

- عقد الموالاة يكون سببا لتحمل العقل، وإذا كان يتحمل به العقل يورث به أيضا؛ لأن الغرم مقابل بالغنم (٤٠).

ويندرج تحت هذه القاعدة ما ورد في فتاوى العلامة عبدالرحمن السعدي من الأصل الجامع الآتي:

اكل مشترك نهاؤه للشركاء، ونفقته عليهم، ونقصه عليهم. هذا أصل جامع الهام المائدة المائد

<sup>(</sup>١) الميسوط ١٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٣/٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٨٨/٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣٠/٣٣.

<sup>(</sup>٥) فتاوى السعدي: ٣٣٥، وانظر المأمول للسعدي أيضا: ٣٤.

وقول الحنابلة: إن مؤنة الرهن على راهنه مخرج على هذا الأصل باعتبار أنه ملك للراهن، فتجب عليه نفقته وما يحتاج إليه (١).

وهكذا تجد هذه القاعدة جمّة التفاريع والآثار.

وهناك مسائل مشهورة أخرى تتخرج على هذه القاعدة:

- ومنها: اتفاق الفقهاء على أن مؤنة رد العين المنتفع بها في الإجارة على المؤجر؛ لأن العين المستأجرة مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجر، وعلى المستعير في العارية (٢٠)؛ لأن الانتفاع له، عملا بقاعدة: (الغرم بالغنم) (٣).

-ومنها: (إذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم، فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع النفقات بنسبة حصته في الملك)(٤).

- (وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه ا(٥).

- وكذا قيمة ما اتفقوا على إلقائه في البحر من الأمتعة المحمولة في السفينة إذا أشفت على الغرق من ثقلها ، فإنها على ركابها بمقابلة سلامة أنفسهم (٦) ، أي تقسم على عدد الرءوس لا على كميات الأمتعة .

<sup>(</sup>١) انظر الموسوعة ١١/ ٢٣١، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) والفرق بين المستعير والمستأجر أن المستعير قابض لمنفعة نفسه وعليه الرد فعليه نفقته إذا احتاج الرد إلى نفقة. أما المستأجر فقابض لمنفعته أيضا، لكن مقابل أجر فكان كالقابض لمصلحة المؤجر، فتكون نفقة الرد على المؤجر. (انظر: تبيين الحقائق ٨٩/٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر تبيين الحقائق ٩٩/٥، والخرشي ١٢٧/، ونهاية المحتاج ١٢٤/، وكشاف القناع ٢٣/٨، والموسوعة ١٢١٦.

<sup>(</sup>٤) درر الحكام ١/ ٩٠، وانظر المجلة م/١٣٠٨، وشرح الأتاسي ١/٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) المدخل الفقهي العام ٢/١٠٣٥ ف ٦٥٠، وانظر شرح القواعد الفقهية: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٦) شرح القواعد الفقهية: ٤٣٨.

وبناء على هذا الأصل يمكن القول: إن للمقترض أن ينتفع بها اقترضه؛ لأنه ضامن لهذا القرض، والخراج بالضهان (١٠).

وفي الاقتصاد المعاصر ينسحب هذا الحكم على حسابات الائتهان، وهي الودائع الجارية وتحت الطلب، فإن المصرف يتصرف بها - وقد دفعها إليه صاحبها راضيا - فإنها تكتسب حكم القرض، فيسوغ للبنك استعمالها واستثمارها وله غنمها، وعليه غرمها.

ويمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال السياسة الاقتصادية، وفي توزيع أعباء النفقة العامة (٢).

والواقع أن هذه القاعدة قائمة على أساس العدل والتوازن، وتمثل الركيزة الأساسية التي ينبني عليها الاستثمار، فإن المشاركة في المغانم والمغارم هي الأصل الذي لا يمكن إهداره، وإلا انقلبت الفكرة النقية التي يدعو إليها النظام الاقتصادي الإسلامي إلى النظام الربوي وهو: اختصاص أحد الفريقين بالغنم، وتعرض الفريق الآخر وحده لعوارض المغارم والأرزاء (٣).

ثم إن توظيف الأموال من خلال تطبيق قاعدة (الغنم بالغرم) هو المسلك الصحيح المغني عما هو حرام من عملية التمويل بالقروض. . . ، حيث (الغنم) بالحصول على فائدة دون أي استعداد لتحمل مسئولية المخاطرة المقابلة لكسب الغنم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الحسني: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحث الدكتور محمد أنس الزرقا، السياسة الاقتصادية، الإدارة المالية ٣/ ١٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للدكتور محمد صلاح الصاوي: ٤٤١ - ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (الاستثمار) ٦/٢٠٧.

ونلاحظ أن الفقه الإسلامي لم يقرر لرأس المال حقا في الحصول على الربح، إلا إذا كان ذلك على وجه المشاركة مع رأس مال آخر، أو عمل آخر توقعا للربح، وتحسبا للخسارة (١)، وهذا ما تقتضيه هذه القاعدة الذهبية، فتوجب مثلا في عقد المضاربة على أن ينص على كيفية توزيع الربح شائعا بين كل من رب المال والمضارب، وبناء على ذلك لا يسوغ اشتراط مقدار معلوم من المال لأحدهما كألف دينار للمضارب في الشهر، أو ١٠٪ لرب المال من رأس ماله، إذ إن الربح قد لا يزيد على ما جعل لأحدهما فيستبد بالربح كله، وبذلك يتلاشى مفهوم العدل الذي تقوم عليه المشاركة، ولا يتحقق ذلك إلا باشتراكها في المغنم والمغرم.

وليس بخاف أن اشتراط الربح المقطوع داخل في الغرر المنهي عنه.

يقول العلامة عبدالرحمن السعدي في كتابه (الإرشاد): (ومن الغرر في باب المشاركات، والمساقاة، والمزارعة، ونحوها أن يشترط لأحدهما ربح إحدى السلعتين، أو السفرتين، أو دراهم معينة من الربح، أو زرع ناجية معينة، أو شجر معين ويقتسها الباقي على شرطهها، فإن فيه من الغرر المنافي لمقصود المشاركة ما هو ظاهر، ومبنى هذه المشاركات على استواء المتشاركين فيها يحصل لهما من غنم، وما عليهها من غرم) (٢).

وفي ضوء هذه القاعدة يمكن أن ندرك عدم جواز التمييز بين أصحاب الأسهم

<sup>(</sup>۱) انظر: تعليق الأستاذ أحمد محيي الدين أحمد حسن علي (سندات القراض وضهان الفريق الثالث) للدكتور منذر قحف، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز – الاقتصاد الإسلامي – المجلد ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته) ٢/ ٤٩١ - ٤٩٢.

بها يؤدي تحميل الخسارة على بعضهم دون البعض الآخر منهم، وعلى هذا الأساس نجد لجوء بعض مصارف التنمية إلى التعامل بالأسهم الممتازة معارضا لفكرة المشاركة في الإسلام ومع قاعدة (الغرم بالغنم).

والأسهم الممتازة: هي الأسهم التي يعطَى بعض أصحابها حق الأولوية في استرداد قيمة أسهمهم على باقي المساهمين عند تصفية الشركة، أو ربها ينالون أولوية وحظا خاصا في قبض ربح معين، وبذلك يظلم الآخرون من أصحاب الأسهم الأخرى، وهذا الاختصاص يتنافى مع العدالة التي تنص عليها قاعدة (الغرم بالغنم)(١).

و في هذا المعنى أصدر المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي القرار التالي:

الا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح، (٢).

وكذلك البحث عن وسيلة لجعل البنك ضامنا للأموال التي تسلم إليه بغرض الاستثمار، يتنافى مع مبدأ المشاركة القائم على القاعدة الشرعية القائلة بأن (الغرم بالغنم)، فالتزام البنك يعني أن أصحاب الأموال يشاركون البنك في المغنم فقط، أما في حالة الخسارة فلا يتحملون شيئا. وهذا أمر تأباه العدالة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مشكلة الاستثهار، للدكتور محمد صلاح الصاوي: ٧٧٠ - ٧٧١.

<sup>(</sup>٢) (القرار رقم ٢/١/٦٥، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢هـ).

<sup>(</sup>٣) الترشيد الشرعي للبنوك القائمة، للأستاذ جهاد عبدالله: ٣١٦، وانظر المصدر نفسه: ٣٥٢.

وهكذا تجد هذه القاعدة الجليلة عميقة الأثر في كثير من القضايا المنوطة بالاقتصاد الإسلامي المعاصر، من حيث معالجة عمليات الاستثمار، وإدراك الأخطاء التي يرتكبها بعض الاقتصاديين والمصرفيين الذين لم يتوفروا على دراسة الفقه الإسلامي وأصوله في حل مشكلات الاقتصاد ومعضلاته.

وختاما أود أن أقول: إن هناك تحديات اقتصادية خطيرة معاصرة لا يمكن أن يواجهها إلا النظام الإسلامي؛ وذلك لما يتمتع به من أصول قويمة حكيمة مرنة، تحمل في طياتها حلولا ناجعة للمشكلات الطارئة العويصة، ومنها هذا الأصل العظيم الذي سلف بيانه، ومن تلك المشكلات والتحديات: قضية تراكم الديون على المستوى العالمي، فتكاد الديون تثقل كاهل الشركات الدولية التابعة للحكومات والأفراد، ففي سنة ١٩٩٢ م كانت ديون الدول النامية تبلغ ترليون (ألف مليار) و ٢٠٨ مليار دولار ، ومصدرها استخدام القروض الربوية لأغراض الاستثمار، أو لأغراض الاستهلاك. . . ، وهكذا نجد الاقتصاد الغربي على شفير الانهيار، ولا سبيل للإنقاذ من المستنقع الآسن إلا إذا جعل الاستثمار معتمدا على صيغ يشارك فيها الأطراف بالغنم والغرم: كصيغة الشركة، وصيغة المضاربة، وصيغة المزارعة والمساقاة . . . إلخ ، وجميع هذه العقود تنبني على اشتراك طرفين في تحمل المغارم، والتمتع بالمغانم، وهذا هو البنك الدولي يقول في معرض معالجته لقضية الديون: إنه لا بد من (استبدال الديون بالمشاركة حتى يتحقق الاستقرار في العالم)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر مقال الدكتور محمد علي القري - أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز/ جدة - بعنوان (مارد الربا يحصد ما تزرعه الدول النامية كفوائد للديون) المنشور في جريدة (المسلمون) عددها ٥٠١ بتاريخ ٤/٤/٥١٤هـ = ٩/٩/٤/٩١ م.

رَفْحُ عِس (لاَرَجِجُ إِلَّهِ الْمُجَنَّى يِّ (سِّلِيْسَ (لِنِيْرُ) (اِلْفِرُوکِسِي

# إنها البيع عن تراض(١)

يقوم البيع في الفقه الإسلامي على التراضي الحر على إنشائه من الجانبين لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يُخرجونها إليه، أو إلى احتباسها لأنفسهم، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك، كان آكلا للهال بالباطل (٢٠).

وعنوان القاعدة هنا يمثل نص الحديث النبوي الشريف، كما تلحظ من تخريجه، وهو مؤكد لدلالة الاستثناء الوارد في هذه الآية الكريمة بصيغة أخرى، تجري من حيث وجازتها على غرار القواعد، ومما لا ريب فيه أن الآية الكريمة هي الأساس المكين الذي يستند إليه موضوع التراضي في البيوع. (والبيع في اللغة عبارة عن تمليك المال بالمال، وكذا في الشرع، لكن زيد فيه قيد التراضي، فإن وجدت المبادلة بلا تراض، لا يكون بيعًا شرعيا) (٣).

وخلاصة النصوص: أن كل تجارة عن تراض لم يأت عن النبي ﷺ النهي عنها، ولا كانت في معنى ما نهي عنه، هي جائزة (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٧٣٧ - ط الحلبي، وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الآثار للطحاوى ١٤/٥٨.

<sup>(</sup>٣) الهداية مع شرحه البناية للعيني ٦/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الاستذكار ٩١،٤٦/٢٠، ١٠١/٢١.

وانطلاقًا من هذا المبدأ الجوهري لا يقر الفقهاء بيعًا لم يقم على الرضا من المتعاقدين، الا بمبررات ومسوغات خاصة، مثل مصلحة عامة لإحقاق حق، وهو ما يعبر عنه أحيانًا بتعبير انتزاع الملكية الخاصة لتحقيق مصلحة عامة بشروط، وقيود معينة، بل يدخل في إطار المستثنيات جميع العقود الجبرية التي تجريها الحكومات بمقتضى المصالح العامة، أو يقضي بها القاضي جبرًا على المالك، كبيع أموال المدين الممتنع عن الوفاء.

وفي ضوء هذا النص القرآني ومع النظر إلى قول الله تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَّرِيتًا ﴾ (١) لكونه مماثلا من بعض الوجوه، ومن حيث النتيجة للآية الكريمة الأولى المعبرة عن قاعدة التراضي - نجد الإمام ابن تيمية يصوغ قاعدتين جامعتين مع بيانها بيانًا شافيًا، وهما كما يأتي:

1- الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد؛ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مّنكُمْ ﴾، وقال: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَي عِمّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مّريئًا ﴾، فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه، فدل على أنه سبب له، وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب، فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم، وإذا كان طيب النفس هو المبيح لأكل الصداق، فكذلك سائر التبرعات، قياسًا عليه بالعلة المنصوصة التي دل عليها القرآن.

وكذلك قوله: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ نِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ لم يشترط في

<sup>(</sup>١) النساء (٤).

التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة، وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة، أو طابت نفس المتبرع بتبرع - ثبت حله بدلالة القرآن، إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله، كالتجارة في الخمر، ونحو ذلك)(١).

وإذا كان الأصل هو التراضي فلا حاجة إلى اشتراط لفظ معين، ولا فعل معين للتعبير عن الرضا، وهذا ما جلاه الإمام ابن تيمية في البيان الآتي المشتمل على أصل من أصول المعاملات إذ يقول:

٢ - الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل، فكل ما عده الناس بيعًا وإجارة، فهو بيع وإجارة، وإن اختلف الناس في الألفاظ، والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بها يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حدمستمر لا في شرع و لا في لغة، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كها تتنوع لغاتهم.

ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم، وهذا هو الغالب على أصول مالك، وظاهر مذهب أحمد.

وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل- هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ١٥٥، وانظر: نظرية العقد لابن تيمية ٢١٩-٢٢٠.

ومن أدلتها في كتاب الله عز وجل:

- ١ ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾.
- ٢ ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَّرِيثًا ﴾ .

فالآية الأولى من جنس المعاوضات، والآية الثانية من جنس التبرعات، ولا يوجد في إحداهما اشتراط لفظ معين، ولا فعل معين يدل على التراضي، وعلى طيب النفس (١).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٥-١٥.

### رَفْخ عِد (الرَّحِيُ (الْجَثَّرِيُّ (أَسِكِتَرَ (الْفِرْدُ (الْفِرْدُوكِسِي

# البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (م/٧٦)

هذه القاعدة نص الحديث النبوي الشريف، رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن، أو صحيح كما ذكر النووي<sup>(۱)</sup> ثم قال -رحمه الله- تعليقا عليه: (هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع)<sup>(۲)</sup> وهي من الأصول الهامة المطردة في طرائق الإثبات المنوطة بالقضاء.

وشرع الله تعالى هذا الحكم (لحكمة هي مصلحة الخلق بينها رسول الله ﷺ بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم لادّعي قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». وليس في هذه القاعدة خلاف، وإن كان الخلاف في تفاصيل الوقائع التي تتخرج على هذه القاعدة) (٣).

وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن رشد - الجد - بقوله: (إن قول النبي عَلَيْهُ: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر »عام في جميع الدعاوى من الأموال، والدماء، وغير ذلك، وخاص فيها تجردت دعواه من المتداعيين عن سبب يدل على صدق قوله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/١٣ (كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه)، والسنن الكبرى للبيهقى ٢٥٢/١٠ كتاب الدعوى و البينات.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي على جامع الترمذي لابن العربي ٦/٨٦-٨٧.

وهذه جملة لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيها ، وما يوجد من الاختلاف بينهم في التداعي ليس بخارج عن هذا الأصل ، إنها هو اختلافهم في قوة السبب الدال على تصديق أحد المتداعيين ، وضعفه على ما يؤديه الاجتهاد إلى كل واحد منهم)(١).

ويقول الإمام ابن القيّم منوّها بهذا الأصل التشريعي ومعلّلا بها تضمن: اقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

. . . وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين، فلم كان جانب المدعى عليه قويًا بالبراءة الأصلية، شرعت اليمين في جانبه . . . ) (٢) .

ولا يقف التفريع عليها عند حد، وإلى هذا نبه الإمام السرخسي بصدد ذكره هذا الحديث، وشرحه: (فقد تكلم عليه كلمتين استنبط العلماء - رحمهم الله - منهما ما بلغ دفاتر) (٣).

وقد شرح العلامة أحمد الزرقاهذه القاعدة شرحا وافيا مشبعًا بضرب الأمثلة، وتنزيل الوقائع عليها (٤).

ومن الملاحظ أن هذه القاعدة العظيمة ينبني عليها عدد من القواعد الفقهية القضائية ولاسيها قولهم: (الأصل براءة الذمة) باعتبار كون المدعى عليه بريئًا من دعوى المدّعي، كان القول قوله عند عدم توافر البينة، فإذا اختلفا في قيمة المتلَف

<sup>(</sup>۱) مقدمات ابن رشد ۲/۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ٥/ ٣٦١، ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢٨/١٧ كتاب الدعوى.

<sup>(</sup>٤) ر: شرح القواعد الفقهية ق ٧٥، م ٧٦.

والمغصوب، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل البراءة عما زاد عن قوله(١).

وأرشد إلى هذا المعنى الإمام المازري في شرح قوله ﷺ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» إذ يقول:

(اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سببا، ولما كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك، فكان القائل بها يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه، فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوى حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه المتمسك بهذا الأصل لتتأكد غلبة الظن بصدقه)(٢).

ونخلص من ذلك إلى أن التشريع الحكيم جعل القول قول المدعى عليه عند فقدان البينة من طرف المدعي، مع أن كذب كل منهما ممكن ؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من الحقوق (٣).

هذا، وإن تمييز القاضي المدّعي من المدعى عليه يعتبر من أهم الأمور التي تعينه على إصابة الحق في الأحكام التي يصدرها، ذلك أن الشارع جعل عبء الإثبات في الدعوى على المدّعي، وعبء دفعها باليمين على المدعى عليه إن لم يستطع المدعي إثباتها بالبينة.

<sup>(</sup>١) ر: الموسوعة ١٩٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) المعلم بفوائد مسلم ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر عدة البروق في الجموع والفروق للونشريسي ص ٤٨٢ - ٤٨٣.

وهذا الأمر هو مدار القضاء وعموده، إذ بعد تحققه لا يبقى على القاضي سوى تطبيق القواعد المعروفة في البينات والترجيح؛ لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط التي تعين القضاة على التمييز بينها، واختلفوا في ذلك، ويمكن حصر أقوالهم في هذا الموضوع في اتجاهين رئيسيين على النحو الآتي:

ركّز جمهور فقهاء المالكية والشافعية على النظر إلى جنبة كل من المتنازعين ، فمن كانت جنبته قوية بشهادة أي أمر مصدق لقوله كان هو المدعى عليه والآخر مدّعيا ، ومع اتفاق أصحاب هذا الاتجاه على هذا الضابط تجدهم يختلفون في تفسير الأمر المصدق الذي إذا تجرد عنه قول أحد المتخاصمين كان هو المدعي (١).

ونجد الإمام القرافي يُعنى بالتمييز بين المدعي والمدعى عليه في مناسبات مختلفة في كتابه (الذخيرة) ومنها ما يأتي:

القاعدة: المدّعي: كل من خالف قولُه أصلا، أو عرفًا. والمدعى عليه: كل من وافق قولُه عرفًا، أو أصلا؛ فالأصل براءة الذمم من الحقوق وبقاء ما كان على ما كان، وأن لا يُخوَّن من جعل أمينًا، والعرف: نحو القبض بالبينة (٢٠) . . . فإذا ادعى الرد بغير بينة، فدعواه على خلاف العادة، وكذلك القرائن العادية إذا خولفت. فعلى هذه القاعدة تتخرج الفروع . . . ويتعين المدعى عليه، وإلا فليس كل طالب مدّعيًا، ولا كل مطلوب مدعى عليه، بل ربها انعكس الحال لأجل ما تقدم من القاعدة) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الموسوعة ٢٠/٢٧، ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٢) لعل مراده أن عرف الناس جار على أن من يدفع إلى خصمه يأخذ عليه بينة بشهادة أو ورقة إيصال.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ٥/٨٥٤.

ويقول في موضع آخر بصدد عرضه هذه القاعدة:

اليس المدعى عليه هو المطلوب اتفاقًا، بل كل من عضد قوله عرف، أو أصل فهو مدّع، فالمودع يقبض فهو مدّع، فالمودع يقبض ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن ادّعى الرد بغيرها فهو مدّع، وإن كان مطلوبًا منه لا طالبا.

وكذلك دعوى الوصي في إنفاق المال على خلاف العرف، والأصل نحو دعاوى الديون، والإتلافات، فإن الأصل براءة الذمم، وهذا معنى قول الأصحاب: المدعى عليه أقوى المتداعيين سببا، فعلى هذه القاعدة أيضًا يتعين من يصدق مع يمينه ممن لا يصدق)(١).

(وذهب معظم الشافعية إلى أن المدعي: هو من يلتمس خلاف الظاهر، والمدعى عليه: هو من يتمسك بالظاهر، والظاهر عند الشافعية نوعان: ظاهر بنفسه، وظاهر بغيره...، والظاهر بنفسه هو أقوى أنواع الظاهر عندهم، وهو: ما يكون مستفادًا من الأصول، كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية: براءة الذمم من الحقوق، والأجساد من العقوبات، وبراءة الإنسان من الأفعال والأقوال جميعها.

والظاهر بغيره عندهم هو: ما يستفاد من العرف والعوائد، أو من القرائن ودلائل الحال...)(٢).

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٥/ ٣٢٩ – ٣٣٠، وإلى هذا تشير القاعدة القانونية: المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة ٢٠/ ٢٧٥، وانظر الوجيز للغزالي ٢/ ٢٦٠، ومغني المحتاج ٤٦٤/٤، وقواعد الأحكام ٢/ ٣٢، وشرح الجلال المحلي ٤/ ٣٣٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ٧٠ – ٧١.

(الاتجاه الثاني: ما ذهب إليه معظم فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المذاهب الأخرى، وهو تعريف المدعي بأنه: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه: من إذا تركها يجبر عليها (١). ومثله قول الحنابلة، إلا أنهم ذهبوا إلى اشتقاق تعريف المدعي والمدعى عليه من تعريف المدعوى نفسها، فالمدعى –عندهم – هو منشئ الدعوى، والمدعى عليه هو من توجهت ضده الدعوى) (٢).

وختامًا يجب أن نعلم أن اليمين لها دور كبير وأهمية قصوى في طرق الإثبات الشرعية، وإن كانت (اليمين آخر سهم في كنانة الإثبات) (٣)، كما قاله العلامة أحمد إبراهيم بك.

وتتجلى أهميتها في بعض المسائل المتنازع فيها بين الأئمة، ومنها على سبيل المثال: قضية القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي، وذلك إذا أقام المدعي شاهدًا واحدًا وعجز عن الآخر، فعلى مذهب الإمام الشافعي ومن معه: يحلف المدعي، ويقضى له بشاهده ويمينه، بناء على أدلة تؤيد الانتصار لهذا القول، وعلى رأي الحنفية ومن وافقهم لا بدله من شاهد آخر، ففي مثل هذه المسألة يظهر دور اليمين البناء، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. غير أن الصواب مع المؤيدين لاتجاه الإمام الشافعي (١٤)، وقد عرض العلامة أحمد إبراهيم هذا الموضوع عرضًا رائعًا، ثم ختمه بها هو جدير بالتسجيل – وإن كان بعيدًا عها نحن بصدده – لما فيه من تنوير البصائر في نطاق الترجيح، إذ يقول:

ا الفانظر وفقك الله وأرشدك وألهمك الصواب إلى مسألة الحكم بالشاهد

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٧/ ٣١، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤، والمغنى ٩/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) الموسوعة ۲۰/۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) طرق الإثبات الشرعية ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه ص ٤٠٤ - ٤٠٨.

واليمين كيف قالت فيها الحنفية ومن وافقهم ببطلان الحكم وعدم نفاذه، بدعوى خالفته السنة المشهورة، مع أن الحق ليس في جانبهم، بل هو في جانب خصومهم في هذه المسألة كما يظهر لك ذلك مما تقدم ومن مراجعة ما أملاه الشافعي -رحمه الله - في (الأم) وما قاله غيره، ومما ينبغي أن أقوله هنا -وقد قلته مرارًا في مواضع متعددة -: إن العلماء الذين جاءوا بعد الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة المدونة كان الواجب عليهم بدل أن يتعصب كل منهم لمذهب إمام معين أن يلتمسوا الحق جهد الاستطاعة، فإن وجدوه أخذوا به، سواء أكان في ناحية الشافعي أم كان في جانب أبي حنيفة أم كان مع غيرهما كائنا من كان. إنهم لو فعلوا ذلك لأصبحت كنب الفقه محصة الأحكام ناطقة بالحق في كلياتها وجزئياتها. . . ) (١).

<sup>(</sup>١) طرق الإثبات الشرعية ص ٤٠٨.

### رَفَّعُ معِس الارَّعِيُ الْمُنْجَِّّييًّ السِّلَتِيَ الْمِنْمُ الْمِنْمُ الْمِنْمُ وَكُرِيبَ

### على اليد ما أخذت حتى تؤدي

هذه قاعدة حديثية شريفة جليلة تعتبر من قواعد الضهان في التشريع الإسلامي.

رواها الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»(١).

قال الإمام الخطابي: (في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة ، وذلك أن (على) كلمة إلزام .

وإذا جعلت اليد آخذة، صار الأداء لازمًا لها، والأداء قد يتضمن العين إذا كانت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة . . . ) (٢).

ويقول الشاه ولي الله الدهلوي: («على اليد ما أخذت» أصل في باب العارية والغصب والإتلاف) (٣).

وفقهاء المذاهب الثلاثة متفقون عليه، وهو الأظهر عند المالكية على أن مئونة رد العارية على المستعير لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، ولأن الإعارة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود مع مختصر المنذري، ومعالم السنن رقم الحديث (٣٤١٧) = ٥/١٩٧.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٥/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) حجة الله البالغة ١٨/٢.

مكرمة، فلو لم تجعل المئونة على المستعير لامتنع الناس منها.

ولا يخفى ما في هذه القاعدة وأمثالها من صيانة الأملاك، وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس.

فعلى ذلك يجب أن ترد اللقطة التي تؤخذ بقصد امتلاكها، أو المال الذي يؤخذ رشوة، أو سرقة، أو غصبًا -لصاحبها عينًا إذا كانت موجودة، وبدلا فيها إذا استهلكت.

ومما يتفرع عليها: أن التقادم ليس سببًا مملكًا من أسباب الملكية، ولا يسقط به الحق عن المدعى عليه، ورفض القضاء لسماع الدعوى من باب ضبط النظام، وحمايته من الفوضى لا يمنح حق الملكية، فيجب على من بيده الرد ديانة.

ومن القواعد المبنية على هذه القاعدة الحديثية قولهم: (الأصل فيها يقبضه الإنسان من مال غيره الضهان)(١) كما يتبين ذلك من المثالين المذكورين فيها يلي:

لو اختلف الآجر مع المستأجر فقال رب الدار: آجرتك الدار سنة بألف دينار، فقال الساكن: بل استأجرتني على حفظها بألف دينار، فالقول قول رب الدار بيمينه، إلا أن يكون للساكن بينة؛ لأن الأصل براءته، والأصل في القابض لمال غيره الضهان، فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر، ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى ٧٣٦/٥ (كتاب العارية).

<sup>(</sup>٢) ر: كشاف القناع ٤٠/٤.

وكذلك إن قاعدة (المجلة): (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) (م/ ٩٧) وثيقة الصلة بهذا الحديث، كما يستبين من الفروع المتخرجة المنوطة بها في شروح (المجلة).

وإيضاحها: أنه لا يحل في كل الأحوال أن يبسط الإنسان يده على مال الغير بوجه غير مشروع، وذلك: كالغصب، والسرقة، والقهار، والربا، والدعاوى الباطلة، وشهادة الزور، واليمين الكاذبة، فمن تناول مال أحد بأحد هذه الأساليب، فهو ظالم ويجب عليه رده قائمًا، أو مثله، أو قيمته هالكا(١).

وذكروا من فروعها: أنه لو ادعى إنسان على آخر بحق، وبعد أن تصالحا ظهر بأن ليس للمدعي حق بها ادّعى – فيحق للمدعى عليه استرداد بدل الصلح منه، وكذا لو صالح البائع المشتري على عيب ادعاه في المبيع بعد أن أنكره هو، فتبين له بعد ذلك أن المبيع خالٍ من العيب، أو كان فيه فزال بنفسه، فللبائع حق استرداد بدل الصلح من المشتري (٢).

وخلاصة الموضوع أنه يحرم أخذ أموال الآخرين بالباطل، وفي حالة التعدي عليها يتقرر الضمان.

<sup>(</sup>١) ر: شرح المجلة للأتاسي ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح المجلة ١/ ٩٨.

رَفْخُ عِبر (لاَرَّجِلِجُ (الْنِجَّرِّي (سُِلِتَن (انِئِرُ (الِنِوْوَكِرِين

# ليس لعرق ظالم حق(١)

هذه الجملة الوجيزة من الكلمات الجامعة التي جرت على لسان النبوة - على صاحبها الصلاة والسلام - ومعناها: أن يغرس الرجل، أو يزرع، أو يبني، أو يحفر في أرض غيره بغير حق، وحينئذ، فإنه يؤمر بقلعه، أو هدمه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه (٢).

وبناء على ذلك اذهب جهور الفقهاء - وهو ظاهر الرواية عند الحنفية - إلى أنه يؤمر بقلع الشجر، وهدم البناء، وتفريغ الأرض من كل ما أنشأ فيها، وإعادتها كما كانت) (٣).

قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافًا (٤)؛ وذلك لحديث عروة بن الزبير أن رسول الله على قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقا، عن عمرو بن عوف، ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي أخرجه أبوداود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا. وفي الباب عن عائشة أخرجه أبوداود الطيالسي، وعن سمرة بن جندب عند أبي داود والبيهقي، وعن عبادة وعبدلله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند محيى بن آدم في (كتاب الخراج) وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض. فتح الباري من أحيا أرضا مواتا.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم السنن ٢٦٥/٤، وفتح الباري ١٩/٥.

<sup>(</sup>T) The me as 1/3 YY.

<sup>(</sup>٤) المغني بالشرح الكبير ٥/ ٣٧٩.

فلقد أخبرني الذي حدّثني هذا الحديث، أن رجلين اختصها إلى رسول الله عَلَيْهُ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، «فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال: فلقد رأيتها، وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عمّ -أي: طويلة-.

ولأنه شغل ملك غيره، فيؤمر بتفريغه دفعًا للظلم، وردًّا للحق إلى مستحقه)(١).

قال الشافعية والحنابلة: عليه أرش نقصها إن كان، وتسويتها؛ لأنه ضرر حصل بفعله، مع أجرة المثل إلى وقت التسليم (٢).

الوالمالكية خيروا المالك بين قلع الشجر، وهدم البناء، وبين تركهما، على أن يعطي المالكُ الغاصبَ قيمة أنقاض الشجر والبناء مقلوعًا بعد طرح أجرة النقض والقلع، لكنهم قيدوا قلع الزرع بها إذا لم يفت، أي لم يمض وقت ما تُراد الأرض له، فله عندئذ أخذه بقيمته مقلوعًا مطروحًا منه أجرة القلع، فإن فات الوقت بقي الرُرع للزارع، ولزمه الكراء إلى انتهائه، ونصّ على مثل هذا الحنفية) (٣).

وهكذا تجد هذا الحديث يمثل مبدأً عظيهً شاملا في اقتلاع جذور الفساد وعروقه التي غرست بدون أي حق قانوني.

<sup>(</sup>١) المغنى بالشرح الكبير ٥/ ٣٨٠، والاحتيار ٣/٣٦.

<sup>(</sup>٢) شرح المحلي على المنهاج ٣/ ٣٩، والروض المربع ٢/ ٢٤٩، والموسوعة ٢٨ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ص٢١٧، والشرح الكبير للدردير٣/ ٤٦١-٤٦٣، ورد المحتار ٥/ ١٢٤، والموسوعة ٢٨/ ٢٧٤–٢٧٥.

رَفْعُ معب (لرَّحِنُ (النَّحِنُ لَكِنَّ أَلِيْ الْمُتَّلِيِّ الْسِلْنَمُ (النِّرُ الْمِلْوَوَلَى مِسَى

رَفَّعُ عِب (لاَرَّحِلِ) (اللَّجَّسَ يِّ (سِيكنتر) (الغِرْرُ (الِفِرُووكِيسِ

**(Y)** 

القواعد الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد مهمة رَفْعُ بعبں (لرَّحِمْ اللَّهِیِّ اللَّهِیِّ اللَّهِیِّ اللَّهِیِّ (سِیکنٹر) (لِنِیْرُ) (الِفِردوکسیسی

رَفَحُ عِس (الرَّحِيُّ (الْفَجْسَّيُّ (أَسِّلِكِمُ (الْفِرْدُ وَكِسِسَ

# المشقة تجلب التيسير (م/ ١٧)<sup>(١)</sup>

هذه إحدى القواعد الجليلة الناطقة بمرونة التشريع الإسلامي الحكيم، ولها أثر عميق جدا في كثير من الأحكام الشرعية، وهي مستوحاة من النصوص التشريعية الكريمة التي ترشد إلى رفع الحرج عن العباد، وترفيههم عن المشقة البالغة، ومن المعلوم أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع) (٢).

وهناك آيات متوافرة من كتاب اللَّه تعالى تعتبر من الأدلة الواضحة البينة على هذا الأصل، وبالاستناد إليها اكتسبت القاعدة خصائص الدليل الشرعي.

وهنا أجتزئ بإيراد ما ذكره الإمام ابن النجار الحنبلي بصدد عرضه هذه القاعدة، فإليك ما قاله:

(ومن أدلة الفقه أيضا: قول الفقهاء: (المشقة تجلب التيسير).

ودليل ذلك: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٨٤، المنثور في القواعد ٣/١٦٩، الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٦٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الموافقات ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٨٧.

إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم من الأمر ونحوه، وما لهم من تخفيفات أخر؛ دفعا للمشقة، كها قال اللَّه تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ (١) ، وكذا تخفيف الخمسين صلاة في ليلة الإسراء إلى خمس صلوات (٢) ، وغير ذلك ، وقد قال اللَّه سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أِن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴿ (١) ، وقال في صفة نير اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ﴾ (٣) ، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ ﴿ (١) ، وقال في صفة نينا محمد ﷺ: ﴿ويَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ والأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥) ، وقال تعلى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا ﴾ (٢) ، وقال ﷺ: «بعثت بالحنيفية تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا ﴾ (١) ، وقال عَلَيْهِ : «بعثت بالحنيفية السمحة » (٧) .

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه - أخرجه البخاري في صحيحه / ٤٥٨، (كتاب الصلاة)، باب: كيف فرضت الصلاة؟ ح ٣٤٩، ومسلم في صحيحه / ١٤٨، (كتاب الإيمان)، باب: الإسراء برسول اللَّه ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات، ح ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من حديث رواه أحمد في المسند ٢٦٦/٥، عن أبي أمامة مرفوعا، ولفظه فيه: «إني لم أبعث باليهودية، ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة ».

وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا بلفظ: «لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة» رواه أيضا أحمد في المسند ١١٦/٦.

والمراد بالحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، قال ابن القيم: «جمع بين كونها حنيفية، وكونها سمحاء، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، وضد الأمرين: الشرك، وتحريم الحلال» وانظر تعليق المحققين على شرح الكوكب المنير ٤٤٦/٤.

ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع من الفقه. . . ) (١).

ووجه الدلالة في تلك النصوص المسوقة، وما سواها من الآيات والأحاديث المتناظرة: أن اللَّه سبحانه وتعالى شاء لعباده اليسر في الأحكام ورفع عنهم العنت والعناء، ولولا ذلك لعظمت المشقة، وضاقت الأمور على الناس، ومن ثم قال العلماء: "يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته" (٢).

وينبغي التنبيه إلى أن المشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية (٣).

ويقول الإمام الزركشي تحت عنوان (تنبيهات) عقب ذكر هذه القاعدة:

- (هذا إذا كانت المشقة وقوعها عاما، فلو كان نادرا لم تراع المشقة فيه) (٤). ثم (يختلف ضابطها باختلاف أعذارها) (٥).

وفي نطاق الفقه المالي الإسلامي يتجلى أثر هذه القاعدة في كثير من الأحكام الأساسية المنصوص عليها والمسائل الفرعية التابعة لها، مع بيان المخارج في حالات الضيق والمأزق.

وإذا تأملت في مشروعية كثير من العقود وجدتها ناجمة من هذا الأصل العظيم.

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٤٥ – ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المجموع المذهب للعلائي ١/٣٤٦، والأشباه والنظائر للسيوطي: ١٦٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) المنثور في القواعد ٣/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣/ ١٧٢.

فعلى سبيل المثال: فإن القرض، والإعارة، والإجارة شرعت لإباحة الانتفاع بملك الغير، وذلك حاجة عامة بين الناس.

وشرعت الوكالة، والإيداع، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة؛ لاستعانة الإنسان بغيره.

وشرعت الحوالة لتمكين الدائن من استيفاء دينه من غير المديون بطريق الحوالة (١).

#### ومن فروعها أيضا:

- جواز فسخ الإجارة بعذر السفر، وجواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة، وسواغية فسخ العقود المبرمة بالإكراه بعد زواله (٢).
- بيع المغيبات في الأرض بحيث إذا رئي من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع بالاتفاق في مثل بيع العقار.
- وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه، كها في بيع الحيطان، وما مأكوله في جوفه، والحيوان الحامل، وغير ذلك، فالصواب جواز بيع مثل هذا<sup>(٣)</sup> مع وجود الغرر اليسير؛ لقيام مصالح الناس بهذه الساعات.
- وكذا ما لا تختلف أجزاؤه: كصُّبرة الطعام، وزق الزيت، يكتفى برؤية

<sup>(</sup>۱) شرح الأتاسي ۹/۱، وانظر درر الحكام ۷/۱، والمجموع المذهب في قواعد المذهب (۱) شرح الأتاسي ۳۲۲، وقواعد الأحكام ۹/۲، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح القواعد: ۱۵۷ – ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٤٨٦ - ٤٨٧.

بعضه؛ لأنها تزيل الجهالة لتساوي الأجزاء، ولأنه تتعذر رؤية جميعه، فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان، وما تشق رؤيته، كالذي مأكوله في جوفه برؤية ظاهره (١).

وهكذا تجد مسائل وقضايا مالية كثيرة جدا راجعة إلى هذه القاعدة العظيمة، ويمكن حل كثير من المشكلات في ضوئها بعد التدقيق في تنزيل الحادثة عليها.

<sup>(</sup>١) ر: الكافي لابن قدامة ٢/١٤ - ١٥.

### رَفْعُ عِب (لارَّحِلُ (الْبَخَّرِي (سِّكِتَ (البَّرُ (الِنْرَ (الْفِرْدُ وَسِسَ

# إذا ضاق الأمر اتسع (م/ ١٨)

هذه القاعدة تعبر عن القاعدة الأساسية الكبرى: (المشقة تجلب التيسير).

قال الإمام تاج الدين السبكي: (وإن شئت قلت: . . . المشقة تجلب التيسير، وإن شئت قلت: . . . المشقة تجلب التيسير، وإن شئت قلت: إذا ضاق الأمر اتسع)(١).

وهذه العبارة معزوة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - كما ذكر الإمام الماوردي وغيره (٢).

يقول الإمام الزركشي: (هذه من عبارات الإمام الشافعي - رضي الله عنه - الرشيقة، وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع . . . ) (٣) .

ونوه الإمام عزالدين بها بقوله: (هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعتُ)(٤).

وهي قاعدة كثيرة الورود في كلام الفقهاء، جرت في ثنايا التعليل بتعابير متقاربة، فعلى سبيل المثال: ذكرها الإمام الكاساني بقوله: (ما ضاق أمر اتسع حكمه) (٥).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاوي للماوردي ٢/٣٦٣، والأشباه والنظائر للسبكي نقلا عن الخطابي ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ١٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) قواعد الأحكام ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ١/٢٥٠.

ويقول الإمام الزيلعي عقب توجيه بعض المسائل:

(ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته)(١).

ويظهر التقارب بين القاعدتين في المآل من حيث إنه إذا وقعت مشقة في أمر يرخص فيه، ويوسع فيه، ومن هذا المنطلق تجد التفاريع عليهما متقاربة جدا.

وكل ما بيناه من التفاريع على القاعدة السابقة (المشقة تجلب التيسير) يعتبر أيضا تفريعا على هذه القاعدة ؛ لأن هذه تعبر عن سبب تلك وحكمتها .

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٢١٨/٥.

رَفْعُ عِب (لرَّحِنُ الْهِجَنَّ يُّ (أُسِكْتِرُ الْعَيْرُ ُ (الِنْجِرُ الْمِنْوَدُوكِيتِ

### الضرورات تبيح المحظورات (م/ ٢١)

هذه القاعدة من أعظم القواعد الدالة على سهاحة التشريع الإسلامي ومرونته، فقد استفيد منها انقلاب الحرام حلالا في حالات استثنائية اضطرارية جدا، وهي ثابتة بنصوص من الذكر الحكيم.

منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وِالدَّمَ وَلَحَّمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾(٢).

فهنا دل الاستثناء من التحريم على الإباحة ، وذلك بمقتضى الاضطرار المعبر عن معنى الضرورة .

ولا بأس أن أورد هنا كلمة الإمام ابن حزم الظاهري؛ لما فيها من الإيضاح والتنوير لهذا الموضوع، فهي كالآتي:

(كل ما حرم اللَّه عز وجل من المآكل والمشارب: من خنزير، أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع طائر، أو ذي أربع، أو حشرة، أو خمر، أو غير

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٩.

ذلك، فهو كله عند الضرورة حلال - حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله - فلا يحل من ذلك شيء أصلا بضرورة ولا بغيرها.

فمن اضطر إلى شيء مما ذكرنا قبل، ولم يجد من مال مسلم، أو ذمي، فله أن يأكل حتى يشبع، ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراما، كما كان عند ارتفاع الضرورة.

وحد الضرورة: أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل، أو ما يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تهادى أدى إلى الموت، أو قطع به عن طريقه وشغله، حل له الأكل والشرب فيها يدفع به عن نفسه الموت بالجوع، أو العطش . . . .

أما تحليل كل ذلك للضرورة فلقول اللَّه تعالى: ﴿وقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، فأسقط تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة فعم، ولم يخص، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك...)(١).

ويؤيد ذلك: أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير في حق الرجال قد جاءت السنة بإباحتها عند الضرورة: كاتخاذ الأنف من الذهب، وربط الأسنان به، وكالرخصة للزبير وعبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنها - في لباس الحرير من حكة كانت بها. فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها(٢).

وإلى تلك المعاني ترشد هذه القاعدة، وقد عبر عنها الفقهاء أحيانا بأساليب

<sup>(</sup>١) المحلي ٤٢٦/٧، برقم ١٠٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/ ٥٦٢ – ٥٦٣.

أخرى، ولكن مآلها واحد من حيث الدلالة، ومنها ما يلي:

- (الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح)(١).
  - (الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها)<sup>(٢)</sup>.
    - (معال الاضطرار مغتفرة في الشرع)<sup>(٣)</sup>.

فأفادت هذه العبارات أن الضرورة تسوغ نقل الحكم من حالة الحظر إلى حالة الإباحة، وتخرجه من إطار الأحكام العامة المقررة، وتجعله معفوا عنه لا مؤاخذة فيه بمقتضى الضرورة.

واعلم أن هذه القاعدة من القواعد التي صيغت في عصر أئمة الاجتهاد كما يستبين ذلك من العبارات الآتية المأثورة عن الإمام الشافعي:

- (يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها)<sup>(٤)</sup>.
- (قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات)<sup>(ه)</sup>.
  - (ليس يحل بالحاجة محرم إلا في حالة الضرورات)<sup>(١)</sup>.

ومن القواعد الشائعة المقرونة بهذه القاعدة: قولهم: «الضرورات تقدر بقدرها» (م/ ٢٢).

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبدالر ١٧/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) المعيار للونشريسي ٦/٣١٢.

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) الأم ٤/ ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٤/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٣/ ٢٨.

فهذه القاعدة بمثابة قيد لسابقتها، ونبه عليها الفقهاء من القديم كما يتجلى من الصياغات التالية:

- (كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم)(١).
  - (الثابت بالضرورة يقدر بقدرها)<sup>(۲)</sup>.
  - (الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها)<sup>(٣)</sup>.
  - (الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها)<sup>(٤)</sup>.
- (كل ما دعت الضرورة إليه من المحظورات فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة) (٥).
  - (كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله)<sup>(٦)</sup>.

ومن تطبيقاتها المعاصرة: سواغية الإيداع للمضطر في البنوك الربوية؛ خوفا على ضياع المال إذا لم يجد أمامه سبيلا غير ذلك، فليس بخاف أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوي بدون سبب معقول ووجيه؛ لأن البنك الربوي عبارة عن تاجر ديون مراب، تقع معظم نشاطاته في نطاق الحرام، وأرصدة الحسابات الجارية يستعين بها في الإقراض بالربا، ومن المعلوم أن الإيداع فيه يرفده بمدد مادي قوي يزيده قوة في المراباة، وهذا حرام بنص القرآن: ﴿ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدُوانِ﴾، غير أن

<sup>(</sup>١) الأم ٤/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأسرار للدبوسي: ٣٠٣ (كتاب المناسك).

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) القبس شرح الموطأ لابن العربي ١/١٤٥.

<sup>(</sup>٦) الانتصار للكلوذاني ١/٣٩٨.

المسلم عندما لا يجد غير البنوك الربوية فقد تلجئه الحاجة للتعامل مع البنك الربوي، وحينئذ لا حرج في هذا بمقتضى قاعدة الضرورات المسوغة للمحظور، ولذلك إذا ارتفعت الضرورات بحيث إذا وجد بنك إسلامي يمكن الإيداع فيه فيجب سحب الودائع من البنك الربوي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها(١).

ومن الجدير بالتنبيه -بمناسبة ذكر هذه القاعدة - أن فقهاء الحنفية جوزوا بيع الوفاء (٢) بحجة الحاجة ، وكذلك الشافعية وغيرهم سوغوه باسم بيع العهدة ، أو يبع الثنيا ، وإن كان القياس يقتضي عدم الجواز . . . ثم جرى التعامل به في بلاد الحجاز واليمن (٣) . . . وثار النزاع حوله ، ولا يزال ، والواقع أنه إذا كان جوز بناء على الحاجة القائمة قبل قرون فلم تبق حاجة الآن إلى هذا النوع من التعامل بل يمكن أن يكون تسويغه محل استغلال خطير لدى البنوك الربوية ، فالراجح : عدم الإفتاء بجوازه ؛ لزوال الحاجة العامة ، أو الضرورة الداعية إلى ذلك ، ومن باب سد الذريعة إلى الربا أيضا .

<sup>(</sup>١) انظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور على أحمد السالوس: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) بيع الوفاء: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه، وإنها سمي بيع الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط.

هـذا، ويسميه المالكية: (بيع الثنيا)، والشافعية: (بيع العهدة)، والحنابلة: (بيع الأمانة). الموسوعة ٩/٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر للتفصيل: الموسوعة ٩/٢٦٠ -٢٦٣، وقلائد الخرائد لعبدالله باقشير الحضرمي . . / ٣١٧ - ٣١٠.

رَفَحُ مجر ((رَجَلِ (الْبَضَّ يُّ ولِيُكِسُ (الِنِزُ (الِنِووف/يس

# الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(م/ ۲۲)<sup>(۱)</sup>

هذه القاعدة من أعظم القواعد الشرعية الدالة على سهاحة التشريع الإسلامي ومدى قابليته لحل المشكلات والمسائل الطارئة في كل زمان ومكان، ولكنها خطيرة أيضا من حيث التطبيق، فقد أصبحت محل استغلال، بل حجة في الخروج من المحرمة إلى الإباحة لدى كثير من المتفقهين المسايرين للتيارات المعاصرة، والواقع أنها لا تقوم مقام الضرورة إلا عند تعينها في حالات معينة، أما الاستناد إليها في تحليل المحرم دائها مع وجود بدائل وحلول شرعية أخرى يمكن الأخذ بها، فليس من قبيل الرجوع إلى التشريع المقرر، بل يكاد يكون نابعا من اتباع الهوى وإرضاء النفوس المريضة، والانقياد مع نزوات النفس، أما إذا تحققت الحاجة - فعلا وتعينت، فلا بأس من تنزيلها منزلة الضرورة التي تبيح المحرم.

والمراد من القاعدة واضح جدا، وهو: أن الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة في تجويز الممنوع شرعا، ويقول الإمام الجويني: (إن أصل البيع مستنده الضرورة، أو الحاجة النازلة منزلة الضرورة) (٢).

<sup>(</sup>۱) وعبر عنها الإمام الجويني بقوله: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد الأشخاص) كما في البرهان ٢/٦٠٦، والغياثي ٤٧٨ – ٤٧٩، ونقل عنه الإمام الزركشي في المشور في القواعد ٢/٤٧١.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٢/ ٩٠٦.

واعلم أن أكثر ما ورد على خلاف القياس من الأحكام الشرعية مبني على الحاجة، فعلى سبيل المثال: فإن بطلان بيع المعدوم ثابت بالحديث، وأمر متفق عليه بين الفقهاء، ولكن جوز في الإجارة والسلم بالنص، وفي الاستصناع بالتعامل، لكون حاجات الناس منوطة بهذه الأصناف من التعامل(١).

وإلى هذا ألمع الإمام السرخسي بقوله: (حاجة الناس أصل في شرع العقود، فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة، ويكون موافقًا لأصول الشرع)(٢).

ومن الشواهد على اعتبار هذه القاعدة: حديث العرايا، وإليك نص ما قاله أبوبكر بن العربي المالكي عند ذكره القاعدة السابعة من قواعد البيوع في (القبس):

(اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم، . . . ومن ذلك حديث العرايا وبيع التمر فيها على رءوس النخيل بالتمر الموضوع على الأرض، وفيه من الربا ثلاثة أوجه:

- بيع الرطب باليابس.
- والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين.
- وتأخير التقابض، إن قلنا: إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر (٣).

وهكذا تجد عقد المساقاة في الشريعة رخصة من الله مستثناة من الإجارة المجهولة العمل المجهولة العمل للحاجة) (٤).

<sup>(</sup>١) ر: شرح الأتاسي ١/ ٧٥ – ٧٦، درر الحكام ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) القبس ٢/ ٧٩٠ - ٧٩١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/ ٨٦١.

او الظاهر أن ما يجوز للحاجة إنها يجوز فيها وردفيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يردفيه شيء منهها، ولكن لم يردفيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره واردا فيها (١١).

#### الفرق بين حكم الحاجة العامة، وحكم الضرورة:

الحاجة تتنزل فيها يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة -عامة كانت أو خاصة، وتنزيلها منزلة الضرورة في كون حكم الأولى (الحاجة) مستمرا، وحكم الثانية موقتا بمدة قيام الضرورة؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها.

وكيفها كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عاما. . . ؛ وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى إثبات حكم تسهيلا على قوم لا يمنع ذلك من التسهيل على آخرين ولا يضر (٢).

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء - من القديم - تواضعوا على استعمال كلمة الحاجة في مقام الضرورة، كما يظهر من المسائل والتفاريع المتوافرة في كتب الفقه والقواعد، ولكن لا يعني هذا التسامح عدم التمييز بينهما، فإنهم أدركوا هذه الحقيقة ونصوا على الفرق بينهما، ولعل أول من نبه إلى ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول:

- اوليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الأم ٣/ ٢٨، باب ما يكون رطبا أبدا.

(الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره)(١).

ومن الملاحظ أيضا أنه قد عبر عن الحاجة بكلمة الضرورة ، ومثال ذلك : قول الإمام الباجي المالكي : (الضرورة العامة تبيح المحظور) (٢) ، ومن الواضح جدا أن المراد هنا الحاجة العامة .

ويتجلى من النظرة العجلى في مشروعية الأحكام العملية المالية أنها منبثقة عن حاجة الناس إليها في التعامل، وتوخى التشريع الحكيم في بيانها تهذيب الناس في بياعاتهم على أصول بعيدة عن الربا والغرر الفاحش والجهالة، وعن كل ما يؤدي إلى فساد الأخلاق والنزاع المشكل.

ونجد للإمام ابن تيمية تفصيلا رائعا في هذا الموضوع في كثير من المواطن في الفتاوى، وهنا أذكر ما يعين على إدراك حقيقة القاعدة ومدلولها، ومنها ما يأتي:

الأصل. . . أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه . . . ) (٣) .

(وليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه وهو معروف في العادة يجوز بيعه، كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فإن ذلك يصح عند جهور العلماء، كما دلت السنة، مع أن الأجزاء التي تخلق بعد معدومة، وقد دخلت في العقد، وكذلك يجوز بيع المقاثي وغيرها على هذا القول)(٤).

<sup>(</sup>١) الأم ٢/٧٧.

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرخ الموطأ ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٨/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/٢٠٠.

( يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها ، كما جاز بيع العرايا بالتمر استثناء من المزابنة للحاجة . . . ) (١).

اما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الخاص، كما أرخص في بيع العرايا بخرصها، وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، ولم يجعل ذلك من المزابنة التي نهى عنها، فإن المزابنة بيع المال بجنسه مجازفة إذا كان ربويا بالاتفاق، وإن كان غير ربوي فعلى قولين، وكذلك رخص النبي علي في ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية، مع أن إتهام الثمر لم يخلق بعد، ولم ير، فجعل ما لم يوجد، ولم يخلق، ولم يعلم تابعا لذلك، والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات في الأرض) (٢).

وكذلك بيع الجزاف استثني من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه بها يقتضي التسهيل في التعامل (٣).

ونجد المذهب الحنبلي يقرر أن (القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة) ويمكن أن تكون العلة في الرخصة هي الحاجة؛ لأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها(٤).

ويقول الإمام العزبن عبدالسلام:

- (لا تجوز المعاملة على ما جهلت أوصافه؛ لاختلاف رتب الأوصاف في

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ٧٣/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبدع ٤/ ١٤١ – ١٤٢.

النفاسة والخساسة وزيادة المالية ونقصانها بسبب ذلك، واستثني من ذلك السلم لمسيس الحاجة إليه، وترك كل وصف من أوصافه على أدنى رتبه، ولم يسمح بالزيادة على أدنى الأوصاف؛ إذ لا ضابط لها، وكذلك جوز الشارع شرط الصفات التي تتعلق بها الأغراض في الثمن والمثمن؛ إذ لا يمكن مشاهدتها مع مسيس الحاجة إليها، وترك كل وصف منها على أدنى رتبه؛ لما ذكرناه في السلم، فإذا شرط في العبد أنه كاتب، أو حاسب، أو رام، أو بان، أو نجار، أو قصار، هل على أقل ما يقع عليه اسم كاتب، أو حاسب، أو رام، أو بان، أو بان، أو نجار، أو قصار، قصار) قصار)

فهنا نجد تسويغ الجهالة في العقود بسبب الحاجة إليها، وهذا إذا كان العقد على الإطلاق، أما إذا قيد بمواصفات وشروط دقيقة فيجب اعتبارها والتزامها.

ومن المعلوم أن الغرر اليسير مغتفر في عامة البياعات؛ وذلك لحاجة الناس إليها، فإذا قيل بفساد العقد بوجود الغرر اليسير فيه وقع الناس في حرج شديد؛ إذ لا يكاد يخلو عقد منه.

يقول الإمام ابن تيمية: (والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم)(٢).

ولدى التأمل في جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها يتبين أن رسول اللَّه عِيلِ قدم

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٢٩.

مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها رسول اللَّه ﷺ وعلمها أمته (١).

ويتبدى بعد النظر في النصوص الفقهية المقررة ما يلي:

أن الحاجة لها اعتبار في النهي عن بعض البياعات، مثل اعتبارها في تسويغ الكثير منها، ومنها تحريم بيع الحاضر للبادي، ولذا نجد الإمام القاضي أبا يعلى الحنبلي يذكر في شرائط تتعلق بهذا البيع المذكور: (أن يكون بالناس حاجة لشراء متاعه، وضيق في تأخر بيعه) (٢).

و اكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية - هي ترك واجب، أو فعل محرم - لم يحرم عليهم (٣).

ومن المسائل التي يجب التنبه لها لدى الفرق بين الضرورة والحاجة مسألة الربا، فقد يجوز التعامل بالربا اليسير عند تحقق الضرورة، ومن المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، أما التسامح فيه بحجة الحاجة فهو أمر غير جائز.

ولا يصح أن يقاس الربا اليسير على الغرر اليسير؛ لأن الفقهاء أجمعوا على جواز الغرر اليسير في أبواب المعاوضات المالية للحاجة ودفع الحرج، أما الربا فحرمته أشد بكثير من الغرر كما هو معلوم وثابت من النصوص الصريحة.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٥١.

<sup>(</sup>٢) المسائل الفقهية من (كتاب الروايتين والوجهين) ١/٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٦٤.

رَفْعُ معِي ((دَجَعِي (الْفِخَرَيُّ (أَسِكْتِي (الْفِرْدُ (الْفِرْدُوكِسِي

# اليقين لا يزول بالشك(١)

هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الفقه الإسلامي، ممتدة الجذور في مختلف الأبواب، وتعتبر قاعدة عقلية أيضا، ولذا ندر فيها الاستثناء، وقد استنبطها الفقهاء من أحاديث النبي عليه ومنها ما يلي:

عن عباد بن تميم ، عن عمه : أنه شكا إلى رسول الله على الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : «لا ينفتل - أو لا ينصر ف - حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا» (٢) .

وعن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا »(٣).

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - في (المعالم) عند تعليقه على الحديث الأول: (وفي الحديث من الفقه: أن الشك لا يزحم اليقين) (٤).

<sup>(</sup>۱) شرح السير الكبير للسرخسي ١٥٥١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٦٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ١١٨، كشاف القناع ١٢٣/١، ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١/٢٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ١/٩٧١.

وقال الإمام النووي -رحمه الله - عند شرح حديث عبدالله -رضي الله عنه -: اوهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها) (١).

وتعرض لها في (المجموع)فقال: (هذه قاعدة مطردة لا يخرج منها إلا مسائل)(٢).

ونص عليها الإمام ابن عبدالبر، ونبه على تدبرها في مواضع من (التمهيد) ومنها ما جاء في شرحه للحديث الآتي:

اعن عطاء بن يسار، أن رسول الله على قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. . . " الحديث . . . قال أبوعمر: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه، وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات، فإذا أحرم بها ولزمه إتهامها، وشك في ذلك، فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا بيقين، فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك.

. . . وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة، وأن عليه الوضوء فرضا، وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغى، وأن

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ٤٩/٤ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب ١/ ٢٠٥.

العمل على اليقين عندهم، وهذا أصل كبير في الفقه، فتدبره وقف عليه (١).

وعلى النمط السابق تحدث عنها في تعليقه على حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين »(٢).

يقول الإمام ابن عبدالبر: (وفي حديث ابن عباس هذا من الفقه . . . أن اليقين لا يزيله الشك، ولا يزيله إلا يقين مثله ؛ لأنه عليه أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية أو استكمال العدة ، وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئا .

ولهذا نهي عن صوم يوم الشك اطراحا لإعمال الشك، وإعلاما أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لاشك فيه. وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها)(٣).

وقد اتفق الفقهاء والأصوليون على اعتبار هذه القاعدة والاستناد إليها، يقول الإمام القرافي: (فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه)(٤).

(ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق ، كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك ، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ، وفي الأوامر أنها للوجوب ، وفي النواهي أنها

<sup>(</sup>١) التمهيد ٥/٨١ - ٢٥ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الفروق ١/١١١.

للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة (١).

وتبين من إجالة النظر في النصوص الفقهية أن هذه القاعدة كانت راسخة في أذهان الفقهاء الأولين؛ إذ دلت عليها أحاديث من كلام النبي عليه ويسند ذلك بأن الإمام الزركشي أوردها بصيغة: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)، ثم قال: (هذه القاعدة استنبطها الإمام الشافعي - رضي الله عنه - من قوله عليه وقد سئل عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة. . . الحديث (٢).

وقد عبر عنه العلماء بأساليب وصياغات متقاربة تخلص إلى مدلول واحد مستقر، وليس المقصود هنا استعراض جميع العبارات الناطقة بهذه القاعدة، ولذا أكتفى هنا بذكر نبذة منها فهى كالتالي:

- نبّه عليها الإمام أبو جعفر الطحاوي (٢٣٩ هـ - ٣٢١هـ) بالعبارة الآتية: (ما عُلم يقينًا لم يرتفع إلا بما يزيله يقينًا) (٣). واستهل الإمام أبوالحسن الكرخي (المتوفى عُلم يقينًا لم رسالته المشهورة في مجال القواعد، بقوله:

(الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)(٤).

- وصاغ الإمام الدبوسي هذا الأصل بالصيغة الآتية:

امتى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان ، فهو على

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) أصول الكرخي (مطبوع مع تأسيس النظر): ١٦١.

ذلك، ما لم يتيقن بخلافها(١).

وعبر عنها في أثناء تعليل بعض التفاريع المندرجة تحت القاعدة السابقة بقوله: الايترك اليقين بالشك (٢٠٠٠.

كما تعرض لها في كتابه (الأسرار) في مواضع، ومنها ما ورد في أبواب المناسك منه على النحو التالي:

(لا يرتفع الثابت بالشك)<sup>(٣)</sup>.

(الثابت لا يزال بالشك)<sup>(٤)</sup>.

ونص عليها الإمام السرخسي في مواضع كثيرة من كتابه العظيم (المبسوط) وعلل بها الآراء الفقهية، وفي الغالب ذكرها بصيغة: (اليقين لا يزال بالشك)<sup>(٥)</sup> غير أنه صاغها في موطن من (شرح السير) بهذه الصيغة المعروفة المتداولة، وهي: (اليقين لا يزول بالشك)<sup>(٢)</sup>.

وتعرض لها الإمام السهيلي المالكي في موضع من كتابه في الفرائض، فقال:

اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله . . . والشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه (v).

<sup>(</sup>١) تأسيس النظر: ١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأسرار للدبوسي، كتاب المناسك: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) المبسوط ١/١٢١، ٣/١٥٣، ٦/١٥، ٧٨، ١٤٣، ١٠/٤٠، ٢٠٨، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) شرح السير الكبير ١٥٥١/٤.

<sup>(</sup>٧) كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي: ٦٣.

ويبدو من تقليب النظر في المصادر الحديثية والفقهية أن صيغة القاعدة المذكورة بقيت خاضعة لتطوير يسير إلى ما قبل القرن الخامس الهجري، ثم شاع ذكرها لدى المتأخرين بالصيغة الشهيرة المركزة، وهي: (اليقين لا يزول بالشك)، وعلى كل حال فإنه من الواضح المعلوم أن الاختلاف في التعبير هين، حيث لا يؤدي إلى اختلاف في مدلولها وحقيقتها الراسخة المتفق عليها.

ولا يمنع استقرار صياغتها على هذه الشاكلة إبراز القاعدة بتعبير آخر مادام مفهومها جليا وثابتا في الأذهان، وما سوى تلك التعابير المعروضة المسبقة هناك كلمات وعبارات كثيرة توضح هذا الأصل كما يظهر من النصوص الآتية:

- (لا حكم للشك الطارئ)<sup>(۱)</sup>.
- (اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله)<sup>(٢)</sup>.
  - (لا تنقض اليد الثابتة بالشك)<sup>(٣)</sup>.
    - (لا يثبت التحريم بالشك)<sup>(٤)</sup>.
  - (لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال)<sup>(٥)</sup>.
    - (لا يثبت الحكم بالشك)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحاوي للهاوردي ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>Y) المبسوط V1/00.

<sup>(</sup>٣) الهداية ٨/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٢١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة ٢٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٤/ ٥٩٠.

- (الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله) (١).
- (طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب) (٢).
  - (الشك لا يؤثر في اليقين)<sup>(٣)</sup>.
  - (الشك لا يقدح في اليقين)<sup>(٤)</sup>.

وبعد الإلماع إلى حقيقة القاعدة وبيان أهميتها ومكانتها لم يبق إلا إيراد مسائل ترتبط بهذا الأصل، وأنها تقتصر على الفقه المالي فحسب، فهي كالآتي:

اذاكان إنسان يعلم أن بكرا مديون لعمرو بألف مثلا، فإنه يجوز أن يشهد على بكر وإن خامره الشك في وفائها، أو إبراء الدائن له منها؛ إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق.

وكذا إذا كان يعلم أن البضاعة الفلانية كانت ملك بكر ثم نازعه فيها أحد، فإنه يجوز أن يشهد لبكر بأن البضاعة ملكه، وإن كان يحتمل أنه باعها لمن ينازعه، (٥).

ومنها: لو اشترى أحد شيئا ثم ادعى أن به عيبا وأراد رده ، واختلف التجار - أهل الخبرة - في كونه عيبا ، فليس للمشتري رده ؛ لأن السلامة هي الأصل المتيقن ، فلا يثبت العيب بالشك<sup>(٦)</sup>.

وبناء على هذا الأصل لا يجوز البيع بالجزاف في الأموال الربوية: كالمكيلات،

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ١٢/٣١٤.

<sup>(</sup>٢) الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ٢/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) البيان والتحصيل ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) المقدمات الممهدات ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٥) شرح القواعد الفقهية: ٨٢، وانظر المدخل: ف ٥٧٤.

<sup>(</sup>٦) شرح القواعد: ٨٣.

والموزونات؛ لأن المجازفة لا تتحقق فيها الماثلة بيقين، ومن المقرر أن ما ليس ثابتا بيقين لا يثبت بالشك (١).

ومن هذا المنطلق لا يثبت الميراث مع الشك في سبب استحقاقه؛ لأن الاستحقاق بالشك لا يثبت (٢).

ومنها: أن الأصل في البيع جوازه، ولذا إذا شابه عنصر من الفساد العارض بصورة غير متيقنة -فلا يثبت الفساد بالشك وبمجرد الاحتمال (٣).

وتتخرج عليها قضايا المفقود، ولذا تجرى عليه أحكام الأحياء فيها كان له، فلا يورث ماله، وإذا مات أحد أقاربه يوقف نصيبه إلى أن يظهر حاله، أو إلى أن يتم الفصل القضائي في حقه؛ لأن الأصل المعهود في الثابت بيقين أنه لا يزول بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك (٤).

وبناء عليها لا يسوغ للقاضي تعطيل الحق الثابت بيقين لحق مشكوك فيه، ففي الميراث لا يؤجل حق الحاضر - الثابت باليقين - لاحتمال ظهور وارث آخر (٥).

ومنها: إذا شك الوارث هل مات مورثه فيحل له ماله، أو لم يمت لم يحل له المال، حتى يتيقن موته (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأتاسي ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ٣٠/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق ١٩٦/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ٦/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد لابن القيم ٣/ ٢٧٤، المسألة الثانية عشرة.

ومما يندرج في فروعها: قضية الصداق المختلف فيه في عقد الزواج بحيث إذا ذكر المهر مقرونًا بصيغة الشك، أو التخيير، فالحكم في هذه الحالة لما هو أقرب إلى اليقين، فمن تزوج امرأة على ألف درهم أو ألفين، ومهر مثلها ألف وخمسائة، فلها مهر مثلها عند الإمام أبي حنيفة؛ لأن العقد يوجب مهر المثل عن طريق الإحاطة واليقين، فلا يحط عنه ذلك إلا بيقين مثله، ولا يقين هنا(١).

ومن فروعها: أن الإقرار لا يثبت بلفظ الإقرار وعدمه؛ لأن براءة الذمة متيقنة، فلا تشغل إلا بيقين (٢).

وقد ثبت التصريح عن الإمام الشافعي بأن مسائل الإقرار مبنية على اليقين (٣). ومنها: عدم زوال ملك الإنسان لأمر محتمل ؛ إذ لا يزول الملك بالشك (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تأسيس النظر: ١٨.

<sup>(</sup>٢) ر: المنثور في القواعد ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ر: روضة الطالبين للنووي ١٤/٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ر: المغنى لابن قدامة ١٣/ ٢٨٧.

رَفَحُ جبر لارَجَجُ الْانِجَرِّيُ لأُسِكِنَ لانِيمُ الْاِدُوكِرِينَ

# الأصل بقاء ما كان على ما كان(١)

هذه قاعدة جليلة معروفة، وهي فقهية أصولية (٢)، ولذا تعرض لها الأصوليون في كتبهم تحت عنوان (الاستصحاب) في إطار موضوعات الأدلة المختلف فيها.

يقول الإمام الونشريسي المالكي في (المعيار): الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع) (٣).

وهذا ما أشارت إليه (المجلة) لدى بيان بعض المصطلحات المنوطة بالبينات كما في النص الآتي:

(تحكيم الحال، يعني: جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب، والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه، وهو بمعنى إبقاء ما كان على ما كان (٤٠).

<sup>(</sup>۱) المجلة م/ ٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٦٦، بدائع الصنائع ٥/ ٢٤٢، الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٠٨ ق ٣٨٦، الفروق للقرافي ٤/ ٣٠، إيضاح المسالك للونشريسي: ٣٨٦ ق ١٠٨، شرح الروضة للطوفي ٢/ ٣٠٣، ٣٤٣، ٣/ ٢٣٠، المغني ٥/ ٢٩٥، الكاني لابن قدامة ٢/ ١٢٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨١، ٤٤. المبدع ٤٣/٤، قواعد السعدي: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) القواعد للمقرى ١/ ٢٩١، القاعدة السابعة والستون.

<sup>(</sup>٣) المعيار المعرب ٤/٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) المجلة العدلية م/١٦٨٣.

وهي قاعدة عريقة متداولة في مصادر الفقه الإسلامي، عبر عنها العلماء بصياغات متقاربة، ومنها ما ورد عند الإمام السرخسي في النصوص التالية:

- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله (١).
  - ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه (٢).
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدليل (<sup>(٣)</sup> أي: على تغيره. وليس بخاف أنها وثيقة الجذور بالقاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) ويكشف النظر في التفاريع الواردة تحت القاعدتين عن مدى الارتباط القائم بينهها.

وتبين من النصوص المذكورة آنفا -ويتجلى ذلك بمزيد من الفروع - أن القاعدة تدل على دوام الحكم الثابت - في وقت ما - مستمرا، ما لم يوجد دليل يغيره، مثل ثبوت الملك، ودوامه عند جريان السبب المقتضي المستدعي له إلى أن يثبت معارض راجح (٤) من سبب ناقل للملكية، أو غيره فيرفع الحكم القائم.

ولها أمثلة متوافرة لا تقف عند حد، فإنها تتجدد بتجدد النوازل والمرافعات القضائية، ومنها ما يلي:

البائع، أو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض، أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، أو البائع، أو

<sup>(</sup>١) المسوط ١٧/٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٨٠/١٨، ١٨٠/١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ق ٢٢.

المؤجر، كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين، أي: إن هذه الديون بعد ثبوتها تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع؛ لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين، فالأصل بقاؤها في ذمهم حتى يثبت سقوطها، وإنها لهم تحليف الدائنين على عدم القبض، فإذا حلفوا يقضى لهم)(١).

ومنها: ما لو باع إنسان شيئين صفقة واحدة ، فهلك أحدهما عند المشتري ، وجاء بالآخر ليرده بعيب فيه على البائع بحصته من الثمن ، فاختلفا في قيمة الهالك ، فالقول للبائع ؛ لأن الثمن جميعه ثابت في ذمة المشتري ، فالأصل بقاء القدر المختلف فيه في ذمته حتى يبرهن على دعواه (٢).

ومنها: ما لو ادعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه، ففات الانتفاع به، وأنكر المؤجر ذلك، فإنه يحكم الحال وينظر إن كان المأجور في يد الخاصب حين الخصومة فالقول للمستأجر، وإن لم يكن في يد غاصب فالقول للمؤجر (٣).

ومنها: لو ادعى المدين إيصال الدين للدائن؛ لأن الدين تعلق بذمة المدين في الماضي فيحكم تبعا للقاعدة المذكورة على المدين بتسديد المبلغ بعد حلف الدائن المين، وهذا إذا لم يتمكن المدين من تحقيق دعواه بالبينة (٤).

وباعتبار أنها تعد من قواعد الإثبات والترجيح لدى الفقهاء، تنازع أرباب

<sup>(</sup>١) المدخل ٢/ ٩٦٨ ف ٥٧٥، وانظر: شرح القواعد الفقهية: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) درر الحكام لعلى حيدر ١/٢٣.

المذاهب أحيانا في توجيه بعض المسائل والحوادث بها، وربها حصل ذلك بين فقهاء مذهب من المذاهب، ومن أمثلة ذلك ما يلاحظ في النص الآي الذي ذكره العلامة الونشريسي المالكي في تطبيقاته على هذا الأصل:

الو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في قدم البيع وحدوثه أن القول قول المشتري في التاريخ (الأحدث)، استصحابا لعدم عقده، وقيل: القول قول البائع استصحابا لكون البيع منعقدا فلا ينقض بالدعوى.

وكذلك لو زعم المشتري - للشيء الغائب على رؤية متقدمة - أن المبيع تغير عن حالته الأولى إلى ما هو أدون، فقال ابن القاسم: القول قول البائع، وقال أشهب: القول قول المشتري؛ بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو: الأصل براءة ذمة المشتري من الثمن (١). وفصل الحنفية تفصيلا حسنا بأنه إذا انقضى زمن طويل بين الرؤية والشراء فالقول للمشتري.

ولهذه القاعدة مستثنيات منها: أن الوديع إذا ادعى رد الوديعة ، أو هلاكها ، والمالك ينكر ، فالقول للوديع ، مع أن الأصل بقاؤها عنده ، وذلك لأن كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه ؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم التعدى والتقصير (٢).

وتجدر الإشارة ختاما إلى أن هناك قاعدة أخرى مدرجة في زمرة قواعد المجلة بصيغة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه، ما لم يوجد دليل على خلافه)(٣).

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك: ١٤١، قاعدة: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ٩٣، وانظر: درر الحكام ١/٢٤.

<sup>(</sup>۳) م/۱۰

والواقع أنها في معنى سابقتها التي نجز البحث فيها، وجميع أمثلتهما في الأحكام العملية واحدة (١).

وقال العلامة علي حيدر بصدد شرحه هذه المادة الجديدة (م/ ١٠):

(هذه القاعدة مطابقة لقاعدة: (الأصل إبقاء ماكان على ماكان)، ومتممة لها، وهي نفس قاعدة الاستصحاب التي سبق شرحها. . . )(٢).

ومن الملاحظ أن العلامة الأتاسي حاول أن يبرر موقف المجلة في تكرار هذه القاعدة الواردة تحت تعبيرين متقاربين، وضرب أمثلة للتمييز بينها، وخلص إلى القول بأنه: (يمكن أن يراد بالخامسة النوع الأول - أي من الاستصحاب - وهي صالحة للدفع ما المراد بهذا هو النوع الثاني من الاستصحاب، وهي صالحة للدفع والإلزام) (٣).

وفي الحقيقة أن جل ما ذكره معبر عن التدقيق الفقهي فحسب؛ إذ لا حاجة إلى إعادة الموضوعات والتفاريع بمزيد من التشقيق؛ لأن مفهومهم قريب جدا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: المدخل ٢/ ٩٦٨ ف ٥٧٦.

<sup>(</sup>۲) درر الحكام ۱/۲۷.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ١/٣٠.

رَفْحُ عِس (الرَّحِجُ الْهِجَنِّي يِّ (أُسِكِنَتِ) (الْغِرُدُ وَكُرِسِي

## الأصل براءة الذمة (١)

هذه قاعدة جليلة شائعة من قواعد الفقه الإسلامي، مطردة في كتب المذاهب الفقهية، ومتغلغلة في أبواب كثيرة خصوصا في مجالات العقود والالتزامات، والمراد منها أن تعتبر ذمة كل شخص غير مشغولة بحق، أو واجب إلا بيقين، ومن هذا المنطلق فإن القول الراجح في حالة النزاع بين الفريقين هو قول من يتمسك ببراءة ذمته؛ لأنه يشهد له الأصل وهو عدم شغلها، حتى يقوم دليل على خلافه. وربا عبر العلماء عن هذا المفهوم بقولهم: (الذمم في الأصل خلقت بريئة وعن الحقوق عرية)(٢).

وهذا (لأن المرء يولد خاليا من كل دين، أو التزام، أو مسئولية، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنها يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة، والأصل في الأمور العارضة العدم) (٣).

وقد أفصح أئمة الحديث والفقه عن هذا المعنى بعبارات وكلمات متقاربة،

<sup>(</sup>۱) المجلة م/ ٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٤٦، الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٢، البيان والتحصيل لابن رشد الجد ٢/ ٤٧، المغني لابن قدامة ٢١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المغني في أصول الفقه للخبازي: ١٩٥، مبحث خبر الواحد، وانظر: تعليق النسفي على أصول الكرخي (مطبوع مع تأسيس النظر): ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) المدخل ٢/ ٩٧٠ ف ٥٧٨.

وأقطف هنا طرفا منها معولا على المصادر القديمة الأصيلة:

- (الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشَغْلها)(١).
- (الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء . . إلا بدليل لا مدفع فيه) (٢).
  - (الذمة بريئة إلا بيقين، أو حجة)<sup>(٣)</sup>.
    - (الذمة أصلها البراءة إلا بيقين) (٤).
  - (الذمة بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين) (٥).
  - (الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير)(٦).

وهذه القاعدة عميقة الصلة بالقاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، بحيث إن فراغ ذمة الإنسان من حقوق الغير أمر يقيني كما تبين من النصوص المذكورة آنفا، فلا يمكن أن يزول هذا اليقين بمجرد الدعوى التي لا يسندها دليل؛ لأنها حينئذ بمثابة شك لا يؤبه به، ويعضُدها قول النبي على من أنكر "(لا)؛ لأن إنكار المدعى عليه نابع من براءة ذمته في الأصل

<sup>(</sup>١) معالم السنن للخطابي ١/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد للإمام ابن عبدالبر ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٧/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار لابن عبدالر ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٦) شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٣٠٧، كتاب البيوع - الجزء المحقق منه- بتحقيق د. سائد بكداش (مطبوع بالآلة الكاتبة).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٠١، (كتاب الأقضية)، باب اليمين على المدعى عليه، وجامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٤/ ٥٧١، (كتاب الأحكام).

وفراغ ساحته من حقوق الآخرين، ولذلك يطالب باليمين فقط.

قال العلامة ابن نجيم: (الأصل براءة الذمة...، ولذا كان القُول قول المدعى عليه لموافقة الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خلاف الظاهر.

وقال الإمام قاضيخان: (من أنكر حقا على نفسه كان القول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل، وهو فراغ الذمة)(٢).

وهذا ما ألمع إليه الإمام عز الدين في النص الآتي:

امن ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع، والإجارة. . . فنفاه أو نفى سببه - قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفي سببه ؛ لأن الأسباب قد تتحقق ويسقط حقوقها ومواجبها بعد ثبوتها، فلا يلزمه أن يحلف ما باع ؛ لاحتمال أن يتحقق البيع ثم تقع الإقالة بعده، أو الفسخ، أو الإبراء من الثمن . . .

إن قيل: كيف جعلتم القول قول المدعى عليه مع أن كذب كل واحد منهما محن؟

قلنا: جعلنا القول قوله لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته من الحقوق<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر: ٦٤، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٢، وعدة البروق للونشرُيسي: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الزيادات لقاضيخان: ١٨٦٢ (نسخة خاصة مرقونة).

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/ ٢٥ - ٢٦.

وقد اتضح بعد تدقيق النظر في تفاريع القاعدة أنها تحتاج إلى كثير من إعمال الفكر والتأمل لدى التطبيق، وإلى هذا أشار العلامة الأتاسي بقوله: (وهذا الباب مزلقة عظيمة للحكام والمفتين، فينبغي التنبه في حادثات الفتوى والحكم)(١).

وهنا أقدم نبذة من تطبيقاتها الجمة المتوافرة، وبها سيتجلى موضوع القاعدة وأبعادها:

اما لو ادعى المستعير رد العارية فإن القول قوله ؛ إذ الأصل براءة ذمته ، وكذا لو ادعى الوديع رد الوديعة المرام.

القول قول الراهن في مقدار الدين؛ لأن الأصل أنه بريء الذمة من حق الغير، فلا يلزمه إلا مقدار ما اعترف به . . . ، ولأنه لو أنكر الدين رأسا والرهن، كان القول قوله، كذلك يرجع إلى قوله في مقدار ما اعترف به (٣).

ومنها: لو أتلف إنسان مال آخر، واختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه، مثل: المستام، والمستعير، والوديع المتعدي، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من ثبوت الزيادة عليه (٤).

وكذا اإذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب، ولا بينة لأحدهما،

<sup>(</sup>١) شرح المجلة للأتاسي ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ١١٤ - ١١٥، وانظر: شرح الأتاسي ٢/ ٢٥ - ٢٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي: ٢١٢ - ٢١٣ (كتاب البيوع، المجلد الأول، مطبوع مالآلة الكاتبة).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٢٢، المجموع المذهب للعلائي ١/ق ٢٢ - ٢٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٦٤، وشرح القواعد الفقهية: ١١٥.

فالقول قول الغاصب؛ لأن الأصل براءة ذمته، فلا يلزمه ما لم يقم عليه به حجة، كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه . . .

وإن اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته، فقال المالك: زادت قبل تلفه، وقال الغاصب؛ لأن تلفه، وقال الغاصب؛ لأن الأصل براءة ذمته)(١).

وكذا لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع، أو خروجه عن ملكه مثلا، أو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار بدل الإجارة بعد استيفاء المنفعة، فإن القول قول المشتري والمستأجر لفراغ ذمتها عن الزيادة (٢).

ومنها: لو أقرض إنسان آخر، ثم اختلف هو والمستقرض في مبلغ القرض، فالقول للمستقرض (٣).

(ومنها: مسألة ما لو اختلف الموكل مع الوكيل بالبيع في بيعه العين قبل علمه بالعزل، أو بعده، فإن كانت العين المبيعة مستهلكة فإن القول للوكيل؛ لأن الأصل براءة ذمته من الضمان)(٤).

(ومنها: قبول قول الوكيل بيمينه في تلف المال، وكذا في نفي تعد وتفريط بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته)(٥).

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وانظر: الكافي لابن قدامة ٢/ ٤١٣، والمبدع ٥/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح القواعد الفقهية: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) هداية الراغب: ٣٦٧، كشاف القناع ٣/ ٤٨٥.

(ومنها: لو اختلف البائع والمشتري في صفة المعقود عليه، أو اختلفا في التغيير، فقال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير، وأنكر البائع وقال: كان على هذه الحال حين رأيته، فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن (۱)، ويقيده الحنفية بأن تكون رؤية المشتري مضى عليها زمن يحتمل، أو يغلب فيه التغيير.

ومنها: إذا ادعى المطالب بالزكاة ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو نقصان النصاب، أو انتقال ملك النصاب في بعض حوله، ونحوه، مثل ادعائه أداءها. . . ، أو ادعى أن ما بيده من المال لغيره . . . قبل قوله ؛ لأن الأصل براءة ذمته (٢).

ومنها: لو اختلفا في أصل الجعل وقدره، فالقول قول الجاعل؛ لأنه منكر، والأصل براءة ذمته (٣).

وقد ظهر أثر هذا الأصل في الفرق بين مسائل متشابهة أحيانا كم تلاحظ في السألة الآتية:

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن وهو مما يغاب عليه - أي: مما يمكن إخفاؤه - لم يقبل قوله، وفي كلا يقبل قوله، وفي كلا يقبل قوله، وفي الدعوى فيما يغاب عليه موجودة؛ لأن المرتهن ضامن غير أمين فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه، والوديع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره إلا أن يوجد خلافه.

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) المبدع لابن مفلح ٥/٢٦٩ - ٢٧٠.

وأيضا الرهن إذا كان يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن؛ لأنه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع براءة ذمته، إذ هي في الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة الوديع؛ لأنه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفسه، فكان القول قوله في التلف؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلهذا افترقا(١).

ومن مسائل هذا الأصل مسألة طريفة تتعلق بعيب المبيع، ذكرها العلامة أبو إسحاق بن الرفيع المالكي في (معين الحكام) عن الإمام المازري كما في النص الآتي:

مسألة: قال الإمام المازري في شرح التلقين (٢): (ولو كان بالمبيع ثلاثة عيوب: عيب ثبت قدمه عند البائع، وعيب ثبت حدوثه عند المشتري، وعيب شك فيه هل حدث عند البائع أو عند المشتري؟ ابتدأ (٣) باستعلام ما عند المشتري، فإن اختار الرد بالعيب القديم فقد انحل البيع، فيكون القول قوله في العيب المشكوك فيه أنه لم يحدث عنده، استصحابا لكونه بريء الذمة من الغرامة، فيرد العبد، ولا يرد عنه قيمة نقص، وإن اختار المشتري التمسك بالعبد وأخذ قيمة العيب، كان القول قول البائع في العيب المشكوك فيه، أنه لم يحدث عنده استصحابا لكونه بريء الذمة ولم يثبت له عليه إلا غرامة عيب واحد) (٤).

واستند الظاهرية إلى هذه القاعدة (٥) ولكن في غير مواضعها أحيانا، ومنها

<sup>(</sup>١) عدة البروق للونشريسي: ٢٠٤، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) التلقين: هو متن وجيز نفيس للإمام القاضي عبدالوهاب المالكي (ت ٢٢٪هـ) مطبوع، وشرح المازري له لا يزال مخطوطا.

<sup>(</sup>٣) أو «ابتدأنا».

<sup>(</sup>٤) معين الحكام على القضايا والأحكام ٢/ ٤٣٦ – ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) وقد نص عليها الإمام ابن حزم في موضع بقوله: «الذمم بريئة إلا بنص قرآن، أو سنة». المحلى ٨/ ٩٤، أحكام الرهن.

استدلالهم بها في تبرير موقفهم من رفض القياس، ومطالبتهم بالنص الصريح، والإجماع المتيقن في كل مسألة، ومن هذا القبيل قصر هم إيجاب الزكاة على الأصناف الثهانية المنصوص عليها من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر... إلخ، وانطلاقا من هذا المبدأ قولهم بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة مثلا (١)، وهو رأي شاذ، ومخالف لمقاصد الشريعة العامة تمسكا بالظواهر.

ولهذا نجد الإمام ابن عبدالبر -رحمه الله- يفند هذا الرأي، ويستغرب استدلالهم بهذا الأصل في مثل هذه المناسبة، إذ يقول أثناء عرضه مسألة الزكاة في العروض:

(احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب؛ لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعتى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً ﴾ (٢) ولم يخص مالا من مال، وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم، ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم، ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم، و ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر المحلي ٥/ ٢٠٩، ٢٢٥ ف ٦٤١.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٩/ ١١٤ (كتاب الزكاة) باب زكاة العروض.

رَفَعُ مجد (لرَجَجُ (النِجَنَّ) يَ لأُسِكِسُ (لغِرْ) (الغزوى/\_\_ى

## العادة محكمة (م/ ٦٣)

إن العوائد والأعراف لها أهمية قصوى في جميع الشرائع، ولذا نجد كثيرا من العادات المتغلغلة تكتسب درجة القوانين النافذة السارية في المجتمعات والمحاكم الدولية عبر زمن طويل على تواضع الناس عليها، ولكونها معقولة ومنطقية تساير الطبائع البشرية والحاجة بوجه عام، ومن هذا المنطلق نجد الإسلام - الذي ختمت به الرسالة السهاوية، وجاء بأكمل الشرائع وأحكمها - أقر بعض الأعراف العريقة الصالحة التي سار عليها الناس قبل الإسلام مع التعديل والإصلاح فيها بإزالة العوج المخل بالسلوك الذي تقتضيه الحياة الكريمة السعيدة السليمة.

ومن تلك الأعراف ما هي منوطة بالقضايا المالية، فقد كان للعرب بيوع ورهون وشركات ومضاربات وإجارات أقرها الإسلام، وإن كان قد نهى منها عما فيه أكل أموال الناس بالباطل: كربا النسيئة والفضل، وما يفضي إلى المنازعة، كبيوع الغرر: كبيع الحمل، والنتاج، واللبن في الضرع، والبيع بالملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر(١)، كما هو شأن الأعراف الباطلة في الظروف الراهنة من المعاملات البنكية الربوية السائدة وغرها.

<sup>(</sup>١) انظر: العرف والعادة، للأستاذ فهمي أبوسنة: ٧٠.

### وإلى هذا أومأ الإمام الدهلوي بقوله:

- (وإن مراد الأنبياء - عليهم السلام - إصلاح ما عندهم من الارتفاقات، فلا يعدل عنها إلى ما يباين المألوف إلا ما شاء الله، وإن مظان المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات) (١١).

ومن المعلوم أن نزع الناس عن عادتهم المألوفة أمر عسير، اللهم إلا التشريع الإلهي، فإن له سلطانا وهيمنة على قلوب العباد، ولذلك تجد المكلفين يخضعون له عن طواعية بدون ضغوط نفسية، مع العلم بأن التشريع الإسلامي الحكيم بنفسه وضع في أحكامه اعتبارا خاصا ومراعاة ملحوظة بالقدر الممكن للأعراف النافعة للناس، وعلى هذا الأساس جرى الفقهاء في معالجة أمور الناس لدى الإفتاء والقضاء.

### يقول الإمام الونشريسي:

(إن ما جرى به عمل الناس، وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي -ما أمكن- على خلاف، أو وفاق (٢٠).

وبدون مبالغة، هذا الموضوع - في عمقه وسعة أطرافه - مثل البحر الذي لا تكدره الدلاء، إذ يتوقف شطر كبير من الأحكام على العرف، ووقائعه متجددة، ومن هنا استفاضت بحوثه لدى الأصوليين والفقهاء، وتناوله الأصوليون في المصادر التبعية للتشريع، وأشبعوا القول في تعريف العرف وأنواعه وشروط العمل

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) المعيار المعرب ٦/ ٤٧١.

به وحجيته. أما الفقهاء ففرعوا عليه مسائل لا تحصى، ثم ضبطت تلك المسائل بضوابط وأصول، تولى بيانها وشرحها علماء القواعد كما يتبين من كتب القواعد، وشروح (المجلة).

وأخيرا - في فترات متلاحقة - تعاقب الباحثون فجمعوا بين الناحيتين من الأصول والفقه في رسائل جامعية، وبحوث مجمعية، ولكن الموضوع لا يزال جديدا، يتطلب المزيد من الخوض والتحقيق في جوانب، ومنها إبرازه في إطار الفقه المالي الإسلامي مع تجلية أثره في كثير من القضايا المعاصرة، وعلى هذا المبدأ جرى البحث هنا عن العرف تحت عنوان هذه القاعدة: (العادة محكمة)؛ لأنها بمثابة الآخِية (التي تربط بها الضوابط الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.

وقد أجاد الأستاذ الجليل مصطفى أحمد الزرقافي تعليقه على هذه القاعدة بقوله الآتي:

المراد بالعادة في هذه القاعدة هو العرف بنوعيه: اللفظي والعملي، فهي تعبر عن مكانة العرف واعتباره في الشريعة الإسلامية، وعن سلطانه الحاكم بين الناس في توزيع الحقوق والالتزامات بينهم في التعامل)(٢٠).

#### أدلة وشواهد على تحكيم العرف والعادة:

قد تضافرت الأدلة على اعتبار العرف والعادة، ولا بأس أن أذكر هنا دلائل يسيرة لا تخرج عن نطاق المعاملات المالية، بحيث إنها روافد يستقي البحث مادته منها، وينبثق من أساسها.

<sup>(</sup>١) الآخية بصيغة فاعلة، والأخيّة بتشديد الياء هي: عروة تثبت في الأرض، وتربط بها الدواب.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٩٩٣/٢ ف ٢٠٤.

ويمكن أن يكون على رأسها الأدلة التي هي من قبيل السنة التقريرية ، بحيث إن هناك بياعات كانت شائعة قبل الإسلام في المجتمع ، فأقرها الإسلام بعد تهذيبها وتعديلها ، كما يستفاد ذلك مما يأتي:

### أ - مشروعية بيع السلم

يتضح من الرواية الصحيحة أن التعامل بالسلم كان أمرا متعارفا عليه من القديم، فسوغه الإسلام، ووضع له ضوابط لصيانة العقد من كل ما يفضي إلى النزاع المشكل بين العاقدين، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قدم رسول الله عليه المدينة والناس يُسلفون في الثمر، العام والعامين - أو قال عامين، أو ثلاثة، [شك إسهاعيل (۱)] - فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم» (۲).

ب - مشروعية بيع العرايا استثناء من المزابنة المنهي عنها؛ مراعاة للعرف السائد
 المبني على حاجة الناس في الاقتيات

وتفصيل ذلك أن النبي ﷺ نهى عن بيع المزابنة وهو بيع البلح على رءوس النخيل بمقدار محدد من التمر المجذوذ، على سبيل التخمين؛ إذ لا يمكن إلا كذلك، وسبب النهى ما فيه من احتمال ربا الفضل، وشبهة الربا كعين الربا.

ولما كانت الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع من التعامل، وكان ذلك عرفا متبعا، وكان في نزعهم عنه حرج وعناء، استثناه النبي علي من بيع المزابنة، ورخص فيه

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، أحد رواة الحديث المذكور.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤٢٨/٤، (كتاب السلم)، باب السلم في كيل معلوم، ح ٢٢٣٩.

دون خمسة أوسق مع تحقق شبهة الربا، كما هو مذهب جمهور الفقهاء وهو المعروف ببيع العرايا<sup>(۱)</sup>، ويتجلى ذلك من الأحاديث الآتية:

عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ، قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر».

قال سالم: وأخبرني عبدالله، عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله ﷺ رخص بعك ذلك في بيع العرايا بالرطب، أو التمر، ولم يرخص في غيره (٢).

وفي (صحيح البخاري): احدثنا عبدالله بن عبدالوهاب، قال: سألت مالكا، وسأله عبيدالله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي على رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم» (٣٠).

#### ج - مشروعية بيع الجزاف

وهو عبارة عن بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد، جملة بلا كيل، ولا وزن، ولا عد<sup>(٤)</sup>.

وقال العلامة الدسوقي المالكي: (الأصل في بيع الجزاف منعه، ولكنه خفف فيها شق علمه من المعدود، أو قل جهله في المكيل والموزون)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: العرف والعادة، للأستاذ أحمد فهمي أبوسنة: ٧١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٣٨٣، (كتاب البيوع)، باب بيع المزابنة، ح ٢١٨٤، ٢١٨٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤/٣٨٧، (كتاب البيوع)، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب، أو الفضة، ح ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير للدردير ١٠/ ٣٥، الموسوعة ٩/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي ٣/ ٢٠، الموسوعة ٧٣/٩.

يستفاد من كلام الإمام الدسوقي أن مشروعية البيع المذكور نابعة من قاعدة التيسير في التشريع الإسلامي، وهو توجيه حسن معقول، ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هذا النوع من التعامل كان شائعا بين الناس، فأقره الإسلام بعد إصلاحه بإدخال بعض القيود عليه، ودليله ما ورد من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنها - الآتى:

«لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم»(١).

فصياغة الرواية هنا واضحة الدلالة على أنهم كانوا يتعاملون بهذا البيع، ثم ظل مستمرا في ضوء التعديل المشار إليه.

#### د - مشروعية المضاربة

قال العلامة فخر الدين الزيلعي في دليل مشروعية المضاربة: اوهي مشروعة لشدة الحاجة إليها من الجانبين، فإن من الناس من هو صاحب مال، ولا يهتدي إلى التصرف، ومنهم من هو بالعكس، فشرعت لتنتظم مصالحهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملونها فتركهم عليها وتعاملها الصحابة - رضي الله عنهم -)(٢).

وهكذا إذا تأملت في عقود الإجارة والمزارعة والمساقاة من العقود المسهاة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ٢٠٥٠/٤ (كتاب البيوع)، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، ح ٢١٣٧.

<sup>(</sup>٢) تبين الحقائق ٥/٥٥، (كتاب المضاربة).

وجدتها متمشية مع الأعراف القائمة في عصر التشريع الإسلامي الأول، ومما لاشك فيه أن تلك الأعراف منسجمة مع حاجات الناس ومعايشهم، بل نابعة منها، ولاشك أن الأصل في العقود أنها تنشأ تبعًا لحاجة الناس إليها، فيتعارفونها.

وعلى شاكلة تلك العقود المسهاة إذا دققت النظر في بعض العقود غير المسهاة وجدتها تستمد قوتها وسندها من التعامل الثابت المستمر من غير نكير منكر، وخير معبر عن ذلك موضوع الاستصناع، فقد جوزه فقهاء الحنفية ومن تبعهم نظرا إلى تعامل الناس به، والحاجة الملحة إليه، ولاسيها في العصر الحاضر خلافا للقياس؛ إذ إنه بيع المعدوم.

قال الإمام ابن عابدين:

العرف معتبر إن كان عاما، فإن العرف العام يصلح مخصصا . . . ، ويترك به القياس كما صرحوا به في مسألة الاستصناع .

وتخصيص النص بالتعامل - أي العرف - جائز، ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل، والاستصناع بيع ما ليس عنده وأنه منهي عنه، وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنص أصلا، لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع)(١).

وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن عقد الاستصناع - بسبب مرونته وحاجة الناس إليه بصورة مستمرة مستجدة - ظل خاضعا للتطور حسب تطور

<sup>(</sup>١) نشر العرف، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ٢/١١٦، وانظر: رد المحتار ١٢٣/٤.

الصناعات، ولذا صاغت (المجلة) قاعدة فقهية كلية يمكن أن تطبق على حالات كثيرة مستحدثة، وهي كما يلي:

(كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق)(١).

وما سوى تلك الأدلة المشهورة الناطقة باعتبار العرف، هناك شواهد ودلائل كثيرة يمكن الوقوف عليها في مصادر الحديث النبوى الشريف.

ومن الملاحظ أن الإمام البخاري نبه في بعض المواطن إلى هذا الجانب، ووضع تراجم الأبواب أحيانا تفصح عن فقهه العظيم في بناء بعض الأحكام على العرف، ومنها ما يظهر في النص الآتي من الترجمة:

(باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس)(٢).

هذا الباب عنوان لحديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - المشهور في قصة بيع الجمل للنبي ﷺ .

(وشاهد الترجمة منه قوله ﷺ: «يا بلال، اقضه و زده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا» فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة، فاعتمد بلال العرف في ذلك فزاده قيراطا) (٣).

ومنها ما ورد في الترجمة الآتية، والأحاديث المندرجة تحتها:

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤/٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٨٥٪، (كتاب الوكالة)، باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، ح ٢٣٠٩.

(باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن. . . إلخ.

وقال شريح للغزّالين: «سنتكم بينكم»(١).

. . . وقال النبي ﷺ لهند - زوج أبي سفيان - : «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف»<sup>(۲)</sup>.

وقال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣).

. . . حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «حجم رسول الله ﷺ أبوطيبة، فأمر له رسول الله ﷺ بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. . . ، ، ، (٤).

جاء في شرح الحافظ ابن حجر عقب ذكر الباب المذكور ، والروايات الواردة فيه:

(قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتباد على العرف، وأنه

<sup>(</sup>١) أورده البخاري في صحيحه ٤٠٥/٤ معلقا، وقال ابن حجر في الفتح: وصله سعيد بن منصور في سننه.

والغُزّال: البياع للغزل. ومعنى «سنتكم بينكم»، يَعنى: عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة. انظر: عمدة القاري للعيني شرح صحيح البخاري ١٦/١٢، باب من أجرى أمر الأمصار . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٤٠٥، (كتاب البيوع)، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، ح ٢٢١١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦ (والمعروف: ما يتعارفه الناس بينهم) كما في فتح الباري ٤٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٤٠٥، (كتاب البيوع)، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، ح ٢٢١٠.

يقضى به على ظواهر الألفاظ، ولو أن رجلا وكّل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس -لم يجز، وكذا لو باع موزونا، أو مكيلا بغير الكيل، أو الوزن المعتاد، وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه.

فمنها: الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية ، كصغر ضبة الفضة وكبرها . . .

ومنها: الرجوع إليه في المقادير كالحيض...

ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام، كإحياء الموات...، وما يعد قبضا، وإيداعا، وهدية، وغصبا، وحفظ وديعة، وانتفاعا بعارية.

ومنها: الرجوع إليه في أمر مخصص: كألفاظ الأيهان، وفي الوقف، والوصية، والتفويض، ومقادير المكاييل والموازين، والنقود وغير ذلك)(١).

#### أهمية العرف

وتتجلى أهمية العرف من أدلته المتوافرة الآنفة الذكر، وتوغله العميق في أبواب الفقه الإسلامي، وإلى جانب ذلك نجد نصوصا من كلام الفقهاء فيها تنويه بهذا الموضوع، فلا بأس أن أقطف طرفا منها لما فيها من المزيد من التنوير والتوثيق لما ذكرت، فهاك بيانها:

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٠٦/٤.

# قال الإمام القرافي في (الإحكام):

(إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد خلاف الإجماع، وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد)(١).

وأشاد الإمام ابن القيم بهذا الموضوع مع التنديد بمن يغفله في مجال الإفتاء إذ يقول:

رومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف فروعهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم -فقد ضل وأضل، وكان جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم. . . ) (٢).

وجاء في (نشر العرف) للإمام ابن عابدين: (اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا. . . ) (٣) .

و اقالوا في شروط الاجتهاد: إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد

<sup>(</sup>١) الإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام: ٢٣١، وانظر: الفروق ١/٦٧١ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) نشر العرف، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ٢/١١٥.

أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ماكان عليه أوّلا، للزم منه المشقة والضرر، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ورفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام، وأحسن إحكام)(١).

(إن المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية ، من غير مراعاة الزمان وأهله ، وإلا يضيع حقوقا كثيرة ، ويكون ضرره أعظم من نفعه ا(٢).

وجاء في بعض كتب المالكية أيضا:

(إن العرف كالشرط، فيجب على القاضي والمفتي ألا يجمد على الروايات، ويقطع النظر عن العرف الجاري بين الناس في هذا الباب. . . ، (٣).

وهكذا يبدو من هذه النصوص وأمثالها -ولاسيا من خلال إنعام النظر في المسائل والقضايا المنوطة بالأعراف والعوائد- أن الفقي، خظوا مكانة العرف وأقاموا له وزنا كبيرا في كل مكان وزمان. وأقول ذلك؛ حي لا يفهم من كلام بعض الفقهاء ولهجتهم القارسة أحيانا أن علماء المذاهب ربي في ضوافي حق العرف، ولم يسايروه فيما يستجد من الفتاوى، ولذا نجد العلامة الونشريسي المالكي في (المعيار) ينتقد الإمام القرافي، ويصف كلامه في العوائد بالمبالغة (عم أن الونشريسي يؤكد على أهمية العرف والعادة في مواطن كثيرة بمناسبات مختلفة من الونشريسي يؤكد على أهمية العرف والعادة في مواطن كثيرة بمناسبات مختلفة من

<sup>(</sup>١) نشر العرف، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) العرف والعمل، للدكتور عمر الجيدي: ٨٦، نقلا عن شرح العمل الفاسي للسجلماسي ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) المعيار المعرب ٨/ ٤٦٧.

(المعيار) ويقرر حقيقة ما قاله الإمام القرافي وغيره، كما يتبين من كلماته التالية:

- (العرف أحد أصول الشرع)<sup>(١)</sup>.
- (العرف أصل في موضع الإشكال)<sup>(۲)</sup>.
- (الفتاوي تختلف عند اختلاف العوائد)<sup>(٣)</sup>.

الركون إلى العوائد والأعراف أسلوب معتاد عند الأئمة من غير خلاف، وقد وقع لهم ذلك في أبواب من الفقه: كالنقود، والسلم، والمرابحة، والآجال، والوكالة، والإقرار، والهبات، والنذور، والأيهان، والوصايا، والأوقاف، وكتب أصحابنا مشحونة ملأى بجزئيات ذلك)(٤).

### علاقة الحاجة بالعرف

إن العلاقة بين الحاجة والعرف متينة جدا؛ لأن العرف -الذي يعبر عنه بالتعامل أيضا- لا ينشأ إلا من حاجات الناس، وإن العامل الأساسي في تسويغ بعض المعاملات والشروط التي يجري التعامل بها بين الناس مرجعها إلى الحاجة الراسية القائمة بينهم بحيث يصعب الانفكاك منها، ويمكن أن يتضح ذلك بها يلي:

ذكر العلامة ابن غانم البغدادي أن: اللزارعة باطلة عند أبي حنيفة...

<sup>(</sup>١) المعيار المعرب ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٦/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٨/ ٤٦٠، ٢٦٤، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه ٦٣/٦.

وقالا: جائزة، والفتوى على قولها، لتعامل الناس وللاحتياج إليها)(١)، وقد فرع الإمام فروعا فيها على رأي صاحبيه بجوازها.

### وجاء في (رد المحتار) عن (الحاوي):

اسئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا، لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه، كدخول الحمام)(٢).

ويقول الزيلعي في الكلام عن بيع ما يوجد من الثمر المتلاحق، وهو ما يخرج بعضها قبل بعض: (فإنه لا يجوز في ظاهر المذهب، وقيل: يجوز إن كان الخارج أكثر، ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا؛ لتعامل الناس وللضرورة، وكان شمس الأئمة الحلواني وأبوبكر محمد بن الفضل البخاري يفتيان به. . . )(٣).

### شروط العمل بالعرف:

هناك شروط لابد من توافرها، وتحققها لتحكيم العرف واعتباره، ومن أهمها ما يأتي:

الا يكون العرف مصادما لنص من نصوص التشريع الحكيم، إذ لا عبرة بالعرف المتنافي مع النص الصريح، وإلى هذا أوما الإمام السرخسي بقوله:
 (إن ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله، فهو جائز)<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجمع الضمانات: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٥/٥٣، ٣٩.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٢/ ٤٥.

وقال العلامة الونشريسي: الا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع)(١).

ويقال مثل ذلك فيما يجري الآن في كثير من الشركات، من الجمع بين إعطاء النصيب من الربح حسب الاتفاق على النسبة الشائعة في عقد المضاربة، مع أجرة مقطوعة مشاهرة، فإذا اعتبر ذلك عرفا فهو مخالف للإجماع، فلا يعتدبه.

وهكذ الحكم في معظم الأعراف البنكية الجارية في معظم الدول، فلا يمكن تسويغ ما يتعارض منها مع أحكام الشرع الحنيف، وفي طليعتها موضوع الفوائد كما هو معروف لدى الجميع.

٢ - ألا يكون العرف مصادما لما نص عليه في العقد، وذلك لأن الشرط أقوى من العرف، ويحق للعاقدين أن يستبعدا العرف المتبع، وقديها أشار الإمام عزالدين إلى هذا الجانب بقوله:

(كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بها يوافق مقصود العقد - صح)(٢).

# ومن أمثلة ذلك ما يلي:

إن وكله في شراء عبد بعينه بهائة، فاشتراه بخمسين، أو بها دون المائة -صح ولزم الموكل؛ لأنه مأذون فيه من جهة العرف، وإن قال: لا تشتره بأقل من مائة، فخالفه - لم يجز؛ لأنه خالف نصه، وصريح قوله مقدم على دلالة العرف، فإن قال: اشتره بهائة ولا تشتره بخمسين - جازله شراؤه بها فوق الخمسين؛ لأن إذنه في

<sup>(</sup>١) المعبار ٥/٢٢١.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢/١٥٨.

الشراء بهائة دل عرفا على الشراء بها دونها ، خرج منه الخمسون بصريح النهي ، بقي في في المراء بها فوقها على مقتضى الإذن (١).

ومما يتخرج عليها حديثا: أنه لو كان هناك عرف متبع على أن تكون رسوم تسجيل العقد، أو مصاريف شحن البضاعة على المشتري، واتفق العاقدان على أن يكون ذلك على البائع -خلافا لما هو عليه المعتاد- فالعبرة بهذا الاتفاق الجديد الصريح.

# أثر العرف في تغيير الأحكام المبنية عليه

هذا موضوع هام في إطار البحث عن القاعدة الجليلة: (العادة محكمة)، وللدلالة على هذا المفهوم صيغت القاعدة المشهورة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان) (م/ ٣٩)، والمراد منها الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح، وبهذا الإيضاح يزول الالتباس الذي تتضمنه صياغة القاعدة، ولا بأس أن أسجل هنا كلمة الإمام القرافي في هذا الموضوع إذ يقول:

(الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفها دارت، وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك، فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى؛ لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها.

وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في العادة رددنا به المبيع، فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن – لم ترد به. وبهذا القانون

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ١٣٨/٥.

تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه) (١).

وقال في موضع من (الذخيرة):

(قاعدة: (كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة)) (٢). ومما يدل على أهمية هذا الموضوع أن لجنة (المجلة) تعرضت له في (التقرير) الذي قدّمت به (المجلة) إذ جاء فيه:

(فإنه بتبدل الأعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف. مثلا: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيوتها – أي غرفها – وعند المتأخرين لابد من رؤية كل بيت منها على حدته، وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء، وذلك أن العادة قديها في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طرز واحد، فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرها، وأما في هذا العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها عندة في الشكل والقدر، لزم عند البيع رؤية كل منها على انفراد) (٣).

كما أصدرت الحكومة العثمانية قانون أصول المحاكمات الحقوقية في ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٢٢هـ، وقررت فيها المبادئ التي تساير الأعراف السائدة في ذلك العصر في مجال التجارة الدولية، ومنها:

<sup>(</sup>١) الفروق ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ١٠/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية: ٩، التقرير الذي قدّم للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم.

(أن كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه، ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد)(١).

فجعل هنا عرف الناس أساسا للتقويم، وفي ضوء هذا المبدأ يمكن تقويم جميع الحقوق المجردة المستجدة في الساحة الآن، مثل جواز بيع حقوق الهاتف وغيره، مع مراعاة القوانين الحكومية، وبدون جشع واستغلال لحاجات الناس، وكذلك بيع الاسم التجاري -الماركة المسجّلة للبضائع- ونحو ذلك.

ومن الملاحظ أن موضوع تقويم الأشياء في ضوء العرف المتبدل ذو أهمية كبيرة قديما وحديثا.

وروي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني أنه كان يختلف إلى سوق الصباغين، ويسأل عن معاملتهم، وما يديرونها فيها بينهم (٢)، فيه دلالة بالغة على أنه كان يزن فتاواه في هذا الخصوص وما يشبهه في ضوء ما يتغير من تعامل التجار وعوائدهم.

ومن الشواهد الناطقة على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بجواز بيع النحل ودود القز قياسا على سائر الهوام الأخرى؛ لعدم تحقق المالية، وعدم الاستفادة منها، إلا أن الإمام محمد بن الحسن اعتبرهما في زمنه مالا؛ نظر التعامل الناس (٣).

(والحاصل: أن كل ما لا ينتفع به فليس بهال، أما ما يجري فيه البذل والمنع وينتفع به -ولو بحسب المآل- فإنه يصح بيعه متى قومه الشرع وأباح الانتفاع به،

<sup>(</sup>۱) ر: المدخل ۲/۷۱۶ - ۷۱۰، ف ۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) ر: نشر العرف لابن عابدين: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبوسنة: ١٣٠، الاختيار للإمام الموصلي ٢/ ٢٥.

ولهذا جوزوا بيع النحل، ودود القَزّ، والعِلق- مع أنها من الهوام -للانتفاع بها في إنتاج العسل والحرير والتداوي. . . ، وأجازوا بيع الزّبُل، وخرء الحمام الكثير - مع أنها من المستقذرات- للانتفاع بها في إخصاب الأرض.

قال الزيلعي في (التبيين): «إن المسلمين تمولوا السرقين من غير نكير»، (١١).

وقال الإمام ابن عابدين عند ذكر دو د القز: (فإن تمولها الآن أعظم، إذ هي من أعز أموال الناس) (٢).

وبهذا كله يتضح دور العرف أيضا في تقويم الأشياء وإثبات ماليتها، وهذا أمر مستمر التجدد حسب تغير الأحوال والظروف بسبب تطور الصناعات.

وبهذه المناسبة ينبغي الإلماع إلى أن العرف إنها يعمل به في حدود الحرية التي تولى تركها الشرع للمكلفين في ميادين الأعمال والالتزامات، دون الحالات التي تولى الشارع فيها بنفسه تحديد الأحكام على سبيل الإلزام، وإلا لأمكن أن تقلب الأعراف على الزمن أسس التشريع كلها رأسا على عقب، فتنقرض الشريعة وتصبح أثرا بعد عين.

فالنص الخاص الآمر هو المعتبر المحترم - ولو صادمه عرف عام - فلا يعتبر أي عرف، أو اتفاق على خلافه، على أنه يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي ما إذا كان النص نفسه حين صدوره عن الشارع مبنيا على عرف قائم، و معللا به، فإن النص

<sup>(</sup>۱) العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبوسنة: ١٣٦ - ١٣٧. والسرقين (بكسر السين): الزبل الذي تسمّد به الأرض للإخصاب.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ١١١، وانظر أيضا: ١٠١/٤.

عندئذ يكون عرفيا، فيدور حكمه مع العرف، ويتبدل مع تبدله (١).

(ومن ذلك حديث حرام بن مُحَيِّصة الأنصاري عن البراء بن عازب: «أن ناقة البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله على أهل الحيطان حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل» رواه أبوداود، وصححه جماعة (٢) وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية، إذ بنى النبي على التضمين على ما جرت به العادة) (٣).

وهذه قضية تثير انتباها حول حكم النص الذي كان مبنيا على عرف، ثم تغير ذلك العرف، بأن كانت الماشية مثلا تحفظ نهارا، ولا تحفظ ليلا، والحرث بالعكس، هل يتغير هنا مع تغير العرف؟ (٤٠).

وإذا جاز تغير الحكم هنا بناء على البيان السابق، فبالأولى تتبدل الأحكام الاجتهادية على الأعراف بتبدلها، ولها أمثلة كثيرة مبثوثة في كتب الفقه.

وإلى هذا أوماً الإمام ابن عابدين بقوله: (ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بها قالوا به أخذا من قواعد مذهبه)(٥).

#### ضوابط العرف والعادة

المحور الأساسي في هذا البحث هو موضوع العرف تحت عنوان القاعدة

<sup>(</sup>١) للدخل الفقهي العام ٢/ ٨٨٨ - ٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود بشرحه عون المعبود ٩/ ٤٨٣، وانظر: التمهيد ١١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر بحث الأستاذ الدكتور عبدالله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ٦٥٤٣.

<sup>(</sup>٥) نشر العرف لابن عابدين ١٢٥.

الكبرى: (العادة محكمة)، وسبقت الإشارة إلى أن سعة أطراف القاعدة - لما تتضمن من بحوث عريضة - جعلت الفقهاء يصوغون ضوابط مختلفة تلم تلك البحوث والمسائل وتنظمها، ومعظم تلك الضوابط على اختلاف التعابير متقاربة الدلالات والمعاني بحيث يمكن دمج الفروع المرتبطة بها في نطاق واحد، إذ لا تضاد فيما بينها.

ومن الجدير بأن أسوق هنا طائفة منها حتى تتجلى الصلة بين القواعد والفروع، ويتسنى للقارئ فهم بعض الأحكام المالية في مرآة الأصول المنوطة بالعرف، فإليك بيانها:

- (استعمال الناس حجة يجب العمل بها) (م/ ٢٧).
- (إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) (م/ ٤١).
  - (العبرة للغالب الشاتع لا للنادر) (م/ ٢٤).
    - (الحقيقة تترك بدلالة العادة) (م/ ٤٠).
  - (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) (م/ ٤٣).
  - (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) (م/ ٥٥).
- (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) (م/ ٤٤).
  - (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان) (م/ ٣٩).

هذه هي القواعد الواردة في (المجلة)، وهي مأخوذة من كتب الفقهاء المشهورة في المذهب الحنفي، وهناك عبارات أخرى تضارع هذه الصياغات، ومآلها واحد لا خلاف فيها، وهي في جملتها بمثابة الضوابط الناظمة لأحكام القاعدة العامة

(العادة محكمة) التي يدور حولها بحث العرف.

وهنا من المناسب أن أتناول بعض الضوابط المهمة المذكورة آنفا بشيء من الإيضاح والتمثيل، وبعض الفوارق بينها، فهي كالآتي:

# أ - (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)<sup>(١)</sup> (م/ ٤٣):

الي المعروف المعتاد بين الناس، وإن لم يذكر صريحا، فهو بمنزلة التصريح لدلالة العرف عليه، فقد ذكر في (البدائع) من (كتاب الإجارة)، وأن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد. . . (٢٠).

ومن مسائلها: أن تعجيل الثمن لا يحتاج إلى شرط، فمطلق البيع يثبت به الثمن معجلا، أما التأجيل والتقسيط فإنها لا يثبتان إلا بشرط أو عرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا<sup>(٣)</sup>.

وذكرها الإمام ابن تيمية بقوله: (العرف المعروف كالشرط المشروط). وقال: (إن من مسائلها: جواز شركة الأبدان، لدى جمهور الأئمة)(٤).

كما وردت القاعدة المذكورة في مصادر أخرى بعبارات مماثلة لما سبق، أو قريبة منها كما تلاحظ في النصوص الآتية:

(المشروط عرفا كالمشروط لفظا)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكرها قاضيخان أيضًا في شرح الزيادات: ٦٠٠ بهذه الصيغة الواردة في المجلة.

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسي ۱/۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) عقد البيع للأستاذ الزرقا: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ٥/١٠٩، ١١٨.

- (الشرط اللفظي كالعرفي)(١).
  - (العادة بمنزلة الشرط)(٢).
- (العادة في عرف الشرع كالشرط)<sup>(٣)</sup>.

والواقع أن هناك علاقة بين العرف والشرط، بحيث إن كلا منها يقوم بدور مهم في تحديد ما يمكن تحديده في نطاق المعاملات، مما يجوز اشتراطه شرعا، ولذلك قال الفقهاء: "إن الشرط المشروط كالعرف المعروف" مع ملاحظة أن الشرط أقوى من العرف؛ لأنه في الغالب يعبر عنه بالنطق، واللفظ، والكتابة من الوسائل الصريحة، أما العرف فهو من قبيل الدلالة، ولذلك جاز اشتراط خلافه بالشرط الصريح.

ولكن العرف لا يفقد قوته أمام سلطان الشرط في جميع الأحوال، بل يحفظ مركزه ويفرض نفوذه، ومما يبرهن على ذلك أن المذهب الحنفي يتشدد في قبول بعض الشروط الإرادية بين المتعاقدين، ولكنه يتسامح فيها ويقرها إذا أصبحت خاضعة للعرف المتبع، أو التعامل السائد بين الناس، وحينئذ يعتبرها مستثناة من أصلها العام الناطق بفساده، ومما لا شك فيه أن هذا يدخل في باب الاستحسان عندهم، المسوغ للعدول عن الأصل المقرر لعلة من العلل، أو بسبب من الأسباب المرجحة.

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٦/ ٤٤٩.

وبناءً على ذلك استثنى الحنفية من شرط المنفعة -المفسِدِ- ما جرى به العرف، وتعامل به الناس من غير إنكار، ومثلوا له بشراء حذاء بشرط أن يضع له البائع نعلا أو كعبا، أو القبقاب بشرط أن يسمّر له البائع سيرًا، وكذا لو اشترى صوفا منسوجا ليجعله له البائع قلنسوة، أو معطفا، أو اشترى قلنسوة بشرط أن يجعل لها البائع بطانة من عنده، أو خفا، أو ثوبا خَلقًا على أن يرقعه، أو يرفوه له البائع.

فهذا ونحوه من الشروط التي تتضمن منفعة لأحد العاقدين زائدة عن مقتضى أصل العقد، هي في الأصل عندهم مفسدة للعقد، ولكنهم أجازوها لجريان العرف بها، فتصح (١).

وبهذه المناسبة أود أن أسجّل ما قاله الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا: (إن الاجتهاد الحنفي يبني موقفه من حرية الشروط العقدية على شيء من المبالغة، والتوسع في التمسك بمبدأ التوازن بين حقوق العاقدين الناشئة بالعقد، فيرى أن اشتراط منفعة لجانب أحد العاقدين يخل بالتوازن الواجب ويؤدي إلى النزاع؛ لأنها منفعة زائدة على أصل مقتضى العقد بلا عوض يقابلها، فتشبه ربا الفضل المنوع شرعا، فإذا جرى العرف على اشتراطها يصبح العاقد على بصيرة من أمرها، فيحسب لها حساب في العوض المقابل فيعود التوازن مضمونا، ويكون التعارف نافيا للنزاع (٢).

ولا يخفى أن هذا التعليل ضعيف المبنى؛ لأن الواقع أن الإنسان العاقل لا

<sup>(</sup>۱) انظر: الموسوعة ۲٤٦/، وانظر: بدائع الصنائع ٥/ ٩٦١، والهداية وشروحها ٦/ ٧٧، وتبيين الحقائق ٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ر: رد المحتار ٤/ ١٢٤.

يشترط في عقده منفعة، أو التزاما إلا وقدوازنه وحسب حسابه في المعاوضة، سواء أكان متعارفا، أم غير متعارف.

وعلى كل حال قد كان استثناء الشرط المتعارف من المنع موسعا من تضييق حرية الشروط في الاجتهاد الحنفي؛ لأن العرف على الشروط قد عم، بل لو قيل استنادا إلى نظرية العرف هذه في الاجتهاد الحنفي - بأن تعارف الناس على اشتراط الشروط في العقود بوجه عام هو صحيح معتبر، كتعارفهم على صور مخصوصة على الشروط في بعض العقود؛ لكان ذلك تفقها حسنا، وعندئذ نستطيع القول بأن الشرط الفاسد قد زال من معاملات الناس بفعل الزمن، وأصبحت الشروط في هذا العصر كلها صحيحة بمقتضى قواعد الاجتهاد الحنفي، إلا إذا كان الشرط مصادما لنص تشريعي خاص يمنعه، أو منافيا لقواعد الشريعة ومقاصدها العامة، فإن الناس اليوم قد اعتادوا ربط معاملاتهم كافة بشروط يتفق عليها في كل عقد، ولاسيها بعد أن أوجبت الأحكام القانونية احترامها)(١).

### ب - (استعمال الناس حجة يجب العمل بها) (م/ ٢٧)

هذه القاعدة معبرة عن التعامل المتقبل بين الناس، وفي الغالب يكون مستندا إلى الحاجة العامة المستمرة، فيجب اعتباره.

ويتخرج عليه موضوع الاستصناع المهم المعروف في الفقه الإسلامي، وكذلك عقود المقاولات الشبيهة بالاستصناع (٢).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.

<sup>(</sup>۲) ر: شرح الأتاسي ۲/۳۷.

ومن الملاحظ أن الجانب العملي المتعارف عليه في سائر العقود له أهمية قصوى في المعاملات المالية ، ولا بأس أن أسجل هنا كلمة العلامة أحمد إبراهيم إذ يقول:

وقد رجح أخيرا جانب النظر العملي؛ لأجل استقرار المعاملات، حتى وصل الأمر في بيع المعدوم تبعا للموجود أنه إذا بدا صلاح في بعض أنواع جنس من الأجناس - كنوع من الثمر - اعتبرت الأنواع الباقية تابعة لما بدا صلاحه، بل زاد الإمام الليث بن سعد فقيه مصر على ذلك أن صلاح جنس - كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثهار؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

والحاصل أن الناس قد صارت لهم خبرة ومعلومات على حسب العادة المستمرة، وبذلك صارت الأغلاط في التقديرات نادرة، والحدس والتخمين مع هذه التجارب والمشاهدات وكثرة المعاملات يكادان يفيدان ظنا راجحا.

ومن هنا يتبين لك أن الشرع الإسلامي بني على أساس العدل ومنع الظلم، ورعاية مصالح الناس، واستقرارهم في معاملاتهم)(١).

# ج - (العبرة للغالب الشائع لا للنادر) (م/ ٢٤)

هذه قاعدة هامة مشهورة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي أعم من الضابط المعروف المقرر في مجال العرف: (إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)، ولذا لا يصح القول إنها متحدتان على الإطلاق، ومن المعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد، والحقيقة أن فحوى الصياغة يأبى كونها مترادفتين، وقد يوجد الارتباط بينها، بمعنى أن كلمة (الشائع) ربها يراد به العرف الشائع كها هو مضمون القاعدة

<sup>(</sup>١) الالتزامات: ٩٦ - ٩٧.

الأخرى، ولكن هذا التوافق في بعض الحالات، والقضايا المنوطة بالعرف لا يخل بعمومية هذه القاعدة؛ لأن الغالب الشائع هنا ليس محصورًا بأن تكون غلبة وقوعه من جهة أنه عرف تعامل عليه الناس وائتلفوه (١)، فالذرائع إلى المحرم لغلبة سلوك الناس فيها تسدّ وتمنع، وإن لم يكن بها علاقة بالعرف.

# د - (إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) (م/ ٤١)

معنى هذا الضابط: أن العرف إنها يعتبر إذا كان شائعا مشهورا لدى أكثر الناس في الوسط الذي يتبع فيه، والغلبة لها حكم الاطراد، ولا عبرة للأقل؛ لأن القليل النادر لا يتحقق فيه معنى العادة والعرف.

وفي (مجامع الحقائق) للخادمي: العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، ولذا لو باع التاجر في السوق بضاعة بثمن، ولم يصرح العاقدان بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيها بينهم أن البائع يأخذ في كل أسبوع قسطا معلوما، انصرف البيع إليه بلا بيان، ولأن المعروف كالمشروط شرطا(٢).

# ه - (التعيين عرفا كالتعيين بالنص) (م/ ٤٥)

(يعني: أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة) (٣).

ومن الأمثلة المندرجة تحت هذه القاعدة:

<sup>(</sup>۱) ر: شرح الأتاسي ۱/۹۹، درر الحكام ۱/۰۰.

<sup>(</sup>۲) ر: شرح الأتاسي ۱/۹۰، درر الحكام ۱/۰۰.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ٢/١٠١.

أنه إذا كانت الإعارة مطلقة - أي: لم يقيدها المعير بزمان، أو مكان، أو بنوع من أنواع الانتفاع - كان للمستعير استعمال العارية في أي مكان وزمان شاء، على الوجه الذي يريده، لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة، مثلا: إذا أعار رجلا سيارة إعارة مطلقة، فللمستعير أن يسوقها إلى حيث شاء في الوقت الذي يريده، وإنها ليس له أن يذهب بها إلى المكان الذي مسافة السير إليه ساعتان في ساعة واحدة، فإن العقد -وإن خرج مخرج الإطلاق، لكن كها في (البدائع) - يتقيد بالعرف والعادة دلالة (۱)، والواقع أن العادة قد تكون ناشئة عن ملاحظة رفع الضرر كما يتبين في هذا المثال.

ولهذا مسائل لا تحصى تجري في كثير من المسائل من الأبواب الفقهية في المعاملات (٢٠).

ويندرج تحت الأصل المذكور قول الفقهاء المشهور: «الإذن المطلق ينصرف إلى . ما جرت به العادة».

وبناء على ذلك يحق للوديع أن يسافر بالمال في حالة الأمن، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا، فإن لم يكن أمن لم يجز، وضمن لتعديه (٣).

وعبر عن هذه القاعدة الإمام ابن مفلح بقوله: (إن إطلاق الإذن يحمل على العرف)(٤).

<sup>(</sup>۱) ر: شرح الأتاسي ١٠٣/١.

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسي ۱۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) ر: مطالب أولى النهى ٣/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) المبدع ٥/ ١٤.

وهذا لا يختص بموضوع الإذن فقط، بل يسري إلى جميع المجالات المرتبطة بالعقود كما يفهم من كلام الفقهاء، ومن مقتضى القاعدة نفسها.

يقول الإمام ابن قدامة:

(وللمكتري استيفاء المنفعة بالعرف؛ لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف، فصار كالمشروط)(١).

وكذا إذا استأجر دارا للسكنى؛ فله وضع متاعه فيها حسب ما هو المتعارف عليه في السكنى، ولكن ليس له أن يتصرف فيها تصرفا مضرا مخالفا للعرف، يقول ابن قدامة:

اليس له جعلها مخزنا للطعام؛ لأنه غير متعارف وفيه ضرر؛ لأن الفأر تنقب الحيطان للوصول إليه، ولا يجوز أن يربط فيها الدواب، ولا يطرح فيها الرماد والتراب؛ لأنه غير متعارف به.

وإن اكترى ظهرا في طريق، العادة السير فيه زمنا دون زمن، لم يسر إلا فيه؛ لأنه المتعارف<sup>(۲)</sup>.

و- (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) (م/ ٤٤)

هذه المادة داخلة تحت القاعدة المشهورة: (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) وذكرها من قبيل ذكر الأخص بعد الأعم اهتماما بشأن المعاملات التجارية، فما يقع بين التجار من المعاملات التجارية ينصرف عند الإطلاق إلى الأعراف السائدة في

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) الكافي ۲/۲۲۳ - ۳۲۳.

وسطهم التجاري، وبناء على ذلك إن كل عمل من التجارة إذا سكت فيه عن قيد وشرط؛ فالمرجع في ذلك العرف المتبع بين التجار.

ففي المضاربة أو شركة عنان وغيرهما يسوغ للمضارب -أو الشريك-التصرف في المال من مداينة، أو سفر به، أو غيرهما على حسب ما هو متعارف بين التجار.

كذلك في البيع يجوز للوكيل المطلق أن يبيع مال موكله نقدا ونسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال(١).

### مدى أثر العرف في المعاملات المالية:

الحكمة الكامنة في تحكيم العادة في المعاملات أن العادات هي التي اكتسبت سمة المعاملات في إطار المبادلات المالية، وهذا ما ألمع إليه الإمام ابن تيمية في النص الآتي:

(العادات: الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع.

وهذه قاعدة عظيمة نافعة ، وإذا كان كذلك ، فنقول: البيع والإجارة وغيرهما هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم: كالأكل ، والشرب ، واللباس ، فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة ، فحرمت منها ما فيه فساد ، وأوجبت ما لابد منه ، وكرهت ما لا ينبغي ، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ، ومقاديرها ، وصفاتها .

<sup>(</sup>۱) ر: شرح الأتاسي ۱۰۱/۱ - ۱۰۲.

وإذا كان كذلك، فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها، وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى.

ومن تتبع ما ورد عن النبي على والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات، والمؤاجرات، والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها؛ إذ الغرض التنبيه على القواعد)(١).

وللعرف اعتبار كبير ونفوذ عظيم في تقييد كثير من الأحكام المطلقة المتعلقة بالمعاملات المالية، كما يتجلى من كثرة التفاريع والصور الفقهية، وقد أشار إلى هذا الجانب كثير من الفقهاء بكلمات موجزة مفيدة، ومنها ما ترى في النصوص الآتية: (العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون دلالة على غرضهم)(٢).

- ذكل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة - يحكم فيه العرف، ومثلوه بالحرز في السرقة، والتفرق في البيع والقبض. . . ، وهذه الأشياء لا تكاد تنضبط، وكل موضع في كل شيء من ذلك يرجع إلى ناحيته . . . ) (٣) . - (العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا) (٤) .

فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/١٧ - ١٩.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الفوائد المكّية للسقاف: ٨١ - ٨٢.

- الشيء إذا لم يكن محددا في الشرع، كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض، والحروز، وغيرها)(١).
- (إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس، فها عده الناس بيعا، أو إجارة، أو هبة، كان بيعا، وإجارة، وهبة، فإن هذه الأسهاء ليس لها حد في اللغة والشرع، وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع، فإنه يرجع في حده إلى العرف (٢).
- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين، كما في النقد، والسكة، والصفة، والوزن<sup>(٣)</sup>.
- (ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول). أي: إنه يعتبر ذلك اللفظ الدال على البيع عرفا هو الإيجاب والقبول، فلا يشترط خصوص لفظى: بعت، واشتريت.

لأن الشرع قد ورد بالبيع والشراء في الجملة، وما ورد الشرع به مطلقا يرجع فيه إلى العرف: كالإحراز، والقبوض، والعادة أن الناس يتبايعون بغير إيجاب ولا قبول (٤٠).

- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، ولم يحده بحد، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها (٥٠).

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار للحصني: ٢٤١، وانظر: المبدع لابن مفلح ٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٢٢، ٢٩/٤٤١ - ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب التّهام لما صحّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، للقاضي أبي الحسين الحنبلي . ١٧/٢ – ١٨، وانظر ما سيأتي قريبا من مسائل بيع التعاطى.

<sup>(</sup>٥) الرياض الناضرة: ٥٢٣، الفصل التاسع والثلاثون، المجلد الأول من المجموعة الكاملة للخافات الشيخ عبدالرحمن السعدي.

هذا، والنظر في التفاريع يكشف عن تطبيق هذه الضوابط، والتفريعات متوافرة لا يأتي عليها الإحصاء، كما أنها قابلة للتبدل حين تبدل العرف، ومتجددة حين طروء واستحداث عرف جديد، وإلى تلك الكثرة الكاثرة يشير الإمام ابن القيم بقوله: (وقد أُجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع . . . )(1)، ثم قال عقب ذكر مسائل كثيرة تتخرج على العرف:

اوهذا أكثر من أن يحصر ا'٢).

ومن المعلوم أن التفريع هو زينة القواعد والأصول بل هو قوامها، وبكثرة المسائل تبرز مكانة القواعد، وتتضح أبعادها، فهنا أقدم مزيدا من الفروع الدائرة تحت قاعدة (تحكيم العادة)، إضافة إلى ما ورد ذكره لدى التعليق على الضوابط، وأثناء بيان أدلة الموضوع، مع ملاحظة التكرار لبعضها من باب الإيضاح:

- (البيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا، أو. مقسطا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل، مثلا: لو اشترى رجل من السوق بضاعة بدون التعرض لموضوع تأجيل الشمن، أو تعجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال، أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن، أو مقدار معين منه بعد أسبوع، أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك) (٣).
- (ما يباع محمو لا على الحيوان، أو السيارة الشاحنة: كالحطب، والفحم-تكون

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) ر: درر الحكام ١/ ٢٣٢، نشر العرف ٢/ ١٣٣، وانظر: تبصرة الحكام ٢/ ٧٠.

- أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية حسب عرف البلدة وعادتها)(١).
- الفواكه وما شاكلها إذا ظهر بعضها فاسدا، فها لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة، أو في الكرتون المغلف يكون معفوا، وإن كان الفاسد كثيرا كان للمشتري رد جميعه للبائع، واسترداد ثمنه منه كاملا)(٢).
  - (العيوب في السلع بحسب ما عند الناس)<sup>(٣)</sup>.
- (نفقة المضارب في مال المضاربة في السفر؛ لأن سفره كان لأجل المضاربة، مع جريان العادة من التجار بمثله، وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق به. ألا ترى أنهم قالوا: إن للمشتري أن يلحق برأس ماله ما أنفقه على السلعة، عما جرت عادة التجار بإلحاقه برأس المال، فيبيعه مرابحة عليه)(٤).
- 'إذا اختلف المتبايعان في قبض السلعة أو الثمن، فالأصل بقاء الثمن بيد المبتاع، وبقاء المبيع بيد البائع، ولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف، كالسلع التي جرت العادة فيها أن المشتري يدفع ثمنها قبل أن يَبِين بها -أي يبتعد كاللحم، والخضر، ونحو ذلك، فيحكم في ذلك بالعرف والعادة) (٥).
- اإذا باع ثمرة قد بدا صلاحها، فإنه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذها أو قطافها، والتمكين من سقيها بهائها ؛ لأن هذين مشروطان بالعرف، فصارا كها لو شرطا بلفظه (٢٠).

<sup>(</sup>١) ر: درر الحكام ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) ر: المصدر نفسه ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٦/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي(نسخة مرقونة) ١/٣٦٢ - ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) تبصرة الحكام لابن فَرحون ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام ٢/١٠٧، ر: المنثور ٢/٣٦٢.

- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يدصاحبه، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها ما يكون بأن يكتال . . . )(١).
- (إن الالتزامات التبعية الناشئة بعد المعاوضة: كأجرة السمسار، وكتابة الصك، وأجرة إخراج البضاعة المبيعة من مستودعها، وأجرة كيلها، أو وزنها لأجل تسليمها، وكلفة وزن الثمن، أو نقله إذا كان مما يحتاج إلى كلفة، وأجرة قطع الثهار المبيعة على شجرها. . . إلخ . كل ذلك إذا سكت المتعاقدان عن بيان ما يلتزم به كل منهما، فقد اعتبر الفقهاء العرف أصلا في كل منهما بما تعورف أنه يلزمه . . .) (٢).

ومن المسائل الراجعة إلى العادة المحكمة، بيع التعاطي الذي قال به الجمهور، فمن المعلوم أنه لابد من الإيجاب والقبول في انعقاد البيع، لكن بيع التعاطي الجاري بين الناس في كل زمان ومكان يعتبر سائغا ومقبو لا لتعامل الناس به من القديم، ويقوم به القبض بعد معرفة الثمن مقام الإيجاب والقبول دون تلفظ، ثم نجد المتأخرين من أئمة الشافعية يقرون البياعات التي تجري على نسق التعاطي اتباعا للعرف، وإن كان ذلك مخالفًا لنص الرأي المنقول عن إمام المذهب.

قال ابن خطيب الدهشة:

(من مهات القواعد . . . اعتبار العادة والرجوع إليها .

<sup>(</sup>۱) معالم السنن / ۱۳۷ - ۱۳۸، وانظر: قواعد الأحكام ۱۵۲/۲، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۹/٤، والكافي لابن قدامة ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٢/ ٨٦٥.

ومن فروعها: صحة البيع بالمعاطاة، ونص الشافعي -رحمه الله- أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول.

وخرّج ابن سريج قولا: "إنه ينعقد بالمعاطاة"، والجمهور خصصوا ذلك بالمحقَّرات. قال المتولي وغيره: قال ابن سريج: "كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة بيعا فهو بيع، وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة: كالجواري، والدواب، والعقار لا يكون بيعا". قال المتولي: "وهذا هو المختار في الفتوى".

. . . وقال النووي : «هذا هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع، ولم يثبت في الشرع لفظ له، فوجب الرجوع إلى العرف، فكل ما عده الناس بيعا كان بيعا، كما في القبض، والحرز، وإحياء الموات، وغير ذلك من الألفاظ المطلقة، فإنها كلها تحمل على العرف»)(١).

(وكل ما جرى عرف البلدة أنه من متناولات المبيع، أو كان متصلا بالأرض اتصال قرار، سواء كان اتصاله خلقيا أو صناعيا -يدخل في البيع تبعا بلا ذكر) (٢).

المنقولات الموقوفة: كالمكيلات، والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها، ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة، كما تدفع النقود الموقوفة لذلك، ويعطى نهاؤها للموقوف عليه، (٣).

(لا يجوز قبول هدية المقترض قبل الأداء ممن لم يجر له منه عادة)(٤).

<sup>(</sup>١) مختصر قواعد العلائي ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) موشد الحيران: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) موشد الحبران: ٦.

<sup>(</sup>٤) قواعد ابن رجب: ٣٤٨.

(ذهب الحنفية إلى جواز توقيت الكفالة بوقت مجهول جهالة غير فاحشة، إذا جرى العرف بين الناس على التوقيت به، كوقت الحصاد والدياس)(١).

ومن الملاحظ أن أثر العرف كان عظيها جدا في المسائل المنوطة بموضوع الإجارة، ولاسيها في تحديد التزامات الآجر والمستأجر، فلابأس أن أسرد طرفا من مسائلها التي تجلى فيها نفوذ العادة والعرف:

امن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه كخياط ليعملاه بلا عقد، فالواجب في ذلك ونحوه أجرة مثله؛ لأن العرف جارٍ بذلك يقوم مقام القول، وكذا لو دفع متاعه ليبيعه، أو استعمل حمالا، فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة)(٢).

من استأجر حانوتا ولم يسم شيئا، فالإجارة جائزة، ولا يقعد فيها حدّادًا ولا قصارًا ولا طحانًا.

وإنها جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت، وهذه الأشياء المضرة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بالعرف، والمتعارف كالمنطوق به (٣٠).

(كل ما كان من توابع العمل - ولم يشترط على الأجير-: يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها، كما أن العادة في كون الخيط على الخياط)(٤).

<sup>(</sup>١) ر: الموسوعة ١٠/٣٩.

<sup>(</sup>٢) هداية الراغب: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ١/٣٨٧، وانظر: مجلة الأحكام العدلية م/٥٢٧، هرح القواعد: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) درر الحكام ١/ ٢٦٠.

(لا يلزم المستأجر إطعام الأجير، إلا أن يكون عرف البلدة كذلك)(١).

(من أعطى أستاذًا (٢) ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة، فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها) (٣).

لو اكتريت دابة من دون بيان مقدار الحمل، ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة (٤)، فلو هلكت الدابة -ولم يتجاوز المكتري في تحميلها المقدر المتعارف في أمثالها- لا يضمنها.

لو استخدم صانعا في صنعة معروف بها، وبها قوام حاله ومعيشته، ولم يعين له أجرة، ثم طالبه بالأجرة، فادعى أنه استعان به مثلا، فإنه لا يسمع منه، ويلزمه أجر مثله؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا(٥).

(إن كيفية دفع أجرة المأجور يتبع فيها شرط العاقدين، فإن لم يشترطا شيئا فإن كيفية الدفع عندئذ تخضع للعرف في التعجيل، أو التأجيل أو التنجيم: أي التقسيط)(٦).

<sup>(</sup>۱) درر الحكام ۱/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) «الأستاذ» معناه: معلم الصناعة. وهي كلمة ليست بعربية، يقولون للماهر بصنعته: أستاذ. كما قال الجواليقي في المعرّب من الكلام الأعجمي، تحقيق: د. عبدالرحيم ف، ص ١٢٥، رقم المصطلح ٣٠.

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١/ ١٥٤، وانظر: م ٤٦، ١/ ٤٥ – ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢/ ٦٣٨ د 🖠 🔻

<sup>(</sup>٥) شرح القواعد الفقهية: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) المدخل الفقهي العام ٢/ ٨٦٨.

من استعمل مال غيره من دون عقد، ولا تأويل ملك، فإن كان معدا للاستغلال يلزمه أجرة المثل؛ وذلك لأن المعد لما كان معروفا عادة أنه لا يستعمل إلا بالأجرة كان كالمشروط، إلا أنه يقدر أجر المثل لعدم التصريح ببيان الأجرة (١).

وقالوا فيمن اكترى دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله، فلما انتهى إليه أراد صاحب الحنطة أن يحمل المكاري ذلك فيدخله في منزله، وأبى المكاري. قالوا: قال أبوحنيفة: عليه ما يفعله الناس، وإن أراد أن يصعد إلى السطح والغرفة فليس عليه أن يصعد به إلى علو البيت، إلا أن يكون اشترطه، ولو كان حمالا على ظهره فعليه إدخال ذلك، وليس عليه أن يصعد إلى علو البيت، إلا أن يشترط. ويتخرج ذلك على قولهم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا(٢).

ونظير ذلك ما يحدث في أسواقنا الآن في بيع الثلاجات، والأفران، والغسالات، وغيرها من الأجهزة المنزلية الأساسية، بحيث يتحمل صاحب المحل -أي البائع- نقلها وإيصالها إلى منزل المشتري حسب العرف المعتاد، ويمكن مخالفة العرف عند التصريح بخلافه، أو بشرط إيصاله المحمول إلى الدور الأول فحسب، دون الصعود به إلى الطابق الأعلى.

لو استأجر شخص عاملا ليعمل له في بستانه يوميا، فتعيين وقت العمل من اليوم عائد إلى العرف والعادة في تلك البلدة، أو العادة المتبعة في شركة من الشركات في حق مثله من العمال، اللهم إلا إذا شرط وصرح بخلاف العرف، فحينئذ العبرة بها وقع عليه الاتفاق بالتصريح (٣).

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ١/١٠١.

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسي ۱۰۱/۱ - ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) ر: درر الحكام ٢/١٤، وقواعد الأحكام ١٤١/٢.

(والأصل في الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل، ولم يشترط ذلك على الأجير في الإجارة -فالمرجع فيه إلى العرف)(١).

(كل ما تعورف وضعه من قبل الأجير في المستأجر فيه يلزمه ويدخل تبعا: كصبغ الصباغ، وخيوط الخياط، ومرهم الطبيب، وقَرَظ الدباغ، وحبر النساخ)(٢).

سئل الإمام مالك عن الخياط الذي بينه وبين المستصنع حلطة ، ولا يكاد يجري بينهما ما يؤدي إلى مخالفة ونزاع ، فطلب منه خياطة الثوب ، فإذا فرغ منه الخياط الصانع – جاء به وقدمه إلى المستصنع ، فتراضيا على شيء يدفع إلى الصانع من قبل المستصنع ، فقال الإمام مالك: لا بأس به (٣).

وتوجيه الرأي المذكور مبني على تعامل الناس بذلك وعادتهم المتبعة. قال الإمام محمد بن رشد معللا ومعلقا على الجواب المطروح:

(وهذا كها قال؛ لأنه مما قد استجازه الناس ومضوا عليه، وهو من نحو ما يعطى الحجام من غير أن يشارط على عمل قبل أن يعمله، وما يعطى في الحهام، والمنع من مثل هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه، قال الله عز وجل: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ ﴾ (٤).

ومما يدل على مراعاة العرف عند الاختلاف ما ذكره الإمام الخشني المالكي في

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٤/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) المجلة م/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٤ - ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٨/ ٤٢٣ - ٤٢٤.

الضابط الآتي من ضوابط الإجارة:

(كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك)(١).

وجاء في (التبصرة) لابن فرحون: ﴿إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حَرَنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها، وكذلك ركوبها بالمهاميز (٢٠).

وعن الإمام مالك: (إذا كان للناس كراء معروف وسنة في كرائهم، ونقد يتناقدونه بينهم، حملوا على عمل الناس) (٣).

وقال الشيخ خليل في مختصره، وهو يتحدث عن الأجر: (وعُجِّل إن عُينٌ بشرط أو عادة)(٤).

وإذا أراد الصُّناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ وامتنع رب الشيء، حملوا على المتعارف بين الناس<sup>(٥)</sup>.

ومن المسائل المرتبطة بهذا الأصل: صيانة المأجور، فمن المعلوم أن الصيانة تقع بوجه عام على الآجر؛ لأنه مالك الأصل المأجور، ولاسيما إذا كانت الصيانة في الأشياء المركبة الأساسية في المأجور، ولم تكن ناشئة عن سوء تصرف المستأجر، ومثال ذلك: أن إزالة النفايات والقاذورات المترسبة المتراكمة في الحمامات

<sup>(</sup>١) أصول الفتيا: ١٤٧، كليات ابن غازي: ٦٦٩، ف ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٤٧٨/٤، وانظر: العرف وأثره في التشريع الإسلامي لمصطفى عبدالرحيم أبوعجيلة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر خليل: ٢٤١، والعرف وأثره في التشريع الإسلامي: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني على المختصر ٧/٤، والعرف وأثره في التشريع الإسلامي: ٢٨٥.

والأحواض وأنابيب المياه - وهي التي تحصل بسبب امتداد الزمان، والاستهلاك المعتاد بدون تفريط من المستأجر - تقع مسئوليتها على الآجر، وهو العرف القديم، كما يبدو من كلام الإمام السرخسي في النص الآتي:

(وعمارة الحمام في صاروجه (۱) ، وحوضه ، ومسيل مائه ، وإصلاح قذره (۲) على رب الحمام ؛ لأن المنفعة المقصودة بالحمام لا تتم إلا بهذه الأشياء ، وعلى المؤاجر أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بها آجره على الوجه الذي هو مقصوده ، ولأن المرجع في هذا إلى العرف ، وفي العرف صاحب الحمام هو الذي يحصل هذه الأعمال ، فإن اشترط المرمة على المستأجر فسدت الإجارة ؛ لأن المرمة على الآجر ، فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد (۳) .

هذه نبذة يسيرة عن الأمثلة الكثيرة المبثوثة في شتى مصادر الفقه الإسلامي العريقة، وتتجلى بها مكانة العرف.

ويحسن الآن أن ألحق بها أمثلة أحرى تلامس القضايا المعاصرة على النحو الآتي:

### العرف وأثره في القضايا المعاصرة:

هناك مسائل وقضايا مستحدثة كثيرة يتجلى فيها أثر العرف أو التعامل، ومنها ما يتبين من المسائل والصور الآتية:

<sup>(</sup>١) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. المعجم الوسيط (صرج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «قدره»، أي: بالدال المهملة، ومقتضى السياق ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٥٧/١٥. لكن سبق أن بينا أن الشرط الفاسد عند الحنفية إذا جرى به العرف يصبح صحيحًا عندهم.

أجر السمسار يخضع أصلا للشرط، فإن لم يحدد بالاتفاق يخضع للعرف بين التجار، فقد يكون على الطرفين بنسبة من السعر الذي يتم به التعاقد.

وهذا ما يجري في عقود الإيجار لدى مكاتب الإيجار، فإن العرف المتبع أن المكتب العقاري يأخذ العمولة عن المستأجر لسعيه في الإيجار، وقد تتفاوت حسب أجرة المسكن.

من القضايا المهمة المنوطة بالعرف موضوع القبض؛ إذ من المعلوم أن مسألة القبض تعتبر ركيزة أساسية في إطار المبادلات المالية، وكثيرا ما نجد النزاع يثور ويحتد في تحقق القبض أو عدم تحققه، سواء أكانت القضية ترتبط بالقبض الحقيقي، أم بالقبض الحكمي. . . ، وتتجلى صلة القبض بالعرف بقول الفقهاء الشائع في كتبهم: (القبض بحسب العرف) ولكن مع تسليم هذا المبدأ لا يزال الإشكال يبقى قائما في تطبيقه على بعض القضايا المعاصرة، ومنها: هل يمكن أن نحل مكالمة هاتفية محل القبض؟

ومن الملاحظ أن وجود الاختلاف في بعض المسائل في إجرائها على العرف المتبدل لا يعني تقليص أهمية العرف في معالجة المسائل المستجدة، فإن هناك مسائل ناشئة عن البنوك مبنية على العرف العالمي السائد بدون نزاع.

ومنها: عمليات الصرف الأجنبي، وهي عبارة عن عمليات بيع وشراء نقود، أو مبادلة عملات وطنية بعملات أجنبية، ومن جملة حالات الصرف الأجنبي أنه إذا كان الصرف بحساب العميل، فإن المودع يتسلم إيصال الإيداع الذي يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الإيداع، ويقوم البنك بقيد القيمة المعادلة للعملة الأجنبية بحسب سعريوم الإيداع بحساب العميل لديه بالعملة الوطنية،

وهذا قبض حكمي معتبر؛ إذ تعين به حق العميل تجاه البنك(١).

وهكذا الأمر في الأوراق التجارية، مثل: الكمبيالة، والسند الإذني، والشيك، وهي صكوك ثابتة للتداول تمثل حقا نقديا، وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع، أو بعد أجل قصير، فيجري العرف على قبولها كأداة للوفاء، ولامانع من اعتبارها مقبولة شرعا(٢).

وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، المتعلق بالقبض الحكمي للأموال، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من ١٣ رجب ١٤٠٩ه الموافق ١٩ من شباط (فبراير) ١٩٨٩م، إلى: ٢٠ رجب ١٤٠٩ه الموافق ٢٦ فبراير ١٩٨٩م ونص القرار كما يلى:

١ - ايقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توافر شروطه، في مسألة صرف النقود في المصارف.

٢- يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه).

ومن المسائل الاقتصادية المرتبطة أيضًا بالعرف ما تلاحظ في القرارات والفتاوي الآتية:

أ - التقابض شرط في شراء الذهب والفضة، فإن هذا التقابض يمكن أن يكون حقيقيا بأن يسلم البائع السلعة والمشتري الثمن تسليها حقيقيا في مجلس العقد، وقد يكون حكميا بالقيد الحسابي، وذلك بحسم الثمن من حساب العميل،

<sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ٥٠٦/٥ - ٥٠٠ (الجزء الشرعي).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ٥/٧٧٠.

وإضافة المقدار المبيع من الذهب أو الفضة إلى حسابه، وإعطائه إيصال الإيداع (١).

ب - وجاء ضمن الأسئلة المطروحة في (بيت التمويل الكويتي):

هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في المديونية والدائنية، أو كتب اعتباد للسحب على المكشوف بدون فوائد ربوية...؟

الجواب: نعم، يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد، (٢).

- ج لا بأس أن نعتبر الآن التلكس، والبرق، ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لعقد المصارفة . . . ؛ تيسيرا على الناس، وأخذا بالعرف التجارى السائد<sup>(٣)</sup>.
- د يحق للبنك في عقود المرابحة أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها إلى الأثمان: كمصاريف التخزين، والحمل، وغير ذلك، وحينئذ يحسن أن يعبر عن سعر السلعة بأنها وقفت على البنك بكذا(٤).
- ه- يجوز حصول الشركة على عمولة بيع الشيكات السياحية التي تصدرها بقدر الخدمة، وما يتفق مع العرف السائد مقابل الجهد الذي تبذله الشركة في هذا الاصدار (٥).

<sup>(</sup>١) ر. قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، القرار رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) فتاوى بيت التمويل الكويتي ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) فتاوى بيت التمويل الكويتي ١/٥٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، القرار رقم (٨٨).

ومن المهم جدا -بصدد عرض النصوص والتطبيقات المعاصرة المرتبطة بالعرف- التنبيه على أن للعرف تأثيرا ملحوظا في سواغية بعض المعاملات التي جرى فيها خلاف الفقهاء قديها، ولا يزالون مختلفين فيها بحق مستندين إلى الدليل، فيمكن أن يعالج النزاع العلمي بترجيح القول الذي يسنده العرف الشائع بين الناس، ومن هذا القبيل جواز بيع العربون، فهو جائز في المذهب الحنبلي، وخاضع لمبدأ الشروط والالتزامات، وفي نفس الوقت متبع في القوانين والأعراف التجارية العامة.

وإلى هذا جنح رأي بعض البنوك الإسلامية، فقرر أخذ العربون من العميل ومصادرته حين إخلاف الوعد بناء على رأي الحنابلة (١).

ومنها: جواز صحة السلم في أفراد الحيوان...، فإنه اينبغي الجزم اليوم بصحة السلم اتفاقًا من الوجهة الفقهية في حيوان اللحم الذي تعورف بيعه بالوزن وهو حيّ: كالبقر، والغنم، والدجاج، كما يحصل في تعهدات تقديم هذه الحيوانات للجيوش، والحكومات، والمؤسسات؛ لأنها بالوزن تصبح مثلية، بخلاف حيوان الركب والاستعمال؛ لأن أفراده قيمية متفاوتة) (٢).

ومنها: تسويغ التعامل بالأجل في الذهب الأبيض وهو البلاتين (Platinum) حسب العرف المتبع في سوق المعادن النفيسة العالمية، فهنا لا يتعارض التعامل مع التشريع الإسلامي؛ إذ البلاتين -وإن كان أغلى من الذهب -يفترق عن الذهب

<sup>(</sup>١) ر: فتاوى بيت التمويل الكويتي ٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) عقد البيع للأستاذ الزرقاء ص ٩٨.

والفضة على مذهب جمهور الفقهاء في أن الثمنية لا تتحقق فيه بخلافهما، فإنهما يمثلان الأثمان بطبيعتهما.

وعلة ربا الفضل عند الجمهور هي الثمنية ، فلا تتحقق بخلاف الحنفية الذين رأوا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن والجنس. . . (١) ، ويعتبر التعامل في مثل هذه المسائل أحد المرجحات لدى الإفتاء من باب التيسير على الناس.

وجاء في قرارت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في هذا الخصوص (القرار ١٠١) ما يحسن إيراده هنا ونصه:

(معدن البلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة، وإن سهاه بعض الناس بالذهب الأبيض، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل، وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن ألا تشتري غير الموجود منه إلا بطريق بيع السلم)(٢).

ومن هذا المنطلق تكون مجموعة القواعد والأعراف الموحدة للاعتهادات المستندية محل اعتبار، بشرط عدم مخالفة أحكام الشرع الإسلامي.

وكذلك نصوص نشرة غرفة التجارة الدولية، ومنها ما يتعلق بتسليم البضائع وتحديد أماكنها، فتكون تلك الأحكام المقررة المتبعة عرفا واجبة التنفيذ لمن يلتزم

<sup>(</sup>١) انظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، القرار رقم (١٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، القرار رقم (١٠١)، وانظر: فتاوى بيت التمويل الكويتي ٢/ ٤٧.

بها. . . حين عدم التصريح بخلافها لدى إبرام العقد، وهي على النحو الآتي:

١ - تسليم البضاعة في مكان منشئها (إنتاجها)، وعلى هذا الأساس تحدد التزامات
 كل من البائع والمشتري، والتي نصت عليها غرفة التجارة الدولية. . . على
 وجه الدقة والتفصيل قطعا للنزاع، وحسما لأي خلاف قد يثور، ومن أهم
 التزامات البائع:

- وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الموعد والمكان المحددين، بشروط العقد وإعلام المشتري بذلك في وقت مناسب. ومقابل هذا الالتزام يكون من أهم التزامات المشترى:

البضاعة تحت البضاعة تحت البضاعة المعلم البضاعة تحت البضاعة تحت تصرفه المعلم ال

التسليم على رصيف ميناء البائع الجائع الجائع الجائع (Free ALong side = F.A.S)، وعلى هذا الأساس تحدد التزامات كل من البائع والمشتري، ومن أهم التزامات البائع:
 اتوريد البضاعة مطابقة لشروط العقد، وتسليمها في المكان والزمان المحددين على رصيف التحميل بميناء الشحن، وإعلام المشترى بدون إبطاء ذلك)(١).

فأمثال هذه القوانين تعتبر أعرافا دولية ، ولا مانع من قبولها ؛ لعدم معارضتها للنصوص التشريعية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: الاستثار والرقابة الشرعية للدكتور عبدالحميد البعلي ۷۲ - ۷۶، وأنظر: المصدر نفسه ۱۳۰ - ۱۳۲.

رَفْعُ عب (لرَّحِيْ) (البَّخْرَيِّ (لِسِلنَمُ (البِّرْمُ (الِفِرُوكُ بِسَ

رَفْعُ بعِس (لاَرَجِمِلِي (الْهُجَنِّي يَّ (سِيلنتر) (النِيْر) (الِفِروف سِي

(٣) القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي

رَفَعُ بعبر (لرَّحِنُ (الْنَجِّنُ يُّ (سِلنَمُ (لِنَبِرُ ) (الِفِروف بِسِ

رَفْحُ عِس (الرَّحِلِي (الْخِشَّ يُّ (أُسِّلِيَ (الْفِرْدُ وَكِرِينَ

#### الأصل في البيوع الإباحة

هذا أصل جليل مهم يعول عليه في تخريج العقود والمسائل المستجدة. يقول الإمام الشافعي في مطلع كتاب البيوع: (فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيها تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله عليه منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله عليه عنه رسول الله عليه عنه رسول الله عنه منه عنه رسول الله عليه محرم؛ إذ إنّه (۱) داخل في المعنى المنهي عنه . . . )(۲).

ومما يدل على هذا الأصل ما جاء في كلام الإمام ابن رشد -الجد- في النص الآتي، من الفصل الذي عقده في تقسيم البيوع في الصحة والفساد:

(البيوع تنقسم على ثلاثة أقسام: بيوع جائزة، وبيوع محظورة، وبيوع محكووهة، فأما البيوع الجائزة فهي التي لم يحظرها الشرع، ولا ورد فيها نهي، وإنها قلنا ذلك لأن الله تعالى أباح البيع لعباده، وأذن لهم فيه إذنا مطلقا، وإباحة عامة، في غير ما آية من كتابه. من ذلك قول الله تعالى: ﴿وأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١٤)، اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ (٤)، ثم قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ (٤)، يريد: التجارة للبيع والشراء، ولفظ البيع لفظ عام؛ مِن فَضْل اللَّهِ ﴾ (٥)، يريد: التجارة للبيع والشراء، ولفظ البيع لفظ عام؛

<sup>(</sup>١) في الأصل (بإذنه) تحريف عمّا أثبت.

<sup>(</sup>٢) الأم ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الجمعة: ٩.

<sup>(</sup>٥) الجمعة: ١٠.

لأن الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام صار من ألفاظ العموم، قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿(١) فَاستثنى من الإِنسان جماعة المؤمنين لاقتضائه العموم، واللفظ العام إذا ورد يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه، فإن خص منه شيء بقي ما بعد المخصوص على عمومه أيضا، فيندرج تحت قوله تعالى: ﴿وأَحَلَ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ كل بيع إلا ما خص منه بالدليل، وقد خص منه بأدلة الشرع بيوع كثيرة، فبقي ما عداها على أصل الإباحة، ولذلك قلنا في البيوع الجائزة: إنها جائزة ما لم يحظرها الشرع، ولا ورد فيها النهي) (٢).

ونخلص مما تقدم إلى أن الأصل في البيع (٣): الإباحة والصحة . . . غير أن أهل العلم لم يختلفوا في أن هذه الآية ، وإن كان مخرجها مخرج العموم ، فقد لحقها التخصيص ؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات: نحو بيع ما لم يقبض ، وبيع ما ليس عند الإنسان ، وبيع الغرر ، والمجاهيل ، وعقد البيع على المحرمات من الأشياء .

وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات، وإنها خصت منها بدلائل، إلا أن تخصيصها غير مانع من اعتبار عموم لفظ الآية، فيها لم تقم الدلالة على تخصيصه (٤).

<sup>(</sup>١) العصر: ١-٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات ١/ ٦١ - ٦٢، وانظر: المصدر نفسه ١/ ٢١ - ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تم حذف الواو، وهي في الأصل ص١٣٥: (... في البيع والإباحة والصحة...).

<sup>(</sup>٤) الموسوعة ٩/ ١٤٤.

ويقول الإمام ابن العربي بصدد ذكره هذه الآية الكريمة في (القبس):

(فاقتضى هذا الإطلاق . . . جواز كل بيع ، إلا ما قام الدليل على رده . . . ) (١) . وجاء في تفسير العلامة الطاهر بن عاشور :

وقد تعرضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا؛ لأنها من قول الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه.

و (أل) في كل من البيع والربا لتعريف الجنس، فثبت بها حكم أصلين عظيمين في معاملات الناس محتاج إليهما فيها: أحدهما يسمّى بيعا، والآخر يسمى ربا. أوّلهما مباح معتبر كونه حاجيا للأمة، وثانيهما محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة.

وظاهر تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه، فيشمل التحليل سائر أفراده، وأنه حرم الربا بجنسه كذلك، (٢).

وقال الإمام ابن عبدالبر: الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت تجارة عن تراض، إلا ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله ﷺ نصا، أو كان في معنى النص، فإن ذلك حرام، وإن تراضى به المتبايعان، (٣).

ونوه به الإمام ابن تيمية بقوله:

- (إن الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ولم

<sup>(</sup>١) القبس شرح موطأ مالك بن أنس ٨٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير التحرير والتنوير ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٢٠/ ٩١.

يحرم الله عقدا فيه مصلحة للمسلمين بلا مفسدة تقاوم ذلك . . . ، (١١).

وهذه القاعدة وثيقة الارتباط بالقاعدة المطردة الأصولية: (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ إذ إنها سارية ومنسحبة على العقود أيضا، ويسند ذلك أن ابن الهمام و ابن عابدين قد نصا عليها في أول باب الربا بصيغة: (الحل هو الأصل في الأشياء)(٢).

ويمكن أن يقال: إن هذه القاعدة المتعلقة بالبيوع منبثقة من ذلك الأصل العام، وإلى هذا يشير قول الإمام ابن عبدالبر أيضا وهو:

(الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء $(\pi)$ .

وعلى هذا الأصل فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقهاء من قبل، يكون مقبولا شرعا، إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة.

وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقودا استُحدثت، وأعطاها أسهاءها وبين أحكامها، ومنها ما يلى:

- عقد الإجارتين: وهو أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا يكفي لتعمير عقار الوقف المبني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير، على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٢٦/٢٩.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٧/٣، رد المحتار على الدر المختار ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١١٤/١٧.

- عقد التحكير: هو الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة؛ ليكون له عليها حق القرار الدائم، ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرف المالكين ، ويترتب عليها أجر سنوي ضئيل (١).
- عقد المقاولة: هو يقابل عقد الاستصناع في الحالة التي يتعهد فيها المقاول بصنع شيء على أن تكون المادة منه، وقد يتعهد المقاول بصنع شيء على أن يقدم رب العمل له المادة، ويقوم هو بالعمل فقط، وفي هذه الصورة هو يهاثل عقد الإجارة (٢).
- الاشتراط لمصلحة الغير: هو عقد يكون بين طرفين يشترط فيه أحدهما على الآخر أن يلتزم بالقيام بعمل لمصلحة شخص ثالث لم يكن طرفا في العقد، وهذا هو المنتفع (٣).

ومثاله: صاحب مصنع يتعاقد مع أحد المستشفيات لعلاج عماله الذين لم يكونوا طرفا في هذا العقد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فقه المعاملات للدكتور محمد على الفقي: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الغرر وأثره في العقود: ٤٥٩ – ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) الالتزامات للعلامة أحمد إبراهيم: ٥٦.

رَفْحُ عِيں (الرَّحِيُّ الْهِجَّشِيُّ (أَسِلَتَسُ (المَيِّرُ وُلِفِزِهِ وَكَرِيبَ

## الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم(١)

هذه القاعدة تكاد تكون مسلمة لدى الفقهاء غير أن منهم من توسع في الأخذ بها، ومنهم من أعملها في مسائل معدودة كها يبدو من تدقيق النظر في المناسبات الفقهية التي وردت فيها، ومن المناسب أن أسجل نبذة من صياغاتها المذكورة في كتب المذاهب:

- (تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب) (٢).
  - (الأصل الصحة وحمل العقود عليها)<sup>(٣)</sup>.
- (الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها) (٤).
  - (الأصل حمل العقود على الصحة)<sup>(٥)</sup>.
- (العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده) (٢).

الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنها شرع لتحصيل المقصود من المعقود

<sup>(</sup>١) المعيار ٦/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>Y) Humed . 1/071.

<sup>(</sup>٣) المعيار ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) تكملة المجموع للسبكي ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) المبدع ٧٦/٥، نقلا عن «المغني».

به، أو المعقود عليه، ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم؛ دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود (١).

وإلى هذا الأصل ألمع الإمام الزركشي بقوله: (العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة إلى أن يتبين خلافها.

ولهذا إذا اختلف في الصحة والفساد صدق مدعى الصحة (٢).

ويحكم هذا الأصل في مسائل كثيرة جدا، ولاسيها في حل المشكلات والدعاوى المرتبطة بالمبادلات المالية، ومن أمثلتها:

- إذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه، أو إكراه بلا قرينة ولا بينة، فالعبرة هنا بقول المنكر بناء على أن الأصل في العقود الصحة (٣).
- وكذا لو قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبض، فادعى فسخ العقد وأنكره الآخر، فالقول قول مدعى الصحة؛ لأن الأصل معه (٤).
- ومنها: إذا اختلف العاقدان في قبض المبيع أو عدم قبضه، فإن كان ما باع كل واحد منها في يده، فالقول قول من يدعي عدم حصول القبض؛ لأن الحال يشهد به (٥).

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٢/٤١٢ - ٤١٣، وإنظر: المصدر نفسه ١٣١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: هداية الراغب: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكافي لابن عبدالبر ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) تكملة المجموع للسبكي١٠/١٠.

- ومنها: ما جاء في شروط السلم في (كشاف القناع):

(بعد الاتفاق على قبض السلم إذا قال أحدهما: كان القبض في المجلس قبل التفرق، وقال الآخر: بل كان القبض بعد التفرق، فالقول قول من يدعي القبض في المجلس بيمينه ؛ لأنه يدعي الصحة، وذلك يدعي الفساد، والظاهر في العقود الصحة) (١).

وجاء في (المغني) لابن قدامة:

(قال الحسن: «لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم»، وبه قال الشعبي، والنخعي، واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قصاب جاز، مع احتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله على أنه مذكى تصحيحا للعقد، ولو اشترى من إنسان شيئا جاز، مع احتمال كونه غير ملكه ولا أذن له في بيعه) (٢).

ويمكن أن يجعل هذا الأصل المتعلق بالعقود منبثقا عن الأصل العام القائل بأن الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد، والصلاح حتى يظهر غيره.

... من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين، جاز البيع، وصرف الجنس إلى خلاف جنسه؛ تحريا للجواز - هملا لحال المسلم على الصلاح ولو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع؛ لأنه قد غير هذا الظاهر صريحا) (٣).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ٤٠/٤، وانظر: الاختيار للموصلي ٢/ ٤٠ - ٤١، الموسوعة ٢٦/ ٣٦١، والفروق للكرابيسي ٢/ ١٠٦ - ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) أصول الكرخي: ١٦٢-١٦٣.

ويسند هذا الاتجاه ما ورد في أصل آخر قريب مما سلف وهو: (الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبها، صرف إلى الصحة.

من مسائله: إذا باع قُلْبَ<sup>(۱)</sup> فضة وزنها عشرة، وثوبا قيمته بعشرين درهما، على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر، فإن صرحا أن العشرة المؤجلة ثمن الثوب، والعشرة المنقودة ثمن القُلْب صح، وإن صرحا أنها ثمن القلب فسد، وإن أبها فالعشرة المنقودة تجعل للقُلْب، والمؤجلة للثوب حملا على الصحة)<sup>(۲)</sup>.

وفرع الحنابلة سواغية استئجار النقد لتحلية النساء به، إذا كانت الأجرة من جنس ذلك النقد، ثم اختلفوا إذا كانت من غير الجنس، ورجحوا الجواز بناء على هذا الأصل<sup>(٣)</sup>.

هناك مسائل كثيرة تبقى محل النزاع، متأرجحة بين الجواز وعدمه، ولا يمكن أن يكون هذا الأصل حكما حاسما دائما. ولذا نجد الإمام الونشريسي صاغ قاعدة في هذا المعنى بصورة استفهام إذ يقول:

«المبهات المترددات بين الصحة والفساد، هل تحمل على الصحة أو الفساد؟» ثم أورد عقبها فروعا متعددة ومنها قوله:

امن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهر

<sup>(</sup>١) القُلْبُ هنا بمعنى السوار يكون نظمًا واحدًا. المعجم الوسيط: (قلب).

<sup>(</sup>٢) أصول الكرخي: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبدع ٧٦/٥.

المدونة الصحة، وقال العراقيون بالفساد. . . ١ (١).

وقد تصدى الإمام السرخسي لبيان هذا الأصل، وإعماله في مواطن كثيرة، ومنها ما جاء بمناسبة عرض المسائل المتعلقة باختلاف العاقدين في المزارعة، وهو كما يلي:

(وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا يزرعها ببذره وعمله على أن الخارج بينهما نصفان، فلما حصل الخارج، وقال رب الأرض: شرطت في النصف منه، فالقول قول صاحب البذر؛ لأن صاحب البذر يدّعَى عليه استحقاق نصف الخارج بالشرط، وهو منكر لذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، والبينة بينة رب الأرض؛ لأنها تثبت الاستحقاق له، ولا يقال الظاهر يشهد لرب الأرض، فإن العقد الذي يجري بين المسلمين الأصل فيه الصحة؛ لأن هذا الظاهر يصلح لدفع الاستحقاق لا للاستحقاق به، وحاجة رب الأرض إلى ابتداء الاستحقاق.

فإذا حلف صاحب البذر أعطاه أجر مثل أرضه ؛ لأنه مقر له بذلك القدر ، وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال المزارع: شرطت لك النصف ، وقال رب الأرض شرطت لي عشرين قفيزًا ، فالقول قول المزارع ؛ لأن رب الأرض يدّعي لنفسه أجو المثل دينا في ذمة المزارع ، والمزارع منكر لذلك ، ثم الظاهر يشهد للمزارع ، فإن الأصل في العقود الصحة ، وحاجة المزارع إلى دفع استحقاق رب الأرض ، والظاهر يكفى لذلك ، ثم الظاهر يكفى لذلك ، ثم الظاهر يكفى لذلك ، ثم الطاهر يكفى لذلك ، ثم الطاهر الم المرابع والظاهر الم الله المرابع .

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك ١٣٢، قاعدة: ١٠٤.

<sup>(</sup>Y) المبسوط YY/ PP.

ومنها: إذا اختلف الوديع والمودع في الوديعة، فقال الوديع: رددتُّها، وقال المودع: استهلكتها، ثم صالحه على مال، ففي قول الإمام أبي يوسف -رحمه الله-: لا يجوز هذا الصلح، وهو إحدى الروايتين عنه. ووجه هذا الرأي أن إقدام الوديع على الصلح طائعا التزام منه للهال بسبب تصحيح ظاهر، فهو يريد بذلك أن يبطل ما التزمه، فلا يقبل قوله، كالمرأة إذا اختلعت من زوجها بعد الطلاق الرجعي، ثم زعمت أن عدتها كانت قد انقضت قبل الخلع لا يقبل قولها.

فإن قيل: هو مناقض في الدعوى أيضًا، فالجواب أنه غير مناقض؛ لأن قبوله الصلح لا يكون إقرارًا منه بوجوب شيء عليه.

ولكنه يدعي خلاف ما يشهد له الظاهر؛ لأن العقود في الظاهر محمولة على الصحة، فلا يقبل قوله في ذلك إلا بالبينة، وعند عدم البينة القول قول خصمه مع اليمين؛ لكون الظاهر حجة، وشاهدًا له(١).

وإن كانت الوديعة قائمة بعينها، وهي مائة درهم، فصالحه منها على مائة درهم بعد إقرار، أو إنكار لم يجز إذا قامت البينة على الوديعة؛ لأنها عين في يد الوديع، فيكون الصلح عنها معاوضة، ومعاوضة المائة بالمائتين باطل، ولا يمكن تصحيحه بطريق الإبراء والإسقاط؛ لأن العين لا تحتمل ذلك(٢).

ومنها المسألة الآتية الواردة في باب الاختلاف بين المضارب ورب المال:

(ولو قال المضارب: شرطت لي ثلث الربح، وقال رب المال: شرطت لك

<sup>(</sup>١) ر: المبسوط ٢١/ ٢١- ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه ٢١/ ٢٢.

ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم، فالقول قول المضارب؛ لأنها تصادقا على أنه شرط له ثلث الربح، ثم أقر رب المال بزيادة على ذلك. لا لكي يستحقها المضارب، بل ليفسد العقد بها، ويبطل استحقاق المضارب، فهو متعنت في هذا، فلا يقبل قوله، ويجعل القول قول من يدعي جواز العقد؛ لأن الأصل في العقود الصحة) (١).

ومنها ما لو اختلفا فزعم أحدهما بناء البيع على التلجئة، وقال الآخر: بل أعرضنا عنها، فعند الصاحبين: القول قول من يدعي البناء على المواضعة، أي: التلجئة، ولا بيع بينهما؛ لأن الظاهر شاهد له؛ ولأنا نجعل كأن أحدهما أعرض عن تلك المواضعة، والآخر بني عليها، وتلك المواضعة بمنزلة اشتراط الخيار منهما، ولو شرطا الخيار ثم أسقطه أحدهما لم يتم البيع، وأبو حنيفة -رحمه الله يقول: «الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم»، فمن يقول: لم نبن على تلك المواضعة -يتمسك بها هو الأصل -: فالقول قوله (٢).

وجاء في (باب الأمر بالضهان): «مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة» (٣).

وفي واقعنا الاقتصادي المعاصر جدت معاملات يمكن النظر فيها، وتخريجها على أساس هذه القاعدة، ومن أبرزها التعامل مع شركات تقوم بأعمال مشروعة، وتتعامل مع البنوك بالفوائد، فهناك الشركات ذات النشاط المشروع في الأصل إلا

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٢/ ٨٩-٩٠.

<sup>(</sup>۲) ر: المبسوط ۱۲٤/۱۸.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه ۲۰/۷۲.

أنها تتعاطى أنشطة غير مشروعة ، وذلك بحصولها على قروض ربوية ، مما يعني أن هذه الشركات لها رأس مال ناض ناشئ عن أنشطتها المشروعة ، وليس ناشئا عن هذه القروض الربوية في الأساس ، ولكن القروض التي تحصل عليها تشكل جزءا من ثروتها . وطبقا لهذا التصوير فإنه يجوز التعامل مع هذه الشركات ، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ، بناء على تغليب جانب الصحة في عقود المسلمين طبقا للقاعدة ، وهي : أن (عقود المسلمين محمولة على الصحة) .

وإلى هذا يجنح أكثر الفقهاء، وذهب بعضهم إلى التحريم؛ نظرا لشيوع الحرام وانتشاره، وعدم القدرة على تمييزه عن الحلال، بناء على أن الجزء الشائع لا يتميز، وهناك قول بالكراهية، وهو وسط بين قولين لمكان الشبهة، والاشتباه ينشأ عن اختلاط حلال بالحرام... (١).

ومن فروعها ما جاء في فتاوى بيت التمويل الكويتي من النص الآتي المشتمل على السؤال والجواب:

السؤال: ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟

<sup>(</sup>۱) ر: بحث الأستاذ عبدالله بن بيه، ضمن « أعمال الندوة الفقهية الثانية، بيت التمويل الكويتي: ٢٤٥ - ٢٥٥»، وانظر كتابه «توضيح أوجه الأقوال في مسائل من معاملات الأموال» ص٧٧-٤٧ (ط: المكتبة المكية ودار ابن حزم)، ووقفت أخيرا في الكتاب المذكور على بحث للمؤلف بعنوان «المشاركة في شركات أصل نشاطها حلان إلا أنها تتعامل بالحرام» (ص٥١٥-٥) استقر فيه رأيه على التحريم. ولايزال هذا الموضوع مثار البحث على الرغم من كثرة المداولات والنقاشات فيه، لا محل للخوض فيها هنا، وقد بسطت القول حوله في مقال خاص بعنوان «حكم تداول أسهم الشركات بيعا وشراء».

الجواب: يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب، بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها، وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليحقق القبض. . . أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل<sup>(1)</sup>.

ومن الواضح الجلي أن التخريج هاهنا مبني على هذا الأصل القائل بتصحيح العقود بحسب الإمكان، وهذه المسألة المطروحة لها نظائر كثيرة في فقه الأولين، وقد سبق ذكر بعضها<sup>(۲)</sup>، وبذلك كله تتجلى أهمية القاعدة في معالجة كثير من المسائل والنوازل ومنها:

عقود المشاركة المنتهية بالتمليك:

- ومضمون هذا النوع من العقود هو اشتراك طرفي العقد في مشروع ما، لا بقصد الاستمرار، وإنها على أساس خروج أحدهما من المشاركة، وحلول الطرف الآخر محله في ملكيته التي يبيعها إليه مجتمعة بقسطها من الثمن والربح، حسب سعر السوق وقت البيع، وهكذا حتى تئول ملكية المشروع بأكمله إلى المشتري (٣).

وهذا ما يسمى بالمشاركة المتناقصة أيضا، و اطريقة ذلك أن يبرم المصرف عقد إجارة السلعة للمستفيد، ثم تقسم السلعة إلى أسهم، ولتكن عشرة مثلا، ويعده المصرف أن يبيعها له على دفعات، فإذا سدد قيمة سهم مثلا باعه عشرها، وأنقص له من الأجرة ما يقابله، وصارت شركة بينه وبين المصرف، فإذا سدد سهما آخر

<sup>(</sup>١) فتاوى بيت التمويل الكويتي ٢/ ٢٨، السؤال: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) وانظر للمزيد: تأسيس النظر: ٢٧، ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ضوابط العقود، للدكتور عبدالحميد البعلى: ١٨.

باعه عشرا آخر، وأنقص له من الأجرة ما يقابله، وهكذا إلى أن تنتهي بتملك المستأجر لها...، (١).

- ومنها: بيع الاستجرار (٢) - من العقود البسيطة السائدة اليوم:

وهو من قبيل البيع بسعر السوق، فمن المتعارف عليه الآن أن يأخذ الناس ما يحتاجون إليه كل يوم ممن يتعاملون معه من بقال أو لحام أو فاكهي، ولا يجري الاتفاق على ثمن وقت الأخذ، ثم يحاسبهم عند أول الأسبوع أو الشهر، فيوفونه حسب سعر السوق في كل يوم، وهو ما يعرف اليوم باسم الحساب الجاري (٣).

وهكذا حكم جميع الشركات الحديثة في ضوء هذه القاعدة؛ إذ الشركات المسهاة المعروفة في الفقه الإسلامي لم تردعلى سبيل الحصر حتى لا يتسنى معها إنشاء شركة جديدة، وبناء على هذا الأصل من الممكن قيام أي شركة على أي نحو جديد، علاوة على الأنواع المسهاة، ما لم تدخل مجالا نهى الشارع عنه (٤).

<sup>(</sup>١) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للدكتور الصاوي:٧١٦.

<sup>(</sup>٢) ر: البحر الرائق لابن نجيم، ورد المحتار ١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ر: الغرر وأثره في العقود: ٢٥٦ – ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد علي عبدالله: ٢٢٥، و ٢٤٧.

رَفْعُ عبس (لاَرَّحِلِيُّ الْلِخِثَّنِيَّ (أُسِلِنَتِ) (الْغِزُدُ (الْفِزُدُ وَكُرِسَى

#### أكل المال بالباطل حرام

نص القرآن الكريم على قاعدتين عظيمتين جامعتين في إطار التعامل المالي، وهما تتجليان في الآية الكريمة التالية:

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ (١).

فهذه الآية فيها إرشاد إلى أن الأصل في الأموال أن تكون معصومة ، ويمكن أن يقال: إنها أصل عظيم في حرمة الأموال (٢) إلا ما حل منها عن طيب نفس ، وبناء على ذلك اأجمعت الأمة على أن التصرف في المال بالباطل حرام (٣).

والباطل: اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع: كالربا، والغصب، والسرقة، والخيانة، وكل محرم ورد الشرع به (٤).

وقال الإمام الجصاص الرازي بصدد تفسيره هذه الآية الكريمة: (وقد تضمن ذلك أكل أبدال العقود الفاسدة: كأثمان البياعات الفاسدة، وكمن اشترى شيئا من

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسيرالتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب ١٦٩/٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٩/ ١٧٠.

المأكول فوجده فاسدًا لا ينتفع به، نحو. البيض والجوز، فيكون أكل ثمنه أكل مال بالباطل، وكذلك ثمن كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به ...،(١١).

وباعتبار هذه الآية الكريمة أصلا مهم ترى الفقهاء يستدلون بها في كثير من المناسبات، ويبنون عليها قواعد ومسائل، ومنها ما ذكره الإمام القرافي في النص الآتي:

(إن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد؟ فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وإنها يأكله بالسبب الحق، إذا خرج من يده ما أخذ العوض بإزائه، فيرتفع الغبن والضرر على المتعاوضين، فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمر والسلعة معًا، ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معًا، وكذلك بقية الصور...)(٢).

وهناك مسائل ورد النهي فيها في السنة المطهرة لتحقق هذه العلة المصرح بها في الآية الكريمة، ومنها ما تلحظه في كلام العلامة الباجي إذ يقول:

اثبت النهي عن حلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن لتكهنه؛ لأنه أكل المال بالباطل، ولأن التكهن محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه: كالخمر، والخنزير)(٢).

وهذا غيض من فيض تلك القاعدة الجليلة الكبرى التي دل عليها الشطر الأول

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ٢/١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الفروق ٣/ ٢.

<sup>(</sup>٣) المنتقى ٥/ ٢٨-٢٩.

من الآية الكريمة المذكورة، أما الشطر الثاني منها، فهو يقرر قاعدة الرضا في العقود، وهي من الدعائم الراسية التي يؤسس عليها عقد البيع وغيره، كما سبق إيضاحها في زمرة جوامع الكلم، باعتبار اختيار صياغة الحديث النبوي الدال على المقصود.

رَفَّحُ عِس لارَجِي لالْخِثَريُ لأَسِكْشِ لانَيْرُ لالِفْرِودِيَ

### الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره (١)

هذه قاعدة مهمة جدا، ومن مباني فقه المعاملات المالية الشرعية وركائزها، وهي مستمدة من نص الحديث النبوي الشريف الآي ذكره، ومستوحاة من المقاصد التشريعية، ولها تفاريع لا تقف عند حد، ولكن يمكن ضبطها بالقاعدة، ولعمل أول من نبه إلى ربط هذا الموضوع بقاعدة فقهية هو الإمام الشاطبي إذ قال المعد عرض مسألة دخول الحام من غير تقدير أجرة. . . إلخ - في توجيه جوازها: (وذلك لقاعدة فقهية، وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه) (٢).

و الغرر: ما يكون مستور العاقبة $(^{(T)})$ ، أو الغرر: ما طوي عنك علمه $^{(2)}$ .

والأصل في هذا الباب هو ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله على عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»(٥).

وتمثل هذه الكلمة الوجيزة المشتملة على النهي عن الغرر قاعدة جامعة عامة ؟

<sup>(</sup>١) المنتقى للباجي ٤/٤٠٤، وانظر: المصدر نفسه ٢١٨/٤، ٥/١١٥.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام ٢/ ٦٤٤، وانظر: الموافقات ٣/ ١٥١ – ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٢٩٤/١٣، وهذا هو التعريف المختار لدى الأستاذ الدكتور الصديق الضرير في كتابه (الغرر):٤٣.

<sup>(</sup>٤) العناية - شرح الهداية - للبابرتي ٥/ ١٩٢، وعبر عن هذا المعنى العلامة أبوبكر بن العربي في (القبس) ٢: ٧٩٢، بقوله: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووى ١٥٦/١٠ - ١٥٧.

إذ المعتمد في الأصول أن الراوي إذا حكى واقعة بلفظ عام كقوله: « نهى عن الغرر» و« قضى بالشفعة» –وما أشبهه– أنه على العموم (١٠).

وقد أفاض المحدثون والفقهاء في شرح هذا الحديث، وذكروا فيه ما يسند تعريف (الغرر) المذكور آنفا، ويحققه بمزيد من الإيضاح وضرب الأمثلة، ومن المناسب أن أقتبس هنا شيئا من كلامهم ينير الموضوع:

قال الإمام المازري في (المعلم): (فأما الغرر فها تردد بين السلامة والعطب، أو ما في معنى ذلك، وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة المال؛ لأنه قد لا يحصل المبيع فيكون بذل ماله باطلا) (٢).

وقال الإمام النووي: (وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم (٣)، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبها، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر هذا، وكل هذا باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة. . .)(٤).

وقال في (المجموع): «الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة -ولا يمكن الاحتراز

<sup>(</sup>١) تكملة المجموع للسبكي ١٠/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المعلم بفوائد صحيح مسلم ٢/٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) أي الإمام مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم ١٥٦/١٠- ١٥٧.

عنه - كأساس الدار . . . ، ونحو ذلك ، فهذا يصح بيعه بالإجماع ١٥٠٠.

ويقول الإمام أبو الوليد الباجي: (نهيه ﷺ عن بيع الغرر يقتضي فساده، ومعنى بيع الغرر –والله أعلم-: ما كثر فيه الغرر وغلب عليه، حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لا خلاف فيه في المنع منه. وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه (٢).

وإلى هذه المعاني يشير الإمام الخطابي بقوله الجامع الآتي:

(كل بيع كان المقصود منه مجهو لا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء، أو طيرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقا، أو جملا شاردا، أو ثوبا في جِراب لم يره ولم ينشره، أو طعاما في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمر شجرة لم تثمر، في نحوها من الأمور التي لا تعلم، ولا يدرى هل تكون أم لا، فإن البيع مفسوخ فيها) (٣).

وهذا النهي الوارد منصبّ على الغرر الكثير الفاحش؛ إذ اليسير منه معفو عنه باتفاق العلماء؛ إذ هو من قبيل ما لا يستطاع الاحتراز منه في المعاملات، فهناك نصوص فقهية كثيرة تطرقت إلى هذا المفهوم، ولا بأس أن أنقل هنا نبذة منها، وهي كما يلى:

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٩/ ٣١٠- ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المنتقى ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ٥/ ٤٧.

قال الإمام ابن عبدالبر: (لا يكاد شيء من البيوع يسلم من قليل الغرر، فكان معفوا عنه)(١).

وقال الإمام المازري: (وقدرأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر، وأجمعوا على صحة بعضها، واختلفوا في بعضها، فيجب أن يبحث عن الأصل الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم . . . ) (٢).

وعقب ذلك ذكر كلاما يمكن أن يجعل قاعدة في موضوع الغرر بعد تصرف يسير في السبك، والتعبير على الوجه الآتي:

(ماكان الغرر فيه مقصودا يجب أن يفسد العقود، وماكان الغرر فيه نزرا يسيرا غير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه فلا يفسد به العقد)<sup>(٣)</sup>.

وجاء في (القبس) لابن العربي:

(لا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو معفو عنه، وهذا يستمد من بحر المقاصد)(٤).

أقول: وهكذا يستمد من المقاصد أن كثير الغرر غير معفو عنه؛ لأن الغرض من عقد البيع تنمية المال، وتحصيل مقاصد العوضين، وهذا مع الغرر الكثير غير معلوم ولا مظنون، بل هو بعيد، ومن الأصول المقررة أن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع (٥).

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) المعلم ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر نفسه ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) القبس ٢/ ٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الفروق لمحمد علي المالكي (مطبوع مع الفروق) ٣/١٦٩.

وقال الإمام ابن القيم: (ليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر إذا كان يسيرا، أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد)(١).

ونص على هذا المعنى الإمام عز الدين بقوله: (كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله: كبيع الفستق في قشره...)(٢).

وعلل الإمام الشاطبي هذا الموضوع بها يأتي:

اأصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع) (٣). أي انسد.

كما قال في (الاعتصام): (إن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه، وهو يضيق أبواب المعاملات، وهو يحسم أبواب المعاوضات) (٤).

وجاء في (المعيار): (كل بيع لا يكاد يعرو عن غرر، وإن الغرر الذي هو مناط بالمنع متفاوت في محاله، وإن يسيره مغتفر، وكثيره في إفادته للمنع معتبر، (٥٠).

ويقول الإمام ابن تيمية: (الأصل في هذه المعاملات والمقابلات هو التعادل من الجانبين، فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا، دخلها الظلم، فحرمها الله الذي حرم الظلم على نفسه، وجعله محرما على عباده...)(٦).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ٥/ ٨٢٠.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢/٢٧، وانظر: المصدر نفسه ٢/٩.

<sup>(</sup>٣) الموافقات ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) الاعتصام ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) المعيار ٥/٢١٠.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/١٠٧.

وجاء في موضع من فتاواه: (وبيع الغرر نهي عنه؛ لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل)(١).

وبناء على هذا الأصل المقرر من العفو في الغرر اليسير أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير (٢).

ويدخل الغرر اليسير غالبا في التابع أكثر من المتبوع ، وبهذا صرح الإمام ابن قد أمة في قوله: (يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع: كبيع اللبن في الضرع مع الشاة ، والحمل مع الأم، والسقوف في الدار، وأساسات الحيطان تدخل في البيع تبعا، ولا تضر جهالتها) (٣).

وقال الونشريسي في (عدة البروق): (الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه مغتفر جائز . . . ) (٤) .

ويحسن هنا إيراد كلام الإمام القرافي ؛ إذ يتجلى فيه حسن التمييز بين ما يجب فيه اجتناب الغرر وما لا يجب فيه ، إذ يقول في الفرق الرابع والعشرين بين قاعدة (ما تؤثر فيه الجهالات والغرر) ، وقاعدة (ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات):

اوردت الأحاديث الصحيحة في نهيه عليه السلام عن بيع الغرر، وعن بيع المجهول.

واختلف العلماء بعد ذلك، فمنهم من عممه في التصرفات، وهو الشافعي،

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٥٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤/ ٨٦، ٩٤.

<sup>(</sup>٤) عدة البروق: ٣٧٩.

فمنع من الجهالة في الهبة، والصدقة، والإبراء، والخلع، والصلح، وغير ذلك (١)، ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو من باب الماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك.

وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان، وواسطة:

فالطرفان أحدهما: معاوضة صرفة، فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه...، وثانيها: ماهو إحسان صرف لا يقصدبه تنمية المال: كالصدقة، والهبة، والإبراء، فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه، فإنه لم يبذل شيئا، بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه. أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه، فاقتضت حكمة الشرع، وحثه على الإحسان، التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول، فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئا، وهذا فقه جميل.

ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول: يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع، بل إنها وردت في البيع ونحوه.

<sup>(</sup>۱) ومنها عدم جواز بيع الغائب في المذهب الجديد بناء على الغرر، جاء في (المجموع ٩/ ٣٥١): قال البيهقي في كتابه (معرفة السنن والآثار) في أول كتاب البيوع: جوز الشافعي بيع الغائب في القديم، ثم رجع، فقال: لا يجوز؛ لما فيه من الغرر .

وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح، فهو من جهة أن المال فيه ليس مقصودا، -وإنها مقصده المودة، والألفة، والسكون- يقتضي أن يجوز فيه الجهالة، والغرر مطلقا، ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى: ﴿أَنَ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ﴾(١)، يقتضي امتناع الجهالة، والغرر فيه، فلوجود الشبهين توسط مالك، فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير...)(٢).

ومن الجدير بالذكر أن الحكمة الكامنة في النهي عن الغرر ليست حكمة خفية ، بل هي حكمة جلية ، فطن إليها الفقهاء قديما وحديثا ، وأفصحوا عنها في كلامهم حين تعرضهم لحديث النهي عن الغرر ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض النصوص المذكورة آنفا ، ولمزيد من التبصير لا بأس أن أسجل كلمات أخرى ذوات دلالة على هذا الجانب:

قال الإمام الخطابي بصدد عرضه بعض بياعات الغرر المنهي عنه:

اوإنها نهى النبي عَلَيْ عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها) (٣).

وقال الإمام ابن تيمية أثناء بيانه جواز المساقاة والمزارعة ونحوهما:

(والغرر إنها حرم بيعه في المعاوضة؛ لأنه أكل مال بالباطل...، فإن أجد المتعاوضين يأخذ شيئا، والآخر يبقى تحت الخطر، فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما)(٤).

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الفروق ١/١٥٠- ١٥١. وانظر: الذخيرة ٧/٣٠.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٩٩- ١٠٠ .

وجاء في فتاوى العلامة السعدي الحنبلي:

(إن القاعدة الشرعية والضابط الكلي أن النبي على نبيع الغرر، وهذا شامل لجميع أنواع البيع والإجارات كلها، لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة، وذلك داخل في الميسر، وحكمة ذلك -ولله الحمد- ظاهرة، وهي وجود الغرر والخطر؛ لأنه لابد أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر، وأحدهما إما غانم أو غارم، وهذا هو الميسر بعينه، (١).

ونبه إلى ذلك العلامة أحمد إبراهيم بقوله: (والغرض من النهي عن الغرر هو منع ما يثير النزاع والشقاق ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل (٢).

والغرر أحد الأسباب العامة لبطلان العقود أو فسادها، إذا سرنا حسب المصطلح المتميز الذي قرره المذهب الحنفي.

وإذا كان الغرر في أصل المعقود عليه، فهو يوجب بطلان العقد، وذلك كبيع ضربة القانص والغائص، أي: ما سيخرجه الصياد في شبكته، والغائص في غوصته من السمك، أو الدرر، فلا ينعقد البيع في شيء من ذلك للغرر، فإنه أشبه بالقار، ولذا كانت المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.

أما الغرر إذا كان في الأوصاف والمقادير ونحوها من النواحي الفرعية فهو يوجب فساد العقد، ومعلوم أن الحنفية يفرقون بين بطلان العقد وفساده، فالباطل

 <sup>(</sup>١) فتاوى السعدي - ضمن المجموع الكاملة: ٢٥٤، وانظر لمزيد من التفصيل في المصدر نفسه: ١٩٦ - ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الألتزامات: ٩٦.

غير منعقد أصلا، أما العقد الفاسد فمنعقد، ووجهة نظرهم في هذا التمييز معروفة موضحة في مظانها.

(وأكثر ما يذكر الفقهاء الفساد للغرر في البيوع والشركات، ففي البيوع: لو باع شخص بقرة واشترط أنها تحلب كذا رطلا، فالبيع فاسد للغرر؛ إذ يمكن أن لا تحلب هذا المقدار تهاما، وهذا بخلاف ما لو باعها على أنها حلوب، أو غزيرة اللبن، فهذا وصف لا غرر فيه، فإذا تبين أنها ليس لها لبن تسمى به حلوبا، أو غزيرة اللبن في العرف، يحق للمشتري الفسخ بخيار فوات الوصف المشروط...

وفي الشركات: لو اشترط المتعاقدان في عقد الشركة أن يكون لأحدهما دنانير، أو دراهم معينة من الربح فإن ذلك غرر، لاحتمال أن لا تربح الشركة سوى هذا القدر أو أقل، أو لا تربح أصلا أو تخسر، فيشترط لصحة الشركة أن يكون الربح موزعا بين الشركاء حصصا شائعة نسبة، كالنصف والربع أو كذا في المائة، فإذا شرط لأحدهم مقدار مقطوع فسدت، (۱).

وهذه المسألة إحدى المسائل المهمة المنوطة بموضوع الغرر، وتعتبر من قضايا العصر، وقد أدى عدم إدراكها بل إهمالها من قبل طائفة من المتفقهين والاقتصاديين إلى فساد عريض في نظام الشركات، ويمكن أن يجعل هذا الأصل معيارًا في فحص الكثير من المسائل المعاصرة الأخرى.

وختامًا تجدر الإشارة إلى أنه بجانب ذلك النص العام الذي ينهى عن الغرر قد وردت نصوص خاصة تنهى عن بعض البيوع لمآلها إلى الغرر، ومنها ما يلي :

<sup>(</sup>١) ر: المدخل الفقهي ٢/ ٦٩٣، ١٩٥٠.

- بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه.

- بيع الطير في الهواء .

- بيع اللبن في الضرع.

- بيع عَسْبِ الفحل.

- بيع الثُّنْيَا .

- بيع مجهول الثمن، أو مجهول الأجل.

- بيع السمك في الماء الكثير .

- بيع ضربة الغائص.

وصنوف أخرى من البياعات التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع المشكل بين العاقدين.

رَفْعُ معِيں ((دَرَّحِلِي (الْفِخَدَّدِيُّ (أَسِلَكُمُ (الْفِرْدُ وَكُرِيْرُ (الْفِرْدُوكَرِيْرِيْ

# الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل (١)

من المعلوم أن المنازعات والخصومات لها أثر كبير في فساد الأخلاق، ولذا حسم التشريع الإسلامي جذور النزاع وسد منافذه بشتى الوسائل بسن القوانين ووضع الشروط المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض، ولما كانت الأموال من أعظم أسباب النزاع للغريزة المودعة في الإنسان من حب المال، ضبط التشريع الحكيم العقود المالية بضوابط وقواعد تصون العقود من شوائب النزاع المشكل الذي يتعذر حسمه بين العاقدين، بحيث تتساوى فيه حجة الطرفين كبيع شاة من قطيع غنم.

وهذه القاعدة معبرة عن أحد شروط المبيع، وهو أن يكون معلوما لدى كلا الطرفين، ولها سند من أحاديث النبي الكريم على ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح من النهي الوارد عن بيع الثار قبل بدو صلاحها، وإليك نص صحيح البخاري على النحو الآتى:

باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري - من بني حارثة - أنه حدثه عن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - قال: كان الناس في عهد رسول الله عليه يما يما يما يما الله عنه - قال: كان الناس في عهد رسول الله عليه الله عنه - قال:

<sup>(</sup>١) انظر: الدرر شرح الغرر لملا خسرو ٢/١٥٥.

جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مُراض، أصابه مُراض، أصابه قُشام -عاهات يحتجون بها - فقال رسول الله ﷺ، لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم)(١).

فهنا توجيه النبي الكريم عليه منبعث من واقع الخصومة التي كانت تقع بينهم، وليس بخاف أن الجهالة على أنواع (٢)، وفي القضية الواردة في الحديث المذكور آنفا يتبين أثر الجهالة في بقاء المبيع، فإنه لا يمكن التأكد من سلامة الثهار قبل بدو صلاحها ولا يؤمن عليها التلف بسبب الجوائح.

ومن أدلتها أيضا الحديث الذي ورد فيه النهي عن بيع الثنيا. جاء في صحيح مسلم، عن جابر بن عبدالله، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمحابرة، وعن التُّنيًا، ورخص في العرايا».

وقال الإمام النووي في شرحه: (قوله: "نهى عن الثّنيًا" هي استثناء والمراد: الاستثناء في البيع، وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: "نهى عن الثنيا إلا أن تعلم"، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار، أو الأغنام، أو الثياب، ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة -صح البيع باتفاق العلماء...) (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروق للقرافي ٣/ ٢٦٥ – ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٥/١٠، البيوع المنهي عنها.

وقد استعرض الإمام أبوبكر بن العربي المعافري المالكي قواعد مهمة تتعلق بالبيوع في شرحه للموطأ، ومن جملتها هذه القاعدة المذكورة على النحو الآتي:

(القاعدة الثامنة: (الجهالة)، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع)(١).

وقال في (الأحكام): (العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر) (٢).

ولمزيد من إبراز أهمية الموضوع من المناسب أن أسجل هنا كلمة العلامة أحمد إبراهيم إذ يقول:

(الجهالة ليست بهانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغي التعويل عليه في الأحكام، فإن به حل كثير من المشكلات، وليعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين:

الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسبب الجهالة، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة صح التعامل، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع)(٢).

وينبغي أن نعلم أن الجهالة المفسدة للعقد إنها ترجع غالبا إلى أربع جهات:

<sup>(</sup>١) القبس شرح الموطأ ٢/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) المعاملات الشرعية المالية (مع الحاشية): ١٦٣ - ١٦٤، وانظر: الالتزامات: ٩٥.

- ١ الجهالة في المعقود عليه، وذلك كجهالة المبيع في عقد البيع، أو المأجور في الإجارة. . . ، وهكذا.
- ٢ جهالة العوض في عقود المعاوضات المالية ، وذلك كجهالة الثمن في عقد البيع ،
   وجهالة البدل المصالح عليه في عقد الصلح .
- ٣- جهالة الآجال في كل ما يجري فيه أجل ملزم، وذلك كجهالة المدة المتعاقد عليها في عقد الإجارة، وجهالة موعد استحقاق الثمن المؤجل في عقد البيع.
- ٤ جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد، وذلك كما لو اشترط البائع على المشتري تقديم كفيل، أو رهن بالثمن المؤجل، فيجب أن يكون الكفيل والرهن معينين وإلا فسد البيع (١٠).

ومن المسائل المهمة الشائعة التي تتخرج على هذا المبدأ:

لوعقد أشخاص شركة دون بيان كيفية تقسيم الربح بينهم، فسدت الشركة، جاء في (المجلة):

(يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء، وإذا بقي مبهها ومجهولا تكون الشركة فاسدة) (٢)، والقاعدة هي أن كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه ؛ فإنه يفسد الشركة (٣).

وهناك مسائل معاصرة كثيرة يمكن النظر فيها بناء على هذه القاعدة ، ومنها:

<sup>(</sup>۱) ر: المدخل الفقهي ۲/ ۱۸۹ - ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) المادة: ١٣٣٦، درر الحكام شرح علي حيدر.

<sup>(</sup>٣) المعاملات المالية: ٢١٥، وشرح الأتاسي ٤/ ٣٣٤.

اعتبار العادة الجارية في بعض الفنادق والمطاعم الكبيرة أنهم يضعون أنواعًا من الأطعمة في أواني، ويطلقون للمشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمنا واحدًا معينا من كل واحد، بغض النظر عن مقدار الطعام، فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة وقدرها، ولكنه يجوز؛ لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع، وقد جرى بها العرف والتعامل (١).

وكذلك استئجار السيارات، فربها لا يعرف سائقها مسافة السفر، ولا تتعين الأجرة في بداية السفر، ولكن هذه الجهالة تتحمل، لكون العداد رافعًا للنزاع؛ إذ يتفق الراكب والسائق على أجرة وفق العداد، فلا يقع النزاع المشكل (٢).

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم للقاضي محمد تقي العثماني ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱/۳۲۰.

رَفْعُ معِس ((رَجَعِلِي (الْفِجَشَّيِّ (أَسِلَتَسَ (الْفِرْرُ (الْفِرْدُوکَ بِسِبَ

#### الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية سدت أبواب الربا بالكلية بسد جميع المنافذ التي يمكن التسلل منها إلى باب من أبواب الربا، ولذا ألحقت الشبهة في هذا المجال بالحقيقة، وحرمت معاملات؛ لعدم التساوي بين العوضين حين بيع المال الربوي بجنسه، ووضع الفقهاء قاعدة جليلة تؤكد على هذا المعنى وهي أن (الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة).

وهي مستوحاة من حديث النبي على « لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد » (١) .

وهذا الحديث أحد أصول البيوع (٢)، وبناء عليه قرر الفقهاء أن الجهل بالتماثل - في فساد البيع - كالعلم بالتفاضل؛ لأن النبي عَلَيْ شرط السواء في الكيل والمثل في القدر (٣).

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢١٠، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٤، والترمذي في سننه برقم ١٢٤٠، والنسائي في سننه ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥، وابن ماجه في سننه برقم ٢٢٥٤، من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) ر: القبس شرح الموطأ ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨.

واتفق عليه جميعهم، إلا أن مالكا - رحمه الله - اختلف قوله في إجازة التحري فيما يجرم فيه التفاضل، فأجازه مرة ومنعه أخرى في مثل البيض بالبيض، والخبز بالخبز، واللحم باللحم، ويحتمل أن يكون الإمام مالك أجرى ذلك في اليسير وحيث لا يحصر، باعتبار الحزر والتخمين طريقا من المعرفة بالظاهر من التماثل (1)، والله أعلم.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى جواز بيع الموزونات الربوية بالتحرى (٢).

وخلاصة القاعدة أنه لا يباع المال الربوي بجنسه إلا بتحقق الماثلة بينها، ومن هذا المنطلق اشترط الفقهاء أن يكون العاقدان على علم بمقدار العوضين وبالتساوي بينهما، فلا يجوز بيع المال الربوي بجنسه مجازفة، بأن لم يعلم العاقدان كمية العوضين، وإن كانا في نفس الأمر متساويين، اللهم إلا ما ظهر التماثل في معلس العقد، ومن هنا قالوا: وجهل التساوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع الصحة (٣).

وبناء على ذلك: (لو باع صبرة حنطة بصبرة، أو دراهم بدراهم جزافا، فخرجا متماثلين لم يصح العقد؛ لأن التساوي شرط، وشروط العقد يعتبر العلم بها عند العقد) (٤).

<sup>(</sup>١) ر: المنتقى للباجي ٤/ ٢٤٤، والقبس ٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي: ١٢٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٢/٠٢، الاختيار ٢/٠٤، وجواهر الإكليل للآبي ١٠/٢.
 وروضة الطالبين ٣/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٣، ر: الموسوعة ٢٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) المنثور في القواعد ٢/٢٣٦.

وهنا يجدر التنبيه إلى أن توافر شرط التهاثل في بيع أحد النقدين -الذهب والفضة - بجنسه آكد مما سواهما من الأموال الربوية؛ وذلك لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز»(١).

قال الإمام الباجي المالكي: (« ولا تشفوا. . . ) يقتضي المنع من يسير الزيادة ؛ لأن الشفوف إنها يستعمل في يسير الزيادة )(٢) .

وعن زيد أبي عيّاش عن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: « أينقص الرطب إذا يبس»؟ قالوا: نعم، «فنهى عن ذلك». رواه الشافعي، وأحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي (٣).

قال الإمام ابن كثير معلقا على هذا الحديث: (وقد استدل به الأئمة على قاعدة كبيرة في هذا الباب، وهي: أن (الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة))(٤).

ومقتضى الأحاديث المذكورة، والقاعدة المستنبطة منها أنه لا يجوز البيع جزافا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٣٧٩، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ح ٢١٧٧، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٠٨، كتاب المساقاة، باب الربا، ح ٧٥.

<sup>(</sup>٢) المنتقى ٤/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي ٣/ ١٥، وأحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود ٢/ ٢٢٥، والنسائي ٧/ ٢٦٩، والترمذي ٢/ ٣٤٨، وابن ماجه٢٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه لابن كثير، تحقيق بهجة يوسف ٢/١٩، باب الربا.

في الأموال الربوية كما أسلفت؛ إذ لا تتحقق الماثلة فيه؛ لكونه قائما على التخمين والتقدير والتحري، فيبقى احتمال الربا قائما، وقد نهى النبي على عن المزابنة، وهي بيع الثمر الرطب بالتمر الجاف، وذلك فيما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله على عن المزابنة: أن يبيع الرجل نمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله»(١).

وذلك لأنه ينقص إذا جف، فيكون مجهول المقدار، والقاعدة في الربويات: أن (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل) (٢).

وعبر شراح الحديث والفقهاء عن هذا الأصل، وما يتفرع عليه بتعبيرات متقاربة لا اختلاف في مفادها ومؤداها:

يقول الإمام السمرقندي: (ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع مجازفة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٣٨٧، كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، ح ٢٢٠٥. ومسلم في صحيحه ٣/ ١١٧٢، كتاب البيوع، باب تحريم الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح ٢٦، واللفظ لهما. وهنا يجب أن يلاحظ أن لبيع الرطب بالتمر صورتين: الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالتمر المجذوذ، وهو ما يسمى مزابنة، وهو لا يجوز بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا.

والصورة الثانية: أن يباع الرطب المجذوذ بالتمر المجذوذ، وفيه خلاف، فقال الجمهور: إنه لا يجوز، سواء كان البيع بالتساوي، أو بالتفاضل، خلافًا للإمام أبي حنيفة فإنه يجيز البيع يدًا بيد متساويا، ويحرم متفاضلا، أو نسيئة. (انظر: تكملة فتح الملهم للقاضي العثماني ١/ ٤٠٠، ومرقاة المصابيح للملا على القاري شرح مشكاة المصابيح ٦/٦٦ – ٧٠).

<sup>(</sup>۲) ر: فتح القدير ٢٠/٥٪، الدسوقي ٣/٣٣، ٢٩، ٥٨، ٥٩، روضة الطالبين ٣/٣٨٣. والمجموع ١٠/٣٥٣، وكشاف القناع ٣/٣٥٣، والموسوعة ٩/٢٧، وأيضا ١٣٨/٩.

وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة) (١).

قال الإمام ابن عبد البر في (التمهيد): (كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك...، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل)(٢).

وجاء في (المنتقى) للباجي: (أن ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد) (٣).

وجاء في (شرح النووي على صحيح مسلم) (قوله - أي جابر - : "نهى رسول الله على عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر». هذا تصريح بتحريم بيع الثمر بالتمر حتى يعلم الماثلة . قال العلماء : لأن الجهل بالماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة ، لقوله على " لإ سواء بسواء » ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل . . . ) (3) .

وتعرض فقهاء المذهب الحنفي لهذه القاعدة في كتبهم عند مناسبات تتعلق بموضوع البيع بالصرف، أو الجزاف، أو المسائل التي يمكن أن يسري فيها الربا، وإليك نصوصا يتضح منها اتجاه المذهب حيال هذا الأصل:

(لا يجـوز شـراء الفضـة بالفضـة مجـازفـة لا يعـرف وزنهـما(٥) أو وزن

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٥٤/١٣، وانظر: الاستذكار ١٥٤/١٩.

<sup>(</sup>٣) المنتقى للباجي ١١/٥.

<sup>(</sup>٤) ١٧٢/١٠، وانظر: الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن قاسم الحنبلي ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل المطبوع (وزنها) ومقتضى السياق ما أثبت.

أحدهما لقوله على الفضة بالفضة مثل بمثل»، والمراد: الماثلة في الوزن، فإما أن يكون المراد أن يكون مثلا بمثل عند الله، أو عند المتعاقدين، ونحن نعلم أن الأول ليس بمراد، فالأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته، عرفنا أن المراد العلم بالماثلة عند المتعاقدين فصار هذا شرط جواز العقد، وما شرط لجواز العقد إذا لم يقترن بالعقد يفسد العقد (١).

(لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض؛ لأن حقيقة الرباكها هي مفسدة للعقد فاحتهال الربا مفسد له أيضا لقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال (٢). والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة وما لا فلا؛ لأن التهاثل والخلو عن الربا فيها يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة ، فلا يعلم تحقيق المهاثلة بالمجازفة ، فيقع الشك في وجود شرط الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط ، إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت ؛ لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ، كها أن الثابت بيقين لا يزول بالشك ، كها أن الثابت بيقين لا يزول بالشك ،

وظهر أثر هذه القاعدة في مسائل كثيرة لدى فقهاء المذهب المالكي، ومنها ما يلي:

<sup>. (</sup>١) المبسوط ١٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي، عن ابن مسعود، وهو منقطع كها ذكر السبكي في (الأشباه ١٩٧١) نقلا عن البيهقي، غير أنه في معنى القاعدة المشهورة المجمع عليها، وقال السيوطي: وأخرجه من هذا الطريق عبدالرزاق في مصنفه، وهو موقوف على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/١٩٣.

لو باع بستانا إلا شجرة غير معينة: أجاز الإمام مالك ذلك، فللبائع عنده أن يبيع البستان، ويستثني خمسا من شجراته؛ لأن البائع - في الغالب - يعرف جيد شجر بستانه و رديئه، فلا يتوهم فيه أنه يختار ثم ينتقل، بخلاف المشتري الذي يتوهم فيه التنقل من واحدة إلى أخرى، يؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أو أحدهما؛ لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل منه، أو أكثر، أو مساويا، والشك في التماثل كتحقق التفاضل. . . (١).

لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه، وأما بصنفه فيمنع؛ لأن الشك في التهاثل كتحقق التفاضل (٢).

ومن فروعها في المذهب الشافعي:

الا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رَطبًا: كالرُّطب بالرطب، والعنب بالعنب، ووجه البطلان أن الماثلة مرعية في الربويات، وفي حال الرطوبة الماثلة غير محققة، والقاعدة: (أن الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة))(٣).

ومن الملاحظ أنه كثرت التفاريع المعللة بهذا الأصل في كتب المذهب الحنبلي، ومنها ما يلي:

(أن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلا، فحرم: كبيع مكيلة بمكيلتين؛ وذلك لأن الطحن قد فرق بين أجزائها، فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطة، وإن لم يتحقق التماثل فقد جهل التماثل، والجهل بالتماثل

<sup>(</sup>۱) شرح الخرشي ٥/٧٧- ٧٤، الموسوعة ٩/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) منح الجليل لعليش ١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار للحصني: ٢٤٧، وانظر: الحاوي ٥/١١٠، ١١٤، ١٣٠.

كالعلم بالتفاضل فيها يشترط التهاثل فيها(١).

بيع المحاقلة: بيع الحب المشتد بسنبله بحب من جنسه (٢) فاسد؛ لورود النهي الصريح في الحديث (٣)، ولأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالكيل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل (٤).

وهكذا تجد مسائل كثيرة مبثوثة في الكتب، متخرجة على هذا الأصل، وهي ترجع في الحقيقة إلى أن (الربا لا يجوز قليله ولا كثيره) (٥).

وفي الواقع حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة، ومن هذا حرموا أشياء بها فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة إليه (٢).

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) وبتعبير أوضح: هو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن. (الموسوعة ٢٢/٧٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل» رواه البخاري في صحيحه ٢٨٤/٤ (كتاب البيوع)، باب بيع المزابنة، ح ٢١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ر: المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) التمهيد لابن عبد البر ٢١٣/١٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٥١.

رَفْعُ عِس ((رَجِئ اللهٰجَنَّرِيُّ (أَسِكنتر) (النِيْرُ) (الِنْوووكريس

# الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (١) أو: الإجازة اللاحقة كالإذن السابق (٢)

هذه القاعدة معبرة عن تصرف الفضولي، ومبينة لحكم العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، تناولها فقهاء المذهب الحنفي بشيء من التفصيل في كتبهم، وصيغت بصياغات متقاربة في مناسبات متعددة، وهي قاعدة مترامية الأطراف، وتلامس الأحكام المرتبطة بالبيع، والهبة، والمزارعة، وغيرها.

و الفرق بين الإذن والإجازة: أن الإذن هو الترخيص في الفعل قبل وقوعه، والإجازة هي إقرار في الفعل بعد وقوعه. . . (٣).

وهي ليست محل اتفاق وتعويل لدى جميع الأئمة، فقد أخذ بها الحنفية والمالكية والإمام إسحاق بن راهويه، خلافا للشافعية والحنابلة على المذهب الراجح عندهم (٤)، وقد مال الإمام البخاري أيضا إلى الجواز (٥).

<sup>(</sup>۱) أصول الكرخي: ١٥٠، وانظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٥١، ورد المحتار ٤/ ١٤٠، ومجلة الأحكام م/١٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) الهداية مع شرحه فتح القدير ٣٠٦/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم: ٧٧، حاشية ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الصغير للدرديـر ٢٦/٣، القـوانين الفقهيـة: ٢٤٥، المجمـوع للنووي ٩/ ٢٦١، شرح الجلال المحلي على المنهاج ١٦٠/١، مختصر قواعد العلائي ١/ ٢٦١، كشاف القناع ١/ ١١، القواعد لابن رجب ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري على صحيح البخاري ١٩٠٩.

ومن الجدير بالذكر أنني وجدت العلامة عبدالرحمن السعدي الحنبلي يصحح ويرجح الرواية الأخرى الموافقة لمن سوغ تصرف الفضولي، وإليك نص كلمته:

(الفضولي إذا تصرف، ثم أجازه المالك، فهل العقد غير صحيح ويحتاج إلى تجديده كما هو المذهب - لأن العبرة بتحقيق الشرط وقت العقد - أو أنه إذا أجازه صح تنفيذه، ولم يحتج إلى إعادته، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الصحيح؛ لأن العبادات هي التي تحتاج إلى نية صاحبها، وإذا لم ينو فيها قبلها لا بنفسه، ولا بنائبه لم تصح عبادته، وأما المعاملات فالمقصود فيها رضا المالك وقد حصل)(1).

واستند القائلون بهذه القاعدة إلى نصوص كثيرة، ومنها الحديث الآتي:

(عن عروة البارقي: «أن رسول الله على بعث معه بدينار يشتري له أضحية - وقال مرة: أو شاة - فاشترى له ثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه»)(٢).

ووجه الدلالة من الحديث المذكور أن النبي على سوغ له هذا التصرف، ولو كان إذن المالك شرطا في انعقاد البيع، لكان تصرفه في شراء الشاة الثانية وبيعها باطلا.

وبناء على هذا الأصل: من عقد على مال غيره ببيع، أو غير ذلك بغير أمره

<sup>(</sup>١) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ٢/ ٤٩٨ (ضمن المجموعة الكاملة).

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۱۱۳/۱۵، سنن أبي داود ۲/۲۲۹، وابن ماجه ۲٤۰۲، والترمذي ۳/۵۰۹، وانظر: فتح الباري ٦/ ٦٣٥.

فبلغه الخبر، فأجاز ذلك نفذ، وصار العاقد كأنه موكل بذلك العقد (١) (فبالإجازة تنتقل العبارة إلى المالك، فتصير الحقوق منوطة به)(٢).

ومن فروعها: (رجل وهب لرجل ثوبا لغيره، وسلمه إليه، فأجاز رب الثوب، جازت الهبة؛ لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الابتداء، من حيث إنه يتم رضا المالك بها) (٣).

روإن اشترى دارا بعبد، فاستحقه مستحق، وأجاز الشراء، كان للشفيع الشفعة؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء)(٤).

ومما يتفرع عليها:

إجازة رب المال تصرف المضارب في الاستدانة على رأس المال كما هو مذهب المالكية.

وتفصيل هذه المسألة أنه اختلف رأي الفقهاء فيها إذا استدان المضارب بلا إذن من رب المال، على قولين:

الأول- يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن ما استدانه المضارب يكون ملكا خاصا له، يدفع ثمنه من مال نفسه، ويختص بربحه وخسارته.

الثاني- واتجه المذهب المالكي إلى أن لرب المال أن يجيز تصرف المضارب،

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الكرخي: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٣١/١٤.

فيدفع ثمن ما استدانه ويكون ملكا للمضاربة، وعلى شرطهما(١).

وهذا القول تعضُده هذه القاعدة وهي (أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق)، وهو أقرب إلى المصلحة، بحيث إن المضارب يكون قد استفاد من مال المضاربة فائدة خاصة به؛ لأنه لو لم يكن معه رأس مال المضاربة لما استطاع أن يستدين ما استدانه، ولا يجوز للمضارب أن يستغل مال المضاربة لمصلحته الخاصة، فكان من حق رب المال أن يجيز شراء المضارب فيكون المشترى كله للمضاربة، وتعود فائدته عليهما بدلا من أن ينفرد بها المضارب، وهذا ما تجري عليه أعراف التجار في وقتنا الحاضر (٢).

وتجدر الإشارة إلى أنه: اإذا وجدت الإجازة يكون لها استناد وانعطاف، أي: تأثير رجعي. فبعد الإجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده؛ لأن الإجازة لم تنشئ العقد إنشاء بل أنفذته إنفاذا، أي: فتحت الطريق لآثاره الممنوعة المتوقفة؛ لكي تمر وتسري، فتلحق تلك الآثار بالعقد المولد لها اعتبارا من تاريخ الإجازة) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٥٠، المهذب للشيرازي ٢/ ٣٩٤، المغني ٥/ ١٥٨، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٢٨، السلم والمضاربة لزكريا محمد القضاة: ٣٣٥ - ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلم والمضاربة: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي ١/ ٤٢٧.

رَفَحُ بعب (لارَجَلِ (النَجَنَّرِيُّ لأَسِكِسُ (لانِيْرُ) (الِنِوْرُ

#### يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان

هذه قاعدة مهمة في نطاق التعامل المالي، تتناول العوامل الأساسية التي لها دور بنّاء في كسب الأرباح، ذكرها الإمام الكاساني بهذه الصيغة، ووضحها توضيحًا رائعا كما تلحظ في النص الآتي:

(الأصل أن الربح إنها يستحق عندنا إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان.

أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر ؛ لأن الربح نهاء لرأس المال فيكون لمالكه ، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة .

وأما بالعمل، فإن المضارب يستحق الربح بعمله، فكذا الشريك.

وأما بالضمان، فإن المال إذا صار مضمونًا على المضارب يستحق جميع الربح، ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجًا بضمان بقول النبي عليه: «الخراج بالضمان»، فإذا كان ضمانه عليه، كان خراجه له.

والدليل عليه أن صانعًا تقبل عملا بأجر، ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك: طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا بالضهان، فثبت أن كل واحد منها سبب صالح لاستحقاق الربح، فإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق، بدليل أن من قال لغيره: تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه لم يجز، ولا يستحق شيئا من الربح؛ لأنه لا مال، ولا عمل، ولاضهان.

وإذا عرف هذا فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين متساويًا أو متفاضلا فلا شك أنه يجوز، ويكون الربح بينها على الشرط، سواء شرطا العمل عليها، أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال، فيتقدر بقدر المال)(١).

وقد اعتمدت (المجلة) هذا الأصل، وأدرجته في زمرة الضوابط الناظمة لمسائل شركة العقد<sup>(٢)</sup>.

ومن المسائل الحديثة المنوطة بهذه القاعدة ما توجبه قوانين الشركات أن تكون قيمة السهم عند إصدارها قيمة اسمية، وهذا ما يفرضه الشرع الإسلامي؛ إذ إن الصك الذي يثبت حصة الشريك في رأس المال يجب أن يكون مطابقًا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال؛ ولأنه يترتب على القيمة الاسمية توزيع الأرباح شرعًا، فلا يجوز أن تعطى أرباح مساوية كباقي الشركاء لشريك ساهم بأقل مما ساهموا به، ولم يقدم للشركة عملا يستحق به هذه الزيادة؛ لأن القاعدة في الربح أنه يستحق بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان، وليس في مقابل هذه الزيادة مال، أو عمل، أو ضمان "".

ولدى التأمل في هذا الأصل يتضح أن الفقه الإسلامي لم يقرر لرأس المال حقًا في الحصول على الربح إلا إذا كان على وجه المشاركة مع رأس مال آخر، أو عمل

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/٦٢، وانظر المبدع لابن مفلح ٥/٨.

<sup>(</sup>٢) ر: مجلة الأحكام العدلية م/١٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) د. عبدالعزيز الخياط، الشركات ٢/٢١٢-٢١٣، ٢٢٥.

آخر توقّعا للربح وتحسبا للخسارة، ويتفق ذلك مع القاعدة الذهبية المعروفة التي ارتضاها الفقه الإسلامي لتحكم حركة الاستثمار وهي قاعدة (الغنم بالغرم)، وبناء على ذلك يمكن القول: إن الصيغ الاستثمارية التقليدية التي تضمن رأس المال، وتضمن الربح، هي محل الرفض والانتقاد لدى فقهاء الإسلام (١).

وخلاصة الموضوع أنه إذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة -التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها - لم يكن هناك طريق آخر في إطار التجارة والشركة لكسب المال بالطريق الشرعي الحلال، وفقدان جميع هذه العناصر في عقد أو شركة حتمًا يؤدي إلى الفساد.

(كما لو كان لأحد اثنين شاحنة ، وللآخر سيارة ركوب ، فاتفقا على أن يؤجر كل منها ما يخصه ، وما يخص الآخر ، وما حصل من الدخل بينها على سواء ، أو بنسبة معلومة ، فإن هذه الشركة فاسدة ؛ إذ خلاصتها أن كلّا منها قال للآخر : بع منافع هذا الشيء الذي تملكه ومنافع هذا الذي أملكه ، على أن يكون ثمن هذه وتلك قسمة بيننا بنسبة كذا ، وليس هذا إلا تحصيل الربح من مال الغير ، دون عمل ولا ضمان ، والربح لا يكون إلا بهال ، أو عمل ، أو ضمان (٢) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي ٣/ ٧٠، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة ٢٦/٢٦.

رَفْعُ عبس لانرَّجِئ لالنجَّسيَّ لأَسِكْش لانبِّرُ لالِنودوكِيسِ

## الأصل مضي العقد على السلامة (١)

هذه قاعدة مهمة من قواعد المعاملات المالية ، وتعتبر أصلا من أصول الترجيح في مواطن النزاع بين المتعاقدين ، وهي مرتبطة بمبدأ الأخذ بالظاهر من الأحوال والأقوال ما لم تكن هناك أمارة تعارض هذا الأصل ؛ إذ السلامة هي المنظور إليها في كل شيء ، وتكاد تكون هذه القاعدة مسلمة عالمية الاعتبار .

ونجد أن موضوع خيار العيب وثيق الاتصال بهذه القاعدة؛ لأن (مقتضى العقد السلامة عن العيوب)(٢).

وإنها ثبت خيار العيب؛ لأن الأصل في المعقود عليه السلامة باتفاق الشرع والعقل، وعلى هذا تعامل الناس في كل زمان...)(٣).

يقول الإمام الكاساني: (السلامة شرط في العقد دلالة، فها لم يسلم المبيع لا يلزم البيع، فلا يلزم حكمه، والدليل على أن السلامة مشروطة في العقد دلالة أن السلامة في المبيع (٤) مطلوبة المشتري...؛ لأن غرضه الانتفاع بالمبيع، ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة، ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع،

<sup>(</sup>١) شرح الجلال المحلي على المنهاج ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) الالتزامات: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (البيع) ومقتضى السياق ما أثبت.

فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة ، فكانت كالمشروطة نصا. . . ) (١٠).

وجاء في شرح البنا لمختصر الخرقي: (وإذا تفرقا من غير فسخ، لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب أو خيار . . . ، أما العيب فإنه يثبت الفسخ ؟ لأن العقد وقع على عين سليمة فبان بخلافها . . . ) (٢) .

وهذا ما نص عليه الباجي المالكي بقوله: (إن إطلاق العقد يقتضي السلامة ، وإن لم ينص عليها ، فإن اطلع بعد على عيب كان له الرد. . . ) (٣) .

#### ويقول العلامة السنهوري:

(سلامة الشيء من العيوب شرط ضمني في العقد تقتضيه طبائع الأشياء ، فإذا ظهر عيب في الشيء تبين أن المشتري كان واهما عندما اعتقد أن الشيء سليم من العيب، ومن هنا كان خيار العيب متصلا أوثق الاتصال بنظرية الغلط)(٤).

وبناء على هذا الأصل المقرر في عقود المعاوضة (من حق المشتري، أو المستأجر مثلا أن يحسب المبيع، أو المأجور خاليا من العيوب، ومن واجب البائع أو المؤجر معرفة ذلك وتقديره، فإذا ظهر في المبيع، أو المأجور عيب كان المشتري، أو المستأجر غالطا، ومعذورا في غلطه فله الرد، ولا يكون في ذلك مفاجأة للبائع أو للمؤجر ؛ لأن عليها أن يتوقعا ذلك) (٥).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) المقنع شرح مختصر الخرقی ۲/ ۱۲۰ - ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) المنتقى ٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) مصادر الحق ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) المدخل الفقهي العام ١/٣٩٦- ٣٩٧.

وهنا أضرب أمثلة أخرى من المسائل التي نص فيها على هذه القاعدة:

(من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده؛ لأن مطلق العقد يقتضي٠ السلامة من العيب، فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحا؛ لكونها مطلوبة عادة، فعن فواتها يتخير؛ كيلا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به، كها إذا فات الوصف المرغوب فيه، المشروط في العقد، كمن اشترى عبدا على أنه خباز، أو نحوه، فوجده بخلاف ذلك؛ ولكون السلامة كالمشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع المعيب حتى يبين عيبه . . . )(١).

(وإذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة)(٢).

وإذا وكله في شراء سلعة، لم يجز أن يشتريها إلا سليمة؛ لأن إطلاق البيع يقتضى السلامة (٣).

(ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان زائل العقل حال إقراره - لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ لأن الأصل السلامة حتى يعلم غيرها)(٤).

إن تصارفا في الدمة على جنسين كدينار بعشرة دراهم وتقابضا، ثم ظهر عيب في أحدهما، فإن علم العيب فيه قبل التفرق، فالعقد صحيح، وله أخذ بدله قبل

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ١/٤٪، وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ١٢٠/٤، وانظر: الكافي لابن قدامة ٢/٧٨.

<sup>(</sup>٣) المغني ٥/ ١٤٠، وانظر: المبدع ٤/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٥/ ١٥١، وانظر: كشاف القناع ٦/ ٤٥٤.

التفرق سليها؛ لأن العقد وقع على مطلق، والإطلاق يقتضي السلامة من العيب (١).

(إِنْ عُقِدَ البيعُ بعد رؤية المبيع بمدةٍ يتحققُ فيها فسادُ المبيع لم يصح؛ لأنه عهول، وكذلك إن كان الظاهر تغيره.

فأما إن كان يحتمل التغير وعدمه، وليس الظاهر تغيره صح بيعه؛ لأن الأصل السلامة، ولم يعارضه ظاهر، فصح بيعه، كما لو كانت الغيبة يسيرة)(٢).

(إذا اختلف الراهن والمرتهن . . . فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: بل خمرا، في عقد مشروط فيه الرهن، فالقول قول الراهن؛ لأنها اختلفا فيها يفسد به العقد، فقبل قول من ينفيه أولا؛ لأن المرتهن معترف بعقد وقبض ويدعي فساده، والأصل السلامة (٣).

(وفي عقد السلم لا يلزم المسلم أن يقبل المسلم فيه معيبا؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، فإن قبضه، فوجده معيبا، فله إمساكه مع الأرش...، وله رده والمطالبة بالبدل سليما كالمبيع غير المعين)(1).

(ويجوز السلم في التمر والرطب. . . ، وليس عليه وصفه بالسلامة من الحَشَف (٥)؛ لأن ذلك عيب فيه ، ويسلم أكثر التمر منه ، ويلزم المسلم إليه أن

<sup>(</sup>۱) المغني ٣/ ٢٦٨، وانظر لمزيد من الفروع فيه: ٣/ ٢٩٢، ٢٩٤، ٣٦٦، ٤٧٩، ٥١٣، ٥٠ م. ٥/ ٣٦ه..

<sup>(</sup>٢) المغنى ٣/ ٥٨٣، وانظر: المبدع ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبدع ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) الحشف -بفتحتين- أردأ التمر، أو الضعيف لا نوى له، أو اليابس الفاسد. القاموس المحيط: ١٠٣٤.

يعطي غير الحشف؛ لأن إطلاق الاسم يقتضي السلامة، إلا اليسير الذي لا يستبد (١) التمر منه في الأغلب) (٢).

ويلاحظ أنها من قواعد الترجيح لدى الفقهاء بحيث يعضدون بها آراءهم واتجاهاتهم، ومما يدل على ذلك ما ورد في المسألة الآتية المذكورة في كتاب (الروايتين) للقاضي أبي يعلى الحنبلي، المتعلقة باختلاف المتبايعين في حدوث العيب الممكن حدوثه بعد العقد:

(مسألة: فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء وبعده فاختلفا، فقال المشتري: كان موجودا قبل العقد، وقال البائع: بل حدث عندك أيها المشتري

فنقل حنبل وأبوالحارث: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه، وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب، وقال الخرقي: القول قول المشتري مع يمينه.

فإن قلنا: القول قول البائع - وهو أصح - فوجهه أن معه سلامة العقد؛ ولأن الأصل السلامة حتى يعلم حدوث العيب<sup>(٣)</sup>. وإذا قلنا: القول قول المشتري فوجهه أن الأصل عدم القبض، والبائع يدعي كمال القبض وحصوله، فيجب أن يكون القول قول المشتري؛ لأن الأصل يشهد له)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لا يستبد: لا يتقرد. انظر: القاموس المحيط: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) المنتقى للباجي ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ويعضُده أصل آخر وهو أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته عند الاختلاف في التاريخ.

<sup>(</sup>٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٣٣٩/١ -٣٤٠.

رَفْعُ معبن لانرَّجِنُ لالْفَجْشَيِّ لأَسِكْنَرُ لانِيْرُرُ لاِنْجِرُ

### الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل(١)

هذه قاعدة مهمة عميقة الأثر في المعاملات المالية ؟ لأنها تعبر عن مفهوم المال بالنسبة للحقوق، وتقرر أن الحقوق المجردة عن التقوم لا يجوز التعويض المالي عنها، مع ملاحظة أن مفهوم المال قابل للتبدل في كل زمان حسب اختلاف الأعراف في عالم المال، بحيث إن ما كان غير متقوم قديها لكونه محقرا عرفا، ولعدم إمكانية الانتفاع به، يمكن أن يعد الآن شيئا ثمينا، مثل كثير من الحشرات التي أصبحت مصدر الدواء في المختبرات العالمية الطبية فيجوز بيعها (٢)، وهكذا هناك حقوق مجردة اكتسبت حقا ثابتا يمكن أخذ العوض عنها مثل: حق التلفون وغيره، اللهم إلا إذا كان التقوم ساقط الاعتبار غير منظور إليه في التشريع الحكيم في مسائل معينة -كحق الترخيص اليوم قانونا في افتتاح خمارة - فحيئذ لا عبرة بها يطرأ ويجد، بل الحكم والاتباع لما جاء به النص، ويتمثل ذلك في بعض مسائل الربا.

<sup>(</sup>۱) انظر: التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ١/ ٢٨٦ – ٢٨٧، ففي الأصل (مجرد حق)، والأولى أن يعبر بها أثبت، وهذا ما عناه البيضاوي في الغاية القصوى ١/ ٤٧٩ بقوله: الحقوق لا تقابل بالأموال، وكذا ابن قدامة في الكافي ٢/ ٥٢، بقوله: الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث.

<sup>(</sup>٢) وقد وضع العلامة الحصكفي في «الدر المختار» ضابطا لبيع الحشرات فقال: إن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. حاشية ابن عابدين ١١١/، ١١٥، وانظر: الموسوعة ٢٨٠/١٧.

#### يقول الإمام السرخسي:

(لا قيمة للجودة في الأموال الربوية ، منفردة عن الأصل ، قال النبي عليها ورديئها سواء »(١) ، يعني في المالية التي ينبني عليها العقد ؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عن هذه الجودة ، حتى لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ودرهم ، لا يجوز ، وما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز ، وبهذا فارق حال اختلاف الجنس)(٢).

ويسند ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإناء خسر واني وقد أحكمت صنعته ، فبعثني به لأبيعه ، فأعطيت به وزنه وزيادة ، فذكرت ذلك لعمر - رضي الله عنه - فقال: أما الزيادة فلا. وهذا الإناء كان من ذهب أو فضة (٣).

(وفيه دليل على أنه لا قيمة للصنعة في الذهب والفضة عند المقابلة بجنسها؛ لأنه لم يجوز الاعتياض عنها، وما كان مالا متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز، فعرفنا أنه إنها لم يجوز؛ لأنه لا قيمة للصنعة في هذه الحالة شرعا (أي: منعًا للاحتيال على الربا)، كما لا قيمة للصنعة في المعازف والملاهي شرعا) (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢٦/٤ - ٣٧، وقال: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم، وهو كما أخرجه مسلم عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء».

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۱/ ۵۲، وانظر: ۱۸۸/۱۲.

<sup>(</sup>٣) ر: المغنى ٤/ ١٠ – ١١.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٤/٤.

ومن المسائل التي ينسحب عليها حكم هذا الأصل المتبع مسألة الشفعة التالية:

رحق الشفعة حق لا يثبت إلا بالطلب، ولا يحتاج فيه إلى الإسقاط، فجاز أن يبطل بالإعراض والترك . . . ، ولو صالحه أجنبي عن شفعته على دراهم كان تسليما للشفعة، ولم يكن له من المال شيء، وكذا إن سلّم للمشتري على مال .

أما التسليم فلأنه أبطله، وله ولاية الإبطال، إلا أنه طلب في مقابلته شيئا لا جواز له بحال؛ لأن الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل، ولا تقف صحة الإبطال عليه...)(١).

وهذا ما ذكره العلامة البهوتي في قوله: (حق الشفعة ليس بهال، ولذلك لا يصح الاعتياض عنه)(٢).

وقال ابن قدامة: (حق الشفيع إذا بطل، بطل إلى غير بدل)(٣).

وذهب الإمام مالك إلى جواز الصلح عن الشفعة بعوض؛ لأنه عوض عن إزالة الملك، فجاز أخذ العوض عنه (٤).

ويجوز الاعتياض عن إسقاط حق الرجوع في الهبة عند الحنفية (٥).

وظهر أثر هذا الأصل في خيار البيع أيضا، يقول الإمام ابن قدامة:

اوإن مات أحد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته؛ لأنه حق فسخ لا يجوز

<sup>(</sup>١) ر: التحرير شرح الجامع الكبير ٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٦/٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) المغني ١٣١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) ر: الموسوعة ٢٦/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ٢/٣٢٥، ١٥١٥.

الاعتياض عنه، فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة. . . . . ) (١). ومما يتفرع عليها:

أنه إذا تعذر رد المبيع المعيب كان للمشتري الحق في الاعتياض عن العيب، وهذا عند الحنفية، والمالكية، وهو المذهب عند الشافعية؛ لأن الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان، وليس في حالة تعذر الرد رضا؛ ولأن النبي على جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش وبين الرد.

وعند الحنابلة: يجوز إمساك المبيع، والاعتباض عن العيب؛ لأنه فات عليه جزء من المبيع، فكان له المطالبة بعوضه، ويخالف المصراة؛ لأن الخيار له بالتدليس، وكذلك في القول الثاني عند الشافعية (٢).

وهكذا تجد هذه القاعدة مسلمة لدى جمهور الفقهاء، ولكنهم يتنازعون أحيانا في تنزيل بعض المسائل والقضايا عليها، كما لحظت هنا في قضية الشفعة، وفي هذه المسألة الأخيرة أيضا.

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: البدائع ٢/ ٢٨٩، ومنح الجليل ٢/ ٦٦٨، والمهذب ١/ ٩١، والمغني ٤/ ١٦٢ – ١٦٣، ومنتهى الإرادات ٢/ ١٧٦، والموسوعة ٢٤٣/٤ – ٢٤٤.

وَفَحُ عِس ((دَرَجَى (الْفِخَرَيُّ (أَسِكْتُهُ (الْفِرْدُ (الْفِرْدُوكِيِّسِي

#### الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد(١)

هذا أصل مطرد متفق عليه بين الفقهاء، وراجع في حقيقته إلى قاعدة (الجوابر)، ومعناه أن الإتلاف المباشر يستوجب الضهان على الإطلاق، لا يفترق فيه الخطأ عن العمد؛ لأن الإتلاف جعل موجبا للضهان، ومن المعلوم أنه لا يشترط التكليف في خطاب الوضع (٢) كما هو مبين في كتب أصول الفقه. وبناء على ذلك (فإن الإجماع منعقد على تعدد الضهان فيها يتعدد فيه الإتلاف، وإن العمد والخطأ في ذلك سواء) (٣)، وهذا يتفق مع عناية التشريع الإسلامي الحكيم بالمحافظة على حقوق العباد، وصيانتها من العبث، والإهمال، والتفريط، وتأكيد الالتزام بأدائها، ووفائها.

قال ابن القيم: (يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادّعى الخطأ وعدم التقصير)(٤).

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبدالر ٢٢/ ٢٧١، وانظر: المصدر نفسه ٢٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدمشة ١/٢١٨.

<sup>(</sup>٣) الفروق للقرافي ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الإحكام شرح أصول الأحكام لعبدالرحمن قاسم ٣/٢٣٦.

ولأهمية هذا الأصل نجد الفقهاء يتعرضون له في مواطن ومناسبات كثيرة في كتب الفقه، ولا بأس أن أورد نبذة من الكلمات المعبرة عن هذه القاعدة:

(جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم)(١).

(التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد)(٢).

(كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ كالمال)(٣).

(الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد و الخطأ)(٤).

(الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد)<sup>(ه)</sup>.

اأموال الناس تضمن بالعمد والنسيان (٦٠).

وقال العلامة السعدي بصدد عرضه هذه القاعدة:

الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة، والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون،

<sup>(</sup>۱) شرح الزيادات ۱۸٦۱ .

<sup>(</sup>٢) عدة البروق للونشريسي ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) المقنع شرح البنا ٣/ ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) مجلة الأحكام الشرعية م/ ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) المحلي لابن حزم ٧/ ٤١٤، برقم ١٠٠٥.

سواء كان متعمدًا، أو جاهلا، أو ناسيًا؛ ولهذا أوجب الله تعالى الدية في القتل خطأ، وإنها الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه، وعدمه في حق المعذور بخطأ، أو نسيان...)(١).

وهذا الأصل تعضده قاعدة مشهورة أخرى وهي: (الاضطرار لا يبطل حق الغير) بحيث إن الضرورة تسوّغ تناول مال الغير بقدر ما يسدّ الحاجة الشديدة، ولكنها لا ترفع عن الآخذ حق صاحب المال بل يتقرر عليه الضمان كما هو مذهب جمهور الفقهاء.

ومن الفروع المبنية على قاعدة الضمان ما ورد في النص الآتي من كلام الإمام ابن عبد البر:

(ولو عدا رجل أو صبي على قمح وشعير مودّعين لرجل عند رجل، فخلطهما حكان على الذي خلطهما ضمان مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه، والصبي والرجل في ذلك سواء، وإن كان عمد الصبي خطأ، فالأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد، (٢).

وهنا ينبغي أن يلاحظ أن المراد من الصبي هو المميز؛ لأن ضمان الصبي غير المميز هدر، لا ضمان عليه في ماله في المذهب المالكي (٣).

وإلى هذا ألمع القرافي بقوله: (قاعدة العمد والخطأ في أموال الناس، سواء

<sup>(</sup>١) القواعد والأصول الجامعة ق/الثالثة عشرة، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر نفسه ص ٢٠٦.

إجماعًا ممن هو مكلف، أو فيه أهلية التكليف كالتمييز، بخلاف الرضيع)(١).

ومن الواضح المعروف أن المعول في الضمان على المثل، وعند تعذره يرجع إلى قيمته، وهذا ما أفصح عنه الحافظ ابن عبد البر بقوله: (لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته)(٢).

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٢/ ٢٥٩، وانظر قواعد المقري ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ٢٢/ ٢٥٩.

رَفْحُ مجس الاترَجِئ الالْجَشَّيِّ السِّكِشَرُ الْانِدُرُ الْإِلْوَادِي كِسِي

#### البياعات الفاسدة -فسادا ضعيفا-تنقلب جائزة بحذف المفسد

هذه القاعدة تبنّاها المذهب الحنفي، وهي وثيقة الارتباط بالنظرية المميزة بين الفساد والبطلان في العقود، ويجنح المذهب المالكي أيضا إلى هذا الرأي إلا في شروط معينة كما سيأتي.

كما أن المذهب الحنفي يوازن في هذا المقام بين قوة الفساد، وضعفه، بحيث إذا كان الفساد قويا فلا يراعى هذا الضابط، ويكاد يلحق الفاسد بالعقد الباطل، ومن الملاحظ أيضا أن الإمام زفر ينازع جمهور الحنفية هنا، ويرى ما يراه الجمهور.

يقول الإمام الكاساني: الأصل عند زفر أن البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد، والأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد، فإن كان قويا بأن دخل في صلب العقد وهو البدل، أو المبدل لا يحتمل الجواز برفع المفسد، كما قال زفر: إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر، فحط الخمر عن المشتري - وإن كان ضعيفا - لم يدخل في صلب العقد، بل في شرط جائز، يحتمل الجواز برفع المفسد، كما في البيع بشرط خيار لم يوقت، أو وقت إلى وقت مجهول: كالحصاد والدياس. . . ) (١).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/١٧٨، وانظر: حاشية ابن عابدين ١٢٩/٤.

وعلى هذا لو باع سيارة بأربعين ألف ريال إلى الحصاد، أو على أقساط، ونجوم مجهولة - فسد البيع لجهالة الأجل، ولكن إذا ما حدد الأجل، ووقت، ورفعت الجهالة، عاد العقد إلى الجواز.

وقديها صاغ الإمام أبوالحسن الكرخي هذا الأصل على النحو الآتي:

(الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد، وبينه إذا دخل في عُلْقَة من علائقه)(١).

وهكذا عند المالكية يصح العقد إذا حذف الشرط المفسد للعقد، سواء أكان شرطا ينافي مقتضى العقد، أم كان شرطا يخل بالثمن، إلا أنهم استثنوا شروطا من هذا الضابط، فلا يصح البيع معها -ولو حذف الشرط المفسد- وهي:

- من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه ، فإنه يفسخ البيع ، ولو أسقط هذا الشرط ؛ لأنه غرر ، وكذا لو شرط : إن مات ، فلا يطالب البائع ورثته بالثمن .
- شرط ما لا يجوز من أمد الخيار، فيلزم فسخه وإن أُسقط؛ لجواز كون إسقاطه أخذا به.
  - شرط الثنيا يفسد البيع، ولو أسقط الشرط.
    - وزاد ابن الحاجب شرطا آخر، وهو:

<sup>(</sup>١) أصول الكرخي: ١٦٥ (مطبوع مع تأسيس النظر).

شرط النقد (أي تعجيل الثمن) في بيع الخيار. قال ابن الحاجب: (لو أسقط شرط النقد فلا يصح)(١).

وجاء في (الشرح الصغير) من مسائل الإجارة: (تفسد الإجارة بالشرط الذي يناقض مقتضى العقد ومحل الفساد، إن لم يسقط الشرط صحت) (٢).

وتسويغ المالكية هذا الضابط - كما لحظت - يدل على أنهم يميزون بين البطلان والفساد في حالات معينة فحسب ؛ إذ الأصل أيضا عندهم عدم انقلاب العقد من البطلان إلى الصحة بشكل عام، وهذا ما يستفاد من القاعدة التالية التي نص عليها الإمام الخشني المالكي:

(كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد)(٣).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد، بناء على أصل التساوي بين الباطل والفاسد حسب اصطلاحهم.

ونبه إلى ذلك الإمام الماوردي الشافعي في مناسبات مختلفة بأساليب متعددة من (الحاوي) ومنها ما يلي:

(العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدا)(٤).

<sup>(</sup>١) ر: منح الجليل ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١، الموسوعة ١٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٢٧٧، الموسوعة ١٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الفتيا: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) الحاوي ٦/ ٩٣.

(العقد إذا فسد لم يصبح بها يطرأ فيها بعده)(١).

(العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيها بعدا<sup>(٢)</sup>.

كما نصت كتب الحنابلة على هذا الأصل في مناسبات مختلفة ، ومنها ما جاء في النصوص الآتية :

الو بطل العقد لما عاد صحيحاً (٣).

(العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا)(٤).

وإلى هذا يشير ما ذكره العلامة البهوتي في النص الآتي:

امن أخرج زكاته من مال غصب، لم يجزئه ولو أجازها ربه: كبيعه، وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة)(٥).

ومن الواضح الجلي أن هذا التفريع الأخير -وما نيط به من القاعدة - يتناول ما هو باطل باتفاق الأئمة ، والباطل لا يقبل الإجازة لدى الجميع ، بل إذا أريد تصحيحه يجب تجديده بصورة صحيحة ، وبها أن غير الحنفية لا يفرقون بين الفساد والبطلان ، فقد يعبرون تارة بالفساد ، وتارة بالبطلان ، فالباطل عند الحنفية غير منعقد ، أما الفاسد فمنعقد قابل للفسخ ، ما لم يمنع من الفسخ مانع شرعي .

<sup>(</sup>۱) الحاوى ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٦/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات ٢٥٠/٢، الموسوعة ١٢/٨٥.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢٦٢/٢.

رَفَحُ عِس (لارَجِي (النَجَنَّريَّ (اُسِكتِن (النِّرُزُ (الِنْرُووكِرِين

## البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا<sup>(١)</sup>

هذه القاعدة تمثل ضابطا من ضوابط العقد الفاسد، وتنبني معرفة مفهوم الضابط المذكور على إدراك الفرق بين البيع الباطل والبيع الفاسد، حسبها قرره أثمة المذهب الحنفي، فالباطل عندهم في هذا الباب: (ما لم يشرع لا بأصله، ولا بوصفه)، والفاسد: (ما شرع بأصله دون وصفه)، ومن ثم يعتبرون الباطل غير المنعقد، أما الفاسد فمنعقد لكن لا يثبت فيه الملك قبل التنفيذ بالقبض (٢).

أما جمهور الفقهاء فهم لا يرون الفرق بين المصطلحين المذكورين، فالباطل والفاسد عندهم سواء، وهو: ما لم يترتب أثره عليه فلم يثمر، ولم تحصل به فائدته من حصول الملك<sup>(٣)</sup>. وهذا يتفق مع المذهب الحنفي أيضا، في الفاسد قبل القبض وفي الباطل مطلقا.

وتتجلى ثمرة الاختلاف القائم بين الاصطلاحين في صورتين:

١ - في صورة هذا الضابط الذي جعل هنا عنوان البحث، وهو أن العقد الفاسد

<sup>(</sup>١) ر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٧، ٤/٠٠، وتبيين الحقائق ٤٣/٤، والموسوعة ٩/٣٥.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/١٠٠، وتبيين الحقائق ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ر: منح الجليل ٢/ ٥٥٠، والموافقات ١/ ٢٩٢، وروضة الناظر: ٣١، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي: ١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي: ٣١٠، الموسوعة ٩/ ٥٣ - ٥٣.

يفيد الملك بالقبض بخلاف الباطل.

Y - في صورة عدم إمكانية عودة العقد الباطل إلى حالة الصحة بحال من الأحوال، فإنه لا يكتسب الوجود من جديد إلا بالاستئناف والتجديد، وذلك بخلاف العقد الفاسد، فإنه قد ينقلب صحيحا في بعض الأحوال بدون تجديد، بحذف المفسد منه فقط.

ويلحظ هنا أن بعض الشافعية يسايرون المذهب الحنفي في التفريق بين البيع الباطل والبيع الفاسد، رغم أن القواعد العامة عندهم تخالف ذلك.

جاء في (أسنى المطالب): (فرق الأصحاب بين الباطل والفاسد، فقالوا: "إن رجع الخلل إلى ركن العقد -كبيع الصبي- فهو باطل، وإن رجع إلى شرطه، أو صفته فهو فاسد»)(١).

ويرجع سبب بطلان البيع في المذهب الحنفي الله اختلال ركن البيع، أو شرط من شرائط الانعقاد، فإذا تخلف الركن، أو شرط من شرائط الانعقاد كان البيع باطلا، ولا وجود له؛ لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في المحل حقيقة، ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه، إما لانعدام معنى التصرف: كبيع الميتة والدم، أو لانعدام أهلية التصرف: كبيع المجنون، والصبي الذي لا يعقل (وأما البيع الفاسد: فهو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة) (٣).

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي ٢/ ١٧١، الموسوعة ٩/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة ٩/٥٥.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/ ٢٩٩.

أما عند الجمهور فإن العقد يعود باطلا عند اختلال شرط من شرائط الصحة أيضا، ولإدراك الفرق والتمييز بين المصطلحين لابد من ملاحظة هذه الأسباب المجملة المذكورة آنفا، بحيث إن أئمة المذهب الحنفي لا يضعون هذا الفرق موضع الاعتبار أحيانا، فيعبرون عن الباطل بالفاسد مثلا(١).

ومثال ذلك ما جاء في النص التالي من القاعدة والتفريع المقرون بها:

'كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد، كذا في أول البيع الباطل من (الخانية)(٢).

وقال: إذا باع على أن لا ثمن له كان البيع باطلا، (٣).

لكن باتفاق الفقهاء فإن البيع الباطل لا يترتب عليه أثر ؛ لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة، وهو منقوض من أساسه، وإذا وقع البيع الباطل، وحدث فيه تسليم شيء من أحد الطرفين وجب رده ؛ لأن البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض كما سبق .

يقول الإمام الخطابي: (البيع الفاسد والصلح الفاسد، أي: الباطل، وما جرى مجراهما من العقود منتقض، وإن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه)(٥).

<sup>(</sup>١) وقد يعبر الحنفية -تساهلًا وتجوزا- عن الباطل بالفاسد وبالعكس، وهذا عند غير الحنفية سائغ؛ لأنها سواء كما سبق بيانه، أما عند الحنفية فيورث اشتباها، وإيهاما.

<sup>(</sup>۲) يعني فتاوى قاصيخان.

<sup>(</sup>٣) الفرائد البهية للحمزاوي: ٤٠، ق ٦٣، نقلا عن الخانية.

<sup>(</sup>٤) ر: بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٥، وحاشية الدسوقي ٣/ ٥٤، ٧١، ومنتهى الإرادات ٢/ ١٩٠، ونهاية المحتاج ٣/ ٣٦٤، ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) معالم السنن ٦/ ٢٥٨.

ورد المبيع يكون مع نهائه المتصل والمنفصل، وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه؛ لأنه مضمون عليه، فأجزاؤه تكون مضمونة أيضا.

صرح بهذا الشافعية، والحنابلة، وهو ما تفيده قواعد المذهب الحنفي.

أما عند المالكية فإن تغير الذات -بزيادة، أو نقص- يعتبر فوتا للأصل ينتقل الحق فيه إلى الضمان (١).

ذلك ما يتعلق بالبيع الباطل، أما البيع الفاسد - حسب تفسير المذهب الحنفي - فهو يفيد الملك بعد القبض.

جاء في (البدائع): (إذا اشترى أحد الشيئين شراء فاسدا، بأن قال للبائع: بعت منك أحد هذين العبدين بكذا، ولم يذكر الخيار أصلا، فإن المشتري لا يملك واحدا منهما قبل القبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فإن قبضهما، ملك أحدهما ملكا فاسدا، وأيهما هلك لزمته قيمته؛ لأنه تعين للبيع، والبيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة. . . .

والأصل أن في كل موضع يلزم المشتري الثمن في البيع الصحيح، تلزمه القيمة في البيع الفاسد، (٢)؛ ذلك لأن تسمية الثمن تفسد بفساد البيع، فيرجع إلى القيمة.

ويبدو أن المذهب الحنبلي ينسجم مع المذهب الحنفي في إقرار هذا الضابط،

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ٣/ ٤٠٨، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣/ ٨٤، والمغني ٢٥٣/٤، والقوانين الفقهية: ١٧٢، وبداية المجتهد ٢/ ١٩٣، الموسوعة ٩/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/٢٦٣، انظر: غمز عيون البصائر للحموي ٢/٢٧٢، ومجلة الأحكام العدلية م/ ٣٧١.

وبذلك يكاد يقترب منه عمليا في التمييز بين البطلان والفساد في مسائل، كما تشعر بذلك النصوص التالية:

قال الإمام ابن قدامة:

اومتى وقعت الشركة فاسدة، فإنهما يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله. نص عليه أحمد في المضاربة، واختاره القاضي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري، إلا أن يكون كل واحد منهما عميزا، وربحه معلوما، فيكون له ربح ماله، (۱).

وفي الإجارة الفاسدة إذا قبض العين، ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة، فهناك روايتان في المذهب الحنبلي، إحداهما: لا يجب عليه شيء؛ لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها، فلم يجب العوض كالنكاح، والثانية: يجب أجر المثل؛ لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل، فكذلك الإجارة (٢).

وهذا ما تشير إليه نصوص من المذهب المالكي، ومنها قول الإمام ابن رشد في (البيان):

(البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار) (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>۲) الكافي لابن قدامة ٢/ ٣١٢ – ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) البيان والتحصيل ٧/ ٥٠٧، ٨/ ٣٩٩، وانظر: القبس لابن العربي ٣/ ٨٦٨.

وبناء على ذلك جاء في فتاوى بعض فقهاء المذهب المالكي:

(إن السلعة المشتراة شراء فاسدا لا يجوز الأكل منها، ولا من غلتها قبل فواتها بحال؛ لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وإنها ينقل الضهان خاصة، فهي على ملك بائعها، وضهانها من قابضها بعد العقد الفاسد. . فإذا فاتت، وتعلقت القيمة بذمة المشتري، أو المثل - فيها له مثل - جاز أكل الغلة والأصل، وقبل الفوت فلا؛ لأنه مأمور بنقض العقد الفاسد)(١).

<sup>(</sup>١) المعيار للونشريسي ٥/٦٣.

#### رَفَحُ معبر ((رَبَعِلِي (الْبَخَرَي (أُسِكَتِر) (الْإِزُدُ (الْإِزُودَكِرِين

## تبدل سبب الملك كتبدل العين(١).

هذه القاعدة إحدى القواعد المتعلقة بنظرية الملكية في الفقه الإسلامي، بحيث إنها تقرر أن تبدل سبب الملك، أو علته يقوم مقام تبدل العين، أو الذات ويعمل عمله.

وهي قاعدة عريقة أصيلة جمة الفروع كما يتبين من نصوص الفقهاء، ولاسيما من كلام الإمام السرخسي، فقد تعرض لها في مناسبات مختلفة في (المبسوط)، وهنا أسوق طرفا من صياغاتها الواردة الأخرى، وهي متقاربة الألفاظ، ومتحدة المعاني:

- (اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين) (٢).
- (اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان) (٣).
  - (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان)(٤).
    - (اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم)(٥).

<sup>(</sup>١) المسوط ٩/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٧٧٢، والتحرير للحصيري ٢/ ٧٧٢، وشرح الزيادات ٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٨/ ١٥٥، والفتاوي البزازية ٤/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) التحرير للحصيري ١٩٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٥/٢٧٦، وانظر: المصدر نفسه ٥/١٩٩، ٣٠١، ٦/١٢٩.

وذكرتها (المجلة) بصيغة: (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات)(١).

وهي مأخوذة من قواعد الخادمي في خاتمة (مجامع الحقائق)<sup>(٢)</sup>وصاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا بعد تعديل صيغة (المجلة) على النحو التالي:

(تبدل سبب الملك كتبدل الذات)(٣).

ويلاحظ أن هذه الصيغة المعدلة الوجيزة قريبة جدا من تعبير الإمام السرخسي الذي جعلته عنوانا وأساسا، وافتتحت به الموضوع.

ويمكن أن يستدل لها بها يلي من دليل السنة المطهرة:

١ - (عن أم عطية ، قالت : دخل النبي على عائشة ، فقال : «عندكم شيء »؟ فقالت : لا ، إلا شيء بعثت به إلينا أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة ، قال : « إنها قد بلغت محلها»)(٤).

والمراد بهذه الكلمة النبوية الجامعة الشريفة: « بلغت محلها»: أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله عَلَيْ بخلاف الصدقة (٥).

٢ - (عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: أُتي النبي عَلَيْ المحم، فقيل: تُصدق

<sup>(</sup>١) مادة: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) مجامع الحقائق: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٢/١٠٢٧، ف ٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه ٢٠٣/٥، كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ح ٢٥٧٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٣/ ٣٥٧.

به على بريرة، قال: «هو لها صدقة، ولنا هدية»)(١)

قال الإمام النووي - رحمه الله - (قوله على اللحم الذي تصدق على بريرة به: «هو لها صدقة ولنا هدية» دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها، فيجوز للغني شراؤها من الفقير، وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي، ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء، والله أعلم)(٢).

فهنا كلا النصين من الحديث النبوي - على اختلاف الرواية والتعبير - يفضيان إلى مفهوم واحد، يخلص منه إلى أنه إذا تحولت عين الصدقة إلى الهدية اكتسبت حكمها، وخصائصها لتبدل سبب الملكية.

وذكر شراح (المجلة) تفاريع وتطبيقات متعددة لهذه القاعدة، ومنها:

ما لو اشترى من آخر عينا، ثم باعها من غيره، ثم اشتراها من ذلك الغير، ثم اطلع على عيب قديم فيها كان عند البائع الأول، فليس له أن يردها عليه؛ لأن هذا الملك غير مستفاد من جانبه (٣).

ومنها: ما ورد في (المجلة) نفسها: (إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة، كأن كان أرضا، وأحدث الموهوب له عليها بناء، أو غرس فيها شجرا، أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له، أو غُير الموهوب على وجه تبدل به اسمه، كأن كان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه ۲۰۳/۰، في الموضع السابق، ح ۲۵۷۷، ومسلم في صحيحه ۱۲/۱۰ بشرح النووي.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي ۱۵۲/۱۰.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ٤٦٧، عن (رد المحتار) في أوائل خيار العيب، عن الذخيرة.

حنطة فطحنت وجعلت دقيقا -فلا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ...١١٠٠.

ومنها: ما لو وهب لغيره العين الموهوبة له، ثم عادت إليه بسبب جديد -بأن باعها منه، أو تصدق بها عليه - فأراد الواهب أن يرجع بهبته: لا يملك ذلك (٢).

ولذلك لوباع عقارا لغيره، وكان له شفيع، فسلم الشفيع الشفعة للمشتري، ثم تقايل البائع مع المشتري البيع، فللشفيع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة حيث كان عوده إليه بسبب جديد، وهو الإقالة؛ لأنها بيع جديد في حق ثالث، والشفيع هنا ثالثها، وكذا لو اشتراه البائع من المشتري كان للشفيع أخذه بالأولى (٣).

ومن تفاريعها في مصادر المذهب الحنفي -غير ما ذكر في شروح (المجلة) - ما جاء في (البدائع): (ولو خرج المبيع من ملك المشتري، فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين، فيمنع تحقق الربا.

ولو مات المشتري، فاشتراه البائع من وارثه بأقل مما باع -قبل نقد الثمن - لم يجز؛ لأن الملك هناك لم يختلف، وإنها قام الوارث مقام المشتري بدليل أنه يرد بالعيب، ويرد عليه)(٤).

ومن المسائل المستجدة التي يمكن تخريجها على هذه القاعدة مسألة صرف

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية: (مادة: ٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ٤٦٨، نقلا عن (الدر المختار) من باب الرجوع في الهبة.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ٤٦٨، وانظر: (الدر المختار) من الشفعة، باب ما تثبت هي فيه.

<sup>(</sup>٤) بدائع الضنائع ٥/١٩٩.

الفوائد الربوية إلى الفقراء، ومصالح الخير، فإنه من المعلوم أن موضوع الاستفادة من فوائد البنوك، أو عدم الاستفادة منها كان من الموضوعات التي ظلت مثار النزاع في الفترة الأخيرة، ثم قرر الفقهاء المعاصرون أخذها وإعطاءها للفقراء، وعدم تركها في البنوك، ولكن بقيت المسألة مختلفا فيها من حيث المصارف التي تصرف إليها هذه الفوائد، فالرأي الوجيه الذي ترتاح إليه النفس بعد التأمل والنظر في الدليل - هو إنفاقها على الفقراء، أو صرفها إلى الجهات التي تمد الفقير بوسيلة من الوسائل، أو إلى المصلحة الإسلامية العامة التي تمس الحاجة إليها (١)؛ لأن هذا المال ليس بحرام لعينه، إنها حرم بسبب كونه زيادة على مجرد قرض من غير عوض، ولذا فإنه يحل للفقير، ولمن في حكمه؛ لتحوله من جهة الحرمة إلى جهة الحل، وبناء على هذه القاعدة في تبدل سبب الملك المستنبطة من الدليل كها تقدم.

<sup>(</sup>۱) وهذا ما قررته الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وعدد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، على أن لا يستفيد دافعها من دفعها بشكل مباشر أو غير مباشر، كأن يسقط عنه بدفعها واجب، أو ضريبة، أو تحصل له بها دعاية، وحمد، أو ما شابه ذلك.

وَفَحُ عِس الارَّجِئِ الْهِجَرِّي الْسِلَين النِيْرُ الْهِزُوکِسِي

#### التقييد في العقود إنها يعتبر إذا كان مفيدا

إنه من المقرر المحقق لدى الفقهاء والأصوليين أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيده دليل التقييد نصا، أو دلالة، ولكنه بجانب ذلك يلاحظ في التقييد أن يكون مفيدا يترتب عليه أثر، وإلا فلا يؤبه به، ولا ينظر إليه عند حصول النزاع بين المتعاقدين، أو الطرفين، ويتبدى ذلك بجلاء من الفروع الكثيرة الواردة في (المبسوط) للإمام السر خسى وغيره، ومنها ما يلي:

(إن استأجر رحى ماء على أن يطحن فيها الحنطة ، ولا يطحن غيرها ، فطحن فيها شعيرا ، أو شيئا من الحبوب سوى الحنطة ، فإن كان ذلك لا يضر بالرحى فلا ضمان عليه ، وإن كان أضر عليها من الحنطة ضمنه ما نقصها ؛ لأن التقييد معتبر إذا كان مفيدا ، والخلاف إلى ما هو أضر عدوان منه ، فيلزمه ضمان النقصان . . . )(١) .

وكذا (إذا أراد المستأجر أن يبدل محمله ليحمل محملا غيره، فإن لم يكن في ذلك ضرر، فله ذلك؛ لما بينا أن التعيين الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا) (٢).

إذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم (٣) من هذه الحنطة، فحمل عليها

<sup>(</sup>١) المسوط ١١/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) جمع، والمختوم: الصاع. القاموس المحيط، فصل الخاء.

عشرة مخاتيم من حنطة أخرى، أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها خنطة غيره، فلاضهان عليه - إذا عطبت الدابة - ؛ لأن التقييد إنها يعتبر إذا كان مفيدا، وهذا التقييد لا يفيد شيئا، فإن حنطته وحنطة غيره في الضرر عليها سواء.

وإن استعارها ليحمل عليها حنطة، فحمل عليها حديدا أو آجرا مثل وزن الحنطة، فهو ضامن لها؛ لأن هذا يجتمع في موضع واحد، فيدق ظهر الدابة، فكان أضر عليها من حمل الحنطة، وتقييد المالك معتبر إذا كان مفيدا له. . . .

وكذلك في الوزنيات من الأدهان وغيرها: كل تقييد يكون مفيدا فهو معتبر، وإذا خالف ذلك كان ضامنا، وما لا يكون مفيدا لا يعتبر (١١).

ولنفوذ هذا الأصل في مسائل من الإجارة، وما يرتبط بها من الضمان، أو عدمه صاغت (المجلة) ضابطين يستوعبان الموضوع، وهما كالآتي:

اكل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد، مثلا: لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره، أي: ليس للمستأجر تجاوز القيد، فإذا تجاوزه فتلف ما استأجر، كان عليه الضان.

كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو. مثلا: لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها، له أن يسكّن غيره فيها.

يعني أنه لو استأجر أحد دارا بشرط أن يسكنها هو، فله إيجارها من غيره، وإعارتها؛ لاستيفاء المنفعة التي له أن يستوفيها . . . ؛ لأن السكني لما لم تكن متفاوتة لم يعتبر ذلك القيد؛ لأنه غير مفيد) (٢).

<sup>(</sup>۱) ر: المبسوط ۱۱/۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، وانظر: ۱۹۳/۱۱، وبدائع الصنائع ۲/۲۱۲. (۲) المجلة م/۲۷۷ – ۶۲۸، مع شرح العلامة حيدر: درر الحكام ۲/۶۹۰ – ٤٩١.

والظاهر أن المسألة الأخيرة مبنية على مطلق العقد، ولكن إذا نص حين العقد على خلاف ذلك من عدم الإجارة، أو الإعارة لشخص آخر، فلابد من اعتبار هذا الشرط.

ومما يختلف باختلاف المستعملين والمستأجرين: السيارة في زماننا، فتقييد استعمالها مفيد معتبر من قبل المؤجر، فيضمن المستأجر إن خالف، وعطبت بمخالفته (۱).

ويتخرج على هذا الأصل عدم تعيين النقود من الدنانير والدراهم وغيرها، في المعاوضات، اللهم إلا إذا كان هناك غرض صحيح يستلزم التعيين، ومن الفروع المنوطة بهذا الموضوع ما ظهر في النصين التاليين من المبسوط:

- التعيين معتبر فيها يفيد دون ما لا يفيد، ألا ترى أن تعيين النقود في العقود معتبر في تعيين جنس النقد، ولا يعتبر في استحقاق تلك العين حتى كان للمشتري أن ينقد مثله . . . ) (٢) .

- (وإن حلف أن لا يعطيه ما عليه درهما فها فوقه ، فأعطاه حقه كله دنانير ، وإنها عنى الدراهم ، لم يحنث ؛ لأنه صرح في يمينه بالدراهم ، ولابد من اعتبار ما صرح به خصوصا إذا تأيد ذلك بنيته ؛ ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم ولا يمتنع من إعطاء الدنانير ، لما له من المقصود في الصرف ، والتقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره ) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: نظرية الضهان للدكتور فوزي فيض الله: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٩/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦.

ويتجلى أثر التقييد بارزا في المضاربة، وغيرها من الشركات، فالمضارب-مثلاً أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.

ومما يعتبر تعديا مخالفة المضارب ما قيده رب المال: من الاتجار في بلد معين، أو سلعة معينة، أو وقت معين، أو مع شخص عينه له؛ لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد، ولو كان التقييد بعد العقد، ما لم يصر المال عروضا، فإذا خالف في هذه الأموال ضمن بمخالفته (١).

<sup>(</sup>١) ر: الدر المختار ورد المحتار ٤٨٦/٤، نظرية الضمان للدكتور فوزى فيض الله: ٥٧.

#### رَفَحُ مِعِي (لاَرَّجِي (الْجُثَّرِيُّ (أَسِلَتِشَ (الْفِرْزُ (الْفِرْدُوکَ/سِسَ

## الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات

هذه قاعدة المذهب الحنفي (١)، ويتفق معه مذهب المالكية فيها عدا الصرف، والكراء (٢)، ورواية في المذهب الحنبلي أيضا تقرر هذا الأصل (٣).

وذهب الشافعية (٤)، والحنابلة - حسب المذهب المعتمد - إلى أنها تتعين .

ولكي يتبين المراد من القاعدة لابد من عرض نصوص الفقهاء:

قال الإمام العلاء محمد بن عبدالحميد الأسمندي في (طريقة الخلاف):

- الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات، وفسوخها وإن عينت ؟ حتى لا يطالب المشتري بأداء تلك الدراهم، وله أن يمسكها، ويسلم غيرها، ولا ينفسخ البيع بهلاكها قبل القبض (٥).

<sup>(</sup>۱) ر: فتح القدير ٥/ ٤٦٨، والفتاوى الهندية 7/ ١١، حاشية ابن عابدين 3/ ٤٦٨، 3/ ١٠١، د) ر ٢٧٢، بدائع الصنائع 3/ ٢١٢، 1/ ١٠٨، الفروق للكرابيسي 1/ ١٠١، المجلة م3/

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي ٣/ ٢٥٥، المنتقى للباجي ٢٦٨/٤، ٥/ ٩٠، ٩١، الموسوعة ٩/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٢٤، الإفصاح لابن هبيرة ١/٣٣٧، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٥٢/٣، كشاف القناع ٣/ ٢٧٠، وقواعد ابن رجب ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسبكي ٢/ ٢٧٠، المنثور في القواعد ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف: ٣٥٤.

وجاء في (البدائع): (إذا اشترى شيئا بدراهم معينة (مشار إليها) ثم هلكت الدراهم قبل القبض: فإن العقد لا يبطل؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات. . . ) (١).

وذكر الحمزاوي في (الفرائد البهية) نقلا عن الفتاوى الخانية:

قاعدة: (النقود عندنا لا تتعين بالتعيين. . . فإذا باعه سلعة بخمسة دراهم في يده، ثم أخرج له غيرها من جيبه جاز لما قلنا) (٢).

ومن جملة شرائط جواز بيع السلم أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين فإن كان مما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم، والدنانير لا يجوز السلم فيه ؟ لأن المسلم فيه مبيع، لما روينا أن النبي على المنه عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، وسمى السلم بيعا، فكان المسلم فيه مبيعا، والمبيع مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة، فلا يجوز السلم فيها، (٣). أقول: ولأن السلم فيها مصارفة لم يتحقق فيها التقابض في المجلس.

وبناء على الاختلاف القائم في قبول هذا الأصل، أو عدم قبوله نجد الحنفية لا يتصورون في النقود وسائر الديون خيار رؤية ؛ لأن العقد ينعقد على مثلها في الذمة لا على عينها، حتى لو باعه هذا الدينار بهذه الدراهم، لصاحب الدينار أن يدفع غيره، وكذا لصاحب الدراهم، ويرى الفقهاء الذين ينازعون الحنفية في هذه

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧٦/٦.

<sup>(</sup>٢) الفرائد البهية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥/٢١٢، ٥/١٨٦.

القاعدة أن الصرف صحيح مع خيار الرؤية ، فإن هذا الخيار لا يمنع الملك فلا يمنع تمام القبض (١).

ومن الملاحظ أن عدم تعيين النقود عند الحنفية، ومن تبعهم يقتصر على المعاوضات، ولذلك تتعين لدى جميع الفقهاء في الأمانات، والهبة، والصدقة، والشركة، والمضاربة، والغصب<sup>(٢)</sup>.

وهنا قد يرد الإشكال في تعيينها في الشركات، مع أن موضوعها لا يخرج عن المعاوضات، فقد أجاب الإمام الكاساني عن ذلك، وأزال الإشكال كما في النص الآتي من (البدائع):

- 'إن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات، ويتعينان في الشركات. . . ؛ لأنها جعلا ثمنين شرعا، فلو تعينا في المعاوضات لانقلبا مثمنين ؛ إذ المثمن اسم لعين يقابلها عوض، فلو تعينت الدراهم والدنانير في المعاوضات لكان عينا يقابلها عوض فكان مثمنا، فلا يكون ثمنا وفيه تغيير حكم الشرع فلم يتعين، وليس في تعينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع ؛ لأنها لا يقابلها عند انعقاد الشركة عليها عوض (٣).

ويعني عدم تعيين النقود أن العقد ورد على الذمة لا على العين.

قال الإمام الباجي المالكي: (إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد، فإنه لا

<sup>(</sup>۱) ر: فتح القدير ٢/٢٥٨، بدائع الصنائع ٢١٩/٥، والمدونة ١٨٩/٤، وتكملة المجموع للسبكي ٨/١٠، الموسوعة ٢٦/٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) ر: رد المحتار ۱۲۹/۶.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٦/ ٧٨.

يجوز بيعها جزافا؛ لأن العقد إنها يتناول ما في الذمة ، والجزاف لا يصلح أن يثبت في الذمة بعقد، وإنها يثبت منه المقدر بكيل، أو وزن، أو عدد (١).

ومقتضى التعيين لدى القائلين به أن أعيان الدراهم والدنانير تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها، ويمنع ثبوت مثلها في الذمة، وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد (٢٠).

قال الإمام السبكي بصدد عرضه هذا الأصل المختلف فيه: (وفائدة التعيين أنه ليس له أن يعطي غير ما عين في العقد، ومتى تلف قبل القبض انفسخ العقد، وإذا خرج مستحقا بان بطلان العقد).

وعرض الإمام البهوتي الأصل المعتمد عند الحنابلة في هذه القضية بضرب أمثلة:

- الدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح بمعنى البيع بأن أقر له بدين، أو عين، وصالحه بدراهم، أو دنانير معينة، وكأجرة، وصداق، وعوض عتق، وخلع، وما صولح به عن دم عمد، أو غيره؛ لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين، فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر، فعلى هذا لا يصح، ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدال الدراهم المعينة، أو الدنانير المعينة) (1).

<sup>(</sup>١) المنتقى ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) ر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/ ٢٧٠.

وبعد استعراض النصوص، والتأمل فيها يترجح القول بعدم تعيين النقود في المعاوضات المالية؛ إذ التعيين لبيان المقدار وليس مقصودا بذاته (١). ولا يخفى ما في اعتبار هذا الأصل من دفع الحرج في التعامل، وتسهيل مهمة النقد المسكوك التداولية.

وأختم البحث بذكر ما أورده الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في كتابه القيم (المدخل الفقهي) في هذا الموضوع؛ لما فيه من إيضاح وتنوير لهذه القاعدة:

(إذا كان الذهب والفضة مسكوكين دنانير، أو دراهم كان لهما اعتبار آخر في نظر الفقهاء، علاوة على أنهما يعتبران أثمانا بالخلقة؛ ذلك أنهما يصبح لهما شيء من التجرد المالي يكونان به في العقود كأنهما ديون محضة، فالعقد الذي يرد عليهما كأنها ورد على دين في الذمة لا على عين؛ لأنهما عندئذ تمحضا للوساطة في التداول والمعاوضة.

وعن هذه النظرية قرر الفقهاء القاعدة القائلة:

إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضة (ر: المجلة م/ ٢٤٣). وإيضاح ذلك أن الذهب والفضة إذا كأنا معدنا غير مسكوك اعتبرا أثمانا في المعاوضات، لكنهم كسائر المثليات يقبلان التعيين بالذات، فمن اشترى سبيكة من ذهب، أو فضة معينة بذاتها لا يجبر على استيفاء غيرها، ولو مماثلا لها في مقدارها ومعيارها، فيتعلق بها الحق العينى للمشتري.

<sup>(</sup>١) قال الإمام السرخسي في المبسوط ١٥/ ٩٣، باب الخيار من القسمة: (الدراهم والدنانير أثمان محضة، ولا مقصود في عينها، إنها المقصود الثمنية).

وأما إذا كانا مسكوكين دنانير، أو دراهم، فاشترى شيئا بدينار، أو درهم معين بذاته وأشار إليه أنه هو الثمن المعقود به، وتم العقد، فإنه لا يجبر على أدائه بعينه، بل له أن يدفع سواه من الدراهم، أو الدنانير الماثلة، فيعتبر العقد كأنها ورد على دينار، أو درهم مجرد مطلق عن التعيين.

وهذا التجريد مستمد من مهمة النقد المسكوك التداولية، فإن الغاية الاقتصادية للنقد المسكوك - وهي أنه وسيط بين الإنسان وحاجاته، وليس مقصودا لذاته - تقتضي تساوي أفراد النوع الواحد منه في هذه الوساطة، ما دامت قيمتها متساوية.

فبين كون الذهب والفضة نقودا مسكوكة، وكونهما معادن فرق فقهي في قابلية التعيين وعدمها في المعاوضات، بناه فقهاؤنا على الهدف الاقتصادي العام الذي يبتغيه التشريع في المسكوكات النقدية)(١).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٣/ ١٤١ - ١٤٢.

رَفَّحُ جب (الرَّجَلِي (الفِخْسَيِّ (أَسِلَتِي (الفِرْرُ (الِفِرْدَ وكرِسِي

# الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل التقاص، أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها (١)

(وإيضاح ذلك: أن الدين في الذمة هو تكليف شاغل لها، وليس متعلقًا بهال معين للوفاء منه، فإذا وفي المدين دينه فليس معنى ذلك أن الدين الذي كان في ذمته قد سقط، بل حقيقة الوفاء أن المدين قد أصبح بالوفاء دائنًا لدائنه بمثل دينه (٢)، فيقع التقاص وتمتنع المطالبة بينهما لعدم فائدته؛ إذ لو طالب أحدهما الآخر حق للآخر مطالبته بالمثل) (٣).

فهي قاعدة كثيرة الدوران في نطاق استيفاء الديون، وتمثل ظاهرة المرونة في التشريع.

وقديها وجدنا الإمام السرخسي ينص على هذا الأصل في مواضع من (المبسوط)، ومنها ما ظهر في الفروع الآتية:

- (وكما لا يصح إقرار المريض بالدين لوارثه ، فكذلك إقراره باستيفاء دينه من

<sup>(</sup>١) ر: رد المحتار، أواخر فصل التصرف في المبيع والثمن، والحط منهما، وفي أواثل باب الوكالة بالخصومة والقبض. المدخل الفقهي ٣/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) وذلك نظير طريقة الحساب الجاري في المعاملات التجارية.

<sup>(</sup>٣) ر: رد المحتار، ٣/ ١٣٨، المدخل الفقهي العام ٣/ ١٧٦ وانظر: كشاف القناع ٣/ ٣١٠.

وارثه، إلا في رواية عن أبي يوسف -رحمه الله- فإنه فرق بينهما فقال: الوارث لما عامله في الصحة فقد استحق براءة ذمته عند إقراره باستيفاء الدين منه، فلا يتغير ذاك الاستحقاق بمرضه.

وحجتنا في ذلك أن إقراره بالاستيفاء في الحاصل إقرار بالدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فيجب للمديون على صاحب الدين عند القبض مثل ما كان له عليه، ثم يصير قصاصًا بدينه، فكان هذا بمنزلة الإقرار بالدين للوارث ليس بصحيح، فكذلك إقراره بالاستيفاء منه)(١).

- (إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم شود (٢) فأقر الطالب أنه اقتضى منه درهمًا أبيض لا بل أسود، وادعى المطلوب أنه قد قضاه درهمين وأبى، ألزم الطالب الدرهم الأبيض فقط؛ لأن الإقرار بالاستيفاء بمنزلة الإقرار بالدين، فإن الديون تقضى بأمثالها، وقد بينا مثله في الإقرار بالدين أنه يلزمه أفضلها، فهذا مثله).

وجاء في مسائل الكفالة بصدد التمييز بين كفالة بالنفس، وكفالة بالمال ما يلي:

- «الظاهر أن الإنسان لا يكفل إلا بنفس من يقدر على تسليمه ممن هو تحت يده أو ينقاد له في التسليم، خصوصًا إذا كفل بأمره، فإنه مو الذي أدخله في هذه الورطة، فعليه إخراجه بالانقياد له لتسليمه إلى خصمه، إلا أنه إذا كان كفل بالمال، و الديون تقضى بأمثالها، و هو موجود في يد الكفيل فلا حاجة إلى إثبات الولاية له

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٩١٨ ٣٢، وانظر: شرح الزيادات: ١٩١٥ - ١٩١٥.

<sup>(</sup>٢) الدراهم البيض: التي فيها الفضة الخالصة، والسود: ما خالطها الصفر والغش.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٠٥/١٨.

في مال الأصيل، فيؤمر بالأداء من مال نفسه، ثم يؤمر بالرجوع عليه (١).

ومنها: المديون إذا أقر لرجل أنه وكيل الدائن بقبض ماله عليه، فإنه يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه ليس فيه إقرار على الغير، بل الإقرار فيه على نفسه، ولأن الديون تقضى بأمثالها، والمثل ملك المقر، وللدائن أن يرجع على المديون إذا لم يعترف بالوكالة (٢).

ومنها: الوكيل بقضاء الدين. . . مأمور بأن يجعل المؤدَّى مضمونًا على القابض على ما هو الأصل: أن الديون تقضى بأمثالها<sup>(٣)</sup>.

ولمزيد من الإيضاح أسوق هنا نصًّا من (المبسوط) يتناول مسألة خلافية بين الحنفية، والإمام ابن أبي ليلى في موضوع الديون، وتتبين من خلالها حقيقة هذا الأصل، فهو كالآتي:

وإذا كان لرجل على رجل مال، وللمطلوب على الطالب مثله فهو قصاص عندنا، وقال ابن أبي ليلى: لا يكون قصاصًا حتى يتراضيا به اعتبارًا للدين الذي لكل واحد منهم في ذمة صاحبه بالعين التي لكل واحد منهم في يد صاحبه.

ولو كان لرجل في يدغيره مائة درهم، وللآخر في يده مثل ذلك لم يكن أحدهما قصاصًا بالآخر، وكان لكل واحد منهما أن يطالب صاحبه بملكه، فهذا مثله بل أولى، فإن مبادلة العين بالعين صحيح، ومبادلة الدين بالدين باطل، فلا يمكن أن

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٦٣/١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: الهداية بشروحه ٧/ ٣٤٢ – ٣٤٣.

<sup>(</sup>T) Thimed 7/11.

يجعل كل واحد منهما مستوفيًا حقه بطريق المبادلة ؛ لأنه مبادلة الدين بالدين، ولا يمكن أن يجعل مستوفيًا باعتبار أنه عين حقه ؛ لأن ما في ذمته حق غيره.

وحجتنا في ذلك: أن مطالبة كل واحد منهما صاحبه بدراهمه اشتغال بها لا يفيد؛ لأنه يستوفي من صاحبه، ويرد عليه من ساعته ما كان له قِبَله، ولا يجوز الاشتغال بها لا يفيد.

وهذا بخلاف العين؛ لأن في الأعيان للناس أغراضًا، ولا يوجد مثل ذلك الغرض في الدين، فإن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فلا فائدة لواحد منهما في مطالبة صاحبه هنا؛ لأن التفاوت في العينين (١) متحقق في معنى من المعاني، ولا يتحقق التفاوت بين الدينين إذا استويا من كل وجه . . . ) (٢).

ويتفق هذا التوجيه مع القاعدة القائلة بعدم تعيين النقود من الدنانير والدراهم وغيرها في عقود المعاوضات؛ إذ لا فائدة من التعيين في الأمثال بخلاف الأعيان.

ومن المسائل الخلافية المرتبطة بهذا الأصل أيضا: أن الوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة عند أبي حنيفة حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده، أما عند الصاحبين فلا يكون خصها؛ لأن القبض غير الخصومة، وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات، فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها، ولأبي حنيفة أن الموكل وكل الوكيل بتملك مثل الدين الذي على المديون؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، وذلك مبادلة، والمأمور بالمبادلة

<sup>(</sup>١) في الأصل (المعنيين) وهو تحريف عما أثبت.

<sup>(</sup>٢) كتاب المبسوط ٣٠/ ١٤٩ – ١٥٠، اختلاف أبي حنيفة، وابن أبي ليلي – رحمهما الله-.

يكون أصلا في حقوق المبادلة، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق؛ لأنه أمين محض (١)، والله أعلم.

ومن فروعها أيضا - حسب اتجاه المذهب الحنفي -: أن الدراهم إذا كانت وديعة، أو غصبا بيد المضارب: جازت المضاربة بها، ولو كانت دينا على المضارب: لا تجوز، ولو أمر الغير أن يقبض الدين، ويعمل به مضاربة جاز بالإجماع، والفرق أن الدين باق على ملك المضارب فلا تصح المضاربة به؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فيشترط القبض؛ لثبوت الملك للدائن بخلاف الغصب والوديعة؛ لأنها على ملك رب المال (٢).

وقد ظهر تطبيق هذا الأصل في أجوبة الفتاوى المعروضة من القضايا المعاصرة، كما يتبدى من النصوص الآتية المذكورة في فتاوى بيت التمويل الكويتى:

(السؤال: تقدم إلينا عميل، وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة)، وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدًا لحين الانتهاء من البناء، فهل يجوز شرعًا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدًا، واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟

الجواب: رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه، وهو بيع مواد البناء مرابحة . . . أما الشق الثاني من السؤال وهو: أن يدفع بيت التمويل

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية بشروحها ١٠٩/٨ - ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشيته «نزهة النواظر» لابن عابدين ص ٥٠٣.

الكويتي أجور مقاول البناء نقدًا، وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعًا؛ لأن الأجور أصبحت دينًا، والديون لا تقضى إلا بأمثالها، وإلا كان ربا)(١).

(السؤال: هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة، أي: أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية؟

الجواب: إن القرض دين مضمون في الذمة بالمثل . . . و لا يعدل عن المثل إلى القيمة ، إلا عند انقطاع المثل ، فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط بقيمة شيء آخر .

على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب، أو فضة ، أو مثلي: من المكيلات ، أو الموزونات، فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب، أو فضة ، أو مثلي مما سبق ، بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضها ، وبدون هذا ينفتح باب الربا) (٢).

وبمناسبة عرض هذه القاعدة ينبغي التنبيه إلى استناد بعض الفقهاء المعاصرين اليها في بحثهم عن مشكلة التضخم، والانكماش حين تغير سعر العملة؛ لتبرير عدم سواغية ربط الديون بقائمة الأسعار (price index)، والمقصود من ربط القروض، وسائر الديون بقائمة الأسعار، أن لايرد المستقرض إلى المقرض مبلغ قرضه فحسب، بل يضيف إليه قدرًا زائدًا بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار، فإن اقترض مثلا ألف ريال،

<sup>(</sup>١) الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية ٢/٥٨، برقم ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥ برقم ٢٨٠.

وازدادت قائمة الأسعار بنسبة العشرة في المائة عند الأداء ، فإنه يرد إلى المقرض ألفًا ومائة ريال .

ومحل الاستشهاد بهذه القاعدة هنا أن الديون تقضى بأمثالها ، والمراد من المثلية في الديون ، والقروض المثلية في المقدار ، والكمية دون القيمة المالية ، ومن ثم تعتبر الزيادة عليها من الربا المحرم شرعًا (١).

فهذا رأي سديد مبدئيا مبني على الاحتياط والنزاهة، ولكن الواقع أن مشكلة التضخم والانكماش بحاجة إلى معالجة جديدة، أحيانا، بحيث تتفق مع قواعد العدل والإنصاف التي قررها التشريع الإسلامي الحكيم، فمقتضاها أن ينظر في موضوع تغير سعر العملة بدقة، فإذا كان فاحشًا حينئذ يجب أن يكون محل اعتبار في ضوء نظرية الظروف الطارئة القانونية المتفقة مع أصول الفقه الإسلامي من نظرية وضع الجوائح، ونظرية رفع الضرر، وغيرهما.

وحل المعضلة على هذا البدأ المشار إليه آنفًا لا يتعارض مع قاعدة (الديون تقضى بأمثالها)؛ إذ المثلية مفقودة، أو معيبة على أقل تقدير بسبب التغير الفاحش، فلا شك أن النظر إلى الكمية والمقدار هو الأصل، ولكن يمكن العدول عنه حين الحاجة الشديدة إلى اعتبار القيمة لتحقيق التهاثل المطلوب من باب الاستحسان، والله أعلم.

وهذه المشكلة في تفاقم متزايد منذ أن حلت العملة الورقية محل أصلها المعدني من الذهب والفضة - أي منذ أن حلت المطابع محل المناجم التي يستخرج منها

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام الأوراق النقدية للقاضي محمد تقي العثماني ص ٣١.

الذهب-وأصبحت العملة الورقية، التي ليس في مقابلها ضهان ذهبي محفوظ، في تضخم عدد، وهبوط في قيمتها، وقوتها الشرائية، وقد يصل هبوطها إلى ألف، أو آلاف في المائة مما لا يبقى معها لوفاء الدين القديم قيمة!! فيجب أن تعالج هذه المشكلة بتفقه واجتهاد حديث...)(١).

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة الأخيرة للأستاذ الجليل مصطفى الزرقا كتبها حين اطلاعه على هذا الموضوع.

رَفْخُ عِس لارَجِئ لاهٰجَثَّريً لأَسِلَتَهُ لامَيْرُ لاِفْرَد

#### دليل الرضا كصريح الرضا

هذه القاعدة إحدى الأصول المنبثقة عن نظرية الرضا في العقود، ويشف منها مدى أهمية الرضا، وأثره في العقود في الأحكام المتعلقة بالعقود، وإن لم يظهر ذلك بصورة مكشوفة صريحة، ويمكن أن تعتبر فرعا للقاعدة العامة المتداولة: (الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح).

وقال الإمام السرخسي: (كل عيب وجده المشتري في السلعة ، فعرضها بعد ما رآه على بيع . . . فذلك رضا منه بالعيب ، وليس له أن يردها ، ولا يرجع بنقصان عيبها ؛ لأنه يعرضها على البيع لحاجته إلى ثمنها ، وذلك دليل الرضا منه ، بسقوط حقه من الثمن المدفوع إلى البائع ، ودليل الرضا كصريح الرضا) (١).

ومن فروعها: 'إذا اشترى الرجل أرضا، فاستأجرها الشفيع منه، أو أخذها مزارعة، أو كان فيها نخيل، فأخذها معاملة بعد علمه بالشراء، أو ساوم بها، فقد بطلت شفعته؛ لأن إقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا بتقرر ملك المشتري فيها، (ودليل الرضا كصريح الرضا)(٢).

وبناء على هذا الأصل يسقط الخيار في قسمة الدار المشتراة بين الرجلين، إن

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٣/ ٩٩- ٩٩، وانظر: التحرير للحصيري ٧٦/٤ - ٧٧ «مخطوط».

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٣٨/١٤.

هدم أحدهما فيها شيئا أو جصصها، أو طين فيها حائطا، أو زرع الأرض أو سقاها، أو غرس النخل؛ لأن كل ذلك يدل على الرضا بذلك المحل؛ لأنه تصرف لا يفعل عادة إلا في الملك، ومباشرته دليل الرضا بملكه في ذلك المحل، ودليل الرضا كصريح الرضا في سقوط الخيار به (١٠).

وهناك فروع متعددة في البيوع عللت ووجهت بهذه القاعدة لدى الحنابلة أيضا، ومنها ما ورد في النصوص الآتية:

(فمن علم العيب، وأخر الردبه، لم يبطل خياره بالتأخير، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه. . ؛ لأن دليل الرضا منزَّل منزلة التصريح به)(٢).

إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع، أو هبة، أو نحوها كوقف، والخيار له وحده نفذ تصرفه، وسقط خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع، وكذلك تصرف بائع في الثمن إن كان له الخيار وحده (٣).

لا يصح رهن المبيع في مدة الخيار إلا أن يرهنه المشتري، والحال أن الخيار له وحده، فيصح الرهن، ويبطل خياره؛ لأن تصرفه دليل رضائه بالبيع وإمضائه (٤).

<sup>(</sup>١) ر: المبسوط ١٥/١٥، ٤١، باب الخيار في القسمة.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع عن متن الإقناع ٣/ ٢٢٤، وانظر: مطالب أولى النهي ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٢٠٨، وانظر: ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/ ٣٢٨.

رَفَّحُ عِس (لارَّعِلِي (الْبَخَرَيَّ (أُسِكَتِي (النِزُرُ (الِنْووف/سِي

## العبرة في المعاملات بها في نفس الأمر، لا بها في ظن المكلف

هذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب المذهب الحنبلي، وهي تنص على تصحيح تصرفات المكلف في مجال العقود بالنظر إلى المآل وحقيقة الأمر، بغض النظر عن ظن المكلف، فإذا تصرف الإنسان في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك، أو توكيل، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد، وإن كان الأمر بالعكس، بأن ظن أنه لا يملك التصرف، ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المنظور إليه في المعاملات: ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات (١).

ومن الفروع التي وردت معللة ومقرونة بهذا الأصل ما جاء في النصوص الآتية:

امن شروط المبيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد، وكذا الثمن ملكا تاما. . . أو أن يكون مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول . . . ولو لم يعلم المالك أن المبيع ملكه ، بأن ظنه – أي ظن البائع المبيع لغيره – فبان أنه قد ورثه ، أو لم يعلم المأذون له الإذن : بأن ظن عدم الإذن ، فتبين أنه قد وكل فيه . . صح البيع فيهما ؛ لأن الاعتبار في المعاملات بها في نفس الأمر ، لا بها في ظن المكلف (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ١٠٦، القاعدة الرابعة والخمسون.

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ۳/ ۱۵۷، و راجع: حاشية الروض المربع ۴٤٠/٤- ۳٤٣.

الو تبرع من لم يعلم رشده، وهو تحت الحجر، فقامت بينة برشده وقت التبرع نفذ تبرعه، وكذلك سائر عقوده؛ لأن العبرة في العقود بها في نفس الأمر)(١).

رو إن رهن عينا يظنه لغيره، نحو أن يرهن عبد أبيه، فيتبين أن أباه قد مات، وصار العبد ملكه بالميراث، أو كان أذن له صح الرهن؛ إذ العبرة في المعاملات بها في نفس الأمر)(٢).

ويصح قبول الوكالة بكل قول، أو فعل من الوكيل يدل على القبول؛ لأن وكلاء النبي على التصرف، فجاز وكلاء النبي على التصرف، فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام، ولو لم يعلم الوكيل بالوكالة له، مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل، لكنه باعها من عند نفسه نفذ بيعه؛ لأن الاعتبار في العقود بها في نفس الأمر (٣).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) ر: المصدر نفسه ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، وانظر: مطالب أولي النهي ٣/ ٤٣١.

وَفَحُ مجس (الرَّجِي (اللِّجْسَّيَ (أَسِلَتِر) (الإِنْر) (الإِوْدوك بِسِي

العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع في الكل (١)

أو: الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض جميعها (٢)

هذه القاعدة أوردها الإمام أبوزيد الدبوسي، واعتبرها أصلامن أصول الإمام أبي حنيفة، وهو المعتمد في المذهب المالكي، كما تفيد عبارة العلامة الونشريسي، ويبدو من الأمثلة المقرونة بها في كتب المذهب الحنفي أنها قاعدة مختلف فيها بين الإمام وصاحبيه، ويدور حولها موضوع تفريق الصفقة في المبادلات المالية، وهو عبارة عن اشتهال العقد على ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة، فيكون في شق منه صحيحا وفي الشق الآخر باطلا.

فمن قال بشيوع الفساد وسريانه في سائر أجزاء المعقود عليه أعمل هذا الأصل، وحكم بفساد الصفقة كلها، ومن نظر إلى مشتملات العقد وهي قابلة للتمييز والإفراز لم يقل بفساد الكل، بل حكم بصحة ما يمكن تصحيحه.

والأصل عند الحنفية اقتصار الفساد على قدر المفسد، فالصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يقتصر الفساد فيه على قدر المفسد، ويصح في الباقى، وهذا

<sup>(</sup>١) تأسيس النظر: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المعيار للونشريسي ٦/ ٤٥٧.

متفق عليه بين فقهاء الحنفية إذا كان الفساد طارئا.

وقد ورد في صور بيع العينة: ما لو باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن، ثم اشتراه بخمسة لم يجز، أما إذا اشترى ذلك الشيء مضموما إليه غيره فيصح - في الشق الجديد.

... أما إذا كان الفساد مقارنا، فكذلك الحكم عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها لا يفرقان بين الفساد الطارئ، والفساد المقارن.

وقال أبوحنيفة: « متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل» (١)؛ لأنه إذا كان الفساد مقارنا يصير قبول العقد في الفاسد شرط قبول العقد في الآخر، وهذا شرط فاسد، فيؤثر في الكل، ولم يوجد هذا المعنى في الفساد الطارئ، فاقتصر الفساد فيه على قدر المفسد.

وعلى ذلك إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم نسيئة، ثم نقد بعض العشرة دون البعض في المجلس فسد الكل عند أبي حنيفة ؛ لأن الفساد مقارن للعقد، فيؤثر في فساد الكل، وعندهما يصح بقدر ما قبض ويفسد في الباقي، بناء على اقتصار الفساد على قدر المفسد، (۲).

وهكذا إذا جمع العقد بين العصير والخمر، أو بين المذكاة والميتة، وبيع ذلك صفقة، فالصفقة كلها باطلة، وهذا عند الحنفية - مسايرة مع قول الإمام - والمالكية -عدا ابن القصار منهم - وهو أحد قولي الشافعية، وزعم الإسنوي في كتاب

<sup>(</sup>١) ر: حاشية ابن عابدين ٦/٥، الموسوعة ١٠٣/٩ - ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥/ ٢١٧، ٢٥٠، ٢٥١، والفتح والعناية على الهداية ٢/ ٧٣، الموسوعة ٩/ ١٠٤.

(المهمات) أنه المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذلك لأنه متى بطل العقد في البعض بطل في الكل؛ لأن الصفقة غير متجزئة، أو لتغليب الحرام على الحلال عند اجتماعها، أو لجهالة الثمن.

والقول الأظهر للشافعية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن القصار من المالكية: إنه يجوز تجزئة الصفقة، فيصح البيع فيها يجوز، ويبطل فيها لا يجوز؛ لأن الإبطال في الكل لبطلان أحدهما ليس بأولى من تصحيح الكل لصحة أحدهما، فيبقيان على حكمهما، يَصح فيها يجوز، ويبطل فيها لا يجوز.

وقال أبويوسف ومحمد: «إن عين ابتداء لكل شق حصته من الثمن، فعند ذلك تعتبر الصفقة صفقتين مستقلتين تجوز فيهما التجزئة، فتصح واحدة، وتبطل الأخرى»)(١) وهي بعض صور موضوع تفريق الصفقة.

وهنا لا بأس أن أسجل أمثلة عرضها الإمام الدبوسي تطبيقا على هذه القاعدة لمزيد من التوثيق للموضوع:

- اإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند الإمام أبي حنيفة هذا السلم في الكل؛ لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه، فشاع في الكل، وعند الصاحبين يجوز في حصة الزيت (٢).

- اإذا اشترى الرجل حليا فيه جوهر، يمكن امتيازه من غير ضرر، بدينار

<sup>(</sup>۱) الموسوعة ۹/ ۰۸ – ۰۹، ر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۱۱۳ – ۱۱۶، والبدائع ٥/ ١٤٥، وابن عابدين ٤/ ١٠٤، وجواهر الإكليل ٢/ ٦، والقوانين الفقهية: ١٧٢، المنثور في القواعد ١/٣٨٣، وروضة الطالبين ٣/ ٢٠١، المغنى ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) تأسيس النظر: ٢٦.

نسيئة، فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جاز في حصة الجوهر ١١٠٠٠.

إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة، وعشرة من الغنم، كل قفيز وكل شاة بعشرة، فوجد الغنم تسعا - لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في تسعة أقفزة، وتسعة من الغنم)(٢).

ويخلص من هذه القاعدة وتفريعاتها أن اتجاه القائلين بها ينصبّ على تصحيح العقود بالقدر الممكن بعد اجتناب العنصر المفسد لها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تأسيس النظر: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ٢٨.

رَفْعُ مجس الاتَرَجِي الْلِجَشَّيِّ الْسِلَتِي الْلِيْرَ الْلِلْوَوْکِرِينِ

#### العقد الباطل لا يقبل الإجازة

العقد الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة، فليس له وجود شرعي اعتباري، ومن ثم فهو عدم، والعدم لا ينتج أثرًا(١).

وهو منقوض من أساسه، ولا يحتاج لحكم حاكم لنقضه، ولا تلحقه الإجازة؛ لأنه غير منعقد أصلا فهو معدوم، والإجازة لا تلحق المعدوم؛ لأنه متلاش (۲).

ولا يملك بالعقد الباطل ما يملك بغيره، وإذا حدث فيه تسليم يجب الرد، ففي البيع الباطل لا ينتقل الملك بالقبض، ولذا يجب الرد.

وبناء على هذا الأصل لا يملك المصالح ما صالح به في الصلح الباطل، ويرجع الدافع بها دفع.

ولا يملك المرتهن حبس المرهون في الرهن الباطل.

ولا يملك الموهوب له الهبة في الهبة الباطلة (٣).

<sup>(</sup>۱) ر: بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٥، وابن عابدين ٥/ ٢٨، وحماشية الدسموقي ٣/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ٢/ ١٩٠، الموسوعة ٨/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) ر: ابن عابدين ۷/٤، والبدائع ۱۷۷/٤، ومنح الجليل ۲/۵۷۲، وكشاف القناع ۳/ ۱۵۷، وقليوبي ۲/۱۲۰، الموسوعة ۸/۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ٨/١١٩.

وعلى هذا قرر الفقهاء أن العقد إذا بطل لعدم أهلية العاقد، كما لو باع المجنون، أو وهب الصغير شيئا من ماله، ثم عقل المجنون، أو بلغ الصغير، فأجاز العقد لا يجوز؛ لأنه صدر باطلا، فلا يقبل الإجازة، فعليه -إن شاء- أن يجدد إنشاءه.

وكذلك لو تبرع من مال الصغير وليه، أو وصيّه، أو باعا شيئا من ماله بغبن فاحش، ثم بلغ الصبي فأجازه وأمضاه، فإنه لا يمضي؛ لأنه صدر من أصله باطلا، وإن أراد نفاذه فعليه تجديد عقده.

وعلى هذا أيضًا لو باع فضولي، أو اشترى لغيره كان عقده موقوفًا على الإجازة كما هو مذهب الحنفية وآخرين، فلو رفض ذلك الغير العقد عندما بلغه، ثم عاد فأجازه لا يعود منعقدًا؛ لأنه قد بطل بالرفض السابق، فلم يعد يقبل الإجازة بل يجب إنشاؤه من جديد إن أريد.

ونظيره ما لو أوجب أحد المتعاقدين العقد، فرفض الآخر، ثم عاد فقبل، فإن العقد لا ينعقد؛ لأن الإيجاب بطل بالرفض، فلم يعد يلحقه قبول، بل يعتبر القبول إيجابا جديدًا يحتاج إلى قبول(١).

ومن الموراد المقررة في (مشروع القانون العربي الموحّد): القبول بعد بطلان الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعتبر إيجابًا جديدًا) (٢).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢/ ٦٦٥، ٦٦٦- ٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) من المادة ١٥٣، الفعل الضار والضمان فيه للأستاذ الزرقا ص/٢٠٤.

#### رَفَحُ عِس لارَجَئِ کالهِجَرَّي لأَسِكْش لانبِّرًا لاِنْوْدوك بِس

## فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه (١)

هذه قاعدة مهمة تتناول حكم العقود المالية عند فسادها من ناحية الضمان وعدمه، والمراد منها: أن العقد الفاسد يقاس على العقد الصحيح في هذا الباب، فإذا كان الصحيح يتطلب وجوب الضمان فالفاسد يتطلب الضمان، وإذا كان الصحيح لا يستوجب فالفاسد لا يستوجبه أيضًا، وقد تعرض لها فقهاء المذاهب الأربعة في أبواب البيوع، وهنا أسوق نصوصا جرى فيها إعمال هذا الأصل؛ لكي تتضح معالم الموضوع:

يقول الإمام السرخسي- رحمه الله-: (العقد الفاسد معتبر في الجائز؛ لأن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا في معرفة حكمه، فإن الشرع لا يرد بالفاسد) وربها عبر عنها بقوله: (الفاسد في الحكم ملحق بالجائز) ( $^{(7)}$ )، أو (الفاسد معتبر بالصحيح).

وقال العلامة ابن نجيم بصدد بحثه عن موضوع الدين تحت عنوان «فرع» ما يلي:

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢٦٨/٣.

<sup>(</sup>Y) Hunged 11/0V.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧/١٢، ٤/١٧١، ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٤/٥٦.

احدث في الأعصار القريبة وقف كتب، اشترط الواقف ألا تعار إلا برهن، أو لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن، أو لا تخرج أصلا، والذي أقول في هذا: إن الرهن لا يصح بها، لا لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه، ولا يقال لها: عارية أيضا، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع، ويده عليها يد أمانة، فشرط أخذ الرهن عليها فاسد، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا، ويكون في يد خازن الكتب أمانة؛ لأن فاسد العقود في الضهان كصحيحها، والرهن أمانة. هذا إذا أريد الرهن الشرط؛ لأنه الرهن الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة فيصح الشرط؛ لأنه غرض صحيح).

وذكر الإمام أبوالوليد بن رشد -الجد- في (البيان) من مسائل الجعالة: أن الجعل لما جوزته السنة صار أصلا بنفسه، فوجب أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة من البيع والإجارة)(٢).

وأوردها الإمام الباجي بالصيغة الآتية:

(کل عقد إنها يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه) $^{(n)}$ .

وقد نص عليها الإمام أبوالحسن الماوردي الشافعي في مواطن كثيرة، ومناسبات مختلفة في (الحاوي). يقول عند عرض مسألة من «اللعان»:

(إن أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة)(٤).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر: ٤٢١ - ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) المنتقى للباجي ٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير ١١/ ٤٢.

وقال عند بيان فساد (المساقاة) حين توجيه بعض الآراء:

(وقال أبوالعباس بن سريج: «له - أي للعامل- أجرة مثله؛ لأنها مساقاة فاسدة، والعقد الفاسد في وجوب العوض على حكم الصحيح، وإن شرط فيه إسقاط المدل»)(١).

وجاء في (المنثور) للإمام الزركشي ما يوضح مراد القاعدة مع تمييز كيفية الضهان بين حالتي الصحة والفساد، كما يتبين من النص الآتي:

(فاسد كل عقد كصحيحه في الضهان وعدمه، ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضهان بعد التسليم: كالبيع، والقرض، والعمل في القراض، والإجارة، والعارية، فيقتضي فاسده أيضا الضهان؛ لأنه أولى بذلك، وما لا يقتضي صحيحه الضهان بعد التسليم: كالرهن، والعين المستأجرة، والأمانات: كالوديعة، والتبرع: كالهبة، والصدقة لا يقتضيه فاسده أيضا.

... وليس المراد بهذه القاعدة أن كل حال ضمن فيها العقد الصحيح ضمن في مثلها الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنها يضمن العين بالثمن، والمقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان أجرة المثل للمدة التي كان في يده، سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده. . . . ) (٢).

ومن الجدير بالذكر أن لهذه القاعدة تفاريع جمة في مصادر المذهب الحنبلي،

الحاوى الكبير ٧/ ٣٨٠، ٧/ ١٢٤، ٣١٥، ٢٤٥، ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٨/٣ - ٩، الأشباه والنظائر للسبكي ٣٠١/١، والأشباه والنظائر للسيوطي: ٤٧٤ - ٤٧٥، والاعتناء للبكري ١/٩٠٥، ومنهاج النووي مع السراج الوهاج: ٢١٨.

ولاسيما في فتاوى الإمام ابن تيمية، فقد تطرق شيخ الإسلام إلى بيان هذا الأصل وتطبيقه في مناسبات تتعلق بالمعاوضات، مع ملاحظة أنه يرى في حالات الفساد وجوب نصيب المثل لا أجرة المثل كما يتبين من النصوص التالية:

يقول أثناء الكلام عن المشاركة:

- (الصحيح من قولي العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل، فيجب من الربح، أو النماء: إما ثلثه، وإما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة، فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسهاة، بل جزء شائع من الربح مسمى، فيجب في الفاسدة نظير ذلك) (١).

وقال بصدد عرضه مسألة تتعلق بإجارة الأرض:

- (ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد، كما لو قبض المبيع قبضا فاسدا، فإن عليه ضهانه (٢٠).

ونص عليها حين تعرضه لموضوع وضع الجوائح، وبيان نزاع الأئمة فيه، بالصيغة الآتية:

-(ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢٨/ ٨٤ - ٨٥، وانظر: الطرق الحكمية لابن القيم: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٤٨/٣٠، ٣٠/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣٠/ ٢٧٤.

ومن صياغاتها الشائعة في كتب الحنابلة ما أورده الإمام ابن قدامة في النص التالى:

(المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضهان وعدمه)(١).

ومما يدل على أهميتها وتغلغلها في هذا المذهب أن الإمام ابن مفلح ذكرها في ختام الفصل المتعلق ببيان الشروط في الشركة تحت عنوان (تنبيه) إذ يقول:

- اتنبيه: كل عقد فاسد من أمانة، وتبرع بمضاربة، وشركة، ووكالة، ووديعة كصحيح في الضهان، وعدمه، وكل عقد لازم يجب الضهان في صحيحه يجب في فاسده: كبيع، وإجارة، ونكاح، (٢).

وهناك نصوص كثيرة معللة بهذا الأصل في مصنفات المذهب الحنبلي، أورد طرفا منها:

الاضهان على المضارب فيها يتلف بغير تعديه وتفريطه؛ لأن ما كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في صحيحه لم يكن مضمونا في صحيحه لم يضمن في فاسده . . . ولأن المضاربة إذا فسدت صارت إجارة ، والأجير لا يضمن سكنى ما تلف بغير تعديه ولا فعله ، فكذا هاهنا) (٢٠) .

ومنها: (إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمانه؛ لأنه قبضه بحكم

<sup>(</sup>١) ر: المغنى لابن قدامة ٤/٤٥، وانظر: المبدع ١٥٧/٤، وقواعد ابن رجب: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) المبدع ٥/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ٥/ ٧٣، وانظر: كشاف القناع ٣/ ٥١٢.

أنه رهن، وكل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ففاسده كذلك، فإن كان مؤقتا، أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضمونا ؛ لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد، وحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في الضان (١).

- (وقال أحمد في رجل وكل وكيلا في اقتضاء دينه وغاب، فأخذ الوكيل به رهنا، فتلف الرهن في يد الوكيل، فقال: «أساء الوكيل في أخذ الرهن، ولاضهان عليه»، وإنها لم يضمنه؛ لأنه رهن فاسد، والقبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، فها كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده، وما كان غير مضمون في فاسده، وألا عند مضمون في فاسده وألا القبض في صحيحه كان غير مضمون في فاسده وألا القبض في صحيحه كان غير مضمون في فاسده وألا القبض في القبط المؤلدة القبط المؤلدة المؤلد

ومن مسائل الرهن أيضا:

- (وإن قال الغريم: رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلا، كان الرهن باطلا؛ لأن الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته، وإذا فسد الرهن وقبضه المرتهن، فلا ضهان عليه إن تلف بيده؛ لما ذكره من أن فاسد العقود كصحيحها في الضهان وعدمه، والرهن الصحيح غير مضمون، ففاسده كذلك) (٣).

وختاما يجدر التنبيه إلى أن جمهور الفقهاء - غير الحنفية - لا يفرقون بوجه عام

<sup>(</sup>١) المغنى ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٥/١١٢.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣/ ٣٥١.

بين مصطلحي الباطل والفاسد، إلا أنه بالنسبة لبعض الأحكام نجدهم يميزون بينهما، وهذا ما يلاحظ أيضا عند إنعام النظر في مدلول هذه القاعدة، والفروع المنوطة بها، والله أعلم.

#### رَفْحُ جب (الرَّبِئ (الْبَخَرَيَّ (أَسِكْتِي (الِنِزُرُ (الِنْوووكرِيِ

# كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضهانه، وما كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط<sup>(١)</sup>

هذه القاعدة إحدى القواعد المنوطة بموضوع الشروط، ومفادها عدم صحة الشرط الذي يتنافى مع طبيعة العقد، ويفضي إلى قلب مقتضى العقد من حكم الأمانة، أو بالعكس.

وقد صرح بها فقهاء الحنابلة في مناسبات مختلفة من أبواب البيوع، على الرغم من توسعهم في تسويغ الشروط الجعلية أكثر من غيرهم، اللهم إلا في رواية عن الإمام أحمد ففيها ما يرشد إلى جواز مخالفة هذا الأصل بالشرط كها سيأتي، وهنا أتناول نبذة من النصوص الفقهية الناطقة بهذه القاعدة: يقول قاضيخان: (شرط الضهان في الأمانة باطل، كها في الودائع، والعواري، ورأس مال الشركة، والمضاربة؛ فإنها لا تصير مضمونة بالضهان) (٢).

قال الإمام الخطابي: الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة، فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله (٣).

<sup>(</sup>١) ر: كشاف القناع ٧١/٤، والمبدع لابن مفلح ٥/ ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) شرح الزيادات: ١٦١٦.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن ٥/ ١٩٨٠.

وانطلاقا من هذا المبدأ: ‹اتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان، فإنه لا يضمن، والشرط باطل (١٠٠٠.

وجاء في (إيضاح المسالك) للعلامة الونشريسي: انص الفقهاء - رضي الله عنهم - على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعا -من ضهان أو عدمه - ساقط على المشهور، كالوديعة على الضهان . . . ) (٢) .

وتعرض الإمام ابن قدامة لهذه القاعدة في مواضع كثيرة من (المغني) و (الكافي) ومنها ما يتبين في النصوص التالية :

- رأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد، وما اقتضى الأمانة فكذلك: كالوديعة، والشركة، والمضاربة...) (٣).

-(ما يضمن لا ينتفي بالشرط)<sup>(٤)</sup>.

 $-(V_{1}, V_{2}, V_{3}, V_{3$ 

ولمزيد من إيضاح التطبيق على هذا الأصل أورد هنا مسألة متفرعة عنها من مسائل الإجارة:

قال الإمام ابن قدامة: (فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.

<sup>(</sup>١) الإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٢) إيضاح المسالك: ١٠٧، قاعدة: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٥/٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/ ٢٣٠، وانظر: المبدع ٢/ ٢٥٦، ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤.

وهل تفسد الإجارة به؟ فيه وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع، وقال أحمد فيها إذا شرط ضمان العين: الكراء والضمان مكروه، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر، قال: لا يصلح الكراء بالضمان.

وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: «لا تكتري بضهان»، إلا أنه من شرط على كَرِيِّ أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط، فتعدى ذلك فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن، فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضهان فيه، وإن شرطه لم يصح الشرط؛ لأن ما لا يجب ضهانه لا يصيره الشرط مضمونا، وما يجب ضهانه لا ينتفى ضهانه بشرط نفيه.

وعن أحمد أنه سئل عن ذلك، فقال: «المسلمون على شروطهم». وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله ﷺ: « المسلمون على شروطهم»)(١).

وهكذا نلاحظ تطبيق هذه القاعدة واختلاف الإمام أحمد مع الجمهور حسب رواية عنه في مسألة من كتاب العارية أيضا، ومن الجدير بالذكر أن الإمام ابن القيم ساقها في زمرة الحيل المباحة وأمثلتها إذ يقول:

المثال الثلاثون: اختلف الناس في العارية: هل توجب الضمان.إذا لم يفرط المستعير؟ على أربعة أقوال:

أحدها: توجب الضمان مطلقا، وهو قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.

<sup>(</sup>۱) المغني ٥٣٦/٥. جاء في « مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه -رواية الكوسج-ص ٤٩٢»: (قال سفيان: كل شيء أصله ضهان فاشترط أن ليس عليه ضهان، فهو ضامن. قال أحمد: إذا اشترط له فالمسلمون عند شروطهم.

الشاني: لا توجب الضمان، ويد المستعير يد أمانة، وهو قول أبي حنيفة.

الثالث: أنه إن كان التلف بأمر ظاهر: كالحريق، وأخذ السيل، وموت الحيوان، وخراب الدار لم يضمن، وإن كان بأمر لا يطلع عليه: كدعوى سرقة الجوهرة، والمنديل، والسكين، ونحو ذلك ضمن، وهو قول مالك.

الرابع: أنه إذا شرط نفي ضمانها لم يضمن، وإن أطلق ضمن، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والقول بعدم الضمان قوي متجه، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف؛ لأنه ليس بأمينه، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى، فالحيلة في سقوط الضمان أن يشترط نفيه...)(١).

افأنت ترى من هذا أن مسئوليات العاقدين الأساسية الناشئة عن طبيعة العقد العقد يتقبل الاجتهاد الحنبلي انقلابها بالشرط) (٢).

وهذا إذا أخذت تلك الرواية بالاعتبار، وانتصر لها كما هو اتجاه الإمام ابن القيم أيضا.

أما المذهب المعول عليه فهو كما تبين لا يرى مثل هذا الشرط سائغا، وبذلك يدخل في عداد الشروط المنهي عنها؛ لمنافاته مع مقتضى العقد، ولذلك نجد

<sup>(</sup>۱) إعملام الموقعين ٣/٣٦٢، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة ٤/٣٦٦ - ٣٦٧، المبدع ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) المدحل الفقهي ١/ ٤٨٥.

العلامة البهوي يعتمد هذه القاعدة، ويضبطها بوضوح كما في النص الآي:

(كل عقد اقتضى الضهان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع، فالشرط فاسد، وإن كانت العارية مثلية وتلفت، فضهانها بمثلها؛ لأنه أقرب إلى العارية من القيمة، وكل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضهانه كالوديعة والرهن، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط؛ لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد)(١).

وبناء على هذا الأصل لا يجوز تعليق نفاذ البيع على شرط عدم تحمل المشتري أي عطب، أو عيب يحدث بعد إبرام العقد؛ لأن مثل هذا التعليق يعبر عن شرط نفي ضهان العقد افإن السلعة من حين تدخل في ملك المشتري، ثم يحدث فيها عيب، فإن العيب على المشتري شرط، أو لم يشترط بالاتفاق، وليس له إلا رد العيب الموجود قبل الشراء إذا كان يجهله (٢).

وهذا يتمشى مع القاعدة المقررة المؤصلة لدى جماهير الفقهاء، ولكن رواية الإمام أحمد - حسب التفصيل السابق - لا تخلو من وجاهة؛ لاستنادها إلى الحديث، ويمكن أن تكون محل تقدير في مجال الشروط في قضايا معينة تشتد الحاجة فيها إلى مثل ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤/ ٧٠ – ٧١، وانظر: ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسندي: ٤٩٤، المجلد الثاني، ضمن المجموعة الكاملة.

وَفَحُ جِن ((دَرَّيَ إِن الْهِجَنَّ يَ (أَسِلَسَ الْهِزُرُ الْهِزُوكِ بِسِ

## ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه(١)

تقرر هذه القاعدة حكم الاستثناء من المبيع وتضبط فروعه المشتة، وعلق عليها الإمام ابن عابدين بقوله: (هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل)(٢).

وهي مستوحاة مما ورد في الحديث الصحيح، أن النبي ﷺ: « نهى عن النُّنيّا إلا أن تعلم » (٣).

ومعنى التُّنْيَا: الاستثناء، وهي في البيع: أن يبيع شيئا ويستثني بعضه، فإن كان المستثنى معلوما: كشجرة معينة بيعت من مجموع شجر بيع -صح البيع، وإن كان مجهولا: كبعض الأشجار غير معينة - لم يصح (٤).

وأشار الشافعية أيضا إلى هذه القاعدة، وكذا الحنابلة، وسهاها صاحب (الشرح الكبير) ضابطا، فقال: (وضابط هذا الباب أنه لا يصح

<sup>(</sup>۱) الـدر المختار مع حـاشية ابن عـابدين ٤/٠٤، وانظر: تبيين الحقائق ١٣/٤، والموسوعة ٢٠٣/٩، والمغنى لابن قدامة ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) سبق تحريجه .

<sup>(</sup>٤) انظر: نيل الأوطار ٩/٢٠٣.

استثناء ما لا يصح بيعه منفردا)(١).

وجاء في (كشاف القناع): (ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأسَ مأكول، وجلده، وأطرافه) (٢).

وعلى ذلك لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة؛ لأنه لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا فيها نقل عن الإمام أحمد بصحة استثنائه، وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبوثور...

وهكذا كل مجهول لا يجوز استثناؤه كاستثناء شاة غير معينة من القطيع.

ولا يجوزبيع البستان واستثناء شجرة أو نخلة غير معينة ؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء، وهذا عند الجمهور.

ويجوز عند الإمام مالك استثناء نخلات، أو شجرات خمس، وإن لم تكن بأعيانها، وهذا للبائع على أن يختارها، وتوجيه ذلك أن البائع - في الغالب - يعرف جيد شجر بستانه ورديئه، فلا يتوهم فيه أنه يختار، ثم ينتقل، بخلاف المشتري (٣).

ولو باعه أرضا أو دارا أو ثوبا إلا ذراعا، فمذهب الشافعية والحنابلة، وأحد القولين للصاحبين من الحنفية أنه إذا كان المتعاقدان يعلمان عدة أذرع الأرض، أو

<sup>(</sup>١) ر: شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٨١، والشرح الكبير ٢٩/٤، المُوسوعة ٣/٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ر: الموسوعة ٩/ ١٩، ٢٠٤.

الدار، أو الثوب، كعشرة - مثلا - صح البيع، وكان المذكور مشاعا فيها، كأنه استثنى العشر، وإن كانا لا يعلمان (كلاهما أو أحدهما) لم يصح؛ لأن المبيع ليس معينا، ولا مشاعا، فيكون مجهولا(١).

وهكذا يظهر من هذا الأصل أيضا توجه الفقهاء إلى تصحيح البياعات، والمعاملات المالية بالقدر المستطاع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الموسوعة ۹/ ۲۰۰، ر: الـدر المختار ورد المحتار ۲/۳٪، وشرح المحلي عـلى المنهـاج ۲/ ۱۲۱، وكشاف القناع ۳/۰۷٪ – ۱۷۱.

#### رَفْحُ مجس ((دَرَجَلِي (الفِجْنَّرِيَّ (أُسِلَتِي (الفِيْرَ) (الفِرْدوكريس

## المباشر ضامن وإن لم يتعمّد ولم يتعدّ، والمتسبب لا يضمن المباشر ضامن وإن لم يتعمّد ولم يتعدّى (١)

المباشر للفعل الضار ضامن لما تلف بفعله؛ لأن المباشرة علة صالحة ، وسبب مستقل للإتلاف ، فيضمن وإن كان مخطئا؛ لأنه باشر عملا مضرا بغيره ، ولأن حقوق العباد لا تجري فيها المساهلة ؛ إذ إنها مبنية على المشاحة والمضايقة ، وإذا كان الضهان متقررا في حالة الخطأ فهو محل اعتبار في حالة التعمد من باب أولى .

وبناء على هذه القاعدة: (لو زلقت رِجل إنسان فسقط على شيء لغيره، فأتلفه، أو أضره، أو طارت شرارة من دكان حداد، فأحرقت ثوب شخص، أو انقلب طفل على آنية شخص فكسرها، كان أولئك ضامنين ما أتلفوا، أو أفسدوا)(٢).

هذا ما يتعلق بالمباشر ، أما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا ، ولذا لو قطع شخص حبل قنديل معلق فسقط ، أو شق زق سمن فسال ، أو فتح باب قفص ففر الطائر الذي فيه . . . فإنه يضمن في كل هذه الحالات لوجود التعدي منه .

<sup>(</sup>۱) مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي: ١٦٥، وانظر: ص/١٤٦، وفيها: (المباشر ضامن، وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا).

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٤٥، ف ٦٥٧، وانظر: شرح القواعد الفقهية: ٤٥٣ – ٤٥٤.

وإذا كان السبب خاليا من التعدي، كمن حفر حفرة في أرضه فدخل حيوان الجاره، وتردى فيها، فلا يترتب عليه الضهان (١٠).

يقول الإمام قاضيخان:

- (التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه) (٢).

وخلاصة الموضوع أنه يجب الضمان على كل من باشر إتلافا لمال غيره، أو إضرارًا بماله، أو نفسه، أو تسبب فيه تسببا مشوبا بالتعدي.

وهنا نقطة مهمة جدا يجب الانتباه إليها وهي أن(المجلة) أوردت قاعدتين منوطتين بهذا الموضوع وهما كالآتي:

أ - (المباشر ضامن وإن لم يتعمد)(٣).

ب - (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد)(٤).

والواقع أن الأساس الملحوظ في التضمين هو التعدي، بغض النظر عن التعمد، أو الخطأ، وهذا واضح من السياقة الجامعة التي أوردها العلامة ابن غانم، ولذلك جعلتها عنوانا للقاعدة؛ لسلامتها من الاعتراض.

وقد نبه على خطأ (المجلة) العلامة مصطفى الزرقا لدى شرح القاعدتين في كتابه القيم (المدخل الفقهي الغام).

<sup>(</sup>١) انظر: المدخل الفقهي ٢/١٠٤٥ - ١٠٤٦، ف ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الزيادات (مخطوط) من ٢١٥٥ - ٢١٥٦ (نسخة خاصة مرقونة).

<sup>.</sup> ۹۲/ و (٣)

<sup>(3) 97/ (8)</sup> 

وإن ربط الضمان بالتعدي هو الذي جرى عليه الفقهاء من القديم، ومن الآثار المروية عن جماعة من الفقهاء التابعين قولهم:

(الضران على من تعدى)<sup>(۱)</sup>.

وهي عبارة كثيرة الدوران على أقلام الفقهاء في مناسبات التعليل، وكذا قولهم: (الضمان على المتعدي)(٢).

ويمكن إعمال هذا الأصل في جميع المسائل المتعلقة بتصرفات الأمناء، فإنه من المعلوم أنه لا ضمان على الأمين، ولكن إذا حصل منه التعدي فعليه الضمان ؛ لأنه بمثابة متسبب للفعل الضار الموجب للتضمين في هذه الحالة.

ومن الملاحظ أن التعدي يكون:

١ - إما بتجاوز الفاعل على الشخص المضرور، أو على حقوقه رأساكما في حالة
 المباشرة.

٢ - وإما بتجاوزه الحدود المأذون بها شرعا حتى تفضي إلى ضرر الغير، كما في حالة التسبب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصنف لعبدالرزاق ٢٥٢/٨، باب ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٥/٢٠، والمبدع لابن مفلح ٥/٩٦، ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/ ٥٩٠ ، ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي ٢/١٠٤٦، ف ٢٥٨.

وَقَحُ عِب ((زَعِمَى (الْفِخَرَيَّ (أَسِّكَتِي (الْفِرْ) (الِفْرْوَى كِسِب

## من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له (۱)

من القواعد المشهورة المتداولة: أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فالعبرة للحرام (٢)، وقاية من الوقوع في الحرام، وهي قاعدة محكمة مطردة في الأحكام التي يمتزج فيها الحرام بالحلال فلا يتميزان أبدا، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر حقيقة، أو حكها، وهذا يتمثل في اختلاط الميتة بالمذكاة وأشباهها من المسائل، اللهم إلا النقود فيمكن أن يفصل الحرام من حلالها عن طريق إخراج العنصر المحرم، والسبب في ذلك أن الحرام هنا ليس لعينه كها في المثال الأول؛ إذ المال في ذاته ليس بحرام، أو يمكن أن يقال: إن الحرمة أو المعصية لا تقوم بعين ذلك المال، بل يكون حراما؛ لتلبسه بسبب محرم من مكاسب الربا والغصب أو غيرهما.

وهذا ما أشار إليه الإمام أبوبكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ (٣) حيث قال في هذا الصدد ما نصه:

- ذهب بعض الغلاة من أهل الورع إلى أنَّ المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٠٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٩.

يتميز، ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال، والذي بقي هو الحرام، وهو غلو في الدين، فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه، والاختلاط إتلاف لتميزه، كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا، بين معنى، والله أعلم)(١).

وهذا الموضوع عالجه الإمام ابن تيمية معالجة حسنة في مواضع من الفتاوى، وخلص منها إلى هذه القاعدة التي جعلتها عنوان هذا البحث هنا، وهاك بيان بعض النصوص المتعلقة بها لكي يظهر الموضوع في صورته المتكاملة الناصعة:

١ - ١ الحرام إذا اختلط بالحلال، فهذا نوعان:

أحدهما: أن يكون محرما لعينه: كالميتة، والأخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بها لا يحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختا له من الرضاعة، ولا يعلم عينها، فهذا لا يحرم عليه النساء، ولا اللحم، أما إذا اشتبهت أخته بأجنبية، أو المذكى بالميت حرما جميعا.

والثاني: ما حرم لكونه غصبا، والمقبوض بعقود محرمة: كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه، واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه، وهذا إلى مستحقه،

٢ - المحرمات نوعان: محرم لوصفه وعينه: كالدم، والميتة، ولحم الخنزير،

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۲۹/۲۷۹.

فهذا إذا اختلط بالمائع، وظهر فيه طعم الخبث، أو لونه، أو ريحه-حرم.

ومحرم لكسبه: كالنقدين، والحبوب، والثهار، وأمثال ذلك، فهذه لا تحرم أعيانها تحريها مطلقا بحال، ولكن تحرم على من أخذها ظلما أو بوجه محرم، فإذا أخذ الرجل منها شيئا وخلطه بهاله، فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم، وقدر ماله حلال له...)(١).

وهذا الحكم إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال، ولا يستفاد من هذين النصين، وأمثالها جواز الخلط قصدا بين الحلال والحرام لغرض التجارة، والاستثار بوجه عام، فكلام الإمام ابن تيمية يبين حل المشكلة إذا حصل الاختلاط، ولا يسوغ الإقدام على عملية الدمج بين الحلال والحرام، وإلى هذا ألمع الإمام ابن القيم في (المدارج) بقوله الآتي:

اتوبة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام، ويطيب باقي ماله) (٢).

فجل ما قيل هنا في إخراج العنصر المحرم هو من قبيل التوبة، فلا مجال للدخول في العقود المحرمة استنادا إلى كلام شيخ الإسلام أو غيره.

ويتبين من كلام الإمام ابن تيمية المفصل، ومن نص الإمام ابن القيم المذكور آنفا أن المال المحرز بسبب كسب خبيث، أو سبيل محرم، سبيله: توزيعه على الفقراء؛ لأن إضاعته عمل لغو، لا فائدة منها، ولا مصلحة فيها، ومن المعلوم أن

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٢٩/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ١/ ٣٩١.

العبث منهي عنه ، ولمزيد من إيضاح هذا الجانب المتعلق بالتصدق ، من المناسب أن أعرض هنا نصوصا أخرى من كلام ابن تيمية وغيره ، فهاك بيانها:

- امن أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، وأجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك، فليتصدق بها. . . ا(١).

وهكذا اكل مال لا يعرف مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس (٢).

وتعرض الإمام ابن تيمية نفسه لهذا الموضوع في موضع آخر بشيء من التفصيل، وتوج كلامه بالدليل إذ يقول:

- الوحصل بيده أثمان من غصوب، وعواري، وودائع لا يعرف أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم؛ لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم، ولهذا قال النبي على في اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء»(٣)

, وفي هذه المسألة آثار معروفة ، مثل حديث عبدالله بن مسعود لما اشترى جارية ، ثم خرج ليوفي البائع الثمن فلم يجده ، فجعل يطوف على المساكين ، ويقول: اللهم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٠/ ٤١٣، ر: ٣٠/ ٣٢١، ٣٧٨، وانظر: المحلى ١١٣/٨، وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ٦/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه ح ١١٦٩.

هذه عن صاحب الجارية ، فإن رضي فقد برئت ذمتي ، وإن لم يرض فهو عني ، وله علي مثلها يوم القيامة .

وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص، وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول فلم يأخذه، فاستفتى بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن الجيش، ورجع إلى معاوية فأخبره، فاستحسن ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(١)، والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين.

وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه: كالغصوب، والعواري، والودائع، تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم.

وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لأن المعطي إنها يعطيها نيابة عن صاحبها) (٢).

وأختم بيان هذه القاعدة بذكر كلام الإمام القرافي، وهو يُعدّ عاضدًا لما سبق، مع إيضاح مصارف المال المحرم، فهاك نصه:

- اقاعدة: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت اليهم، وإلّا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه، الأولى فالأولى من

<sup>(</sup>١) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ٢٩/ ٢٦٢ – ٢٦٣، ر ٢٩/ ٣٢٣ – ٣٢٣، وانظر: كشاف القناع ٤/ ١١٤ – ١١٥.

الأبواب والأشخاص، على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام، أو نوابه، أو من حصل ذلك عنده من المسلمين، فلا تتعين الصدقة، قد يكون الغزو أولى في وقت، أو بناء جامع، أو قنطرة، فتحرم الصدقة، لتعين غيرها من المصالح، وإنها يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور؛ لأنها الغالب، وإلا فالأمر كها ذكرته لك)(١).

<sup>(</sup>١) الذخيرة ٦/ ٢٨.

رَفْعُ جس (الرَّجِئِ) (النِّضَّ يُ (أَسِكْسُ (اننِشُ (الِنِووك/يس

### من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدّق به (١).

من الجدير بالذكر أن الإمام الجصاص الرازي صاغ أصلا جيدا وثيق الارتباط بالموضوع الذي سلف ذكره آنفًا ، وهو: (من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به).

ومن شواهد هذه القاعدة - كما ذكر العلامة الجصاص -: حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، في الشاة المغصوبة التي دعي لها النبي على فلم يمكنه أكلها، وسأل عن شأنها، فأخبر أنها لغيره، ثم ذبحت بغير أمره، فأمرهم أن يتصدقوا بها على الأسارى (٢).

وجرى تعليل المسألة الآتية بالقاعدة المذكورة آنفا:

- او إذا شرط على المضارب أن يعمل به في المصر ، لم يكن له أن يخرج به ؛ لأن تخصيصه إياها - أي المضاربة - بالمصر جائز ، كما لو خص نوعا من التجارات . فإن خرج به ، وباع واشترى كان ضامنا ، وكان ربحه له ، ويتصدق في قول أبي

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجصاص على مختصر الطحاوي (نسخة خاصة مرقونة) ٣٦٣/١. وفي الأصل: أُمر أن يتصدق به»، والأوجه ما ذكرت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبـوداود في سننه ٣/ ٦٢٧، وأحمد في المسند ٥/ ٢٩٢، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٨٥، وصحح سنده الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٨ – ١٦٩.

حنيفة ومحمد؛ لأنه حصل له من وجه محظور، ومن حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به)(١).

وهذا ما نص عليه فقهاء المذهب الشافعي أيضا ، فقد ذكر الزركشي في (المنثور) نقلا عن فتاوي ابن الصلاح ما يلي :

الو اختلط درهم حلال بدراهم حرام، ولم يتميز، فطريقته أن يعزل قدر الدراهم منها بنية القسم ويتصرف في الباقي، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه، وإلا تصدق به عنه، وذكر مثله النووي)(٢).

ومن المناسب -ختاما- أن ألحق بالقاعدتين السابقتين قاعدة أخرى ذكرها العلامة تاج الدين السبكي لانسجامها مع البحث، وهي كما يلي:

(قاعدة (من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه).

وهذا أصل مطرد انتهى فيه حملة الشريعة إلى إيجاب أن يتقيأ من الخمر من شربها، ولم أجد شيئا يخرج عنه إلا فيها كان تحريمه بالعرض لا بالأصالة، فقد لا يجب تداركه في صور (٣٠).

وانطلاقا من تلك النصوص يمكن القول من باب التطبيق: إن الإقدام على العقد الفاسد حرام (٤)، ولكن لو تلبس إنسان بمكسب مشوب بالحرام، وجب

<sup>(</sup>١) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ١/٣٦٣، وانظر: الهداية بشرحه فتح القدير ٩/٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المنتور في القواعد ١/٩١١، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسبكي ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/٥٢٥.

عليه إخراج الجزء المحرم من الأرباح المترتبة على التعامل الذي مسه الحرام، وتوزيعه على الفقراء، أو صرفه إلى المصالح العامة، كما يحصل ذلك في أسهم كثير من الشركات المساهمة الآن، فقد يطرأ الحرام على بعض أع الها بسبب إقراضها، أو استقراضها جزءا من الربا، سواء أكان ذلك اضطرارا، أم بسبب الضغوط الخاضعة للنظام في كثير من البلاد التي تستثمر فيها الأموال، والله أعلم.

رَفَّحُ عبر ((رَّبَحِجُ (الْبُخَرَيِّ (أُسِكْتُرُ (الِنْرُزُ (الِنْرُودَكِيِّ

### من ترك واجبا في الصون ضمن (١)

هذه القاعدة إحدى القواعد الخادمة لنظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وهي قاعدة عظيمة صاغها الإمام القرافي - رحمه الله تعالى - عند بيانه أسباب الضمان؛ فإنها تنص على وجوب الضمان حين التخلي عن التبعة الملقاة على الإنسان شرعا في صيانة الأموال والأنفس، كما أنها تشير إلى وجوب الضمان بمجرد إهمالها أو تركها مع القدرة على حفظها إذا أدى ذلك إلى التلف، أو الضرر.

وقد وضع هذا المبدأ في القانون الإنجليزي في العقدين الأخيرين فقط، على الرغم من أهميته البالغة في بناء النظام العام للضمان، وقد تكفل أتكن (Atkin) بصياغته على أساس القاعدة الخلقية المستوحاة من ديانته المسيحية: (أحبب جارك) بحيث يعني في صياغته القانونية: «أن عليك ألا تؤذيه، وأن تبذل العناية المعتادة أو المعقولة (Resonable) في أفعالك، وتروكك على السواء؛ كيلا توقع الضرر بهذا الجار...»

ومن الواضح أن هذا المبدأ لا يخلو من التكلف، والضعف في صياغته القانونية، ويقابله في الفقه الإسلامي قوله على «لا ضرر ولا ضرار» وهو أروع

<sup>(</sup>١) الفروق ٢/٢٠٧.

وأشرق في الصياغة ، وأدق ، وأشمل في الدلالة والمعنى إذا قورن بنظيره في القانون الإنجليزي (١).

لأن هذه القاعدة القانونية تعتبر مسألة، أو جزئية فحسب، تدخل في زمرة فروع القاعدة المقررة في الفقه الإسلامي، وهي وجوب الضمان على كل من باشر إتلافا لمال غيره، أو ضررًا بهاله، أو نفسه، أو تسبب فيه تسببا، ولاشك أن إهمال الواجب تسبب.

وهذه القاعدة التي نصبها القرافي منبثقة عن هذه القاعدة الحديثية التشريعية الكبرى؛ إذ إنها واضحة في إيجاب الضهان على ترك الرعاية الواجبة تجاه الحقوق الخاصة، وهذا المفهوم مستمد من تلك القاعدة العظيمة.

ويكفي الترك لإيجاب الضمان في المذهب المالكي شريطة أن يكون الفعل المتروك واجبا، فمن مر على حبالة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه، وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات يضمنه عند الإمام مالك(٢)؛ لأن صون مال المسلم واجب.

وكذلك إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها (٣).

وانطلاقا من هذا الأصل يجب إلقاء الضمان على مالك البناء إذا تهدم بتقصيره في صونه، والعناية به (٤)، فإن المسئولية منصبة على المفرط لا على ساكنه ومستأجره.

<sup>(</sup>١) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أحمد السراج: ١٢٦ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ونص الحنفية على عدم الضمان في مثل هذه الحالة. انظر: النتف في الفتاوي للسعدي ١/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٣) الفروق ٢/٧٠٢، و ضمان العدوان: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نقيه: ٦٠٦.

وهناك قاعدة أخرى وهي: (ترك الواجب كفعل المحرم) قريبة من قاعدة القرافي، وقد ذكرها البعلي الحنبلي في (الاختيارات) كما في النص الآتي:

اترك الواجب عندنا كفعل المحرم، كما يقال فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلاكه . . . )(١).

وقد أعادها في (كتاب الحدود) من (الاختيارات) بشي من التفصيل مع ضرب الأمثلة إذ يقول: (والتعزير يكون على فعل المحرمات، وترك الواجبات، فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه: كالبائع المدلس، والمؤجر المدلس، والناكح، وغيرهم من العالمين، وكذا الشاهد، والمخبر، والمفتي، والحاكم، ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سببا للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان، فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا: من قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فهات -ضمنه (أي ضمن ديته).

فعلى هذا: فلو كتم شهادة أبطل بها حق مسلم- ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينة، وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فكتم الشهادة حتى غرم المدين ذلك الحق مرة أخرى.

وكم الوكانت وثائق لرجل فكتمها، أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضمان ظاهر (٢).

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام: ٣٠٠ – ٣٠١.

ووردت هذه المسألة الأخيرة مصوغة على طراز كلية في (الفتاوى) كالآتي:

(كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة، ونحو ذلك يعاقب على ترك

الواجب) (١). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضًا هذه القاعدة مصوغة بصياغة جامعة جيدة إذ

ومن الفروع المتخرجة على هذا الأصل:

يقول: (الترك كالفعل في باب الضمان)(٢).

امن كانت له ساحة تلقى فيها الأتربة، والزبالة، وفضلات الحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها، أو إعطائها لمن يعمرها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران (٣).

ويمكن أن تقاس على ذلك مسألة نفايات المواد الكيماوية المدمرة المستخدمة في الحروب الظالمة في عصرنا، والتي أصبحت مشكلة دولية تهدّد غلاف الأرض الجوّى.

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن القاعدة التي استقاها البعلي من فتاوى الإمام ابن تيمية مع فروعها هي أعم من قاعدة القرافي كما يتبين لدى الموازنة بين الصيغتين؟ لأن كلمة «الصون» الواردة في القاعدة تقلص من سعة الدلالة النابعة من القاعدة الواردة في (الاختيارات)، كما يجب التنبيه إلى أنه لا يجب الضمان في الترك في جميع

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٨٠/٢٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) الاختيارات: ١٣٥.

حالات التقصير والتفريط، بل ينظر في كل حالة والملابسات التي تكتنفها بدقة، ثم إذا تحقق التفريط، أو الإهمال المفضي إلى التلف حينئذ يسوغ الحكم بالضهان، والله أعلم.

ولا ضير إذا أدرجت هذه القاعدة تحت إطار القاعدة المشهورة في الضمان: أن (المتسبب ضامن إذا كان متعديا، وإلا لا يضمن...) (أ)، وذلك لأن ترك الواجب وما ينشأ عنه من تلف، أو ضرر داخل في مفهوم التسبب المقرون بالتعدي.

ومن هذا المنطلق لو أوقف شخص سيارته في غير المحل المعد لوقوف السيارات، وترتب على ذلك الوقوف ضرر، ضمنه مالك السيارة ؛ لأنه أهمل النظام، وترك الالتزام الواجب، وتعدى في هذا الوقوف، وبالتالي تسبب للضرر.

وكذلك لو خالف أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير، فانطلق ذات الشمال، وترتبت على ذلك أضرار، فإنه يضمنها ؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضى اتباع نظام المرور (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ٥/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظرية الضيان للدكتور محمد فوزى فيض الله: ١٨٥.

وَفَحُ حِس لازَّجِنِ لالْفَجْشَيِّ لأَسِكنَرُ لانَإِرُ لاِنْزِي وَكِرِينَ

### خاتمة قواعد الزمرة الثالثة، قاعدة: الظفر بالحق

(كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه (١) ولو دون علمه). أو:

(من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه)(٢).

إن عبارة الإمام الشافعي التي جعلتها عنوان الموضوع تمثل قاعدة بديعة تتناول قضية مهمة معروفة لدى الفقهاء بمسألة الظفر، ومحورها الأساسي استيفاء الحق، وتتجلى فيها عدالة التشريع الإسلامي؛ إذ المقصود منها معرفة الطريق السليم لاسترداد الحق بدون تعد ولا ضرر، وتلميح الإمام ابن عبدالبر إلى هذا الموضوع في أثناء شرحه حديث: « لا ضرر ولا ضرار» (٣) فيه ما يشعر بأن رفع الضرر بعد وقوعه - وهو هنا عبارة عن حيازة الحق المنهوب لدى الظفر به - أمر يتفق مع مفهوم هذا الأصل العظيم الناطق بدفع الضرر قبل وقوعه كما في مسألة دفع الصائل مثلا، وبإزالة الضرر بعد وقوعه.

<sup>(</sup>١) الأم ٥/١١١.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد ١٨٨/١٨.

هذا ما يتعلق بلب المسألة المطروحة وهدفها الرئيسي، أما صيغة القاعدة هنا فقد برز فيها اتجاه الفقهاء المتوسعين الذين يجيزون استيفاء الحق، وإن كان من غير جنسه. . . ، وبذلك تجد هذه القضية وثيقة الصلة بموضوع المقاصة (١) في الفقه الإسلامي.

وقد ظل هذا الموضوع مثار البحث والنظر في كتب الفقه والقواعد بصورة مسألة فروعية ، والواقع أنه حري بأن يشكل قاعدة مستقلة رغم كونه متنازعا فيه بين الفقهاء ، لأهميته في الفقه الإسلامي بوجه عام ، ولاحتوائه على بعض المعاملات التي جرى فيها التمييز بين الأحكام القضائية وأحكام الديانة للسيطرة على الحق بدون مزيد معاناة ، ولاسيا في عصر نا الحاضر بسبب الإجراءات الملتوية الطويلة التي أصبحت سمة وشارة للمحاكم ، وقد يكون مآل مرافعة قضائية مجرد تطويل ليس وراءه تحصيل ، وقد تطول المحاكمة الواحدة في ظل أصول المحاكمات القانونية سنة أو سنوات .

وأصل هذه المسألة: ما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ جاءته هند أم معاوية - رضي الله عنها - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا، وهو لا يعلم. هل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(٢).

<sup>(</sup>۱) ومن هنا تعرض الإمام الزركشي لهذه المسألة في (المتثور) ۳۹۶، تحت أحد أنواع «التقاص» وعزاها إلى الإمام عز الدين.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/ ٤٨٩، صحيح مسلم ٥/ ١٢٩.

ومن جملة ما دل عليه الحديث جواز أخذ جنس الحق وغير جنسه إذا ظفر به من الملك ؛ لأنه على أذن لها في أخذ ما يكفيها وهو أجناس من نفقة وكسوة وغيرهما، وهذا يعتبر إذنًا في البيع واستيفاء الحق من غير جنسه؛ لأن الغالب في الشحيح أن هذه الأجناس ليست عنده.

القضاء يتوقف على الإثبات واستيفاء الحجاج من الخصمين وحضور المدعى عليه القضاء يتوقف على الإثبات واستيفاء الحجاج من الخصمين وحضور المدعى عليه ليجيب ويناضل عن نفسه، ولم يكن شيء من ذلك، ومتى دار تصرفه عليه السلام بين القضاء والفتيا فالفتيا أرجح ؟ لأنه عليه السلام رسول مبلغ وهو الغالب عليه، والتبليغ فتيا، (١).

والظاهر أن هذا الحديث هو المستند الأساسي لدى جميع الفقهاء القائلين بجواز الأخذ من جنس الحق، أو من غير جنسه.

جاء في متن (الحاوي) - وهو عبارة عن مختصر المزني - في مطلع (باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه):

<sup>(</sup>۱) الذخيرة للقرافي ٨/ ٢١٣، وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ١١٢ - ١١٤، وتهذيب الفروق ٢/ ٢٠٧، والأشباه والنظائر للسبكي ٢٨٦/٢.

مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم، فإن لم يجدله مالا باع عرضه، واستوفى من ثمنه حقه . . . ) (١).

وجاء في شرح الإمام البغوي: (هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه . . . ، ومنها: أن من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه ، سواء كان من جنسه ، أو لم يكن إياه ، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه فيستوفي حقه من ثمنه ، وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أو لادها ، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو جنس حقها ، وهذا قول الشافعي) (٢).

وعلل الإمام الماوردي الاستناد إلى الحديث السابق بالتوجيه الآتي - وهو قريب مما تقدم- حيث قال:

اولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله، فدل على جواز أخذه من غير جنسه، ومن جنسه، ولأن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه مع تعذر الجنس أن يأخذ من غير جنسه قباسا على أخذ الدراهم بالدنانير، والدنانير بالدراهم، ولأن من جاز أن يقضي منه دينا جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه إذا امتنع بحسب الممكن . . . ) (٣).

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبر للماوردي ١٧/٤١٢.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحاوي ١٧/٤١٤.

كما استدل القائلون بجواز الأخذ في مسألة الظفر بنصوص عامة أخرى من القرآن الكريم ومنها:

قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٤).

واحتج المانعون من الحنابلة بقول النبي عَلَيْهُ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» ومن أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه فقد خانه، فيدخل في عموم الخبر.

وقال ﷺ: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه »(٦).

<sup>(</sup>١) الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤١.

<sup>(</sup>٤) اليقرة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) حديث «أدّ الأمانة...» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقال: هذا حديث حسن غريب، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره، وأخرجه أبو داود من طريق آخر وسكت عنه، وقال المنذري: فيه رواية مجهول. (تحفة الأحوذي ٤/٩٧٤، وعون المعبود ٣/٣١٣، وجامع الأصول ١/٣٢٣) - الموسوعة ٤/٣٥١، وكذا ابن حزم ضعف الحديث المذكور كما في المحلّى ٣/٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد والدارقطني من حديث عم أبي حرة الرقاشي مرفوعا، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه، وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضًا عن أنس، وفي إسنادها =

ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه كان معاوضةً بغير تراض، وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه، فإن التعيين إليه، ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول: اقض حقي من هذا الكيس دون هذا، ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له دين. . .

لكن المانعين استثنوا النفقة؛ لأنها تراد لإحياء النفس، وإبقاء المهجة، وهذا مما لا يصبر عنه، ولا سبيل إلى تركه، فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة، بخلاف الدين . . . )(١).

ومن أدلة الذين رفضوا فكرة الأخذ أيضا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (٢) والأمر هنا للوجوب.

وما في السنن عن النبي ﷺ أنه قيل له: «إن أهل الصدقة (٢) يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا (٤).

<sup>=</sup> داود بن الزبرقان وهو متروك، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا بلفظ: « لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس»، وفي رواية « لا يحل لمسلم أن يأخذ عصاه». قال الهيثمي: ورجال الجميع - أحمد والبزار - رجال الصحيح. قال البيهقي: حديث أبي حميد أصح ما في الباب. (مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٧٢، وسنن الدارقطني ٣/ ٢٦، ومجمع الزوائد ١٧١/، ونيل الأوطار ٢/ ٢٦)، الموسوعة ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>١) الموسوعة ١٥٣/٤ – ١٥٤، المغنى ٢٨٧/١٠، والفروق ٢/٨٧١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) يعنى جُباتها الموظفين على جبايتها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود في سننه: ١٥٨٣، كتاب الزكاة، باب رضاء المصدق.

وقد نوقشت أدلة المانعين من طرف القائلين، فنجد العلامة ابن حزم يضعف الحديث المستدل به: « أد الأمانة إلى من ائتمنك » ويقول:

اثم لو صحت لما كان فيها حجة ؛ لأن نصها: « لا تخن من خانك ، وأد الأمانة إلى من ائتمنك » وليس انتصاف المرء من حقه خيانة ، بل هو حق واجب ، وإنكار منكر ، وإنها الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده . . . ) (١).

وهذا ما جنح إليه الإمام الشافعي إذ قال عقب بيان جواز الأخذ:

(فإن قيل: فقد روي عن رسول الله ﷺ: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك » قيل: إنه ليس بثابت، ولو كان ثابتا لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه ﷺ، وإنها الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفاء درهمي، فأخونه بدرهم كها خانني في درهمي، فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني، (٢).

وهذا ما قاله الإمام البغوي عند إيراد هذا الحديث كما في النص الآتي:

والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة) (٣).

ومثال ذلك أيضاما قاله الإمام أبو بكر بن العربي بصدد عرضه أقوال العلماء في قضية جحود الوديعة: (إذا أودعك مائة وأودعته خمسين، فجحد الخمسين

<sup>(</sup>١) المحلي ٦/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) الحاوي ١٧/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة ٢٠٦/٨.

فاجحده خمسين مثلها، فإن جحدت المائة قد كنت خنت من خانك فيها لم يخنك فيه، وهو المنهي عنه، وبهذا الأخير أقول)(١).

هذا، وبعد هذا العرض العام للمسألة المطروحة مقرونة بأدلة الفريقين من المجوزين والنافين- أنتقل إلى تفصيل القضية في ضوء المذاهب الأربعة معولا على مصادرها لمزيد الاستيفاء والإيضاح:

#### المذهب الحنفي:

لم يتوسع فقهاء المذهب الحنفي قديما في استعمال مبدأ الظفر بالحق؛ إذ قصروا حق الاستيفاء على جنس الحق فقط، ومما يدل على ذلك: أن الإمام السرخسي -وهو من فقهاء القرن الخامس الهجري - تعرض لهذا الموضوع في مناسبات مختلفة في (المبسوط) وأكد فيها على هذا الاتجاه، كما يتبين من عباراته الآتية:

- (لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا) (٢).
  - (صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد . . .  $^{(n)}$  .
  - (صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه)(٤).
    - (إن من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه)(٥).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١١/١١، كتاب الغصب.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٩/٧٧، باب الوكالة في الدين.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٣/ ٤٩، باب شراء المضارب وبيعه.

<sup>(</sup>٥) المبسوط ٢٤/ ١٧١، كتاب الحجر.

- (صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له أن يأخذه)(١).

ومن الأمثلة الواضحة الدالة على هذا الاتجاه: ما جاء في النص الآتي من مسألة الوديعة وجحودها في (المبسوط):

(وإذا جحد المستودَع (٢) ما عنده من الوديعة ثم أودع من ماله عند المودع مثل ذلك وسعه إمساكه قصاصا بها ذهب به من وديعته؛ لأن المال صار دينا له على المستودع بجحوده، وصاحب الحق متى ظفر بجنس حقه من مال المديون يكون له أن يأخذه . . . ، وكذلك إن كان المال دينا عليه وأنكره، ثم أودعه مثله، فأما إذا أودعه شيئا من غير جنس حقه لم يسعه إمساكه عنه؛ لأن هذا بيع عند اختلاف الجنس فلا ينفرد هو به، والأول استيفاء، وصاحب الحق ينفرد بالاستيفاء) (٣).

ويبدو من التأمل في نصوص من الفتاوى أنه لم يوجد هناك اتجاه موحد لا نزاع فيه بين فقهاء المذهب الحنفي قديما، فمنهم من عبر عن الأخذ بالحق حين الظفر به بالغصب، ومنهم من جعله قصاصا لا حرج فيه.

وجاء في شرح العلامة علي حيدر:

(إذا ظفر رب الدين بهال للمدين من جنس حقه فله أخذه بدون رضاء المدين إذا كان مطلوبه غير مؤجل، وليس له أخذ مال خلاف الجنس، كها أنه ليس له أخذ الجيد بدل الردىء)(٤).

<sup>(</sup>١) المبسؤط ٢٨/ ١٦٥، باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة.

<sup>(</sup>٢) يحسن استعمال «الوديع» إزالة للاشتباه بين المستودع والمستودّع أو بين المودع والمودّع.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٢٨/١٩.

<sup>(</sup>٤) قاله نقلا عن حاشية الطحطاوي.

(فلذلك له أن يأخذ بدلا عن عشرة دنانير مثلها، وليس له أن يأخذ بدل العشرة الدنانير فرس المدين التي تساوي عشرة دنانير بدون رضائه، كما أنه ليس له أخذ الجيد بدل الرديء.

أما عند أبي بكر الرازي فيجوز أخذ الفضة مقابل الذهب، والذهب مقابل الفضة بلا رضاء المدين استحسانا. . . ) (١) .

ويبدو لي أن فتوى المتأخرين جاءت قريبة عما نقل من رأي الإمام الجصاص الرازي، وبذلك كأنهم رجحوا رواية، أو رأي بعض الأئمة المتقدمين في المذهب، نظرا إلى فشو العقوق، وخراب الذمم، ولمصالح أخرى.

وكانت خلاصة فتوى المتقدمين:

أن (من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم، ولو كان عند مدين مدينه، ويكون بذلك قد استعمل حقه في الوصول إلى حقه) (٢).

تلك النصوص تعبر عن فتوى المذهب الحنفي في هذا الموضوع قديما كما بينت، ثم تطور الرأي لدى المتأخرين فتوسعوا، وفسحوا مجال الأخذ، ولو من غير جنس الحق.

ومما جاء في شرح العلامة الزرقا: (إن أخذ الدائن دينه من غير جنسه موقوف على بيع القاضي مال المديون وصيرورته من جنس الدين، لكن المتأخرين أفتوا

<sup>(</sup>۱) درر الحكام ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الالتزامات: ٣٨، وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٩٧.

بجواز الأخذ في زمانهم إذا ظفر الدائن بغير جنس حقه من مال المديون من غير حاجة إلى أن يبيعه القاضي بجنس الدين لكثرة العقوق (١٠).

فالمفتى به اليوم كما قال الإمام ابن عابدين: (جواز الأخذ من جنس الحق أو من غيره، لفساد الذمم والماطلة في وفاء الديون (٢).

وجاء في شرح العلامة الطحطاوي المصري تحت عنوان (تنبيه):

القدوري للأخصب: «إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم القدوري للأخصب: «إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. قال الشاعر:

عفاء على هذا الزمان فإنه . . . زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق . . . وكل صديق فيه غير صدوق (٣).

## المذهب الشافعي:

اشتهر رأي الإمام الشافعي في هذا الموضوع، وهو الأخذبالحق سواء أكان من جنسه، أم من غير جنسه، ونص على ذلك إمام المذهب، وهنا من الجدير بأن أسجل ما ذكره الإمام الماوردي عقب ذكر كلام الإمام الشافعي ؛ لما فيه من الإيضاح والتنوير لرأي المذهب.

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ٤٦٦، م/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، والدر المختار ٣/٢١٩، ٢٦٥، وانظر: فتح القدير ٤/٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤/ ٨٦، كتاب الحجر، وانظر: حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٢٠.

وقال الماوردي: (وهذا صحيح، وهو أن يكون لرجل على رجل دين فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون على مقر ومليء يقدر على أخذه منه متى طالبه به، فلا يجوز لصاحب الدين أن يأخذه من مال الغريم بغير إذنه، وإن أخذه كان آثما، وعليه رده، وإن كان جنس دينه؛ لأن لمن عليه الدين أن يقضيه من أي أمواله شاء، ولا يتعين في بعضه، ويجري على ما أخذه حكم الغاصب على أن يرد ما أخذه، وله أن يطالب بها وجب له، ولا يكون قصاصا؛ لأن القصاص يختص بها في الذمم دون الأعيان.

والضرب الثاني: أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه، فهو ضربان: أحدهما: أن يقدر على أخذه منه بالمحاكمة.

والثاني: أن يعجز عنه.

فإن عجز عن أخذه منه بالمحاكمة ، وذلك من أحدوجهين : إما لامتناع الغريم بالقوة ، وإما لجحوده مع عدم البينة ، فيجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال غريمه قدر دينه سرا بغير علمه ، فإن قدر عليه من جنس حقه لم يتجاوز إلى غيره ، وإن لم يقدر عليه من جنسه جاز أن يعدل إلى غير جنسه ، سواء كان من جنس الأثمان ، أومن غير جنسها.

وإن قدر صاحب الدين على أخذه بالمحاكمة، وعجز عنه بغير المحاكمة، وذلك لأحدوجهين إما لمطله مع الإقرار، أو الإنكار مع عدم وجود البينة فهو على ضربين:

أحدهما: أن يقدر على أخذ دينه سرا من جنسه فيجوز أخذه منه بغير علمه ؟ لأن إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم .

والضرب الثاني: أن لا يقدر على أخذه إلا من غير جنسه ، ففي جواز أخذه سرا بغير علمه وجهان:

أحدهما: يجوز تعليلا بها ذكرناه من عدوان الغريم، وهو قول من زعم أن لصاحب الدين أن ينفرد ببيعه من غير حاكم.

والوجه الثاني: ليس له أحذه إلا بالمحاكمة لقدرته عليه بها يزول عنه الهم، وهو قول من زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه إلا بالحاكم. فهذا شرح مذهبنا)(١).

ونجد الإمام عز الدين يعرض هذا الموضوع في مناسبات مختلفة بأساليب متنوعة، ومنها ما يلي:

- اظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز، وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين، والأيتام، والأموال العامة لأهل الإسلام)(٢).
- (إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه، فإن الشارع أقامه مقام القابض والمقبض لمسيس الحاجة، ولو بغير جنسه -جاز له أخذه وبيعه، ثم استيفاء حقه من ثمنه، فقد قام في قبضه مقام قابض ومقبض، وقام في بيعه

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبير ١٧/٤١٢ - ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٩٠/١، وانظر: ٧٠/١ - ٧٠.

مقام وكيل وموكل، وقام في أخذ حقه مقام قابض ومقبض، فهذه ثلاث تصرفات أقامه الشارع في كل واحدة مقام اثنين (١)

- امن قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه كاستيفاء المعصوب من غاصبه والمسروق من سارقه (٢).

ومن الجدير بالذكر: أن فقهاء مذهبي الحنفية والشافعية أقاموا جسرا بين مسألة الظفر وبين قواعد أخرى، وأوجدوا مناسبة فيها بينها، كها يتضح ذلك من النصوص الآتية:

جاء في شرح القواعد للعلامة أحمد الزرقا تحت مسائل قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) (م/ ٣٩):

(قال المتقدمون: إن الدائن ليس له استيفاء دينه من مال المديون حال غيبته إلا إذا كان من جنس حقه . . . لما كان في زمانهم من انقياد الناس إلى الحقوق، ثم لما انتقلت عادة الناس إلى العقوق قال الفقهاء: للدائن استيفاء دينه ولو من غير جنس حقه . . . ؟ لتغير حال الناس إلى العقوق)(٣).

وأوردوا قول المتأخرين المذكور آنفا تفريعا على قاعدة: (العبرة للغالب الشائع لا للنادر) (م/ ٤٢)، لغلبة العقوق (٤) بين الناس، وندرة وجود صاحب الوفاء

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٢/١٤٩، وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٢٦٥، ٢/٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) ر: المصدر نفسه: ٢٣٥.

منهم في أداء الحقوق، وتسديد الديون، كما بنوه على قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) (م/ ٣١)(١)

وهذا ما يستفاد من كلام الإمام العز بن عبدالسلام الآتي:

اقد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار ، كما يجوز لمن ظفر بهال غريمه الجاحد لدينه أن يأخذ من ماله مثل حقه ، فإن كان من غير جنسه فله أن يأخذه ويبيعه ، (٢) .

وللإمام المذكور تخريجات أخرى لمسألة الظفر منوطة بقواعد، كما يتجلى ذلك من النصوص الآتية المقتبسة من (القواعد الصغرى) له:

(قاعدة: لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة، أو حاجة...، كوضع الملتقط يده على اللقطة، والظافر بجنس الحق أو بغير جنسه من مال غريمه...، (٣).

(قاعدة: لا يتولى أحد طرفي التصرف، ويستثنى منه: تصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفاد.

وكذلك تملك الملتقطين، وبيع الظافرين بغير جنس حقوقهم، فإنهم يتولون البيع وقبض الثمن، وإقباضه من أنفسهم، وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم، قاموا فيه مقام قابض ومقبض (٤).

<sup>(</sup>١) ر: شرح القواعد الفقهية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٨٤.

وتعرض لها الإمام الزركشي تحت القاعدة المختلف فيها: (تعدي محل الحق إلى غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى، وإنها يبطل الزائد خاصة)؛ إذ ذكر من فروعها ما يلي:

الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد في الأصح، كما لا يضمن كسر الباب، وثقب الدار إذا لم يصل إلا بهما)(١).

أقول: والحقيقة أن الحكم هنا -بعدم ضمان الزائد- يجانبه الصواب لمنافاته مع القاعدة الشرعية: (الاضطرار لا يبطل حق الغير)، ثم لابد أن تكون العقوبة بالمثل، أو بتقويمه بدون شطط، ولا عدوان، والله أعلم.

### المذهب المالكي:

واختلف قول المالكية في هذا الموضوع، وفيها يلي أسجل كلام أئمة المذهب ؟ لكي يتبين الراجح عندهم في هذه المسألة:

قال الإمام القرافي في (الإحكام): امن ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه -مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه- جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.

ومشهور مذهب مالك - وقاله جماعة من العلماء - أنه لا يأخذ جنس حقه إذا ظفر به، وإن تعذر عليه أخذ حقه ممن هو عليه (٢).

وهذا مع ملاحظة أنه تعددت آراء أصحاب الإمام مالك في هذا الموضوع،

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٣٥. والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٣٥٩.

وهي على خمسة أقوال كها ذكر القرافي في (الذخيرة) (١) نقلا عن (عقد الجواهر الثمينة) لابن شاس، ومنها رأي يتجه إلى ما ذهب إليه الشافعية ومتأخرو الحنفية، كها يستفاد ذلك أيضا من كلام الإمام ابن العربي المالكي في ختام عرضه هذه المسألة لدى شرحه الحديث: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» إذ يقول: فهذا موضع الأقوال المختلف فيها، والصحيح منه جواز الاقتضاء وجزاء الاعتداء: بأن تأخذ مثل ما مضى لك سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه، وإذا اعتدلت؛ لأن ما للحاكم أن يفعله بينكها جاز لك إذا قدرت أن تفعله لنفسك مع الضرورة ما لم تخف طروء مكروه عليك في دينك أو دنياك (٢). وإلى هذا يشير قول القرافي: (إن كل أمر مجمع على ثبوته و تعين الحق فيه، ولا يؤدي أخذه لفتنة، ولا تشاجر، ولا فساد عرض، أو عضو -فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم (٣).

### المذهب الحنبلي:

ذكر العلامة ابن مفلح أن: (من كان له على إنسان حق ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر على مال له لم يجز أن يأخذ إلا قدر حقه)(٤).

وقال الإمام ابن تيمية حين سئل عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده، أو يغصبه شيئا، ثم يصيب له مالا من جنس ماله فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟ فأجاب: (وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين، أو دين فهل

<sup>.</sup>Y \Y/A (1)

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٢١/٦.

<sup>(</sup>٣) الفروق ٧٦/٤ – ٧٧، الفرق الثالث والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها.

<sup>(</sup>٤) المدع ١٠/ ٩٧.

يأخذه، أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:

١ - أن يكون سبب الاستحقاق ظاهر الا يحتاج إلى إثبات مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجها، أو استحقاق الولد أن ينفق عليه والده، أو استحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب.

وهكذا من علم أنه غصب ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فله أخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم، وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره، ونحو ذلك.

والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، مثل أن يكون قد جحد دينه، أو جحد الغصب، ولا بينة للمدعى، فهذا فيه قولان:

أحدهما: ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك، وأحمد.

والثاني: له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي، وأما أبوحنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق؛ لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم)(١).

ومن الملاحظ هنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة هو كما ذكر شيخ الإسلام في هذا النص، ولكن المفتى به لدى المتأخرين يعبر عن التوسع في الموضوع كما سلف.

وكذلك مذهب المالكية ذكر على القول المشهور، ولكن الراجح المعتمد لدى متأخرى الفقهاء هو مثل مذهب الحنفية.

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٢.

ومن الجدير بالذكر أن العلامة السعدي الحنبلي تعرض لهذا الموضوع، وصاغه صياغة في صورة قاعدة إذ يقول:

من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.

للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته، فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها، ونفقة أو لادها الصغار...

ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض، أو ثمن مبيع، أو قيمة متلف، أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة، وفيه أيضا: سد لباب الشر والفساد كها هو معروف لحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك». وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا، ومن منع مطلقا هو مذهب الإمام أحمد، وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها)(١).

وهذا مستفاد ومستخلص من كلام الإمامين ابن تيمية وابن القيم.

جاء في (إغاثة اللهفان) عقب هذا الترجيح ما نصه كالآتي:

﴿وهـذا القول أصـح الأقـوال وأسـدّها، وأوفقها لقواعد الشريعة

<sup>(</sup>۱) قواعد السعدي: ٩٥ – ٩٦، القاعدة السادسة والأربعون. وانظر لمزيد التفصيل لهذا الموضوع في المذهب الحنبلي: المغني ١٤/ ٣٣٩ – ٣٤، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٣٠٨، وكشاف القناع ٣٥٧/٦.

وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث (١).

وتصدى العلامة ابن حزم الظاهري لهذا الموضوع، وأبدى فيه رأيا يشوبه التصلب مثل آرائه الكثيرة؛ إذ يرى وجوب الأخذ عند الظفر بالحق، وهاك نص كلامه:

(مسألة: ومن غصب آخر مالا، أو خانه فيه، أو أقرضه، فهات ولم يشهد له به، ولا بينة له، أو له بينة فظفر للذي حقه قبله بهال، أو ائتمنه عليه سواء كان من نوع ماله عنده، أو من غير نوعه، وكل ذلك سواء، وفرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه، فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه، فإن كان في ذلك ضرر، فإن شاء باعه وإن شاء أخذه لنفسه حلالا.

وسواء كان ما ظفر له به جارية ، أو عقارا ، أو غير ذلك ، فإن وفى بهاله قبله فذاك ، وإن لم يف بقي حقه فيها لم ينتصف منه ، وإن فَضَلَ فضل ده إليه ، أو إلى ورثته ، فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور . . . ، وهو قول الشافعي ، وأبي سليهان ، وأصحابهها .

وكذلك عندنا: كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه، وإنصاف المظلوم

وعقب هذا التفصيل ساق أدلة برهن بها على صحة هذا الرأي وهي ما سلف ذكرها في هذا البحث، وليس بخاف على المتأمل أن القول بالوجوب هو أضعف

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) المحلي ٦/ ٩٠٠ - ٤٩١.

الآراء المعروضة هنا؛ إذ لا يجب على الإنسان أن يستوفي حقه، لا شرعًا، ولا عقلا.

### ربط الموضوع بالقضاء

وهنا لعله من المناسب أن أوضح الموضوع بطرح سؤال، وهو أن الفقهاء لماذا قيدوا استيفاء الدائن حقه من المديون الممتنع عن الأداء بجنس الحق، ثم ربطوه بالقضاء والمرافعة، مع أن الدائن لا يأخذ سوى حقه الثابت كما هو مقرر في القواعد أنه: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)؟ (م/ ٩٧).

فيجاب عن ذلك: إن السبب الشرعي يكون قويا، ويكون ضعيفا، فالسبب القوي لا يحتاج في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب مثل ثمن البياعات، وبدل الإجارة إذا صار دينا في الذمة. . .

والسبب الضعيف لا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء القاضي، وذلك كأخذ الشفيع العقار المبيع بالشفعة...

فنجد الفقهاء قديما وضعوا مسألة الظفر تحت إطار المسائل الراجعة إلى السبب الضعيف؛ ولذلك ربطوها بالقضاء (١).

ولمزيد من الإيضاح لا بأس أن أنقل هنا ما جاء في (الموسوعة):

تنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ثلاثة أقسام:

الأول- ما لابد فيه من الرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء، كتحصيل العقوبات، وما

<sup>(</sup>١) انظر: شرح القواعد الفقهية: ٤٦٥ - ٤٦٦.

يخاف من استيفائه الفتنة: كالحقوق المتعلقة بالنكاح، واللعان، والطلاق بالإعسار، والإضرار، وذلك لحظرها (١). وكذلك ماكان من الحقوق مختلفا في أصل ثبوته.

الشاني- ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق الفقهاء، كتحصيل الأعيان المستحقة، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد<sup>(٢)</sup>.

الثالث- ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء كاستيفاء الديون (٣).

فهنا يلاحظ أن موضوع استيفاء الدين بناء على قاعدة الظفر مختلف فيه بين الفقهاء، والظاهر أن ربطه بالقضاء معلل بدرء الفتنة من النزاع المستطير بين الفريقين، وسد الذريعة إلى إعطاء الفرصة للمستغلين الطامعين تحت ستائر وطرائق ملتوية باسم الظفر بالحق، ولذلك كان رأي الموسوعة وجيها في هذا الموضوع كما جاء في النص الآتي:

(واللجنة ترى أن القول بجواز أخذ صاحب الحق مثل حقه من غير رضا ولا حكم حاكم إنها يكون عند أمن الفتنة وإلا لم يجز ؛ لأن درء الفتنة من مقاصد الشريعة المقررة)(٤).

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٧/ ١٩٢، وتهذيب الفروق ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، وقليوبي وعميرة ٤/ ٣٣٤.

 <sup>(</sup>۲) البحر الرائق ۱۹۲/۷، تهذیب الفروق ۱۲۳/۶ - ۱۲۴، ومنح الجلیل ۳۲۱/۶
 وتحفة المحتاج ۲۸۱/۱۰، وكشاف القناع ۲۱۱/۶، الموسوعة ۲۸/۱۸ - ٤٧.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٧/ ١٩٢ - ١٩٣، والمغنى ١٢/ ٢٣٠، منح الجليل ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة ٤/١٥٣.

### الرأي الراجح في المسألة:

رأي الحنفية المتأخرين والشافعية، ورواية في المذهب المالكي، وقد اختاره الإمام البخاري<sup>(۱)</sup> أيضًا، وهو القول بجواز استيفاء الحق عند الظفر به، سواء كان من جنس الدين أو من غير جنسه، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى شر أكبر وفتنة بين الفريقين، فإذا كان يتوقع ذلك من القرائن فحينئذ يجب الرجوع إلى القضاء، وهذا ينسجم مع رأي لجنة موسوعة الكويت الآنف الذكر.

وبهذا يجمع بين الأقوال والتعليلات المذكورة في هذا البحث، ويمكن أن يعد هذا الموضوع مستثنى من القواعد العامة، والحكمة في مشر وعيته أن (الشريعة كلها مصالح من رب الأرباب لعباده)(٢).

ومن الفروع المنوطة بهذا الموضوع ما ذكره الحافظ ابن حجر في النص الآتي من مسائل الرهن: (ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظًا لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب، أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وهي من جملة مسائل الظفر؛ (٣).

ومن المسائل المعاصرة التي يمكن تخريجها على هذا الأصل: ما يتعلق بفتح

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري مع صحيح البخاري ١٠٧/٥ - ١٠٨، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥/ ١٤٤.

الاعتهاد المستندي، فعلى سبيل المثال: إذا أصر الموكل (في مسألة فتح الاعتهاد) على الامتناع عن الدفع بغير حق وتعذر الاستيفاء منه، كان للمصرف حق التصرف في البضاعة؛ ليستوفي حقه بأن يبيع منها بقدر الحاجة، والله أعلم بالصواب.

ولا بأس أن أشير هنا إلى أن القانون الإنجليزي أخذ بمبدأ الظفر بالحق (Self Help)، ولكنه ضيق دائرته، وقصره على العقار دون المنقول، مع تقييد استعمال هذا الحق بشروط قانونية معينة (١١).

<sup>(</sup>١) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي: ٢٨٩.

رَفْعُ بعبر (لرَّحِلِجُ (اللِّخِّرِيِّ (سِّكِنَرُ (لِيْزِرُ لِالْفِرُوفِ مِسِتَ (سِّكِنَرُ لِالْفِرْدُ وَكُمِسِتَ

رَفَّحُ معِس (الرَّحِمِجُ (اللَّجَّسَيِّ (أَسِلَنَسَ (المَثِنُ (الِفِرْد وكرِسَ

(٤)

القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية

رَفَّحُ معِس (لرَّحِلِي (الهُجَّنِّي رُسِلنَسَ (لهُبِّنُ (اِنْفِرَهُ فَرِيسَ رُسِلنَسَ (لهُبِّنُ الْإِفرة وكريسَ

.

.

.

رَفَحُ حبر لاترَّجِي لاهجَّزَي لأَسِكتر لانَدِرُ لانِوْدوكرِس

# الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر أو يتعذر الوقوف على حقيقته (١)

الاحتكام إلى الظاهر -ولاسيا في الا يمكن الوقوف على حقيقته من الأصول المهمة في التشريع الإسلامي، وتتمثل فيه روعة التشريع وحكمته في سد طرائق الخصومة ومنافذها، ولا يمكن أن يستتب نظام الحياة في شتى جوانبها، ولا سيا في المعاملات والأقضية إلا بإجراء الحكم على الظاهر، وفي ذلك رفع للحرح وتيسير كبير، إذ لولا ذلك لكان الجدل بين البشر طويلا وعقيها، ومن ثم إن رسم الحدود، ووضع النصب يعتبر خطة رشيدة تعالج بالسير عليها المرافعات والقضايا، غير أنه قد يكون الظاهر غير منظور إليه عند ثبوت البينة خلافه، أو إذا ثبت الحكم به منافيا لمقصد من مقاصد الشارع، أو إذا تبين كونه مبنيا على خطأ فاحش، أو أساس غير سليم، ونجد للفقهاء كلمات رشيقة ترشد إلى حقيقة هذه القاعدة، ومن أنفسها ما قاله الإمام الشافعي كما في النص التالي:

(الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب ومن حكم على الناس بالإزكان (٢): جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ ؛ لأن الله عز وجل إنها يولي الثواب

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الأم ٢٠٢٤، وانظر: فتح الباري لابن حجر ٣٠٢/٥، وقد عبر عن هذا الأصل بقوله: «المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفيّ، لا يعلق عليه الحكم». (٢) أذكنه: ... تفرسه، وظنه . القاموس المحيط، باب النون، فصل الزاي.

والعقاب على المغيب؛ لأنه لا يعلمه إلا هو جل تناؤه، وكلف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر . . . )(١).

ويقول الإمام الخطابي: (باب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم)(٢).

ومن الملاحظ أن تنبيه النبي عليه أحد الصحابة - رضي الله عنهم - بقوله الزاجر البليغ: «أفلا شققت قلبه؟ » فيه توجيه إلى اعتبار هذا الأصل الناطق بأن الله تولى السرائر، ورد أحكام الناس في الدنيا إلى الظاهر الذي يدركه بعضهم من بعض (٣) ولذلك تجد الإمام الخطابي ينص عليه بصدد تعليقه على هذه الكلمة النبوية بالصيغة الآتية:

(الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى)(٤).

كما عبر عنه في موضع آخر بقوله: (إن الحكم بظاهر الكلام، وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ، وأمكن فيه استعمال)(٥).

مما يدل على هذا الأصل قول النبي ﷺ: «إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنها أقطع له قطعة من

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٧/ ١٣.

النار فلا يأخذها »(١). ففيه توجيه إلى أن الأحكام في الدنيا مرتبة على الظواهر، مع التنبيه الزاجر إلى أن حكم القاضي لا يسقغ للظالم أخذ ما لا يستحقه من حق أخيه، فإن الله عليم بالسرائر.

وقد نبه الإمام الشاطبي إلى هذه القاعدة أثناء عرضه موضوع ترتيب المسببات على الأسباب الموضوعة شرعا وأكد على أهميتها إذ يقول:

الفساد. . . ، فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب في الصحة أو الفساد. . . ، فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك ، ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن ، فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك ، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا ، وهو أصل عام في الفقه ، وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات ، بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا ، والأدلة على صحته كثيرة جدا ، وكفي بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن ، وكفر الكافر ، وطاعة المطيع ، وعصيان العاصي ، وعدالة العدل ، وجرحة المجرّح ، وبذلك تنعقد العقود ، وترتبط المواثيق ، إلى غير ذلك من الأمور ، بل هو كلية التشريع ، وعمدة التكليف ، بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة ) (٢).

وإلى تلك المعاني ألمع العلامة تاج الدين السبكي بقوله الجامع: امن محاسن الشرع ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة، وإقامتها عللا يدور

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الشهادات) ٣/ ١٦٢، عن أم سلمة -رضي الله عنها-. (٢) الموافقات ٢/ ٢٣٣.

الحكم معها وجودًا وعدمًا) (١).

وليس بخافٍ ما لهذا الأصل من أثر عميق في المعاملات المالية، يقول العلامة أحمد إبراهيم: (الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة التي يظهر أنها غرض المتعاقدين حتى إذا قام دليل، أو قرينة على أن حقيقة الأمر غير ظاهره وجب التمسك بالحقيقة، والأمر في هذا موكول إلى القضاء)(٢).

ومن الأصول المتفرعة عن تلك القاعدة العامة قول الفقهاء في مواطن النزاع بين المتعاقدين - (كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله) (٣).

أما تفاريع هذا الأصل فهي لا تقف عند حدّ ، وما ورد منها في كتب الفقه فهي عبارة عن نظائر يمكن فهم القاعدة في ضوئها ؛ لأن القاعدة عملية واقعية تمتد فروعها مع تجدّد القضايا المرتبطة بهذا الموضوع ، فمن فروعها المذكورة:

(إذا اختلف البَيِّع - أي البائع - والمشتري في عيب يحدث مثله، فقال البَيِّع: حدث عندك، وقال المشتري: حدث عندك، فالقول قول البيِّع مع يمينه، وإنها كان القول قول البيِّع؛ لأن الأصل فيه الصحة (واللزوم)، والعيب حادث، فالقول قول مدّعي الأصل، معتصم بالظاهر، وإن أقام المشتري البينة قبلت بيّنته،

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ٢/١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الالتزامات ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ١/٢١٣ (نسخة مرقونة خاصة).

لقوله ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على المدّعي عليه» (١)(٢)

والأصل في جميع ذلك أن كل من اعتصم بالظاهر، فالقول قوله، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة .

وإن شئت قلت: إن من ادعى أمرًا حادثًا فهو المدّعي، وعليه البينة، ومن أنكره فهو المدعى عليه، والقول قوله مع يمينه، (٣).

ومنها: (لو ادعى الراهن هلاك الرهن، فقال المرتهن: لم يهلك، فالقول قول المرتهن مع يمينه ؛ لأن الرهن كان قائماً والأصل في الثابت بقاؤه، فالمرتهن يستصحب حالة القيام، والراهن يدّعي زوال تلك الحالة، والقول قول من يدّعي الأصل ؛ لأن الظاهر شاهد له، ولأن الراهن بدعوى الهلاك يدّعي على المرتهن استيفاء الدين وهو منكر، فكان القول قوله مع يمينه)(٤).

ويجب التنبيه ختامًا إلى أن هذه القاعدة منسجمة مع قاعدة (المجلة): (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه) المشروحة سلفًا من حيث مآل الموضوع وتخريج كثير من الفروع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ١٤٧/١ - ١٤٨، والحديث الوارد في هذا النص فهو في سنن الترمذي، باب ما جاء في أن البينة على المدعي ٣/ ٦٢٦، وقال: هذا حديث في إسناده مقال، البيهقي ١٠/ ٢٥٢، وإسناد هذا الحديث حسن أو صحيح، كما قال الإمام النووي - رحمه الله- في شرح صحيح مسلم ٢١/٣، ولفظ: «اليمين على المدعى عليه» هو في صحيح البخاري، الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه ٥/ ٢٨٠، وصحيح مسلم الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ٣/ ٢٠٨، وفي المجلة: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه المناخيص الحبير ٤/ ٢٠٨، وفي المجلة: البينة على المدعى واليمين على المدى عليه المناخر.

<sup>(</sup>٢) وفي قواعد المجلة م/٧٧: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٦/ ١٥٤.

# رَفْحُ حبر (الرَّحِيُ (الْجَرَّرِيِّ (أَسِلَتَرَ (الْإِدُوكَ لِيَّرِثُ (الْإِدُوكَ لِيَّ

# الأصل في الأشياء الإباحة

هذه قاعدة أصولية فقهية معروفة، يستند إليها في تحقيق كثير من الأحكام، وبناها الفقهاء على نصوص شرعية كثيرة تدل على رسوخها، وأثرها في الفقه الإسلامي، وهي من الأصول القويمة الدالة على اليسر والساحة في التشريع الإسلامي.

وقد ألمع إليها الإمام أبو جعفر الطحاوي (٢٣٩ هـ - ٣٢١ هـ) قديماً ، إذ يقول: الأشياء كلها على طِلقها (١) وعلى حِلّها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم ، فتعود حرامًا) (٢).

وقال الإمام ابن تيمية مشيدا بشأن هذه القاعدة:

اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها، وتباين أوصافها أن تكون حلالا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها، ومباشرتها، ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة . . . عظيمة النفع، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيها لا

<sup>(</sup>١) «الطِلق -بالكسر-: الحلال، وهو لك طِلقًا، وأنت طِلق منه: خارج بريء». القاموس المحيط، باب القاف، فصل الطاء.

<sup>(</sup>٢) شرح مشكل الآثار ٤/ ١٣٨، وانظر: ١٢٦/٤.

يحصى من الأعمال، وحوادث الناس (١١).

وقد شاعت هذه القاعدة بتعبير آخر أيضا وهو: (الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم). ويمكن أن يقال: (الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة)(٢).

وهناك آيات من كتاب الله الكريم أرشدت إلى تقرير هذا الأصل.

ومنها قوله تعالى:

١ - ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٣).

٢ - ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ ﴾ (٤).

٣ - ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ (٥).

وجه الدلالة في الآية الأولى أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما في الأرض للناس، وجعلهم مملّكين مُمكّنين لجميع ما فيها من المنافع، وخص من ذلك بعض الأشياء فحرمها، وهي الخبائث؛ لما فيها من المضار، فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية (٢)، كما خص منها الأموال المملوكة بالإجماع، وبمثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ الآية (٧).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١٠٣.

ومقتضى الآية الثانية حل جميع المنافع إذ الخطاب فيها ورد على طريق الإنكار لمن حرم زينة الله من الثياب وكل ما يتجمل به، وكذلك الطيبات من الرزق أي المستلذات من المآكل والمشارب. . . ، فدلت الآية الكريمة على أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة ، إذ الاستفهام في «من» للإنكار (١).

كما دلت الآية الكريمة الثالثة أيضا على اعتبار هذا الأصل. قال العلامة الجصاص الرازي عند تفسير هذه الآية: (جائز أن يحتج بظاهره في إباحة جميع الأشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل)(٢).

ومن الأحاديث الشريفة التي يمكن الاستناد إليها في تأصيل هذه القاعدة: ما ورد عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾»(٣).

وفي سنن أبي داود، عن ابن عباس، قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه عليه ، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فها أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا:

<sup>(1)</sup> سلم الوصول للمطيعي ٣٥٣/٤ - ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ٢/٣١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في المسند (كشف الأستار ح ٢٢٣١)، والدارقطني في سننه ٢/١٣٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٧٥، قال البزار: إسناده صالح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٥٨: رواه البزار ورجاله ثقات.

 $(3)^{(1)}$  إِنَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُعَرَّمًا  $(4)^{(1)}$  إلى آخر الآية  $(4)^{(1)}$ .

ففيهما دلالة ظاهرة على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة والحل.

وقد تصدى الإمام ابن عبد البر المالكي لهذه القاعدة في مناسبات مختلفة من (التمهيد) وعضدها في الغالب بالدليل، ومنها ما يلي:

اعن عبدالله بن عمر، أن رسول الله على كان يلبس خاتها من ذهب، ثم قام رسول الله على فنبذه، وقال: «لا ألبسه أبدا، قال: فنبذ الناس خواتمهم).

قال الإمام ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث دلالة على أن الأشياء على الإباحة ، حتى يرد الشرع بالمنع منها ، ألا ترى أن رسول الله على كان يتختم بالذهب ، وذلك - والله أعلم - على ما كانوا عليه ، حتى أمره الله بها أمره به من ترك التختم بالذهب ، فنهى رسول الله على عن التختم بالذهب للرجال (٣).

ومنها ما أخرجه: (مالك، عن زيدبن أسلم، عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله على راوية خمر، فقال له النبي على : «أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، قال: فسارة إنسان إلى جنبه، فقال على : بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال رسول الله على : إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، فقال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما ».

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في سننه ٣٦٦/٣ كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، ح ٣٨٠٠، والحاكم في المستدرك ٢/٣١٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١٧/ ٩٥.

وفي هذا الحديث دليل أن الخمر لم تكن حراما حتى نزل تحريمها، وفي سياقة الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال، وأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع، ألا ترى أن المهدي لراوية الخمر في هذا الحديث إنها أهداها اعتقادا منه للإباحة) (١).

ونبه عليها في مواضع من (الاستذكار) أيضا، ومنها قوله: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظرا(٢).

ولكنه ينبغي التنبيه إلى أن أصل الإباحة، والجواز ليس على الإطلاق.

فمثلا إباحة عقود البيوع والإجارات وغيرها تستلزم الانتفاع الخاص بكل واحد منها<sup>(٣)</sup>.

وجاء في كلام الإمام الشاطبي:

ومن قال: الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له محصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل (٤).

<sup>(</sup>١) التمهيد ٤/٠/٠ - ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ١٠/ ٢٩٥، وانظر: المصدر نفسه ١٦/ ٨٠، ٢٦/ ٢٨١، والمغني (طبعة جديدة) (٢) الاستذكار ١٥١٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) الموافقات ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٨٦/١.

## رَفْعُ حب (الرَّجِلِي (الْخِثَّرِيَّ (أَسِكْتُرُ الْاِنْدِرُ (الْفِرْدُوكُسِسَ

# الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا

هذه قاعدة أصولية فقهية مهمة جدًا تكشف عن مدى صلة الأحكام بعللها ثبوتًا وعدمًا، وتقرر المبدأ الأساسي، وهو أن الأصل في الأحكام التعليل، الذي فتح عين الفقه بل هو لباب الفقه، لكونه محقّقًا مقاصد الشرع الحكيم من النصوص، ولذا 'إن الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته وجب البناء عليها وتعين العمل بها) (١).

قال العلامة السعدي منوهًا بأهمية هذه القاعدة: (وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بأحكام الشريعة، وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمربه، أو النهي عنه، أو الإباحة، والله حكيم، له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة، ويسمونها الأحكام التعبدية أي: علينا أن نتعبد به، وإن لم نفهم حكمته) (٢).

<sup>(</sup>١) القبس شرح الموطأ لابن العربي ٢/ ٨٥٤، الشفعة.

<sup>(</sup>٢) القواعد والأصول الجامعة ص ١١٠ - ١١١، القاعدة الثامنة والخمسون.

فالعلل منوطة بالمقاصد المبنية على المصالح، أو يمكن أن يقال: إن فكرة المصلحة هي بيت القصيد في مقاصد الشريعة، وإلى هذا ألمع الإمام ابن القيم بقوله: (والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيها لابد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به)(١).

ومن شواهد هذه القاعدة في السنة المطهرة أن الدواجن والدواب: الجلآلة التي تأكل النجاسة قدنهى النبي على عنها، فإذا حبست حتى تطيب، كانت حلالا باتفاق المسلمين؛ لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها، وبيضها، وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زال ذلك، عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة، زال بزوالها)(٢).

و مما يستأنس به أيضًا في تقرير هذا الأصل ما أخرجه أصحاب الصحاح الستة عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: «نهى النبي عَيِّ أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه» (٣).

فالنهي عن الإقران - وهو عبارة عن تناول التمرتين مرة واحدة - معلل بعلة قائمة في تلك الظروف التي أحاطت بجمهور الصحابة - رضي الله عنهم - من شظف العيش، وقلة المواد الغذائية .

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ٥/ ٨١٠.

<sup>(</sup>٢) المسائل الماردينية لابن تيمية ص ٣٦، ر: المصدر نفسه ص ٤٩ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن ٥/ ٣٣٢، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع فتح الباري ٥/ ١٣١.

ويحسن أن أقتبس هنا كلام الإمام الخطابي الذي جاء تعليقًا على الحديث المذكور ؛ لما فيه من إيضاح المراد إذ يقول:

القوم من شدّة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من شدّة العيش، وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام للبعض، وآثر صاحبه على الطعام، غير أن الطعام ربها يكون مشفوها - أي قليلا -، وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة، فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه، فربها قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ؛ ليسدّ به الجوع ؛ ويشفي به القرّم، فأرشد النبي عليه الله الأدب فيه، وأمر بالاستئذان ؛ يستطيب به نفس أصحابه، فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم.

أما اليوم فقد كثر الخير، واتسعت الحال، وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل، وتحاضوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك، إلا أن يحدث حال من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، فيعود الأسر إذا عادت العلة، والله أعلم)(١).

كما نجد الإمام ابن عبد البريستوحي معاني هذه القاعدة من الحديث الآتي:

(عن أنس بن مالك: «أن النبي ﷺ أي بلحم فقال: ما هذا؟ فقالوا: شيء تُصدّق به على بريرة، قال: هو لها صدقة، ولنا هدية».

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٥/ ٣٣٣.

قال أبو عمر: وفي قوله: «هو عليها صدقة، وهو لنا هدية »دليل على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير والدم، والعَذِرات، وسائر النجاسات وما أشبهها، وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال العلة، ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له، وسرقته إياه، فإن وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له، وهو الدرهم بعينه)(١).

وهي قاعدة كثيرة الدوران على أقلام الفقهاء في مواطن التعليل، وصياغاتها متقاربة ومنها ما يلي:

(زوال علة الحكم موجب لزواله)(٢).

(العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث تنتفي العلة ينتفي الحكم)(٤).

(إذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها)(٥).

(الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا)(٦).

<sup>(</sup>١) التمهيد ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الحاوي للهاوردي ٩/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٠٩، ٤٩٩، وعارضة الأحوذي ٥/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) المعيار للونشريسي ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) عدة البروق للونشريسي ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٢/٢٠٠.

(إذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء)(١).

ولأهمية هذا الموضوع عقد الإمام عز الدين بن عبد السلام فصلا في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها، وبصدد عرضه يقول:

(والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . . . ، فإذا انقلب العصير خمرًا زالت طهارته ، فإذا انقلب الخمر خلا زالت نجاستها ، وكذلك الصبا ، والسفه ، والإغماء ، والنوم ، والجنون أسباب لزوال التكاليف ونفوذ التصرف ، فإذا زالت حصل التكليف ونفذ التصرف ، وكلما عاد النوم ، أو الإغماء ، أو الجنون زال التكليف بزوال علته ، وكذلك يثبت التصرف بحصول الملك ، ويزول بزواله . . . ، ثم ختم الفصل بوضع فائدة مهمة وهي قوله : (إذا خلف العلة علة موجبة حكم الأولى استمر الحكم كما لو بلغ الصبي سفيها ، أو مغمى عليه ، أو مجنونًا) (٢) .

وهذه الفائدة تشير إلى أن زوال الأحكام بزوال العلل لا يتم إلا بشرط أن تكون العلة لم تخلفها علة مماثلة ، أما إذا كانت متعددة فتبقى الأحكام سارية ، وهذا ما نبه عليه الإمام ابن عبدالبر بقوله: (قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى) (٣).

ومن فروعها في إطار الفقه المالي ما يلي:

لا ينفك حجر المفلس إلا بوفائه لدينه، فينفك لزوال المعنى الذي شرع له

<sup>(</sup>١) شرح الروضة للطوفي ٣٤٦/٢، ٣٥٩.

<sup>(</sup>۲) قواعد الأحكام ٢/٤-٥.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٣/ ١٨٩.

الحجر، والحكم يدور مع علته (١) . (وإذا فك الحجر عن المحجور عليه بشرطه، فعاود السفه أو جنّ أعيد الحجر عليه، نظرًا إلى دوران الحكم مع العلة) (٢) .

إن النهي الوارد عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها معلل بعلة الخوف من تلفها ، ووقوع العاهة بها ، فإذا بدا الصلاح زالت العلة غالبًا ، فيزول المنع ، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا (٣) .

ومنها: إذا ثبت خيار التدليس كتصرية اللبن في الضرع، ثم عاد الحليب إلى طبيعته، وعادته، أو زال العيب لم يكن له الرد ؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر بالعيب، وقد زال الحكم بزوال علته (٤).

وإلى هذا أشار الونشريسي في (الإيضاح) بقوله: (لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الردّ ألّا ردّ).

<sup>(</sup>١) هداية الراغب ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الزركشي ٩٨/٤، و انظر: كشاف القناع ٣/ ٤٥٢، والحاوي للهاوردي ٦/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الزركشي ٣/ ٥٠٣ – ٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) المبدع ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) إيضاح المسالك ق/٦.

رَفْحُ معب ((دَرَجِي (الغِجَّرَيَّ (أَسِّلَتُهُ) (الغِيْرُ) ((اغِوْدوکسِس

## ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما(١)

هذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب المذهب الحنفي (٢)، وفي بعض مصادر المذهب المالكي، وهي تشير إلى وجود مسائل ذوات شبهين ووجهين أحيانا، وعندئذ تتبين فطنة الفقهاء في إعطائها الحكم المناسب مع مراعاة كلا الوجهين، وبذلك تعد القاعدة أصلا من أصول الترجيح.

ومن المسائل المهمة المبنية عليها انصراف حكم العقد في المعاوضات المالية إلى الأصيل في حالة النيابة مع إيقاع حقوق العقد للوكيل النائب (٣) كما سيأتي.

وقال الإمام الدبوسي - رحمه الله -: (الأصل أن الحادثة مهما أخذت شبها من الأصلين وهي منقسمة على وجهين، فإنها تردّ إلى كل واحد من القسمين توفيرا على الشبهين حظهما، ولا يردّ القسمان إلى أصل واحد ؛ لأن في ذلك اعتبار أحد الأصلين وترك الأصل الآخر، واعتبار الأصلين أولى (٤).

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ٥/٦، ٦/٥٠، ١٤٤/٠.

<sup>(</sup>۲) وقد تكرر ذكرها في مواطن أخرى من (المبسوط) بصياغات متقاربة، انظر: ٣٨/٤، ٥٠/ ١٥، ١٥/ ١٩٠، ١٧٩/١٥، وانظر: (التحرير) للحصيري ٢/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر التفصيل الراثع لهذه المسألة في مصادر الحق للسنهوري ٥/٢١٣ - ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) تأسيس النظر: ١٥٣.

ووجدتُ الإمام ابن العربي المعافري يخرّج وجها في مسألة من مسائل الرهن على هذا الأصل، ومن المناسب أن أسجل هنا نص كلامه:

قال: (لا يغلق الرهن، معناه لا يذهب هدرا. . . (١) وفي ذلك أحوال:

. . . الحالة الثانية: أن يموت الرهن عند المرتهن، أو يتلف بوجه من وجوه التلف، فقال الشافعي: «يذهب هدرا، ويأخذ صاحب الحق حقه» (٢). وقال أبوحنيفة: «يقاصه بقيمته من الدين» (٣).

#### ولمالك قولان:

أحدهما: الفرق بين أن يكون مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه (٤) ، فإن كان مما يغاب عليه كان كما قال الشافعي .

القول الثاني: إن الحكم فيه كما قال أبوحنيفة في كل حال، زاد مالك: إلا أن تقوم بينة على تلفه من غير جهة المرتهن، فإنه يكون من الراهن.

<sup>(</sup>١) غلِق الرهن (من باب: فرح) إذا استغرقه الدين فلم يعد يرجى فكاكه.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن المذهب الشافعي يعتبر الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولا يلزمه ضهانه إلا إذا تعدّى فيه. روضة الطالبين ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أي يكون الرهن مضمونًا على المرتهن بقدر الدين، والباقي أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي، أو التقصير في الحفظ.

<sup>(</sup>٤) المراد بهذا المصطلح في المذهب المالكي: ما يمكن إخفاؤه وتغييبه، ومثال ما يغاب عليه: الثياب والحليّ والأشياء الثمينة التي يمكن إخفاؤها وتغييبها، ومثال ما لا يغاب عليه: العقار والحيوان. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٣٧ - ٣٧٨، و دليل السالك للمصطلحات والأسهاء في فقه الإمام مالك للدكتور حمدي عبدالمنعم شلبي ص ٤٨.

وهي مسألة عظيمة أخذت شبها من الأمانات ؛ لأنه قبضه بإذن صاحبه، وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على جهة المعاوضة.

ومن حكم الفرع: إذا تجاذبه أصلان أن يوفر عليه من حكم كل واحد منهما، ولأجله قال مالك مرة: إنه أمانة، وقال أخرى: إنه مضمون، (١١).

وفيها يلي أسوق نصوصا أخرى من المصادر التي وردت فيها هذه القاعدة لكي يتبين أثرها في إطار المعاملات المالية، وأبدأ بذكر مسألة خلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه عرضها الزيلعي في النص الآتي:

(إذا اشترى رجلان شيئا، فغاب أحدهما قبل القبض، يكون للحاضر دفع كل الثمن وقبضه كله، ثم إذا حضر شريكه فله أن يجبسه عنه، حتى ينقده، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمها الله-.

وقال أبو يوسف: «إذا نقد الحاضر الثمن لآيأخذ إلا نصيبه بطريق المهايأة (٢)، وكان متبرعا فيها أدى عن صاحبه » فصار الخلاف في مواضع:

أحدها: في قبض جميع المبيع على تقدير إيفاء الثمن كله، والثاني: في حبس نصيب الغائب عنه إذا حضر، والثالث: في الرجوع عليه بها أدى، والرابع: في إجبار البائع على قبول ما أداه الحاضر من نصيب الغائب: عندهما يجبر، وعنده لا

<sup>(</sup>۱) القبس شرح الموطأ ٣/٢٠٩. وانظر: عارضة الأحوذي ١٣/٦، والجواهر الثمينة لابن شاس ٥٩٨/٢ –٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) المهايأة: عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة، والآخر سنة أخرى مناوبة في الدار المشتركة، تكون مناصفة بينهما مثلا. (ر: المجلة: م/ ٤١٩).

يجبر، والخامس: في إجبار البائع على تسليم نصيب الغائب من المبيع إلى الحاضر عند إيفاء الثمن كله، فعندهما يجبر، وعنده: لا يجبر.

لأبي يوسف: أن الحاضر قضى دينا على الغائب بغير إذنه ، فكان متبرعا فيه ، ولا جبر ولا رجوع في التبرعات ، وهو أجنبي عن نصيبه فلا يقبضه ، ولهذا لو كان حاضرا يكون متبرعا بالإجماع ، ولو كان مضطرا لما اختلف بين حضرته وغيبته كالوكيل بالشراء ، وكمعير الرهن (١) ، وصاحب العلو في قضاء الدين وبناء السفل .

ولها: أن الحاضر مضطر إلى أداء كل الثمن ؛ لأن للبائع حق حبس كل المبيع إلى أن يستوفي كل الثمن ، فلا يكون متبرعا مع الاضطرار إلى قضاء نصيب شريكه ؛ ليصل إلى الانتفاع بنصيبه ، فصار كمعير الرهن ، وصاحب العلو ، والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله .

وإنها اختلف الحكم بين حضرته وغيبته ؛ لأنه كالوكيل عن صاحبه من وجه من حيث إن ملك الغائب يثبت بقبول الحاضر ؛ لأن من باع شيئا من شخصين لا يثبت الملك لكل واحد منهما إلا بقبول الآخر ، وليس بوكيل من وجه من حيث إن كل واحد منهما لا يطالب بها يخص صاحبه من الثمن ، فأشبه الأجنبي ، والأصل أن الشيء متى تردد بين شبهين (٢) توفر عليه حظهما ، فلشبهه بالأجنبي يكون متبرعا

<sup>(</sup>۱) إيضاح ذلك أن لمعير الرهن- وهو صاحب الرهن المستعار - أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه إياه، وإذا كان المستعير عاجزًا عن أداء الدين لفقره، فللمعير أن يؤدي ذلك الدين، ويستخلص ماله من الرهن، ويرجع بذلك على الراهن. (المجلة م/ ٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «شيئين» ويبدو أنه محرّف عما أثبت.

عند حضوره، ولشبهه بالوكيل يكون مضطرا عند غيبته. . . )(١).

وإليك نصا آخر ظهر فيه تطبيق هذه القاعدة:

(وإذا كفل المريض بهال، ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه، ولو أقر أنه كفل في الصحة لزمه من جميع المال، إذا لم يكن (الإقرار) لوارث. . . ، ولو أقر بالهبة أو العتق في حال المرض وأضافه إلى حال الصحة كان من الثلث.

والفرق أن في الكفالة معنى التبرع ؛ لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليه في الثاني، فصار كإقراض العين، وفيها معنى المعاوضة بدليل أنه يرجع بها يؤدي، فقد أخذ شبها من الأصل: شبها بالمعاوضة من وجه، وشبه التبرع من وجه، فلشبهها بالتبرع قلنا: إذا كفل في حال المرض كان محتسبا من الثلث، ولشبهها بالمعاوضة قلنا: إذا قال: كفلت في حال الصحة صدق ولزمه من جميع المال، فيكون فيه توفير حظه من الشبهين.

وأما العتق والهبة فتمحض تبرعا، فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث، وإذا أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بها ليس له أن يبتدئه فيفعله، وليس له أن يقرّبه، فلا يصدَّق على التقديم، فجعل كالموجب في الحال، فاعتبر من الثلث، (٢).

ويتخرج عليها أيضا:

(أن الهبة بشرط العوض لما أخذت شبها من الهبات، وشبها من البياعات جعلنا

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>۲) الفروق للكرابيسي ۲/۲٤٧ – ۲٤۸.

حكمها حكم الهبات في الابتداء، حتى إنها لا تصح من غير قبض، ولا يجبر على التسليم، والشيوع يبطلها (١)، وحكمها في الانتهاء حكم البياعات، حتى إنها تجب فيها الشفعة، وترد بالعيب...) (٢).

ان الإقالة بعد القبض لما أخذت شبها من البيع وشبها من الفسخ، قال أبوحنيفة -رحمه الله-: هي فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق غيرهما، توفيرا على الشبهين حظهما...)(٣).

وظهر أثر هذه القاعدة ضمنا في المسألة الآتية من (المبسوط):

(وإن اشتركا في مكيل، أو موزون، أو معدود متفق في المقدار، والصفة، فإن لم يخلطاه فليسا بشريكين ولكل واحد منهما متاعه، له ربحه وعليه وضيعته ؛ لأن هذه الأشياء بمنزلة العروض، وتستحق أعيانها بالعقد، وأول التصرف فيها بعد الشركة يكون بيعا لا شراء، فكانت كالعروض لا تجوز الشركة بها.

وإن خلطاه فهو بينهما وما ربحا فيه فلهما ، وما وضعا فيه فعليهما ، وهذا ظاهر ؟ لأن الخلط بفعلهما ، فالمخلوط يكون مشتركا بينهما على قدر ملكهما ، وقد كان ملكهما سواء ، فالربح والوضيعة بعد البيع يكون بينهما على ذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب الحنفية، أما الجمهور فإنهم يرون جواز هبة المشاع، سواء في ذلك ما أمكن قسمته، أو ما لم يمكن قسمته، وسواء وهبه لشريكه، أو لغيره. حاشية الدسوقي ٣/ ٢٣٥، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٣، المغنى ٥/ ٦٥٥، الموسوعة ٢٦/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) تأسيس النظر: ١٥٣ – ١٥٤، وانظر: الهداية بشرحه فتح القدير ٩/٩٤ – ٥٠.

<sup>(</sup>٣) تأسيس النظر: ١٥٤.

<sup>(</sup>i) المبسوط 171/11.

هنا يلاحظ أن الشركة بينهما تكون شركة عقد عند الإمام محمد خلافا للإمام أبي يوسف، ففي رأيه تكون الشركة شركة ملك، وفائدة هذا الخلاف أنهما إذا اشترطا من الربح لأحدهما زيادة على نصيبه، عند أبي يوسف - رحمه الله - لا يستحق ذلك بل لكل واحد منهما من الربح بقدر ملكه.

وعند محمد - رحمه الله -: الربح بينهما على ما اشترطا. ووجه قوله: إن المكيل والموزون عرض من وجه، ثمن من وجه، ألا ترى أن الشراء بهما دينا في الذمة، صحيح فكان ثمنا، وأن بيع عينهما صحيح فكانت مبيعة، وما تردد بين الأصلين يوفر حظه عليهما، فلشبههما بالعروض قال: لا تجوز الشركة بهما قبل الخلط، ولشبههما بالأثمان، قال: تجوز الشركة بهما بعد الخلط... (١).

ونجد الإمام الكاساني -رحمه الله- يعلل مسألة رجوع حقوق العقد إلى الوكيل العاقد - مقرونة بهذه القاعدة، إذ يقول:

(إن الوكيل هو العاقد حقيقة ، فكانت حقوق العقد راجعة إليه ، كما إذا تولى الموكِّل بنفسه . ولا شك أن الوكيل هو العاقد حقيقة ؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة ، ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير حقيقة ، وهذه حقيقة مقررة بالشريعة ، قال الله عز وجل : ﴿وأَن لَيْسَ لِلإنسَانِ إلَّا مَا سَعَى ﴾(٢) . وقال الله عز شأنه : ﴿ لَمَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٣) ، وكان ينبغى أن يكون أصل الحكم شأنه : ﴿ لَمَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (٣) ، وكان ينبغى أن يكون أصل الحكم

<sup>(</sup>١) ر: المبسوط ١٦١/١١.

<sup>(</sup>٢) النجم: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦.

له أيضا ؛ لأن السبب وجد منه حقيقة وشرعا، إلا أن الشرع أثبت أصل الحكم للموكل ؛ لأن الوكيل إنها فعله له بأمره و إنابته، وفعل المأمور مضاف إلى الآمر، فتعارض الشبهان، فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان، فعملنا بشبه الآمر والإنابة بإيجاب أصل الحكم للموكل، ونسبة الحقيقة المقررة بالشريعة بإثبات توابع الحكم للوكيل توفيرا على الشبهين حظهما من الحكم)(١).

فهذه الفروع فيها دلالة بينة على إعطاء الحادثة ما تحتمل من الوجهين من باب التوفيق بالقدر الممكن وعدم إهدار أحد الشبهين اللذين ترتبط بها المسألة. (وهذا بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة يتجاذبها أصلان ردت الحادثة إلى أحدهما، لأن ردها إلى الأصلين ممتنع يؤدي إلى التنازع...)(٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦/ ٣٣ - ٣٤.

<sup>(</sup>٢) تأسيس النظر: ١٥٤.

وَفَحُ عِس لارَجِي لاهِجَرَّي لأَسِلَتِهُ لافِيْرُهُ لافِوْدوكرِيس

# القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة(١)

هذه قاعدة مجمع عليها، ومحل اعتبار وأهمية في مجال الإثبات، إذ لو بطلت الثقة في الأمناء، وساء الظن بجميع الناس بدون تمييز واستثناء -لساد الفساد، وعمت الفوضى في جميع العقود والمبادلات السائرة في المجتمعات، وهذا لا يتنافى مع مطالبة التوثيق والإثبات إذا لزم الأمر، وهاك نصوص الفقهاء تتجلى منها حقيقة هذا الأصل مع ضرب الأمثلة:

قال الإمام نجم الدين النسفي معلقا على قاعدة الإمام الكرخي الآنفة الذكر:

(من مسائله - أي الأصل المذكور -: دعوى المودّع - أي الوديع - برد الوديعة إلى مالكها، أو ضياعها عنده، وكذا سائر الأمناء من المستعير والمضارب والوكيل، ونحوهم (٢٠).

فهؤلاء مصدقون في براءة أنفسهم من الدعوى المرفوعة عليهم فيها وسد إليهم من الأمانة، اللهم إلا إذا ثبت التفريط، أو التعدي، أو تحققت التهمة، فحينئذ تلزم الغرامة إذا أقيمت البينة.

ومن مسائل هذا الأصل: الأجير الخاص لا ضمان عليه باتفاق أئمة المذهب

<sup>(</sup>١) أصول الكرخي: ١٦٤ (مطبوع مع تأسيس النظر).، المبسوط للسرخسي ٢/١٦١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ۱٦٤.

الحنفي، والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضي المدة مع تسليم نفسه للعمل فيصير الشيء في يده كالوديعة، فلا يضمن ما جنت يداه، ما لم يخالف.

وإذا ادعى الأجير المشترك - مثل الخياط - أنه قد رد الثوب على صاحبه كان القول قوله في رأي الإمام أبي حنيفة ؛ لأنه أمين كالوديع، وكل من كان مؤتمنا في شيء فالقول قوله . . . وفي قول الصاحبين: لا يصدق ؛ لأنه مضمون عليه عندهما، كالغاصب لا يصدق فيه على البراءة من الضهان، كمن عليه لرجل دين، فلا يصدق على القضاء (١).

وعقدت (المجلة) الباب الأول من (كتاب الأمانات) في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانة، ثم صاغت المادة الأولى على النحو الآتي:

(الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان)(٢).

ومن الملاحظ عند تقرير هذا الأصل أن كل من كان أمينا في شيء، فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره، كرجل له عند رجل وديعة، فأمره بدفعها إلى آخر، فقال الوديع: قد دفعتها، وأنكر ذلك قبضها، فيكون الوديع مصدقا في براءة نفسه، غير مصدق في إيجاب الضهان على غيره (٣).

<sup>(</sup>١) ر: شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ١/٣٨٣ - ٣٨٤ (نسخة خاصة مرقونة).

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية، المادة: ٧٦٨ (شرح المجلة لسليم رستم باز).

<sup>(</sup>٣) انظر: (شرح الجصاص على مختصر الطحاوي) ٢٩٦/١، وانظر: الفرائد البهية للحمزاوي: ٩٩ - ١٠٠.

ومن مسائلها ما ورد في النص الآتي من (البدائع):

'إن المودع مع الوديع إذا اختلفا، فقال الوديع: هلكت - أي: الوديعة - أو قال: رددتها إليك، وقال المالك: بل استهلكتها، فالقول قول الوديع ؟ لأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا، وهو التعدي، والوديع مستصحب لحال الأمانة، فكان متمسكا بالأصل، فكان القول قوله، لكن مع اليمين؛ لأن التهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة) (١).

وتعرض الإمام القرافي لهذه القاعدة حين بين الفرق بين قاعدة المدعي والمدعى عليه ؛ لأن هذا الأصل وثيق الصلة بالدعاوى والمنازعات. قال -رحمه الله-: (والأمين مصدق، ونظائر هذا كثيرة، يكون الطالب فيها مدعى عليه، ويعتمد أبدا الترجيح بالعوائد، وظواهر الأحوال والقرائن، فيحصل لك من هذا النوع ما لا ينحصر عدده) (٢).

و وجدت للعلامة ابن جزي المالكي كلاما حسنا جيدا جامعا حول هذا الأصل جديرا بالتسجيل هنا، إذ يقول:

اكل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيما يقوله فيما ادعي عليه من وجه يجب عليه به الضمان، إلا أن يكون متهما فيجب عليه اليمين، فمن ذلك: الوالد في مال ابنه الصغير، ومال ابنته البكر، والوصي في مال محجوره، وأمين الحاكم الذي يوضع المال على يديه، والمستودّع -أي الوديع-، والعامل في القراض، والأجير

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٦: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) الفروق ٤/٥٧.

فيها استؤجر عليه ، والأجير على حمل شيء غير الطعام (١) ، والوكيل فيها وكل عليه ، والمأمور بالشراء والبيع ، والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم ويدخل فيها بينهم ، والشريك في المال ، والرسول فيها يرسل به من شيء ، والذي يرسل معه مال يشتري به شيئا ، والصانع على التفصيل المتقدم .

وكل من تصرف منهم على غير الوجه الجائز له ضمن، كالمقارض إذا دفع المال إلى غيره، أو خالف سنة القراض، وكالأمين إذا حرك الأمانة، والمأمور إذا فعل غير ما أمر به، وكل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف، لم يضمن (٢٠).

ويوضح هذا الأصل المذكور في السطر الأخير من كلام العلامة ابن جزي ما جاء في المسألة الآتية التي أوردها الإمام القرافي :

(الوديعة إذا شالها المودع وحولها لمصلحة حفظها، فسقطت من يده فانكسرت لا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له في ذلك الفعل الذي به انكسرت، ولو سقط عليها شيء من يده فانكسرت ضمن؛ لأن صاحب الوديعة لم يأذن له في حمل ذلك في يده، فالفعل الذي به انكسرت غير مأذون فيه، فيضمن) (٣).

وعرض فقهاء المذهب المالكي مسائل كثيرة جدا تتخرِج على هذا الأصل،

<sup>(</sup>١) المراد بالطعام فيها يرد في الحديث النبوي وفقه المالكية: القمح والشعير.

وسيأتي قريبا أن مالكًا أوجب ضمان حامل الطعام مع أن الأجير أمين لا يضمن، ولعل تخصيص الطعام بهذا الاستثناء من القاعدة في الأمين أنه محل تهمة فيه لكثرة الحاجة إليه، وعلى كل حال لا يظهر مسوغ لهذا الاستثناء.

<sup>(</sup>٢) قوانين الأحكام الشرعية: ٣٤٩ - ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) الفروق ١/ ١٩٥.

ومنها ما تلاحظ في النصوص التالية:

اضمَّن مالكٌ حامل الطعام وإن كان الأجير أمينا لا يضمن . . . ١٠١٠ .

(الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد)(٢).

(الأصل أمانة العامل بائتهان الدافع إليه) (٣).

وهذا ما جنح إليه الفقه الشافعي في تقرير هذا الأصل. يقول الإمام الزركشي:

(ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن، ولهذا لو اختلف المالك وعامل القراض وجب عليه تصديقه، وكذلك الوكيل بالجعل والمودّع لائتمانه إياه...) (٤).

ومما جاء في (الأشباه) للعلامة السيوطي: (كل أمين من مرتهن، ووكيل، وشريك، ومقارض. . . . وغيرهم يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة . . . ، وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه . . . ) (٥٠) .

وهكذا تجد كتب المذهب الحنبلي غاصة بنصوص متوافرة تؤكد على اعتبار هذه القاعدة والاعتناء بها، وهنا أسجل طرفا منها:

اليس على المودَع ضمان إذا لم يتعد، لأنه أمين، فهو كالمضارب،(٦)

<sup>(</sup>١) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) المعيار للونشريسي ٨/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) المنثور في القواعد ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر: ٧٥٩، ر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٦) مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ٢/ ٨٥٩.

و الواستعمل المودّع الوديعة بإذن ربها ، وإن تلفت أجزاؤها باستعمالها بمعروف ، فلا ضمان ، أو تلفت العارية كلها باستعمالها بمعروف . . . ؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به ؛ وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع .

قال ابن نصر الله: «فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان، وعلم من قوله: «بمعروف»: أنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه؛ لتعديه بذلك »)(١).

وجاء في شرح الزركشي:

اليس على المودَع ضمان إذا لم يتعد؛ لأنه محسن، فيدخل في قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى اللَّمُ سِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ (٢).

ومنها: العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد؛ لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه، فأشبه الوكيل، والقول قوله فيما يدعيه من تلف، أو يدعى عليه من جناية لذلك، (٣).

ومنها: أن الوكيل في البيع وكيل فيه وفيها ينشأ عنه، وهو حفظ الثمن، فإذا باع وقبض الثمن، ثم ادعى تلف الثمن، والحال أنه من غير تعد منه: فالقول قوله، لأنه أمين، والقول قول الأمين، والحكمة في ذلك أنه لو كلف إقامة البينة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤/ ٧١ - ٧٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/ ٥٧٦، سورة التوبة: ٩١.

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٨٢.

على ذلك لتعذر عليه أو شق، فيمتنع الناس من الدخول في الأمانة مع الحاجة إليه...)(١).

وضبط العلامة البهوي تلك التفاريع في صورة كلية جامعة كما في النص الآي:

(كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة: كالأب، والوصي، وأمين الحاكم، والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والمودّع يقيل قولهم في التلف، وعدم التفريط والتعدي، ويقبل إقراره -أي الوكيل- بأنه تصرف في كل ما وكل فيه؛ لأنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به) (٢).

ومن المتأخرين نجد العلامة عبدالرحمن السعدي يضع هذه القاعدة في إطار القواعد التي عني بها في كتابه (القواعد والأصول الجامعة) مع الإيضاح، وضرب الأمثلة، وصاغها على النحو الآتي:

(التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال: ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون، والعكس بالعكس ...)(٣).

والواقع أن تفاريع هذا الأصل لا تزال جديدة بحيث يكثر دورانها في المعاملات المالية المعاصرة، ومما يدل على هذه الظاهرة ورود بعض الاستفتاءات في

<sup>(</sup>١) شرح الزركشي على محتصر الخرقي ١٤٣/٤، وانظر: الكافي لابن قدامة ٢/٢٥٤، المقنع مع شرحه المبدع ٢٨٠/٤، هداية الراغب: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) القواعد والأصول الجامعة: ٥٠، القاعدة الرابعة عشرة.

هذا الشأن ضمن القضايا الراهنة، كما جاء في (فتاوى بيت التمويل الكويتي) ما يأتي:

السؤال: هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يسعها؟

الجواب: إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي، وتعتبر البضاعة أمانة في يده...)(١).

ومن الحري بالذكر أن مفهوم الأمانة يمكن أن يكون قابلا للتبدل حسب تغير الأحوال والأزمان، كما حصل ذلك في تضمين الصناع (٢) مثلا في العصور الأولى، وإلى هذا يتجه النظر في بعض المعاملات المتعلقة بالمصارف في الظروف الراهنة، كما يتمثل ذلك فيما ورد في جواب استفسار حول الزيادات والنقصان، التي تحدث في خزائن الصيارفة من فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، ومما جاء في القرار:

الصراف أمين على المال الذي تحت يده، والقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن الا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيها ائتمن عليه. . .

وكان الناس في زمن رسول الله عَلَيْ يأتمن بعضهم بعضا، وكان العامل يصدق إذا ادعى هلاك ما في يده بلا تفريط منه.

<sup>(</sup>١) فتاوى بيت التمويل الكويتي ٢/ ١٦٤ برقم: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فصول الأحكام للباجي: ١٩٢، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي: ١٧٢.

وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى بتضمين الأجير (أي الأجير العام) والغسال والصباغ، وقال: «لا يصلح الناس إلا ذاك». وذهب شريح القاضي إلى مذهب علي في تضمين الأجراء والصناع. . .

وترى الهيئة أن يستمر البنك على ما درج عليه من مطالبة الصراف بدفع الفروقات التي تحدث بخزينته، أي أن يكون الأصل هو الضمان، إلا إذا ثبت لدى البنك ثبوتا لا شبهة فيه أن الصراف لم يتعدو لم يفرط فيها ضاع من مال البنك، فإنه لا يضمن حينئذ، وهذه هي الحالة التي قلنا إنه يجوز للبنك أن يسدد فيها النقصان الحادث في الخزينة) (١).

<sup>(</sup>١) فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني: ٨٤ - ٨٥ برقم: ٢٢.

رَفْحُ عبس (لاَرَّحِلِيُّ الْهُجَنَّسِيَّ (أُسِلِنَسَ (الْغِرْرُ (الْفِرْدُ وَكُرِسَ

## للأكثر حكم الكل

هذه القاعدة من قواعد الترجيح لدى جماهير الفقهاء، وتسري في أبواب من العبادات والمعاملات كما يظهر عند تقليب النظر في مصادر الفقه الإسلامي العريقة. ويبدو لي أنها مستوحاة من استقراء النصوص، ومنبثقة من الفكر المقاصدي الشامل الكاشف عن رفع الحرج عن العباد، وقد شاع استعمالها واستفاضت التفاريع المتخرجة عليها لدى الفقهاء الأولين، ولاسيما في القرن الخامس الهجري كما تدل على ذلك نصوص من كلام الإمام السرخسي، و لا بأس أن أورد هنا طرفا من صياغاتها المذكورة في (المبسوط) لدى توجيه المسائل بها، فهي كالآتي:

- (الأكثر ينزل منزلة الكهال والأقل تبع للأكثر)(١).
  - (إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع)<sup>(٢)</sup>.
  - (الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوي) (٣).
    - (يقام الأكثر مقام الكل)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٩/٩، وانظر: ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۱۱/۱۰۰، ۲۲/۸۲، ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٨/٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢٨/٢٥.

وهنا أسوق نصوصا فقهية من المعاملات المالية ، جرى فيها التعليل بهذه القاعدة :

- (إن بيع المعدوم باطل، فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره و لا بيع الزرع قبل نباته، و لا بيع الحمل، ولكن الثهار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على شجرها سواء أكانت صالحة للأكل أم لا، وكذا كل ما تتلاحق أفراده وتبرز شيئا فشيئا كالفواكه، والأزهار، والخضر إذا ظهر أكثره، فإنه يجوز بيع ما لم يظهر تبعا لما ظهر صفقة واحدة؛ لأن الأقل يجوز أن يكون تابعًا للأكثر) (١).

- (من باع أرضا أو دارا فيها نخل، وفي النخل ثمر لم يؤبر فالثمرة للمشتري بصفقته، وسواء اشترطه أو لم يشترطه، ولا يحتاج إلى اشتراطه، فإن كانت النخل قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع في صفقته، فيكون ذلك له باشتراطه، وإن أبر بعضها ولم يؤبر البعض فالمؤبر للبائع وغير المؤبر للمبتاع، وهذا إذا كانا متساويين، فإن كان أحدهما أكثر من الآخر كان الأقل تبعا للأكثر.

وقد قيل: إنه ليس للمشتري إلا ما لم يؤبر قليلا كان أو كثيرا الام الم

وعرض الإمام ابن رشد - الجد- هذه المسألة ثم قال في ختامها: افتحصيل القول في ذلك أن الأقل تبع للأكثر، شائعا أو غير شائع، (٣).

وقال الإمام المقري المالكي:

(المشهور من مذهب مالك: أن الأقل يتبع الأكثر، فإذا نظم الحلي بالجواهر

<sup>(</sup>١) المعاملات الشرعية، لأحمد إبراهيم بك: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن عبد الير ٢/ ٤٥، والاستذكار ١٩/ ٨٤، وانظر: التلقين في الفقه المالكي: ١١٠. وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) البيان والتحصيل ٣٠٦/٧.

وكان في نزعه فساد فقيل: يتبع الأقل الأكثر، وقيل: لكلٍّ حكم نفسه.

ولهذا نظائر، وهو من باب التقديرات؛ لأنه يقدر الأقل كالعدم ١(١).

وجاء في كلام الإمام الشاطبي: (. . . فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة) (٢).

وهذه النصوص فيها دلالة كافية على اعتماد هذا الأصل في المذهب المالكي، واعتباره سندا للترجيح.

وهي قاعدة متبعة في المذهب الشافعي، كما يعبر عن ذلك قول الإمام الزركشي: (معظم الشيء يقوم مقام كله) (٣)، وأوردها الإمام الماوردي قديما بقوله: (اليسير يكون تبعا للكثير، ولا يكون الكثير تبعا لليسير) (٤).

وهذا ما أشار إليه العلامة تقي الدين الحصني الشافعي بقوله: (الكثرة من أسباب الترجيح)(٥).

وهنا أورد نصا من (كتاب قواعد الأحكام) نبه فيه الإمام عز الدين إلى هذه القاعدة، مع الإلماع إلى أهميتها وأثرها في بعض العقود المالية، وهو كما يلي:

(وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على العقد وعلى الحول القابل ؛ لأن المنافع

<sup>(</sup>١) القواعد للمقرى ٢/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) الحاوى للماوردي ٧/٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) كفاية الأخيار ١/١٠٠.

لا تكون في حال العقد إلا معدومة، ولا فرق بين المنافع المتعقبة للعقد وبين المنافع المستقبلة، والشافعي -رحمه الله - يجعل المنافع المستقبلة للعقد الممتد تابعة لما يتعقب العقد من المنافع، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع.

ويجاب عنه: بأن القليل يتبع الكثير في العقود، ولا يجوز أن يجعل معظم المقصود تابعا لأوله، فلو أجره لعشر سنين لكان ما يستقبل من مقصود العقد تابعا لما يتعقب من المنفعة التافهة)(١).

وأقر المذهب الحنبلي هذه القاعدة وعلل بها مسائل، يقول الإمام البهوتي في (الكشاف): (الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام) (٢).

ولعل أول من نطق بهذه القاعدة من فقهاء الحنابلة هو الإمام أبوعلي الحسن بن أحمد البناء (ت ٤٧١ هـ) كما يظهر من النص التالي المذكور في (مختصر الخرقي) وتعليق الشارح عليه:

رومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف -أخذ منه الكل، وكان استثناؤه باطلا).

هذه هي المسألة الرابعة التي أوردها الخرقي في كتاب الإقرار بالحقوق من (المختصر) فعلق عليها ابن البنا بقوله: (خلافا لأكثرهم، في قولهم يجوز، ودليلنا أن الاستثناء لغة، وقد أجمعوا أنه إخراج بعض من كل، وقليل من كثير...، ولأن الأكثر قد أجرى مجرى الكل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢/٠٤٠.

وأشار إليها العلامة أبو الخطاب الكلوذاني بقوله: (الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة)(١).

واستعرض الإمام ابن تيمية آراء الفقهاء في موضوع ضم الذهب إلى الفضة لكي يكمل بها النصاب، فيزكى المال، ومن جملة ما ذكر ما ورد في النص الآتي:

(وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر، وهو قول الشعبي والأوزاعي)(٢).

وذكرها العلامة البعلي في (القواعد والفوائد) حين عرضه آراء الفقهاء لدى اختلاط الحرام بالحلال في مجال الأموال، وإليك ما قاله:

(الأكل من مال مَنْ ماله حرام هل يجوز أم لا؟

في المسألة أربعة أقوال . . . الثالث منها : ما كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا ، إلى المنابعة أقوال . . . الثالث منها : ما كان الخوام عنه الكل ، قطع به ابن الجوزي في (المنهاج) (٣) .

فخلاصة المقال في هذا الموضوع أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، (٤) وفي ذلك إرفاق كبير للمكلفين من العباد، وعلى جانب آخر فيه رفد عظيم للمفتين في معالجة بعض الحوادث الجديدة المرتبطة بالفقه المالي الاقتصادي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام ٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) القواعد والفوائد الأصولية: ٩٦ - ٩٧، وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ١/١٤٤١.

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٥/ ٢١١.

رَفَّحُ معِيں (الرَّبِي کَلِمُ الْمَثِنَّي يَّ (أُسِكِيْن (الْفِيْر) (الْفِرُودكريس

# ما قارب الشيء أعطي حكمه (١) أو ما قارب الشيء فهو في حكمه (٢)

هذه قاعدة جليلة قد تتخرج عليها مسائل مهمة في إطار المعاملات المالية، وقبل أن أذكر فروعها تجب الإشارة إلى أنها قاعدة مذكورة في مصادر المذاهب الفقهية الأربعة، وإن اختلف أصحاب المذاهب في الأخذبها، وربها عبر عنها علماء القواعد بصيغ مقرونة بالاستفهام للدلالة على بيان الاختلاف فيها.

أوردها الإمام المرغيناني في (الهداية) بالتعبير الآتي المتقارب مع الصيغة الموضوعة عنوان البحث:

(ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه)<sup>(٣)</sup>.

وتعرض لها الإمام السبكي في موضعين من (الأشباه) وبين صياغاتها المتقاربة المتعددة مع الإشارة إلى الفروق الناشئة عن اختلاف التعبير، ومن الجدير بالذكر أنه في أحد الموطنين جعلها ومتفرعاتها من مستثنيات قاعدة أخرى مقررة في المذهب

<sup>(</sup>۱) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٣٩٢/٢، الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٩٥ (مع حاشية الدسوقي)، وصاغها القرافي في الذخيرة ٥/ ٣٦٦ بقوله: (ما قارب الشيء له حكمه). ر: الموافقات ١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى أبي يعلى ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) الهداية بشرحه فتح القدير ١/٥٠٧.

وهي: (لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه)، أو (لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده) (١) إذ يقول بصدد هذه القاعدة الآنفة الذكر:

(إذا عرفت هذا فنقول: لهذا الفرع وأشباهه التفات على أصل آخر يقع كالمستثنى عن هذا الأصل، وهو أن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

وقريب من هذه العبارة قولهم: المتوقع هل يجعل كالواقع؟

وكذلك قولهم: المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟

وكذلك قولهم: هل العبرة بالحال أو المآل؟

وكذلك قولهم: هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجود الصفة؟)(٢).

وعقب ذلك ميز التفاوت القائم بين تلك العبارات، ولكن الواقع أن الاستثناء هنا محل نظر، فإن المقارب موجود واقع وليس معدومًا متوقعًا.

وقد تطرق إليها في موطن آخر وجعلها من الأصل المشار إليه إذ يقول:

اقاعدة: (لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده).

هذا هو الأصل، ولكن اختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل، وربم قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

وهي عبارات عن معبر واحد، وربها جزموا بإعطائه الحكم، وذلك نقض على

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٩٧.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٩٧، ٩٨، ر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ٣٢٣، ٣٢٣.

الأصل لقوة أصل آخر عليه اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد...)(١).

ويبدو أن الظاهر المعتمد في المذهب الشافعي هو الاعتبار بهذا الأصل، ولذا ذكره الإمام الزركشي بالصيغة الآتية:

(ما قارب الشيء أعطي حكمه) ومما فرّع عليها: الو عقد السلم في موضع لا يصلح للتسليم بأن كان في طريق، فلابد من تعيين موضع التسليم في الأصح، وقيل: لا يشترط، ويكفي أقرب موضع صالح للتسليم، (٢).

وقد ذكرها العلامة الونشريسي المالكي مقرونة بصيغة الاستفهام على النحو الآتى:

(ما قرب من الشيء هل له حكمه أم  $(Y^{(r)})$ .

ثم ساق لها فروعا كثيرة يبدو منها أن مقتضى المذهب المعتمد لدى المالكية اعتبار هذه القاعدة والاستناد إليها في مواطن ومسائل، ومنها الإفتاء بجواز ما يأتى:

- تقديم الزكاة قبل الحول بيسير.
- تعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير.
- واستحقاق اليسير من المقدم لا يوجب الفسخ بخلاف الكثير.

<sup>(</sup>١) الأشباه و النظائر للسبكي ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٣/ ١٤٤، ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) إيضاح المسالك: ٦٨.

#### • تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة (١).

وتنجلى أهمية هذه القاعدة في معالجة بعض القضايا الفقهية التي نالت اهتمام الفقهاء والاقتصاديين المعاصرين، ومنها هذا التفريع الأخير من سواغية تأخير رأس مال السلم لمدة ثلاثة أيام ولو بالشرط، فهذا التأخير اليسير معفو عندهم، وباعتباره داخلا في حكم التعجيل بسبب القرب من مجلس القبض، لا يرد عليه بيع الكالئ بالكالئ.

وهذا التخريج هو رأي المالكية فقط، إذ يرى الجمهور أن قبض رأس المال في المجلس من شرائط صحة السلم، وبذلك يمتنع عندهم ثبوت خيار الشرط في السلم مثل الصرف بتاتا. وهنا يجب التنبيه إلى أن جواز التأخير لمدى ثلاثة أيام على أقصى حد – مشروط فيه ألا يتم فقد رأس المال، فإن فقد فسد العقد مع شرط الخيار لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية (٢).

وقد استفادت بعض الهيئات الشرعية المشرفة على أعمال البنوك الإسلامية من رأي المالكية إذا مست الحاجة إلى ذلك، وفي كل الأحوال فإن جواز التأخير مقيد بها سلف ذكره عند بيان رأيهم ؛ لأنه من المعلوم أن عدم إقباض الثمن في مجلس هذا العقد يتنافى مع غرض مشروعيته.

وبهذه المناسبة تجدر الإشارة أيضا إلى أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة في باب الصرف أبدا، فإن التقابض واجب في مجلس العقد لدى المصارفة باتفاق الأئمة،

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك: ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٩٥، ١٩٦، منح الجليل لعليش ٣/ ٥، الموسوعة ١٩٨، انظر: ١٩٨، دراسات في أصول المداينات، للدكتور نزيه حماد: ٢٤٦.

بغض النظر عن أن يكون القبض حقيقيا أو حكميا، ويكفي أن أسجل هنا كلام الإمام ابن عبد البر المالكي لمزيد من التوثيق والتأكيد إذ يقول:

(لا يجوز في شيء من الصرف تأخير ساعة فها فوقها، ولا أن يتوارى أحدهما عن صاحبه قبل التقابض)

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/٤.

رَفْحُ حبس (الرَّحِيُّ السِّجَنِّ السِّجَنِّ يَ (سِّكِسَ (البِّرُ الْمِنْ(وَ وَكُرِسَ

#### ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو

هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، يتجلى فيها منطق رفع الحرج عن العباد الذي أرشدت إليه نصوص القرآن الكريم، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢) ، وما سواهما من الآيات الكثيرة، ويبدو من فحوى القاعدة أنها وثيقة الصلة بالقاعدة العامة: (المشقة تجلب التيسير) بل يمكن أن يقال: إن هذه بمثابة فرع لتلك، ولكن الملاحظ أن (تحديد ما يمكن التحرز منه يكاد يكون متعذرا، فيجب الرجوع في كل حادثة إلى الأسباب التي اتصلت بها واكتنفتها، وبذلك يمكن الحكم بأن ما حصل يستطاع التحرز منه أو لا) (٣).

ويمكن أن تكون العادة المطردة محل اعتبار واستناد في هذا التحديد المشار إليه آنفا، يقول الإمام القرافي -رحمه الله- :

اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفا عن مرتكبها وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها، وضابط ما يعفي عنه من الجهالات:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحبح: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) المعاملات الشرعية المالية، للعلامة أحمد إبراهيم: ٢٣٧.

الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق -لم يعف عنه)(١).

والظاهر أن تحقق الحرج في حالات هو الذي حفز الفقهاء إلى وضع هذه القاعدة وأمثالها نظرا إلى مقاصد الشرع الحكيم، ولذا وردت هذه القاعدة أحيانا مقرونة بموضوع رفع الحرج، ومثال ذلك ما جاء في كلام الإمام الكاساني أن: 'كل فضل مشروط في البيع ربا سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج)(٢).

والواقع أنها قاعدة عميقة الأثر وكثيرة الدوران في مصادر الفقه الإسلامي، صاغها العلماء بصياغات وأساليب متهاثلة، ومنها ما يلي:

(كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه)<sup>(٣)</sup>.

(ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو معفو)(٤).

(ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون)(٥).

أو:

(ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)(٦).

<sup>(</sup>١) الفروق: ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٨٧.

 <sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٥٩١، وانظر: المصدر نفسه ٢١/١١، ٧١، ٧١، ٢٧،
 والمبدع ٥/٥، ٥٠٠، ٢٦/ ١٨٤، والمغني ٥/٣٤، والمبدع ٥/٥، ٩٠، ٩٠، ٤٦٣،
 والإفصاح لابن هبرة ٢٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ٣/١٤٠، ١٤١، ١١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) تحفة الفقهاء ٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الفرائد البهية: ٥٢.

وقاعدة الإمام القرافي: «المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف، (١)، أيضا تعبر عن المعنى الذي تضمنته الصياغات الشائعة الأخرى، ولهذا الأصل فروع جمة متضافرة، أسوق هنا منها ما يدخل في إطار الفقه المالي:

رجل اشترى من آخر شجرة فقطعها، فحضر البائع يدعي أن المشتري حين القطع أفسد له بعض أشجار لم تكن داخلة في البيع بسبب سقوط الشجرة التي قطعت، فقال المشتري: أنا لم أتعمد فساد شيء من ذلك، ينظر: إن كان الذي يدعيه البائع من الفساد مما يمكن التحرز منه، فيكون ضامنا، وإن كان مما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضهان بذلك على المشترى، ويعتبر مأذونا به دلالة (٢).

ومن المسائل الواردة المقرونة المعللة بهذا الأصل ما يلي:

(إذا دفع الوديع الوديعة إلى بعض من في عياله من زوجته أو ولله أو والديه -فلا ضمان عليه إذا هلكت استحسانا...

وجه الاستحسان: أن المطلوب منه حفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ مال نفسه، والإنسان يحفظ مال نفسه بيد من في عياله. . . ؛ لأنه لا يجد بدا من هذا، فإنه إذا خرج من داره في حاجته لا يمكن أن يجعل الوديعة مع نفسه، وإذا خلفها في داره، صارت في يد امرأته حكما، وما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو) (٣).

ومنها ما: اروي عن محمد - رحمه الله - قال: إذا وضع القصار السراج في

<sup>(</sup>١) الفروق ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفرائد البهية: ٥٦، نقلا عن الفتاوي الخانية للإمام قاضيخان.

<sup>(</sup>٣) ر: المبسوط ١١/٩/١، ١١٠.

الحانوت، فاحترق به الثوب -من غير فعله- فهو ضامن؛ لأن هذا مما يمكن التحرز عنه في الجملة، وإنها الذي لا يضمن به: الحرق الغالب الذي لا يمكن التحرز عنه، ولا يتمكن هو من إطفائه، (١).

ومنها: (عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب، فيكون المستحق بالعقد حفظا سليما، فإذا تخرق الثوب عند القصار تبين أنه لم يأت بالحفظ السليم، فكان مخالفا موجب العقد كما في الدق، فالمستحق بالعقد دق سليم عن عيب التخرق، فإذا تخرق كان ضامنا، وهذا في الأجير بالحفظ ظاهر، وكذلك في القصار والحمال وغيرهما، فإنه لا يتوصل إلى إقامة العمل إلا بالحفظ، والعمل مستحق عليه، وما لا يتوصل إلى المستحق إلا به يكون مستحقا، والمستحق بالمعاوضة: السليم دون المعيب، والبدل وإن لم يكن بمقابلة الحفظ هنا، لكن لما كان مستحقا بعقد المعاوضة يعتبر فيه صفة السلامة، كأوصاف المبيع إلا أن ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا، (٢).

ومنها: (إذا اقتسم الشريكان، فبان بعضه معيبا بعد القسمة، فلا يؤدي ذلك إلى بطلانها، بل يخير من ظهر العيب في نصيبه بين الفسخ والرجوع بالأرش من باب استيفاء حقه؛ لأن العيب لا يمكن التحرز منه، فلا يؤثر في البطلان كالبيع) (٣).

وقال الإمام البهوتي في (كشاف القناع): (ولا أثر لغش يسير لمصلحة . . . في شركة العنان والمضاربة ، وفي الربا وغيره كالصرف والقرض ، كحبة فضة ونحوها

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) التحديد للحصيري ١٢/٦، ١٣، والمسوط ١٠٣/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة ١١٦/٤١، ١١٧.

في دينار؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (١).

وجاء في موطن آخر منه: (فأما ما يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة فمعفو عنه، لا يضمنه الوكيل ولا المضارب؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن للوكيل)(٢).

وذكر هذه المسألة الإمام الكاساني في (البدائع) بشيء من التفصيل مع التعليل المذكور هنا (٣).

ومن المسائل التي عولجت بناء على هذه القاعدة قديها ولا تزال تعتبر جديدة ما ذكره الإمام الزيلعي في النص الآتي:

(إن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ، ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب، ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهر، وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه ولا يستطاع الامتناع منه، فسقط اعتباره دفعا للحرج)(٤).

وظهر هذا الأصل في بعض المسائل المتعلقة بالحقوق المباحة، ومنها:

الانتفاع بالطريق العامة من سير وسوق مأذون فيه لكل الناس بشرط سلامة العاقبة، فما لم تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه، فالمتولد منه يكون مضمونا، إلا إذا

<sup>(</sup>۱) ر: كشاف القناع ۲/۹۸٪.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣/ ٤٧٥، وانظر: تفريعاتها في المصدر نفسه ٣/٤، ١٥٤، ٣٨٠. ٧/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٦/٢١٩.

كان مما لا يمكن الاحتراز منه، وعلى ذلك فالراكب إذا وطئت دابته رجلا فهو ضامن لما أصابت يدها أو رجلها أو رأسها أو صدمت؛ لأن هذه أفعال يمكن الاحتراز عنها.

ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها، لأنه لا يمكن الاحتراز عنها(١).

ولخص الإمام عز الدين هذا الموضوع المتعلق بسقوط الضمان بقوله الوجيز الآتي:

(الضمان يجب تارة بالمباشرة وتارة بالتسبب، واستثني من ذلك صور يشق الاحتراز منها وتدعو الحاجة إلى التسبب إليها. . . )(٢).

يستفاد من هذه النصوص أن سقوط الضهان المشار إليه منوط بحالة عدم إمكان التحرز، ولذا إذا أمكن التحرز من سبب الإتلاف فحينئذ يتقرر الضهان، ومن أمثلة ذلك ما ورد في المادة الآتية من (مرشد الحيران):

(إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت الوديعة ، أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه -فضانها على الوديع )(٣) .

<sup>(</sup>۱) الموسوعة ۲/ ۳۸۸، وانظر: البدائع ۷/ ۲۷۲، والهداية ۱۹۷، ۱۹۸، ومغني المحتاج ٤/ ٢٠٤، ٢٠٥، والمغني ٨/ ٣٨، ومنح الجليل ٣٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢/ ١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) مرشد الحيران، المادة: ٧٠٨.

#### رَفْحُ بعِي لارَجِي لاهِجَنَّريَ لأَسِكتِي لانِزِيُ لانِزِوكِرِي

## الموهوم V يعارض المتحقق $V^{(1)}$ لا عبرة للتوهم (م/ ٤٧)

هذه القاعدة وأمثالها ناشئة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)؛ إذ المتحقق بمثابة أمر متيقن لا يمكن أن يزول بأمر موهوم محتمل مشكوك، ويمكن الاستناد والتحكيم إلى هذا الأصل في أمور الخصومات المالية، والمرافعات القضائية؛ إذ الحقوق الثابتة بالبينة لا يجوز إرجاء الفصل والحكم فيها لاحتمالات بعيدة، مثل تجميد التركة لمجرد احتمال وجود غرماء الميت، وفيها يلي أورد تفريعات توضح القاعدة:

(إذا حفر العبد بئرا في الطريق، فتلف فيه مال إنسان، فباعه القاضي في ذلك، فإنه يصرف جميع الثمن إلى صاحب المال، وإن كان من الجائز أن يتلف في البئر مال الآخر، فيكون شريكا مع الأول في الثمن ؛ لأن الثابت هاهنا حق الطالب خاصة، وما سوى ذلك موهوم، والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا ينقض شيء من حق الطالب لمكان هذا الموهوم) (٢).

الو أقر المريض بدين لوارثه، فخاصمه الوارث في ذلك، أمره القاضي بأن يوفيه حقه؛ لأن السبب الموجب للمال عليه . . . ظاهر ، والمبطل له -وهو موته من مرضه - موهوم ، والموهوم لا يعارض المعلوم ، فيأمره بالقضاء ، فإن برأ من مرضه

<sup>(</sup>١) المبسوط ٢٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٥/٥٥.

كان ذلك جائزا عليه، وإن مات من مرضه بطل إقراره حينتذ، فيؤمر الوارث برد المقبوض (١).

(مريض وهب عبده لرجل ولا مال له غيره، فتبعه الموهوب له، فأعتقه، أو باعه، ثم مات (الواهب) من مرضه، أو فعل ذلك بعد موت المريض قبل أن يقضي القاضي فيه بشيء، فعتقه وبيعه جائز؛ لأن تصرف المريض إذا كان على وجه يحتمل النقض بعد صحته فحكم بصحته في الحال لوجود العلة المطلقة للتصرف وهو الملك، وكون المانع محتملا؛ لأن المانع مرض الموت وهو ما يتصل به الموت ولا يدري أن مرضه هذا يتصل به الموت أم لا، والموهوم لا يعارض المتحقق فحكم بنفوذ تصرفه لهذا، وثبت الملك للموهوب له بالقبض)(٢).

وذكر العلامة المرغيناني هذا الأصل في موطن من (الهداية)، فقال: الا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم) (٣).

وإلى هذه القاعدة أشار العلامة الونشريسي المالكي بقوله: (لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا)، ووجه بها قضية معروضة عليه في موضوع الميراث (٤).

ويمكن أن يبنى على هذا الأصل بعض مسائل السكوت عن مطالبة الحق، هل يعد السكوت من قبل صاحب الحق إذنا لاحتمال دلالته على الرضا أم لا؟ مثل

<sup>(</sup>١) المسوط ١٨٨/١٨.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الهداية مع فتح القدير ٦٩/٦، ومن الملاحظ هنا أن المسألة المعللة بهذا الأصل في (الهداية) غير مسلمة لدى ابن الهمام شارح الكتاب.

<sup>(</sup>٤) المعيار ٥/٢٦٣.

سكوت صاحب الحق عن تصرف الغير في أملاكه ، سواء أكان ذلك الغير من أهل قرابته أم أجنبيا ، فالواقع أن حقه يعتبر ثابتا متحققا ، ومجرد سكوته على تصرف الغير لا يرفع اليقين الثابت ، اللهم إلا إذا كان السكوت في موضع حاجة تقتضي البيان ، أو حالات قضائية معينة حين تقادم الزمن حسب القوانين المتبعة المقررة في المحاكم ، فحينئذ يمكن أن يزول الأمر المعلوم المتحقق لمبررات ومسوغات وقرائن معتبرة ، والله أعلم .

وفي معنى هذه القاعدة: القاعدة الواردة في (المجلة): (لا عبرة للتوهم)؛ إذ يفهم منها أنه كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.

مثال ذلك: إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء، وإن توهم أنه ربها ظهر غريم آخر جديد، والواجب -محافظة على ذلك الدائن المجهول - ألا تقسم، ولكن لأنه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء، ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة.

كذا إذا بيعت دار وكان له جاران -لِكُلِّ حَقُّ الشفعة -أحدهما غائب، فادعى الشفيع الحاضر الشفعة فيها -يحكم له بذلك، ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن الغائب ربها طلب الشفعة في الدار المذكورة (١).

ويتفرع أيضا: ما لو دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام (٢).

<sup>(</sup>١) درر الحكام ١/ ٧٣، وانظر: شرح الأتاسي: ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، وشرح القواعد الفقهية: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية ٣٦٥.

رَفَعُ حبس (الرَّجِمِلِي (النَّجَسُ يُ (سِيكُشُرُ (النِيْرُ) (الِفزد وكريس

## وسائل الحرام حرام(١)

هذه قاعدة مهمة من القواعد الفقهية الأصولية في التشريع الإسلامي، ومفادها عكس ما تفيده القاعدة الأصولية الأخرى: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ويتمثل كلا المفهومين المتغايرين في الأصل المقرر المطرد لدى الفقهاء: (الوسائل لها حكم المقاصد) بحيث إذا كانت الوسيلة صالحة ألحقت بالمقصد المشروع المطلوب، وإذا كانت فاسدة أخذت حكم المقصد المحظور المرفوض، وبقطع النظر عن صلاح الوسيلة أو فسادها في ذاتها إذا اتخذت وسيلة للوصول إلى غرض أو حق لا يتنافى مع أصول التشريع الحكيم، كان لتلك الوسيلة حكم المقصد المشروع، وبالعكس إذا اتخذت ستارا وتكأة للاستناد إلى حرام، أو تحقيق هدف يتنافى مع الشرع فحينئذ تكتسب الوسيلة سمة المقصد الحرام، وتنال حكمه.

وقد نبه الإمام ابن كثير على هذه القاعدة بقوله الجامع الآتي:

(والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٣).

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٤/ ٩٧، وانظر: المعيار للونشريسي ٢٦/٥.

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٥١.

ويقول الإمام عز الدين:

اللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، (١٠).

ويتجلى من فحوى الصيغة المختارة للقاعدة أن المقصود هنا: البحث عن المسائل المنوطة بوسائل الحرام، مع ملاحظة أن الفقهاء ربها استعملوا التعبير العام المطلق وهو (الوسائل لها حكم المقاصد) حين ذكر الفروع المعللة بهذه القاعدة الخاصة المتعلقة بوسيلة المحرم، كها يتبين من التطبيقات المستخرجة من المصادر الفقهية ولاسيها كتب الحنابلة.

ومما يدل على مشروعية هذه القاعدة الجليلة واعتبارها قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدْوَانِ ﴾ (٢٠).

ولكي يتبدى وجه الدلالة من الآية الكريمة المسوقة هنا أرى من الجدير بأن أذكر بعض النصوص الفقهية التي نصت على القاعدة المذكورة مع التوجيه والاستدلال بهذه الآية الكريمة:

قال الإمام الخرقي الحنبلي في (المختصر): اوبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل) (٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ٤٦/١.

<sup>(1)</sup> 川北: 1.

<sup>(</sup>٣) هنا يجب التنبيه إلى أن مسألة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا مسألة مختلف فيها بين الفقهاء. انظر للتفصيل: الموسوعة ٢٠٨/٩ - ٢١١.

### وعلق على ذلك العلامة الزركشي بها يلي:

اهذا هو المذهب بلاريب؛ لأنه وسيلة إلى المحرم، والوسيلة إلى المحرم محرمة بلاريب، وإذا يبطل البيع لارتكاب المحرم، قال جل وعلا: ﴿وتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والْعُدُوانِ ﴾.

وحكم ما كان وسيلة إلى المحرم كذلك، كبيع السلاح للبغاة، أو لأهل الحرب)(١).

#### وجاء في (كشاف القناع):

(ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو محوه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه -حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه لذلك، وخياطته لذلك، وتمليكه لذلك وتملكه لذلك، وأجرته لذلك أي للاستعمال، والأمر به؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والْعُدُوانِ ﴾، ولأن الوسائل لها حكم المقاصد، فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك، كتجارة وكراء لمن يباح له، فلا. (أي: فلا بأس))(٢).

ولب الموضوع أن (الإعانة على المحظور محظور) (٣)، ولذا استقام الاستدلال بها في هذه المناسبات المشار إليها في النصين المذكورين آنفا.

<sup>(</sup>۱) شـرح الـزركشي عـلى مختصر الخرقي ٣/ ٢٥٤، وانظر: كشاف القناع ٣/ ١٨١ – ١٨٢، ٣/ ١٣١ – ١٣٤ – ٥٥٩، ٢٠٥/٤، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٨٣.

ومن تطبيقات هذه القاعدة: النهي عن بيع العينة، لكونها داخلة في إطار الوسائل المحرمة، وقد استدل الحنابلة على تحريمها بها روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية، عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: "يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانيائة، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة»، فقالت عائشة: "بئسها شريت وبئسها اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه إن تركت وأخذت الستمائة دينار؟» قالت: "نعم ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَف ﴾"(١).

تعرض الإمام ابن قدامة لهذا الحديث في موضع، ثم علق عليه بها يلي:

(والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله عليه الله وتقدم عليه الله الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسائة إلى أجل معلوم، وكذلك روي عن ابن عباس في هذه المسألة أنه قال: «أرى مائة بخمسين بينها حريرة» يعني خرقة حرير جعلاها في بيعها، والذرائع معتبرة) (٢).

وقال في موضع آخر: (وسائل الحرام حرام كبيع العينة) (٣).

وهناك رواية أخرى تؤيد الرواية السابقة في التنديد ببيع العينة؛ إذ ورد فيها

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٥٢، والبيهقي من طريق سعيد بن منصور ٥/ ٣٣٠. والآية من سورة البقرة رقم (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/١٩٤، وانظر: الكافي ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) المغنى ٤/ ٩٧.

التهديد بنزول البلاء على الناس إذا تحققت فيهم أمور تضمنتها هذه الرواية ومنها التعامل بالعينة ، وهاك نصها:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي على الله عنها الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم البلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم (١٠).

وفي رواية: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»(٢).

(وللعينة المنهى عنها تفسيرات أشهرها:

أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.

وتئول العملية إلى قرض عشرة، لرد أكثر منها، والبيع وسيلة صورية إلى الربا) (٣).

وذهب جماهير الفقهاء إلى عدم تسويغ هذا البيع (٤٠)، خلافا للإمام الشافعي - رحمهم الله-.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/٢، وصححه ابن القطان كها نقله عنه الزيلعي في نصب الرابة ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في سننه ٣/٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ١٩٣/٤ - ١٩٤، بدائع الصنائع ١٨٩٥، رد المحتار ١٧٩/٤، الشرح الكبير للدردير ٨٩/٣ كشاف القناع ٣/ ١٨٥.

ومن الملاحظ أن النهي الوارد هنا معلل لدى الحنفية والحنابلة بالربا. (ووجه الربا فيه - كما يقول الزيلعي من الحنفية - أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص)(۱).

وجاء في مصادر المذهب الحنبلي عقب عرض مسألة العينة وذكر حديث عائشة - رضى الله عنها - دليلا لها:

ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بخمسائة إلى أجل، والذرائع معتبرة في الشرع، بدليل منع القاتل من الإرث (٢).

وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعا(٣).

وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى جواز الصورة المذكورة، طردا للقياس، وبدليل أن قول الصحابي غير حجة -على القول المنصور في المذهب الشافعي- ومن ثم نجد الإمام السبكي يتعرض لمسألة العينة تحت هذا المبحث الأصولي المشار إليه آنفا<sup>(٤)</sup>.

والواقع أن المذهب الشافعي لا يقيم وزنا كبيرا لقاعدة سد الذرائع التي تنبثق

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٤/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المبدع لابن مفلح ٤٨/٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٨٩، الموسوعة ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٤) ر: الأشباه والنظائر للسبكي ١٩٣/٢.

عنها هذه القاعدة التي نحن بصدد البحث فيها إذ يقول العلامة التاج السبكي: (ولم يصب من زعم أن قاعدة سد الذرائع يقول بها كل أحد، فإن الشافعي لا يقول بشيء منها)(١).

ويؤيد ذلك ما ذكره الإمام تقي الدين السبكي في (التكملة) أنه: (لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها الاعتهاد على ظواهر العقود الشرعية) (٢).

وقد صرح الشافعي بمذهبه في ذلك فقال: (لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم، ولا تفسد العقود بأن يقال: هذه ذريعة، وهذه نية سوء، ألا ترى أن رجلا اشترى سيفا، ونوى بشرائه أن يقتل به، كان الشراء حلالا، وكانت نية القتل غير جائزة، ولم يبطل بها البيع...)(٣).

وعلى عكس المذهب الشافعي نجد المذهب المالكي يعتني اعتناء بالغا بأصل سد الذرائع، ويتمسك به أشد التمسك حسم اللحيل، ولذلك نجد الإمام الذهبي ينوه بشدة احتياط الإمام مالك في هذا المجال إذ يقول في ترجمته:

(فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة المقاصد لكفاه) (٤).

وإلى هذا أوما الإمام ابن شاس بقوله: (إن أصلنا حماية الذرائع، وسحب

<sup>(</sup>١) شرح الشربيني ومعه حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٩، الموسوعة ٢٧٩/٢٤.

<sup>(</sup>٢) تكملة المجموع ١٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) الأم ٧/ ٢٦٧، الموسوعة ٢٤/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٨/ ٩٢.

أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدت مخايلها، أو خفيت وأمكن القصد إليها من المتعاملين)(١).

ومن الفروع المبنية المشهورة على هذا الأصل عند المالكية:

بيوع الآجال: وهي بيوع ظاهرها الجواز، لكن منع منها الإمام مالك ما كثر قصد الناس له توصلا للربا الممنوع، فيمنع ولو لم يقصده العاقد سدا للذريعة، فإن قل قصد الناس له لم يمنع، فما يمنع منها: البيع الذي يؤدي إلى سلف بمنفعة، والمراد منه ما مضى تفصيله من بيع العينة.

استهل الإمام ابن رشد -الجد- (كتاب بيوع الآجال) في (المقدمات) بقوله: أصل ما بني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائع، ومذهب مالك -رحمه الله -: القضاء بها والمنع منها، وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور، ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة، ويتوصل بها إلى استباحة الربا...)(٢).

وكذلك توافرت التفاريع المتعلقة بهذا الأصل في كتب المذهب الحنبلي، وإليك نبذة منها، ومن الملاحظ أن معظم المسائل مذكورة ومقرونة بالصيغة التي صدر بها هذا البحث:

(هبة التلجئة باطلة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء، ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى

<sup>(</sup>١) عقد الجواهر الثمينة ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمات المهدات ٢/ ٣٩.

منع الوارث أو الغريم حقوقهم؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد)(١).

(إن أوصى لولدوارثه بالثلث فها دون - صح ذلك؛ لأنها وصية لغير وارث، فإن قصد بذلك نفع الوارث، لم يجز فيها بينه وبين الله؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد) (٢).

الوحابى المريض وارثه بطلت تصرفاته في قدر المحاباة، إن لم تجز الورثة؛ لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة، وصحت فيها لا محاباة فيه بقسطه؛ لأن المانع من صحة البيع: المحاباة، وهي هنا مفقودة...

ولو باع المريض أجنبيا شقصا وحاباه في ثمنه، وللأجنبي شفيع وارث من ورثة المريض، جاز البيع إن لم يكن حيلة على محاباة الوارث، فإن كان كذلك لم يصح ؟ لأن الوسائل لها حكم المقاصد) (٣).

ومنها: مسألة بطلان بيع الثمرة بشرط القطع إذا تركت حتى بدا صلاحها، حسبها ورد تعليلها في المذهب الحنبلي، وإليك نص الموضوع من (المسائل الفقهية) للقاضي أبي يعلى:

امسألة: واختلفت إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها على شرط القطع، فتركها حتى بدا الصلاح على أربع روايات: إحداها: العقد باطل، والنهاء للبائع.

نقل ذلك حنبل، وأبو طالب، وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢٩٨/٤ - ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) ر: المصدر نفسه ٤/ ٣٢٧ – ٣٢٨، ومطالب أولي النهي ٤٢٦/٤ – ٤٢٧.

يصرمه، فتركه حتى بلغ، البيع باطل والنهاء للبائع، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح.

والوجه فيه: أنا لو حكمنا بصحة البيع كان ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها على الترك إلى وقت الجذاذ؛ لأنه يشترط القطع ليسلم له العقد ويعتقد الترك ليحصل له الغرض، والذرائع معتبرة على أصولنا في مواضيع، ولهذا قلنا: الفرار من الزكاة لا يسقطها؛ لأنه يكون ذريعة إلى إسقاط الزكاة جملة.

وكذلك إذا باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي له عليه - لم يصح البيع؛ لأنه ذريعة إلى حصول بيع طعام بطعام . . . ) (١).

وقال العلامة الزركشي الحنبلي بصدد عرضه المسألة المذكورة:

والمعتمد في المسألة سد الذرائع، فإنه قد يتخذ اشتراط القطع حيلة، ليسلم له العقد، وقصده الترك، والذرائع معتبرة عندنا في الأصول (٢٠).

وجاء في فتاوي العلامة عبدالرحمن السعدي:

اس: إذا اشترى من إنسان ثمرة نخل وقبضه الثمن، أو سقط وفاء عن ذمته، فهل يجوز بيع الثمرة عليه إلى أجل؟

ج: لا يجوز بيعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن، وهي مسألة العينة،

<sup>(</sup>١) المسائل الفقهية للقاضى أبي يعلى ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/ ٤٩٨، وانظر: المغني ٤/ ٨٥، والمبدع ١٦٨/٤.

وعكسها، فإنهم وإن لم يقصدوا بالبيع الأول البيع الثاني، ولكن يكون ذريعة ووسيلة إليه، والوسائل إلى الربا ممنوعة)(١).

إن لمسألة العينة - المنطلقة من هذه القاعدة الراسخة المبينة آنفا - أهمية قصوى في عصر نا الحاضر، فإنه يبدو من إجالة النظر في الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية: أنه قد نفقت سوق العقود المتسترة تحت ستار العينة، ومن ثم كثر السؤال عنها، وهنا لا بأس من عرض نهاذج من تلك الفتاوى والأجوبة عنها؛ لمزيد من التطبيق على هذه القاعدة وإيضاح الصور المتعلقة ببيع العينة، فهاك بيانها:

١ - السؤال: متى تتحقق العينة حينها يبيع بيت التمويل الكويتي بضاعة بالأجل،
 ثم يشتريها بعد ذلك بثمن نقدي؟

الجواب: بيع العينة يتحقق إذا تواطأ بيت التمويل الكويتي مع المشتري على أن يبيعه البضاعة بثمن مؤجل يزيد عن الثمن النقدي على أن يشتريها بيت التمويل الكويتي بعد ذلك من المشتري، وقبل أداء الثمن المؤجل بسعر أقل من هذا الثمن. . . ، سواء أكان هذا التواطؤ ملفوظا أم ملحوظا ؛ لأن معنى ذلك أن بيت التمويل الكويتي أعطى هذا العميل ثمانها ثة مثلا ليقبضها بعد سنة ألفا ، وعادت إليه البضاعة التي باعها مؤجلا.

فإذا لم يكن هذا التواطؤ ملفوظا ولا ملحوظا حين البيع بالأجل، وإنها اشترى بيت التمويل الكويتي هذه البضاعة ثانية بسعر السوق النقدي -فإن

<sup>(</sup>١) الفتاوي السعدية: ٣٤١.

ذلك لا يكون من العينة سواء كان الثمن في هذه الحالة أقل أو أكثر ، أو مثل ثمن البيع بالأجل (١).

٢ - (السؤال: أحد التجار فتح اعتهاد بضاعة من أحد البنوك المحلية، وعندما وصلت البضاعة أرض الميناء لم يستطع العميل سداد المبلغ للبنك، فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري البضاعة من البنك، ثم يبيعها على العميل نفسه؟

الجواب: لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء البضاعة من البنك المعتبر هنا وكيلا عن العميل مفوضا ببيع البضاعة المرهونة بسداد الثمن ثم بيعها إلى العميل نفسه بأجل؛ لأن هذا البيع هو من قبيل بيع العينة، لأن شراءها من البنك -وكيل العميل -كشرائها من العميل نفسه، ثم بيعها له هو بيع عنة) (٢).

٣- (السؤال: شركاء اشتروا بضاعة بهال الشركة ، فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد
 الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل؟

الجواب: يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل، أو بثمن حال، ولكن إذا اشترى بالأجل، فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها؛ تجنبا لبيع العينة) (٣).

٤ - ‹ السؤال: تقدمت إلينا مؤسسة للسيارات بطلب شراء سيارات ، وذلك بعد أن

<sup>(</sup>١) فتاوى بيت التمويل الكويتي ٢٣/٢ س ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٦/٢ س ٧٣.

<sup>(</sup>٣) فتاوى بيت التمويل الكويتي ٢/ ١٥٤ س ٢٢٨.

نشتريها ونتملكها من الكراج، علما بأن هذا الكراج يقوم باستيراد السيارات برخصة تلك المؤسسة؛ لعدم تملكه رخصة استيراد وتصدير، وعلى هذا الأساس تكون جميع المستندات الرسمية (بوالص الشحن والاستيراد) باسم تلك المؤسسة علما بأن جميع المبالغ والرسوم مدفوعة من قبل الكراج، وهو المالك الأصلي والفعلي للسيارات، وذلك حسب أقوالهم، وليس هناك أية مستندات رسمية تثبت ذلك، فهل يجوز في ذلك الأخذ باعتبار الثقة أو لا يجوز، وأن نشتري السيارات من الكراج وبيعها على المؤسسة؟ يرجى إفادتنا. الجواب: هذه العملية لا تجوز لشبهة العينة) (١١).

ومنها ما جاء في الضوابط المتعلقة بعمليات التقسيط حسبها ورد في النص الآت
 من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي.

اجواز شراء آلة كحفار من شركة معينة نقدا، وإصلاح هذه الآلة بموجب عقد استصناع مع مؤسسة أخرى تعمل في مجال الإصلاح لمثل هذه الآلة، والتعاقد بعد ذلك على بيعها لذات الشركة التي باعته، على أن يكون الدفع بعد ذلك بالتأجيل دفعة واحدة أو بالتقسيط، وإنها يجوز ذلك إذا لم يجر الاتفاق الأول على الشراء و الإصلاح، وإعادة البيع بثمن مؤجل يزيد عن ثمن الشراء ؟ لأن ذلك يكون من قبيل بيوع العينة التي تستر التعامل بالربا) (٢).

٦ - ومن الضوابط المتعلقة ببيع الأسهم وشرائها كها جاء في قرارات الهيئة الشرعية
 لشركة الراجحي:

منع التحيل من اتخاذ التداول في الأسهم ذريعة إلى الربا، ولذا يمنع شراء

<sup>(</sup>١) فتاوي بيت التمويل الكويتي ٢/١٧ - ١٨ س ٥٩.

<sup>(</sup>٢) تقرير فتاوى الراجحي: ٥٦.

أسهم شركة مملوكة للدولة نقدا، ثم بيعها للدولة مرة أخرى بسعر أعلى مؤجل سدادا للعجز في الميزانية العامة ؛ لأن هذا من قبيل العينة وإعطاء المال بأكثر منه نظير الأجل.

أما إذا باعت الحكومة أسها تملكها إلى الشركة بسعر معين دون اتفاق على إعادة الشراء، وطرحت الشركة هذه الأسهم فيها بعد، وأرادت الحكومة شراءها بأي سعر يتفقان عليه ويرضيانه، فلا يمنع من مثل هذا التعامل لانتفاء التحيل (١١).

وهكذا تجد هناك قضايا وفتاوى كثيرة منوطة ببيع العينة، وقد دلت هذه الظاهرة على فشو التجارة المنطوية على حيل ووسائل فاسدة لا يقرها التشريع الإسلامي الحكيم، وكل ما تقدم تشير إليه هذه القاعدة الجليلة التي قررها الفقهاء.

<sup>(</sup>۱) ر: تقرير فتاوي الراجحي: ٦٧.

رَفْحُ جب (لارَجَلِي (الْجَنَّرِيِّ (أَسِكْسَ (النِّرْ) (اِنْووکسِس

### قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس

إنه من المعلوم أنه لا عبرة للموهوم -فضلا عن المعدوم- بمقابل الموجود المحقق المتيقن، ولكن بمقتضى الاحتياط قد يثبت المعدوم تبعا للموجود، وكذا يكتسب الموجود سمة المعدوم في مسائل.

ذكر الإمام ابن النجار هذه القاعدة في زمرة القواعد الفقهية التي تشبه الأدلة في دلالتها على بعض الأحكام، فقال:

(ومن أدلة الفقه أيضا: جعل المعدوم كالموجود احتياطا، كالمقتول تورث عنه الدية، وإنها تجب بموته، ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته)(١).

ونجد الإمام القرافي المالكي يبسط القول في التفريع على هذه القاعدة، وسماها قاعدة التقدير، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود.

- فمن أمثلة القسم الأول: النجاسات المستثنيات المعفو عنها لدفع الحرج، والجهالات المغتفرات في البياعات يقدر وجودها كعدمها (٢).

ولا يكاد ينفك شيء من العقود عن التقدير الاعتباري، وإيراده على المعدوم،

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير ٤/٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ر: الذخرة للقرافي ٥/ ٣٤٠.

فالإجارة إن قوبلت بمنفعة كانا معدومين، أو بعين كانت المنافع معدومة، والسلم والقرض يقتضي عوضه معدوما، والوكالة إذن في معدوم، والقراض، والمساقاة، والمزارعة، والجعالة، والوقف تمليك لمعدوم، تارة لموجود، وتارة لمعدوم. . . (١).

ومن باب إعطاء الموجود حكم المعدوم أيضا: تقدير المنافع الكائنة في المحرمات والعقود الماضية إذا تعقبها الفسخ، إذ يقدر ذلك معدوما كأن لم يكن مع أنه كان (٢).

- ومن أمثلة القسم الثاني:

الديات وأموال الدماء في المصالحات يقدر غرمها قبل زهوق الروح تثبت على ملك المجني عليه الموروث، وإلا فها لا يملكه الموروث كيف يورث؟ (٣) وهذا ما سبق ذكره في كلام العلامة الفتوحي الحنبلي.

ومن قبيل إعطاء المعدوم حكم الموجود: إيهان المسلمين قبل تعلمهم، وكفر أطفال الكفار، وعدالة الشهود حالة الغفلة، وكذلك فسق الفساق، فالشرع يحكم عليهم بذه الصفات حالة عدمها، وتجري عليهم أحكامها.

وكذلك كل عيب نشأ في المبيع بسبب التدليس لا يمنع الرد، ويقدر تقدمه،

<sup>(</sup>١) ر: الذخيرة للقرافي ٥/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) ر: الذخيرة للقرافي ٢١٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) ر: الذخيرة ٥/ ٣٤٠، وانظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص ٨٩، ق ٥٤ بعنوان: (إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود).

والديون تقدر في الذمم. . . (١١).

وقد تعرض الإمام ابن القيم لهذه القاعدة المتعلقة بالتقديرات في (البدائع) مع التعبير عنها بأسلوب آخر إذ يقول: (ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن)(٢).

ثم ساق أمثلة تكشف عن مدلول الكلام، ويستبين منها أنها متفقة مع ما ذكر الفتوحي والقرافي، ومنها ما تلحظ في النصوص الآتية:

(إنا ننزل المجهول كالمعدوم في باب اللقطة ، فننقل الملك بعد الحول إلى الملتقط -مع بقاء المالك- تنزيلا له بمنزلة المعدوم) .

(إنا في المفقود نزلنا الزوج الذي فقد منزلة المعدوم، فأبحنا لامرأته أن تعتد وتتزوج كما قضى فيها الصحابة).

(إن من مات ولا يعرف له قرابة كان ماله لبيت المال تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم، ولا نقول نوقفه حتى يتبين له قرابة.

وكذلك لو علمنا له وارثًا جديدًا، وشككنا في غيره دفعنا إلى المعلوم ميراثه، ولم نوقفه. . . ) .

ثم قال: (وعكس هذا تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديرًا، لا تحقيقًا)، وذكر له أمثلة. منها: مثال توريث دية المقتول خطأ...، وهو ما سبق إيراده في هذا

<sup>(</sup>١) ر: الذخيرة للقرافي ٣٠٦/٥ - ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ٣/٣٥٣ - ٢٥٤.

البحث، ومنها: (الأجزاء التي لم تخلق بعد في بيع الثهار بعد بدوّ صلاحها، فإنها تنزّل بمنزلة الموجود حتى يكون موردا للعقد).

ومنها: المنافع المعدومة في الإجارة فإنها تنزّل منزلة الموجود).

وعقب ذلك ختم الموضوع بقوله: (ونظائر القاعدتين كثيرة)(١).

كما نبه إلى الشطر الأول من هذا الأصل الإمام تاج الدين السبكي، واستدل له بما هو من قبيل نوادر الاستدلال وليس من الصميم، إذ يقول:

- (قاعدة: الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود...، وقد اتفق لي مرة الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ بَعْضَ ما ليس بإثم؛ خشية من الوقوع فيها هو إثم، وذلك هو الاحتياط، وهو استنباط جيد.

مثال جعل المعدوم كالموجود: المنافع المعقود عليها في الإجارة، فإنا نجعلها كالموجود، ونورد العقد عليها. . . ) (٣) ، ويلاحظ أن قاعدة التقدير راجعة إلى مراعاة التشريع لحاجات الناس في كثير من الأحيان، وإلى هذا يشير قول الإمام ابن تيمية: (والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما كالمنافع) (٤).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسبكي ١/١١٠ -١١١.

<sup>(</sup>٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٤٨٥.

ويمكن أن يندرج في هذا الإطار ما قاله بعض فقهاء الحنفية من جواز بيع ما يكمن في الأرض إذا كان الموجود منه أكثر من المعدوم؛ لأن المعدوم يكون تابعا للموجود، وما قاله بعض فقهاء الحنابلة من جوازه أيضا إذا كان المقصود منه ظاهرا؛ لأن الكامن يكون تابعا، فلا تضر جهالته (۱).

<sup>(</sup>۱) الغرر وأثـره في العقـود للدكتـور الصديق الضرير: ٥٩٧، ر: الدر المختار ورد المحتار ٤/ ١٤٠، المغني ٩١/٤.

رَفْحُ عِس (ارَجِي (الْبَخَرِي (أَسِلَسَ (انَبْرُ) (الِنِووكِيب

# اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام(١)

هذه قاعدة نافعة من قواعد الفقه الإسلامي، وصيغتها ناطقة بمدلولها، ويمكن أن تدخل في زمرة القواعد التابعة للقاعدة الأساسية الكبرى: (المشقة تجلب التيسير) وينسحب هذا العفو على عديد من الأحكام، ومن هنا ترى الأصل المذكور عميق الأثر قديها وحديثا.

وقد أفصح الفقهاء عن هذا المفهوم بعبارات شتى، ولكنها متقاربة المعنى، ومنها ما يلي:

- (القليل من الأشياء معفو عنه)(٢).
  - (اليسير تجري المسامحة فيه)<sup>(٣)</sup>.
- (اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه) (٤).
  - (اليسير يتسامح به بخلاف الكثير)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المعيار للونشريسي ٥/ ١٣٧-١٣٨.

<sup>(</sup>٢) تأسيس النظر للدبوسي: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ١٣٣/١٣ .

<sup>(</sup>٤) المبدع ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٥/ ٢٨٠.

- (اليسير مغتفر)<sup>(۱)</sup>.
- (النقص اليسير V = V = V).
  - (اليسير معفو عنه)<sup>(۳)</sup>.

ومن الفروع التي ظهر فيها تطبيق هذا الأصل ما يلي:

- إن الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن في المجلس -معفو عنها<sup>(٤)</sup>.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس- لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر (٥).

كذلك نقص الحبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة يعد يسيرا<sup>(٦)</sup>، ولا يؤثر في الحكم، وبناء على ذلك فإن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها، وإن كان فيها غبن ما، كما في الوكيل بالبيع والشراء... (٧).

ومما لا غبار عليه أن هذه القاعدة قوية الارتباط جدًّا بالقاعدة الناطقة بالعفو عمَّا يشق الاحتراز منه - كما سبق شرحها - وهذا ما يتبدى جليا من النصوص التالية أيضًا:

شرح الزركشي ٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) تأسيس النظر: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشاف القناع ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) المنثور في القواعد ٢/ ١٨٣.

- اقليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه ا<sup>(١)</sup>.
- اقليل الفساد مما لا يمكن التحرز منه (٢٠).
- اقليل الزيادة مما لا يمكن التحرز منه ا<sup>(٣)</sup>.
- العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا)<sup>(٤)</sup>.

وبناء على ذلك تكون العبرة للغالب دائمًا، ويعد اليسير مغمورًا ملحقًا به، وبذلك يبقى الحكم سليمًا نافذًا، فلو منع عقد من العقود من النفاذ بسبب أدنى خلل مشار إليه آنفًا -لضاق الأمر على الناس، ولأدى ذلك إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان شرعًا.

ومقتضى إهدار اليسير في كثير من الأحكام أن تكون العبرة للغالب أو للكثير، وبذلك تجد هذا الأصل جذري الارتباط بقاعدتي (للأكثر حكم الكل) و(العبرة للغالب)، ولمزيد التبصير لا بأس بإيراد بعض النصوص الفقهية الآتية:

إذا كانت الفضة هي الغالبة في الدراهم المضروبة، فحكمها حكم الفضة الخالصة، لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء؛ لأن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع؛ لأن الدراهم الجياد لا تخلو عن قليل غش؛ لأن الفضة لا تنطبع بدونه، فكان قليل الغش مما لا يمكن التحرز

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/١٩٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٥/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۳) ر: المصدر نفسه ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) الهداية ٩/ ١٤٥، المغنى ١١٧/١٤.

عنه، فكانت العبرة للغلبة (١)...

جاء في كلام الإمام الماوردي:

المول الشرع موضوعة على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر له، فإن اختلط بالقليل كان حكم الإباحة أغلب، وإن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب، وأن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب، وأن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب، (٢).

(إذا استحق بعض ما اشتريته، أو صالحت عليه، أو وجدت به عيبا فله أحوال؛ لأنه إما أن يكون مثليا، أو مقوما، وإما أن يكون معينا، أو شائعًا، فأما المثلي فهو المكيل والموزون، فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه؛ لأن القليل لا يخل بمقصود العقد، والأصل لزوم العقد. . . ) (٣).

وهكذا تجد لهذا الموضوع تفاريع جمة يكاد يتعسر إحصاؤها، وبهذه المناسبة ينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز قياس الربا اليسير على الغرر اليسير، أو الغش اليسير وغيرهما، فإن الربا في حرمته أشد بكثير من الغرر وغيره، وهذا ما عبر عنه الفقهاء في النصوص التالية:

(ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيها تدعو إليه الحاجة منه...)(٤).

<sup>(</sup>١) ر: بدائع الصنائع ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>۲) الحاوي ۱/۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) الفروق للقرافي ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٢٥.

(الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر الذي يجوز قليله، ولا يجوز كثيره)(١).

(ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك . . . ) (٢) . (الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا) (٣) .

(الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة) .

(التأخر (في) اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد)(٥).

وكل ذلك مستفاد من النصوص التشريعية الصريحة المنددة بحرمة الربا، وبناء على تلك النصوص تجد الفقهاء يلحقون الشبهة بالحقيقة احتياطًا في المسائل المنوطة بالربا، وهذا لا يعني أيضًا أن لا يوجد لهذا المعنى استثناء على الإطلاق، فإن استثناء العرايا من المزابنة خير دليل على ذلك، فيمكن سواغية القليل منه بمقتضى قاعدة الضرورة، ولمسيس الحاجة في بعض الصفقات، والمعاملات بعد تدقيق النظر في الملابسات المحيطة بها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢١٣/١٤ وانظر: عدة البروق للونشريسي ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٨٩/١٩.

<sup>(</sup>٣) الحاوي ٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) المنتقى ٤/ ٢٦٤.

رَفْعُ عِب (لرَّحِيُّ (الْخِثِّ ي (سِّكِنَتُ (لِنْدِثُ (الْفِرُو وَكِرِي

(0)

نهاذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في (مجلة الأحكام العدلية)

رَفْعُ بعب (لرَّحِنِ الْهُجِنِّ الْهُجُنِّ يِّ (سِيلَنَهُ) (الْفِرُهُ وَكَرِسَ

رَفْخُ عِب (لاَرَجِي (الْجَثَّرِيُّ (لِّسِكْسُ (لِنِثْرُ (لِنْوُوکِسِی

### الأجر والضمان لا يجتمعان (م/٨٦)

هذه القاعدة في (المجلة) مأخوذة عن (المجامع) للخادمي، ولكنها عريقة المصدر بحيث إنها وردت في (الأصل) للإمام محمد بن الحسن الشيباني بالصيغة الآتية:

(لا يجتمع الأجر والضمان)(١)، والأجر هو بدل المنفعة، والمراد من الضمان هنا:

الالتزام بقيمة العين المنتفع بها، سواء سلمت أو عطبت.

(ويفهم منها أنه لا تجب الأجرة في الحالة التي يجب فيها الضمان، يعني: أن الإنسان إذا استأجر دابة وهلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة، وإذا غصب دابة فهلكت يضمن قيمتها، ولا أجرة عليه)(٢).

<sup>(</sup>۱) كتاب الأصل ٣/ ٤٥ ولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحري من المصدر المذكور كما في النص الآي: «ولو آجر العبد نفسه - وهو محجور عليه - رجلا سنة بهائة درهم؛ ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد، فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيها مضى؛ لأن المستأجر كان ضامنا له، ولا يجتمع الأجر والضهان، ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيها مضى، فيأخذه العبد، فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه.

<sup>(</sup>۲) درر الحكام ۱/۸۹.

### وذكروا من فروعها:

- إذا استكرى شخص حيوانًا للركوب لا يجوز تحميله، وذلك بمقتضى المادة (١)، فإذا حمل وتلف يضمن المستأجر قيمة الحيوان، ومن ثم لا يجوز تكليفه بتأدية الأجر المسمى (٢).
- وكذا الو استأجر شخص دابة مثلا ليركبها إلى مكان معين، فذهب بها رأسًا إلى مكان آخر يعتبر متعديا في حكم الغاصب، ويخرج عن صفة الأمين التي هي الصفة الأصلية شرعًا للمستأجر، فإذا هلكت الدابة عنده قبل ردها إلى مالكها يضمن قيمتها، ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان) (٣)، وهذا كله رأي الحنفية.

والواقع أن هذه القاعدة تبناها فقهاء المذهب الحنفي فحسب، وهي وثيقة الاتصال بمبدأ عدم ضمان منافع المغصوب عندهم خلافًا للجمهور، فإنهم (يوجبون الأجر كلما كان للمغصوب أجر؛ لأن المنافع كالأعيان، فإذا تلفت، أو أتلفها فقد أتلف متقوما، فوجب ضمانه كالأعيان) (3). أقول: وهذا أعدل وأردع عن الغصب.

وللمالكية أقوال في هذا الموضوع، وافقوا في بعضها الحنفية، وفي بعضها

<sup>.00 • (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) درر الحكام ۱/۸۹.

<sup>(</sup>٣) المدخل ف ٢٥٢، ٢/٣٦٦، وانظر بدائع الصنائع ٢١٣/٤، وتبيين الحقائق ٥/١١٨.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة ٢٦٢/٢٨، شرح المحلي على المنهاج ٣٣٣، والمغني ٥/ ٤٣٥، وكشاف القناع ١١١٨.

الجمهور، وانفردوا بتفصيل في بعضها(١).

وسبب النزاع أن الحنفية لم يعتبروا للمنافع قواما ماليا أصالة، وإن كان المتأخرون منهم جنحوا في كثير من المسائل إلى مذهب الجمهور، ولاسيها في منافع الموقوف، ومال اليتيم، والمعدّ للاستغلال، وهو العقار أو المنقول الذي اقتناه صاحبه لتحصيل الغلة بإجارته (٢).

وقد ذكر الإمام الدبوسي هذا الأصل المتعلق بالمنافع مقارنا مع المذهب الحنفي إذ يقول: (الأصل عند الإمام القرشي أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - قدّس الله روحه ونور ضريحه - أن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة، وعندنا بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير (٣).

وعلى هذا قال علماؤنا: «إن من غصب دارًا فسكنها سنين لا أجرة عليه»، وعند الإمام الشافعي تجب عليه قيمة المنافع، وهي الأجرة كما لو غصب عينًا من الأعيان، فاستهلكها ضمن قيمتها)(٤).

وقال الإمام السبكي: (قال علماؤنا: «المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان»، وربم قال علماؤنا: «المنافع منزّلة منزلة الأعيان»، وعلى هذا الأصل مسائل، منها: منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية خلافًا لهم)(٥).

<sup>(</sup>١) الموسوعة ٢٦/ ٢٦٢، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) ر: العـرف والعـادة في رأي الفقهـاء للدكتور أحمد فهمي أبو سنة ص ١٨٢، وتبيين الحقائق ٢/٢١.

<sup>(</sup>٣) لأن المنافع عند الحنفية لا تقوم إلا بعقد الإجارة، ولا إجارة بين الغاصب والمغصوب منه.

<sup>(</sup>٤) تأسيس النظر ص١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر للسبكي ٢/٨٧٢.

ويتجلى من خلال إلقاء النظر على تفاريع هذه القاعدة الناطقة بعدم الجمع بين الأجر والضهان أن اعتبارها والأخذبها قديكون محل الاستغلال (فهو يفسح للناس مجال الاحتيال للانتفاع بأموال الغير بلا بدل، فيعقدون الإجارة على غير المنفعة التي يريدون، ثم يخالفون إلى الانتفاع بها يريدون دون التزام بعوض، ولا يبالون بضهان المأجور عند الهلاك؛ لأن الهلاك نادر)(۱). بناء على ذلك يجب أن يفتى بضهان المنافع على الإطلاق بدون تخصيص واستثناء، كها هو مذهب جمهور الفقهاء.

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/١٠٣٧.

رَفْخُ عِي ((لرَجَمِيُ (الْجُنَّرِيُّ (أُسِلِيَرُ (اِنْدِزُ (اِنْزِورَكِسِسَ

# إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (م/ ٥٣)، ولا يجتمع البدل والمبدل منه

هذه إحدى القواعد المشهورة الشائعة في مصادر الفقه الإسلامي، صيغت بعبارات متنوعة، ولكنها مفضية إلى مدلول واحد، ويعني البطلان في هذه الصيغة تعذر الأصل، ولذا من الأجدر أن يقال: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)(١).

وهكذا صاغها الإمام ابن القيم قديما، إذ يقول: (إن الفروع والأبدال لا يصار اليها إلا عند تعذر الأصول)(٢).

وبذلك يمكن تفادي تفسير كلمة البطلان في هذه المناسبة، ومن المعلوم أن البدل يقوم مقام الأصل، أو المبدل منه، ويأخذ حكمه ويكتسب خصائصه، وقد عُبرٌ عن هذا المفهوم بتعابير متقاربة في صورة قاعدة ومنها:

- (البدل يسد مسد الأصل ويحل محله)(٣).
  - (بدل الشيء يقوم مقامه)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي: ف ٦٤١.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن ١/ ٢٠١، ر: المصدر نفسه ٣/ ٣٣٥.

وجاء في كلام الإمام الزركشي حول هذا الموضوع: اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول<sup>(۱)</sup>، وهي تتضمن في طياتها سهاحة التشريع الإسلامي ومرونته في تقرير الأحكام، ومن أدلتها في القرآن الكريم:

قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ﴾ (٢).

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وإن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (٣) .

#### ومن فروعها:

- (يجب رد عين المغصوب مادامت قائمة ، فإذا هلك يرد بدله من مثل أو قيمة) (٤) .

- اوإذا رُدَّ المبيع المعيب لمانع شرعي، كما لو كان المبيع ثوبا، فصبغه المشتري، ثم ظهر فيه عيب قديم، فللمالك أن يسترد من البائع فرق نقصان العيب، (٥).

(أن المسلّم إليه لو أعطى لرب السَّلَم رهنا بعين المسلّم فيه، ثم انفسخ عقد السلم بوجه ما، فإن الرهن يصير رهنا برأس مال السلم الذي قبضه المسلم إليه) (٦).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/ ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي ١٠٢٣/٢ ف ٦٤١، وانظر: درر الحكام ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) المدخل الفقهي ٢/١٠٢٣ - ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٦) شرح القواعد الفقهية: ٢٨٨.

- ايجب تسليم عين بدل الإجارة إذا كان عرضا، فإذا هلك العرض قبل تسليمه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ)(١).

وفيها يلي أسوق مسائل تتعلق بالرهن ذكرها العلامة البهوي، وقد وردت مقرونة مهذه القاعدة:

#### جاء في باب الرهن:

'إذا كان الدين مؤجلا، وكان الرهن مما يمكن تجفيفه، كالعنب، فعلى الراهن تجفيفه؛ لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته، أشبه نفقة الحيوان، وإن كان الرهن مما لا يمكن تجفيفه: كالبطيخ، والطبيخ، وشرط في الرهن بيعه، وجعل ثمنه رهنا مكانه –فعل ذلك، وإن أطلق بيع، أي: باعه الحاكم إن لم يأذن ربه أيضا، وجعل ثمنه مكانه. . . ؛ لأن الثمن بدل العين، وبدل الشيء يقوم مقامه، وهذا إن لم يكن الدين قد حل، وإلا قضى من ثمنه (٢٠).

وكذلك الحكم إن رهنه ثيابا، فخاف المرتهن تلفها، أو رهنه حيوانا فخاف المرتهن موته، فيباع (٣).

- (ويجوز للعدل أو المرتهن إذا أتلف الرهن، وأخذ قيمته مكانه بيع قيمة الرهن أو مثله، كأصله المأخوذ عنه القيمة بالإذن الأول، ولا يحتاج إلى تجديد إذن؛ لأن البدل يقوم مقام مبدله) (٤).

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/٦٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٣/٣٤٣.

وذكر الإمام الكاساني لدى توجيهه بعض الآراء في موضوع هلاك المرهون: اأن الرهن بالشيء رهن ببدله في الشرع؛ لأن بدل الشيء يقوم مقامه كأنه هو؛ لهذا كان الرهن بالمغصوب رهنا بقيمته عند هلاكه، والرهن بالمسلم فيه رهنا برأس المال عند الإقالة . . . )(١).

ومقتضى هذا الأصل أنه لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه (٢) ، ولذا نجد الفقهاء يركزون على هذا الموضوع بل جعلوه أصلا .

ومن فروع هذا الأصل: إذا عَيب الغاصب المغصوب وضمن قيمته ملكه ؟ لأن المالك ملك بدل المغصوب، فوجب أن يزول ملكه عن المبدل إذا كان يقبل بدل المغصوب دفعًا للضرر عن الغاصب، وتحقيقًا للعدل، أو ضرورة حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، فإنه مستحيل واسمه ينبئك عنه، فإن البدل اسم لما يقوم مقام الفائت لا لما يقوم مقام القائم، فإذا ثبت ملكه فيه على الكمال وجب أن يزول ملكه في المبدل ؟ ليتحقق معنى هذا الاسم (٣).

ومنها: أن الخيار - أي خيار الشرط - إذا كان للبائع ففي رأي الإمام أبي حنيفة لا يخرج المبيع عن ملكه، وإذا كان للمشتري فالثمن لا يخرج عن ملكه، وهذا يمنع دخول الثمن في ملك البائع في الأول، ودخول المبيع في ملك المشتري في الثاني لوجهين: أحدهما: أنه جمع بين البدل والمبدل في عقد المبادلة، وهذا لا يجوز،

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٦/ ١٥٥، وانظر: ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١، شرح الزيادات: ٥، القواعد للمقّري ١/ ٢٣٨، الحاوي للماوردي ٩/ ٣٤٥، الانتصار للكلوذاني ١/ ٤١٣، المغنى ١١/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١.

والثاني: أن في هذا ترك التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضة، وهذا لا يجوز؛ لأنها لا يرضيان بالتفاوت (١).

ومنها: إذا ضمن العدل - وهو من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده - قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما، وقد استهلكه المدفوع إليه، أو هلك في يده؛ لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده؛ لأنه يصير قاضيًا ومقتضيا، وبينها تناف، لكن يتفقان على أن يأخذاها منه، ويجعلاها رهنًا عنده، أو عند غيره، ولو تعذر اجتهاعها يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك، ولو فعل ذلك - أي جعل القيمة في يد العدل رهنًا -، ثم قضى الراهن الدين، وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة لوصول المرهون إلى الراهن، ووصول الدين إلى المرتهن، ولا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد (٢).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) ر: الهداية - مع تكملة فتح القدير - ١٧٤/١٠ - ١٧٥.

رَفْعُ معِيں ((لرَجَئِ) (الغِجَّسَيَّ (أَسِلَتِسَ (الغِيْرَ) (الِغِزْ2وكرِسِيَ

# إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه (م/ ٥٢)(١)

هذه القاعدة مستفادة في (المجلة) من (الأشباه) لابن نجيم، إذ جاء فيه تحت عنوان (فائدة):

(إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمن (بالكسر) بطل المتضمن (بالفتح). قالوا: لو أبرأه أو أقر له ضِمن عقد فاسد فسد الإبراء، كما في (البزازية)...)(٢).

وقال عقب التفريع على هذا الأصل:

• (فائدة: يقرب من هذه القاعدة قولهم: «المبني على الفاسد فاسد. . . » (۳). وقد عبر الحصري عن هذه القاعدة بقوله:

• (إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه) (٤).

وذكرها الونشريسي بصيغة: (إذا بطل الأصل بطل فرعه)(٥).

<sup>(</sup>١) المدخل ف ٦٤٠، ٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص٤٦٣، والفرائد البهية ٣٢-٣٣، وانظر الهداية ٥/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر ص٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) التحرير ٢/٤٢٨، وشرح الزيادات: ٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) المعيار ١٣١/١٠.

ويظهر لدى التأمل أنها وثيقة الصلة بالقاعدة العامة المطردة (التابع تابع) بحيث إن بطلان الشيء يستتبع بطلان ما في ضمنه، وهي تفيد عكس ما تفيده القاعدة القائلة: (إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه)(١).

#### ومن فروعها:

﴿إِذَا بِطُلُ عَقَدَ بِطُلُ مَا تَضْمُنُهُ مِنْ شُرُوطُ وَالْتَزَامَاتِ ؛ لأَنْهَا تَبْعُ لُهُ.

وإذا صالح أحد خصمه المدعي على بدل، ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه لم يكن تجاهه حق- بطل الصلح، فيبطل ما تضمنه من تمليك البدل، فيحق للمصالح استرداده.

وكما يبطل مضمون العقد ببطلانه، يبطل أيضا ما يبني عليه.

فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن، فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع بالثمن من البائع؛ لأنه لما بطل البيع باستحقاق المبيع بطل الإبراء المبني عليه، (٢) ونظير المسألة السابقة:

الو صالح عن عيب في المبيع، ثم زال العيب بأن كان بياضًا في عين المبيع فانجلى - بطل الصلح ويرد ما أخذ؛ لأن المعوض عنه وهي صفة السلامة قد عادت، فيعود العوض، فبطل الصلح، فبطل أخذ العوض.

<sup>(</sup>١) المسوط ١٧٩/١٩.

<sup>(</sup>٢) المدخل ف ٦٤٠، ٢/١٠٢٢ - ١٠٢٣، وانظر: الموسوعة المصرية ١٩١١، إبراء، والموسوعة الكويتية ١/١٦٨، إبراء.

. . . وهكذا كل صلح تحقق بطلانه يبطل ما في ضمنه من المعاملات الجارية بين الطرفين من إبراء وغيره (١٠).

ومنها: (لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، ثم هلك الرهن في يد المرتهن، يهلك أمانة بغير شيء؛ لأن شرط كون الرهن مضمونًا عند الهلاك قيام الدين، وقد سقط بالإبراء، فيسقط الضمان المبتنى عليه)(٢).

وقال العلامة السعدي بصدد عرضه هذه القاعدة:

(إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه . . . فمن اشترى شيئا ، أو استأجره ، أو اتتبه ، ونحوه ، ثم تصرف فيه ، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا - بطل ما بني عليه من التصرف الأخير ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعًا . . . ، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه برهن ، أو ضمين أو أحاله بالثمن ، ثم بان البيع باطلا - بطلت التوثقة والحوالة ؛ لأنها مبنية عليه . . . ) (٣) .

ولهذه القاعدة مستثنيات منها:

(ما لو صالح الشفيع عن حق شفعته في العقار المبيع لقاء عوض لم يصح الصلح، وسقطت شفعته بلا عوض الأن حق الشفعة قد شرع ليارس بالفعل دفعًا لسوء الجار، لا ليستغل استغلالا، فقد بطل الصلح هنا ولم يبطل ما في ضمنه من إسقاط الشفعة ؛ لأن رضاه بسقوط شفعته لقاء بدلٍ هو دليل على عدم سوء الجوار في نظره)(٤).

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) القواعد والأصول الجامعة ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المدخل ٢/ ١٠٢٣، وانظر: الأشباه لابن نجيم ص ٤٦٤.

رَفَحُ مجس (الرَّجِي) (النِجَّسِيَ (أَسِكْسَ (النِّرْمُ (الِنِوُووكِرِي

## إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع (م/٤٦)

اأي إذا كان للشيء أو العمل محاذيرُ تستلزم منعه، ودواعٍ تقتضي تسويغه يرجح منعه، (١).

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي، تنبثق من قواعد عامة متعددة مثل: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) و (تغليب المحظور على المباح عند اجتماعهما) و (رفع الضرر)، تمشيا مع المبدأ المشهور: إن التخلي قبل التحلي، ويمكن أن تتضح هذه الصلة من خلال النظر في التفاريع المتخرجة عليها.

وبناء على هذا الأصل فإن جميع تصرفات الإنسان في أملاكه إذا تعلق حق الغير بها سلبت حريته فيها، ومنع من التصرف على وجه الاستقلال، ومن هذا المنطلق:

- ايمنع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر شريكه؛ لأن حق شريكه مانع، وإن كان حق نفسه مقتضيا.

وكذا أحد صاحبي السفل أو العلو في الأبنية ذات الطوابق (٢).

- ومن فروعها: لا يحبس الأب الماطل بدين ابنه؛ لأن الحق اللازم وهو أداء الدين

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/ ٩٨٦، ف ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٩٨٦، وانظر: المجلة م/ ١١٩٢.

شرعا، وإن كان يقتضي ذلك، لكن حق الأبوة في لزوم البر مانع، فهنا يقدم . المانع على المقتضي (١).

- ومنها: منع المؤجر عن التصرف في العين المأجورة بها يمس حق المستأجر، تقديها للهانع وهو حق المستأجر (٢).

- ومنها: لو رهن رجل عند آخر داره مثلا يمنع الراهن من بيعها مع أنه مالك لها، وبيان ذلك: أن ملكية الدار تقتضي أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء إلا أن حق المرتهن في الدار و جعلها وثيقة في يده لحفظ ماله مانع، والمانع مرجح على المقتضي فيعمل به (٣).

ويمكن أن يقال: إن البيع يكون جائزا بين البائع والمشتري، ولكن لا يمكن أن يكون نافذا وناقلا للملكية إلا بعد انتهاء الرهن؛ لأن الأصل هو الجواز، ولكن المانع طارئ وهو الغالب -حسب القاعدة- إلى أن يزول، وهذا هو الراجح عند الحنفية أن المشتري يخير بين انتظار فك الرهن، أو فسخ العقد.

- (وكذا لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر، يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري، وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر، حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري، وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة، ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه . . . ) (3).

<sup>(</sup>۱) ر; شرح الأتاسي ۲/۷٪.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) المجلة مادة: ٥٩٠، ر: شرح الأتاسي ١/٤٠١.

- (وكذلك لو بيع شيء معلوم وآخر مجهول صفقة واحدة لا يصح؛ لأن المانع - وهو جهالة أحد المبيعين في الصفقة الواحدة - معارض للمقتضي، وهو صحة العقد في المبيع المعلوم) (١).

وبناء على ذلك يحكم بفساد العقد لو ضم إليه ما لا يحل بيعه من المحرمات (٢).

ويمكن تقديم المقتضي على المانع في حالات تستلزم ترجيح تسويغ الشيء على منعه، وكل ذلك جار على قواعد العدل، وموازنة المصالح والمفاسد في التشريع الإسلامي.

وعلى هذا الأساس يجوز لأحد الشريكين تعمير المشترك إذا اشتدت الحاجة إلى ذلك بدون إذن الشريك، وبدون إذن القاضي، كما يحق له الرجوع بقيمة البناء عند تعذر قسمته، فهنا قدم المقتضي على المانع، وبذلك عدت هذه القضية من مستثنيات الأصل المذكور (٣).

<sup>(</sup>١) ر: درر الحكام ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح القواعد الفقهية: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) ر: شرح القواعد الفقهية: ٢٤٧.

رَفَّحُ عِس (الرَّحِيُ (الْبَخِشَّيُّ (أُسِكَتِن (النِّرُزُ (الِنِووک/سِسَ

## إذا زال المانع عاد الممنوع (م/ ٢٤)

يعني إذا كان الشيء جائزا ومشروعا، ثم امتنع حكم مشروعيته بهانع عارض، فإذا زال المانع يعود حكم مشروعيته (١). وقديها صاغ الإمام ابن عبدالبر هذا الأصل بقوله: (متى زال العذر عاد الحكم)(٢).

### ولها فروع كثيرة، ومنها:

(إذا حدث عيب جديد في المبيع عند المشتري يكون مانعا له من حق رد المبيع على البائع للعيب القديم، فإذا زال العيب الجديد يعود إليه حق رد المبيع للعيب القديم القائم فيه؛ لزوال المانع الحادث) (٣).

وفي خيار العيب إذا زال العيب قبل أن يفسخ المشتري البيع، كما لو تبين في الدابة المبيعة مرض، فشفيت منه، يصبح العقد لازما لزوال المانع من لزومه فيمتنع فسخه (٤).

ومنها: ما لو انهدمت الدار المأجورة سقطت الأجرة ، فإذا بناها المؤجر قبل أن

<sup>(</sup>۱) درر الحكام ۳۹/۱.

<sup>(</sup>٢) الاستذكار ١٧/٧٧.

<sup>(</sup>٣) المدخل، حاشية ١/ ٣٠٩، وانظر: المجلة م/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩.

يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل(١).

ومنها: ما لو وهب حصة شائعة قابلة للقسمة، ثم قسم، وسلمها -صحت الهبة لزوال الشيوع المانع لها (٢).

وكذا لو وهب صوفا على ظهر الغنم وجزّه وسلمه أنه يجوز؛ لأن الموهوب موجود مملوك للحال، إلا أنه لم ينفذ للحال لمانع، وهو كون الموهوب مشغولا بها ليس بموهوب، فإذا جزه فقد زال المانع لزوال الشغل، فينفذ عند وجود القبض (٣).

ومنها: ما لو وهب عينا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة، سواء أكانت متولدة، كسمن الدابة الموهوبة أم غير متولدة، كالبناء في الأرض الموهوبة امتنع الرجوع في الهبة لوجود المانع.

وذلك لأن الزيادة بنوعيها ملك خاص للموهوب له؛ لأنها نهاء ملكه في الصورة الأولى، ومن ماله وصنعه في الصورة الثانية، فله فيها حقيقة الملك، وأما الواهب فليس له إلا حق الرجوع في الأصل، ولا شك أن حقيقة الملك أقوى من حق الرجوع فتترجح عليه فيمتنع الرجوع، ولا يقال: إن الزيادة تفصل ويرد الأصل إلى الواهب؛ لأن فصلها قد يتعذر، أو يضر بهال الموهوب له كها لا يخفى، لكن إذا زالت الزيادة المانعة من الرجوع عاد حق الرجوع بناء على تلك القاعدة: (إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع)(3).

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٩١، وُشرح الأتاسي ١/ ٦٣، ر: الموسوعة ١١/ ٦٠، بدائع الصنائع ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٦/١١٩.

<sup>(</sup>٤) المعاملات الشرعية المالية: ٢٦٢ - ٢٦٣.

ومنها: ما لو أذن الراهن للمرتهن باستعمال الرهن فاستعمله، فإنه يخرج من ضانه، فلو هلك في أثناء ذلك يهلك أمانة، فإذا انتهى العمل عاد رهنا(١).

ومنها: إذا باع جذعاله في سقف، أو آجرًاله في حائط، أو ذراعا في ديباج - أنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع، وفيه ضرر للبائع، والضرر غير مستحق بالعقد، فكان هذا على هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعا، فيكون فاسدا، فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم، فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال المانع، فجاز البيع ولزم (٢).

وعلى هذا سائر البياعات الفاسدة - إذا كان الفساد ضعيفا - يمكن تصحيحها في المذهب الحنفي طبقا لهذه القاعدة ، كما لو كان الفساد لشرط ممنوع مفسد فتخلى الطرفان عن الشرط في مجلس العقد ، وكذا لو كان الفساد لجهالة أحد العوضين في البيع ، أو لجهالة نسبة الأرباح في الشركة ، فعين الطرفان العوض أو الربح المجهول ، فعندئذ يزول الفساد ، وينقلب العقد صحيحا ، فإن من القواعد المقررة أنه : (إذا زال المانع عاد الممنوع) (٣) .

<sup>(</sup>١) ر: شرح القواعد الفقهية: ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ١٦٨/٥، رد المحتار ١١٩/٤، الاختيار للموصلي ٢٥/٢ - ٢٦، الموسوعة ٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي ٢/ ٧٠٧ - ٧٠٨ ف ٣٨٤.

وَفَعُ مِن (الرَّبَى (الْفِضَّ) (سِكْسَ (الِنِشُ (الِنِوْدِيكِسِ

### إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/٥٠)

(هذه القاعدة مطردة في المحسوسات والمعقولات، فالشيء الذي يكون وجوده أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود، يكون ذلك فرعًا مبتنيا عليه، كالشجرة إذا ذوت ذوى ثمرها...)(١).

وهي من القواعد المنبثقة عن القاعدة العامة (التابع تابع)، فإن التابع يتبع المتبوع وجودًا وعدمًا في غالب الأحوال.

وقد ذكرها العلامة ابن نجيم بصيغة: (يسقط الفرع إذا سقط الأصل)، ضمن شرح قاعدة أخرى وهي (التابع يسقط بسقوط المتبوع)(٢)، ومن الواضح المعلوم أنها في معنى واحد.

ونبه عليها الإمام المازري بقوله: (إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه) (٣) ، ويمكن إيضاحها مع التفريع بها جاء في النص التالي من كلام العلامة علي حيدر:

(والذي يفهم من هذه القاعدة أنه يسقط التابع بسقوط المتبوع، أو يسقط الفرع

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ١/١١٥.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) المعلم بفوائد صحيح مسلم ٢/ ١٧٥.

بسقوط الأصل، أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع فلا يسقط المتبوع، مثال ذلك: لو أبرأ الدائن المدين من الدين فكما يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضًا؛ لأن المدين في الدين أصل، والكفيل فرع، فبسقوطه عن الأصل يسقط عن الفرع تبعًا، أما لو عكست القضية، وكان الكفيل هو المبرأ من قبل الدائن فلا يسقط الدين عن المدين بسقوطه عن الكفيل؛ لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب سقوطه عن الأصل)(۱)، وذلك ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الشائع: (براءة الأصيل توجب براءة الكفيل)(۲).

### ومن فروعها الواردة في (المجلة) أيضًا:

- ينعزل الوكيل بوفاة الموكل، ولكنه إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل<sup>(٣)</sup>.
  - تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل (٤).

ومن المسائل التي ظهر فيها التعليل بهذا الأصل ما أورده العلامة ابن مفلح في النص الآتي:

(ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه؛ لأن في الأخذ إلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه، وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن، ولا فرق فيه بين خيار المجلس، أو الشرط، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وإن

<sup>(</sup>١) درر الحكام ١/٥٣ - ٥٤، وانظر: الأشباه للسيوطي ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) المجلة م/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) م/ ۱۰۲۷.

<sup>(</sup>٤) م/ ۲۰۳۰.

أقر البائع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين:

لا شفعة ، نصره الشريف في مسائله ، ولا نص فيها للإمام أحمد ؛ لأن الشفعة فرع البيع ، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه .

والثاني وهو المذهب: أنها تجب؛ لأن البائع أقر بحقين: حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حقه بإنكاره، ثبت حق الآخر)(١).

ومن مستثنيات القاعدة: ما لو أقر شخص بأن لزيد على عمرو كذا، وهو كفيله، وأنكر عمرو- لزم الكفيل دون الأصيل، فهنا ثبت الفرع ولم يثبت الأصل<sup>(۲)</sup>.

وترى المزيد من النظائر المستثناة في القاعدة اللاحقة الآتية.

<sup>(</sup>١) المبدع ٥/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي ١/١١٥، وانظر: الأشباه للسيوطى ص ٢٣٠.

رَفْعُ بعِن ((لرَّجِي (الْفِقَّ يُّ (اُسِكْتِرَ (الِنِرُّ (الِنِوْوَرُكِسِ

# قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (م/ ٨١)

هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة الشهيرة: (إذا سقط الأصل سقط الفرع)، وتمثل أصلا قضائيًا مهمًّا يمكن الرجوع إليه في حل بعض الخصومات المالية، والظاهر أنها مأخوذة في (المجلة) من (الأشباه) للعلامة ابن نجيم، ونَصُّها فيه كالآتي:

(قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل)<sup>(١)</sup>.

وأفادت هذه المادة أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود:

أما وجود الأصل بدون وجود الفرع فكالمديون إذا لم يكن له كفيل فهو ظاهر ؟ إذ ليس كل أصل له فرع .

وأما وجود الفرع بدون وجود الأصل فله أمثلة:

منها: ما أفادته هذه المادة من (المجلة) بقولها: امثلا لو قال رجل: إن لفلان على فلان دينا وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل -لزم الكفيل أداؤه (٢)، ولم يثبت الدين على الأصيل، وبها أن القائل

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد ص ٤١١، ر: شرح الأتاسي ٢٣١/١، درر الحكام ١/١٨.

مقر على نفسه بكفالته، فالمرء مؤاخذ بإقراره).

وذكرها الإمام الزركشي ووضع لها ضابطًا، وإليك نص كلامه:

الفرع: الأصل فيه أنه يسقط إذا سقط الأصل، ولهذا إذا أبرأ المضمون عن الدين برئ الضامن؛ لأن الضامن فرعه، فإذا سقط الأصل فكذا الفرع بخلاف عكسه.

وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل في صور:

منها: لو قال شخص: لزيد على عمر و ألف وأنا ضامن به، فأنكر زيد، ففي مطالبة الضامن بالضمان وجهان أصحهما: نعم.

والضابط: أننا ننظر في الفرع، فإن كان يستقل بإنشائه بطريق الأصالة ثبت قطعًا، وإن لم يثبت الأصل، وإن استقل لا بطريق الأصالة، بل بالفرعية على غيره، كالضامن... جاء الخلاف، والأصح: الثبوت، (١).

افهذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع.

فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن إثبات المسئوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائله المثبتة في حق الأصل، وتتوافر في حق الفرع (٢٠)، كما تبين من المثال السالف ذكره.

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ٣/ ٢٣ - ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي ف ٦٣٩، ١٠٢١/٢.

رَفْعُ عِس الْارَّعِيُ (الْبَخَرِّيُ الْسِكْسُ الْفِيْرُ الْلِيْوُوکِسِسَ

# الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (م/ ١١)

يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر، فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال، ما لم تثبت نسبته إلى زمان بعيد (١).

وهي قاعدة كثيرة الدوران في مصادر الفقه الإسلامي، ذكرها الإمام السرخسي في مواطن من (المبسوط) بصياغات متعددة متقاربة، ومنها: (يحال بالحادث على أقرب الأوقات)، أو (الحوادث إنها يحال بحدوثها على أقرب الأوقات، ومن ادعى تاريخا سابقا فعليه أن يثبته بالبينة)(٢).

وأوردها قاضيخان في (شرح الزيادات) بصيغة: (الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات) (٣)، وعبر عنها العلامة الصدر الشهيد بصيغة الجمع، فقال:

(الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات) (١٤) ، كما عرضها العلامة السيوطي في (الأشباه) بصيغة: (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن) (٥٠).

<sup>(</sup>١) م/ ١١، وانظر: شرح القواعد الفقهية: ١٢٥.

<sup>(1) 1/15, 71/11.</sup> 

<sup>(</sup>٣) ق ٢٤٢ ج ١.

<sup>(</sup>٤) شرح أدب القاضي للخصاف ٢/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر: ١٣٢.

#### وهي كثيرة الفروع، ومنها:

(لو تبين في المبيع عيب بعد القبض، فزعم البائع حدوثه عند المشتري، وزعم المشتري وجوده عند البائع، فإنه يعتبر حادثا عند المشتري، فليس له فسخ البيع حتى يثبت أنه قديم عند البائع إلا أن يكون العيب مما لا يحدث مثله بل هو من أصل الخلقة . . . )(١).

انقضاء مدة الخيار زاعها أنه قد فسخ البيع قبل انقضائها، وزعم البائع أن المدة قد انقضاء مدة الخيار زاعها أنه قد فسخ البيع قبل انقضائها، وزعم البائع أن المدة قد انقضائها، فالمعتبر في هذا قول البائع، ولا يحق للمشتري الردحتى يثبت أنه قد فسخ في مدة الخيار)(٢).

ومنها: (ما لو قال الوكيل بالبيع بعد عزله: بعت وسلمت قبل العزل، وقال موكله: إنك بعت وسلمت بعد العزل، وكان المبيع قائما غير مستهلك، فإن القول للموكل الذي يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته) (٣).

ومن فروعها الواردة في (المبسوط):

رجل أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم، وأقام آخر البينة أنه اشترى منه هذا البيت بطريقه (٤) بهائة درهم منذ شهر، قضيت بالبيت لصاحب

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/ ٩٧١، ف ٩٧٩، انظر: شرح القواعد الفقهية: ١٢٨، درر الحكام ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٩٧١ - ٩٧٢، ف ٥٧٩، انظر: شرح القواعد الفقهية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) لعل مراده: مع طريقه إذا كان له طريق خاص.

الشهر؛ لأن الشراء حادث، وإنها يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ما لم يصرح الشهود بسبق التاريخ، وقد صرح به شهود صاحب البيت، فيقضى له بالبيت. . . . ) (١).

(وإذا اشترى الرجل دابة فوجد بها عيبا، وقال: بعتني وهذا العيب بها، وأنكره البائع، ولا بينة للمشتري، فعلى البائع اليمين، وإنها أراد بهذا عيبا يتوهم حدوثه في مثل تلك المدة وهو عارض، فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات...)(٢).

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٧٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٣٠/ ١٣١ - ١٣٢.

رَفَعُ جِس(*لاَرَجَلِ* (الْجَشَّ يُ (أُسِلَتِهُ (الْإِرْووكِيسِ

## إعمال الكثلام أولى من إهماله (م/ ٦٠)

هذه القاعدة إحدى القواعد العامة العظيمة في الفقه الإسلامي، وقد عبر عنها الإمام السرخسي قديها بقوله: اتصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان (١).

وأفصح عنها العلامة الكرابيسي بقوله: (لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله) (٢).

وهي أوسع نطاقا من القاعدة المشهورة: (الأصل في الكلام الحقيقة)، التي يقتصر مفادها على أن الكلام الصادر من العاقل يحمل على الحقيقة ما أمكن، فإذا تعذرت يصار إلى المجاز. أما هذه فمآلها أن كلام العاقل يصان عن الإلغاء ما أمكن، بحيث لو تعذر المجاز وانسدت أبوابه فحينئذ ينبغي أن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه، فيحمل ولو على غير المجاز (٣)، ما لم يكن من قبيل المهمل، أو المستحيل.

وذكرها الإمام تاج الدين السبكي في (الأشباه) إذ يقول:

<sup>(1)</sup> Hunged 1/11.

<sup>(</sup>۲) الفروق للكرابيسي ۲/۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ١/ ١٥١، وانظر: الفروق للقرافي ٣/ ١٩١.

(قاعدة مترددة في غضون كلام أكثر الأصحاب: (إعمال الكلام أولى من إهماله) واستشهد صاحب (التتمة) لها في كتاب البيع في (مسألة: وهبتك بألف) بقول الشافعي -رضي الله عنه-: فيمن أوصى بطبل، وله طبل حرب، وطبل لهو: «يحمل على طبل الحرب؛ لتصح الوصية»).

ثم قال: (إذا عرفت أن الإعمال مقدم على الإهمال عند الإمكان لم يخف عليك بعده أنه إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين طرحه وإلغائه، وبين حمله على معنى صحيح أن حمله على الصحيح أولى)(١).

وتعرض لها العلامة ابن خطيب الدهشة في موضعين من (المختصر) بصيغة : (إعمال اللفظ أولى من إلغائه)(٢).

وقال الإمام ابن تيمية: (الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز الغاؤه بحال مع إمكان اعتباره)<sup>(٣)</sup>.

وهذه التعابير والأساليب كلها تفضي إلى مدلول واحد واضح.

ويراد بالإهمال في القاعدة ما هو أعم من الإلغاء بالمرة وإلغاء الفائدة المستأنفة بجعله مؤكدا، فلو أقر بألف في صك ولم يبين سببها، ثم أقر بألف كذلك، يطالب بالألفين(١٤).

ويمكن إجراء الأصل في المواطن المتأرجحة بين الجد والهزل، ولذلك عند

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٧١، ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ١/ ٣٤١، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية: ٣١٦، درر الحكام ١/٥٩.

الاختلاف بين العاقدين في كون العقد هزلا أو جدا، فالقول لمن يتمسك بالجد؛ لأنه الأصل في الكلام، ومن القواعد أن (إعمال الكلام أولى من إهماله)، وللطرف الآخر إثبات الهزل(١).

ومن فروعها: (إذا قال: وقفت على أولادي، وليس له إلا أولاد أولاد، حمل عليهم لتعذر الحقيقة، وصونا للفظ عن الإبطال، (٢).

ومن فروعها: ما ذكره أبو زيد الدبوسي -رحمه الله -: أن الأصل عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم، وبين ما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم، والعبرة لما يتعلق به الحكم. . . .

ومن المسائل المتفرعة عليها: إذا أوصى بثلث ماله لحي وميت، فالثلث كله للحي عند أبي حنيفة، وتابعه الإمامان محمد والشافعي في ذلك، وهذا سواء علم بموته، أو لم يعلم (٣).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن حطيب الدهشة ١/٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) تأسيس النظر: ١٨، القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله، وأثرها في الأصول، لمحمود هرموش: ٦٢.

رَفْعُ عِن (لاَرَّيُّ كَارُ (الْنِجَنَّرِيُّ (سِيلِينَ (الإِنْ (الْنِوْدَ كَرِيبَ

# البقاء أسهل من الابتداء (م/٥٦)

هذه القاعدة مأخوذة في (المجلة) من (الأشباه) لابن نجيم (١)، وهي من القواعد الشائعة في كتب الفقه والقواعد، ويفهم منها أن (اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا؛ فإن قيام العدة وعدم الشهود يمنع ابتداء النكاح، ولا يمنع البقاء)(٢).

ويبدو أنها مستوحاة من استقراء النصوص الفقهية، ويشف منها التيسير للمكلفين في بعض الأحكام التي يتلبسون بها، ثم يعسر الانتزاع منها.

وقال الإمام الكاساني عند توجيه بعض المسائل: (البقاء أسهل من الابتداء؛ لهذا فرق الشرع بين الطارئ والمقارن في كثير من الأحكام)(٣).

وانطلاقا من هذه القاعدة:

- ايمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها (٤).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر: ٢٦٨، وبدائع الصنائع ٧/٢١٧، والهداية بشروحه ١٥٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي ١٠١٦/٢ ف ٦٢٢.

إن عقد الإجارة يشترط لصحته أن يكون المأجور متميزا لا حصة شائعة، وكذلك الهبة فيها يحتمل القسمة، ولكن الفقهاء اغتفروا الشيوع الطارئ فيهها دون المقارن؛ لأن الطارئ يكون في حالة بقاء العقد دون ابتدائه.

وكذلك لو كان لمجموعة أشياء ثمن مجمل، فاشترى شخص أحدها بحصته من ثمنها - لم يصح؛ لجهالة ثمنه عند العقد، وهذا يسمى: البيع بالحصة.

ولكن لو اشتراها كلها ثم استحق من يده بعضها، فله أن يرجع على البائع بثمن ما استحق، ويبقى البيع في الباقي بحصته من الثمن (١).

ومن فروعها: لو تقايلا، والعينان قائمتان، ثم هلكت إحداهما بعد الإقالة قبل الرد، لا تبطل الإقالة؛ لأن هلاك إحداهما قبل الإقالة لا يمنع صحة الإقالة، فهلاكها بعد الإقالة لا يمنع بقاءها على الصحة من طريق الأولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء (٢).

ومنها: (لا يصح بيع أحد الشركاء للأجنبي حصته في الأثمار غير الناضجة ؟ لأن الأجنبي لو أراد قطف الثهار ، وأخذ حصته منها لتضرر الشريك. أما لو اتفق الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبي ، ثم بعد البيع فسخ أحدهما البيع بالتراضي مع المشتري ؟ لا يفسخ البيع في النصف الآخر ويبقى صحيحا) (٣).

ومنهاماجاء في (الهداية) من مسائل الرهن: (والشيوع الطارئ يمنع بقاء الرهن في

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/ ١٠١٦ - ١٠١٧ ف ٦٢٢، وإنظر: شرح القواعد الفقهية: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١/٥٦.

رواية الأصل، وعن أبي يوسف أنه لا يمنع؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء...)(١).

ومنها: (الوكيل بالبيع ليس له أن يوكل، لكن لو باع فضولي ما وكل ببيعه فأجازه- جاز)(۲).

ومنها: (لو كان لرجل داران على جانبي الطريق، فأراد أن ينشئ جسرا من الواحدة إلى الأخرى- يمنع، ولكن لا يهذم بعد إنشائه، إن لم يكن فيه ضرر على المارين) (٣).

ويمكن أن يناط بهذه القاعدة موضوع الاستصحاب، فإنه يكفي حجة للدفع لا للاستحقاق؛ لأن الدفع عبارة عن استبقاء وتقرير ما كان على ما كان عليه، والاستحقاق نزع وابتداء، ورفع الأول أسهل، فاكتفي فيه بالاستصحاب حجة، بخلاف الثاني فإنه أهم، فلابد فيه من البينة (٤).

و (هذه القاعدة ليست مطردة عامة ، بل قد تتخلف كما في الرهن ، فإنه يفسده الشيوع الطارئ كالمقارن ، فلم يغتفروا فيه في البقاء كما اغتفروا في الهبة والإجارة) (٥).

وهنا ينبغي أن أسترعي الانتباه إلى أن (المجلة) وضعت قاعدة أخرى قبل هذه

<sup>(</sup>۱) الهداية بشرحه ۱٥٤/۱۰.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) شرح المجلة لسليم رستم باز: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ٢٩٥، وانظر: شرح الأتاسي ١٣٧/١.

المادة بعنوان: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) (م/ ٥٥). والواقع أنه لا داعي لذكرهما بصورة مستقلة ، بل يجب دمجهما ، والأصل هو قولهم: (البقاء أسهل من الابتداء) ، أو (الدفع أسهل من الرفع) (١) ، أو (الدفع أقوى من الرفع) (١) ، أو (الدوام أقوى من الابتداء) .

أما القاعدة الأخرى المبدوءة بتعبير: (يغتفر . . .) ، فهي بمثابة تفريع على هذا الأصل المقرر ، ومن هنا تجد العلامة الأتاسي تصرف في الترتيب وعكسه ، وذلك ما صنعه الأستاذ الزرقاء في (المدخل) .

وقديها أشار إلى ذلك العلامة السبكي، فقد ذكر هذه القاعدة بصيغة (الدفع أسهل من الرفع) ثم قال عقبها: (ومن فروعها: المسائل التي يغتفر فيها في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فإنا ندفعه ابتداء، ولا نرفعه دواما لصعوبة الرفع. . . ) (٤٠).

كما تجدر الإشارة إلى أن منهم من عبر في صيغة القاعدة - كما لحظت - بكلمة (أقوى) مقام (أسهل)، ولكن هذه المغايرة في الصياغة لم تؤثر في المدلول والمعنى، فإن المآل واحد؛ لأن الشيء بعد بقائه واستدامته يكون قويا بحيث لا يسهل انتزاعه ورفعه، ومن هنا استبقاؤه على ما هو عليه أيسر وأهون، فإن قوة البقاء والدوام اقتضت التيسير والتخفيف في بعض الأحكام.

هكذا ظهر لي بعد التأمل في التفاريع المندرجة تحت تلك الصياغات ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٢/١٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطى: ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٣/ ١٤٨، ٣٣٨، وفي: ٣١٢/٢١ - ٣١٣ بصيغة:
 الاستدامة أقوى من الابتداء.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٢٧/.

رَفَحُ بجس ((رَجَئِ) (الْجَشَّ)يُّ (أَمِيكُسُ (الْفِرْدُ كَرِيشُ (الْفِرْدُ وكريس

## التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م/٥٨)

هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية، وتقيد صلاحية ولاة الأمور وتصرفاتهم بمقتضيات المصلحة العامة، مع ملاحظة ألا تكون المصلحة متصادمة مع النص التشريعي الوارد في الكتاب والسنة، فعلى سبيل المثال لا يسوغ لحاكم أن يبيح الربا أو العقود الفاسدة جريا وراء العرف المتبع السائد بحجة أنه من باب المصلحة.

فالواقع أن هذه القاعدة وثيقة الصلة بمجال السياسة الشرعية.

وقد عبر عنها العلامة تاج الدين السبكي بقوله: (كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة)(١).

وعلى هذا الأساس فإن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل، ولا وكس، ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل (٢٠).

وفي جميع الولايات من الإمامة، والقضاء، والوصاية، والنظارة أن الحق المخول للتصرف خاضع لهذا المبدأ، وإلى هذا يشير ما نقله العلامة البعلي من

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١/٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٢٢.

اختيارات الإمام ابن تيمية في النص الآتي:

(كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعية)(١).

وذكروا من أمثلتها: أن تصرف القاضي في أموال الأيتام، والصغار، والمعتوهين، والمجانين، والأوقاف منوط بالمصلحة، فلا تصح هبته شيئا من مالهم، ولا بيعه بغبن فاحش (٢).

ومن باب التطبيق عليها: أن الصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز، أو لبن، أو عسل، أو غير ذلك من السلع...)(٣).

ومما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الإمام القرافي صاغ قاعدة تضارع هذه القاعدة المشر وحة آنفا من حيث الفحوى والمحتوى إذ يقول:

(قاعدة: كل من ولي ولاية الخلافة في ادونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة . . . )(٤).

وقال عقب إيراد بعض الفروع عليها: افعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف الأحكام في الخصوم، والمتهمين، والجرائم، وغيرها) (٥).

ومقتضى هذه القاعدة أنه لابد من ربط المناصب، والولايات، والوظائف

<sup>(</sup>١) الاختيارات ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٢٧ نقلا عن (البيان والتحصيل) لابن رشد.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ١٠/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٠/٤٤.

بالأكفاء المؤهلين للقيام بتبعاتها على أحسن وجه ، ومن ثم تنبني عليها قاعدة أخرى وهي كما قال القرافي:

ليقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحها، فيقدم في الحروب من هو أعلم بسياسة الجيوش ومكائد الحروب، وفي القضاء من هو أعلم بالأحكام ووجوه الحجاج، وفي الأيتام من هو أعلم بقيمة المال واستصلاح الأطفال...)(١).

<sup>(</sup>١) الذخيرة ١٠/٢٤.

وَفَعُ عِن (الرَّبَى (الْجَنَّرَيُّ (أَسِلَتَهُ (الِإِنْ (الْجُوْوَكِرِيْ

### الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (م/ ٧٥)

المعنى القاعدة: أن الثابت بالبينة الشرعية كالثابت بالمعاينة في كونها حجة ملزمة، فكها أن من أقر لخصمه بحق أمام الحاكم ثبت الحق عليه بدون اشتباه، ولزم على الحاكم الحكم عليه، وكذلك المنكر إذا أقام عليه خصمه شاهدين شهدا عليه بالحق أو على إقراره به -لزم، ولا فرق بينهما في الحجية؛ لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)(١).

ويتضح موضوع القاعدة بجلاء إذا عرف أن المراد بالبرهان الأدلة القضائية المبتة التي تسمى بالبينات.

أي: إن ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث أو نتائجها الشرعية يعتبر أمرا واقعا كأنه محسوس مشاهد بالعيان، فيقضى به اعتهادا على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتهال خلافه بسبب من الأسباب، ككون الشهود متسترين بالصلاح، أو كوجود سبب مبرئ في الواقع لم يطلع عليه أحد، ونحو ذلك من الاحتهالات؛ ذلك لأن كل هذه الاحتهالات تبقى في حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة، وقد تقدم أنه: (لا عبرة للتوهم)...

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ٢١٣/١.

ونتائج كون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ثلاث:

١ - أن لا يقبل من المدعى عليه إنكار بعد ذلك الثبوت.

٢ - وأن لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي عليه به ، إلا بسبب جديد .

٣ - وأن يسري الإثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين تجمعهم وحدة السبب الموجب...)(١).

وهذه القاعدة كثيرة الدوران على أقلام الفقهاء في مواطن التعليل والترجيح، ولاسيها في مجال القضاء، ووجدت الإمام السرخسي - رحمه الله - ينص عليها بصياغات متنوعة متقاربة في أكثر من سبعين موطنا في (المبسوط).

ومن النصوص الفقهية التي تجلى فيها التعليل بها ما يلي:

(إذا شهد شاهدان على الهبة ومعاينة القبض جازت الهبة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة) (٢).

(إذا أقام المشتري البينة على الوكيل أنه قد أوفاه الثمن، والوكيل يجحد ذلك فقد برئ المشتري من الثمن، والوكيل ضامن له؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، كما لو عايناه قد قبض الثمن ثم جحده كان ضامنا له)(٣).

الو ادعى الحاضر أن صاحب الدين وكله وفلانا الغائب بالخصومة مع فلان

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ ف ١٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٩/٣٥.

ابن فلان، وأجاز ما صنع كل واحد منها، وأقام البينة على ما ادعى، فإن القاضي يقضي بوكالة الحاضر دون الغائب، وأمر الغريم بدفع المال إلى الحاضر، ولو حضر الغائب وادعى الوكالة ليس له أن يقبض شيئا، ويحتاج إلى إقامة البينة على الوكالة؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة) (١).

<sup>(</sup>١) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ٧٠٧/٥ - ٧٠٨.

رَفْعُ عِن ((زَعِلِي (الْجَنَّرِيُّ (أُسِلِيَنَ (الِنِوْدَ (الْنِوْدِيِّرِيْ

## الجواز الشرعي ينافي الضمان (م/ ٩١)

معنى هذه القاعدة: (أنه لا يترتب على شخص ضهان بسبب فعله أو عدم فعله شيئا إذا كان ذلك منه جائزا شرعا؛ لأن تسويغ الشارع ذلك الفعل أو الترك يقتضي رفع المسئولية عنه، وإلا لم يكن جائزا)(١).

وإلى هذا تشير القاعدة المشهورة: (المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا) (٢) وقد عبر عنها العلامة الزركشي بقوله: (المتولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف المتولد من منهى عنه) (٣).

#### ومن فروعها:

- الوحفر إنسان في ملكه الخاص حفرة فتردى فيها حيوان لغيره - فلا يضمنه ؟ لأن حفره هذا جائز ، بخلاف ما لوحفر في الطريق العام ؛ لأنه يكون عندئذ معتديا على حق العامة فيضمن الضرر .

وكذا لو حمل المستأجر الدابة المأجورة قدر المعتاد فهلكت فإنه لا يضمنها؛ لأن فعله جائز، أما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمنها)(٤).

<sup>(</sup>١) المدخل ف ٦٤٨، ٢/ ١٠٣٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) المدخل ف ٦٤٨، ٢/ ١٠٣٢، ر: درر الحكام ١/ ٩٢ - ٩٣.

وعلى هذا الأساس: (لا ضمان على الوكيل، والمضارب، والمستعير، والمرتهن في كل ما يجوز لهم فعله)(١).

(ومن فروع القاعدة: ما في (البدائع) وغيرها: أن لأحد الشريكين عنانا أو مفاوضةً أن يبضع، ويستأجر أجيرا لشيء من التجارة، وأن يرهن متاعا من الشركة بدين وجب بعقده، ويرتهن بها باعه، ويحتال بدين للشركة على آخر، وأن يقايل أحدهما فيها باعه الآخر، إلى غير ذلك مما يجوز له، فلو فعل شيئا من هذا فحصل ضرر - لا يضمن؛ لأن الجواز الشرعي ينافي الضهان (٢).

وهناك أصول أخرى نجدها وثيقة الصلة بها تقرره هذه القاعدة، ومن أهمها ما يلي:

اكل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر ؟ لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان.

وكل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار، مادامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن (٢٦). ومن أمثلة ذلك: ما لو ربط أحد دابته في موضع مخصص لربط الدواب فيه، فنفحت برجلها أحدا أو شيئا فآذته - لم يضمن صاحبها، بخلاف ما لو ربطها في الطريق العام فإنه يضمن ما تؤذي لتعديه في ربطها فيه.

<sup>(</sup>۱) شرح الأتاسي ۱/۲۵۲.

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسى ۲۰۱/۱.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ٢٨/ ٢٨٩ نقلا عن (جامع الفصولين) لابن سهاونة.

وَفَحُ عِن الاَرَّيَّيِّ الْاِخِلَّ يَ لأَسِلَتُهُ الْاِنْ الْاِوْدِي لِيَّ

# دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

يعني: أنه يحكم بالظاهر فيها يتعسر الاطلاع على حقيقته (م/ ٦٨).

قال العلامة على حيدر: (ويفهم منها: أنه إذا كان شيء من الأمور التي لا تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده؛ لأن الأمور الباطنة لا يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية)(١).

وقد تعرض لها الأصوليون في مبحث (أهلية الأداء). يقول الإمام السرخسي: (يقام السبب الظاهر الدال على مراده -وهو صيغة العموم- مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج. . . ، وهذا أصل كبير في الفقه) (٢) وعبر عنها الخبازي بقوله: (الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما) (٣) ، وبما لا شك فيه: أن في تقرير هذا الأصل يسرا عظيا في الوصول إلى الحكم، وأشار إلى ذلك العلامة التفتازاني بقوله: (أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا) (١٤) ، ونبه عليها بعض الأصوليين بعبارة عامة أخرى ، وذلك مثل قولهم: (الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور

<sup>(</sup>١) درر الحكام ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي ١/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى في أصول الفقه: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) التلويح على التوضيح (١/٠٤.

الحكم عليه ١٠١١ فهي تعابير وكلمات شتى ترشد إلى مدلول واحد.

ومن فروعها في إطار المعاملات المالية ما يلي:

الرضا بالعيب علة لحكم شرعي، وهو سقوط خيار المشتري في رده على بائعه، إلا أن الرضا لما كان أمرا باطنا ليس في وسع البشر الاطلاع عليه جعل الشرع استعمال المشتري للمبيع من مداواة، أو لبس، أو ركوب لحاجته قائما مقام الرضا المسقط للخيار (٢).

من اشترى ما لم يره فله خيار الرؤية إذا رآه، لكن إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط خياره، فجعل تصرفه دليل الرضا<sup>(٣)</sup>.

إن تقادم الزمن في ترك الدعوى مع التمكن يعتبر دليلا على عدم ثبوت الحق ظاهرا في مجال القضاء (٤).

(ومن الفروع المهمة لهذه القاعدة في أعمال الإدارة العامة: أن عمال الحكومة، وجباة بيت المال، ومتولي الأوقاف، وكتبتها، ونحوهم إذا ظهرت عليهم مظاهر الغنى، وبنوا الأبنية دون أن يعرف لثرائهم مصدر، كان ذلك دليلا على خيانتهم وارتشائهم، فيجوز عزلهم ومصادرة أموالهم، ما لم يثبتوا لها مصدرا)(٥).

وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - فكان إذا استعمل عاملا

<sup>(</sup>١) مختصر من قواعد العلائي، وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ١/٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الأتاسي ١/ ١٨٥، ر: شرح القواعد الفقهية: ٣٤٥، درر الحكام ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ١/١٨٧، ر: شرح القواعد الفقهية: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية: ٣٤٦، ر: شرح الأتاسي ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٥) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٥٢ ف ٦٦٤، شرح القواعد الفقهية م/ ٦٨.

- موظفا - أحصى ماله في سجل مكتوب، ثم إذا وجد عنده فضلا ليس له مصدر صادره، أو شاطره إياه على حسب قوة التهمة، ووضعه في بيت المال.

وقد مر عمر - رضي الله عنه - ببناء يبنى بالحجارة والجص، فقال: لمن هذا؟ فذكروا عاملا له على البحرين، فقال: « أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها» وشاطره ماله (۱).

<sup>(</sup>١) حاشية المدخل ف ٦٦٤، ر: الإصابة لابن حجر ٤/٢٢٠، وعيون الأخبار ٥٣/١.

رَفَعُ معبد (الرَّجَنِّ الْلْجَنِّن يَّ (أُسِكْتِهَ (الْإِرْدُ (الْإِرْدُوكِسِسَ

# ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (م/٦٣)

هذه القاعدة الفقهية ناشئة من القاعدة المشهورة: (إعبال الكلام أولى من إهماله)، والمقصود منها: صيانة كلام القائل العاقل من الإلغاء، ومحاولة اعتباره كلاما صحيحا بالقدر الممكن، وإعبال الدليل بقدر الإمكان ؛ لأنه إذا قام الدليل على البعض وهو مما لا يتجزأ وجب كماله، وإلا لزم إبطال الدليل (١).

ويقول العلامة على حيدر: (إن هذه القاعدة مأخوذة من (الأشباه) (٢)، و(المجامع) - أي: (مجامع الحقائق) للخادمي - والمفهوم منها أنه يكفي في الأشياء التي لا تتجزأ ذكر بعضها عن الكل، وأن البعض منها إذا ذكر كان الكل مذكورا؛ لأنه لو كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبا لإهمال الكلام، والحال أن المادة (٦٠) من (المجلة) تصرح بأن إعمال الكلام أولى من إهماله) (٣).

وذكرها الإمام الدبوسي وأثبت أنها أصل من أصول الإمام أبي حنيفة، وصاحبيه: أبي يوسف، ومحمد، ونازعهم في ذلك الإمام زفر، فإنه لا يرى أن يجعل ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله (٤).

<sup>(</sup>١) شرح العناية على الهداية للبابري ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٨٩

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) ر: تأسيس النظر: ٣٠، ٤٥.

وأوردها الإمام التاج السبكي بالصيغة التالية:

(ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله) (١) وعلق عليها في موضع آخر بقوله: (اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله هي عبارة الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك، فيقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله) (٢).

وأشار إليها الإمام ابن قدامة بقوله: (ما لا يتبعض يكمل) (٣)، وصرح بها في موطن آخر بقوله: (ذكر بعض ما لا يتبعض . . . ذكر لجميعه) (٤).

ومن المسائل المتفرعة على هذا الأصل المسألة الآتية من كتاب الشفعة:

لو ترك أحد الشفيعين شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع، وليس له أخذ البعض؛ لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بضرر مثله.

وكذا لو كان الشفيع واحدالم يجزله أخذ بعض المبيع لذلك، فإن فعل سقطت شفعته؛ لأنها لا تتبعض، فإذا سقط بعضها سقط جميعها (٥).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسبكي ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ٢١١/١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٠/٥٠٩.

<sup>(</sup>٥) ر: بدائع الصنائع ٥/ ٢٥، درر الحكام ١ / ٦١، منح الجليل للحطاب ٥/ ٣٢٧، روضة الطالبين ٥/ ١٠٦، المنثور في القواعد ٣/ ١٥٣، والمغني لابن قدامة ٥/ ٣٦٦، الموسوعة ١٠٠٨.

ومنها: لو أراد شخص أن يكفل شخصا آخر على نفسه فقال في عقد الكفالة: إنني كفيل بنصف أو ربع هذا الشخص، فبها أن نفس الرجل لا يقبل التجزئة والتقسيم وذكر البعض بحكم ذكر الكل، فالكفالة صحيحة ويكون قد كفل نفس الرجل كلها(١).

وبعبارة موجزة: لو أضاف كفيل النفس إلى جزء شائع من المديون -كربعه مثلا- كان كفيلا بالنفس (٢).

وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذهب الحنبلي في إحدى الروايتين. قال العلامة ابن مفلح: (إذا كفل عضوا معينا منه، كيده أو رجله، فهي صحيحة؛ لأنه لا يمكنه إحضاره على صفته إلا بإحضار الكل)(٣).

ومن فروعها: إذا اشترى دارا ورأى حيطانها يبطل خيار الرؤية؛ لأن خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يتبعض، وعند الإمام زفر: له خيار الرؤية . . . (٤)، ووجهه أن رؤيته غير كاملة فلا نسقط حقه؛ لأن المقصود بالرؤية ما يحصل به معرفة الناحية المقصودة من الشيء المرئى، وبدون ذلك لا تكون الرؤية صحيحة كافية .

ومن مسائل الشفعة أيضا: ما أورده الإمام السرخسي في النص الآتي:

(وإذا اشترى الرجل دارا فعلم الشفيع، وقال: قد سلمتها، أو سلمت نصف الشفعة كان مسلم الجميعها، أما إذا سلم الكل فلأنه أسقط الحق بعد الوجوب،

<sup>(</sup>۱) درر الحكام ۱/ ۲۲ – ۲۳.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) المبدع ٤/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) تأسيس النظر: ٤٥.

وأما إذا سلم النصف فلأن حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتا واستيفاء فلا يتجزأ إسقاطا أيضا، وما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر كله (١).

وهكذا بعد إجالة النظر في بعض النصوص وتأمل عللها استقر الأمر على أن اذكر بعض ما لا يتجزأ شرعا ذكر لكله (٢).

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١/١٤، وانظر المصدر نفسه ٥/٨١، ٦/٩٠.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٨/٦.

وَفَحُ مِن (الرَّبِمِي (الْمِثَّرَيُّ (أُسِلَيُّ (الِنِوْدَ (الِنِوْدَ

#### الساقط لا يعود (م/ ٥١)

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي تعرض لها الفقهاء من القديم، وعبروا عنها بصياغات متقاربة ومنها قولهم: «الساقط متلاش »(١) ، غالبا يقع الإسقاط على الثابت المستحق في الذمة، ومن المعلوم أن الساقط إذا انتهى دوره وتلاشى أصبح كالمعدوم، فلا سبيل إلى إعادته حينتذ إلا بسبب جديد.

ولها أمثلة كثيرة في مصادر الفقه الإسلامي، ومنها ما يلي:

(لو سلم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في احتباس المبيع لأجل استيفاء الثمن، فلا يعود له حق استرداد المبيع لأجل احتباسه بعد ذلك، وإنها له ملاحقة المشتري بالثمن (٢٠).

ومن أسقط حقه في الشفعة، ثم رجعت الدار إلى صاحبها بخيار رؤية، أو بخيار شرط للمشتري فليس له أن يأخذ بالشفعة؛ لأن الحق قد بطل، فلا يعود إلا بسبب جديد (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ٨٣/١٢ - ٨٤، وفي البدائع ٦/١٥: «الساقط لا يحتمل الرجوع».

<sup>(</sup>۲) المدخل الفقهي ٢/١٠٢ ف ٦٤٢، وانظر: شرح القواعد الفقهية: ٢٦٥ - ٢٦٦، شرح الأتاسي ١١٨/١، درر الحكام ١/٥٤، وقواعد ابن رجب: ٣٢٥، والمسألة المذكورة مفرعة في هذا الكتاب على قاعدة: (المنع أسهل من الرفع).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ٤/ ٢٥٤ – ٢٥٥، ر: شرح الأتاسي ٢٠٠/١. ر

(إذا تم الصلح فإنه يترتب عليه سقوط دعوى المدعي المصالح عنها، فلا يقبل منه الادعاء بها ثانيا، ودخول بدل الصلح في ملك المدعي، فلا يملك المدعى عليه استرداده منه)(١).

#### ومن المسائل الواردة في (المجلة):

(مادة: ١٢٢٧): إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر، فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور- فقد سقط حق مروره، ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة.

(مادة: ١٥٥٨): إن كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين إذا تراضيا فسخه وإقالته، وإن لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا لإسقاط بعض الحقوق -فلا يصح نقضه وفسخه أصلا(٢).

(كما لو صالح عن دعوى دار على نصفها يكون استيفاء لبعضها، وإسقاطا وإبراء عن الدعوى في باقيها، فهذا النوع من الصلح ليس لأحدهما أو كليهما نقضه؛ لأن الساقط لا يعود)(٣).

(مادة: ١٥٦٢): إذا أبرأ أحد آخر من حق فيسقط حقه ذلك وليس له دعوى ذلك الحق.

وكذلك حق المرتهن في حبسه الرهن، فإنه إذا أسقطه يسقط (٤).

<sup>(</sup>١) المعاملات المالية للأستاذ أحمد إبراهيم: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعاملات المالية الشرعية للأستاذ أحمد إبراهيم: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ١١٩/١.

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية: ٢٦٦.

ومما يتخرج عليها: عدم جواز إقالة الإقالة في بيع السلم، ويتضح ذلك بالتفصيل الآتي:

إن (إقالة الإقالة إلغاء لها والعودة إلى أصل العقد، وهي تصح في أحوال معينة، فلو تقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة -ارتفعت الإقالة وعاد البيع<sup>(١)</sup>.

وقد استثنى العلماء من إقالة الإقالة: إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه ، فإنها لا تصح ؛ لأن المسلم فيه دين وقد سقط بالإقالة الأولى ، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط ، والساقط لا يعود (٢٠).

وكذلك لا تصح إقالة الإبراء عن الدين؛ لأن الإبراء يسقط الدين من الذمة، ومن القواعدة أن الساقط لا يعود؛ لأنه معدوم، فبزوال الدين لا يبقى محل يقع عليه عقد الإقالة (٣).

وهذه القاعدة موضوعها: سقوط الحقوق فقط دون سقوط الأعيان، ويتجلى ذلك من النصوص الفقهية الآتية:

قال الإمام الكرابيسي: (وما في الذمة إذا سقط لا يعود، كما لو قال: وهبت منك الدين الذي لي عليك، ثم أراد أن يرجع فيه لم يكن له ذلك، فلم يبق معقود عليه. . . ، والحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود، كما لو وهب لإنسان عينا، ثم رجع في الهبة جاز . . . ) (3).

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦/ ١١١.

 <sup>(</sup>۲) الموسوعة ٥/ ٣٣٠، بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٩٧، المهذب للشيرازي ١/ ٣٨٦، كشاف القناع // ١٣٠٤، المدونة ٩/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي ١/ ٥٦٢، ر: رد المحتار ١٤٦/٤، ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الفروق: ٢/٥١.

وجاء في شرح العلامة الأتاسي: (وأما ما لا يمكن إسقاطه فلا يسقط بالإسقاط، كالإبراء عن الأعيان...)(١).

وإلى هذا أشار العلامة ابن نجيم بصدد ذكره هذه القاعدة بقوله: (لو قال الوارث: تركت حقي -لم يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل بالترك، والحق يبطل به)(٢).

ويجدر التنبيه إلى أنه لم يضع الفقهاء ضابطا لما يسقط وما لا يسقط من الحقوق بالإسقاط، ولكن العلامة أحمد الزرقا - رحمه الله - استنتج ضابطا جامعا في هذا الباب مستمدا إياه من الفروع المرتبطة بالقاعدة ومستثنياتها، وصاغه على الوجه الآتي:

ان كل ما كان حقا، صاحبه عامل لنفسه، وكان قائم حين الإسقاط خالصا للمسقط، أو غالبا، ولم يترتب على إسقاطه تغيير وضع شرعي، وليس متعلقا بتملك عين على وجه متأكد- يسقط بالإسقاط، وما لا فلا) (٣).

ثم وضح هذا الإجمال بضرب الأمثلة في ثلاث صفحات، ثم لخصه نجله العلامة مصطفى أحمد الزرقا تلخيصا جيدا كالآتي:

روخلاصة الضابط: أن الحق الذي يسقط بالإسقاط هو ما توافرت فيه صفات أربع: ١- أن يكون الحق قائم حين الإسقاط، فلا يصح الإبراء عن دين - مثلا- قبل نشوئه.

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ١/١١٨، وانظر: الموسوعة ١/١٤٩، ١/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ٢٦٧.

٢ - أن يكون غير متعلق بتملك العين . . .

٣ - أن تكون مصلحة صاحبه فيه خالصة أو غالبة.

فحق متولي الوقف، ووصي اليتيم في التصرف بإدارة الوقف، وأموال اليتيم

- لا يسقط بالإسقاط؛ لأنها لا يعملان لأنفسها . . . .

٤ - ألا يترتب على إسقاط الحق نتيجة غير مشروعة. . . )(١).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٢٥ - ١٠٢٦ ف ٦٤٢.

رَفَّحُ عبس (لرَّجِي (النِّجَرِّي وُسِكِين (لنِبْرُ) (الِنِوْدوكرِي

## السؤال معاد في الجواب (م/ ٦٢)

(أي: إذا ورد جواب بإحدى الأدوات المجملة مثل: «نعم» و «بلى» بعد سؤال مفصل، يعتبر الجواب مشتملا على ما في السؤال من تفصيل؛ لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها.

فإذا سئل: هل لفلان عليك كذا وكذا بسبب كذا؟ فأجاب: نعم، أو سئل: أليس له عليك كذا؟ فأجابه: بلى، كان مقرا بجميع ما ورد في السؤال، ولو لم يكرره، (١).

ومحل بحث هذه الألفاظ أساسا في كتب النحو، ولكن باعتبار أنها كثيرة الدوران في محل الإيجاب والقبول في كتب الفقه، ولاسيا في الإقرار، بحثت في كتب القواعد الفقهية أيضا في صورة هذه القاعدة المعروفة، وقد نص عليها الإمام السرخسي بقوله:

(الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب)(٢).

وقال الإمام الزركشي عقب ذكر القاعدة: (لو قال: بعتك بألف، فقال: اشتريت، صح في الأظهر) (٣).

<sup>(</sup>۱) المدخل الفقهي ۲/۱۰۰۷، ف ٦٢١.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٠٥/١٤، وانظر: الغاية القصوى للبيضاوي ٢/ ٧٨٦.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٢١٤/٢.

ولو قال شخص لغيره: بعني فرسك الفلانية بكذا دينار، فقال الآخر: بعتك، فقبل الأول، فإن البيع ينعقد؛ لأن هذا في قوة قوله: بعتك فرسي التي طلبتها (بالمبلغ الذي ذكرت من الدنانير)، وفقا لهذه القاعدة (١١).

وتجدر الإشارة إلى أن الإمام ابن تيمية تعرض لهذه القاعدة بصدد بيان حكم الزيت، والسمن الجامد، أو الذائب إذا ماتت الفأرة فيه، ومما جاء في كلامه واستدلاله:

اعن ابن عباس، «أن النبي على سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» ولم يقل النبي على إن كان مائعا فلا تقربوه، . . . فإطلاق النبي على النبي العموم؛ إذ السؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال) (٢).

<sup>(</sup>١) عقد البيع للأستاذ الزرقا: ١٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۱/۲۲۰.

رَفْعُ عِب (لرَّحِنُ الْاِحْشَ يُّ (سُِلِنَ الْإِدْرُ كُلِسِ

## العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (م/ ٣)

هذه قاعدة عظيمة رائعة من قواعد الفقه الإسلامي، ونابعة من القاعدة التشريعية الكبرى (الأمور بمقاصدها).

وهي كثيرة الدوران في مصادر الفقه الإسلامي، مصوغة بصياغات متقاربة يتجلى من فحواها مدى اعتبار المعنى والمقصود وترجيحها على اللفظ والصورة، ولا بأس أن أسوق هنا طرفا من كلمات الفقهاء الناطقة بهذا الأصل تبيانا للموضوع وأثره في الفقه الإسلامى:

يقول الإمام ابن القيم في (زاد المعاد):

القواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها(١).

ويقول في موضع آخر: (والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ، فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها) (٢).

ومن صياغاتها المتقاربة الأخرى المفضية إلى مدلول واحد:

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدي خير العباد ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٥/ ٨١٣، وانظر: ٥/ ١١٠، ٥/ ٣٢٠، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٢/ ١٤.

- (العبرة للمعنى دون الصورة)(١).
- (العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ)(٢).
  - (العبرة للمعاني دون الصورة)<sup>(٣)</sup>.
- (العقود لا تعتبر باللفظ وإنها تعتبر بالمعني)(٤).
  - (العقود مبنية على مراعاة القصود)<sup>(٥)</sup>.
    - (المقاصد معتبرة)<sup>(۲)</sup>.
- (الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها)(٧).
- (إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى)(^).

وهكذا تجد مصادر الفقه الإسلامي تعتني غاية الاعتناء بهذه القاعدة ، اللهم إلا الفقه الشافعي فإنه لم يقبل هذا المبدأ دائها ، بل ربها أقام وزنا للألفاظ ، وهذا لا يعني ترك فقهاء المذهب الشافعي هذه القاعدة بتاتا ؛ إذ فرّعوا مسائل كثيرة ظهر فيها الاستناد إلى هذا الأصل ، وإن لم يحسموا النزاع القائم فيها بترجيح الوجه

<sup>(</sup>١) شرح الزيادات لقاضيخان، ورقة: ٨٩٨ (نسخة مرقونة خاصة).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٣/٥.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٥/١.

<sup>(</sup>٤) المنتقى للباجي ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) قواعد الأحكام ١١/٢.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) القبس لأبي بكر بن العربي ٢/ ٧٠٩.

<sup>(</sup>٨) المعيار للونشريسي ٤/ ٩٥.

المنسجم مع هذه القاعدة على شاكلة الجماهير الآخرين، ومن ثم تجدهم يذكرونها بصيغة مقرونة بالاستفهام، وهي: (العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها)(١). وسيأتي بيان ذلك بمزيد من الإيضاح.

وقد اتضح المعنى المراد من القاعدة بالصياغات التي ذكرتها آنفا، ولكن لمزيد من التنوير لمفهومها ودلالتها أورد هنا نصوصا من كلام الفقهاء:

يقول العلامة أحمد إبراهيم بك تحت عنوان (تنبيه):

(قول فقهائنا: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» مرادهم به أن اللفظ إن كان موضوعا لمعنى شرعي، فعبر به عن معنى شرعي آخر بطريق التجوز نظرا إلى جملة ما يدل عليه كلام العاقد ومقصده منه، فيصير هو المعتبر.

وذلك كما إذا قال شخص لآخر: وهبت لك هذه البقرة بجملك -كان هذا عقد بيع، ولا يمنع من ذلك التعبير بلفظ (وهبت) (٢).

وقال العلامة على حيدر في شرح (المجلة): (يفهم من هذه المادة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل إنها ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعانى) (٣).

ويستفاد من التفاريع المستخرجة على القاعدة أن المراد بالمقاصد والمعاني ما

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ٢/ ٣٧١، الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ١٧٤، المجموع للنووي ٩/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) الالتزامات: ص ٩٣ - ٩٤.

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١/ ٢١.

يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر . . . ، وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود، فقد صرح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه.

ومن هذا القسم ما ذكروه من انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والإعطاء... (١).

وهذه القاعدة جمة الفروع، وتجري في كثير من العقود المالية، وهنا أسوق فروعا ونصوصا من كلام الفقهاء يمكن منها إدراك حقيقة هذا الأصل، ومدى نفوذه ورسوخه في شتى أبواب الفقه الإسلامي من المعاملات المالية:

إن الكفالة المشروط فيها براءة ذمة المدين: حوالة، والخوالة بشرط عدم براءة ذمة المدين كفالة، ولا يقال للعاقد: يجب أن تعبر في الأول بكلمة الحوالة، وفي الثاني بكلمة الكفالة، بل يقبل منه ما قاله نظرا إلى معناه ومقصوده (٢).

وكذا الحوالة إذا اشترط فيها عدم براءة المحيل عن المطالبة تعتبر كفالة، فيشترط فيها ما يشترط في الكفالة، ويطالب المحال كلا من المحيل والمحال عليه (٣).

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية ص: ٥٥ - ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الالتزامات ص: ٩١ - ٩٤، وانظر: المبسوط ٢٠/٢، وبدائع الصنائع ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح القواعد الفقهية ص: ٦١، و الموسوعة ١٨١/١٨.

والهبة إذا اشترط فيها دفع عوض، كمن قال لآخر: وهبتك هذا الشيء بكذا، أو بشرط أن تعطيني كذا – أخذ العقد أحكام البيع؛ لأنه أصبح في معناه – رغم استعمال العاقد لفظ الهبة – فيرد الموهوب بالعيب، وكذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استُحق الموهوب من يده، وكذا سائر أحكام البيع (١)؛ وذلك لأن ذكر الثمن قرينة تجعل لفظ الهبة جلي الدلالة على قصد البيع (٢).

ومنها: (أن الهبة إذا كانت بشرط العوض، وكان أحد العوضين عقارا وتقابضا- وجبت الشفعة في العقار للشفيع؛ لأن الهبة باعتبار شرط العوض بيع انتهاء)(٣).

المضاربة إذا شرط فيها أن يكون كل الربح للمضارب تعتبر قرضا، فإذا تلف المال في يد المضارب يكون مضمونا عليه، وإذا شرط فيها أن يكون كل الربح لرب المال تعتبر إبضاعا، وهي أن يكون المال وربحه لواحد والعمل من الآخر، ويكون حينئذ في يد القابض أمانة (٤).

يقول الإمام الزيلعي: العبرة للمعاني دون الألفاظ، حتى كانت المضاربة بشرط أن يكون الربح كله للمضارب قرضا، وبشرط أن يكون لرب المال بضاعة) (٥).

<sup>(</sup>١) المدخل ف ٥٧٣، ٢/٩٦٦، وانظر: فتح القدير ٥/٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) المدخل ١/ ٢٠٠ - ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ٢٦/١، وانظر: المعاملات المالية ص٢٥٧.

 <sup>(</sup>٤) شرح القواعد الفقهية ص: ٦٢، وانظر: الموسوعة ١٧٣/١، ١١٦/١٨، ١١٦/١٢،
 وبدائع الصنائع ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق ٥/١٥١.

إذا وقع الصلح عن مال بهال ينظر، فإن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء، وإن وقع على جنسه فإن كان أقل من المدعى فهو حط وإبراء، وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا، وذلك لأن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه، فتجري عليه أحكامه؛ إذ العبرة للمعاني دون الصورة (١).

- وكذا وصاية الإنسان حال حياته عبارة عن الوكالة ، والوكالة بعد موته وصاية ؟ لأن المنظور إليه معاني الألفاظ<sup>(٢)</sup>.
- إن الإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها: كالاستئجار، والاكتراء، والإكراء، وكما أنها تنعقد به: أعرتك هذه الدار شهرا بكذا، وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا... (٣).
- ومن فروعها أيضا: أن الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفعة مطلقا، سواء كان عن إقرار، أو إنكار، أو سكوت؛ لأن عقد الصلح على دفعها للمدعي وإن كان بلفظ المصالحة، إلا أن هذا العقد لما كان تعويضا عن المدعى به كان في معنى البيع، والعبرة في العقود للمعاني (٤).
- ومنها: لو شرط المعير أن يكون خراج الأرض المعارة على المستعير، وسواء كان الخراج المشروط خراج المقاسمة، أو التوظف فإنها تكون إجارة فاسدة؛ لأن

<sup>(</sup>١) انظر: تبيين الحقائق ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) ر: شرح الأتاسي ١٦/١ - ١٧، وشرح القُواعد ص: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ١/٥٥٦، وانظر: درر الحكام ١/١١.

<sup>(</sup>٤) شرح الأتاسي ١٦/١ - ١٧.

الخراج على المعير، فإذا شرطه على المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع، ويكون قد أتى بمعنى الإجارة، والعبرة للمعاني في العقود (١).

ونلاحظ لهذه القاعدة أثرا بارزا في توجيه بعض الآراء، والاتجاهات الفقهية في المسائل الخلافية بين الفقهاء، كما يتضح من الأمثلة والنصوص الآتية:

أ- اختلف الفقهاء في ماهية الإقالة وتكييفها على وجوه، ومنها: (أنها بيع في حق العاقدين وغيرهما، إلا إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون فسخا، وهذا قول الإمام أبي يوسف، والإمام مالك.

ومن أمثلة ذلك: أن تقع الإقالة في المبيع قبل قبضه، وجه هذا القول أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل وإعطاء بدل، وقد وجد، فكانت الإقالة بيعا لوجود معنى البيع فيها، والعبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني، (٢).

بعتك
 البيع الذي ينفى فيه الثمن نفيا صريحا فباطل غير منعقد، كما لو قال: بعتك
 هذا الشيء بلا ثمن، وذاك لانتفاء المعاوضة منه.

ولا ينعقد حينئذ هبة على الرأي الراجح في المذهب - الحنفي - والرأي الثاني أنه يعتبر هبة (٣)، ويبدو أنه أوجه وأجرى مع المقاصد؛ لأن ركن البيع إذا عدم فيه فركن الهبة متوافر، وكما صح انعقاد البيع بلفظ الهبة على سبيل الاستعارة والمجاز كما سبق، فينبغي أن يصح انعقاد الهبة بلفظ البيع ؛ إذ المقصود الأصلي

<sup>(</sup>١) تكملة حاشية ابن عابدين ٣٨٣/٢، ٤١٤، (الموسوعة المصرية) ١٤٩/١٦ (إعارة).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٩٤، والخرشي ٥/ ١٦٦، والمدونة ٩/ ٧٦١، الموسوعة ٥/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: رد المحتار ٤/٥، أول كتابي العارية، والإجارة.

في لفظهما هو الدلالة على التمليك . . . ، أما العوضية في البيع وعدمها في الهبة في ستفادان من القرائن والقيود ، ومن المعلوم أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى (١) .

وهذا ما يتجه إليه المذهب الشافعي في أحد الوجهين المأثورين من أئمة المذهب (٢).

ج - ومنها: أن بيع الحَمل دون أمه لا يجوز؛ لما في ذلك من الغرر، أما بيع الحَمل مع أمه، فإن كان البيع على الإطلاق بأن قال: بعتك هذه الشاة، فالبيع صحيح، ويدخل الحَمل في البيع وما لا يضر ما فيه من الغرر؛ لأنه تابع للمبيع.

أما لو قال: بعتك هذه الشاة وحملها، أو مع حملها، ففي صحة البيع خلاف، قال بعضهم: لا يصح البيع؛ لأنه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم فكان مقصودا بالبيع.

وقال آخرون: يصح البيع كما في حالة الإطلاق، ويكون ذكر الحمل توكيدا وبيانا (٣).

وهنا القول بالجواز أولى وأسد؛ لأن ذكر الحمل لا يخرجه عن كونه تابعا، إذ الغرر مغتفر في التابع، فلا وجه للقول بعدم الجواز، ثم إن المتبايعين كانا يعلمان أن الشاة حامل، فلا فرق بين قول البائع: بعتك هذه الشاة، وقوله: بعتك هذه الشاة

<sup>(</sup>١) عقد البيع للأستاذ الزرقاء (نسخة خاصة مرقونة) ص: ١٢، وانظر: المدخل ٢/ ٦٥٩ - ٦٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: محتصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة ١/٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع ٩/ ٣٢٣، ٣٢٤، الغرر وأثره في العقود للدكتور الضرير ص: ٥٩٦.

وحملها؛ لأنها في الحالين يُدخلان الحمل في تقدير الثمن، فإذا جاز البيع في الحالة الأولى ينبغي أن يجوز في الحالة الثانية؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ (١٠).

وقد لوحظ أيضا لهذه القاعدة تأثير في تصحيح بعض العقود عند تحولها وانقلابها إلى عقد آخر في حالات معينة، أو في إصلاح بعض فسادها حسب اتجاه بعض الآراء الفقهية من فقه المذاهب.

وقد لمسنا ظاهرة انقلاب العقد في المثال السالف الذي تناول موضوع البيع الذي صرح فيه بنفي الثمن، ثم اعتباره هبة على سبيل المجاز نظرا إلى هذه القاعدة.

وهكذا - حسب الرأي المقرر في ضوء القاعدة - لو قال: آجرتك هذه الدار بلا أجرة مدة شهر، أو: بعتك منفعة هذا الشيء شهرا بلا تمن، يتخرج حكم المسألة على الإعارة بالاستناد إلى هذا الأصل.

فهذا الانقلاب في المثالين وأشباهها منزل على هذه القاعدة العامة الناطقة باعتبار المعاني في العقود، وإن كان الراجح في المذهب الحنفي عدم صحة هذا الانقلاب، بحجة أن العقد الأصلي هنا باطل فهو معدوم، والانقلاب لا يكون في المعدوم (٢).

وكذلك المذهب الشافعي لا يرى تسويغ هذا التحول -حسب الرأي الراجح- كما يستفاد من النص الآتي:

اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت، ومن ثم لو قال:

<sup>(</sup>١) الغرر وأثره في العقود ص: ٥٩٦ - ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار ٤/ ٥، أول كتابي العارية والإجارة، المدخل الفقهي العام ٢/ ٦٥٩ – ٦٦١.

بعتك بلا ثمن، وآجرتك الدار بلا أجرة -لم يصح، في الأصح الله الم

وقوله: (الأصح) فيه دلالة على ثبوت وجهين في المذهب، وهذا ما تقدم ذكره في النص المنقول من (مختصر العلائي).

أما ما يتعلق بإصلاح فساد العقد في حالات، فهو يتمثل في المضاربة، فإنها إذا فسدت اكتسبت حكم الإجارة، واستوجب المضارب -أي: العامل - أجر مثله (۲)، ولا يخفى على المتأمل مدى ارتباط هذه المسألة بموضوع القاعدة المذكورة.

وهنا أكرر التنبيه إلى أن هذه القاعدة مسلمة لدى جماهير الفقهاء، اللهم إلا الشافعية فإنهم يرجحون اللفظ على المعنى في كثير من المسائل، ولذلك تراهم يذكرون القاعدة بصيغة مقرونة بالاستفهام، تشير إلى أنها مختلف فيها بحيث لا يمكن تطبيقها دائها.

قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: (الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.

هذا أصل أحمد، وجمهور العلماء، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، (٣). وهنا أسوق كلام الإمام الزركشي الشافعي حول هذا الأصل لبيان اتجاه

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ٣/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة ٢٣٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٣٠/ ١١٢.

المذهب في هذا الموضوع لمزيد من التوضيح والتمثيل:

((العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها) أي هل النظر إلى ما وضع له اللفظ بطريق الحقيقة، أو إلى ما يدل عليه بطريق التضمن؟

هذه القاعدة ترجع إلى أربعة أقسام:

الأول: ما يعتبر فيه اللفظ قطعا كالنكاح...

الثاني: ما يعتبر فيه اللفظ على الأصح.

... ومنها: تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة، فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة، فقيل: تصح إجارة نظرا للمعنى، والأصح أنها فاسدة نظرا للفظ، وعدم وجود شرط المساقاة؛ إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم.

الثالث: ما يعتبر فيه المعنى قطعا<sup>(١)</sup>.

الرابع: ما يعتبر فيه المعنى في الأصح، فمنها: إذا وهب بشرط الثواب، فهل تبطل لمناقضته، أو يصح ويكون هبة اعتبارا باللفظ، أو بيعا بالثمن، الأصح: الثالث...،(٢).

وقال الإمام السبكي: (إذا وهب بشرط ثواب معلوم، كان بيعا على الصحيح اعتبارا بالمعني)(٣).

<sup>(</sup>١) لم يضرب مثالا لهذا النوع.

<sup>(</sup>٢) المنثور في القواعد ٢/ ٣٧١ – ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسبكي١/ ١٨٤، وانظر: المجموع للنووي ٢٠٢/٩ - ٢٠٣.

(والضابط لهذه القاعدة: إن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور، كبعتك بلا ثمن، وإن لم يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى، فإن كانت الصيغة أشهر، كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فالأرجح اعتبار الصيغة؛ لاشتهار السلم في بيوع الذمم، وقيل: ينعقد بيعا...، وإن لم يشتهر بل كان المعنى هو المقصود، كوهبتك بكذا، فالأصح انعقاده بيعا.

وإن استوى الأمران فوجهان، الأصح اعتبار الصيغة؛ لأنها الأصل، والمعنى تابع لها . . . ) (١).

وقال الإمام النووي: االاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بها ينويه العاقدان، ولهذا يصح بيع العينة، ونكاح من قصد التحليل ونظائره (٢٠).

وينبغي أن يلاحظ هنا: أن تصحيح العقد بمقتضى الظاهر لا يجعل العاقد بريئا من شوائب الكراهة مطلقا، كها نص على ذلك الإمام الشافعي نفسه بقوله: اأصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، (٣).

والواقع أن لكل عقد شرعي غاية اقتضتها حكمة الشارع لوصول الناس إلى أغراضهم من معايشهم، ووضع لكل عقدما يحقق ذلك على ما هو مبين في الكتب الفقهية، فإن العقود متولدة من حاجة الناس. . . ، فإذا قصد الناس من عقودهم

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب ٩/٣١٤.

<sup>(</sup>٣) الأم ٣/ ٥٥.

هذه المعاني التي رتبها الشارع على كل عقد، واستوفى العقد كل الشروط المطلوبة لتحققه -كان العقد صحيحا، وقد يكون بناء على غرض لأحد العاقدين، أو كليهما ينطوي في الواقع على أمر مخالف للشرع، أو محرم ولكنه لم يعلن، فهل يبطل لأجل هذا، أو يحكم بصحته بناء على خلوه ظاهرا مما يبطله؟ . . . (1).

ومن أمثلة ذلك: بيع العينة، والقول الراجح المحقق فيه: القول ببطلانه؛ لأنه عبارة عن ربا متستر تحت صورة عقد بيع (٢).

وهنا تحسن الإشارة إلى أن هذا الأصل مسلم لدى القانونيين أيضا. يقول العلامة السنهوري: (ولا عبرة بالألفاظ التي يستعملها المتعاقدان، إذا تبين أنها اتفقا على عقد غير الذي سمياه. . . ) (٣).

ومما يدل على حيوية هذه القاعدة ومرونتها: أنها محل الاستناد والاعتبار في كثير من القضايا المعاصرة الناشئة عن واقع الاقتصاد الإسلامي اليوم، وهنا أسوق طرفا من المسائل والنوازل التي تجلى فيها القصد إلى تطبيق هذا الأصل على النحو التالي:

إن إيداع المال في البنوك وصناديق التوفير باسم الودائع تحت الطلب حكمه حكم القرض، ومجرد اسم الإيداع، أو الوديعة لا ينطبق عليه مسماه الحقيقي؛ إذ لو كان هذا المال وديعة حسب المصطلح الشرعي، لما جاز للبنوك استثمار الوديعة ولا استغلالها؛ لأن الوديعة يجب حفظ عينها ولا يسوغ التصرف فيها، والوديع

<sup>(</sup>١) الالتزامات لأحمد إبراهيم بك ص: ٩٨ - ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ص ٩٩، وشرح القاعدة (وسائل المحرم محرمة) ضمن هذا المشروع.

<sup>(</sup>٣) الوسيط في شرح القانون المدنى، البيع ١٤٥.

يعتبر أمينا لا ضمان عليه عند تلف الأمانة بدون تعد منه، ولكنه من المعلوم أن البنوك تتصرف في الودائع وتضمنها وترد مثلها عند الطلب، وبذلك يكتسب هذا الإيداع حكم القرض، وهذا يتفق تهاما مع القاعدة الشرعية: (العبرة للمعاني لا للألفاظ)، وبناء على ذلك لا تحل الفوائد التي تدفعها البنوك وصناديق التوفير لواضعي أموالهم فيها؛ لأنها تعتبر ربا محرما، ولا يغير من حقيقة الحكم تغيير الاسم؛ إذ العبرة للمعنى كها تبين.

وكذلك الوديعة الادخارية - المعروفة بشهادة الاستثمار (١) - لا تعدو أن تكون نوعا من الإقراض حيث تقوم الجهة المصدرة لها باجتذاب القروض من أصحاب الأموال تحت إغراء الفائدة ، التي تارة ترد إلى رأس المال فتزيد قيمة الشهادات ، كما في الشهادات ذات القيمة المتزايدة ، وتارة يأخذها المقرض أو لا بأول كل ستة أشهر ، كما في الشهادات ذات العائد الجاري ، وإذا كان الأمر كذلك من الناحية العملية - وكانت العبرة في العقود بمعانيها وحقائقها ، وليس بالأسماء ، والشهادات ، والشارات - فلا ينبغي أن يختلف القول في بطلانها ؛ لأنها تمثل قروضا شرطت فيها الزيادة (٢) .

ويمكن الرجوع إلى هذه القاعدة عند تكييف حسم الأوراق التجارية (Discounting) الذي تهارسه المصارف الربوية باسم (الخصم)، والمقصود منه: حط

<sup>(</sup>١) شهادة الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى البنك، وديعة خاضعة لنظام القرض، ولها عدة أنواع. انظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للدكتور الصاوي ص ٤٩٨ - ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه ص ٥٠٠.

قدر من القيمة المؤجلة للورقة التجارية؛ لتعجيل دفع باقي هذه القيمة، وقد اختلفت آراء الاقتصاديين القانونيين في تفسير هذه العملية، فيراها بعضهم بيع آجل بعاجل، ومنهم من يعتبرها عقدا مستقلا بنفسها يختص بهذا الاسم، والراجح عندهم أنه قرض بفائدة، مع توكيل المقترض للدائن في استيفاء القرض من محرر الورقة التجارية، ويتضمن ذلك الاتفاق على حق هذا الدائن في الرجوع على المقترض لو امتنع المحرر عن الوفاء بقيمة هذه الورقة؛ ذلك لأن قصد المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الآجل، وهذا الوصف الأخير لهذه العملية هو الأقرب إلى منطق الفقه الإسلامي الذي يركز على القصود والمعاني، لا على الألفاظ والمباني (۱).

(وفي ظل هذا الواقع الملموس يصح تخريج عملية الحسم (الخصم) على أساس القرض، وهو الأضبط والأقرب إلى مجريات التعامل في الواقع، وإذا كان الأمر كذلك كان ما يقطعه المصرف من الفوائد لقاء عملية الخصم هو من الربا المحرم بلا جدال) (٢).

وهكذا تجدهذه القاعدة الذهبية عميقة الأثر في الفقه العريق والجديد، ويمكن تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة، وتقويم عوج الفكر الاقتصادي المعاصر في ضوء هذا الأصل العظيم.

<sup>(</sup>١) ر: الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد أحمد السراج ص ١٠٢ - ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) مشكلة الاستثمار للدكتور الصاوي ص ٤٦٤.

رَفَحُ عِس (لرَجَلِج الْاجْشَيَّ ولَسِكْسَ (لانِبْرُ (الِنِوُوکِسِيَّ

## العبرة للغالب الشائع لا للنادر (م/٤٢)

هذه قاعدة مشهورة من قواعد الفقه الإسلامي، قال الإمام القرافي منوها بها:

اواعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين، ويقصر في السفر، ويفطر بناء على غالب الحال، وهو المشقة، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة) (١).

والظاهر أنها مستفادة في (المجلة) من (مجامع الحقائق) (٢) لأبي سعيد الخادمي، وعبر عنها الفقهاء بصياغات متفاوتة، ولكنها تنصب على مفهوم واحد، ولا بأس أن أورد هنا طرفا منها:

- (الحكم لا يبنى على النادر . . . إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم) (٣) .
  - (النادر حكمه حكم الغالب)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفروق ٤/٤٠١.

<sup>(</sup>۲) ص: ۳۲۵.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٩٦/١٠، وانظر: ١٩/٢٤.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٢٠٣/٥.

- (النادرة لا حكم لها)<sup>(۱)</sup>.
- (النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم) (٢).
  - (الغالب مساو للمحقق في الحكم) (٣).
- (الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم) (٤).
  - (العبرة بالغالب)<sup>(٥)</sup>.

ويفهم من هذه العبارات أنها قاعدة مسلمة لا نزاع فيها بين فقهاء المذاهب، ولكن الواقع أنها محل الخلاف في المذهب المالكي والمذهب الشافعي، وإن كان الراجح هو الأخذ بهذا الأصل، وإهدار النادر لديهم جميعًا، كها تبين من الصياغات المذكورة آنفا، ويمكن معرفة الخلاف المشار إليه من كلام المقري، و الزركشي وغيرهما:

جاء في قواعد المقري: (قاعدة: اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه أو إلحاقه بالغالب...)(٦).

ويؤكده قول الونشريسي: (نوادر الصور، هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟)(٧).

<sup>(</sup>١) الاستذكار ١٠٦/١٩.

<sup>(</sup>٢) الحاوي للهاوردي ٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ألقواعد للمقرى ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٥/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) المبدع ٧/٤٥.

<sup>(</sup>٦) القواعد ١/ ٢٤٣، القاعدة التاسعة عشرة.

<sup>(</sup>٧) إيضاح السالك: ٢٥٦ - ٢٥٧.

#### وعرض الزركشي هذا الموضوع على النحو الآتي:

(النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟ فيه خلاف، فقيل: تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد، وقيل: استقراء الآحاد يتعسر فيه، فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ. قال الشيخ تاج الدين الفزاري: وهذا معنى قول الفقهاء: النادر لا حكم له)(١).

وهي قاعدة وثيقة الصلة بنظرية العرف في الفقه الإسلامي، بل تمثل أحد شروطه الأساسية التي يلزم توافرها ليتحقق معنى العرف، وهو أن يكون عمل جمهور الناس به مستمرا في معظم الحوادث والأحوال، ومن هذا المنطلق تجدها منوطة بالقاعدة السابقة لها في (المجلة) وهي: (إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) (م/ 13)، وهذا ما يتبادر إلى الذهن من كلمة (الشائع) الواردة هنا؛ لأن (الشائع) هو الأمر الذي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم (13).

ولكن لا يعني الارتباط بين القاعدتين أنها في معنى واحد بحيث إن هذه الثانية التي نحن بصدد عرضها - لا تفيد معنى جديدا، فإن الواقع أن هذه القاعدة هي أكثر اتساعا للمعاني من القاعدة المذكورة قبلها، وهذا ما نبه إليه العلامة الأتاسي أيضا مع توجيه الفروع المتخرجة عليها (٣)، ومنها: تصريح الفقهاء بأن من بلغ سفيها غير رشيد لا يسلم إليه ماله حتى يتحقق رشده، ولكن إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم إليه مطلقا، سفيها كان أو رشيدا في قول الإمام أبي حنيفة،

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) درر الحكام ۱/۰۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأتاسي ١/ ٩٨ – ٩٩.

وعندهما: لا يدفع ما لم يتحقق منه الرشد(١).

فكل هذه المسائل وأمثالها يصدق عليها أن الاعتبار للشائع الغالب لا للنادر، لكن الشائع هنا ليس من جهة أنه عرف تعامل عليه الناس وائتلفوه، بل حالات أغلبية ومظان معتبرة صالحة يمكن بناء الحكم عليها بسبب اطرادها وعمومها، ولا يؤثر تخلف ذلك في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات.

ومن المسائل التي ظهر فيها تطبيق هذه القاعدة ما ورد في النص الآتي من (كشاف القناع):

(وإن قال الموكل: بعه بألف نسأ، فباعه الوكيل به حالا -يصح؛ لأنه زاده خيرا، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها، ولو استضر الموكل بقبض الثمن في الحال من حيث حفظه، أو خوف تلفه، أو تعد عليه أو نحوه، اعتبارا بالغالب، إذ النادر لا يفرد بحكم ما لم ينهه بأن يقول: لا تبع حالا، فلا يصح للمخالفة) (٢).

<sup>(</sup>۱) ر: شرح الأتاسي ٩٨/١ - ٩٩، وانظر: تأسيس النظر: ١٥. وهنا ينبغي التنبه أن هذا الحلاف بين الإمام وصاحبيه في هذه المسألة مبني على ملحظ آخر غير الندرة والشيوع؛ موضح في باب الحجر على السفيه.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/٧٧٪.

رَفْعُ جبر (الرَّحِلِي (الْبَخَرَيِّ (أَسِلَسُ (النِّرُرُ (الْفِرُووكِرِسِ

# لا عبرة بالظن البين خطؤه (م/ ٧٣)<sup>(١)</sup>

(معنى القاعدة: أنه إذا بني حكم، أو استحقاق على ظن، ثم تبين خطؤه - بطل، فلو دفع المدين الدين، ثم دفعه عنه وكيله أو كفيله جاهلا أداء الأصيل، وكذا العكس، يسترد الدافع الثاني ما دفع (٢).

وعلى هذا يتفرع قول الفقهاء: (كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداد مثله أو قيمته هالكًا) (٣).

(وعلى هذا لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمنه)(٤).

وهذه القاعدة لها فروع مختلفة الأنواع، تشمل الاجتهاديات، وأحكام القضاة، والعبادات، والمعاملات الجارية بين الناس من عقود، وإقرار وإبراء وغيرها، فالعبرة في جميع ذلك لما في نفس الأمر، لا لخطأ الظن، فكل ما كان مبنيا على خطأ الظن لا يعتبر (٥).

<sup>(</sup>۱) وانظر: مجامع الحقائق ص ۳۷۰، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۸۸، والأشباه للسيوطي ۲۸۹ والفتاوي الكبري للهيتمي ۳/۷۰.

<sup>(</sup>٢) المدخل ف ٨٤، ٢/٩٧٦ - ٩٧٧.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) شرح الأتاسى ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.

واستعرض الإمام عزالدين مسائل كثيرة تحت عنوان: (فصل في حكم كذب الظنون) ومنها ما يندرج تحت هذا الأصل كما يظهر من الأمثلة التالية:

- لو أدى دينا أو عينا ظانًا و جوب أدائها عليه ، فأخلف ظنه فإنه يرجع بذلك . . .
- ومنها: أنه إذا أوقع شيئا من المعاوضات، أو التبرعات، أو الأوقاف، أو الهبات، أو الوصايا، أو العرايا ظنًا أنه يملكه، فكذب ظنه- بطل تصرفه. . .
- ومنها: أنه إذا تصرّف فيما وُكّل فيه ظانًا بقاء وكالته، ثم كذب ظنه بأن مات الموكل، أو أزال الملك عما وكله فيه قبل تصرفه -بطل، وإن عزله عزلا فقولان، والأظهر أنه إذا تصرف قبل أن يبلغه العزل، فتصرفه نافذ لا ينقض (١).

<sup>(</sup>١) انظر: قواعد الأحكام (طبعة محققة) ص٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤.

رَفَحُ بعِن (لارَّجِي الْافِخَدَّي لأُسِلْسَ العِنْمُ الْافِرُوكِ لِينَ

## لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (م/١٣)

(الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة) حسب تعبير الإمام أبي الحسن الكرخي في رسالته المشهورة (١). وهي قاعدة مسلمة مشهورة عريقة عبر عنها الفقهاء، والأصوليون بعبارات متقاربة، ولمزيد من التوثيق لا بأس أن أورد طرفا من صياغاتها كالآتى:

- (دلالة الإذن كصريح الإذن)<sup>(۲)</sup>.
- (دليل الإجازة كصريح الإجازة)<sup>(٣)</sup>.
- (الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح)(٤).
  - (دلالة الحال تغنى عن اللفظ)(٥).
- (دليل الرضا منزل منزلة التصريح به)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٧/ ١٤٧، ١٤٧/، ١٨/ ١٦٠، وفي المجلة م/ ٧٧٧: (الإذن دلالة كالإذن صراحة).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) المغنى في أصول الفقه للخبازي: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة ١٠/٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) المبدع لابن مفلح ٤/ ٩٧، كشاف القناع ٣/ ٢٤٤ - ٢٢٨، مطالب أولي النهي ٣/ ١١٩.

وهكذا نجد نصوصا واضحة مشرقة تسنداعتبار الدلالة، وتكشف عن مدى أثرها في الفقه الإسلامي، ولكن الصريح أقوى من الدلالة شرعا وعقلا في جميع الأحوال؛ ولذلك لا يؤبه بالدلالة المعارضة للتصريح، إذ الدلالة تكون حينئذ بمثابة مشكوك مقابل الصريح الثابت المتيقن، وانطلاقا من هذه القاعدة: لا عبرة بالأعراف السائدة في العقود إذا ورد التصريح بخلافها، يقول الإمام السرخسي: الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها) (۱).

ومن عبارات الإمام ابن قدامة: اصريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال)، و اصريح القول مقدم على دلالة العرف<sup>(۲)</sup>، وهي جمة الفروع والشواهد، ومنها ما يلى:

- إذا قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بمشهد من البائع ولم ينهه -صح القبض، وسقط حق الحبس بالثمن بدلالة السكوت على الإذن، ولا يملك استرداده بل يطالبه بالثمن فقط.

أما لو وجد صريح النهي فلا يسقط حق الحبس، وله أن يسترده منه ويجبسه (٣).

- الوديع له السفر بالوديعة حسب العادة المتبعة، ولكن لو نهاه المودع صريحا فليس له السفر بها؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة (٤).

<sup>(</sup>١) المسوط ١١/ ٢٣، ٢٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥/١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ١٤٢ - ١٤٣، وشرح الأتاسي ١/٠٣.

<sup>(</sup>٤) ر: تحفة الفقهاء ٣/ ١٧٢.

- ومنها: لو اشترى إنسان سيارة مثلا، ثم جاء ليردها بطريق الإقالة، فصرح له البائع بأنه لا يقيله، واستعمل البائع تلك السيارة بضعة أيام استعمالا معتادا متعارفا لا يؤثر فيها، فطالبه المشتري برد الثمن، فامتنع عن رده، وعن قبول الإقالة كان له ذلك؛ لأنه لما رفض الإقالة صريحا بطل كلام المشتري، فلا تتم الإقالة باستعماله لها. . . ، فقد لغت دلالة استعمال البائع للسيارة على الإقالة في مقابلة تصريحه برفضها (۱).
- لو وهب شخص مالا لآخر وقبله، فحصول عقد الهبة هو إذن بقبض المال دلالة، فإن حصل القبض تمت الهبة، وإن نهاه الواهب صراحة قبل القبض سقط حكم الدلالة وبطلت الهبة، فلو قبضه كان غاصبا، وتجري عليه أحكام الغصب (٢)؛ ذلك لأن الهبة لا تتم بمجرد القول إلا بالقبض.

ومنها: ما أورده الإمام ابن قدامة في النص الآتي من مسائل شراء الوكيل من نفسه:

- اوإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك؛ لأن علة المنع هي من المشتري لنفسه أنها في محل التهمة لدلالتها على عدم رضا الموكل بهذا التصرف، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه (٣).

<sup>(</sup>١) ر: شرح القواعد الفقهية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) درر الحكام ١/ ٣١ - ٣٢، وانظر: شرح القواعد الفقهية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المغني ٥/١١٩ - ١٢٠.

ويستثنى من هذه القاعدة: ما لو اشترى شيئا، ثم اطلع على عيب فيه، فاستعمله استعمالا يدل على الرضا بالعيب، وهو يصرح بعدم الرضابه، فإنه يلزمه المبيع، ولا يقبل منه تصريحه بعدم الرضا(١).

ويمكن تطبيق مسائل وقضايا كثيرة منوطة بالتعامل المالي في العصر الراهن أيضا على هذه القاعدة ، فعلى سبيل المثال: إن الريال السعودي هو الذي يجري عليه التعامل حسب النظام المتبع في المعاوضات المالية السائدة في الأسواق القائمة في السعودية ، ولكن لو جرى عقد البيع بين البائع والمشتري ، أو بين شركتين على دولارات أمريكية -مثلا- فالبيع ينعقد حينئذ على هذه العملة الأمريكية بسبب التصريح على خلاف المعتاد ، وبذلك يكون الدولار في تلك العملية هو المنظور إليه في كل ما يترتب على العقد .

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ١٤٥ – ١٤٦.

رَفَّعُ جب (لارَّعِلِي (النِّجَسَّيَّ (أُسِكِسَ (لانِزُمُ (الِنِوُوكِسِي

## لا يتم التبرع إلا بالقبض (م/٥٧)

هذا أصل من الأصول الدائرة في أبواب التبرعات، ومفاد هذا الحكم أنه لو تم عقد التبرع بدون حيازة لثبت للمتبرع عليه مطالبة المتبرع بالتسليم، وحينئذ يكتسب التبرع صفة عقد ضمان، وهو تغيير لمشروعية العقد (١٠).

وعلى هذا الأساس يعتبر تسليم العين في الهبة، ونظائرها من العقود العينية مثل: الإعارة والإيداع - عنصرا متمها لانعقاد العقد لا مجرد تنفيذ له، وتسمى العقود العينية؛ لأنها لا يتم عقدها إلا بتسليم العين، وليس بمجرد الإيجاب والقبول القوليين كسائر العقود الأخرى (٢).

وقال الإمام السرخسي: القبض في باب الهبة شرط لوقوع الملك على وجه لا يجوز إسقاطه بحال<sup>(٣)</sup>؛ وبناء على ذلك الو مات أحدهما قبل القبض تبطل الهبة) (٤).

وهنا أمر يجب التنبه له جدا، وهو أن الهبة وغيرها من التبرعات يتم الالتزام فيها بالإيجاب وحده، لكن الملك للمتبرع له أو الانتفاع لا ينتقل إلا بالحيازة...، ويقاس على الهبة جميع العقود التي لا يتم حكمها إلا بالقبض مثل الرهن،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح القواعد الفقهية: م/٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدخل الفقهي ف ٦٣٤، و ف ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ٧/ ١١.

<sup>(</sup>٤) شرح الزيادات: ١٤٨٧ وانظر: الفروق للقرافي ٣/ ١٨٩.

والقرض، والإعارة، والوديعة، فإن القبض فيها يغني عن القبول قولا؛ لقيامه مقامه (١).

وأفصح الإمام ابن عبد البر عن هذه القاعدة بقوله:

(الهبات لا تتم إلا بالقبض)(٢).

وذكر العلامة الونشريسي أن: (الأشياء التي لا تتم إلا بالحيازة: الأحباس (الأوقاف)، والصدقات، والهبات، والعمرى، والعطية، والمنحة، والهدية...، وضابطه: كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من حيازته) (٣).

وجاء في (فصول) الإمام الباجي: (وجملة أصل مذهب مالك - رحمه الله - واصحابه فيها علمت: أن الأحباس، والصدقات، والهبات إن لم تنقبض عن المعطى حتى مات، أو أفلس؛ فإنها غير جائزة)(٤).

ويبدُو أن الراجح في مذهب الإمام مالك أن الهبة تلزم بالعقد، أي بمجرد القول، والحيازة شرط فقط.

يقول الخرشي: (إن الشيء الموهوب يحاز عن واهبه، ولو لم يأذن في ذلك، فإن أبى الواهب فإنه يجبر على حيازته للموهوب له؛ لأن الهبة تملك بالقول على المشهور) (٥).

<sup>(</sup>١) الالتزامات: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ٧/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) عدة البروق في الفروق: ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) فصول الأحكام ٢١٧ - ٢١٨، وانظر: الشرح الصغير ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) الخرشي على مختصر خليل ٧/ ١٠٥.

ولم يختلف رأي الشافعية عن رأي الحنفية في تقرير هذا الأصل، قال الإمام الزركشي:

(الضابط أن ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه؛ فإنه يلزم من غير قبض كالبيع والإجارة...، وما كان القبض فيه من تهام العقد؛ فلا يلزم إلا بالقبض، كالرهن لا يلزم من جهة الراهن إلا بإقباضه، وكذلك الهبة لا تملك إلا بالقبض على المذهب، وتكون الزوائد قبله للواهب...)(١).

ويضيف قائلا تحت عنوان (تنبيه):

من هذه العقود ما يكون القبض فيه معتبرا للزومه واستمراره، لا لانعقاده، وهو الصرف والسلم؛ بدليل ثبوت خيار المجلس فيه قبل التقابض.

ومنه ما يكون القبض فيه شرطا للصحة كالهبة، فإن العقد فيها لا يوصف قبل القبض بهبة، ولا عدمها، كما قبل القبول.

والفرق بينهما أن آثار العقد الصحيح وجدت هناك من ثبوت الخيار، وحرمة التفرق قبل التقابض، والملك في زمن الخيار وعدمه، بخلاف عقد الهبة؛ فإنه لا يترتب عليه آثاره قبل القبض) (٢).

وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية:

(التبرعات: كالهبة والعارية، فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنها لا تلزم إلا

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٤٠٧.

بالقبض، وعند مالك تلزم بالعقد، وفي مذهب أحمد نزاع . . . )(١).

والذي استقر عليه المذهب الحنبلي هو أن القبض شرط للزوم الهبة ، فهي عقد جائز تلزم بالقبض (٢) ، وهذا ما أشار إليه الإمام الكلوذاني قديها بقوله : (الصلة لا تملك قبل القبض) (٣) .

فالعقد اللفظي في مجال التبرعات يعتبر قبل القبض عديم الأثر:

الرهن الرهن -مثلا-: لا يستطيع الدائن المرتهن إجبار المدين على تسليم الرهن بموجب العقد، إن لم يسلمه طوعا، ولكن إذا سلمه تم الالتزام، فلو استرده الراهن بعد ذلك بلا رضا المرتهن؛ فلهذا أن يجبره على إعادته.

وكذا الموهوب له لا يستطيع إجبار الواهب على تسليم الموهوب، فالتنفيذ في هذه العقود العينية هو المولد لآثار العقد، والإرادة لا تعتبر ظاهرة باللفظ وحده دون هذا التنفيذ.

على أنه يستثنى من نظرية العقود العينية هذه عقد الوصية ، فهي هبة مضافة إلى ما بعد الموت ، فبمجرد وفاة الموصي وقبول الموصى له ، أو عدم رده بعد الوفاة تتم الوصية ، ويصبح المال ملكاله بلا حاجة إلى تسليم ؛ لأن الشخص المنشئ للوصية لم يعد يتصور منه بعد الوفاة تسليم ، فبنيت الوصية على التسامح والاستثناء من القواعد القياسية في كثير من أحكامها ؛ تسهيلا لأعمال البر والخير ) ( على القواعد القياسية في كثير من أحكامها ؛ تسهيلا لأعمال البر والخير ) ( على التسامح والاستثناء من القواعد القياسية في كثير من أحكامها ؛ تسهيلا لأعمال البر والخير ) ( على القواعد القياسية في كثير من أحكامها ؛ تسهيلا لأعمال البر والخير ) ( على القواعد القياسية في كثير من أحكامها ؛ تسهيلا لأعمال البر والخير ) ( على المناس المنا

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإسلام ٣١/٢٧١.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام الشرعية م/ ٨٩٩، ص: ٣١٣. وانظر: شرح الزركشي ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الانتصار للمسائل الكبار ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي ١/٣٣٩ - ٣٤٠، ف ١٦٣.

ومستند هذا الضابط نصوص من الآثار الواردة عن الصحابة -رضي الله عنهم- بجانب التعليل العقلي الذي وجه به الموضوع في مطلع البحث، يقول الإمام تقي الدين الحصني الشافعي:

(لا تلزم الهبة و لا تملك إلا بالقبض، لأن الصديق - رضي الله عنه - نحل عائشة - رضي الله عنها - جذاذ عشرين وسقا، فلما مرض قال: وددت أنك حزتيه، أو قبضتيه، وإنها اليوم مال الوارث (۱)، فلو لا توقف الملك على القبض لما قال: إنه ملك الوارث. وقال عمر - رضي الله عنه -: لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول. وروي مثل ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين - ولا يعرف لهم مخالف، ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول، فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات، حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل، أو مات، لم يملكها المهدى إليه، (۲).

<sup>(</sup>١) وتتمة الحديث: «فاقسموه على كتاب الله تعالى». صحيح، أخرجه مالك في الموطأ ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٢) كِفَايَةِ الأُخيارِ ٣٠٨ - ٣٠٩.

رَفْعُ بعِن (الرَّبِيُّ (الْفِقَرَيُّ (أَسِلَتَهُ (الِنِرُ (الْفِرُوكِيِّ

لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان: يعني أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيها يلزم التكلم به إقرار وبيان (م/ ٦٧)

الأصل هو أن لا ينسب إلى ساكت قول؛ لأن المعاملات والعقود مبنية على الرضا الذي يتحقق غالبا بالإيجاب والقبول القولي، أو الفعلي، أما مجرد السكوت فهو لا يمثل حقيقة القول، أو الفعل إلا فيها يلزم به النطق، فحيئذ يكتسب السكوت سمة الإقرار والبيان.

والشطر الثاني (السكوت في معرض الحاجة بيان) هو أصل قديم تواضعت عليه الشرائع والقوانين (١).

وتتفرع على هذه القاعدة المتمثلة في الشطر الثاني من عبارة (المجلة) مسائل كثيرة، ولكنها محصورة لكونها مستثناة من الأصل الذي يعبر عنه الشطر الأول من القاعدة المذكورة هنا، وإليه يشير قول الإمام علاء الدين السمر قندي: (السكوت يكون إذنا في مواضع)(٢).

ومنها: (إذا سمع الشفيع بالبيع فلم يطلب الشفعة وسكت -يكون تسليما

<sup>(</sup>١) الأوضاع التشريعية في البلاد العربية، للدكتور صبحي محمصاني: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٨٦، و/انظر: النتف في الفتاوى للسغدي ٢/ ٧٢٩.

للشفعة)(١)، ويسقط حقه عن طلب الشفعة عند جمهور الفقهاء(٢).

وذلك لأن السكوت مع المشاهدة فيه دلالة على عدم الرغبة في الأخذ بالشفعة . (قال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها- فلا شفعة له)(٣).

وذكر السبكي عن أبي سعد الهروي ضابطا جيدا في هذا المعنى، وهو كما قال: (كل حق على الفور إذا سكت عنه مع الإمكان، بطل: كالشفعة، و رد (المبيع) المعيب... (٤).

ومنها: إذا رأى الولي مولِّيه يبيع ويشتري فسكت، ولم يمنعه من التصرف، يعتبر سكوته رضا وإذنا في التجارة عند الحنفية، وهو قول عند المالكية (٥)، كيلا يكون سكوته تغريرا بالمتعاملين معه.

- ومنها: (أن يشتري الرجل سلعة شراء حالا، فيكون للبائع حق الإمساك حتى يأخذ الثمن، فيقبضها المشتري ويذهب بها والبائع يراه ويسكت ولا ينهاه، فإن ذلك السكوت منه رضا بالتسليم، وسقوط حقه في حبس السلعة بالثمن (٢).
- إن الوديعة كما تنعقد بالإيجاب والقبول صراحة، تنعقد كذلك بالإيجاب

<sup>(</sup>١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة ٢٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسبكي ٢/١٦٩.

<sup>(</sup>٥) الموسوعة ٢٥/ ١٣٧، الاختيار للموصلي ٢/ ١٠٠، والبهجة شرح التحفة ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) النتف في الفتاوى ٢/ ٧٢٩.

والقبول دلالة، فإذا وضع رجل ماله في دكان مثلا، فرآه صاحب الدكان وسكت، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف -صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة؛ لأن سكوت صاحب الدكان حين وضع المال يدل على قبول حفظه، وعلى ذلك فإذا فرط في حفظه يكون ضامنا، كما هو الحكم في سائر الأمانات (۱).

- هذا، وقد تعرض الفقهاء لحكم السكوت في مسائل أخرى، وذكروا أن السكوت فيها وأمثالها يعتبر رضا وإذنا، كالقبول بالسكوت في الإجارة، والوكالة والإذن بالقبض في البيع والرهن...

فقد ذكر الحنفية أن السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضا، فإذا قال صاحب الدار: اسكن بكذا وإلا فاخرج، فسكت وسكن، كان مستأجرا بالمسمى بسكناه وسكوته، كذلك لو قال صاحب الدار: اسكن بهائة، وقال المستأجر: ثمانين، فسكت المالك وأبقى المستأجر ساكنا يلزم ثمانون؛ لأن السكوت من قبل المالك - في هذه الحالة - يعد قبولا(٢)؛ إذ لو لم يرض لوجب عليه الرد فورا.

- ومنها: (لو آجر الأرض للزراعة ولم يبين ما يزرع فيها، فالعقد فاسد، فإذا زرع المستأجر فيها وعلم المؤجر بها زرعه، وسكت -انقلب العقد صحيحا، ولزمت الإجارة، ولم يبق للمؤجر حق الفسخ (٣).
- ومنها: رآه يبيع عرضًا أو دارًا، فتصرف فيه المشتري زمانًا وهو سانحت -

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٨٤، المجلة م/٧٧٣، الزرقاني ٦/١١٤، حاشية الدسوقي ٣/ ١١٤، الموسوعة ٢/ ١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المجلة م/ ٤٣٨، الموسوعة ٢٥/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ٣٤١.

- سقطت دعواه (١٠). أي: لا يقبل منه ادعاء أنه ملكه.
- ومنها: رجل تصرف زمانًا في أرض، ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع، ومات على ذلك، فلا يسمع بعد ذلك دعوى ولده، فيترك على يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد له (٢).
- ومنها: أنفقت الأم في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب، والأب ساكت، فليس له الاسترداد (٣)، بل يعتبر هبة نافذة.

واكتسبت هذه القاعدة الصفة القانونية، كما جاء في النص الآي من القانون المدني الكويتي:

١١ - السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا.

٢- ويعتبر السكوت قبولا -بوجه خاص- إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له، وكذلك يعتبر سكوت المشتري -بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن- قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط)<sup>(3)</sup>.

وينبغي التأكيد ختامًا على أن القاعدة: (لا ينسب لساكت قول) هي الأصل، وأن الاحتياط قاض بالأخذ بها، ولا يعدل عنها إلا لمعنى خاص، وهو يختلف باختلاف الجزئيات المستثناة (٥).

<sup>(</sup>١) طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم ص٢٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) القانون المدني الكويتي مادة ٤٤.

<sup>(</sup>٥) طرق الإثبات الشرعية ص٢٩٢.

رَفْعُ مِس (الرَّبَى الِي (الْفِضَّرِيُّ (أَسِلْتِمَ (الِفِئَ (الِيْرُووكِرِيِّ

# من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه (م/ ١٠٠)

هذه القاعدة مستفادة من (الأشباه والنظائر) للعلامة ابن نجيم (١) ، وقد نص عليها الإمام السرخسي بقوله: (من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه)(٢).

(ويفهم منها أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم من جهته فلا اعتبار لعمله) (٣)، وذلك (لما فيه من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قبله، وبين سعيه الأخير في نقضه، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوى، فيكون سعيه مردودا عليه) (٤).

وقال قاضيخان: (إن التناقض يمنع صحة الدعوى؛ لأن كل واحد من الكلامين ينقض الآخر، وسعى الإنسان في نقض ما تم به بمنزلة التناقض)(٥).

#### ومما يتفرع عليها:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر: ٢٧٢، ومن الملاحظ أن ابن نجيم ذكر لها مستثنيات.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٢١/١٤، وانظر: ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) شرح الأتاسي ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) شرح الزيادات: ١٥٩٨ - ١٥٩٩.

- إذا أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار، فإنه لا يسمع منه: ٦
- إذا ضمن الدرك لمشتري الدار، ثم ادعى شفعة فيها، أو ملكا لها، فإنه لا يسمع منه؛ لأن ضهان الدرك للمشتري يتضمن -بلا شك- تقرير سلامة المبيع له، ودعواه الشفعة، أو الملك فيها تنقضه فلا تسمع.
- ومنه: ما لو بادر إلى اقتسام التركة مع الورثة، ثم ادعى بعد القسمة أن المقسوم ماله، فإنه لا تسمع دعواه؛ لأن إقدامه على القسمة فيه اعتراف منه بأن المقسوم مشترك.
- ومنه: ما إذا باع أو اشترى ثم ادعى أنه كان فضوليا ، وأن المالك ، أو المشتري لم يجز العقد لم يسمع ذلك منه (١).
- (ثم لا فرق فيها تم من جهة المرء بين أن يكون تم من جهته حقيقة ، كها إذا فعل ما تقدم بنفسه ، أو يكون تم من جهته حكها ، كها إذا كان ذلك بواسطة وكيله ، أو صدر من مورثه فيها يدعيه بحكم الوراثة ، فإن السعي في نقضه لا يسمع منه ؛ لأن الوكيل مع الموكل ، والمورث مع الوارث بمنزلة شخص واحد (٢).

ويسند ذلك ويوضحه ما ذكره الإمام السرخسي في المسألة الآتية من مسائل الشفعة:

- (ولا شفعة للوكيل فيما باع ؛ لأن البائع لغيره في حكم العقد كالبائع لنفسه ،

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية: ٤٧٥، وانظر: المدخل الفقهي ٢/١٠١٥–١٠١٦ ف ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية: ٢٧٧.

ولا شفعة للبائع، فإن أخذه بالشفعة يكون سعيا في نقض ما قد تم به وهو الملك واليد للمشتري، ومن سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه، ولأنه لو ثبت له حق الشفعة امتنع من تسليمها إلى المشتري بعدما التزم ذلك بالعقد يكون حق الشفيع مقدما...)(1).

ومن المسائل الواردة في (المبسوط) المعللة بهذا الأصل، ما جاء في النص التالي:

(ولو أن وارثا ادعى وصية لابن له صغير له الثلث وأقام البينة، وقسموا الدار (٢)، فإن هذه القسمة لا تبطل حق ابنه في الوصية؛ لأن الأب لو أراد أن يرد هذه الوصية أو يبطل حق ابنه عنها بعد موت الموصي لا يملك ذلك . . . ، إلا أن الأب ليس له أن يطلب وصية ابنه، ولا أن يبطل القسمة؛ لأن القسمة تمت به، ومن سعى في نقض ما قد تم ضل سعيه، وإقدامه على القسمة معهم إقرار بأنه لا وصية لابنه) (٣).

ويمكن أن تكون هذه القاعدة محل اعتبار لدى معالجة بعض القضايا المعاصرة، ويتمثل ذلك في الضابط الآتي المتعلق بالتعامل في أسهم الشركات:

(يصح اتفاق المساهمين على تصرف، أو الامتناع من تصرف معين بناء على رأي

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٢١/١٤، وانظر: شرح الزيادات: ٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) المراد من هذه العبارة أن الوارث ادعى أن لابنه وصية بالثلث، وأقام البينة على ذلك، ثم قسمت الدار مع بقية الورثة، فحصل التناقض بين مقاسمته، ودعواه الوصية لابنه، فلا يقبل منه متابعة طلب الوصية بحكم ولايته على ابنه، بل ينصب وصي عن الولد الصغير، لطلب الوصية ونقض القسمة.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٥/ ٦١، باب قسمة الدار للميت، وعليه دين أو وصية.

الفقهاء المتوسعين في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد، مادامت لا تخالف أصلا شرعيا، وبناء على ما تفيده القاعدة الفقهية القاضية بأن (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ ولذا فإنه إذا قيد المساهمون أنفسهم بعدم التصرف في أسهمهم بالبيع إلا في نهاية السنة المالية للشركة، فلا يحق لهم أن يتصرفوا فيها بنقل ملكيتها خلال السنة المالية)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تقرير فتاوى الراجحي: ۷۰.

رَفْعُ موں (الرَّبِي الْمِنْجُلِيُّ وأَسِلْتِهُ (الِنِزْرُ (الِنْرُودُوكِسِيَّ

## من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته (م/ ٤٩)

والمراد بالضرورات هنا: (الأشياء التي تتبع شيئا هي مثله في الدخول تحت الدلالة لا من طريق وضع اللفظ)(١).

فإذا اشترى رجل دارًا، ملك الطريق الموصل إليها. (م/ ٤٩).

والواقع أن هذه القاعدة مستوحاة من القاعدة العامة المشهورة: (التابع تابع) (م/٤٧)، فقولهم: (لو اشترى قفلا دخل مفتاحه)، يمكن تطبيقه على كلتا القاعدتين.

وقد أوردها العلامة المرغيناني، والعلامة الزيلعي بالصيغة المذكورة مع زيادة يسرة، فالنص عندهما:

(من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه)(٢).

ومما يتفرع عليها القاعدة الآتية:

(متى ملك التجارة ملك ما هو من ضروراتها) (٣) ، وهذا مهم في الصبي المأذون و العبد المأذون .

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ١/١١١ عن العناية شرح الهداية، ومجامع الحقائق ص٣٧١.

<sup>(</sup>٢) الهداية بشرحه فتح القدير ٩/ ١٧٤، ١٠/ ٦٥، وتبيين الحقائق ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) حاشية الشلبي على التبيين ٥/ ٢٢١.

#### ومن نظائرها أيضًا:

(لو اشترى دارًا بألف، ثم باعها بألفين، فعلم الشفيع بالبيع الثاني، ولم يعلم بالبيع الأول، فأخذها بقضاء، أو بغير قضاء، ثم علم أن البيع الأول كان بألف، ليس له أن ينقض أخذه؛ لأنه لما أخذها بالبيع الثاني فقد ملكها، وحق التمليك بالبيع الأول بعد ثبوت الملك لا يتصور، فسقط حقه في الشفعة بالبيع الأول، ضرورة ثبوت الملك له)(١).

-ومن مسائلها المعروفة ما نص عليه الإمام القدوري في النص الآتي:

اومن باع دارًا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمّ، ومن باع أرضًا دخل ما فيها، وإن لم يسمّ. . . ، ومن باع دارًا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها) (٢).

#### وقال العلامة ابن قدامة:

(وإن باعه دارًا بحقوقها تناول البيع أرضها وبناءها، وما هو متصل بها (أي اتصال قرار)، مما هو من مصلحتها: كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة والأوتاد المغروزة، والحجر المنصوب من الرحا، وأشباه ذلك، ولا يدخل في البيع ما ليس من مصالحها (المستقرة). . . ) (٣)، كالكراسي والمناضد مثلا.

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) اللباب في شرح الكتاب للغنيمي، باب البيع الفاسد ٢/ ٩، ١١.

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٨٨/٤.

رَفْحُ حِس (الرَّجِئِ) (النَجْسُ يَ (أَسِكْسَ (النَّبْرُ (الِمْوْوَكِرِين

## المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة (م/ ٨٤)

الأصل في الوعد أنه لا يُلزم صاحبه قضاء، وإن كان الوفاء به مطلوبا ديانة، ولكن إذا صدر الوعد مصوغا في صورة تعليق، فحينئذ يعتبر ملزما؛ لظهور معنى التعهد والالتزام (١).

وعلى هذا قرر الفقهاء مسائل، ومنها ما يلي:

(لو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان، وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيكه، فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة، التزم به القائل)(٢).

وكذا لو قال للمعير أو المودع: إن أضاع أو استهلك المستعير، أو الوديع العارية، أو الوديعة، فأنا أؤدي ضمانها، فأضاعها أو استهلكها -لزمه الضمان، بناء على وعده المعلق<sup>(٣)</sup>.

وهنا يجدر التنبيه إلى أنه لا يسوغ التعليق بالوعد إلا فيها يمكن ويصح التزامه شرعا، وبذلك يخرج منه ما لا يصح التزامه شرعا كضهان الخسران، كها إذا قال: اشتر هذا المال، وإن خسرت فيه فأنا أؤدي لك ما تخسره، فاشتراه وخسر، فإنه لا يرجع عليه بشيء (3).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٢٩، ف ٤٤٦، ر: شرح القواعد الفقهية: ٤٢٥، درر الحكام ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي ٢/ ١٠٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) ر: المصدر نفسه: ٢٢٦.

وهذه قضية مهمة في الظروف الراهنة، بحيث إن الحكومة قد تكفل لبعض الشركات المساهمة إذا ما خسرت، أو تعلن عن تعويض الأرباح المقدرة عند نقصانها، فمثل هذا الضان لا يصح، ولا يمكن اعتباره تبرعا؛ لأن الكفالة أو الضان يكون على حق ثابت مشروع فقط.

وفي الاجتهاد المالكي أربعة آراء فقهية حول لزوم الوعد بالعقد، والمشهور من هذه الآراء أنه يعتبر الوعد بالعقد ملزما للواعد قضاء إذا ذكر فيه سبب، ودخل الموعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناء على الوعد، وذلك كها لو وعد شخص آخر بأن يقرضه مبلغا ليشتري به بضاعة، فاشتراها، ثم نكل الواعد عن القرض، فإنه يجبر قضاء على تنفيذ وعده (۱)، وهذا ما صرّح به الإمام ابن رشد – الجد- إذ يقول: (المعروف عند مالك لازم لمن أوجبه على نفسه) (۲).

واكتسب هذا الموضوع أهمية قصوى في عمليات المرابحة للآمر بالشراء، واتفاقيات البيع بالتقسيط في وقتنا الحاضر، وثار النقاش حوله، بحيث جرى التلفيق في تلك العمليات بين البيع والمواعدة بالشراء، فمنهم من رأى الإلزام بالوعد بناء على هذا الرأي المشار إليه آنفا، والصواب الراجح في هذا التعامل المشار إليه أنه عينئذ يأخذ حكم البيع، ويترتب على ذلك وجود البيع قبل القبض، وهو محظور لدى جماهير الفقهاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ر: المدخل الفقهي ٢/ ١٠٣٠، الفروق للقرافي ٤/ ٢٤ – ٢٥.

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل ٨/ ٦٧.

رَفَّحُ معبر (لرَّحِجُ الْهِجَرِّي) وُسِكِين (لنِبْرُ) (لِنِوْد وكريري

#### الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر (م/ ٦٥)

من المقررة أن الإشارة إلى المبيع هي أقوى طرق التعيين والتعريف به، ولذلك المعقود عليه حاضرا في مجلس العقد، مكشوفا مشارا إليه تحت مشاهدة العاقد، وكانت صفته مما يدرك بهذه المشاهدة كالألوان والحجوم، بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا المهر الأبيض بكذا، وهو حصان أسود كبير، أو قال: بعتك هذه الفرس المحجلة، وهي غير محجلة، أو هذه السيارة الخضراء، وهي في الواقع سوداء، فقبل المشتري، انعقد العقد لازما للمشتري، لا خيار له في إبطاله؛ لأنه غير معذور بهذا الغلط بعد المشاهدة والإشارة.

واختلاف الوصف المسمى عن الواقع لا عبرة له في هذه الحال؛ لأن الإشارة هنا في الشيء الحاضر أبلغ طرق التعريف وأقواها، فإذا اجتمع معها وخالفها ما هو دونها تعريفا -وهو الوصف الكلامى- فالعبرة للإشارة)(١).

وإلى هذا أشار الإمام أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي بقوله:

(الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت الإشارة، كما لو باعه ثوبا من قطن، فقال: بعتك هذا الثوب من حرير، أو باعه أتانه، وهو يراها، فقال: بعتك هذه

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦، ف ١٩١.

البقرة، فإن الصفة تلغو، ويصح البيع، (١).

وخلاصة الموضوع: أن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه ساقط الاعتبار وعديم الأثر، أما إذا كان الموصوف غائبا عن مجلس العقد فالوصف معتبر، فعلى سبيل المثال: لو باع سيارة لا توجد في مجلس العقد، وذكر أنها حراء، والحال أنها زرقاء، فلا ينعقد البيع حينئذ لازما، بل يكون للمشتري خيار يسمى: خيار فوات الوصف.

وهناك مسائل ومعاملات مستجدة تسود الأوساط التجارية الآن، يمكن تخريجها على هذا الأصل الناطق باعتبار الوصف في الغائب، ومنها: تكييف بيع البضاعة التي لم يتم تخليصها من الجمرك، وهذا يحصل في عقود التوريد؛ إذ البيع الذي يتم بين المستورد والمصدر -سواء وصلت البضاعة إلى -بورت - الميناء، أو لم تصل - هو من قبيل بيع الغائب على الصفة؛ لأن المستورد لا يرى البضاعة وقت الشراء، وإنها يصفها له البائع، أو يطلب التاجر المستورد بضاعة بصفة معينة، ويوافق المصدِّر عليها، وقد يكون هذا البيع من البيع بالنموذج إذا أرسل المصدر عينة من البغاعة، وكل من بيع الغائب على الصفة، والبيع بالنموذج جائز شرعا عند جمهور الفقهاء (٢).

ويبدو أن يتخرج على هذا الأصل جواز الاتفاق المسبق على إتهام عملية البيع بين المستورد ومشتر جديد على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا

<sup>(</sup>١) الانتصار ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) ر: فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني: ١٢٠.

ناقلا للملكية عرفًا، وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة، والله أعلم.

وهذا إذا وصلت البضاعة فعلا إلى الميناء ولا تزال في الجمرك مثلا، باعتبار أنها دخلت في ضهان المستورد (المشتري)، أما قبل وصول الباخرة ورُسوّها في الميناء، فلا يحق للمشتري بيعها لغيره؛ لعدم دخولها في عهدته وضهانه، والله أعلم.

رَفْعُ معِس (لرَجِمِيُ (الْفِجَشِيَّ (أَسِكْتِرَ) (الِنْإِرُ) (الِنْوٰدِوکِسِسِ

## يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها(١) (م/٥٤)

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي، تدل على سهاحة التشريع الإسلامي ومرونته، وهي منبثقة من القاعدة المعروفة: (التابع تابع) (a/2)، وقد عبر عنها الفقهاء بتعابير متقاربة وطبقوا عليها بعض المسائل، ومفهومها كها يتجلى من فحواها أن الشرائط المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعا في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه (7).

#### ومن صياغاتها الأخرى الشائعة في الكتب ما يلي:

- (يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا)<sup>(٣)</sup>.
  - (يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل)<sup>(٤)</sup>.
- (يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات)<sup>(٥)</sup>.
  - (يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال)(٢).

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٣٥، والأشباه والنظائر للسيوطى: ٢٣٢ – ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) المدخل الفقهي ۲/ ۱۰۲۰، ف ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد لابن القيم ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٦) طرح التثريب للعراقي ٦/ ١٢٢، كشاف القناع ٣/ ١٦٦.

• (يغتفر في الضمني (<sup>1)</sup> ما لا يغتفر في المستقل) (<sup>۲)</sup>.

#### ومما يتفرع عليها:

الشفعة لا تثبت في الأبنية والأشجار بطريق الأصالة، وتثبت تبعا للأرض إذا بيعت معها (٣).

لو اشترى شيئا لم يره، ثم وكل شخصا لقبض ما اشتراه، فلو قال الوكيل: أسقطت خيار رؤية موكلي، لا يصح إسقاطه قصدا، لكن لو قبضه وهو يراه -سقط خيار رؤية الموكل عند الإمام أبي حنيفة، فهنا سقط خيار رؤية الموكل ضمنا، ولم يسقط أصالة (٤).

- الا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا) (٥).
- يجوز وقف المنقول غير المتعامل وقفه تبعا للعقار الموقوف، مثل وقف حق الشَّرب تبعا للأرض، ووقف الماء تبعا للقناة، ولا يجوز وقف ذلك مستقلا(٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل (الضمن) والأولى ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) فتاوى الرملي مطبوع مع الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٣٥، وشرح الأتاسي ١/١٣٢ - ١٣٣، وشرح القواعد الفقهية: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) الأشباء والنظائر للسيوطي: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح المحاسني للمجلة ١/٧٨، وشرح الأتاسي ١/١٣٤.

- الو استأجر أرضا وفيها بئر ماء، فإن الماء يدخل تبعا، وقد يدخل في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات (١).
- اكذلك لو حلف لا يشتري صوفا، فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث؛ لأن الصوف دخل في البيع تبعا للشاة لا قصدا، فاغتفر فيه، فإن دخل مقصودا يحنث) (٢).
- ومنها: إذا باعه الأصل وسكت فيتبعه الفرع؛ لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال، وكبيع الدار يتبعه أساسات الحيطان (٣)، فمن القواعد: (أن التابع تابع)، أي: يدخل في المتبوع دون نص عليه.

وأشار ابن مفلح إلى هذا التفريع بقوله: (الباطن يتبع الظاهر كأساسات الحيطان)(٤).

ومن المسائل المرتبطة بها جواز بيع ما لم يبد صلاحه من الثمار تابعا لما بدا صلاحه، وقد عرضها الإمام ابن تيمية عرضا جميلا يحسن إيراده هنا بصورة مقتضبة تتناسب مع البحث، وهو كما يلي:

اذا بدا بعض ثمر الشجر جازبيع جميعها اتفاقا، بل إذا بدا الصلاح في شجرة، كان صلاحا لذلك النوع في تلك الحديقة عند جماهير العلماء، وفي سائر البساتين

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٧٩٤.

<sup>(</sup>۲) شرح الأتاسي ۱۳۲/۱.

<sup>(</sup>٣) مطالب أولي النهي ٣/ ٢٩، وانظر: كشاف القناع ٣/ ١٦٦، وحاشية الروض المربع ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) المدع ٤/ ١٦٤.

نزاع؛ وذلك أنه يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا، كما يدخل أساس الحيطان ودواخلها....

وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جاز بالنص والإجماع، وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه تبعا لغيره، وغير ذلك، ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها، كما جاز بيع العرايا بالتمر.

. . . ويباح مع غيره ما لا يباح مفردا . . . ، ألا ترى أن الحمل لا يجوز إفراده بالبيع ، وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع . . . ، ونظائره كثيرة في الشريعة .

وسر الشريعة في ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه، إلا إذا عارضتها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر، وبيع الغرر نهي عنه؛ لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك أباحه دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما، والله أعلم)(١).

وقد تبين من هذا الكلام أن القاعدة ذات دلالة عميقة في موضوع الغرر، وهذا ما قرره العلامة الصديق الضرير في كتابه (الغرر) إذ يقول بصدد حديثه عن الغرر الواقع فيما يكون تابعا لمقصد من مقاصد العقود:

(الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ماكان في المعقود عليه أصالة ، أما الغرر في التابع – أي: فيها يكون تابعا للمقصود بالعقد – فإنه لا يؤثر في العقد، ومن القواعد الفقهية المعروفة: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)، والأمثلة على هذا كثرة . . . ) (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢٩/ ٤٨٠، ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) الغرر وأثره في العقود: ٩٤٥.

# رَفَعُ معب (لرَّحِن الْخِرَّ الْخِرِّي (سِلنم (البِّرُ (الِفروف بِسِ

لفهارس

رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ الِهُجِّنِيِّ (سِينَتِمَ (النِّيْرُ (الِفِرُونِ مِيسَ

| الصفحة | الموضوع                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | • تقريظ                                                                                         |
| 11     | • مقدمة                                                                                         |
| M      | ● تمهیل                                                                                         |
| ٣١     | • كشاف الرموز المستخدمة                                                                         |
|        | القسم الأول                                                                                     |
|        | القواعد الفقهية المشروحة                                                                        |
|        | الموزعة على خمس زمر على النحو الآتي :                                                           |
|        | (الزمرة الأولى)                                                                                 |
| 40     | القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها جوامع كلم النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٣٧     | • الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها)                                                             |
| ٤٩     | • لأضرر ولا ضرار(الضرر يزال)                                                                    |
| ۲۸     | • المسلمون عند شروطهم                                                                           |
| 9.8    | • الخراج بالضمان (الغنم بالغرم، والغرم بالعمم)                                                  |
| 11.    | ● إنها البيع عن تراض                                                                            |
| 118    | <ul> <li>● البينة على المدعي واليمين على من أنكر</li></ul>                                      |
| 171    | ● على اليد ما أخذت حتى تؤدي                                                                     |
| 178    | • ليس لعرق ظالم حق                                                                              |
|        | (الزمرة الثانية)                                                                                |
| 177    | القواعد الفقهية الكبرى وما يتبعها من قواعد مهمة                                                 |
| 179    | • المشقة تجلب التيسير                                                                           |
| ١٣٤    | • إذا ضاق الأمر اتسع                                                                            |
| 141    | • الضرورات تبيح المحظورات                                                                       |

| الصفحة | الموصوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 181    | • الحاجة تنزل منزلة الضرورة: عامة كانت أو خاصة                  |
| ١٤٨    | ● اليقين لا يزول بالشك:                                         |
| 104    | الأصل بقاء ما كان على ما كان                                    |
| 177    | الأصل براءة الذمة                                               |
| ١٧٠    | • العادة محكمة:                                                 |
| 191    | المعروف عرفا كالمشروط شرطا                                      |
| 198    | استعمال الناس حجة يجب العمل بها                                 |
| 190    | العبرة للغالب الشائع لا للنادر                                  |
| 191    | إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت                             |
| TP1    | التعيين عرفا كالتعيين بالنص                                     |
| 191    | المعروف بين التجار كالمشروط بينهم                               |
|        | (الزمرة الثالثة)                                                |
| 719    | القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي:                          |
| 771    | • الأصل في البيوع الإباحة                                       |
| 777    | <ul> <li>الأصل في المعاسلات الصحة، وفي العقود اللزوم</li> </ul> |
| 777    | • أكل المال بالباطل حرام                                        |
| 739    | <ul> <li>الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره</li> </ul>          |
| 70+    | • الجهالة إنها توجب الفساد، إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل    |
| 700    | <ul> <li>الجهل بالتهاثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل</li> </ul> |
| 777    | • الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة                              |
| 777    | • يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان             |
| 77.    | • الأصل مضي العقد على السلامة                                   |
| YV0    | <ul> <li>الاعتياض عن حق مجرد لأ يحتمل التقوم باطل</li> </ul>    |
| Y V 9  | <ul> <li>الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمل</li></ul>          |

| سفحة        | الموضوع                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳         | • البياعات الفاسدة - فسادا ضعيفا - تنقلب جائزة بحذف المفسد                     |
| YAY         | ■ البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا                        |
| 794         | • تبدل سبب الملك كتبدل العين                                                   |
| 191         | ● التقييد - في العقود - إنها يعتبر إذا كان مفيدًا                              |
| 7.7         | • الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات                        |
| ۳٠۸         | • الديون إنها تقضى بأمثالها                                                    |
| 717         | • دليل الرضا كصريح الرضا                                                       |
| ۳۱۸         | <ul> <li>العبرة في المعاملات بها في نفس الأمر ، لا بها في ظن المكلف</li> </ul> |
| ٣٢.         | • العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع في الكل                     |
| 47 8        | • العقد الباطل لا يقبل الإجازة                                                 |
| ٢٢٣         | • فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه                                          |
|             | • كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه وما كان مضمونًا لا يزول           |
| لململ       | عن حكمه بالشرط                                                                 |
| <b>ፖ</b> ፖለ | • ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه                             |
| 781         | • المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا إلا بالتعدي                            |
| 337         | <ul> <li>من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال</li></ul> |
| <b>70.</b>  | • من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به                                 |
| 404         | • من ترك واجبا في الصون ضمن                                                    |
|             | <ul> <li>خاتمة قواعد الزمرة الثالثة: قاعدة (الظفر بالحق):</li> </ul>           |
| ۳٥٨         | كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه- ولو دون علمه                  |
|             | (الزمرة الرابعة)                                                               |
| ٣٨٣         | القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية:            |
| ۳۸٥         | <ul> <li>الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر الوقوف على حقيقته</li></ul>         |

| لصفحة        | الموضوع                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣9.          | ● الأصل في الأشياء الإباحة                                        |
| 490          | • الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا                                |
| ٤٠١          | • ما تردد بين أصلين يوفر حظّه عليهما                              |
| १ • ९        | • القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة                          |
| ٤١٨          | • للأكثر حكم الكل                                                 |
| ٤٢٣          | • ما قارب الشيء أعطي حكمه                                         |
| <b>A.Y.3</b> | <ul> <li>ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو</li></ul>                |
| ٤٣٤          | ● الموهوم لا يعارض المتحقق                                        |
| 247          | • وسائل الحرام حرام                                               |
| ٤٥١          | • قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطًا، وكذا العكس                   |
| 507          | <ul> <li>اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام</li> </ul>            |
|              | (الزمرة الخامسة)                                                  |
| 173          | نهاذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في (مجلة الأحكام العدلية)  |
| 275          | • الأجر والضمان لا مجتمعان. (م/ ٨٦)                               |
| V73          | ■ • إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. (م/ ٥٣)                         |
| ٤٧٢          | <ul> <li>إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. (م/ ٥٢)</li></ul>          |
| ٤٧٥          | <ul> <li>إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. (م/٤٦)</li> </ul> |
| ٤٧٨          | • إذا زال المانع عاد الممنوع. (م/ ٢٤)                             |
| EAT          | • إذا سقط الأصل سقط الفرع. (م/ ٥٠)                                |
| ٤٨٤          | <ul> <li>قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. (م/ ٨١)</li> </ul>      |
| የለጓ          | • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. (م/ ١١)                     |
| ٤٨٩ -        | • إعمال الكلام أوليّ من إهماله. (م/ ٦٠)                           |
|              |                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| १९५    | • التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. (م/٥٨)                                         |
| १९९    | • الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. (م/ ٧٥)                                        |
| 0.4    | • الجواز الشرعي ينافي الضمان. (م/ ٩١)                                             |
| ٥٠٤    | • دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. (م/٦٨)                                 |
| ٥٠٧    | • ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. (م/٦٣)                                            |
| 011    | • الساقط لا يعود. (م/ ٥١)                                                         |
| 017    | • السؤال معاد في الجواب (م/ ٦٢)                                                   |
| 011    | <ul> <li>العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ و المباني (م/ ٣)</li> </ul> |
| ٥٣٣    | • العبرة للغالب الشائع، لا للنادر. (م/ ٤٢)                                        |
| ٥٣٧    | • لا عبرة بالظن البين خطؤه. (م/ ٧٣)                                               |
| ٥٣٩    | • لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. (م/١٣)                                       |
| 0 84   | • لا يتم التبرع إلا بالقبض. (م/ ٥٧)                                               |
| ٥٤٨    | • لا ينسب إلى ساكت قول (م/ ٦٧)                                                    |
| 007    | • من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه. (م/ ١٠٠)                         |
| 100    | • من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. (م/ ٤٩)                                       |
| ٥٥٨    | <ul> <li>المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة. (م/ ٨٤)</li> </ul>                   |
| ٠٢٥    | ♦ الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر. (م/ ٦٥)                                  |
| ۳۲٥    | ● يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. (م/ ٥٤)                                  |
| 077    | الفهارس                                                                           |
|        | 2                                                                                 |

ربع حبں (لرَّحِیٰ (الْبَخِّن يِّ (سِکنر) (اِنڈِنُ (اِفِرٰدوکریس

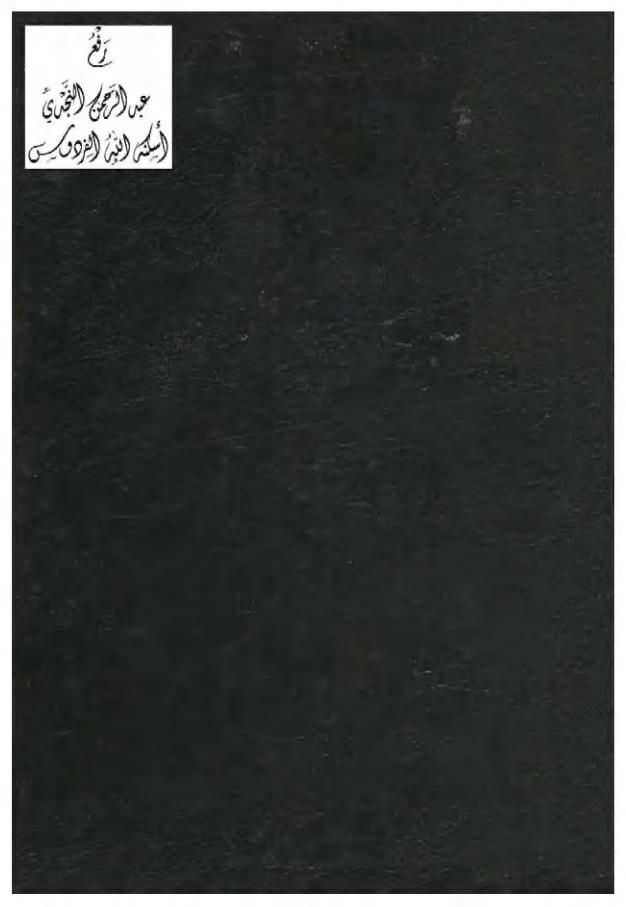

عِين (ارْتَحِيْ (الْنَجْنَ يَ لأسكنت الننيئ اليخوى الحاكة للعاملات المالية في الفقه الإسلام الدين رعلى أحمالذوي مكين المبيئة الدائمية لمجاس المقضاء الأعلى وبرابتك

رَفْعُ بعبر (الرَّحِينِ (الْهُجَّنِيِّ (سِلنَمَ (النِّيرُ (الِفِرُووكِرِينِ (سِلنَمَ (النِّيرُ (الِفِرُووكِرِينِ

مِوْنُ وَحَهِمْ الْمُوْمِةِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَا الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُو

رَفَحُ عِب (لرَّحِجُ الْهِجَّنِّ يُّ (لِسِكنتر) (لِلْإِنُ الْإِلْمُ وَصُـرِسَ

حقوق الطبع محفوظة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م رَفِعُ جِر الرَّبِي الْجُرِّي فَي الْجَرِّي فَي الْجَرِّي فَي الْجَرِّي فِي الْجَرِّي فِي الْجَرِي فِي الْجَرِي البيكي الفِينُ الْجُرُون كِيتِ مِي الْجَرِي فِي الْجَرِي فِي الْجَرِي فِي الْجَرِي فِي الْجَرِي فِي الْجَرِيق

# العوار العوالية المعالمة المعا

اكحاكمة للعامكات المالية فى الفقه الإسلامي

تصنيف الد*كتورعلىأحم الندوى* 

تقتريط الفن لرشيخ البدع العزز عقبل صاحب الفضيلة التي عبد بن بعلم المعنى المستمار مرابع المونية للاستمار رئيل لهيئة المرئمة المراجع المونية للاستمار رئيل لهيئة المرئمة المجال فضاء الأعلى (سابقًا)

المجكلة الثاني

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ الْهُجَّرِّي رُسِيلَتُمَ (لِعَبِّرُ لُلِفِرُو وَكُرِي رُسِيلَتُمَ (لِعَبِّرُ لُلِفِرُو وَكُرِي

#### رَفْحُ مِس (لرَّجِي (الْمَجَنَّ يُّ (لِسِكتِرَ (الِنِّرَةُ (الِنْرِوَ وَكِرِسَ

### حرف الهمزة

| <ul> <li>الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان</li> <li>والأيان</li> </ul>                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ۲۰/۱۰ (كتاب الخلع).                                                                                              |
| <ul> <li>الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٢٢ (مختصر القراض).</li> </ul>                  |
| الآجال المجهولة يبطل بها البيع.<br>الحاوي ٥/ ٢٨٨ (كتاب البيوع).                                                         |
| ☐ ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن.<br>المنثور في القواعد ٢٠٨/١.                                                        |
| □ <b>ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها</b> .<br>الفروق للقرافي ٢٩٧/٣، ق ٢٠٠، الذخيرة ٢٥٨/٥ (الباب الأول في<br>السلم). |
| □ الأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف.<br>الحاوي للماوردي ٢/٣٧٨ (كتاب الصلاة).                                        |
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                               |

□ الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.

المغنى ١١/ ١٦٥ (المحقق) (كتاب الصداق).

□ الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.

مجموعة الأصول (ورقة ٢٢).

□ الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده.

الالتزامات لأحمد إبراهيم ص ٦٥.

□ الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.

الحاوي ٨/ ٣٦٤ (كتاب الوديعة).

□ الإبراء عن الأعيان باطل.

مجامع الحقائق ٣٦٦، الموسوعة ١١/٩.

□ الإبراء لا يصح إلا من دين قائم.

مشروع القانون المدني الموحد م/٤١٦ نقلا عنه في الفعل الضار والضهان فيه للأستاذ الزرقا ص/٢٥٢.

#### □ الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها.

الحاوي ٥/ ٢٧٤ (كتاب البيوع)، ٢٠٢/١٢ (كتاب القتل).

وبناء على ذلك لا يجوز للبائع أن يبرأ من العيوب الحادثة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، وللمشتري فسخ البيع بها (المصدر نفسه ٥/ ٢٧٤) أما الإبراء عن الحقوق بعد وجود سبب الوجوب فجائز، كالإبراء عن الأجرة قبل مضي مدة الإجارة (انظر: الموسوعة ٤/ ٢٥١).

#### 🗆 الإبراء ليس له شمول لما بعده.

المعاملات لأحمد إبراهيم ٢٤٤، ر: المجلة ع م/١٥٦٣.

إيضاح ذلك: أن الإبراء العام من جميع الدعاوى والحقوق يقتضي ألا تسمع من المبرئ على المبرأ دعوى في أي حق كان قبل الصلح ولكنها تسمع على الحق الحادث بعده كما يتبين من هذا الضابط (ر: المعاملات).

#### 🛘 الإبراء يجري مجرى الاستيفاء.

المغنى ١٤/ ٤٧٢ (كتاب المكاتب).

#### 🛘 الإبراء يصح حمله على العموم.

الفروق للكرابيسي ٢/ ١٥٧ (كتاب الشهادات).

إيضاح ذلك: أن شخصا لو أقر أنه لا حق له فيها في يد فلان، ثم بعد مضى من الزمن أقام البينة على ساعة في يد فلان أنها له غصبها

منه، لم يقبل حتى يشهدوا على دعوى الغصب بعد إقرار المدعي أنه لا حق له فيها في يده، وذلك لأن إقراره بمثابة إبرائه الشامل الذي يصح حمله على العموم بحيث إنه لو أبرأه عن جميع حقوقه وديونه جاز، فصحت البراءة، ثم إذا ادعى عليه حقا ولم يأت بتاريخ جديد لاحق بعده، لم يقبل حتى يتيقن وجوبه بعد البراءة (انظر: الفروق للكرابيسي ٢/١٥٦ - ١٥٧).

□ الإبراء يقوم مقام الأداء.

الحاوى ٩/ ٢٣٥ (كتاب الصداق).

□ إبطال الحق قبل ثبوته محال.

البدائع ٥/ ٣٠٠ (كتاب البيوع).

□ إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز.

الحاوي ١٠/ ٢٩٧ (كتاب الطلاق).

□ إبقاء ما كان أولى.

شرح الزيادات ٣١١٠.

🛘 الأتباع تضمن بالقبض.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي١/٣٢٨.

□ الأتباع غير مقصودة في العقود.

المعلم للهازري ٣٠٦/٢ (كتاب الصرف).

🛘 الأتباع لا تراعي.

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢/٣٦٣ (الباب الثاني في الفساد بجهة الربا).

□ الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].

الهداية مع فتح القدير ١٩٧/١٠ (كتاب الرهن)، المعيار ٧٠/٣٤٩، الموسوعة ٩/٥٣.

- □ الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.
- بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية ص ١٥٣.
- □ الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي.
   المبسوط ٢٦/ ١٨٢ (كتاب الديات).
  - □ إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان.

المبسوط ٦/ ١٥١ (باب الشهادة في الطلاق)، ٢٦/٢٤ (كتاب الأشربة).

- □ إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان. . البدائع ٦/١٩٤ (كتاب الأراضي).
- □ الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضمان.
   المبسوط ١١/٥٥ (كتاب الغصب).

وهي في معنى قاعدة المجلة: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي).

□ إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.

معالم السنن ٥/ ١٤٠، الغاية القصوى ١/ ٤٨٥ (كتاب البيع)، الإنصاف للمرداوي ٤/ ٤٧٢ (باب الخيار في البيع)، المجلة ش م/ ٣٣٩.

□ إتلاف المقوَّم مما لا مثل له يوجب القيمة.

المسوط ٢٦/ ٦١ (كتاب الديات).

□ الإتلاف الموجب للضهان لا فرق فيه بين العلم والجهل.

المبدع ٥/ ٢٤ (كتاب الشركة) ١١٠ (باب الإجارة)، كشاف القناع ٣/ ١٤ (كتاب الحج) ٥١٤ (كتاب الشركة)، القواعد للسعدي ٤٨، ق: ١٣، المجلة ش م/ ١٤٣٣.

□ الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد.

مجلة الأحكام الشرعية م/ ١٤٣٣.

□ الإتلاف يستوى فيه المتعمد والجاهل والناسي.

القواعد والأصول الجامعة ق/الثالثة عشرة، ص: ٤٨.

□ الإثبات مقدم على النفي.

المغني ١٤/ ٤٧ (كتاب القضاء) ٧٨/ ١٢ (كتاب الديات)، شرح الروضة للطوفي ٢/ ٥١٥.

□ إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).

روضة الطالبين للنووي ٥/٧ (كتاب الغصب).

🛘 الأثمان لا تحل إلا معلومة.

الأم للشافعي ٤/ ٢٥ (كراء الأرض البيضاء)، الحاوي ٢٠٧/١٢ (كتاب القتل).

□ الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح.

شرح الزيادات ٢٩٠٣.

□ الإجازة إنها تلحق القائم دون الهالك.

البدائع ٥/ ١٥٨ (كتاب البيوع)، المبسوط ٢٤ / ١٩٤ (باب الإكراه على البيع) ٧٣/٢٥ (كتاب ٧٣/٢٥ (كتاب المأذون الكبير)، الأشباه لابن نجيم ٣٣٨ (كتاب الغصب)، الموسوعة ٨/ ١١٩.

□ الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال.

المدخل ٢/ ١٠٣٩.

□ الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.

المبسوط ١٩/٥، ٢١(باب الوكالة في النكاح).

□ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.

البدائع ١٥١/، ٢٠١، ٢٢٧ (كتاب البيوع)، الهداية مع فتح القدير ٧/ ٥٥ (باب الاستحقاق)، المجلة ع م/ ١٤٥٣، المدخل ٢/ ٧٢، الموسوعة ٩/ ٢٤١.

□ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.

الهداية مع فتح القدير ٣٠٦/٩، المبسوط ١٩/٥، ٢١(باب الوكالة في المنكاح) ١٢٥، ١٢٦ (باب القضاء في النكاح) ٩/٩ (باب القضاء في

اليمين)، ١١/٣، ١١ (كتاب اللقيط)، ٩١ (كتاب الغصب)، ١٠/ ٨٠ راب العوض في الهبة)، ١١٥/١٤، ١١٨/٢١ (كتاب الشفعة)، ٢٦/٢٢، (كتاب المأذون)، تبيين الحقائق ١٦٥/٥، ١١٨ (كتاب المأذون)، الالتزامات ١٦٣، المدخل ٢١٩٠/، الموسوعة ٢/٩٠، ١٨٠/٤، ١١٠/٥، ١١٠/١.

راجع القسم الأول المشروح.

□ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

أصول الكرخي: ١٥٠، وانظر: بدائع الصنائع ١٥١/٥، ورد المحتار ٤/٠٤، ومجلة الأحكام م/١٤٥٣.

□ الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس. الحاوى ١/١٢٤- ١٢٥ (كتاب الرهن).

□ الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض.

الحاوي ٧/ ٢١٥ (كتاب الغصب).

□ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.

الحاوي ٢/ ٧٢، ٨٥ (كتاب الصلاة)، الأشباه للسيوطي ١٠٢.

🗆 الاجتهاد لا ينقض بمثله.

المنثور ١/٩٣، الأشباه للسيوطي ١٠٢، الأشباه لابن نجيم ١١٥، المجلة ع م/١٦، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ٢/ ٢١١، الحاوي ٢/ ٧٢، ٥٥ (كتاب الصلاة)، الانتصار للكلوذاني ٢/ ١٧٦.

| <ul> <li>□ الاجتهاد والتحري إنها يجوز فيها عليه دلالة تدل على صحته.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٤/ ٨٥ (كتاب الحج).                                                      |
| □ الأجر والضهان لا يجتمعان.                                                    |
| المبسوط ۲۰۷/۱۰ (کتاب التحري)، ۱۵/۱۵۷، ۱۹۹، ۱۹۸ (کتاب                           |
| الإجارات)، ١٦٠/١٦، ١٧ (باب إجارة رحى الماء)، ٢٠/ ١٦٠ (كتاب                     |
| اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي)، البدائع ٦/١٤٧ (كتاب الرهن)، مجام              |
| الحقائق ٣٦٦، المجلة ع م/٨٦.                                                    |
| راجع القسم الأول المشروح.                                                      |
| □ أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات.                      |
| الموافقات للشاطبي ١/ ١٣٩.                                                      |
|                                                                                |
| □ الأجل يقتضي جزءًا من العوض.                                                  |
| المغني ٦/ ٤٣٢ (ط.م) (باب القرض).                                               |
| □ الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه يضمن نصف                    |
| القيمة .                                                                       |
| شرح الزيادات ٣٢٣٥.                                                             |
| □ احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن لا يختص بأحدهما.                        |
| الحاوي ٣٩٩/١١ (كتاب ما يحرم من الرضاعة).                                       |
| □ احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان. معرود ويسمده معدد                      |
| فتاوى الهيتمي ٢/ ١٦٨ (باب البيع).                                              |
|                                                                                |

| □ احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في الترجيح.                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبدع ٥/ ٢٩٩ (باب اللقيط).                                                                                                        |
| □ الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها.                                                                                               |
| ابن تيمية ۲۸/ ۳۳٤.                                                                                                                 |
| □ الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود.                                                                                               |
| الأشباه والنظائر للسبكي ١/١١٠١١.                                                                                                   |
| □ الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا.                                                                                            |
| مناظرات السعدي ١٩٩.                                                                                                                |
| □ الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق.                                                                                 |
| بيان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص ٢٠٩.                                                                                       |
| □ الاحتيال فيها بجري فيه الربا مكروه.                                                                                              |
| مجموعة الأصول (ورقة ٦١).                                                                                                           |
| □ أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا يكون الحكم عليه حكما على                                                                      |
| ال <b>آخر.</b><br>النافريات مما مما أن النافريات المام |
| الفرائد البهية ٥١، ٦٨ (مسائل البيع).                                                                                               |
| □ أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة.                                                                                    |

| ا أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر.                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهداية مع فتح القدير ١٦/١٠ (كتاب الرهن).                                                                                                         |
| <ul> <li>أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر.</li> <li>المبسوط ٣٠/٥٥ (فصل في ولاء الموالاة)، ١٦٣/٢٥ (كتاب الفرائض)</li> </ul>  |
| الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد. الحاوي ٣٢٨/١٠ (كتاب الطلاق).                                                             |
| <ul> <li>□ أحكام الأصول مراعاة في أبدالها.</li> <li>معالم السن ١٠٦/٤.</li> </ul>                                                                  |
| <ul> <li>□ الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر</li> <li>أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٩ (باب ما يقتله المحرم).</li> </ul> |
| وهي في معنى قاعدة (المجلة): العبرة للغالب الشائع لا للنادر                                                                                        |
| □ الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.<br>زاد المعاد ٥/٤٢١.                                                                     |
| <ul> <li>□ الأحكام إنها هي للمعاني لا للأسهاء.</li> <li>المعيار للونشريسي ٣/١٠٧، ٢/٦٦، ٩٩٨.</li> </ul>                                            |
| □ الأحكام تتعلق بحقائق الأسهاء دون مجازها .<br>الحاوي ٧٨/٧ (كتاب العطايا والصدقات) ٣٤٤/١٥ (كتاب العطايا والصدقات) ٣٤٤/١٥ (كتاب العطايا والصدقات)  |
|                                                                                                                                                   |

| <ul> <li>الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها.</li> <li>القبس لأبي بكر بن العربي ٢/٩/٢.</li> </ul>                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته. انظر كتاب الأم ١٢٠/٤، وانظر: فتح الباري لابن حجر ٣٠٢/٥، وقد عبر عن هذا الأصل بقوله: المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم. |
| □ الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.<br>مغني المحتاج ٢/٢٦٠.                                                                                                                                                     |
| □ الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن<br>نية وإرادة.<br>الحاوي ١٠٩/١١ (كتاب اللعان).<br>وفي المجلة: الأصل في الكلام الحقيقة.                                                       |
| □ الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط. شرح الروضة للطوفي ٣/٤٣٤.                                                                                                       |
| □ أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك. الحاوي ٢٧٢/١٠ (كتاب الطلاق).                                                                                                                                      |
| <ul> <li>□ أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني.</li> <li>الحاوى ٢٦٢/١٥ (كتاب الأيان).</li> </ul>                                                                                                    |

□ الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها. الفروق للقرافي ١٥٦/٤، ١٦٤.

□ أحكام العقود محمولة على السلامة.

الحاوي ٢٥٢/١١ (كتاب العِدَد، باب مقام المطلقة في بيتها...).

□ أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها دون ما يتطوع به المتعاقدان.

الحاوي ٦/٦٣ (كتاب الرهن).

□ الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.

كتاب الأم ١٢٠/٤، أزكنه: . . . تفرسه، وظنه. (القاموس المحيط، باب النون، فصل الزاي).

□ الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالهما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.

المنتقى للباجي ٤/ ١٨٥ (كتاب البيوع).

□ الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون.

الكافي لابن عبدالبر ٢/ ٢٧، والاستذكار ٢١/ ٤٩ (كتاب البيوع).

□ الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته.

المبسوط ۱۲/۱۶ (كتاب الصرف) ٦/١٢٠ (باب من الطلاق)، ٢٦/٢٦

(باب الشهادة في القصاص)..

إيضاح ذلك: أنه لا يجوز شراء الفضة بالفضة مجازفة لا يعرف وزنها أو وزن أحدهما لقوله على: ((الفضة بالفضة مثل بمثل)) والمراد: المهاثلة في الوزن فإما أن يكون المراد أن يكون مثلا بمثل عند الله أو عند المتعاقدين ونحن نعلم أن الأول ليس بمراد فالأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته عرفنا أن المراد العلم بالمهاثلة عند المتعاقدين فصار هذا شرط جواز العقد، وما هو شرط جواز العقد إذا لم يقترن بالعقد يفسد العقد (المبسوط ١٢/١٤) وخلاصة القاعدة أن الأحكام تبنى على الظاهر المعروف لا على الخفي الباطن الذي يصعب الوصول إليه.

□ أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها من الضهان بالعلم ولا غيره.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (اختصار الجصاص) ٣/ ٤٢٠.

☐ أحوال المسلمين محمولة على السلامة. المغنى ٥/ ٤٥٠ (كتاب الإجارات).

□ اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني.

البدائع ٥/٢ (كتاب الاستصناع)، ٢٣٣ (كتاب البيوع)، الحاوي ٥/ ١٢٧ - (كتاب البيوع) (باب الربا)، ٦/ ٣٦٩ (كتاب الصلح).

□ اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.

التحرير للحصيري ٣٥٦/٤.

#### □ اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس.

الحاوي ٤/ ١٠٤ (كتاب الحج) (باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب).

□ اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان.

المبسوط ٨/ ١٥٥، والفتاوى البزازية ٤/ ٤٣٨.

□ اختلاف الأسعار يؤثر في التهاثل.

ابن تيمية ٢٩/ ٤١٥ (باب الخيار).

وبناء على هذا الأصل، فليس المؤجل مثل الحال، ولا أحد النوعين مثل الآخر، في حالة فساد العقد والضان به، فلو أسلم إليه دراهم في شيء سلما، ولم يتغير سعره، وقلنا: هو سلم، فإن رد إليه رأس ماله في الحال، أو مثله، فهذا هو الواجب؛ وأما إذا أخره إلى حين حلول السلم، ثم أراد رد مثل رأس ماله، فليس هذا مثلا له، فإذا أوجبنا المسلم فيه بقيمته وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل، فإنها تراضيا أن يأخذ بهذه الدراهم من المسلم فيه لا من غيره، لكن القياس . . ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مكيلا، أو بالقياس . . ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مكيلا، أو موزونا، لم يقطع ثمنه، لكنه مؤجل إلى حول، فحين يحل الأجل إن رد حنطة مثلا لم يكن مثلا لتلك المقبوضة؛ لاختلاف القيمة، فإعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه بالعدل، وهذه المسألة الحلول والتأجيل - مبنية على أن اختلاف الأسعار يؤثر في التهاثل (ر: المصدر نفسه ٢/٣١٤ – ٢١٥).

□ اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد.
 البدائع ٦/ ٢٧٣ (كتاب الشهادة).

□ اختلاف الجنس مبطل البيع.

الفرائد البهية ٤٠ (مسائل البيع).

مثال ذلك: إذا باعه فصًّا على أنه ياقوت، فظهر أنه زجاج كان البيع باطلا نظرًا إلى اختلاف الجنس (المصدر نفسه).

□ اختلاف الجنسين يقتضي اختلاف الحكمين.

الحاوي ٢٩٤/١١ (كتاب العدد، اجتماع العدتين).

□ اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة.

الكافي لابن قدامة ٢/٣٣ (كتاب البيوع)، كشاف القناع ٣/ ١٧٩، ٢٠٨ (كتاب البيوع)، حاشية (كتاب البيوع)، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٧٧ (كتاب البيوع).

إيضاح ذلك: أن هناك عقودا يمكن الجمع بينها لعدم تضاد فيها بينها، فلو جمع مثلا في عقد بين بيع وإجارة: بأن باعه سيارته وآجره داره بعوض واحد -صحا؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة إذا أمكن تقسيط العوض عليها، بصرف عوض كل منها تفصيلا، وهذا قريب مما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه (انظر: مطالب أولى النهى ٣/ ٤٨ وحاشية الروض المربع ٤/ ٣٧٧).

□ اختلاف سبب الملك كاختلاف العين.

المبسوط ١٠٧/١٢ (كتاب الهبة)، ٨/ ١٥٥ (باب الأيهان)، ٩/ ١٦٦

(كتاب السرقة)، ٣٤/١٣ (باب الاختلاف في البيوع)، البدائع ١٩٩/٥ (كتاب البيوع)، رد المحتار ١١٤/٤ (باب البيع الفاسد)، تبيين الحقائق ٥٥/٥ (كتاب البيوع)، ر: البزازية ٤٣٨/٤ (كتاب البيوع)، مجامع الحقائق ٣٦٦، شرح الزيادات ٣٤.

راجع القسم الأول المشروح.

□ اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين.

المبسوط ٢/ ٧٧٢، والتحرير للحصيري ٢/ ٧٧٢، وشرح الزيادات ٩٠٥.

□ اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم.

البدائع ٥/ ٢٧٦ (كتاب البيوع).

🛘 الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار.

المنثور للزركشي ٢/ ١٩٥.

وبناء على ذلك لو قال له: عندي ألف من ثمن سيارة، فقال المقر له: لا، بل من دار - لم يضر (انظر: المصدر نفسه).

□ الاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف.

المبسوط ١٥٦/١٢ (كتاب البيوع).

□ الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول المختلاف القابض.

البدائع ٥/ ٢٩٣ (كتاب البيوع).

| □ الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضمينا.                                                                                                                           |
| المبسوط ١٨/ ١٤ (كتاب الإقرار) (باب الإقرار بالزيوف)، ٤٨/١٣ (باب الخيار في البيع).                                                |
| 🗆 اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين.                                                                                          |
| البدائع ٥/ ٣٠١ (كتاب البيوع)، ٦/ ١٢٩ (كتاب الهبة).                                                                               |
| <ul> <li>□ اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين.</li> <li>البدائع ١٢٩/٦ (كتاب الهبة).</li> </ul>                                 |
| □ اختلاف النصين محمول على اختلاف حالين.<br>الحاوي ١٨/ ١٨٥ (كتاب القتل).                                                          |
| □ اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة. شرح السنة للبغوي ٨/ ٦٧ (باب بيان مال الربا وحكمه). |
| □ اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد.<br>المبسوط ٩٧/١٧ (كتاب الدعوى).                                                                 |
| □ اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله.<br>الأشباه والنظائر للسبكي ١٠٩/١.                                                          |
| □ الأخذ بها تضمنته الزيادة أولى.                                                                                                 |
| المبدع ٤/ ٦٦ (كتاب البيع)، المغنى ٣/ ٥٦٧ (كتاب البيوع).                                                                          |

□ أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.

المبسوط ١٢/١١ (كتاب اللقطة).

□ إدارة الأحكام على الأسباب، دون الحكم لبطونها.
الهداية مع فتح القدير ١٠/٤٤ (كتاب الرهن).

🛘 الأدنى لا يزاحم الأقوى.

شرح الزيادات ٢٥٧٥، ٢٦٥٧.

□ الأدنى يتبع الأعلى.

الذخيرة للقرافي ١/٣٠٣.

□ إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.

القواعد لابن رجب: ٢١.

□ إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط بها يقرب منها، وإن لم يكن عينها.

القواعد للمقري ٢/ ٣٨٣ ق١٣٣، المنثور ٢/٣٢٣.

□ إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.

الأشباه لابن نجيم: ١٤٧.

## ا إذا اجتمع تحريم وتحليل فيها لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم.

شرح المقنع لابن البنا ٣/ ٩٩٠.

#### □ إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.

المنثور ١/ ١٢٥، ١٢٩، الأشباه للسبكي ١/ ٣٨٠، الأشباه للسيوطي: ٢٠٩، ر: الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩/١٠ (كتأب الكراهية)، ١٢٣ (كتاب الصيد)، مجامع الحقائق٣٦٦،الأشباه لابن نجيم: ١٢١،المغني ١٢١٠ (طم) (كتاب الصيد والذبائح).

ومن ثم، إذا تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة الحرام إما أن يستهلك أو لا، فالأول: لا أثر له غالبا، وهذا كالطيب الحرام إما أن يستهلك أو لا، فالأول: لا أثر له غالبا، وهذا كالطيب يحرم على المحرم، ولو أكل شيئا فيه طيب قد استهلك لم تجب الفدية، والماثعات يمتنع استعالها في الطهارة، وإذا خالطت الماء واستهلكت سقط حكمها، والثاني: أن لا يكون مستهلكا، فإن أمكن التمييز وجب، كما لو اختلط درهم حرام ودراهم حلال، فيحرم التصرف فيهما، حتى يميزه، وإن لم يمكن، فإن كان غير منحصر فعفو، قال الغزالي رضي الله عنه في الإحياء: إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر المين على أنها من الحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام، فإن لم يقترن فليس بحرام، لكن تركه ورع محبوب وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح أن العلة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام (المنثور المنافعة في الإفساد الجمع بين المي الشهد في الإفساد المحمد المنافعة في الإفساد المحمد المنافعة في الإفساد المحمد المنافعة في الإفساد المحمد المنافعة في الإفساد المحمد المحمد المحمد المعراء والمحمد المحمد المحمد

□ إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضهان بصاحبه. المجلة شم/ ١٤٣٢.

#### □ إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ.

فصول الأحكام للباجي: ٢٠٨، إيضاح المسالك للونشريسي: ١٣٤، وقد عبر عنها ابن رشد في البيان والتحصيل ٢٩٩/١ بصيغة: (إذا اجتمع ضرران ينفى الأصغرُ الأكبر) ومن الغريب أنه أوردها كحديث!!.

□ إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منهما لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا.

المجلة ش م/ ١١٢.

□ إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز يترجح المانع.
 المبسوط ٤/٤٤ (باب النذر).

#### □ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

المجلة ع م/ ٩٠، مجامع الحقائق ٣٦٦، المسوط ٢٤/ ٧٧ (كتاب الإكراه، باب تعدي العامل)، مجمع الضهانات للبغدادي ١٧٨، الأشباه لابن نجيم ١٩٠، الفروق للقرافي ٢/ ٢٠٨ ق ١١١، جواهر الإكليل ٢/ ١٤٨، عدة البروق في الجموع والفروق ٥٠٥، ١١٧، أقرب المسالك للصاوي ٢/ ٢٩، معالم السنن ٢/ ٣٠٩، المشور ١/ ٣٣٣، الأشباه للسيوطي ٢٩٧، الحاوي ٤/ ٣٠٨ (كتاب الحج) باب جزاء الصيد)، ٢١/ ٧٦١ (كتاب الحيات) باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه)، ٣١٤ (كتاب السرقة) باب قطّاع الطريق)، روضة الطالبين ٥/٤ (كتاب الغصب)، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٨ (كتاب روضة الطالبين ٥/٤ (كتاب الغصب)، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٨ (كتاب

| الغصب)، المغني ٥٩٨، ٥٩٨ (ط م) (كتاب الـجراح)، شرح الروضة للطوفي ٣/ ٤٥٠، المجلة ش م/ ١٤٢٦.   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا. الاستذكار ٢٠١/١٩ (كتاب البيوع).           |  |
| إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.                |  |
| المسوط ٩/٤ (باب جزاء الصيد، من كتاب المناسك)، ٢٢٤/١١<br>(كتاب الصيد)، ١٩/٢٤ (كتاب الأشربة). |  |
| إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة الحدوث.<br>المجلة ع م/ ١٧٦٨.                 |  |
| ا إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع.<br>الأشباه للسيوطي ٧٦٠               |  |
| ا إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.                                 |  |

□ إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.

الفرائد البهية: ٤٤ (مسائل البيع).

المنثور ١/٠٥٠.

| ] إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>أو لكل بينة - حلّف كلُّ على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات</li> </ul> |
| مدّعاه في يمين.                                                           |
| الغاية القصوى ١/ ٤٩٠.                                                     |
| □ إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما            |
| دليلا .                                                                   |
| القواعد للسعدي: ٨٥، ق: ٣٧.                                                |
| □ إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع.                 |
| المغني لابن قدامة ٤/ ١٢٠، وانظر: الكافي لابن قدامة ٢/ ٧٨.                 |
| □ إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.                                  |
| القواعد للسعدي: ٩٣، ق: ٤٤.                                                |
| □ إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع على من كان الوجوب                 |
| عليه.                                                                     |
| ر: المغني ٥/ ٧٥٢ (كتاب اللقيط).                                           |
| □ إذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها.                                         |
| عدة اليروق ٢٣٩ (كتاب النكاح)، والأحكام الصغري لاب العرب                   |

راجع القسم الأول المشروح.

1/01733.0

| إهما مقدم على الآخر. | فإن أقو | على المال | حم حقان     | 🗆 إذا ازد |
|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                      |         | . ۲۱      | المعيار٣/ ٢ |           |
|                      |         |           |             |           |

□ إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السب وناشئة عنه.

القواعد لابن رجب: ٢٨٥، المجلة ش م/ ١٢٧.

□ إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى الفعل غير المأذون فيه.

القواعد لابن رجب: ٣٨.

☐ إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد. المبدع ٥/٧٦ (باب الإجارة).

□ إذا اعترض بعد العقد -قبل حصول المقصود- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد، فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.

المبسوط ١٦٣/١١ (كتاب الشركة).

□ إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.

الفرائد البهية: ٧٩ (مسائل العين).

| <ul> <li>آذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضاد.</li> <li>الحاوي ٣٦١/١٧ (كتاب الدعوى والبينات).</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ] إذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء.<br>شرح الروضة ٢/ ٣٤٦، ٣٥٩.                                                                      |
| <ul> <li>افا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة.</li> <li>كشاف الفناع ١/١ (كتاب الصلاة).</li> </ul>                                      |
| <ul> <li>إذا انتفى السبب وآثاره، فينتفي الحكم لانتفائه.</li> <li>المغني ١٧٠/١١ (ط م) (كتاب اللعان).</li> </ul>                          |
| <ul> <li>آذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.</li> <li>ر: المغني ٧٦٨/٥ (كتاب اللقيط)، ر: إعلام الموقعين ٣٠٢/٣.</li> </ul>    |
| ] إذا بطل الأصل بطل فرعه.<br>المعيار ١٣١/١٠.                                                                                            |
| ] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.<br>المجلة ع م/٥٣، مجامع الحقائق ٣٦٦.                                                                    |
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                               |

☐ إذا بطل حكم الأصل المتبوع بطل حكم الفرع التابع. الحاوي ٩١/١٧ (كتاب الأقضية واليمين)، المغني ٩١/١٣ (طم) (كتاب الجهاد). □ إذا بطل الخصوص بقي العموم. الأشباه للسبكي ١/٩٦، المنثور ١١١١.

> □ إذا بطل الركن بطل الكل. المعبار ٦/ ٢٣٢.

🛘 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المجلة ع م/٥٦، ابن نجيم ٤٦٣، مجامع الحقائق: ٣٦٦، الموسوعة /١١٨، ر: شرح الزيادات ١١٠٤.

راجع القسم الأول المشروح.

☐ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه. المدخل ف: ٦٤٠، ٢/١٠٢٢، ١٠٢٣، المجلة م/٥٠.

□ إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل.

المبسوط ١٤/ ٨٩ (كتاب الصرف) (باب الإجارة في عمل التمويه).

ومثل لذلك بأن بيع السيف مع نصف الحلية لا يجوز، لأن فيه ضررًا في التسليم.

🛘 إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن.

ابن نجيم ٤٦٣، الفرائد البهية: ٣٢.

☐ إذا بطل المقصود بطل حكم توابعه. الحاوى ٣/ ٤٩٨ (كتاب الاعتكاف).

| <ul> <li>إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.</li> <li>القواعد للسعدي: ١٠٥، ق: ٥٣.</li> </ul>                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني.</li> <li>الالتزامات ٧٤.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| □ إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.<br>شرح النووي ٢٨/١١ (باب أخذ الحلال وترك الشبهات).                                                                    |
| <ul> <li>إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له - قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؟</li> <li>لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.</li> <li>بدائع الفوائد لابن القيم ٢٧/٤.</li> </ul> |
| ☐ إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.<br>القواعد لابن رجب: ٣٣٥.                                                                                                                                        |
| ☐ إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه.<br>المجلة ش م/١٥٨، الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ٥٠٠ (المجلد<br>الثاني، الفقه).                                                                                    |
| □ إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى.                                                                                                                                                                                  |

ابن تيمية ٢١/ ٥٥٢.

| تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.<br>المجلة ع م/٤٦، ابن نجيم: ١٣٠.                    | ا إذا | J |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا.<br>كشاف القناع ٦/٤٣٦ (باب الدعوى والبينات).      | ] إذا | ב |
| تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.<br>م/٢٨                                | ا إذا | 3 |
| تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح.<br>ابن تيمية ٢٥/ ٢٢٤.            | ] إذا | J |
| تعارضت البينتان تساقطتا.<br>الاعتناء للبكري ٢/١٠٧٦ (كتاب الشهادات).                    | ا إذا | コ |
| تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما.<br>المأمول للسعدي: ١٤٢، القواعد للسعدي ٧٨، ق: ٣٣. | ] إذا | ] |
| تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في<br>جنب المصلحة.             | ] إذا | コ |
| الذخيرة للقرافي ١٩٠/١ (كتاب الطهارة).                                                  |       |   |

□ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
 الأشباه للسيوطي: ١٧٨، الأشباه لابن نجيم: ٩٨، المجلة ع م/٢٨،
 بحامع الحقائق ٣٦٦.

| ] إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لضعفه .                                                                                                                  |
| الحاوي ١٨٢/١٠ (كتاب الطلاق).                                                                                             |
| ] إذا تعذر استيفاء العوض رجع إلى القيمة .<br>المغني ٤٠٧/١٤ (ط م) (كتاب العتق).                                           |
| ☐ إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.<br>الموسوعة ٦/٣١٤.                                                              |
| ☐ إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.<br>المدخل الفقهي ف: ٦٤١.                                                                |
| □ إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من<br>سَلَّطَه على البيع .<br>المبسوط ٢١/ ٨٧ (كتاب الرهن). |
| □ إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف.<br>المسوط ١٩/ ١٣٥ (كتاب الوكالة).                                    |
| □ إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة.                                                                                        |

المبدع ٢١١/٤ (باب القرض)، مطالب أولي النهى ٣٤٧/٣ (باب القرض)، هداية الراغب: ٣٤٥ (باب القرض)، شرح الزركشي ١٨٢/٤ (باب الغصب).

☐ إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. القواعد للسعدى: ٥٩، ق: ١٩.

□ إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. القواعد للسعدى: ٦٠، ق: ٢٠.

□ إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.

المغنى ١٢٣/٦ (كتاب الوصايا).

☐ إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. المجلة ع م/ ٦١.

□ إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًا
 الا بإذن صاحب الحق.

مرشد الحيران: ١١، مادة ٥٨.

□ إذا تغيرت الصفة تغير حكمها.

شرح النووي ١٤٢/١٠ (باب بيان أن الولاء لمن أعتق).

راجع القسم الأول شرح قاعدة (تبدل سبب الملك كتبدل العين).

□ إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهها.

القواعد للمقري ٢١٢، ق: ٢١٢، إيضاح المسالك ٢٣٤، ق: ٤٢ ، المعيار ٨/ ٤٨٢، ٩/ ٤٥، إعداد المهج ٢٠٠٠.

| 🗆 إذا ثبت الأصل ثبت التبع.                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبدع ٣٠٣/٥ (باب اللقيط).                                                                                                 |
| □ إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ.                                                                            |
| المغني ١٠/ ٣٧٧ (ط م) (كتاب الطلاق).                                                                                        |
| <ul> <li>□ إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه على الأصل.</li> <li>ر: كشاف القناع ١/ ٣٢٤ (كتاب الصلاة).</li> </ul> |
| □ إذا ثبت الملك ثبت بضهان يقابله.                                                                                          |
| شرح الزيادات ١٨٩٠.                                                                                                         |
| <ul> <li>□ إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد</li> </ul>                                       |
| أولى .                                                                                                                     |
| المعيار للونشريسي ٤/ ٩٥ .                                                                                                  |
| 🛘 إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع.                                                                                       |
| المعاملات الشرعية المالية: ٢٦٢، ٢٦٣.                                                                                       |
| 🛘 إذا زال المانع عاد الممنوع.                                                                                              |
| م/ ۲۶، درر الحكام ١/ ٣٩.                                                                                                   |
| 🗆 إذا زال الموجِب زال الموجَب.                                                                                             |
| إعلام الموقعين ١/ ٣٩٤.                                                                                                     |

□ إذا زالت العلة زال الحكم.

أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٠٩، ٤٩٩، وعارضة الأحوذي ٥/ ٢٩٨.

☐ إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى. البدائع ٢/ ٢٢٤ (كتاب الدعوى).

🗖 إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة.

البدائع ١٠٧/١ (كتاب الصلاة)، ابن نجيم ١٣٤، المجلة ع م/٥٠.

□ إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

المعلم للمازري٢/ ١٧٥-١٧٦ (كتاب الرضاع).

☐ إذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع. الحاوى ٣/ ١٢٠ (كتاب الزكاة).

☐ إذا سقط شرط الحكم سقط، كما يسقط بسقوط علته. عدة البروق ص ٢١٠ (نقلا عن ابن العربي).

□ إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن انقطاع أصله لم يجز.
 الأم ١٣٨/٣ (باب ما يجوز فيه السلف ومالا يجوز).

□ إذا صحَّ ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه.
 المسوط ١٧٩/١٩.

| □ إذا ضاق الأمر اتسع.                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م/ ١٨ ، الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٨ .                                                                                 |
| □ إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.<br>قواعد الأحكام ١٤٩/٢، وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي ٢٦٥/١، |
| □ إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من                                                       |
| المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك                                                                  |
| المعاملة.                                                                                                               |
| المأمول للسعدي ١٣٨.                                                                                                     |
| □ إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم من جهته فلا اعتبار لعمله.                                                           |
| درر الحكام ١/ ٩٩.                                                                                                       |
| □ إذا فات الشرط فات المشروط.<br>شرح الزركشي ٢١٤/٤ (كتاب المساقاة).                                                      |
| ☐ إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا. روضة الطالبين ٣/ ٤١٠ (باب البيوع المنهي عنها).          |
| □ إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض.<br>المجموع ٣٣٨/٩.                                                            |

| ] إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.<br>القواعد للسعدي ١٠٤، ق: ٥٢.                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته.<br>المجلة ع م/١٤٧٩.                                                                                    |
| ا إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى. الموافقات ٢/٣٧٦.                               |
| <ul> <li>إذا كان الشيء مباحا بشرط فلا يباح إذا لم يكن الشرط.</li> <li>الأم ٢٨٥/٤ (نكاح نساء أهل الكتاب).</li> </ul>                                 |
| ورد النص المطبوع في الكتاب هكذا: إذا كان الشيء مباحا بشرط<br>أن يباح به إلخ، وأرى أن ما بين علامتي التنصيص مقحم لا داعي<br>إليه.                    |
| ا إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه .                                                                         |
| المغنى ١٣/ ٤٧١ (ط م) (كتاب الأبيان).  [ القط معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر فيها يقتضيه ويؤدي معناه. المغنى ١٩/ ٣٦٦ (ط م) (باب تصريح الطلاق وغيره). |

□ إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما تعين عليه الآخر.

الحاوي ١٠/ ٤٥٩ (كتاب الظهار).

| ا إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في حق كل من علم به وحق<br>من لم يعلم به.                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ش م يعتم به.<br>المبسوط ٣١/٢٦ (باب الغرور في العبد المأذون له).                                                                 |
| <ul> <li>إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا.</li> <li>الفروق للكرابيسي ٢/ ٣١٤ (كتاب الوصايا).</li> </ul> |
| <ul> <li>إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالية تقوم مقامها.</li> <li>المعيار ٢٠٠٠/٥.</li> </ul>                        |
| <ul> <li>إذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه.</li> <li>المبدع ٥/ ٢٢٩ (باب الشفعة).</li> </ul>                                        |
| ☐ إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه.<br>التحرير ٢/ ٤٢٨ وشرح الزيادات: ٨٠٤.                                             |
| ☐ إذا لم يمنع العقد في ابتدائه فلأن لا يبطل في دوامه أولى.<br>المغني ١٤/١٤ (ط م) (كتاب المكاتب).                                |
| ☐ إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن. القواعد للمقري ٢٦٢، ق: ٢٦٢.                                           |
|                                                                                                                                 |

□ إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.

تأسيس النظر: ٥٩.

### □ إذا وجد المبدل بطل حكم البدل.

المقنع شرح ابن البنا ١٠٠٨/٣، المغني ٢١٠/١١، ٢٢٠ (ط م) (كتاب العِدَد).

#### 🛘 إذا وجد المقصود استقر الحكم.

الحاوي ٣٢١/١١ (كتاب العِدَد) (باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره).

وإذا لم يوجد لم يستقر كالمتيمم مقصودُه فعل الصلاة، فإذا وجد الماء بعد دخوله فيها استقر حكمه، وإذا وجد قبل الدخول فيها بطل (المصدر نفسه).

- ☐ إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين توفيقا يرتفع التناقض. المجلة شم/٢١٢٣.
  - □ الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه. المغنى ٢٢٦/٥ (كتاب العارية).
  - 🛘 الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار.

المجلة ش م/ ١٨٢٨ (أحكام عامة لشركة العقد).

فلو أبرأ أحد الشركاء من دين أو أقر بعين أو دين لأحد قبل فسخ الشركة فهو من نصيبه خاصة دون نصيب الشركاء إلا إن أقر بها يتعلق بالشركة كأجرة دلال أو مخزن لأموال الشركة ونحو ذلك فهو من مال الجميع (المصدر نفسه).

□ الإذن دلالة كالإذن صراحة.

المجلة ع م/ ۹۷۱،۷۷۲، المبسوط٤/ ١٤٥- ١٤٦ (كتاب المناسك)، ١٨/١٢ (باب الحج عن الميت).

□ الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضهان.

ر: الفروق للقرافي ١/ ١٩٥.

□ الإذن العرفي كالحقيقي.

المبدع ٤/ ٣٥٤ (كتاب الحجر).

🗆 الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.

المغني ١٦/٤ (كتاب الحجر)، ابن تيمية ٢٩/ ٢٠ (كتاب البيع)، قواعد الأحكام ١٠٧/٢، ١٠٨، ١١٣.

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله منوها بهذا الأصل: إن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي، فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بها يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، وعلى هذا يخرج: مبايعة النبي على عنهان بن عفان بيعة الرضوان، وكان غائبا، وإدخاله أهل الحندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانها لعلمه أنها راضيان بذلك. . . وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعد لما وكله النبي على شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، فإن التصرف بغير استئذان فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار، فإن التصرف بغير استئذان

خاص: تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع، وتارة بالانتفاع، مأخذه: إما إذن عرفي عام أو خاص، (المصدر نفسه ۲۹/۲۰–۲۱).

### □ الإذن في التجارة إذن في توابعها.

جواهر الإكليل ٢/ ٧٨ (باب الرهن)، المغني ٥/ ٨٨ (كتاب الوكالة).

## 🗆 الإذن في الشيء إذن فيها يعود بصلاحه.

المبدع ١٤١/٥ (كتاب العارية)، كشاف القناع ٢٧/٤ (باب العارية).

### □ الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة.

المغنيه/ ٤١ (كتاب الشركة)، كشاف القناع ٣/ ٤٦٦،٥٠٥ (باب الإجارة)، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٧ (باب الوكالة)، ٥٠٤ (كتاب الشركة)، مجمع الضهانات للبغدادي ٥٥.

مثال ذلك: إذا أخرج الوديع الوديعة من حرزها لمصلحتها كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة – لم يضمن عند تلفها، لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد. انظر: الكافي لابن قدامة ٢/ ٣٨٠.

#### □ الإذن مقيد بشرط السلامة.

الهداية مع فتح القدير ٨٦/٩ - ٨٧ (كتاب الإجارات)، وانظر: المغني ٥٤٥/١٢ (كتاب الأشربة).

ومن أمثلة ذلك: لو كبح المستأجر الدابة بلجامها أو ضربها، فعطبت ضمن عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا، لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد، فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه. ولأبي حنيفة أن الإذن مقيد بشرط السلامة إذ يمكن أن يسوقها بدون ضرب ولا استخدام لجام، فإنها يستخدم اللجام للزجر والمبالغة في السرعة، فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق (انظر: الهداية ٩/٦٨-٨٨).

□ ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال. الحاوي ٩/١ه (كتاب الطهارة).

□ ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض.
 المغني ١١٧/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).

□ ارتفاع الواقع شرعا محال، أي: ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده: فممكن.

بدائع الفوائد ٣/٢٥٢،٢٥٢.

□ إرجاء الحجة للغائب - فيها يحكم به عليه - أصل معمول به عند القضاة والحكام لا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.

المعيار ١٠/١٠.

□ الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم
 (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
 الحاوى ٣/ ٤٥٨ (كتاب الصيام).

□ الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم.

المبسوط ١١/٦٦ (كتاب الغصب) ١/ ٨٤ (كتاب الطلاق)، ٢٤/١٣

(كتاب البيوع) (باب البيوع الفاسدة)، ٣٠/ ١٣٠ (كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي).

إيضاح ذلك: أن العقد لا ينعقد شرعا إلا موجبا حكمه، لأن الأسباب الشرعية تطلب لأحكامها، فإذا كانت حالية عن الحكم تكون لغوًا، ولكن الحكم متصل بها تارة ويتأخر أخرى كالهبة فإنها عقد تمليك، ثم الملك بها يتأخر إلى القبض (المصدر نفسه ١٣/٢٤) ونظرا إلى هذا الأصل يتقرر أن العقد الموقوف سبب تام في نفسه وانعقاده بكلام المتعاقدين، ولهم ولاية على أنفسهما، فإذا أطلقا العقد انعقد بصفة التهام؛ لأن الممتنع ما يتضرر به المالك، وكما لا ضرر على المالك بانعقاد السبب، لا ضرر عليه في تهام السبب؛ لأنه ليس من ضروري إتهام السبب اتصال الحكم به، فقد يتراخى عنه؛ لأن الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم، ولكن يجوز أن يتأخر الحكم عن السبب والضرر على المالك في إثبات الملك للمشترى، لأن من ضرورته زوال ملكه فيتأخر ذلك إلى وقت الإجازة ويبقى السبب تاما (المصدر نفسه ١١/٦٣)، وبناء على ذلك يرى الحنفية أن البيع بشرط الخيار للبائع منعقد، ويتأخر الحكم إلى سقوط الخيار، والبيع الفاسد منعقد، ويتأخر الحكم وهو الملك إلى ما بعد القبض، والبيع الموقوف منعقد ويتأخر الحكم إلى ما بعد إجازة المالك (المصدر نفسه .(17./5.

# □ الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها.

المبسوط ٢٣/١٨ (كتباب الإقبرار)، ١٢٦ (بباب الإقرار بالجناية)، ٢٣/٢٣ (باب الوكالة في المزارعة والمعاملة)، ٣٦/ ١٢٩ (كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي)، مجامع الحقائق: ٣٦٧.

ومن فروع هذا الأصل: لو وكله أن يأخذ هذا النخل معاملة فأخذه على أن الخارج لصاحب النخل وللعامل مقدار معين من التمر جاز؛ لأنه اشترط له أفضل ما يخرج من النخل، وهذا العقد أنفع له، فإن قيل: إنه أمر بعقد الشركة بلفظ المعاملة، وما أتى به الوكيار هو من الإجارة غير الشركة، قلنا: نعم، ولكن الأسباب غير مطلوبة بعينها بل بمقاصدها، فإنها يعتر اختلاف السبب إذا علم أنه لم يحصل مقصوده الذي نص عليه على وجه هو أنفع له، فأما إذا علمنا ذلك يقينا فلا معنى لاعتبار الاختلاف في السبب؛ فلهذا ينفذ تصر فه عليه (ر: المصدر نفسه ٢٣/٢٣)، وبناء على هذا الأصل إذا وقع الاتفاق والمصادقة على الحكم مثل التوافق على وجوب أصل المال بين المقر والمقر له فلا يعتبر التفاوت والاختلاف بينها في الإقرار والتصديق في السبب (انظر المصدر نفسه ١٨/ ٢٣، ٢٣١) ومن أمثلة ذلك: لو قال: لفلان على ألف درهم قرض، وقال المقر له: هو غصب، وجب المال على المقر، لاتفاقهما فيها هو المقصود وإن اختلفا في السبب وفي مسائل تجد هذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة من حيث دلالتها، فمن موارد هذا الأصل ما تلحظ في النص التالي: إذا ثبت انعقاد العقد ثبت أنه موجب للملك؛ لأن الأسباب الشرعية غير مطلوبة لعينها بل لحكمها (المصدر نفسه ٣٠/١٢٩).

□ الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، والعسباب ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.

شرح الروضة للطوفي ٣/ ٤٤٠.

□ الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.

القواعد للسعدي: ١٠٢، ق: ٥١.

□ الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو غير جائز.

مجموعة الأصول (ورقة ٤٣).

□ الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق.

الأشباه للسبكي ١/٢٦٥.

الفروع في هذه القاعدة مبددة ومختلف فيها أحيانًا كما يستفاد من المسائل التي عرضها السبكي - رحمه الله - تحت هذه القاعدة ومنها ما يلي: بيع العين المستأجرة صحيح، ولو باع دارا واستثنى منفعتها شهرا، لم يصح على الصحيح فيهما ، أقول: هذا يتخرج على مذهب الشافعية ومن وافقهم إذ هناك بعض المذاهب يرى جواز استثناء المنفعة للبائع لمدة معينة كما هو رأي الحنابلة والأوزاعي والمالكية. ر: (المغني ٤/٨٠١-١٠٩، مقدمات ابن رشد ٢/٧٢)، ومنها: إذا باع نخلة مؤبرة وبقيت الثمرة للبائع، ثم حدث طلع جديد في تلك السنة، فالأصح أنه للبائع لا للمشتري، مع الاتفاق على صحة البيع (المصدر نفسه ٢٦٦١).

## □ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا.

مطالب أولي النهى ٣١/٣ (كتاب البيع)، كشاف القناع ٢/ ٢١١ (كتاب الزكاة)، ٣٦٦/٣ ، ١٧٧ (كتاب البيع)، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٦٦ (كتاب البيع).

| □ استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات |
|-------------------------------------------------------------------------|
| يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.                                        |
| القواعد للسعدي ٩١، ق: ٤٢.                                               |
| □ الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا آخر له حكم غير الأول.       |
| الانتصار للكلوذاني ١/ ٥٤٩.                                              |
| □ استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك.<br>الحاوي ٣٦٣/١٥ (كتاب الأيهان).     |
| •                                                                       |
| كها لو حلف المالك: لا دخلت داري، فدخل دارًا قد آجرها،                   |
| حنث، وإن كان الإذن في دخولها حقًّا لغيره (المصدر نفسه).                 |
| □ استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.                  |
| المسوط ۱۱۰/۱۷ (كتاب الدعوى) (باب ادعاء الولد)، ۱۷۷ (كتاب                |
| الدعوى) (باب الغَرور).                                                  |
| □ الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل.                        |
| المبسوط ١٨/ ٧٥ (كتاب الإقرار).                                          |
| □ الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة.                                          |
| كشاف القناع ١٩٧/٤ (باب إحياء الموات).                                   |
| □ الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد.                              |

شرح الزيادات ١٢٠٤.

□ استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع وإنها يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق.

البيان والتحصيل ٧/ ٣٠٨ (كتاب جامع البيوع الأول).

□ استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
المجلة ع م/١٣٤٩.

□ استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين.

شرح الزيادات: ٨٠٠.

□ الاستحقاق لا يمنع تهام الصفقة.

الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٨٩ - ٣٩٠ (باب خيار العيب).

□ استحقاق ما ليس فيه حكم العقد لا يؤثر في العقد.

المبسوط ١٤/ ٧٨ (كتاب الصرف) (باب الإجارة في عمل التمويه).

يتضح ذلك بها جاء في النص الآتي: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا، ثم وجدها زيوفا بعدما تفرقا، فاستبدلها منه، ثم استحق تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد، لأنه حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فإنها استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف المردودة، واستحقاق ما ليس في حكم العقد لا يؤثر في العقد (المصدر نفسه).

□ استحقاق المبيغ على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.
 شرح الزيادات: ٦١٣.

□ الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم.
 الغنى ١٤/٥٥ (ط م) (كتاب القضاء).

□ الاستدامة أقوى من الابتداء.

ابن تيمية ٢١/٣١١، المغني ٢٩٢/٤ (باب المصراة) ٤١٢، الكافي لابن قدامة ١/١٥١ الحاوي ٦/٢٠١ (كتاب الرهن)، ١٧٦/٧ (كتاب المغصب)، ٧/٤٧٦ (كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع)، مطالب أولي النهي ٣/ ٢٨٨ (باب الرهن)، حاشية الروض المربع ٤/٢٧٢ (كتاب البيع)، المأمول للسعدي ١٤٦.

راجع شرح قاعدة (البقاء أسهل من الابتداء) في القسم الأول.

🛘 استدامة الشيء يعتبر بأصله.

مجامع الحقائق ٣٦٧.

□ الاستدامة فيها يستدام كالإنشاء.

المبسوط ١/ ١٨٨ (كتاب الزكاة)، ٦/ ١٣٥ (كتاب الطلاق)، ٨/ ١٦٢ (كتاب الأيان)، ٥٦/١١ (كتاب الوديعة)، شرح الزيادات ٢١٢٨.

□ استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم. المغنى ٥٦٠/١٣ (طم) (باب جامع الأيان).

| <ul> <li>□ الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.</li> <li>شرح الزيادات ص ٦٣٢.</li> </ul>                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الاستصحاب إنها يعمل عمله إذا لم يرد ما يخالفه.<br>شرح الزركشي ٤/ ١٥٥ (باب الإقرار بالحقوق).                                                |
| □ استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان،غير معتبر في إثبات<br>ما لم يكن ثابتا.<br>المبسوط١١/٤٦،٤٣،٣٤(كتاب المفقود) ١٦/١٦.           |
| □ استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر<br>بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.<br>القانون المدني الأردني م/٢٩٢. |
| <ul> <li>□ استعمال الناس حجة يجب العمل بها.</li> <li>م/٢٧، شرح الأتاسي ٢٧/١.</li> </ul>                                                      |
| □ استمرار القبض يغني عن استئنافه.<br>المجلة ش م/ ٩٩٩ (كتاب الرهن).                                                                           |

مثلا: لو كان للمدين بيد رب الدين مال أمانة، أو مضمونا، فتعاقدا بجعله رهنا في الدين صح ولزم بمجرد العقد لوجود القبض (المصدر نفسه).

□ الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.
 ابن تيمية ٢١/ ٥٥١ (الطهارة).

□ الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.

تبيين الحقائق ٥/ ٢٤١ (كتاب الشفعة).

وبناء على ذلك: تقسم الشفعة على عدد الرءوس إذا كانوا كثيرين؛ لأنهم استووا في سبب الاستحقاق لوجود علة استحقاق الكل في حق كل واحد منهم ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل (المصدر نفسه).

□ الإسقاط إنها يعمل في المستقبل دون الماضي.

المبسوط ١٣/ ٦٢ (باب الخيار في البيع).

□ الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير عوض.

المبسوط ٢٥/ ١٦٢ (باب هبة المأذون ثمن ما باعه).

□ الإسقاط تدخله المسامحة (ولذلك جاز من غير عوض).

المغني ١٠/ ٢٨١ (ط.م) (كتاب عشرة النساء والخلع).

□ الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا.

المبسوط ١٠٥/١٤ (كتاب الشفعة) وانظر: المبسوط ١٠٥/٢٠ (باب الكفالة)، ٢١/٢١ (كتاب الإكراه)، المجلة ش م/ ١٥٧١، الموسوعة ١٥٨/١٠

كالإبراء عن الثمن قبل البيع أو إسقاط الشفعة قبل العقد الذي تجب به.

□ الإسقاطات لا تتوقت بوقت.

الموسوعة ٢/ ٣٧٨.

□ الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو.
 المبسوط ١٩/١٣ (باب الخيار في البيع) وانظر: بدائع الصنائع ٥/٢٦٦.

□ الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان يجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.

المبسوط ١٠٤/١١ (كتاب الغصب)، ١٣٨/١٣ (باب بيوع أهل الذمة)، ٢٣/٣٣ (باب مزارعة الحربي)، ٥/٣٤ (باب نكاح أهل الذمة).

□ الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.

الحاوي ٤/ ٣٧١ (كتاب الحج).

□ الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسهاء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسهاء (كاسم البيع والنكاح).

الحاوي ١٠/١٠ (كتاب الظهار).

□ الأسماء العرفية تقدم على الحقيقية.
 المغني ٦/١٣٣ (كتاب الوصايا).

□ الإشارة إنها تعتبر إذا صارت معهودة معلومة. الهداية مع فتح القدير ١٠/٤/٥ (مسائل شتى). □ الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام . عند عدم الكلام .

البيان والتحصيل ٦/ ٤١٩ (كتاب اللعان)، المغني ٣١٣/١٣ (كتاب البيان والتحصيل ٨٤/١١) (كتاب الظهار)، ٢١٣/١٤ (كتاب التدبير).

- □ الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة. المسوط ٥/ ٣٠ (باب الأكفاء)، ٨٣ (باب المهور).
- □ الإشارة والإيهاء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.
   معالم السنن ٣/٣٤.
  - □ الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت الإشارة.
     الانتصار ٢/ ٦٧٤.
  - □ الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. الأشباه للسبكي ١٥١/١

ظهر أثر هذه القاعدة في صور من الفقه، ومنها: لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه: بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا: بطل حقه (انظر: المصدر نفسه ١/١٥١، والأشباه للسيوطي ١٥٨).

□ اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكما.
 المبسوط ٢٦/٢٦ (باب الديات).

كالمرهون مثلاً، فلو باعه الراهن لطرف ثالث لا تنتقل ملكيته إلى المشترى لاشتغاله بحق الأول وهو المرتهن.

□ الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.

المجلة ع م/ ٣٢٤، المعاملات ١١٧.

□ الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.

المجلة ع م/ ٢٣٥.

□ الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره. شرح النووي ٢/١١ (باب تحريم بيع الخمر).

□ الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلّها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.

شرح مشكل الآثار ٤/ ١٣٨، وانظر: ١٢٦/٤.

الطِلق: بالكسر الحلال، وهو لك طِلقا، وأنت طِلق منه: حارج بريء. (القاموس المحيط باب القاف، فصل الطاء).

□ الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.

شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٥٠،٤٩.

□ الأصل إبقاء ما كان على ما كان.

درر الحكام ٧/١٦.

| ] الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.<br>م/ ١١، شرح القواعد الفقهية: ١٢٥.                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد.</li> <li>ر: حاشية ابن عابدين ٥/٥، الموسوعة ١٠٣/٩، ١٠٤.</li> </ul> |
| <ul> <li>الأصل أمانة العامل بائتهان الدافع إليه.</li> <li>المعيار للونشريسي ٨/ ٢١٢.</li> </ul>                 |
| <ul> <li>الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء</li> <li>التمهيد ١١٤/١٧.</li> </ul>       |
| <ul> <li>الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها إلا بيقين.</li> <li>نتاوى ابن رشد ١/٣٢٤.</li> </ul>          |
| <ul> <li>الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.</li> <li>مجموعة الأصول (ورقة ٨٣).</li> </ul>            |
| <ul> <li>الأصل أن البينات وضعت للإثبات.</li> <li>مجموعة الأصول (ورقة ۸۶ - ۸۵).</li> </ul>                      |
| <ul> <li>الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة التي يظهر أنها غرض</li> <li>المتعاقدين.</li> </ul>           |

الالتزامات ص ١٠٠.

- □ الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها. قواعد الأحكام ٢/٤، ٥.
- □ الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
  مجموعة الأصول (ورقة ١٦٤).
- □ الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا.

مجموعة الأصول (ورقة ٢٧).

- □ الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نهاء المال. مجموعة الأصول (ورقة ٢).
- □ الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارضِ عدم الضرر.

مجموعة الأصول (ورقة ٨٩).

□ الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون قول من عليه الضمان.

مجموعة الأصول (ورقة ٢٥).

- □ الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيبا .
   عجموعة الأصول (ورقة ٨ -٩).
  - □ الأصل أن اللزوم لا يكون بدون الالتزام.
     عجموعة الأصول (ورقة ٧٧).
  - □ الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر: ١٦١.
- □ الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد، وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بنفسه لا بالقبض، وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.

مجموعة الأصول (ورقة ٣٢).

- □ الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في المآل شرط للبيع. مجموعة الأصول (ورقة ٦).
  - □ الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه.
     مجموعة الأصول (ورقة ١١٨).

| الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك      |
|--------------------------------------------------------------------|
| الأصل.                                                             |
| شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤.                        |
| الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة ولا يثبت قصدًا في            |
| الشرع .                                                            |
| مجموعة الأصول (ورقة ١٢٥).                                          |
| الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما |
| دل الكتاب والسنة على تحريمه.                                       |
| مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٨/ ٣٨٦.                                   |
| □ الأصل براءة الذمة.                                               |
| المجلة م/٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٤٦، الأشباه والنظائر       |
| للسيوطي: ١٢٢، البيان والتحصيل لابن رشد -الجد- ١/٤٧، المغني         |
| لابن قدامة ۱۲/۱۳.                                                  |
|                                                                    |

□ الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير. شرح القواعد الفقهية: ٩٣، وانظر: درر الحكام ٢٤/١.

> □ الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤.

□ الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص. شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤.

# 🛘 الأصل بقاء ما كان على ما كان.

المجلة م/0، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٦٢، بدائع الصنائع ٥/٢٤٢، الأشباه والنظائر للسيوطي: ١١٩، الفروق للقرافي ٤/ ٣٠، إيضاح المسالك للونشريسي: ٣٨٦ ق ١٠٨، شرح الروضة للطوفي ٢/٣٠١، المسالك للونشريسي: ٣٨٦، الكافي لابن قدامة ٢/ ١٢٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨١، المبدع ٤/٣٣، قواعد السعدي: ٤٤.

□ الأصل ثبوت البيع، فيلزم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٧/٩٠.

□ الأصل حمل العقود على الصحة.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٤٦٦.

□ الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها.

تكملة المجموع للسبكي ٢٠/١٠.

□ الأصل الصحة وحمل العقود عليها.

المعيار ٥/ ١٩٥.

□ الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون الأصل القول لمن عليه الدين وعلى المدعي إثبات غناه.

مجموعة الأصول (ورقة ٨٤)، ر: القول الحسن في جواب القول لمن. ص ٤٥. ٥٤.

| <ul> <li>الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول قول من يشهد له الظاهر .</li> </ul>                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجموعة الأصول (ورقة ١٦).                                                                                   |
| 🗅 الأصل في الأشياء الإباحة.                                                                                |
| الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر. الاستذكار ٢٥//١٠، ٢٩٥/١٠ الصدر نفسه ٢٨١/٢٦، ٢٨١/٢٦. |
| والمغني (طبعة جديدة) ١٢/١٢ه.                                                                               |
| <ul> <li>الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة.</li> <li>تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٢٣١/٤.</li> </ul>  |
| □ الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة.                                                                           |
| شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤.                                                                |
| ا الأصل في الأوامر أنها للوجوب.<br>شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤.                             |
| <ul> <li>الأصل في البيوع الإباحة.</li> <li>الأم ٣/٣.</li> </ul>                                            |
| الأصل في التصرفات: التمام.                                                                                 |
| القول الحسن في جواب القول لمن. ص ٧.                                                                        |

وبناء على ذلك: إذا اختلفا في وقوع العقد على التهام فكان القول قول مدّعي التهام، لأنه متمسك بالأصل.

□ الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.

المفهم في تلخيص ما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي ١/٢٢٤ (كتاب الإيمان).

□ الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.

مجموعة الأصول (ورقة ٢٢).

□ الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.

عموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٢٦/٢٩.

□ الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها
 □ التعاقد.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ١٥٥ وانظر نظرية العقد لابن تيمية ٢١/ ١٥٥ وانظر نظرية العقد لابن

□ الأصل في العقود اللزوم.

الفروق للقرافي ١٣/٤.

□ الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل. مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٩/١٥٥. □ الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤. □ الأصل في الكلام الحقيقة. شرح الأتاسي ١/ ١٥١، وانظر: الفروق للقرافي ٣/ ١٩١. □ الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم. المعيار ٦/٨٥٥. □ الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم. تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٤/ ٣٣١. □ الأصل في النواهي أنها للتحريم. شرح الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ٤٤٣/٤. □ الأصل مراعاة المقصود. بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ٢٣٧ (أحكام الوكالة).

□ الأصل مضي العقد على السلامة.
 شرح الجلال المحلى على المنهاج ٢٤١/٢.

| □ أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها |
|-----------------------------------------------------------------|
| في الصحة.                                                       |
| الحاوي الكبير ٢١/١١.                                            |
| □ الاضطرار لا يبطل حق الغير.                                    |
| المجلة ع م/ ٣٣، مجامع الحقائق ٣٦٧.                              |
| □ الاضطرار يزيل الحظر.                                          |
| أحكام القرآن للجصاص ١٢٨/١ (باب ذكر الضرورة المبيحة).            |
| □ إطلاق الإذن لا يتبعض.                                         |
| المبدع ٢٤٩/٤ (كتاب الحجر).                                      |
| □ إطلاق الإذن يحمل على العرف.                                   |
| المبدع ٥/ ١٤ (كتاب الشركة)، الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٨٧  |
| (باب المضاربة).                                                 |
| □ إطلاق إضافة الفعل يقتضي المباشرة.                             |
| المغني ١٣/ ٤٩٥ (كتاب الأيهان).                                  |
| □ إطلاق البيع يقتضي البيع بلا شرط.                              |
| المجموع ٩/ ٢٣٢.                                                 |
| □ اطلاق البيع يقتض السلامة                                      |

المغني ٥/ ١٤٠، وانظر: المبدع ٤/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٤٧٨.

| فيه . | شرطت | حکم ما   | على . | محمول | الشروط   | إطلاق |  |
|-------|------|----------|-------|-------|----------|-------|--|
|       |      | البيوع). | (کتاب | ۲۲۲/۵ | الحاوي ۵ |       |  |
|       |      |          |       |       |          |       |  |

□ إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب.

المجلة ش م/ ٦٨٧.

فإذا وقعت الإجارة على موصوف لزمه إحضاره سالما من العيوب، فلو أحضر معيبا لزمه إبداله بسليم، فإن عجز عن إبداله أو امتنع كان للمكتري الفسخ (المصدر نفسه).

□ إطلاق العقد يقتضي السلامة، وإن لم ينص عليها. المنتقى ١٨٣/٤.

□ إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط. الكافي لابن قدامة ٢/ ٣٢٢ (كتاب الإجارة).

□ الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية.
 المعلم للمازري ٢٥٨/٢ (كتاب البيوع).

إيضاح ذلك: أن بيع الثمر قبل الزهو على التبقية ممنوع، وعلى القطع جائز، وفيه خلاف إذا وقع على الإطلاق، والأصح إلحاقه بأصل الجواز، لأن الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية، لأنها انتفاع بملك آخر لم يشترط ولم يقع البيع عليه، فللبائع أن يمنع من بقائها في نخله إذ لم يشترط ذلك عليه، ولا هو من مقتضى الإطلاق (المصدر نفسه ٢٥٨/٢).

 □ إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين فلا بعدل عن ذلك إلا ببيان.

المنتقى للباجي ٥/ ١٥٢ (كتاب القراض).

🛘 الإطلاق يجرئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ.

المبدع ٥/ ٦٧ (باب الإجارة).

□ الإطلاق يحمل على المعتاد.

المغنى ٥/٤٨١، ٥١٤ (كتاب الإجارات).

🛘 الإطلاق يقتضي التسوية .

المغني ٢١١/٤ (باب المصراة)، الحاوي ١٥٢/١٨ (كتاب المكاتب).

🛘 الإطلاق يقتضي السلامة.

المبدع ٤/ ٣٧٣ (باب الوكالة)، المغني ٥/ ١٤٠ (كتاب الوكالة)، ١٤٠/ (كتاب الوكالة)، ١٢٠/ (باب الربا ٢٩٠/١٠ (كتاب عشرة النساء)، كشاف القناع ٣/ ٢٦٨ (باب الربا والصرف في الدين)، والصرف وتحريم الحيل) ٢٩٢، ٣٠٣ (باب السلم والتصرف في الدين)، شرح الزركشي ٣/ ٥٦٧، ١٩٥، ٢٠١٠ (باب المصراة)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٧٥) باب الربا والصرف) ٢٠٠١، المجلة ش م/ ١٢٤٥، المنتقى ٤/ ١٨٣ (كتاب البيوع)، ٢٩٥.

راجع القسم الأول المشروح.

□ الإطلاق يقتضي الكمال.

المبسوط ١٧٣/٢٧ (باب الوصية في الحج).

□ الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة. الهداية مع فتح القدير ٥/ ٣٥٢ (باب حد القذف). □ الإعانة على المحظور محظور. الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٨٣ (كتاب الأشربة). □ اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول. كشاف القناع ٣/ ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٤٣. □ الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بها بدأ به. انظر: المغنى ١١/ ٦٤ (كتاب الظهار). □ اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا. أصول السرخسي ٢٥٦/٢. □ الاعتبار بها استقر عليه العقد، لا بها وقع العقد عليه. شرح الزركشي ٢٠١/٤ (كتاب الشفعة).

مثال ذلك: أن الشفيع يستحق أخذ الشَّقص بالثمن كالمشتري وإذا وقع العقد على ثمن ثم زيد فيه أو نقص في مدة الخيار مثلا فيسري ذلك إلى الشفيع أيضًا لأن الاعتبار بها استقر عليه العقد كها ذكر (ر: المصدر نفسه).

□ اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن. البدائع ١٨٣/٦ (كتاب المزارعة). □ اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الجناية.

المغني ٢٠٨/١٤ (كتاب عتق أمهات الأولاد).

□ اعتبار الحرج فيها لا نص فيه بخلافه.

المبسوط ٣/ ١٩٤ (كتاب الحيض).

🛘 اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر.

المبسوط ١٩٢/٢٣ (كتاب الشُّرب).

□ اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم... هو الأصل في أحكام الشرع.

البدائع ٥/ ١٩٦ (كتاب البيوع)، ر: المغني ٤/ ٢٢ (باب الربا والصرف).

🛘 الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بغرض صاحبه.

المغني ٥/ ٢٤٧ (كتاب الغصب).

□ الاعتبار في ضهان الجناية بالاستقرار.

المغني ٢١/ ٧٠ (كتاب الديات)، ر: ٢١/ ٥٢٥ (كتاب المكاتب).

□ الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/١١٢.

□ الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودَع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضيان معنىً.

مجموعة الأصول (ورقة ١٣٣).

□ اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط. شرح الزيادات ٢٠٣، ٢٠٣.

□ اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة. المعيار ٧/ ١٩.

□ الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل.

انظر: التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ٢٨٦/٥، ٢٨٧.

في الأصل مجرد حق، والأولى أن يعبر بها أثبت، وهذا ما عناه البيضاوي في الغاية القصوى ١/٤٧٩ بقوله: (الحقوق لا تقابل بالأموال)، وكذا ابن قدامة في الكافي ٢/٢٥، بقوله: (الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث).

□ الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل.

الالتزامات ٣٨.

إيضاح ذلك: أن الفعل الضار إذا صدر عن غير ذي أهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فعلى مذهب مالك لا ضمان عليه

في ماله، وأما على مذهب أبي حنيفة وأصحابه فالمسئولية واقعة على الفاعل مطلقا ولو كان غير عميز، وفي هذه الحال تكون المسئولية مالية فقط والقاعدة عندهم في ذلك: هي أن الأعذار الشريعة لا تنافي عصمة المحل، وأن النفوس والأموال معصومة في دار الإسلام، على ما هو مبين في موضعه وهذا ما اتجهت إليه الآراء الحديثة في أوربا (المصدر نفسه ٣٧- ٣٨)، وانظر رأي المالكية المشار إليه في الكافي لابن عبدالبر ٢٠٦ باب الجنايات.

□ الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر منهاً.

الحاوي ١/٢٦٧ (كتاب الطهارة).

الأعمال بالنيات.

الأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٤.

□ الأعمال الجائزة تجري على وجوهها.
 عارضة الأحوذي ٢٣٦/٦.

□ إعمال الكلام أولى من إهماله.

الأشباه للسبكي ١/ ١٧١، المنثور ١/ ١٨٣، الأشباه للسيوطي ٢٤٥، ابن نجيم ١٥٠، المجلة ع م/ ٦٠، مجامع الحقائق ٣٦٧، المدخل ٢/ ٢٦١، الموسوعة ٧/ ١٦٨.

راجع القسم الأول المشروح.

□ إعمال اللفظ أولى من إلغائه.

المختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ١/٣٤١، ٣٧٧.

□ الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة.

الحاوي ١٩٣/١٥ (كتاب السبق والرمي).

🛘 الأعواض لا تسقط بمضي الزمان.

الحاوي ١١/ ٤٩٤ (كتاب النفقات).

□ الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. الهداية مع فتح القدير ٦/٢٥٩ (كتاب البيوع).

الأعواض المشار إليها ثمنا كانت أو مثمنا لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، لأن بالإشارة كفاية في التعريف المنافي للجهالة المفضية إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم اللذين أوجبهما عقد البيع، فإن جهالة الوصف لا تفضي إلى المنازعة لوجود ما هو أقوى منه في التعريف، وكون التقابض ناجزا في البيع وهذا إنها يستقيم إذا لم تكن الأعواض ربوية أما إذا كانت ربوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحتمال الربا (العناية على الهداية للبابري ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

□ الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد. الحاوي ٢٦٧/١٧ (كتاب الشهادات).

□ الأعيان لا تثبت في الذمم.

المعونة للقاضي عبدالوهاب ٢/ ٩٨٤ (السلم)، الحاوي ١٠/ ٩٥ (كتاب

الخلع)، ٧/٤٤ (كتاب الإقرار)، الكافي لابن قدامة ١١٤/٢ (كتاب السلم).

وبناء على ذلك لا يجوز أن يكون المسلم فيه معينا، فإن من حق ما يشت في الذمة أن يكون مطلقا غير معين وإلا أدى إلى الغرر حتماً (ر: المعونة ٢/ ٩٨٤).

□ الأُعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن.

الحاوي ١٥/ ٢٠٧ (كتاب السبق والرمى).

□ الأعيان لا تقبل الآجال.

المبسوط ۱۸۷/۱۸ (كتاب الإقرار)، الهداية مع فتح القدير ٢٤٠/١٠، وكتاب الديات)، مجامع الحقائق ٣٢٠، وانظر: بداية المجتهد ١١٧/٢، والموسوعة ٩/١٠٥.

الأصل في الأعيان: أنها لا تقبل التأجيل ولاسيها في البيوع الحالة، فإنها تستلزم تسليمها إلى المشتري عقب عقد الصفقة، لأنه إذا اشترط فيها الأجل أشبه العقد ببيع الدين بالدين وأدى إلى تأجيل البدلين وعلة عدم الجواز: هو الغرر من عدم التسليم من الطرفين فلو باع عينا على أن يسلمها إلى المشتري رأس الشهر مثلا فهو فاسد، لأن الأجل في المبيع المعين لا معنى له، وذلك لأن الأجل شرع في الأثمان تيسيرا على المشتري، فيليق بالديون دون الأعيان، لأن الديون ليست معينة في البيع، فيحصل بالأجل الترفيه، وأما المبيع فإنه معين حاضر لا فائدة في الإلزام بتأخير تسليمه. . . وفي ذلك إضرار بالمشتري ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز ذلك

الموسوعة (٩/ ١٠٥)، (المعاملات للأستاذ أحمد إبراهيم ١٤٣) ولهذا الأصل مستثنيات بمقتضى الحاجة، فإن بيع الثيار مستثنى من بيع الأعيان إلى أجل إذ لا يمكن أن ييبس الثمر كله دفعة واحدة (انظر بداية المجتهد لابن رشد ١١٣/، ١١٧) وبناء على هذه القاعدة: إذا تحول الدين إلى عين أصبح حالا ومن أمثلة ذلك: إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل بطل الأجل... لأن حق الغريم صار كالعين في التركة، والأعيان لا تقبل الآجال فلا فائدة في إبقاء الأجل بعد موته له ولا لوارثه، لأنه يبقى مرتهنا بالدين ولا تنبسط يد وارثه في التركة لمكان الدين (ر: المبسوط ١٨/ ١٨٧).

□ الأعيان لا تقبل الإسقاط.

عقد البيع للزرقاء ٥١، الموسوعة ١٤٩/١.

□ الأعيان لا تملك بالإجارة.

المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ١/ ٤٥٥، المجموع ٣٤٥/٩، وانظر الحاوي ٧/ ٥٠٦ (كتاب إحياء الموات).

□ الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات.

الحاوي ٦/ ١٦٣ (كتاب الرهن).

□ الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
المنثور ١٠٦/١.

□ الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها.

الحاوي ٧/ ١٨٢ (كتاب الغصب).

| <ul> <li>□ إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.</li> </ul> | l |
|------------------------------------------------------------|---|
| المبسوط ۱۲/ ۱۰۰، ۲۲/ ۸۲، ۱۰۰.                              |   |

□ الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار.

ر: البدائع ٥/٢٦٧ (كتاب البيوع).

□ الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع. شرح الزيادات ٧٨٧.

□ إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته.
 المجموع ٣٥٦/٩.

□ الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم. الحاوى ٧/ ٣٤ (كتاب الإقرار).

□ الإقرار أقوى من البينة.

المغني ٢/٢٧٤ (كتاب الرهن)، ٢١٢/٥ (كتاب الإقرار بالحقوق)، الوجيز للغزالي ١١٩/١، ر: قواعد الأحكام ١١٩/٢.

☐ إقرار الإنسان فيها في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه. المبسوط ١١/٥٥ (كتاب المفقود)، المغني ٣١٠/١٤ (باب السلم).

□ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. المجلة ع م/١٦٠٦، ر: ٦٩.

| <ul> <li>□ الإقرار بالمجهول صحيح.</li> <li>المجموع ٩/ ٤٠٥.</li> </ul>                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ <b>الإقرار بالمشاع صحيح</b> .<br>المجلة ع م/ ١٥٨٥.                                         |
| □ الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود الحاوي ٣٦/١٧ (باب التحفظ في الشهادة). |
| □ الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله. المبسوط ١٩٧/١٧ (باب الإقرار).                 |
| □ إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.<br>الهداية مع فتح القدير ٣٩٩/٤ (باب النفقة).             |
| □ <b>الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل</b> .<br>ر: الفروق للكرابيسي ٢١٦/٢ (كتاب الوكالة).    |
| □ الإقرار في الصحة حكمه اللزوم.<br>المعيار ٧/٦.                                              |
| □ <b>الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط.</b> الهداية مع فتح القدير ٨/ ٣٥٧ (باب الاستثناء).      |
| □ الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير.<br>مجموعة الأصول (ورقة ١٥١).            |

□ الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث.

الحاوي ٦/ ٣٧٢ (كتاب الصلح).

🗖 إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره.

المبسوط ٩/٩٤ (كتاب الحدود)، ٤/ ٢٢٥، ٥/ ١٤٥، ١٠٣/٨ (كتاب الولاء)، البدائع ٦/٥ (كتاب الكفالة)، ابن نجيم ٣٠٢، مجامع الحقائق ٣٦٧، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٣٨، المغني ٤/ ٤٠٥ (كتاب الرهن)، المبدع ٢٢٥/٤.

ويمكن أن يقال: الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غيره، والبينة حجة متعدية لأن البينة تصير حجة بالقضاء، وللقاضي ولاية عامة، فتتعدى إلى الكل أما الإقرار فهو حجة لا تتوقف على القضاء، وللمقر ولاية على نفسه دون غيره، فيقتصر عليه (شرح الزيادات: ٦٣٩).

□ الإقرار المعلق بالشرط باطل.
 المجلة ع م/ ١٥٨٤.

□ الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ.

المغني ٥/ ١٨٣، ١٩٠ (كتاب الإقرار بالحقوق).

□ الإقرار يصح في غير مجلس الحكم.
 الغنى ١٤/٥٥ (كتاب القضاء).

□ الأقل تابع للأكثر.

التلقين ١١٠، القواعد للمقرى ٢/٥١٠ ق: ٢٧٢.

□ الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع. البيان والتحصيل ٧/ ٣٠٦ (كتاب البيوع)، إيضاح المسالك ٣٥٣، ابن تيمية ٢٥/١٣. □ الأقل يتبع الأكثر. القواعد للمقرى ٢/ ٥١٠. □ الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوى. المسوط ٢٨/٢٤. □ الأقوى أمضى من الأضعف. الحاوي ١٧/ ٢٧١ (كتاب الشهادات). □ أقوى الحقين يقدم على أضعفهها. الحاوي ١٠٣/٦ (كتاب الرهن). □ الأقوى لا يترك بالأدني. الهداية مع فتح القدير ٧/ ١٥ (باب الربا). □ الأقوى لا يلحق بالأضعف. العبار ٥/ ٣٥٣ - ٤٥٤.

□ الأقوى يدفع الأدنى.

الهداية مع فتح القدير ١٠/ ٤٦٩ (كتاب الوصايا).

□ أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا. التلويح على التوضيح ١/٠٤. □ أكبر الرأى فيها لا يوقف على حقيقته كاليقين. المسوط ۱۰/۱۷۳، ۱۷۵، ۱۹۲ (كتاب الزكاة)، ۱/۸۸ (كتاب الغسل). □ الاكتساب في المحل المباح يوجب الملك للمكتسب. المبسوط ٢١٦/١١ (باب الشركة الفاسدة). □ الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام. كشاف القناع ١/ ٢٨١. □ الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر. المبسوط ٩/ ١٩، وانظر: ٢٦/ ١١٦. 🛘 أكل المال بالباطل حرام. المجموع شرح المهذب ١٦٩/٩. □ إكمال الأصل بالبدل غير مكن فإنها لا يجتمعان. المبسوط ٨/ ١٥١ (كتاب الأيهان) ١/١٤ (باب العدة وخروج المرأة من بيتها).

راجع القسم الأول.

□ التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل.
 الهداية مع فتح القدير ١٥٦/١٠(كتاب الرهن).

وبناء على ذلك: تصح الكفالة بالدرك، والدرك: هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع بخلاف الرهن بالندرك، والفرق أن الرهن للاستيفاء، ولا استيفاء قبل الوجوب، وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز أما الكفالة فلالتزام المطالبة، والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل كها في الصوم والصلاة (ر: المصدر نفسه ١/١٥٦).

□ الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام...

المعيار ٩/٣١٧.

هذا الأصل محل نزاع، بحيث اختلف العلماء في التزام ما حكمه أن لا يلزم مثل شرط رفع الضهان فيها عليه من الرهن والعارية، وإبطال ما جعل للموصي من الرجوع عن وصيته، والتزام عدم خروج زوجته، أي لا يخرجها من بلدها وأن يسكنها دارا لها ونحو هذه المسائل، فالمشهور أن الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام، وقيل: إنها حقوق الناس ولا حق لله فيها. . . وهذا الذي تشهد له القواعد (المصدر نفسه ٧/٣١٧)، ولا سيها قاعدة مراعاة الشروط، ولذا تجد الونشريسي يتعرض لهذه الأمثلة في موطن آخر ويقرنها بقوله: والمشهور أن الشروط لا تغير ما ثبت من الأحكام (٧/٣٥٧) والراجح اعتبار الشرط ما لم يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة كما هو مذهب الحنابلة، والمختار لدى كثير من الفقهاء، والله أعلم.

□ التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط. إيضاح المسالك: ١٠٧، قاعدة: ٧٩.

🗆 الإلزام في المجهول لا يتحقق.

الهداية مع فتح القدير ١٥٨/٨ (كتاب الدعوى).

إيضاح ذلك: أنه لا تقبل الدعوى حتى يذكر المدعي شيئا في جنسه وقدره، لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة، والإلزام في المجهول لا يتحقق، فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى (المصدر نفسه ١٥٧/٨ - ١٥٨).

□ ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل على موضوعاتها الشرعية . الاصطلاحية .

شرح الروضة ٣/ ٤٧٧ .

□ ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن. فتاوى الرملي ٢/ ٢١١.

□ ألفاظ العقود على عادات الناس.

شرح السنة ٨/ ٢٩٤ (باب العمرى والرقبي).

□ الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ، وإن وجب اعتبار المعنى الألفاظ والب المعاني فلا يجوز الجمع للمنافاة.

المبسوط ١٢/ ٧٩ - ٨٠ (كتاب الهبة)، ٢٠/٢٥ (كتاب الكفالة).

□ الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع.

ر: المنتقى ٤/١٥٧ (كتاب البيوع).

| <ul> <li>الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الباطنة.</li> </ul>                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٢١٢/١١ (باب رضاع الخنثى).                                                                                      |
| D الأمانات تضمن بالتعدي.                                                                                              |
| الهداية مع فتح القدير ١٥٠/١٠ (كتاب الرهن)، الحاوي ٧/١٢٥،<br>(كتاب العارية)، مطالب أولي النهي٣/١٧٨ (باب الربا والصرف). |
| الأصل أن الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت أو ضاعت بلا<br>تفريط من الأمين في حفظها أو بدون تعدّ منه لا يلزمه الضهان.      |
| الأمانات تضمن بالجنايات.<br>الحاوي ٢/ ٤٢٦ (كتاب الإجارة).                                                             |
| <ul><li>□ الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.</li></ul>                |
| مجلة الأحكام العدلية، المادة: ٧٦٨ شرح المجلة لسليم رستم باز. □ الأمانة لا تنفسخ بالقول.                               |
| المجموع ٩/ ٢٣٩. □ الأمانة المحضة تبطل بالتعدي. □ الأمانة المحضة تبطل بالتعدي. الحاة ثرر ٥٠٥                           |
| القواعد لابن رجب ص ٦٤، المجلة ش م/ ٤٥. □ امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.                     |

المبدع ٤/ ٧١ (باب الخيار في البيع).

□ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. المجلة ع م/ ٩٥، مجامع الحقائق ٣٦٨. □ الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا بدليل. المغنى ٦/ ٣٨٨ (كتاب الوديعة). 🛘 الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام. البدائع ١٦٢/١ (كتاب الصلاة). 🗆 الأمر بشيء لا يقتضي التعدى فيه زوال الأمر به. الحاوي ٧/ ١٢٥ (كتاب العارية). □ الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحا. المبسوط ١٩/١١ (كتاب الإباق). راجع القسم الأول. □ الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون. معالم السنن ٢/٢١٦. □ الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.

معالم السنن ٤/٥٤.

□ الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما. المغنى في أصول الفقه: ٣٦٥.

| 🗅 الأمر المطلق تخصصه التهمة.                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبسوط ١٩/٣٧ (كتاب الوكالة).                                                                                 |
| <ul> <li>□ الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.</li> <li>المغنى ١٠/ ٣٩٤ (ط م) (كتاب الطلاق).</li> </ul> |
| □ إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا.<br>المجلة ش م/٣٨٨.                                          |
| □ الأملاك تضاف إلى الأيدي.<br>فتح الباري ٢٨٩/٤ (كتاب البيوع).                                                 |
| □ الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر محقق لا شك فيه.<br>ر: المعيار ٢٩٦/٧، ٥/ ٣٨٠.                       |
| □ الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة. المبدع ٥/ ٣٦٩ (كتاب الوقف).                      |
| □ أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة.<br>معالم السنن ٥/١٦٩.                                          |
| □ أموال أهل الحرب مباحة.<br>المغني ٥/ ٧٢٠ (كتاب اللقطة).                                                      |
| □ الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. الاستذكار لابن عبدالبر ٢٢/ ٢٧١، وانظر: المصدر نفسه ٢٧/٢٢               |

| الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع، كما تضمن بالتعدي من غير    |
|----------------------------------------------------------------|
| إيداع .                                                        |
| الحاوي ٧/ ١٢٥ (كتاب العارية).                                  |
| □ الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى.                       |
| الحاوي ٩/ ٥٠١ (كتاب الصداق).                                   |
| □ الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها.                  |
| المأمول للسعدي ١٦٤.                                            |
| □ الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، |
| وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.                    |
| الذخيرة ٦/ ٢٨ .                                                |
| □ الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها.                       |
| شرح مشكل الآثار للطحاوي ٣٠١/١٣.                                |
| □ الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على |
| قدر حصصهم.                                                     |

□ أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان.

ر: المجلة ع م/١٠٧٣.

المحلى لابن حزم ٧/ ١١٤، برقم ١٠٠٥.

| 🛭 أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله من بيع وغيره.         |
|----------------------------------------------------------------------|
| الأم للشافعي ٥/ ١٨٩ (نكاح الشغار).                                   |
| □ الأمور بمقاصدها.                                                   |
| الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٥.                                        |
| □ الأمور تنزّل على المقاصد لا على الصور.                             |
| فتح الباري ٤/٤٨٤ (كتاب الوكالة).                                     |
| □ الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور        |
| الحكم عليه.                                                          |
| مختصر من قواعد العلائي، وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة ١/ ٨٣.        |
| □ الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.               |
| فتاوى السعدي ١/٣٢٣، ٣٢٦ (باب الربا والصرف).                          |
| □ أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن.                    |
| البدائع ٥/٢١٧ (كتاب البيع) ٦/١٦ (كتاب الوكالة)، ٤٣ (كتاب             |
| الصلح).                                                              |
| □ الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا بأمور هي نادرة لا يصدق. |
| المبسوط ٣/ ٢١٧ (كتاب الحيض).                                         |
| مثال ذلك: إذا قال الوصي: أنفقت على الصبي في يوم مائة درهم            |

لا يصدق، وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة فتسرق، ثم مثلها

فتحرق، ثم مثلها فتتلف فلا يصدق لكون هذه الأمور نادرة (المصدر نفسه ٣/ ٢١٧ - ٢١٨).

🗖 الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير دينا في تركته.

المبسوط ١٢٩/١١ (كتاب الوديعة)، وانظر الأشباه لابن نجيم ص ٣٢٦ (كتاب الأمانات).

لأنه بالتجهيل صار متملّكا لها، فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك وبناء على ذلك إذا مات الرجل وعليه دين وعنده أموال من وديعة ومضاربة، فإن عرفت بأعيانها فأربابها أحق بها من الغرماء، لأن حق الغرماء بعد موت المديون يتعلق باله دون مال ساثر الناس وكها كانوا أحق بها في حياة المديون فكذلك بعد موته، وإن لم تعرف بأعيانها قسم المال بينهم بالحصص وأصحاب الوديعة والمضاربة بمنزلة الغرماء في هذه الحالة لما ذكرنا (انظر: المبسوط ١١/).

- □ الأمين إنها يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنكرا. المبسوط ٢٦/٦ (كتاب الطلاق).
  - □ الأمين فيها يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا.
     المبسوط ٢٢/ ٦٨ (كتاب المضاربة).
- □ الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيها ائتمن عليه.
   فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني: ٨٥،٨٤ برقم: ٢٢.

□ الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان. المغني ١١/ ٥٥٠ (ط م) (كتاب الأشربة) وانظر: المجلة ع م/ ٧٦٨. □ الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته. المجلة ع م/ ١٧٧٤، وانظر: الفروق للقرافي ٤/ ٧٥، والمغنى ٥/٤٥ (كتاب الإجارات). □ إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر. الحاوى ٢٧١/١١ (كتاب العِدَد). □ إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما. الحاوى ٣/ ٥٠٤ (كتاب الاعتكاف). □ إن في حقوق الآدميين مشاحة. الحاوى ١٥/ ٣١٤ (كتاب الأيمان). □ إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب

☐ إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
ر: المبسوط ١٩/٧٨ (باب الوكالة في الرهن).

محموعة الأصول (ورقة ٥٦).

لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.

صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى،

□ إن للأجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة.. مجموعة الأصول (ورقة ٤١).

□ إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن
 أحكامها في شرط سقوط الضهان وإيجابه.

الحاوي ٦/٣٥٣ (كتاب الرهن).

كالودائع والشركة لما كانت غير مضمونة لا تعتبر مضمونة بالشروط الإرادية العقدية، وبالعكس لما كانت القروض والعواري مضمونة بالعقد لم يسقط الضهان بالشرط (ر: المصدر نفسه).

□ إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).

المعار ٤/ ٣٨٢.

□ إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه أكدهما وأظهرهما تصرفا.

شرح الجصاص ١٤١/١.

□ الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة. ر: المغني ١٢/٥٤٥ (ط م) (كتاب الأشربة).

□ الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد. المدخل ٣/ ٢٢٤.

□ الانتفاع بالمحرم حرام. الهداية مع فتح القدير ١٠٧/١٠ (كتاب الأشربة).

□ الانتفاع بالنجس حرام.

الهداية مع فتح القدير ٩٦/١٠ (كتاب الأشربة).

□ الانتفاع بمال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة. البدائع ٢٠٢/٦ (كتاب اللقطة).

□ انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام.
 الحاوي ١٢٠/١٨ (كتاب المدبر).

□ انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض. الحاوى ٧/ ٢٨٣ (كتاب الشفعة).

□ الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز. شرح الزركشي ٤/١٠٤ (كتاب الصلح).

هذا ضابط من ضوابط الصلح على الإنكار وهو جائز في الجملة لعموم قوله على ((الصلح جائز بين المسلمين)) إلخ (كما رواه أبوداود ٣٥٩٤ وغيره) ولأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وهذا كذلك إذ المدعي يأخذ عوض حقه الثابت له في اعتقاده، والمدعى عليه يدفع ما يدفعه لدفع الشر عنه، واليمين، وحضور مجالس الحكام إلى غير ذلك (ر: المصدر نفسه ٤/٤٠١).

- □ الإنسان إنها يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره. المغنى ١١/ ٤٩٨ - ٤٩٩ (كتاب الجراح).
- □ الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
   المبسوط ٢٠٥/١١ (كتاب الشركة) (باب خصومة المفاوضين).
  - □ الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ٣٠٧/١، كتاب البيوع الجزء المحقق منه، بتحقيق د سائد بكداش مطبوع بالآلة الكاتبة.

🗆 الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله.

المبسوط ٣٠/ ١٩٢ (كتاب الشروط)، البدائع ٦/ ١٨٢ (كتاب المزارعة).

🛘 الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه.

المبدع ١٨٦/٤ (باب السلم).

من أمثلة ذلك في بيع السلم: أنه لو جاء المسلّم إليه إلى رب السلم بأدنى مما وصف له من المبيع أو بنوع آخر من جنسه فللمسلم أخذه لأن الحق له وقد رضي بأقل جودة، ولكن لا يلزمه الأخذ لأن الإنسان لا يجرعلى إسقاط حقه (ر: المصدر نفسه).

□ الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه.

المبسوط ١٤٤/١٥ (كتاب الإجارة).

وبناء على هذه القاعدة: لا يجبر الآجر على إصلاح المأجور حسب رغبة المستأجر مع إعطاء المستأجر حق الفسخ باعتبار أن مطلق عقد

الإجارة يقتضي أن يكون المأجور سليها من كل عيب، ويتضح ذلك بها ذكره السرخسي في النص التالي: وعهارة الدار وتطيينها وإصلاح الميزاب وما وهي من بنائها على رب الدار لأن به يتمكن المستأجر من سكنى الدار وكذلك كل سترة يضر تركها بالسكنى لأن المستأجر بمطلق العقد استحق المعقود عليه بصفة السلامة، فإن أبي أن يفعل فللمستأجر أن يخرج منها لوجود العيب بالمعقود عليه إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها، فحينئذ هو راض بالعيب فلا يردها لأجله وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار وإن كان امتلأ من فعل المستأجر ولكن لا يجبر رب الدار على ذلك ولا المستأجر، وإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل ولا يحتسب له من الأجر، وإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل ولا يحتسب له من الأجر، وإن شاء حرج إذا أبي رب الدار أن يفعله، لأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه ولكن العيب في عقود المعاوضات يثبت للعاقد حق الفسخ فيها يعتمد لزومه تهام الرضا (المصدر نفسه ١/٤٤).

□ الإنسان لا يضمن ملكه.

الهداية مع فتح القدير ٩/ ٣٥٥ (كتاب الغصب).

□ الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به. المدخل ٣/٧٤.

🗖 الإنسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه.

شرح الزركشي ٤/١١٧ (كتاب الحوالة والضهان).

مفاد هذه القاعدة: أن الإنسان غير مجبر على التزام أي حق مالي تجاه

الغير بدون سبب إلا برضاه كما في الكفالة أو الضمان، فباعتبار هذا العقد عقد تبرع لا يمكن أن يلزم به أي إنسان، لكنه إذا ضمن حقا عن غيره بعد وجوبه عليه فقد لزمه أي: لزم الضامن ذلك الحق بدليل قوله عليه الصلاة والسلام (الزعيم غارم) كما رواه أبوداود، والترمذي وحسنه (انظر: المصدر نفسه ١٦/٤ - ١١٧).

□ الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام أو التزام.

المغني ١١/ ٢٩٠ (كتاب عشرة النساء والخلع) ر: ابن تيمية ٢٩/ ٣٤٣.

بإلزام: أي: بإلزام من الشارع.

□ الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقرّ به.

المعيار ٩/ ١٦٢.

فبناء على ذلك: لا يجوز إلزام شخص أو إجباره على دفع الترعات والصدقات.

□ الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه، مقبول البيان فيه في الانتهاء كها في الابتداء إذا كان مفيدا له.

المبسوط ٢٠/ ٨٢ (كتاب الكفالة).

إيضاح ذلك: أن الدافع من جهة قضاء الدين يصدق بها أمكن في تحديد جهة الدين عند الأداء والسداد ولا سيها إذا كان ذلك مفيدا؛ ومثال ذلك: إذا كان لرجل على رجل ثلاثمائة درهم، كل مائة منها في التزامات متنوعة، فصك منها قرض، وصك كفالة عن رجل، وصك كفالة عن آخر، فدفع مائة درهم إلى الطالب صاحب الحق

وأشهد أنها من صك كذا فهي من ذلك الصك لأنه هو المعطي فتصريحه يعتبر نافيا لسائر الجهات سوى الجهة التي خصصها بهذا المبلغ، وكذلك إن لم يشهد عند الدفع فوقع الاختلاف بينه وبين المدفوع إليه في الجهة التي أعطى لها فالقول قول الدافع المدين، لأنه هو المالك لما أدى، والقول في بيان جهة الطالب للتمليك قول المملك وهذا لأنه لو أنكر التمليك أصلا كان القول قوله فكذلك إذا أقر بالتمليك من جهة دون جهة؛ وهذا لأن المديون إنها يقضي الدين بملك نفسه والإنسان مطلق التصرف والحرية في ملكه ومقبول البيان ببعض المال رهن فتعين المدفوع مما به الرهن ليسترد الرهن، وربها يكون ببعض المال كفيل فتعجل المكفول له من ذلك ليبرئ كفيله يكون ببعض المال كفيل فتعجل المكفول له من ذلك ليبرئ كفيله (انظر: المصدر نفسه ٢/ ٨١ - ٨٢).

□ الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن يكون ذلك مستحقا عليه.

المبسوط ٢١/٢١ (كتاب الصلح).

□ الإنسان يقصد الصحة دون الفساد.

شرح الزيادات ٢٣١١.

□ الإنشاء لا يستدعى عقدا قبله.

شرح الزيادات ۲۹۰۰.

□ الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك. الفرائد البهية ١٩٠ (مسائل اللقطة).

☐ إنها البيع عن تراض. الهداية ٦/ ١٨٧.

□ إنها تعتبر البلوى فيها ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به

المبسوط ٤/ ١٠٥ (كتاب المناسك).

□ إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. م/ ٤١، درر الحكام ١/٥٠.

☐ إنها تملك الغلة بالضهان في الملك الصحيح. الأم ٤/٤ (كتاب الشفعة).

وبناء على هذا الأصل: قرر الإمام الشافعي أن كل من كانت في يده دار فاستغلها ثم استحقها رجل بملك متقدم رجع المستجق على الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق، وثبوته يوم شهد شهوده. . . لأن الغلة بالضان في الملك حدثت من شيء المالك كان يملكه، لا غيره (المصدر نفسه).

□ إنها يتبع الشيء ما هو دونه لا ما هو مثله أو فوقه. المبسوط ١١/ ١٧٦ (كتاب الشركة).

يتخرج على ذلك القول: أن لأحد الشريكين أن يدفع من مال

الشركة مضاربة، لأن له أن يستأجر من يتصرف في مال الشركة بأجر مضمون في الذمة فلأن يكون له أن يستأجر من يتصرف ببعض ما يحصل من عمله من غير أن يكون ذلك مضمونًا في الذمة أولى لأن هذا أنفع لهما وقيل: إنه ليس له ذلك، لأنه إيجاب الشركة للمضارب في الربح فيكون بمنزلة عقد الشركة وليس لأحد أن يشارك مع غيره بهال الشركة، فكذلك لا يدفعه مضاربة، والواقع أن الصواب ما تقدم، ووجه الفرق بين الشركة والمضاربة أن ما يستفاد بعقد فهو من توابع ذلك العقد، وإنها يتبع الشيء ما هو دونه لا ما هو مثله أو فوقه، والمضاربة دون الشركة، ألا ترى أنه ليس على المضارب شيء من الوضيعة وأن المضاربة لو فسدت لم يكن للمضارب شيء من الربح، فبناء على ذلك يعتبر عقد المضاربة مستفادا من عقد الشركة لأنه دونه، فأما الاشتراك مع الغير مثل الأول فلا يمكن أن يجعل من توابعه مستفادا به (ر: المصدر نفسه ١١/١٥٧٠).

□ إنها يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيها لا يمكن التحرز عنه.

الهداية مع فتح القدير ١٠/ ٣٢٦، ٣٢٨ (كتاب الديات).

□ إنها يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالخطر.
 المبسوط ١٢١/١٩ (كتاب الوكالة).

وبناء على ذلك: فإن عقود التمليك مثل البيع والنكاح لا يسوغ إثباتها في المجهول ابتداء ولا تعليقها بالشروط.

□ إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.

المبسوط ٢٩/٢٤ (كتاب الأشربة).

🗆 إنها يراعى من الشروط ما يكون مفيدا.

المبسوط ۱۹/۱۹۹ (باب وكالة الوكيل)، ۲۰/۲۰ (كتاب الكفالة)، ۲۳/ ۱۵۲ (كتاب المزارعة).

هذا ضابط من ضوابط قاعدة الشروط الكبرى، ومفهومها واضح من فحوى العبارة، ومن فروعها: أنه إذا وكله ببيع متاعه في سوق الرياض مثلا فباعه في بيت غير سوق الرياض بنفس السعر المحدد ينفذ بيعه على القول الراجح لأن مقصود الموكل إنها هو سعر الرياض لا عين السوق، وقد حصل مقصوده لأنه يراعى من الشروط ما يكون مفيدًا (انظر: المصدر نفسه ١٩/١٠٠).

□ إنها يرفع أعظم الضررين بأهون منه. القبس لابن العرب ٨٥٦/٢.

🛘 إنها يضمن من تعدى.

الأم ٣/ ١٩٠ (كتاب الرهن).

□ إنها يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.

المبسوط ١١٤/١٨ (باب الإقرار في المضاربة والشركة).

□ إنها ينبني الأمر على الظاهر، والظاهر من المسلم السلامة.
 المعنى ٤/ ٥٣٠ (كتاب الصلح).

□ أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد به أواخرها.

المنثور ٢٠٧/١.

وبناء على ذلك: يجوز القول بتبعيض الصفقة إذا طرأ في العقد ما يدعو إلى ذلك، وإن كان ذلك لا يجوز في أول العقد ولهذا لو باع شيئين معًا فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر، فإن أجاز فبحصته من الثمن المسمى وفي قول: بجميع الثمن كها ذكر الإمام الزركشي، وهذا بخلاف ما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما في يد المشتري، ثم أفلس وحجر عليه، فللبائع أخذ الباقي بحصته، ولا يرد هنا قول في أخذه بجميع الثمن على المذهب الشافعي ووجه الفرق بينهها: أن أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد به أواخرها، فلها دعت الضرورة في تفريق الصفقة لتأكد الحق في أوله أن يجعل الباقي فيها بجميع الثمن في قول حتى لا تقع جهالة في الثمن - إذ لا يعرف كم استرداد البائع بفلس المشتري، لأنه لم يستأنف عقدا تقع الجهالة في استرداد البائع بفلس المشتري، لأنه لم يستأنف عقدا تقع الجهالة في

## 🛘 الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة.

المبسوط ٣/٢٦ (باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع بينهم)، ٢١/١٣ (باب البيوع إذا كان فيها شرط)، ٣٦ (باب الاختلاف في البيوع)، ٢٥/٨٢٥ (باب الإقالة)، وانظر: الهداية مع فتح القدير ٩/٣٢٨ (كتاب الغصب).

معنى ذلك أن الأوصاف إنها لا يقابلها شيء من الثمن إذا لم تكن مقصودة بالتناول وبتعبير أصح وأوضح: إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة للعقد (كها في الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٣٤) أو الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن (المصدر نفسه ٦/ ٥٠٥).

□ الأوصاف تضمن بالقبض.

البدائع ٥/ ٢٤٥، ٣٠٣ (كتاب البيوع).

🗆 الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضهانه.

المبسوط ٥٦/٨٥١ (كتاب المأذون الكبير).

□ الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية.

البدائع ٥/٥، ٢٥٦، ٢٥٦ (كتاب البيوع)، الهداية مع فتح القدير ٨/١ (باب استيلاء الكفار)، ٢٧٢ (كتاب البيوع)، ٣٣٤ (باب خيار الشرط)، ٥٠٥ (باب المرابحة والتولية).

□ الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضهان.

الهداية مع فتح القدير ٧/ ٤٥٨ (باب الاختلاف في الشهادة).

الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضهان إذ الظاهر من حال المسلم في ذات الوقت أن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده من الودائع والغصوب، فإذا لم يبين فالظاهر من حاله: أن ما في يده ملكه، فجعل اليد عند الموت دليل الملك. لا يقال: قد تكون اليد يد أمانة ولاضان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك؛ لأن الأمانة تصير مضمونة بالتجهيل بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ ترك

الحفظ وهو تعمد يموجب الضمان (العناية للبابري، شرح الهداية / ٤٥٨).

## □ الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان.

ب هداية الراغب ٣٩١ (باب الغصب)، الغاية القصوى ٥٧٢ (كتاب الغصب) (باب الضان).

إيضاح ذلك: أن غاصب الأرض مثلا لو باعها ثم ظهر مستحقها أي: مالكها الحقيقي وقد غرسها المشتري أو بناها، فقُلع هذا الغرس وبناؤه رجع بها غرمه على بائعه من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان، وثمن مُؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوه، لأن البائع غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه، ومن المعلوم أن تصرف الغاصب في المغصوب فيه باطل لعدم إذن المالك، فبناء على هذا الأصل يحق لمالك الغصب أن يضمن الغاصب، وله -أيضًا- تضمين من صار إليه الغصب، إذ الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضان (ر: هداية الراغب ٣٩١ - ٣٩٢) وهكذا حكم كل من سلّط غيره على أخذ ماله بغيره، (المصدر نفسه ص ٣٨٧).

🗆 الأيمان لا تدخلها النيابة.

المغني ٤/١/٤ (كتاب المفلس).

رَفَحُ جب (لارَجَلِي (الْجَثَرِيُّ (لِسِكْسُ (لِنَزْرُ (اِنْزِدُوکِسِس

## حرف الباء

□ باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع من الانتفاع به، بل لا تلازم بينها، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.

زاد المعاد ٥/ ٧٥٣.

المقصود كما هو ظاهر من فحوى العبارة: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة مثلا تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله على منها كالوقود، وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك، وعلى هذا يتخرج جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد، وجواز عمل الصابون منه -كما هو مذهب بعض الفقهاء- (ر: المصدر نفسه ٥/٧٥٣).

باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.
 المسوط ۱۰۰/۱۷ (كتاب الدعوي).

□ الباطل لا حكم له.

الهداية مع فتح القدير١٠/١٧٣ (كتاب الرهن).

□ الباطل لا يحتمل العَود. البدائع ٦/ ١٢٩ (كتاب الهبة). □ الباطل لا يفيد ملك التصرف. الهداية مع فتح القدير ٦/ ٤٤ (باب البيع الفاسد). □ الباطل لا يقبل الإجازة. المدخل ٢/ ٦٦٥، القانون المدني الموحد م/ ٥٨. □ الباطل مفسوخ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره. الاستذكار ١٦/١٦ (كتاب النكاح). □ الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة). المبدع ٤/ ١٦٤ (باب بيع الأصول والثمار). □ البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل، فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل. المبسوط ٢٧/١٢ (كتاب الذبائح)، ١٨١، ١١١ (كتاب المناسك). □ البدل إنها يملك بملك الأصل. المبسوط ١٠/ ٢٠٥ (كتاب التحري)، ٢٦/١١ (كتاب الإباق)، ٢١٦ (باب الشركة الفاسدة)، ۲۰۱/۱۲ (كتاب البيوع)، ۳۷/۱۸ (باب المقتول عمدًا وعليه دين)، ١٩/٥٥ (كتاب الوكالة).

> □ بدل الشيء يقوم مقامه. معالم السنن ١/١٠١، ر: المصدر نفسه ٣/٣٥٥.

| <ul> <li>□ البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل.</li> <li>المبسوط ١١١١ (باب التيمم)، الهداية مع فتح القدير ٤٨٦/٩ (كتاب الذبائح)، المغني ٣٤٣/٢ (كتاب صلاة الجمعة).</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ البدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف.<br>الحاوي ٢/٢/٢ (كتاب الصلاة).                                                                                                          |
| □ البدل كالمبدل منه، وكان فاعل البدل كفاعل المبدل.<br>شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢٣١/١٤.                                                                                           |
| <ul> <li>□ بدل المتلَف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا.</li> <li>المغني ١٨٦/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).</li> </ul>                                                     |
| □ بدل المتلَف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.<br>المغني ٣٤٩/٤ (كتاب الرهن).                                                                                              |
| □ البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك.<br>المبسوط ١٢١/٢٠ (باب الكفالة في الأعيان)، ٩٧/٢٧ (كتاب<br>الجنايات).                                                                        |
| □ البدل يبطل بالقدرة على المبدل.<br>المغني ٢٢١/١٤ (ط م) (كتاب الأقضية).                                                                                                         |
| □ البدل يتبع الأصل، ولا يتبع الأصل البدل.                                                                                                                                       |

المغني ١١/١٢ (ط م) (كتاب الديات).

## □ البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.

معالم السنن ١/٧٠١، البدائع ١/٥٥، ٥٥ (كتاب الطهارة)، ١/٣٥١، ١٥١، ١٥٧، ١٥١ (كتاب الرهن)، شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٣٨١، غتلف الرواية للأسمندي ١/٣٨٦، القواعد للمقري ٤٦٩، ق:٢٢٦، عدة البروق ٣١٧–٣١٨، الانتصار للكلوذاني ٣/ ٢٢٥، ابن تيمية ١٢/ ١٢٥، القواعد لابن رجب ٣١٤، المبدع ١٢٥، ١٢١، ٢٢٥ (كتاب البيوع)، شرح الزركشي ٤/٣ (كتاب الرهن)، كشاف القناع ٣/ ٣٢٥ -٣٢٦، ٣٤٢ (باب الرهن)، فتاوى السعدي ١/٤٢٩ (كتاب الغصب)، مناظرات السعدى ١٩٥١.

راجع شرح قاعدة (إذا بطل الأصل يصار إلى البدل) في القسم الأول، ففيه ما يغني عن التعليق على هذه القواعد المتعلقة بهذا الموضوع.

□ بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، هذا أصل متفق عليه.
 ابن تيمية ٣١/٣١ (كتاب الوقف).

□ براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.

المبسوط ۲۱٤/۱۱ (كتاب الشركة)، ۳۹/۱٤ (باب القرض والصرف)، ۲۱۲/۱۹ (كتاب الوكالة) المجلةع م/ ۲۹۲.

□ البراءة لا تصح في الأعيان وإنها تختص بالذمم.

الحاوى ٧/ ١٢٦، ٢٠٤ (كتاب العارية).

□ براءة المطلوب توجب براءة الكفيل.

كتاب التهام للقاضي أبي يعلى ٤٣/٢ (كتاب الضهان).

□ البراءة من المجهول جائزة.

المغني ١٩٨/٤ (باب المصراة)، ٦٦/١٠ (ط م) (باب نكاح أهل الشرك)، المقنع شرح ابن البنا ٢٣٣/١، كشاف القناع ١٩٧/٣ (باب الشروط في البيع).

□ بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل.

البدائع ١/٤٤/ (كتاب الصلاة).

□ بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد.

الحاوي ٧/ ٤٠٠ (كتاب الإجارة).

🛘 بطلان محل الحق موجب بطلان الحق.

شرح الزيادات ١٩٣٤.

□ البعض قد يجري مجرى الجميع في باب الاحتياط.

الانتصار للكلوذاني ١/٢١٦.

□ البقاء أسهل من الابتداء.

البدائع ٥/٢١٧، (كتاب البيوع)، ١٣١/٦، ١٣٨ (كتاب الهبة)، المبسوط ١٨/٢١ (باب الحدث)، ١٦/٤ (كتاب المناسك)، ١٩٧/٣٠ (كتاب المناسك)، ١٩٧/٣٠ (كتاب السلم)، ابن نجيم ٢٦٨ (كتاب القضاء)، مجامع الحقائق ٣٦٧.

راجع القسم الأول المشروح.

□ بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب.
 عجامع الحقائق ٣٦٧.

□ بقاء الشيء أسهل من ابتداء الشيء.
 عجموعة الأصول (ورقة ٥٢).

□ بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق.
 الحاوي ١٣٦/٧ (كتاب الغصب).

□ البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه.

المبسوط ٢/٢١٢ (باب صلاة المسافر)، ٢١٤/١٠ (كتاب اللقيط).

مثال ذلك: لو أن رجلا وجد لقيطا معه مال، فوضعه القاضي على يده، وقال: أنفق عليه منه، فهو جائز، لأن ذلك المال للقيط، فإنه موجود معه، فكانت يده أسبق إليه من يد غيره، وإنها ينفق عليه من ماله، ولأن الظاهر أن واضعه وضع ذلك المال لينفق عليه منه، والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه (المصدر نفسه ١/٢١٤).

□ البناء على الظاهر واجب فيها لا يمكن الوقوف على حقيقته.

المبسوط ٩٢/١٠ (كتاب السير)، ٦/٢٦ (كتاب الطلاق)، ١٥٢/٧ (كتاب الأيان).

□ البناء على الفاسد فاسد.

الهداية مع فتح القدير ١/ ٣٨٩، ابن نجيم ٤٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٨٣.

| المبسوط ١/ ١٨٠ - ١٨٢ (باب الحدث في الصلاة)، الهداية ١/ ٣٥٨.       |
|-------------------------------------------------------------------|
| ٣/ ٩٩، البزازية ٤/ ٣٢، مجامع الحقائق ٣٦٧.                         |
|                                                                   |
| □ البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة بحذف المفسد.           |
| □ البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد. |
| بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨، وانظر: حاشية ابن عابدين ١٢٩/٤.              |
| □ البيع إذا بطل في البعض بطل فيها يقابله من الثمن.                |
| المبدع ٥/ ١٣١ (باب السبق).                                        |
| 🗆 البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب.                                  |
| الأم ٥/ ٢٧.                                                       |
| □ البيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود، وإن جهله فاعله.            |
| الاستذكار ١٤/ ١٤٥ (كتاب البيوع).                                  |
| 🗖 البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقا    |
| موقوفا على إجازة ذلك الغير.                                       |
| المجلة ع م/٣٦٨.                                                   |
| □ البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.                                |
| المجلة ع م/٣٧٠، مجمع الضمانات ٢١٥.                                |

فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة

عند المشتري، فلو هلك بلا تعد لا يضمنه (المجلة م/ ٣٧٠) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك، وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي، وعلى الصحيح أن يكون ضامنا له، لأن المبيع في هذه الحالة لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء، وأن المشتري قد قبضه لنفسه، لا ليكون أمانة في يده (المعاملات للأستاذ أحمد إبراهيم: ١٤٥).

| المشتري قد قبضه لنفسه، لا ليكون امانه في يده (المعاملات للاست                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| أحمد إبراهيم: ١٤٥).                                                              |
| البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.                                             |
| الفرائد البهية ٤٠ (مسائل البيع).                                                 |
| البيع بشرط عقد آخر باطل.                                                         |
| المجلة ش م/ ٢٥٠.                                                                 |
| <ul> <li>البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى العقد أو من مصلحته</li> </ul> |
| المجلة ش م/ ٢٥١.                                                                 |
| <ul> <li>□ البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة.</li> </ul>       |
| الاستذكار ٢٠٦/١٩ (كتاب البيوع).                                                  |
| ۔<br>□ بیع الدین بالدین باطل .                                                   |
| بي ين . سي . عبامع الحقائق ٣٦٧ .                                                 |
|                                                                                  |

□ بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح.
المجلة شم/١٦٣٣.

- □ بيع غير المتقوم من المال باطل. المجلة ع م/٢١١.
- □ البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار .

  البيان والتحصيل ٧/٥٠٧ (كتاب جامع البيوع الثالث)، ٣٩٩٨ (كتاب
  بيع الخيار).
  - □ البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل.
     الكافى لابن قدامة ٢/٣١٣ (كتاب الإجارة).
- □ البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.

  المعيار ٦/ ١١١٠.
  - □ البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.

المجلة ع م/ ٣٧١، مجمع الضمانات ٢١٦.

يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار مالكا له فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضان، يعني أن المبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله، وإذا كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه (المصدر نفسه) وينبغي أن يوضح أن الأصل في العقد الفاسد ما دام المبيع قائها على حاله لم يتغير فلكل من المتبايعين فسخ العقد، فإذا تغير المبيع وتعذر رده ضمن المشتري مثله أو قيمته يوم القبض، وتعذر الرد لا يكون إلا بالهلاك أو بخروجه عن ملك المشتري كبيعه أو هبته أو وقفه، وكذا رهنه لتعلق حق الغير به، وبتغيره تغيرا محسوسا بزيادة أو نقص (المعاملات للأستاذ أحمد إبراهيم: ١٤٥).

□ البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا.

ر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٧، ٤/٠٠١، وتبيين الحقائق ٤٣/٤، والموسوعة ٩/٣٥.

□ البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة.

البدائع ٥/ ٢٦٣ (كتاب البيوع).

🗆 البيع لا يجوز إلا بها يعرف.

الأم ٣/١٥٩.

إيضاح ذلك: ألا يكون الثمن مجهولا غير متميز في البيع، فمثلا: لو كان باعه بيعا بألف مؤجل وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهنا، وأن للمرتهن منفعة الرهن فالشرط فاسد والبيع فاسد، لأن لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة، والبيع لا يجوز إلا بها يعرف، ألا ترى أنه لو رهنه دارا على أن للمرتهن سكناها حتى يقضيه حقه كان له أن يقضيه حقه من الغد وبعد سنين، ولا يعرف كم ثمن السكن وحصته من البيع، وحصة البيع لا تجوز إلا معروفة (المصدر نفسه ٣/١٥٩).

□ بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل.

المجلة ع م/ ٢١٠.

□ بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل.

المجلة ع م/ ٢٠٩.

□ البيع مبني على المشاحة.

عقد الجواهر الثمينة ٢/ ٣٧٣.

ولهذا يتقرر فيه العوضان، ويمنع من الجهالة فيهما (المصدر نفسه).

🛘 بيع المجهول فاسد.

المجلة ع م/ ٢١٣، الاستذكار ١٧١/١٩ (كتاب البيوع)، فتاوى الهيتمي ٢/ ١٧٧.

□ البيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.

ابن تيمية ٣٠/ ٢٧٤.

□ بيع المعدوم باطل.

المجلة ع م/ ٢٠٥، الفرائد البهية للحمزاوي ٤١.

🛘 البيع المعلق بشرط لا يصبح.

المبدع ٤/ ٢٣٥ (باب الرهن)، المغني ٤/ ٤٢٤ (كتاب الرهن)، المجلة ش م/ ٢٥٤.

وعلى هذا لو قال: بعت هذا أو اشتريته بكذا إن رضي فلان أو إن قدم لم ينعقد، لكن لو قال إن شاء الله: صح ولو رهن داره وقال للمرتهن: إن أديت لك الثمن في أجله وإلا فالرهن لك بيعا بها لك من الدين: لم يصح البيع. (مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري ص: ١٢٧، م/ ٢٥٤)..

| ا بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.<br>المجلة ع م/٢٢٠.                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.</li> <li>المجلة ع م/ ٣٧٤.</li> </ul>                                                                                             |
| البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك. ابن تيمية ٣١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ (باب الهبة والعطية).                   |
| <ul> <li>يع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين.</li> <li>المسائل الفقهية لأبي يعلى ١/ ٣٣٨ (كتاب البيوع)، المنتقى ١٨٧/٤ (كتاب البيوع).</li> <li>البيوع).</li> </ul> |
| □ البيع يتعدد بتعدد المبيع.<br>مطالب أولي النهي ٣/ ١٤٠ (باب الخيار في البيع).                                                                                               |
| □ <b>البيع يثبت بحقوقه</b> .<br>المبدع ٢٢٧/٥ (باب الشفعة).                                                                                                                  |
| □ البيع يجب بالتعاقد.<br>شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢٦٦/١٣.                                                                                                                    |
| <ul> <li>□ البيع يصح في المجهول عند الحاجة (كأساسات الحائط وطي البئر).</li> </ul>                                                                                           |

المبدع ٤/ ٢٨٤ (باب الصلح).

| □ البيع يوجب الاستحقاق فيها شرط في البيع لا فيها لم يشرط.    |
|--------------------------------------------------------------|
| القواعد والضوابط من التحرير للحصيري ص٣٨٣.                    |
| □ البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها ما أمكن، ولا يجوز  |
| إهدارها .                                                    |
| مجموعة الأصول (ورقة ٥٣).                                     |
| □ البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.                   |
| المبسوط ١٠٢/٨ (كتاب الولاء)، ١٢/٥٥ (كتاب البيوع) (تقاضي      |
| المتخاصمين بالسلم)،١٦/ ١٦٢ (باب الشهادة في الشراء والبيع).   |
| □ البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.      |
| مجامع الحقائق ٣٦٧.                                           |
| 🗅 البينة أقوى من الوصف.                                      |
| المبدع ٥/ ٢٨٨ (باب اللقيط)، كشاف القناع ٤/ ٢٢٢ (باب اللقطة). |
| □ البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية.                     |
| زاد المعاد ٥/٤٢٢، الحاوي ٢٧١/١٧ (كتاب الدعوى).               |
| 🗆 البينة على المال لا تقبل إلا من خصم.                       |
| الفرائد البهية ٩٨ (مسائل الوكالة).                           |
| 🛘 البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.                    |
| م/ ۷۲، مقدمات ابن رشد ۲/ ۱۹۲.                                |

- □ البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل. الفروق للكرابيسي ٢/١٩٩ (كتاب الإقرار).
  - 🛘 البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكم.

المغني ١١٥/١٥ (ط م) (كتاب القضاء)، المبدع ١١٥/١٠ (كتاب القضاء).

- □ البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء الأصل.
   المجلة ع م/٧٧.
- □ بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثمانها.
   الحاوي ٤٢٠/٩ (كتاب الصداق)، ٥/٥٥ (كتاب البيوع).
- □ البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها. المجموع ٢٢٨/٩، ر: شرح السنة ٨/٨٤ (باب خيار الشرط).
- □ البيوع كلها إنها هي تمليك من كل واحد منهها (أي من البائع والمشتري) لصاحبه.

  الأم ٢٦/٤ (الإجارات).
  - □ البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم. الأم ٢٦/٤ - ٢٧ (الإجارات).

رَفْعُ عِس (لرَجِئ (الْفَجْشَيِّ (أَسِكْتر) (لِنَإِرُ) (الِنْوٰدَ کَسِسَ

#### حرف التاء

□ التابع تابع.

المجلة ع م/٤٧، البدائع ١/٤(كتاب الطهارة)، ابن نجيم ١٣٣، الأشباه للسيوطي ٢٢٨.

□ التابع لا يتقدم على المتبوع.

المنثور ١/ ٢٣٦، الأشباه للسيوطي ٣٣١، مغني المحتاج ٢/ ٣٢٤ (كتاب المساقاة)، ابن نجيم ١٣٥، مجامع الحقائق ٣٦٧.

□ التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل.

المبسوط ٢٤/ ٦٧ (كتاب الإكراه).

□ التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.

المجلة ع م/ ٤٨، ابن نجيم ١٣٣، المنثور ١/ ٢٣٤، فتاوى الهيتمي ٢/ ٢٥٦، مجامع الحقائق ٣٦٧.

🗆 التابع يسقط بسقوط المتبوع.

المنثور ١/ ٢٣٥.

□ التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.

المنتقى ٤/ ٢٦٤.

□ التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى الإبطال.

مجموعة الأصول (ورقة ٢٠).

□ التأديب لا يكون بالإتلاف.

المغنى ١٢/ ٢٦٥ (ط م) (كتاب الأشربة).

#### 🗆 التالف لا يتأتى عليه الفسخ.

المبدع ٤/٤٪ (باب الخيار في البيع)، شرح الزركشي ٣٩٣/٣ (باب خيار المتبايعين)، كشاف القناع ٣/٢٩ (باب الخيار في البيع)، مطالب أولي النهى ٣/٩٩ (كتاب البيع).

ومن أمثلة ذلك: أنه لو تلف المبيع بعد قبضه فهو من ضهان المشتري، ويبطل خياره إذا كان له خيار، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار الخرقي وأبي بكر، لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ، ولأنه خيار فسخ، فبطل بتلف المبيع كالرد بالعيب إذا تلف المبيع وحينئذ يلزمه الثمن للبائع (ر:المبدع ٤/٤٧، وشرح الزركشي ٣/٣٩٣).

□ التالف يسقط ما قابله من الثمن.

شرح الزركشي ٣/ ٥٤٣ (باب بيع الأصول والثهار).

□ التأويل لا يعارض حقيقة الملك.

المبسوط ١٢٧/١٧ (كتاب الدعوى).

□ تباح المحرمات عند الاضطرار إليها.

المغني ١٣/ ٣٣٢ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح).

راجع شرح قاعدة (الضرورات) في القسم الأول المشروح.

□ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

المجلة ع م/ ٩٨، مجامع الحقائق ص ٣٦٧.

□ تبدل سبب الملك كتبدل الذات.

المدخل الفقهي العام ٢/١٠٢٧، ف ٦٤٤.

□ تبدل سبب الملك كتبدل العين.

المبسوط ١٦٦/٩ (كتاب السرقة)، تبيين الحقائق١٦١٢،٢١٠(كتاب المأذون)، ١١٢،٢١٥ (باب موت المكاتب وعجزه).

راجع القسم الأول المشروح.

🗆 التبرع لا يوجب ضهانا على المتبرع للمتبرع له.

المسوط ١١/ ١٠٩ (كتاب الوديعة)، ١٧/ ١٧٨ (باب الغرور).

🛘 التبرعات بعد الموت تلزم.

المجموع ٩/ ١٣ ٤.

□ تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية. ر: المعيار ٢٩٤/٧.

🛘 التبرعات لا تلزم إلا بالقبض.

فتاوى شيخ الإسلام ٣١/ ٢٧١.

🛘 التبع ما لم يتصل لا يصير مقصودا.

الانتصار للكلوذاني ٣/ ١٧٥ (من مسائل الزكاة).

ألا ترى أن ولد المبيعة إذا حدث قبل القبض لا يصير مقصودا حتى لو تلف لا يسقط شيء من الثمن، وبعد القبض يصير مقصودا يتوزع الثمن عليه (المصدر نفسه ٣/ ١٧٥، ٣/ ٢٠٤).

🗆 التبع يتبع الأصل ولا يسبقه.

المبسوط ٢٥/ ٣١ (كتاب المأذون).

🛘 التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا.

الهداية مع فتح القدير ١٩٧/١٠ (كتاب الرهن).

🛘 التبع يقوم بشرط الأصل.

الهداية مع فتح القدير٩/ ٤٧٠ (كتاب المكاتب).

□ التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب.

القواعد والضوابط من التحرير للحصيري ص٤٦٨.

□ تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.

ابن تيمية ٢٩/٢٩.

كما لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولاحاكم، فإن رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله، فيحفظونه، ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة، وينفذ هذا البيع، ولهم أن يقبضوا ما باعوه، ولا يقف ذلك على إجازة الورثة، وليس هذا من التصرف الفضولي، بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة، كما ثبت لهم ولاية غسله، وتكفينه من ماله ودفنه، وغير ذلك، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض (المصدر نفسه).

□ تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه.

القواعد للمقري ٢/ ٤٣١، ق: ١٨٥.

□ تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.

مجموعة الأصول (ورقة ٥٧).

□ التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه.

الهداية مع فتح القدير ٥/ ٨٩ (كتاب الأيمان).

□ تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد.

الحاوى ١٨/ ٢٥٥ (كتاب المكاتب).

| ٠ | □ تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. |
|---|---------------------------------------------|
|   | أبن تيمية ٢١/ ٨٥ (باب الآنية).              |

□ التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.

ابن تيمية ٢٩/ ٢٥٨.

إيضاح ذلك: أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئا مدلسا: لم يكن ما يشتريه حراما، لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حراما عليه وكما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن، والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه، ولا بذل ما بذله من الثمن، وأمثال هذا كثير في الشريعة (المصدر نفسه ٢٥٨/٢٩).

□ التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما. ابن تيمية ٢١/٥٤٠، المأمول للسعدي ١٦٤.

- □ التحريم يستوي فيه الابتداء والاستدامة. الحاوي ٩/ ٢٥٧ (كتاب النكاح).
- □ التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد. الاختيارات للبعلي ص ٧٦.
  - □ التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر. المنح ١٨٤٤ (باب الخيار في البيع).

| <ul> <li>□ تداخل الأحكام إنها يكون مع اتحاد الجنس.</li> <li>المغني ١٣/ ٤٧٥ (ط م) (كتاب الأبيان).</li> </ul>                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (كالعيوب<br>في البيع).<br>الحاوي ١٤١/٩.                                          |
| □ التراضي بما فيه غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز. مقدمات ابن رشد ٢/٢٧.                                                           |
| □ تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي. المعيار ٥/ ١٦.                                                                       |
| □ الترجيح لا يقع بكثرة العلل، بل بقوة فيها. الهداية مع فتح القدير ٨/ ٢٨٥، ٢٧٥ (كتاب الدعوى)، ٣٧٨/٩ (كتاب الشفعة)، مجامع الحقائق ٣٦٧. |
| □ ترفع الأحكام بارتفاع سببها.<br>عقد الجواهر الثمينة ١/ ٨١ (كتاب الطهارة).                                                           |
| □ ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح.<br>الفروق للقرافي ٤/٣٩، ق: ٢٢٣.                                                                   |
| □ الترك فعل إذا قصد.                                                                                                                 |

المنثور ١/ ٢٨٤.

ومن ثم، لو ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت: ضمن، ولو ترك مرمة العقار حتى خرب، أو إيجاره ففي الضمان: وجهان، ولو تعمد ترك السقي ففسد الزرع: ضمن في الأصح (المصدر نفسه).

□ ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات.

مجموعة الأصول (ورقة ٦).

□ الترك كالفعل في باب الضهان.

راجع القسم الأول، شرح قاعدة: من ترك واجبا في الصون: ضمن.

🛘 ترك الواجب كفعل المحرم.

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام: ١٥٨.

□ الترك يعد كالفعل.

فتح الباري ٥/ ٩٨ (كتاب المظالم).

□ التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه.

شرح الزيادات مخطوط من ٢١٥٥:٢١٥٥ (نسخة حاصة مرقونة).

□ تستعمل القرعة عند التزاحم.

القواعد للسعدى ٦٧، ق: ٢٥.

□ تسقط الأبدال با يسقط مبدلها.

المغنى ١٤٣/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).

| l التسليم في العقد يجب على حسب العرف.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| المغني ١٠/ ١٧٠ (ط م) (كتاب الصداق).                                                         |
| تصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ.                                                 |
| المبسوط ۱۷۱/۱۱ (كتاب الشركة).                                                               |
| 🗆 تصحيح العقد واجب ما أمكن.                                                                 |
| شرح الزيادات ٢٧٦٠.                                                                          |
| 🗆 تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.                                                           |
| المبسوط ۲۰/ ۱۳۵.                                                                            |
| □ تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان.                                                      |
| المبسوط ٧/ ١١.                                                                              |
| □ تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن.<br>فتاري المتر ٢٠٥٢ مند                               |
| فتاوی الهيتمي ۲/ ۱۶۸، ۱۶۸.                                                                  |
| □ التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر<br>اعتبار أحدهما اعتبر الآخر. |
| شرح الزيادات ٥٦٨.                                                                           |
| □ تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار.                                  |
| مجامع الحقائق ٣٦٧.                                                                          |
| □ تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى جاره عدوان.                                       |
| المجلة ش م/ ١٤٤٦.                                                                           |

| □ تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره بطل.                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص ٢٠٣.                                                                                                                        |
| كرجوع الأب فيها وهبه لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر ونحو ذلك، وكذلك رجوع البائع في المبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن أو نحو ذلك (المصدر نفسه). |
| □ تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا إلا أن يجيز المالك. المبسوط ٨٢/١٢ (كتاب الهبة).                                                                           |
| □ تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة أي: على مقصود المتكلم<br>ما أمكن.<br>مجموعة الأصول (ورقة ١٦٦).                                                              |
| □ تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.<br>البدائع ٥/١٤٩ (كتاب البيوع).                                                                                       |
| □ تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.<br>الهداية مع فتح القدير ٨/٤٦٦ (كتاب الصلح).                                                                                    |
| □ تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.<br>الحاوي ٧/ ٣٥٣ (كتاب القراض).                                                                                      |
| □ التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.<br>م/٥٨.                                                                                                                         |

□ التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية.
 الهداية مع فتح القدير ٢/١٨٩ (كتاب الشركة).
 □ التصرف في مال الغير بغير إذن حرام.
 كشاف القناع ٣/ ٢٤٨ (باب الخيار في البيع)، الهداية مع فتح القدير ٢/٥١٥ - ٢١٥ (باب المرابحة والتولية).
 □ تصرف المأذون معتبر بتصرف الآذن.
 □ المبسوط ٢٠٠٥ (كتاب المأذون)، ر: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١٨١١٠.
 □ تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة.
 □ المبسوط ٢٠١٨ (كتاب الشرب).

□ تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ. شرح الزيادات ٧٢٣.

وذلك لأن النفاذ بحكم الآمر، وفيها لو خالف لم يوجد الأمر، إلا إذا كان خلافا إلى خير في الجنس، بأن وكله ببيع ثلاجة بألف، فباعها بألف ومائة، ينفذ عليه، لأنه وفاق معنى.

- □ تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا.
  المبسوط ١٥٣/١٣ (باب الاستبراء).
  - □ تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته. المجلة ع م/ ٣٣٥.

| ا تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع إلى تحصيل مقصوده. المسوط ١٣/١٤ (باب الوكالة في التصرف). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية                                         |
| الذخيرة للقرافي ٢٣٩/١.<br>كمن أوصى على أيتام متعددة، فاشترى سلعة لا تتعين لأحده                     |
| إلا بالنية ومتى كان التصرف متحدا انصرف لجهته بغير نية.                                              |
| <ul> <li>التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان.</li> <li>الموسوعة ١١٦/٨.</li> </ul>         |
| ☐ التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها. البسوط ٣/٢٥ (كتاب المأذون الكبير).                     |
| □ التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة.<br>المبسوط ٢٠/٨٦ (كتاب الكفالة)، ٢/٢٦ (كتاب الطلاق).     |
|                                                                                                     |

□ تضمن الشيء إنها يتحقق فيها هو مثله أو فوقه ولا يتحقق فيها هو دونه.

المبسوط ١/٢١٣، ٢٣٧ (باب صلاة المريض).

□ تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب الأشبه. الحاوي ١١/ ٤١١ (كتاب الدعوى والبينات).

| <ul> <li>عارض البينتين يوجب تغليب المواهما.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------|
| الحاوي ۲۱/۱۷ (كتاب الدعوى).                            |
| 🗆 التعاقد على المعصية لا يجوز                          |
| القانون المدني الموحد م/ ٥٧.                           |
| 🗆 التعامل بخلاف النص لا يعتبر.                         |
| المبسوط ١٤٦/١٠ (كتاب الاستحسان).                       |
| □ تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول.          |
| المبسوط ١٣/١٢ (كتاب الهبة)، ١٣٨ (كتاب البيوع).         |
| 🗆 تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا يجوز.               |
| المبسوط ٣/ ١١ (باب عشر الأرضين).                       |
| 🗆 تعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جاءً      |
| المغني ١٣/ ٤٨٢ (ط م) (كتاب الأبيان).                   |
| 🗆 تعدد البائع يوجب تعدد العقد.                         |
| روضة الطالبين ٣/ ٤٨٧ (باب خيار النقيصة).               |
| □ تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص.                      |
| المجلة ش م/ ١٦٠١.                                      |
|                                                        |

بمعنى: أنه لو باع شخص لآخر شقصا، أو اشترى أصالة عن نفسه في البعض، ووكالة عن آخر في البعض، وولاية على ابنه في البعض كانت صفقته في حكم ثلاثة عقود (المصدر نفسه).

| □ التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.           |
|----------------------------------------------------------|
| عدة البروق للونشريسي ص ٣٣٥.                              |
| □ التعدي يترتب عليه الضهان والعقوبة.                     |
| الموافقات ١/٨٥٨.                                         |
| □ تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع.                     |
| مجموعة الأصول (ورقة ١٠٩).                                |
| □ تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.      |
| شرح الزيادات ١٥٢١ -١٠٥٢.                                 |
| □ تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع.        |
| المبسوط ٢/ ١٧٣ (كتاب الزكاة).                            |
| □ تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة. |
| القواعد للمقري ٢/ ٣٩١، ق: ١٤٣.                           |
| □ تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر.                  |
| الفروق للكرابيسي ٢/ ١٩٥ (كتاب الإقرار).                  |
| □ التعليق بالموجود تنجيز.                                |
| المبسوط ٨/ ١٣٤ (كتاب الأيهان)، ٦/ ١١٩، ٢٠٢، ٢١٦ (باب في  |

الطلاق).

□ تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك. الهداية مع فتح القدير ٨/ ٤٣١ (كتاب الصلح).

🛘 التعليق بشرط كائن تحقيق.

الالتزامات ۱۷۲.

#### □ تعليق التمليك بالخطر باطل.

الهداية مع فتح القدير٩/٥٥ (كتاب الهبة)، أصول الكرخي ١٦٨، المغني ٥/٠٩٠ (كتاب الهبة والعطبة).

الخطر: ما كان معدوما في الحال، ولكن يتوقع حصوله في المستقبل، وقد عبر قاضيحان عن هذا الأصل بقوله: المال لا يقبل التعليق بالخطر (كما في شرح الزيادات ٤٨٨) ومما يتفرع عليها: لو قال رجل لرجل: إذا دخلت الدار فقد بعتك هذه السيارة بألف دينار، فقال: قبلت ونحو ذلك، لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط (ر: أصول الكرخي ١٦٨) وكذلك النهي الوارد عن الرقبى معلل لدى طائفة من الفقهاء بهذا الأصل، جاء في كلام الإمام ابن قدامة: وقال الحسن ومالك وأبوحنيفة: الرقبى باطلة، لما روي أن النبي على أجاز العمرى وأبطل الرقبى، ولأن معناها أنها للآخر منا، وهذا تعليق معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر (المغني وهذا تعليق معلق بخطر، ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر (المغني معلى ما الهداية بشروحه ٩/٥٥).

□ تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.

فتح الباري ٤/٦٦٪ (كتاب الحوالة).

مثال ذلك: أن العاجز عن سداد الدين لا يعد ظالما مماطلا، لأن هذا الحكم علق كما في الحديث مطل الغني ظلم بصفة الغنى (ر: المصدر نفسه).

□ تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.

القواعد لابن رجب ٢١٨، المجلة ش م/١١٨.

□ التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فه.

فتاوى السعدي ١/ ٤٨٦ (كتاب النكاح).

- □ التعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط.
   المبدع ٥/٣٦٧ (باب الهبة والعطية).
- □ تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا.
  المجلة ع م/ ١٤٦٢.
  - □ تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا من الضهان.
     المبسوط ١٣/٥٥ (باب الحيار في البيع).

- □ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
   م/٥٤، شرح الأتاسي ١٠٢/١.
- □ التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.

المبسوط ١٩٩/٤ (باب الحج عن الميت وغيره)، ١٦٦/١٥، ١٦٩، ١٧٢ (كتاب الإجارات).

- □ التعيين معتبر فيها يفيد دون ما لا يفيد. المبسوط ١٩/١٩.
- □ التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد. مجموعة الأصول (ورقة ٧٤).
  - □ تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته. الحاوي ١٥٤/١٨ (كتاب المكاتب).
  - □ تغاير الأحكام والأسهاء دليل على الاختلاف في المعنى. ر: المغنى ١٤/٢ (باب الربا والصرف).

ومثال ذلك: أن القسمة إفراز حق وليست بيعا بدليل اعتبار تعديل السهام ودخوله القرعة فيها ولزومها بها، والإجبار عليها ولذا لا يدخلها الخيار ولا تجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت فيها شفعة، فهذا الاختصاص بالاسم يجعلها متميزة عن البيع، وفي ذلك رد على من قال إنها بيع فيثبت فيها أحكامه (ر: المصدر نفسه ١/٢١).

| □ تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل.<br>البدائع ٦/١٠ (كتاب الكفالة).                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضهان<br>نه المدر من المدر عند الذي المدر |
| دفعا للضرر بقدر الإمكان.<br>فتح القدير ٧/ ٤٧ (باب الاستحقاق).                                                                                                                    |
| □ تغرير المسلم لا يجوز في الشرع.<br>مجموعة الأصول (ورقة ١١٧).                                                                                                                    |
| □ تغليب المحظور على المباح عند اجتهاعهها.<br>المدخل الفقهي ٢/ ٩٨٦، وانظر: المجلة م/ ١١٩٢.                                                                                        |
| □ تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز.<br>الحاوي ٢٩٧/١٠ (كتاب الطلاق).                                                                                                                |
| □ تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع. المغني ٤/ ٣٥ (باب الربا والصرف).                                                                                                               |
| □ تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز.                                                                                                                                   |
| المبدع ٥/ ٣٥٥ (كتاب الوقف).                                                                                                                                                      |

إيضاح ذلك على سبيل المثال: أنه لو شرط الواقف عدم بيع الوقف، فخرب: يباع وشرطه يعد فاسدا إذ القصد النفع بها وقف لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كان يصرف إليها الأصل بمقتضى هذه القاعدة، كها لا يغير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به (المصدر نفسه ٥/ ٣٥٥).

| 🛘 التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدير |
|--------------------------------------------------------------|
| غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يـ         |
| استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوج               |
| القواعد لابن رجب ١١٠، المجلة ش م/ ٦٠.                        |

□ التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق.
 المعلم ٢/ ٢٩٩ (كتاب الصرف).

□ تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التهام من غير رضاه لا يجوز. مجموعة الأصول (ورقة ١٥).

□ تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد العاقدين وإن كان برضاه يجوز.

مجموعة الأصول (ورقة ١٠).

□ تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان بكلام متصل أو منفصل.

المجلة ش م/ ١٦٩٥.

فعلى سبيل المثال: لو قال: له عندي ألف وفسره متصلا أو منفصلا بدين أو ونيعة قبل (المصدر نفسه).

🗆 تفسير موجب العقد لا يغير حكمه.

الفروق للكرابيسي ٢/ ١١٢ (كتاب الصرف).

| 🗆 التقادم يتوقف سريانه بالمعاذير .                                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| المدخل ٣/ ٢٣٠.                                                     |
| 🗖 تقدم بينة بملك على بينة بيد.                                     |
| المجلة ش م/ ٢٢٦١.                                                  |
| □ تقدم المسبب على السبب لا يعتبر.                                  |
| الفروق للقرافي ١/ ٨٢.                                              |
| □ التقدير إنها يثبت بالتوقيف.                                      |
| المغني ١٩٥/١٤ (كتاب الشهادات)، ٢١٢/١٣ (ط م) (كتاب الجزية).         |
| □ تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده.                               |
| الموسوعة ٤/ ١٥٥.                                                   |
| □ تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس، إنها يختلف باختلاف البلاد |
| والزمان.                                                           |
| الفروق للقرافي ٤/ ٣١، ق: ٢١٧.                                      |
| □ تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين يحكمان به على المستهلك.  |
| أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٤.                                        |
| <ul> <li>□ التقييد في العقود إنها يعتبر إذا كان مفيدا.</li> </ul>  |
| المبسوط ١٧/١٦.                                                     |

□ تكرير التخيير لا يزيد به الخيار (كشرط الخيار في البيع). المغني ٣٩٣/١٠ (ط م) (كتاب الطلاق).

□ التكليف بحسب الوسع والإمكان.

البدائع ١/ ١١٨، ١٢٠ (كتاب الصلاة)، الهداية مع فتح القدير ١/ ٢٧٠، ٣٧٣ (باب الإمامة).

□ تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض، فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته.

المغني ١٢٩/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).

□ التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.

القواعد والأصول الجامعة: ٥٠، القاعدة الرابعة عشرة.

□ تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.

الفروق للكرابيسي ٢/ ٧٥ (كتاب البيوع).

إيضاح ذلك: أن العقد يوجب أن يكون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن، ومقتضى ذلك: أنه إذا اشترى شيئا فقبضه بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له على المشتري إلا ضهان الثمن (ر: المصدر نفسه ٢/ ٧٥).

□ تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد. ابن تيمية ٣٠/٢٦٩، معالم السنن ٥/٣٨٤.

| <ul> <li>التهاثل في الجنسين غير معتبر.</li> <li>کشاف القناع ۳/ ۲۷۱(باب الربا والصرف).</li> </ul>                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ تمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية.<br>الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٥٤ (كتاب الصلح).                                                            |
| تهام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف، والتصرف هو المقصود من الملك. مجموعة الأصول (ورقة ٧).           |
| التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.<br>المبسوط ٢٦/٢٢ (كتاب المضاربة)، ١٨٦/١٠ (كتاب التحري)،<br>٢٨/٣٠ (كتاب الفرائض).                |
| <ul> <li>□ التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.</li> <li>ر: المغني ١٩٨/١٠ (طم) (كتاب العدد).</li> </ul> |
| □ التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا الإضافة.<br>المبسوط ٢٠/ ٢٠ (كتاب الكفالة).                                                          |
| □ تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.<br>مجموعة الأصول (ورقة ٦٤).                                                                        |
| □ التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون فاسدا.                                                                                                |

المبسوط ٧٢/٧٢ (كتاب الهبة).

□ التمليك من المجهول لا يصح.

المبسوط ٢/١١ (كتاب اللقيطة)، الهداية مع فتح القدير ٢/١٢١ (كتاب اللقطة).

□ التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع. المغني ١٠/ ٣٨٢ (ط م) (كتاب الطلاق).

□ التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.

مجموعة الأصول (ورقة ٦٩).

□ التناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيما لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.

مجموعة الأصول (ورقة ٤٤).

🗆 التناقض يفسد الدعوى.

الهداية مع فتح القدير ٧/ ٤٨ (باب الاستحقاق).

□ التناقض يكون مانعا لدعوى الملك.

المجلة ع م/ ١٦٤٧، البحر الرائق ٦/١٥٣.

التناقض يمنع دعوى الملك لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالكلام

المتناقض إذ أحدهما ليس بأولى من الآخر فسقطا وهذا أصل لفروع كثيرة مذكورة في الدعوى فمن ذلك ما في الظهيرية: رجل ادعى على رجل مقدارا معلوما بأنه دين له عليه، وأنكره المدعى عليه، ثم ادعى أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة، فإنه لا تسمع دعواه، لأنه متناقض في كلامه، ولو كان الأمر بالعكس تسمع بإمكان التوفيق لأن مال الشركة يجوز أن يكون دينا بالجحود، والدين لا يصير مال الشركة ومنها ما ذكره فيها: ادعى عينا في يد إنسان أنه لفلان وكلني بالخصومة فيها، ثم ادعى أنها له، وأقام البينة على ذلك، يصير متناقضا، فلا تقبل بيته، ولو ادعى أنها له ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام البينة على ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضا (البحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق للنسفى ٢/١٥٣).

|             |   |     |   | ٠ ر      | عوى | صحة الد    | الس يمنع | ا التنافظ |
|-------------|---|-----|---|----------|-----|------------|----------|-----------|
|             |   |     |   | . 1099 . | 109 | لزیادات: ۸ | شرح ا    |           |
| <u>. 11</u> | 1 | . j | 1 | 111 151  | u   | ia tellal  |          | (         |

□ تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة. المعيار ٥/١٩٠، ٣٧/٦.

> □ التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله. المغني ٧٣/٤ (باب الربا والصرف).

> > □ تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق. الحاوى ١١٩/١٧ (كتاب الأقضية).

إيضاح ذلك: بأنه لو ادعى على شخص دينا في ذمته وكانت الدعوى مطلقة لم يقترن بها ذكر السبب كقوله: لي عليه ألف ريال ولا

يذكر سبب استحقاقها فهي دعوى صحيحة، ولا يلزم سؤاله عن سببها لأن تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق، فحينئذ تكون يمين المدعى عليه إذا أنكرها على البتّ فيقول مثلا: والله ما له علي هذه الألف (ر: المصدر نفسه ١١٩/١٧).

□ التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز.

أحكام القرآن لابن العربي ١٧٠٨/٤، وتفسير القرطبي ٢٨٧/١٦.

□ التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.

البدائع ٦/ ٢٣٣ (كتاب الدعوى).

🗖 التوكيل بالشيء لا يتناول ضده.

مجموعة الأصول (ورقة ١٢٤)

رَفْحُ عِس الاَرَّحِيُّ الْلِخِشَّيُّ لأَسِكنَ الاِنْمُ الْإِنْ وكريس

### حرف الثاء

□ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

م/ ٧٥، شرح الأتاسي ١/ ٢١٣.

□ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم.

المبسوط ٥/١٥٦ (باب الدعوى في النكاح)، ٨/ ٢٥، ١٥٢/٥ (باب الخيار في البيع)، ١٧٤/١٤ (باب الشفعة في الصلح)، ١٢٥، ٢٨، ٢٢٩ الخيار في البيع)، ١٢٤، ١٨٨ (كتاب الكفالة)، ١٨٦/٤ (كتاب الوصايا)، تبيين الحقائق ٥/ ٢١٩ (كتاب المأذون).

□ الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح.

المغني في أصول الفقه للخبازي: ٧٤٧.

□ الثابت بالضرورة يقدر بقدرها.

كتاب الأسرار للدبوسي: ٣٠٣، كتاب المناسك.

🗆 الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.

شرح الروضة ٣/٥٥٦.

□ الثابت حكم كالثابت حسا أو أقوى منه.

المبسوط ١١/٥٥ (كتاب الغصب)، ر: البدائع ١/١٣٧ (كتاب الصلاة).

□ الثابت دلالة كالثابت نصا.

البدائع ٦/ ١٢٤ (كتاب الدعوى)، ٥/ ٢٩٧ (كتاب البيوع).

🗖 الثابت ضرورةً عدمٌ فيها وراء الضرورة.

مجموعة الأصول (ورقة ١٥٧).

□ الثابت لا يزال بالشك.

الأسرار للدبوسي: ٣٧.

□ الثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات. مجموعة الأصول (ورقة ٢٧).

□ ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد ولا إرادته.

المغني ١٢/١٠ (ط م) (كتاب الصداق) المبسوط ١٢/١٨ (كتاب الإقرار)، ١٢/٢٤ (كتاب الإكراه).

إيضاح ذلك أن الأحكام تدور مع عللها وأسبابها، فمتى ما باشر الإنسان سببًا تحقق حكمه، مثال ذلك: إذا طلق زوجته قبل الدخول استحق استرداد نصف الصداق إذا كان دفعها كاملا، وكذلك الشفيع إذا طلب الشفعة لزمته وثبت ملكه فيها لأن مباشرة الأسباب موقوفة على اختيار الإنسان فبالتالي ثبت أحكامها بدون إرادة منه، بحيث لا يمكن أن يتنصل من الالتزام المترتب عليها (ر: المغني ١٢٢/١).

# □ ثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل.

المبسوط ۱۱/ ۲۷ (كتاب الغصب)، ۱۸۷/۱۳ (كتاب الشفعة)، ۱۱۸/۲۱ (كتاب الشفعة)، ۱۱۸/۲۱ (كتاب الإكراه).

□ ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض. الذخيرة ٥/ ٣٩٦ (كتاب الإجارة).

ومقتضى ذلك أن المعوض إذا لم يكن محل التملك فلا يمكن أن يثبت عوض بمقابلة الانتفاع بمحرم، فعلى سبيل المثال: شرطوا في الإجارة أن تكون المنفعة ناتجة من الحلال المباح؛ لأن ما حَرُمَ: حَرُمَ ثمنه، فإجارة ما هو محل المعصية لا تجوز؛ لأن الأصل غير جائز فها تبعه يأخذ حكم (ر: المصدر نفسه).

□ ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.

الحاوى ٣٢٦/١٧ (كتاب الدعوى والبينات).

لأنها قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتها.

#### □ الثمن لا يتقسط على صفة السلعة.

المغني ٤٥٨/٤ (كتاب المفلس)، المبدع ٣١٨/٤ (كتاب الحجر).

إيضاح ذلك أن البائع يستحق الرجوع في السلعة التي كان اشتراها ممن فلسه الحاكم -وهي لا تزال قائمة- وإن نقصت ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها، مثل ثوب كان جديدا فخَلِق: لم يمنع الرجوع، لأن فقدان الصفة لا نجرج المبيع عن كونه عين ماله، لكنه يتخير بين أخده

ناقصا بجميع حقه وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال ثمنه، لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلعة فيصير كنقصه لتغير الأسعار (انظر: المغنى ٤٥٨/٤).

□ الثمن يقابل الأصل لا الصفة. البدائع ١٦٠/٥ - ١٦١ (كتاب البيوع).

رَفْعُ حِب لارَّعِي لالنِجَّسِيَ لائيكتر، لانِئرُ، لالِنووکرِي

## حرف الجيم

|               |        |        | فائت . | الا  | بقدر | الجابر |  |
|---------------|--------|--------|--------|------|------|--------|--|
| (كتاب الرهن). | 191/1. | القدير | مع فتح | داية | اله  |        |  |

- □ الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره. الرسالة للشافعي ٥٣٠.
- □ الجبر لإ نختص بجنس مال من وجب عليه.
   المغني ١٢/١٢ (ط م) (كتاب الديات).
  - □ جريان العادة بالشيء كالنطق به.
     أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٧١.
- □ الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. الكافي لابن قدامة ٢/ ٨٤ (باب الرد بالعيب).

ويتمثل ذلك فيها لو اشترى معيبا ولم يعلم، فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم، ولا يسلم له مع وجود العيب، فله أن يرجع بالثمن أو أن يمسك المبيع مع أخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله، كها لو تلف في يده، ومعنى الأرش: أن ينظر بين

قيمته سليها ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته، فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت(المصدر نفسه ٢/ ٨٤).

🛘 الجزء لا يخالف الكل.

الهداية مع فتح القدير ٥/ ٥٥ (باب الاستيلاد).

□ جزاء الظلم لا بختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.

شرح الزيادات ١٨٦١.

□ جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.

الموافقات ٢/ ٣٥٠.

□ الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.

الفرائد البهية ٤١.

□ جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.

المدخل ٣/٢٢٢.

□ جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا.

مناظرات السعدي ٢٥٠.

| □ جميع الديون تقضى من جميع الأموال.<br>الحاوي ١٧/ ٤١٤ (كتاب الدعوى).                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.</li> <li>إعلام الموقعين ١/١٣، ٢٥/٢، ٤٦، ١٠٤، المأمول للسعدي ١٤٣</li> </ul> |
| □ الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهد<br>واعتبر ما يقابل المضمون.<br>إعلام الموقعين ٣٩/٢.                                 |
| □ جناية العَجهاء جُبار.<br>مجامع الحقائق ص ٣٦٨، المجلة ع م/ ٩٤.                                                                                |
| □ الجهالة إنها تؤثر في العقود اللازمة.<br>المغنى ٥/ ٢٢٥ (كتاب العارية).                                                                        |

وبناء على ذلك تغتفر الجهالة في العقود التي هي من قبيل التبرعات ولذلك تجوز الإعارة مطلقا، وهذا الإطلاق يبيح الانتفاع بالشيء المعار في كل ما هو مستعد له من الانتفاع به فإذا أعاره أرضا مطلقا فله أن يزرع فيها ويغرس ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع لأن الإذن مطلق (ر: المصدر نفسه).

□ الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل. انظر: الدرر شرح الغرر لملا حسرو ٢/١٥٥.

□ جهالة البدل تقتضي فساد العقد. الحاوى ٧/ ٣٠٠ (كتاب الشفعة).

🗆 الجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع.

الهداية مع فتح القدير 2/3 (كتاب العتق).

□ الجهالة في الساقط لا تفضي إلى النزاع.

مجموعة الأصول (ورقة ٤٥).

□ الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.

الحاوي ١٨٨/١٨ (مختصر المكاتب).

ولكنها لا تمنع من صحته إن طرأت بعد العقد، كما لو اطلع المشتري على عيب وأرشه مجهول، وهو محطوط من أصل الثمن، ولا يوجب فساد العقد، وإن أدى إلى جهالة الثمن؛ لحدوثه بعد صحة العقد (المصدر نفسه).

□ الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار .

وذلك لأن الحق قد يلزم مجهولا كها لو أتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها أو بقي عليه حساب لا يحيط به علمه، وباعتبار أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق، فيصح به، بخلاف الجهالة في المقر له؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا (ر: المصدر نفسه ٨/ ٣٢٤).

#### □ الجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات.

البدائع ٥/ ١٧٣ (كتاب البيوع)، ر: المبسوط ١٠١/١٠١ (كتاب الوكالة) الهداية مع فتح القدير ٧/ ٤٩ (كتاب البيوع).

بناء على ذلك يجوز الإبراء عن الحقوق المجهولة وكذلك الصلح عن المجهول على معلوم جائز؛ لأن الجهالة فيها يسقط لا تفضي إلى النزاع المشكل (ر: البدائع ٥/١٧٣، والهداية ٧/٤٩).

□ الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها، بل لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).

البدائع ٣/٦ (كتاب الكفالة)، ٥٦/٥ (كتاب البيوع).

راجع القسم الأول المشروح.

□ جهالة المستثنى تفضي إلى جهالة المستثنى منه.

شرح الزركشي ٣/ ١٧٥ (باب بيع الأصول والثمار).

إيضاح ذلك: أنه لم يختلف الفقهاء في جواز ما لو باع حائطا واستثنى منه نخلة بعينها أو نخلات كذلك؛ لأن النُّيا إذا كانت معلومة لم تعد على المستثنى بجهالة، ولا نزاع أيضا في منع الثنيا إذا كانت مجهولة، كما لو قال في الصورة المذكورة آنفا: إلا نخلة أو إلا جزءا من الثمرة، ونحو ذلك؛ لأن جهالة المستثنى تفضي إلى جهالة المستثنى منه، ومن شرط المبيع كونه معلوما (انظر المصدر نفسه / ١٦/٥-٥١٧).

□ الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن -في المجلس- معفو عنها.

تأسيس النظر: ٩٥.

□ الجهل بالأحكام لا يسقطها.

الحاوي ٥/ ٢٦١ (كتاب البيوع).

□ الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك.

فتاوی الهیتمي ۲/۲۲.

- □ الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل.
  - 🛘 الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

ر: فتح القدير ٥/ ٤٧٠، الدسوقي ٣/ ٢٢، ٢٩، ٥٩، ٥٩، روضة الطالبين ٣/ ٣٨٣، والمجمسوع ١٥٣/١، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٣، والموسوعة ٩/ ٢٧، وأيضا ٩/ ١٣٨.

🛘 الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته.

التكملة للسبكي ١٩/١٠.

□ الجهل بالحكم ليس عذرا.

القانون المدني الموحد م/ ٨٥.

□ الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.

الفروق للقرافي ٣/ ٢٥٢، ق: ١٨٨.

□ الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع. المغنى ١١/٩٣٥ (ط م) (باب القود).

□ الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة.

كفاية الأخيار للحصني: ٢٤٧، وانظر: الحاوي ٥/١١٠، ١١٤، ١٥٠، ١٣٤.

> □ الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به. الانتصار للكلوذاني ١/ ٤١٩ (كتاب الصلاة).

> > □ الجهل لا يمنع صحة الضمان.

المغني ١٨٦/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).

□ الجهل ليس مسقطا للضمان.

روضة الطالبين ٥/٩ (كتاب الغصب).

مثال ذلك أن كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف بين مطالبة الغاصب ومن ترتبت يده على يده، سواء علم المغصوب أم لا، لأنه أثبت يده على مال غيره بغير إذنه، فالجهل ليس مسقطا للضمان (المصدر نفسه).

□ جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف.

المبسوط ١٠٠/١١ (كتاب الغصب).

□ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالا على جوازه.

معالم السنن ١٢٨/٥.

□ جواز البيع ووجوب الضهان مبنيان على المالية.
 تبين الحقائق ٥/ ٢٣٨ (كتاب الغصب).

□ جواز البيع يتبع الضهان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.

تأسيس النظر ١٣٥.

هذا أصل متبع مطرد لدى الأئمة الذين بنوا جواز البيع منوطا بالضهان، ونازعهم في ذلك الإمام الشافعي ومن تبعه في قصر جواز البيع على ما هو طاهر، وبذلك لا يرون ضهانا على إتلاف ما هو نجس وقذر، ويتضح هذا الاختلاف من التفاريع الآتية: أن بيع السرقين جائز في المذهب الحنفي، وعند الإمام الشافعي لا يجوز، لأنه نجس وهكذا يرى المذهب الحنفي جواز بيع كلب الصيد لأنه مضمون بالإتلاف، فجاز أن يكون مضمونا بالعقد، وعند الإمام الشافعي غير مضمون، لأنه نجس، وعلى هذا بيع المدهن الذي وقعت فيه الفأرة وماتت جائز عند الحنفية، لأنه مضمون بالإتلاف، فجاز أن يكون مضمون بالإتلاف، فجاز أن يكون مضمون بالإتلاف، فعالم ناله نجس، وعلى هذا بيع المدهن الذي في فائد نجس وعلى هذا قال المذهب الشافعي بجواز بيع لبن بنات آدم، لأنه نجس وعلى هذا قال المذهب الشافعي بجواز بيع لبن بنات آدم، لأنه طاهر، أما أثمة المذهب الحنفي فإنهم لم يقولوا بجوازه، لأنه غير

مضمون بالإتلاف، فلم يكن مضمونا بالعقد (المصدر نفسه ص: ١٣٥). وهذه المسألة تعتبر من المسائل الجديدة الجديرة بالاهتهام بحيث أقيمت بنوك الحليب في بلاد الغرب، ونشأت عنها مسائل ومشكلات، وعلى هذا بيع لعبة الشطرنج، فإنه جائز حسب وجهة نظر الإمام أبي حنيفة، لأنها مضمونة بالإتلاف فكانت مضمونة بالعقد، وعند الصاحبي والإمام الشافعي غير جائز (المصدر نفسه ص: ١٣٦).

- □ الجواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا.
   البدائع ٦/ ٢٢٠ (كتاب الوقف والصدقة).
- □ جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره. المبسوط ١٩٩/١٢ (كتاب البيوع).
  - □ الجواز الشرعي ينافي الضمان.

مجامع الحقائق ٣٦٨، المجلة ع م/ ٩١.

راجع القسم الأولَ المشروح.

□ الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها.
 الهداية مع فتح القدير ١٦٣/١٠ (كتاب الرهن).

لا اعتبار بالجودة والرداءة في الذهب والفضة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((جيدها ورديئها سواء)) . . . وجمهور الفقهاء على أنه لا اعتبار بالصياغة والصناعة أيضا فيدخل في إطلاق المساواة: المصوغ بالمصوغ، والتبر بالآنية، فعين الذهب والفضة وتبرهما ومضروبها

وغير المضروب منها والصحيح منها والمكسور، كلها سواء في جواز بيعها مع التماثل في المقدار، وتحريمه مع التفاضل، حتى لو باع آنية فضة بفضة، أو آنية ذهب بذهب أحدهما أثقل من الآخر لا يجوز، مع تفصيل عند المالكية . . . هذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب (الموسوعة ٢٦/٢٥٣-٣٥٧).

#### □ الجودة لا عبرة بها في الجنس الواحد.

البدائع ٦/ ٦٦ (كتاب الشركة)، ١٦١، ابن نجيم ٢٤٧، المغني ٤٢ /٤ (باب الربا والصرف)، الكافي لابن قدامة ٢/ ٥٩ (باب الربا).

رَفْعُ عِس (لارَّحِلِي (النِجَسَّ يُّ ولِسِكْسَ (لانِبْرُ (الِفِود وكريس

# حرف الحاء

🗆 الحاجة تبيح مال المعصوم.

المغنى ١٤٤/١٣ (ط م) (كتاب الجهاد).

وهي الحاجة الملحة المتعينة التي تتنزّل منزلة الضرورة ثم هي لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته، وفي جميع الأحوال يتقرر الضهان على المضطر؛ إذ الاضطرار لا يبطل حق الغير.

□ الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة.

م/ ۲۲، وعبر عنها الإمام الجويني، بقوله: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد الأشخاص) كما في البرهان ٢/ ٢٠٦، والغياثي ٨٤٤، ٤٧٩، ونقل عنه الإمام الزركشي في المنثور في القواعد ٢/ ٢٤.

□ الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.

ابن تيمية ٢٢/ ٣٣٣.

🗆 الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٢٩.

□ الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
 الأم ٢/٧٧.

□ حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول الشرع.

المبسوط ١٥/٥٥ (كتاب الإجارة).

□ الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان فاسدا في الأصل. المدخل ١٤٦/٣.

□ الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يُجعل كالموجود عند ابتداء السبب.

المبسوط ۱۰۲/۱۰ (كتاب السير)، ر: ۷۱/۵ (باب المهور)، الهداية مع فتح القدير ۲/۷۷ (باب أحكام المرتدين).

من أمثلة ذلك أن الزيادة التي تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء العقد في أنه يصير معقودًا عليه بالقبض ويكون له حصة من الثمن (المبسوط ١٠٢/١٠ والهداية ٢/٧٧).

□ الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرَدّ إليهما ورُدَّت اللهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها بها.

الحاوي ۱۷/ ۳۸٤ (كتاب الدعوى والبينات).

| الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه. الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه. ابن تيمية ٣٥٤/٣٢، وانظر ٣٥١/٣٥١. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.<br>المغني ٤/ ٣٣٩ (باب السلم).                                                                                   |
| <ul> <li>الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده.</li> <li>المغني ٥٨/١٤ (ط م) (كتاب القضاء).</li> </ul>                                                 |
| □ الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول.<br>فتاوى السعدي ١/ ٤٣٠ (كتاب الغصب).                                                                              |
| <ul> <li>□ حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.</li> <li>حجة الله البالغة ٢/ ٣٣٧.</li> </ul>                                                                 |
| □ الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء.<br>المجلة ع م/١٠٠٢.                                                                                |
| □ الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال، ولا الحلال من أصل حرام.                                                                                       |
| الحاوي ٢/٢٤٢ (كتاب الصلاة).  الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك.  البدائع ٥/٢٩٩ (كتاب البيوع).                                                         |

لأن الملك نعمة والحرام لا يصلح سببًا لاستحقاق النعمة؛ ولهذا بطّل بيع الخمر والخنزير والميتة والدم (المصدر نفسه).

□ الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه قُدِّر معه. । القواعد للمقرى ١٦٢٦، ق:١٠١ الموافقات ١٨٣/١.

### 🛘 الحرج مرفوع.

الموافقات ٢/ ٣٧٠، القواعد للمقري ٢/ ٤٣٢، ق: ١٨٦، المبسوط ٢/ ١٢١/ (كتاب الإجارات)، ٩/ ١٩ (كتاب الإجارات)، ٩/ ١٢١ (كتاب الإجارات)، ١٢١/ (كتاب الصلاة)، كتاب الأشربة)، ١٥ (كتاب الإكراه)، البدائع ١/ ٢٤٦ (كتاب الصلاة)، الهداية مع فتح القدير ١/ ٩٠١ (كتاب الصلاة)، ٢/ ٢١٠ (كتاب الزكاة)، ٨/ ٣٠ (كتاب الوكالة)، ٩/ ٤٩١ (كتاب الذبائح)، ١/ ١٨ (كتاب إحياء الموات).

□ حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضرر.
 البدائع ٦/ ١٩٢ (كتاب الأراضي).

□ الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد.

البدائع ٥/ ٢٨٩ (كتاب البيوع).

مثال ذلك حرمة الربا، فلا يجوز هتكها وإسقاطها باتفاق المتعاقدين، وكذلك الشروط المنافية للعقود لا يجوز إقرارها بالتراضي.

#### 🛘 حرمة المحل لا تتجزأ.

المبسوط ٧/ ١٠٤ (كتاب العتق)، ٣/١٧ (كتاب الشهادات).

□ الحرمة المعتبرة بالصفة إنها تثبت باعتبار تلك الصفة.
 المبسوط ٢٤٦/١١ (كتاب الصيد).
 □ حريم الممنوع ممنوع.
 أحكام القرآن لابن العربي ١٧٣٩/٤.
 □ حط البعض يلتحق بأصل العقد.

الهداية مع تكملة فتح القدير ٩/ ٣٩٤ (كتاب الشفعة).

يوضح ذلك أنه إذا حطّ البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع، لأن الثمن ما بقي وكذا إذا حط بعد ما أخذ الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر، بخلاف حط الكل لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال (المصدر نفسه ٩/٣٩٣-٣٩٤).

□ الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة.
 الحاوي١٠/٥٤٥(كتاب الطلاق)،١٥/١٥، ٢١ (كتاب الصيد)، ١٤٣
 (كتاب الأطعمة).

□ الحظر يرتفع بالإكراه. الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٦٠ (كتاب الإكراه).

□ حفظ البعض أولى من تضييع الكل. القواعد الصغرى ٨٠.

| جلب | من | أولى | الضرر | ودفع | المفقود | تحصيل | ولي من  | الموجود أ | حفظ |  |
|-----|----|------|-------|------|---------|-------|---------|-----------|-----|--|
|     |    |      |       |      |         |       |         | النفع .   |     |  |
|     |    |      |       |      |         | . 79/ | أحكام ا | قواعد الا |     |  |

- □ حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له. المغني ٣٣٧/١٣ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح).
- □ حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه. المغنى ٤/ ٥٥٢ (كتاب الصلح).
- □ حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على المضايقة.

الحاوي ٣/ ٣٦٨ (كتاب الزكاة)، ر: ٢٣/١١ (كتاب اللعان)، الأشباه للسيوطي ٢٣٨، والأشباه لابن نجيم ١٤٢، المغني ١٦٤/٤ (كتاب الإقرار بالحقوق).

- □ حق الآدمي يجب تقديمه لتأكده. المغنى ٢١/ ٤٩٠ (ط م).
- □ حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل. كشاف القناع ١٤٧/٤، ١٤٨ (باب الشفعة).

كما لو طلب الشريك الشفيعُ أخذ بعض المبيع مع بقاء الكل سقطت شفعته بناء على هذا الأصل ونظير ذلك العفو عن بعض قود يستحقه (ر: المصدر نفسه).

□ الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود.

الفروق للكرابيسي ٢/٢٥ (كتاب البيوع).

كما لو وهب إنسانا عينا ثم رجع في الهبة جاز، وإن كان ذلك غير مستحسن شرعًا وعقلا.

□ الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث.

انظر: الكافي لابن قدامة ٢/٢٥ (باب الخيار في البيع)، المبدع ٧٦/٤ (باب الخيار في البيع).

مثل حق الفسخ بسبب خيار المجلس أو الشرط، فمن مات -من له الخيار - لم يورث عنه؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عنه وكذا خيار الرجوع في الهبة (ر: المصادر نفسها).

□ حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشيح والضيق.

المعني ٢٦٠/ ٣٣٧، ٣٣٤، ٤٢/١٤، ٧١، ٢٦ (طم) (كتاب القضاء)، المبدع ٢٢٣٨. (باب الصلح)، المجلة ش م/ ٢٢٣٨.

□ حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.

البدائع ٥/ ٢٥١ (كتاب البيوع).

□ الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.

المسوط ١٤/ ٩١ (كتاب الشفعة).

| □ الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين.<br>القواعد للمقري ١٣/٢، ق: ٢٧٧.                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة والمرض). الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٠١ (كتاب الإقرار).              |
| □ <b>الحق القوي يسري</b> .<br>الفروق للكرابيسي ٢/٥٠ (كتاب الهبة).                                        |
| <ul> <li>□ الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة.</li> <li>المغني٢١٨ ٢٠٩، ٢٠٩ (ط م) (كتاب القسامة).</li> </ul> |
| □ الحق لا يثبت بمجرد الدعوى.<br>شرح الزيادات١٨٠٤.                                                        |
| □ الحق لا يحل بموت المستوفي (كما لو مات وكيل صاحب الحق). المغني ٢٨٦/١٠ (كتاب عشرة النساء والخلع).        |
| □ الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة.<br>المنثور ٢/ ٦٤، وانظر: الحاوي ٦/ ٥٠ (كتاب الرهن).        |
| ولهذا قدم البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون (المنثور ٢/ ٦٤).             |
| □ الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه.<br>الهداية مع فتح القدير ٩/ ٣٨٥ (كتاب الشفعة).                |

وبناء على ذلك يرى الإمام أبوحنيفة عدم جواز إسقاط الشفعة بمجرد التأخير في طلب الخصومة والتملك للوصول إلى هذا الحق وهي مسألة مختلف فيها بين أئمة المذهب الحنفي (ر: المصدر نفسه ٩/ ٣٨٥).

□ الحق المعلوم أقوى من الموهوم، فيبدأ بالأقوى. شرح الزيادات٢٤٢٧.

□ الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يُسقط الآخر.
 المبسوط ١٥٦/٩ (كتاب السرقة).

□ حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار. الحاوي ٩/ ٥٨٠ (مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة).

كما ترى أن المؤجر إذا امتنع من تسليم ما أجر لعذر أو غير عذر سقط حقه من الأجرة (المصدر نفسه).

□ حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة.
 الحاوي ١٧٦/١٦ (كتاب أدب القاضي).

□ حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.

ابن تيمية ٣١/ ٢٣٢.

| □ حقوق الآدميين لا تتداخل.<br>الحاوي ۱۲۲/۱۲ (كتاب القتل)، ۱۱۹/۱۱، ابن تيمية ۳٤٦/۳۲ (باب<br>الحلع).                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ حقوق الآدميين لا تجب إلا عن معاوضة.<br>الحاوي ٤٩٧/١٠ (كتاب الظهار).                                                          |
| <ul> <li>□ حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقا للعدل العام.</li> <li>شرح الروضة للطوفي ٢٠٨/٢.</li> </ul>                    |
| □ حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ والاحتياط.<br>الحاوي ٢٤٣/١٧، ر: ٢٢١/١٧ (كتاب الشهادات).                                       |
| □ حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات لا يُقبل الرجوع عنها. الرجوع عنها. المغني ٥/١٦٤ (كتاب الإقرار بالحقوق). |
| □ الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة.<br>شرح مختصر الخرقي للبنا ١/ ٨٦١ - ٨٦١، المغني ٥٢٢/١٠ (كتار<br>الطلاق).        |
| □ الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة، لا يكون لكل حق بعض البينة. المغني ٢٢/١٤ (ط م) (كتاب القضاء).                                 |
| <ul> <li>□ حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.</li> <li>تأسيس النظر ٤٩.</li> </ul>                                                    |

| <ul> <li>الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر.</li> <li>ابن تيمية ٣٤/٣٤ (باب النفقات).</li> </ul>              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>حقوق الله تعالى أوسع حكم من حقوق العباد.</li> <li>الحاوي ٢٠٩/١٦ (كتاب أدب القاضي).</li> </ul>                                                     |
| <ul> <li>حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تُحمل على الاستقصاء وكمال</li> <li>الاستيفاء كحقوق الآدميين.</li> <li>معالم السنن ١٠١/٥ - ٢٠٢.</li> </ul> |
| <ul> <li>حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه.</li> <li>الحاوي ۲۷/۱۱ (كتاب اللعان).</li> </ul>                                                           |
| ☐ حقوق الله تعالى لا تُسمع فيها الدعوى ولا تُستحق فيها الأيمان. الحاوي ١١/١١ (كتاب اللعان).                                                                |
| □ حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها. الحاوي ١٥/ ٣٠٥ (كتاب الأيهان).                   |
| □ الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.<br>المبسوط ٢٨/١٨ (كتاب الإقرار).                                                                                         |

ولذلك يكون الحق الثابت بالسبب المعاين أو الثابت بالبينة أقوى من الثابت بالإقرار؛ إذ الحكم يثبت بحسب السبب وقوته (ر: المصدر نفسه).

□ الحقوق تثبت بقول اثنين.

المغني ١٤٣/١٤ (كتاب القضاء).

🗆 الحقوق تورث كما يورث المال.

المنثور ٢/٥٥.

□ الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ر: الحاوي ٧٨/٩ (كتاب النكاح).

□ حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشرا لنفسه.

المبسوط ١١٤/١١ (كتاب الشركة)، المجلة ع م/١٣٧٧، تبيين الجِقائق ٥/ ٢٢١ (كتاب المأذون).

🛘 حقوق العقد تتعلق بالموكل.

الكافي لابن قدامة ٢٥٦/٢ (كتاب الوكالة) المبدع ١٠٥/٤ (باب الوكالة)، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٧٧ (بياب الرهن)، ٢٦٤، ٣٧٥ (باب الخيار في البيع)، ١٠٠/٤ (باب الخيار في البيع)، ١٠٠/٤ (باب الخيار أي البيع)، ١٠٠/١ (باب الخيار أي البيع)، ١٠٢١ .

□ الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد.

البدائع ٦/٥٦ (كتاب الوكالة)، ٧٠ (كتاب الشركة)، ٩٠، ٥/١٣٦ (كتاب البيوع)، الفروق للكرابيسي ٢/٢٠٢ (كتاب الإقرار)، ٢٤٣ (كتاب الكفالة) ٢٠٠، المجلة ع م/١٣٧٧، المدخل ٣/٣٦٩، المغني ٥/١٣٦٠ (كتاب الوكالة).

| □ الحقوق لا تُعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد.<br>مقدمات ابن رشد ٣١٠/٢، المنتقى ٥/ ٨١ (كتاب البيوع).                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ الحقوق لا تقابَل بالأموال.</li> <li>□ العاية القصوى ١/ ٤٧٩ (الباب في لزوم العقد وجوازه).</li> </ul>                                        |
| وبناء على ذلك لا يجوز بيع خيار الشرط أو التعويض عن حق الشفعة مثلا، إذ الحقوق المجردة التي شُرعت لمقاصد معينة مثل رفع                                  |
| الضرر لا يقابلها المال، وراجع القسم الأول المشروح. □ حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).                |
| ركوركو،ك والحكورة).<br>الحاوي ٢/٢٥ (كتاب الحج).<br>□ الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة، فكانت السابقة أولى.                                      |
| الفروق للكرابيسي ٢٠٨/٢ (كتاب الإقرار).<br>الطقوق المتأكدة ملحقة بالملك.<br>شرح الزيادات٣١٤٨.                                                          |
| صرح الريدات المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن المحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه. |
| شرح الزيادات: ٢٢٩٢.<br>الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم.                                                                |
| (~ L1, 11) TAS/1, cla 11 coltà                                                                                                                        |

□ الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.

قواعد الأحكام ١٧٩/١.

□ الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يُبدأ بالأقوى فالأقوى .

المبسوط ١١٥/٧ (كتاب العتق).

□ الحقوق متى وجبت في الذمة، فقد استوت في القوة.
 شرح الزيادات٢٠٦٩.

□ الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.

ابن نجيم ٢٤٩ (كتاب البيوع)، المبدع ٢٦/٤ (كتاب البيع)، الموسوعة ٥/ ٢٣٢.

راجع القسم الأول المشروح.

□ الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يُشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أو لا.

ابن تيمية ٣١/ ١٨٨، ١٩٠.

□ الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة (كالديون والحدود).
 الحاوي ٢١/٧٤ (كتاب القتل).

| □ الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك.<br>البدائع ٦/١٩٠ (كتاب الشِّرب).                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها . المغني ١٣/ ٢٧١ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح).            |
| □ الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين الحمل عليه، وإن كان له<br>مجازان أحدهما أقرب، حمل على الأقرب.<br>عدة البروق ٨٩. |
| □ حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.<br>الحاوي ٣٥٦/١٥ (كتاب الأيهان).                                         |
| □ الحقيقة تترك بدلالة العادة.<br>م/ ١٠٠.                                                                                    |
| <ul> <li>□ الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم بذلك السبب.</li> <li>الحاوي ٣٥٨/٩ (كتاب النكاح).</li> </ul>                  |
| □ الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه.<br>الحاوي ٣٦٥/١١ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة).                              |
| □ الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها.<br>ابن تيمية ٤٦/٢٤.                                                                       |

- □ الحكم إذا عُلِّق باسم كان ذلك الحكم معلقا بأقل ذلك الاسم.
   الحاوي ٥/١٢٥ (كتاب البيوع).
- □ الحكم إذا عُلِّق بجهة، فها لم تنقطع تلك الجهة لا يُنقل عنها إلى غيرها.
   الفروق للكرابيسي ٢/ ٣٣١ ٣٣٢.
  - □ الحكم إذا عُلِّق بغايتين لم يتعلق بوجود إحداهما حتى توجدا معا.
     الحاوي ٢٠٠/٥ (كتاب الزكاة).
    - □ الحكم إذا عُلِّق بفعل لم يثبت بمجرد النية.
       الحاوي ٣/٢٩٦.
    - □ حكم الاستدامة حكم الابتداء.
       المغني ١٣/ ٥٨٥ (ط م) (باب جامع الأيهان).
    - □ حكم الأصل أقوى من حكم الفرع.
       الحاوي ٣٦٧/١٧ (مختصر من جامع الدعوى والبينات).

مثال ذلك أنه لا يُحكم لإنسان بالملك بناء على الشهادة بقديم الملك ولكن بحكم له بملك الولد والنّتاج إذا شهدوا له بحدوث الولادة والنتاج في ملكه، والفرق بينها من وجهين: أحدهما: أنهم إذا شهدوا في الولادة والنّتاج بأنه ناء مَلكه، فناء مِلكه لا يجوز أن يكون لغيره، كما لو شهدوا له بغصب ماشية نُتجت، ونخل أثمرت، مَلك به النتاج والثمرة، وليس كذلك شهادتهم بقديم الملك، لتنقل أحواله من مالك إلى مالك، والثاني: أن النتاج لما لم يتقدمه فيه مالك صار في

تملكه أصلا، وقديم الملك لما تقدمه فيه مالك صار في تملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم الفرع (المصدر نفسه).

□ الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى.

معالم السنن ٣/ ٤٣٤.

□ الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار.
 الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢٠٣/٢.

□ حكم التبع أخف من حكم المتبوع. الحاوى ٢٥٧/١٢ (كتاب الدبات).

□ حكم التصرف يثبت من غير تنصيص المتصرِّف على ذلك الحكم.
 عموعة الأصول (ورقة ٦٦).

□ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.
 ابن تيمية ٣٤/ ٨٢ (باب النفقات).

□ حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته.
 الغني ٢٧/١٤ (ط م) (كتاب القضاء).

□ حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود.
 المغنى ٢٩/١٤ (كتاب القضاء).

| ع حكم الشيء قد يدور مع حصائصه.<br>تأسيس النظر ١٣٩.                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>حكم الشيء لا يسبقه بل يتعقبه.</li> <li>البدائع ٢/ ٢٥١ (كتاب الدعوى).</li> </ul>             |
| <ul> <li>□ حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه.</li> <li>تبين الحقائق ٥/ ١٥١ (كتاب المكاتب).</li> </ul> |
| □ حكم العقد يقتضي الضمان بالثمن .<br>المبدع ١١٨/٤ (كتاب البيع).                                      |
| □ الحكم على بعض ما لا يتجزأ -بنفي أو إثبات- حكمٌ على كله.<br>﴿ الأشباه والنظائر للسبكي ١٠٩/١.        |
| □ الحكم على الغالب دون النادر.<br>ر: المبسوط ٥/ ١٤٠ (باب النذر)، ٦/ ٥٤ (كتاب الطلاق)، ١٩٦/١٠،        |
| ۱۹/۲٤ (كتاب التحري)، المعيار ٦/ ٣٢٥، المغني ٣١٥/١١ (ط م) (كتاب الرضاع).                              |
| □ حكم الفرع يُثبت للأصل -وإن انعدم- معناه.<br>المبسوط ٢٩/١٧٦ (كتاب الدور).                           |
| □ الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القياس لا يقاس عليه.                                               |

عدة البروق ٤٨ (كتاب الجعل والإجارة).

- □ الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر. الحاوي ٣٦٥/١٥ (كتاب الأيهان).
  - □ الحكم في الشرع معتَبر بالظاهر دون الباطن. الحاوي ٣٧٨/١٢ (كتاب الديات).

راجع القسم الأول المشروح.

□ حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلَّق له بغيره.
 الحاوي ٥/ ٢١٩ (كتابُ البيوع).

يتخرج على هذا رأي من يقول: إنه رُخِّص في العرايا للمضطر وغيره، ثم حددت بخمسة أوسق في عقد واحد فقط، وبناء على ذلك جاز للرجل أن يبيع جميع حائطه عرايا في عقود شتى، ولو كان فيه ألف وسق إذا وفي كل عقد شرطه، وكذا يجوز للرجل أن يشتري بألف وسق من تمر عرايا في عقود شتى إذا وفي كل عقد شرطه لأن حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره، وبشكل عام هذه القاعدة تبناها المذهب الشافعي في كثير من المسائل (ر: المصدر نفسه ٥/٢١٩).

- □ حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب. القانون المدني الأردني م/ ٢٨٧.
- □ الحكم لا يُبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.

  المبسوط ١٩٦/١٠، وانظر: ١٩/٢٤.

□ الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا وشرعا. المغني ١٠/ ٥١/ (ط م) (كتاب الطلاق).

□ الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه.

المغني ٣/ ٧٢ (كتاب البيوع)، ١١٨/١١ (ط م)، المبسوط ١٨/٣٣ (كتاب المأذون)، ١١٨/٢٧، ١٩٨/٣٠، (كتاب المأذون)، ٢١/٢٧، ١٩٨/٣٠، الهداية مع تكملة فتح القدير ١٩٤٤ (كتاب الكراهية).

□ الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه. الحاوي ٣٥٨/٤ (كتاب الحج).

> □ الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه. معالم السنن ١/١١٤، ابن تيمية ٣٢٠/٣٥.

□ الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.

معالم السنن ٢/ ١٦٥، ابن تيمية ٢١/ ٣٨٤ (كتـاب التيمـم)، المغنـي ٥٠٧/٤ (كتاب الحجر)، ١١٣/١٣.

□ الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها. فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٤٣٥.

□ الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها.
 فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٣٥٣.

□ حكم النائب يقفو حكم الأصل.
 العناية شرح الهداية ١٧٣/١٠ (كتاب الرهن).

ولذلك إذا رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يد العدل فهو النائب في هذا الباب ويمكن أن يبيع الرهن عند حلول الأجل ووقوع الماطلة من الراهن في سداد الدين (ر: المصدر نفسه).

## □ حكم النهاء حكم الأصل.

قواعد ابن رجب ١٦٦.

إيضاح ذلك أنه إذا كان العقد واردا على العين وهو لازم، فحكم النهاء حكم الأصل، وإن كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة فلا يكون النهاء داخلا في العقد، وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه، فيه وجهان: أحدهما: أنه تابع له فيهها، والثاني: إن شارك الأصل في المعنى الذي أوجب الضهان أو الائتهان تبعه وإلا فلا. ويندرج تحت ذلك صور: منها المرهون، فنهاؤه المنفصل كله رهن معه، سواء كان متولدا من عينه كالثمرة والولد أو من كسبه كالأجرة، أو بدلا عنه كالأرش، وهو داخل معه في عقد الرهن فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه، وإن كان حادثا بعد العقد والتوكيل. ومنها الأجير كالراعي وغيره، فيكون النهاء في يده أمانة كأصله. . . ومنها المستأجر، يكون النهاء في يده أمانة كأصله وليس له الانتفاع به لأنه غير داخل في العقد (المصدر نفسه). ومنها المقبوضة على وجه السوم إذا ولدت في يد القابض، فالولد مضمون وإلا فلا.

🗆 الحكم يبقى ما بقي سببه.

البدائع ٥/ ٢٩٥ (كتاب البيوع).

إيضاح ذلك على سبيل المثال: أن خيار الرؤية. كما هو رأي بعض الفقهاء. يثبت مطلقا بدون تحديد أوانه إلى أن يوجد ما يبطله فيبطل حينئذ وإلا فيبقى على حاله ولا يتوقف بإمكان الفسخ لأن ثبوت هذا الخيار بسبب اختلال الرضا والحكم يبقى ما بقي سببه ويرى آخرون أنه يثبت موقتا إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو رآه وأمكن الفسخ ولم يفسخ سقط خياره (ر: المصدر نفسه).

□ الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.

المبسوط ٢١/٢٢ - ٢٢ (كتاب المضاربة).

□ الحكم يثبت بقدر العلة.

البدائع ٥/ ٢١٥ (كتاب البيوع).

مثال ذلك أن الإقالة مشروعة نظرًا إلى دفع الندم ورفقًا بالعاقدين، وهي جائزة في بعض المبيع أيضا إذا كان قائبًا، وإذا وجدت الإقالة في البعض لا في الكل فلا ينفسخ العقد في الكل، لأن الحكم يثبت بقدر العلة (ر: المصدر نفسه ٥/٢١٤-٢١٥).

□ الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس.

المبسوط ١١/٥ (كتاب اللقيطة).

🗆 الحكم يدار على دليله.

الهداية مع فتح القدير ٥/ ٦٥ (كتاب الأبيان).

| □ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا.                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب. المبسوط ١٦/١١، ١٦ (كتاب الديات)، المبسوط ٩٢/١١ (كتاب الذبائح). الغصب)، ٢٢/١٢ (كتاب الذبائح). |
| □ الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غير عذر.<br>المغني ٥/ ٧٠٠ (كتاب اللقطة)، المبدع ٥/ ٢٨٢ (باب اللقطة).                                   |
| □ الحكم ينسب إلى صاحب السبب.<br>المغني ١٩٠/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).                                                                                   |
| □ الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة.<br>ابن تيمية ٢٥٧/٢٥ - ٢٥٨، ٢٤/٣٥٦.                                                               |
| □ الحل لا يثبت بالشبهة.<br>المغني ٣٣/١٣ (ط م) (كتاب الجهاد).                                                                                         |
| □ الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء<br>والانتهاء.                                                                       |
| المبسوط ٦/٩٠ (كتاب الطلاق)، حاشية الجحلال المحلي ١٨٧/٢ (باب<br>الطلاق).                                                                              |
| □ حلول الثمن في العقد مقتضى العقد، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في                                                                                      |

حالة العقد.

مجموعة الأصول (ورقة ٢).

□ الحلول في الدَّين أصل والأجل فيه عارض حتى لا يثبت الأجل بلا شرط. مجموعة الأصول (ورقة ١٥٢). 🗆 حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه. المنتقى ٤/ ٢٦٣ (كتاب البيوع). 🗆 حمل أمور المسلمين على الصحة واجب. المبسوط ١٨/ ٨٥ (كتاب الإقرار)، المبسوط ١٠/١٣ (باب الخيار في البيع)، ١٧/ ٦٢ (كتاب الدعوى). □ حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والاهدار. المعيار ٤/ ٣٦٤ - نقلا عن القرافي.

□ الحمل على المجاز أولى من الحمل على التناسخ.
البدائع ٥/ ٢٩٩ (كتاب البيوع).

□ حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى. الأشباه للسبكي ١/٢٧٤.

□ حمل اللفظ على ما يُستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار.
 المبسوط ١١/٥٠ (كتاب الهبة)، ١١٥ (كتاب البيوع).

|           | □ الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.       |
|-----------|------------------------------------------------|
| (باب الرب | المغني ٢٢/٤ (باب الربا والصرف)، المبدع ١٤٧/٤   |
|           | والصرف)، كشاف القناع ٣/٢٦٣ (باب الربا والصرف). |
|           | □ الحوادث ترد إلى أقرب الأشباء شبها بها.       |

□ الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك. المعار ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١.

الكافي لابن قدامة ٢/٥٥ (باب الربا).

□ الحيل خداع لا تحل ما حرم الله.
 المغني ١٠/ ٣٢١ (ط م) (كتاب عشرة النساء والخلع).

□ الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.

بيان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص ٢٧٩.

وبناء على ذلك الجمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض، أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة مع قرض يقتضي أن يحكم بفسادهما (ر: المصدر نفسه ٣٧٦).

رَفَحُ عِس ((رَجِي (الْبَخَّرِيُّ (أَسِكْسُ (الِنِّرُ (اِلْفِرُووكِرِيْنِ

### حرف الخاء

□ الخاص يقدم على العام.

المغني ۱۷۸/۱۳ (كتاب الجهاد) (ط م)، ابن تيمية ۳۵/۲۱۰ (باب الزكاة)، ۲۲۱/۲۱۱، ۲۲۲، كشاف القناع ٥/۲۷۲ (كتاب الطلاق)، المحلم للمازري ٣١٦/٣.

🗆 الخراج بالضمان.

م/ ٨٥ الأشباه والنظائر ٢/ ٤٠، ٤١.

□ الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره و الخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضهانه.

مجموعة الأصول (ورقة ٧١).

🗆 الخصوص قاض على العموم.

الاستذكار ٩/ ٣٣٠ (كتاب الزكاة).

□ الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي مضمون عليه).
 الهداية مع فتح القدير ٥/ ٣٩٩ (كتاب السرقة).

| منها . | البراءة | لا يقتضي | مستحقها   | إلى غير | الحقوق  | في دفع | الخطأ |  |
|--------|---------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------|--|
|        | •       |          | الظهار) . | ه (کتاب | ی ۱۰/۱۰ | الحاوي |       |  |

كالودائع إذا دفعت إلى غير أربابها والديون إذا أديت إلى غير أصحابها.

- □ خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه). القانون المدني الموحد م/ ٨٤.
  - □ الخطأ موضوع عن الناس فيها سبيله الاجتهاد.
    معالم السنن ٣/ ٢١٣.
  - □ الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب. المبسوط ١٠٥/١٤ (كتاب الشفعة).
    - □ الخطاب معاد في الجواب.

الغاية القصوى ٢/ ٧٨٦ (كتاب الطلاق).

انظر شرح قاعدة (السؤال معاد في الجواب) في القسم الأول المشروح.

□ خفاء البعض لا يمنع الصحة.

المبدع ٤/٩ (كتاب البيع).

مثل صبرة الطعام، وكما لو كان المبيع في وعاء لا يشاهد إلا ظاهره (المصدر نفسه).

□ الخلط بها لا يتميز بمنزلة الإتلاف.

المنثور ٢/ ١٢٤.

ولهذا لو خلط الوديعة بهاله ولم تتميز ضمن ولو غصب حنطة أو زيتًا، وخلطها بمثلها فهو إهلاك حتى ينتقل ذلك المال إليه ويترتب في ذمته بدله، وحينئذ فيضمن ضمان المغصوب (المصدر نفسه / ١٢٤ - ١٢٥).

🗆 الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته.

المبسوط ١١/ ٥٩ (كتاب الغصب).

□ الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل.

المبسوط ١٠٤/١٠ (كتاب السير).

□ الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب و الأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فاشترط بيانه).

المجموع ٩/٢٢٣.

□ خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل و لو بعد علمه بالعيب. الحمزاوي ٤٧.

□ خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ.
الحمزاوي ٤٧.

□ خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جُهلت.
 الحاوي ٩/ ٣٦١ (كتاب النكاح).

□ الخيار كما يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط عن طريق الدلالة. البدائع ٥/٢٦٧ (كتاب البيوع).

وعلى هذا يخرج ما إذا كان الثمن عينا فتصرف البائع فيه تصرف الملاك: بأن باعه أو ساومه أو آجره أو رهنه ونحو ذلك؛ لأن ذلك يكون إجازة للبيع سواء قلنا إن الثمن دخل في ملك البائع، فكان التصرف فيه دليل تقرر ملكه وأنه دليل إجازة البيع، أم عللنا ذلك بأن الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه وذا دليل الإجازة، وكذا لو كان الثمن دينا فأبرأ البائع المشتري من الثمن أو اشترى به شيئا منه أو وهبه من المشتري فهو إجازة للبيع (ر: المصدر نفسه).

□ الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه. المعنى ٢٩٠/١٠ (ط م) (كتاب الطلاق).

🗆 الخيار يمنع لزوم الصفقة.

البدائع ٥/ ٢٦٤ (كتاب البيوع).

#### رَفْحُ عِس (لارَّحِلِي (الْجُزَّرِيُّ (أَسِكْتِه (النِّرْرُ (الِنِووک/بِسِي

#### حرف الدال

🗆 الدار لا تبيح محظورا و لا تحظُر مباحا.

الحاوي١٣/ ٤٤٥ (باب قتال أهل الردة...).

وبناء على هذا الأصل: فإن دار الحرب لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية المتفق عليها كها هو رأي جمهور الفتهاء مثلا في مسألة عدم جواز أخذ الربا في دار الحرب من الحربي -فضلا عن إعطائه - خلافًا لما روي عن الإمام أبي حنيفة.

□ الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته.

المجلة ش م/ ٩٦٨ .

مثلا لو كان على الشخص ألفان لشخص بأحدهما رهن أو كفيل فقضى ألفا وقع عما نواه، فإن نوى الألف الذي به الرهن أو الكفيل انفك الرهن وبرئ الكفيل وإلا فلا، وإن أطاق فله صرفه إلى أيها شاء (المصدر نفسه).

#### □ درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

الأشباه للسبكي ١/٥٠١، المنثور ١/٣٤٨، الأشباه للسيوطي ١٧٩ فتح الباري ١١٣٥ (كتاب المظالم)، ابن نجيم ٩٩، مجامع الحقائق ٣٦٨، المجلة ع م/٣٠، الفروق للقرافي ٢/٨٨، ق: ١٠٤، ٢١٢/٤، ق: ٢٥٦،

الذخيرة للقرافي ١/ ٣٣٤ (فضائل الوضوء)، القواعد للمقري ٢/ ٤٤٣، ق : ٢٠١، المعيار ١/٥٠، المعيار ١١٠٥،

□ الدراهم و الدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.

فتح القدير ٥/ ٤٦٨، والفتاوى الهندية ٣/ ١٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٤، ٤/ ١٢٩، ١٢٩، الفروق للكرابيسي ٢/ ١٠١، المجلة م/ ٢٤٣.

□ الدراهم و الدنانير لا يتعينان في المعاوضات، و يتعينان في الشركات. بدائع الصنائع ٧٨/٦.

□ الدعوى إذا ترددت بين يد و عرف غُلِّب فيها حكم اليد على العرف. الحاوى ١٦٣/١٨ (كتاب المكاتب).

كما لو تنازع دبّاغ وعطار في دباغة وعطر لحكم بينهما باليد، وإن كان العطر في العرف للعطار والدباغة للدباغ (ر:المصدر نفسه ١٨/١٨).

> □ الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد. المدخل ٣/١٧٧، ٢٣.

إيضاح ذلك أن لصاحب الحق العيني حق التتبع: فله أن يتبع الشيء المتعلق به حقه في أي يد انتقل إليها، أي أنه ينتقل بحقه مع العين مها كان سبب انتقالها من يد إلى يد وعلى هذا الأساس وضع الفقهاء القاعدة القائلة: (إن دعوى العين لا تقام إلا على ذي اليد). فلو غصب إنسان شيئا ثم باعه أو غُصب منه، وتناقلته الأيدي، ليس

لصاحبه أن يدعي على الغاصب الأول برد عينه، بل عليه أن يدعي بذلك على ذي اليد الأخيرة، وإنها له أن يدعي بضهان قيمته، وهذا حق شخصي على الغاصب الأول وعلى من بعده من ذوي الأيدي السابقة (المجلة م/ ١٦٣٥) بخلاف الحق الشخصي، فإنه لا يطلبه صاحبه إلا من المكلف به أصالة أو نيابة، لأنه لا يمكن فيه مثل ذلك الانتقال والتتبع لأنه متعلق بذمة المكلف وعهدته الشخصية، فلا يسأل عنه غيره إلا بإرادة ذلك الغير كها في حالة الكفالة والحوالة (المصدر نفسه ٣/ ٢٢-٢٣، وانظر: ٣/ ١٧٧).

□ الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فالحاضر
 ينتصب خصرًا عن الغائب.
 مجموعة الأصول (ورقة ٧٢).

□ الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسَّر و إن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقِرّ بالتفسير.

الحاوى ٧/٢١٢ (كتاب الغصب) -

□ الدعوى مع التناقض لا تصح. المسوط ٢٠/ ٨٥ (كتاب الكفالة).

من أمثلة هذا: الأصل القضائي المشهور: أنه إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمره ثم غاب الأصيل، فادعى الكفيل أن الألف من ثمن خمر فإنه ليس بخصم في ذلك لأنه التزم المطالبة بكفالة صحيحة، والمال يجب على الكفيل بالتزامه بالكفالة، وإن لم يكن

واجباعلى الأصيل، فإنه يعتبر مناقضا في دعواه؛ لأن التزامه بالكفالة إقرار منه أن الأصيل مطالب بهذا المال، والمسلم لا يكون مطالبا بثمن خمر فيكون مناقضا في قوله: إن المال من ثمن خمر، والدعوى مع التناقض لا تصح (ر: المصدر نفسه).

□ الدفع أسهل من الرفع.

الأشباه والنظائر للسبكي ١٢٧/١.

🛘 الدفع أقوى من الرفع.

المنثور في القواعد ٢/ ١٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٦٠.

□ الدفع أولى من الرفع.

القواعد للمقري ٢/ ٥٩٠، ق: ٣٧٤، المنثور ٢/ ١٥٥، الأشباه للسبكي ١/ ١٢٥ الأشباه للسيوطي ٢٦٠، إعلام الموقعين ٢/ ١٢٤، المدخل ٢/ ٦٩٩.

راجع القسم الأول المشروح، قاعدة (البقاء أسهل من الابتداء).

□ دفع الضرر العام واجب و لو بإثبات الضرر الخاص.

تيسير التحرير ٢/ ٣٠١.

□ دفع الضرر عن شخص على وجه يُلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز. بجموعة الأصول (ورقة ٣٤).

□ دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها و ما بخالفها. القواعد لابن رجب ٣٢٢. □ دلالة الإذن كصريح الإذن. المبسوط ٧/ ١٤٧ (كتاب العتق)، ٢٣/١١ (كتاب الإباق)، ١٦٠/١٨ (كتاب الإقرار). □ دلالة الحال تغنى عن اللفظ. المغني ١٠/ ٢٧٧ (ط م) (كتاب عشرة النساء والخلع). □ دلالة الحال تغير حكم الأقوال و الأفعال. المغنى ١٠/ ٣٦١ (ط م). □ الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. الهداية مع فتح القدير ٩/ ٢٣ (كتاب الهية)، ٢٩٧ (كتاب المأذون). □ الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها. ر: المبسوط ٢٥/٣٣ (كتاب المأذون)، ٥٦/٥١ (كتاب النكاح)، ٢١/١١ (كتاب الإباق)، ٢٥/٣٥، تبيين الحقائق ٢١٢/٥ (كتاب المأذون).

> □ دليل الإجازة كصريح الإجازة. المسوط ٢٤/ ٩٧ (كتاب الإكراه).

| □ <b>دليل الرضا كصريح الرضا.</b> · المبسوط١٣/ ٩٩،٩٨، وانظر التحرير للحصيري ١٦٢، ٧٧ (مخطوط).                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ دليل الرضا منزل منزلة التصريح به .<br>المبدع لابن مفلح ٩٧/٤، كشاف القناع ٣/٢٤٤، ٢٢٨، مطالب<br>أولي النهي ٣/١١٩.                |
| □ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.<br>درر الحكام ٦٨/١.                                                                   |
| □ <b>دليل النفي كصريح النفي.</b><br>المبسوط١٧/ ١٤٥(كتاب الدعوى)، ١٥٦/٧(كتاب العتق).                                              |
| □ الدنانير و الدراهم لا تتعين بالعقد.<br>المنتقى ٢٦٨/٤.                                                                          |
| □ الدوام أقوى من الابتداء.<br>مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٢/ ١٤٨، ٣٣٨، وفي: ٣١٢/٢١ ، ٣١٣ ، ٣١٣ ببيغة: (الاستدامة أقوى من الابتداء). |
| □ الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.<br>شرح الزركشي ٤/٠/٤ (كتاب الوصايا).                                                 |
| □ الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل.                                                                                                 |

المغني ٥/ ٨٣ (كتاب الشركة) ٤/ ٧٧٥ (كتاب الحوالة والضمان)، الكافي

لابن قدامة ٢/ ١٦١ (باب الرهن)، ٢ / ٢٠٥، المنثور ٢/٢٦.

وهذا لكي لا يؤدي إلى محظور كما لو صالح عن الحالة بأقل منها مؤجلة، لأن الحال هنا لا يتأجل بالتأجيل لكونه لا يسقط إلا بمقابل إلا أن يسقطه اختيارًا منه بغير عوض فهو جائز. وفي باب الرهن لو قال: أرهنك على أن تزيدني في الأجل، لم يصح؛ لأن الدين الحال لا يتأجل، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته (ر: الكافي يتأجل، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن؛ لأنه في مقابلته (ر: الكافي الم ٢٠٥٠، ١٦١).

□ الدَّين لا يثبت إلا في الذمم و متى أُطلقت الأعواض تعلقت بها.
المبدع ١٤٩/٤ (باب الربا والصرف)، كشاف القناع ٣١٣/٣ (باب
القرض)، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٣٩ (باب القرض).

□ الدَّين لا يُستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه. الحاوي ٢٤١/١٨ (كتاب المكاتب).

□ الدَّين لا يعود أمانةً حتى يُقبض ثم يُعاد، و كذلك الأمانة لا تعود في الذمة و لا تكون مضمونةً إلا بأن يقبضها ربها، ثم يُسلِّفها، فَتُنقل إلى الذمة حينتَذ.

الاستذكار ٢١/ ١٨١ (كتاب القراض).

يظهر التعليل بهذه القاعدة فيها لو دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فأخبره المضارب بها اجتمع عنده وسأله أن يكتب عليه سلفا فهذا مكروه عند الإمام مالك وغيره، حتى يقبض منه ماله، ثم يسلّفه إياه إن شاء أو يمسكه، وذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يجب أن يؤخره عنه، على أن يزيده فيه ما نقص منه، فهذا لا يجوز (المصدر نفسه).

□ الدين يقضى عن أيسر المالين قضاء.

المبسوط ١٨/ ٣٧ (باب المقتول عمدا وعليه دين)، ١٨/ ٣٩.

□ الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل التقاص، أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.

ر: رد المحتار، أواخر فصل التصرف في المبيع والثمن، والحط منهما، وفي أوائل باب الـوكالة بالخصومة والقبض ٧/ ٣٧٩، المدخل الفقهي ٣/ ١٧٦.

□ الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك و المعاوضة.
المدخل ٣/ ١٧٤.

فلو باع إنسان من آخر دينه الذي على ثالث فالبيع باطل، وكذا لو وهبه دينه الذي على شخص لم تجز الهبة، إلا أن يوكله بقبضه، فحينئذ يقبضه من المدين بحكم الوكالة، ثم يملكه بحكم الهبة وعلى هذا لم يسوغوا مخارجة أحد الورثة عن حصته من تركة لها دين، لأن هذا التخارج يشتمل على بيع الدين، وإنها يجب أن تقتصر المخارجة على ما سوى حصته من الدين، على أنه قد استثني من ذلك بيع الدين للمدين نفسه بهال آخر يدفعه إلى الدائن، لأنه عندئذ في معنى الوفاء، وكذلك استثنوا هبة الدين للمدين نفسه لأنها في معنى الإبراء والإسقاط، والقاعدة في هذا عند الفقهاء أنه: لا يجوز تمليك الدين لغير من عليه الدين (الدر المختار أول فصل التخارج من كتاب الصلح، المدخل الفقهى العام ٣/ ١٧٤).

#### □ الديون لا تجري مجرى الناض.

المبدع ٣٣/٥ (كتاب الشركة)، المغني ١٥/٥ (كتاب الشركة)، كشاف القناع ٣/ ٥٢١ (كتاب الشركة).

وبناء على ذلك أنه إذا انفسخ القراض فيجب على العامل أن يحوّل الديون من العروض وغيرها إلى نقود لكي يسهل وصول كل واحد من العاقدين إلى حقه (ر: المصادر نفسها).

رَفَّحُ معبر (لارَّحِی) (الْبَخَّرَيَ (سِیکنر) (لِنِزُرُ) (لِنِزُوںکے ہے

# حرف الذال

| □ الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام.<br>الأم ١/٤ه (إحياء الموات).                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه.<br>المغني لابن قدامة ٥٠٩/١٠.                                                                                          |
| □ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.<br>م/٦٣، شرح العناية على الهداية للبابرتي ١٦/٤، الأشباه والنظائر ص:<br>١٨٩ والنظائر لابن نجيم ص: ١٨٩، ودرر الحكام ٢١/١. |
| □ ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع. جموعة الأصول (ورقة ١٥).                                                                                    |
| □ الذمة أصلها البراءة إلا بيقين.<br>الاستذكار لابن عبدالبر ١٥/١٥.                                                                                       |
| □ الذمة إنها تثبت فيها الأموال والأعمال.<br>ر: الحاوي ٩/ ٨٥ (كتاب النكاح).                                                                              |

□ الذمة بريئة إلا بيقين، أو حجة.

التمهيد ٧١/ ٣٥٩.

| □ الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين.                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستذكار ١٠/ ١٧٨.                                                                                                                                                                           |
| □ <b>الذمة تتسع لحقوق كثيرة.</b><br>المغن <i>ي ٢١/١١</i> (ط م) (باب القود).                                                                                                                  |
| □ الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء إلا بدليل لا مدفع فيه. التمهيد للإمام ابن عبدالبر ٣/ ١٧٨.                                                                                      |
| □ الذمة لا تقبل المعينات.<br>حاشية الدسوقي ٣/ ٢٤٥ (باب الرهن).                                                                                                                               |
| □ الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. معالم السنن ١٧٣/١، المحلى لابن حزم ٨/٩٤ (أحكام الرهن)، المعيا ٦/ ٥٧٢، إيضاح المسالك ق ٢٦، ص: ١٩٩، عدة البروق ٤٩٦ (كتابر) الأقضية)، ابن تيمية ٣١/٣٧٣. |
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                                                                                    |

□ ذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على صاحبه.

المبسوط ١٢٧/٢١ (كتاب المضاربة).

رَفَحُ مجس ((رَجَئِي (الْفِخَدَيِّ (أَسِلَكِمَ (الْفِرْرُ (الْفِرْدُوكَسِسَ

## حرف الراء

□ رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.

مجموعة الأصول (ورقة ١٤).

□ الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع.
 البدائع ٦/ ٢٣٢ (كتاب الدعوى).

إيضاح ذلك أن البينتين إذا تعارضتا في أصل الملك من حيث الظاهر، فإن أمكن ترجيح إحداهما على الأخرى يعمل بالراجح لأن البينة حجة من حجج الشرع والراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع... (المصدر نفسه).

□ الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا.
 الحاوي ٢٦٩/٥.

□ الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره.

التمهيد ٢١٣/١٤ وانظر: عدة البروق للونشريسي ص: ٣٨٩.

🛘 الربح تبع لرأس المال.

شرح الزيادات ١٧٠٧، والمعونة للقاضي عبدالوهاب ١١٢٩/٢ (كتاب القراض).

□ الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به، وإنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها.

الاستذكار ٢١/ ١٨٧ (كتاب القراض).

□ الرجوع في القليل والكثير والمُحَقَّر والنفيس إلى العرف. المجموع ٩/١٩٢.

□ الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي.

معالم السنن ٤/ ١٣٥.

🛘 الرخص لا تستباح بالمعاصي.

الذخيرة للقرافي 1/٣٢٢، الغاية القصوى 1/٢١٠ (باب المسح على الخفين).

□ الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.
الحاوى ٢/٣٩٩ (كتاب الصلاة).

□ الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها.
 مداية الراغب ١٧٦ (كتاب الصلاة).

□ الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالمال

مجموعة الأصول (ورقة ١٩).

□ الرد بالعيب مستحقٌ بعد لزوم العقد. الحاوي ٥/ ٢٧٣ (كتاب البيوع).

□ الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه. الغاية القصوى ١/ ٤٨١ (الباب في لزوم العقد وجوازه).

> □ الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن. الحاوي ٥/٢٥٠ (كتاب البيوع).

□ رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين. المبسوط ٩٧/١٣ (باب العيوب في البيوع).

□ الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة . المعاملات ١٥٨ (الإجارة)، البدائع ٢١٦/٦.

مثال ذلك: أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخف منه فلا شيء (المصدر نفسه).

□ الرضا بالشيء رضا بها يتولد منه.

المنثور ٢/ ١٧٦، الأشباه للسبكي ١/ ١٥٢ الأشباه للسيوطي ٢٦٤.

وبناء على ذلك يمكن القول: إنه إذا رضي أحد العاقدين بعيب المبيع ثم ازداد العيب فلا خيار على الصحيح لكون الزيادة ناشئة عن العيب الذي رضي به، والله أعلم. وهذا نظير ما نص عليه فقهاء المذهب الشافعي أنه إذا رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فازداد العيب فلا خيار على الصحيح (انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٥٢).

□ الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد. البدائع ٥/ ٢٨٩ (كتاب البيوع).

□ الرضا بالمجهول لا يصح.

المبسوط ٢١٧/١١ (باب الشركة الفاسدة).

□ الرضا برأي المثنى فيها يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون رضًا برأي الواحد كما في البيع.

مجموعة الأصول (ورقة ٨٩).

□ الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضهان.

ر: الغاية القصوى ١/ ٥٧٥ (كتاب الغصب، الباب الثاني في الطوارئ).

□ الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات.

الالتزامات ٤٣.

رَفْحُ معِيں ((رَجَحَى الْالْمَجَنَّدِيُّ (أُسِلِمَتِرُ) (الِإِدُونِ كِرِسَى

# حرف الزاي

| الزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف مقام الأصل. البدائع ١٤٦/٦ (كتاب الرهن). |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| ا <b>زوائد المبيع مبيعة</b> .<br>البدائع ٢٥٦/٥ (كتاب البيوع).                 |  |
| ا <b>زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة</b> .<br>الحاوي ١٦٩/٧ (كتاب الغصب).    |  |
| ا زوال سبب الملك موجب لزوال الملك.<br>الحاوي ١٥/١٥ (كتاب الصيد).              |  |
| ا زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك.<br>المغني ۲۷۳/۱۲ (ط م) (كتاب المرتد).   |  |
| ] <b>زوال علة الحكم موجب لزواله.</b><br>الحاوي للماوردي ٩/ ٢٤٢.               |  |
| <ul> <li>أ زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.</li> </ul>                 |  |

شرح الزيادات ٨١٠.

□ زوال المانع كوجود المقتضي.

ابن تيمية ٣٢/ ١٦٣ (باب الشروط في النكاح).

□ الزيادة تابعة للأصل.

المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ١/ ٣٣٤ (كتاب البيوع).

□ الزيادة تلتحق بأصل العقد.

البدائع ٥/٢٢٢، ر: ٢٥٦ (كتاب البيوع).

□ الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.

المبسوط ١٨٦/١٣ (باب زيادة المبيع ونقصانه قبل القبض).

□ الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.

المجلة ع م/ ٢٣٦.

☐ زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة. الحاوي ٧/ ١٩٦ (كتاب الغصب).

□ زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة.

الحاوي ٧/ ١٩٦ (كتاب الغصب).

إيضاح ذلك أنه لو غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به، فَرَبُّه -أي المغصوب منه -بالخيار، إن شاء أخذه مصبوغا من غير تقويم فذاك له، وإن طلب استيفاء حقه: وجب تقويم الثوب أبيض وتقويم

الزعفران صحيحا، فأما الثوب فيعتبر قيمته وقت الصبغ، وأما الزعفران فتعتبر قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت الصبغ، والفرق بينها أن الزعفران مستهلك في الصبغ، فاعتبر بأكثر قيمته في السوق؛ لأن زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة، والثوب غير مستهلك فلم يعتبر أكثر ما كان قيمة؛ لأن زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة (المصدر نفسه ١٩٦٧).

□ الزيادة فيها لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل.
 البدائع ٥/ ١٦٠ (كتاب البيوع).

□ الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.

المنثور ٢/ ١٨٢.

□ الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب. المسوط ٢٣/ ١٣٤ (كتاب الزراعة).

□ الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها.
 المنثور ٢/ ١٨٣٠.

وتحقيقا لليسر.

رَفَحُ جِس (الرَّحِلي (الْجَشَّيُّ (اُسِكْتِي (الِنِّرُ) (اِنْزِو وكريس

## حرف السين

| L السؤال معاد في الجواب.                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م/ ٦٢، المدخل الفقهي ٢/ ١٠٠٧، ف ٦٢١.                                                                      |
| <ul> <li>اسائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك.</li> <li>المغني ٥/ ٥٦٤ (كتاب الهبة والعطية).</li> </ul> |
| □ سائر العيوب زوالها ينفي الخيار.<br>الاستذكار ١٥٤/١٧ (كتاب الطلاق).                                      |
| ] ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا للعسر                                                                |
| مجموعة الأصول (ورقة ٣٩).                                                                                  |

🛘 الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.

المجلة ع م/٥١، البدائع ٥/ ٢٤٩ (كتاب البيوع)، ١٥/٦ (كتاب المجلة ع م/٥١، البدائع ٥/ ٢٤٩، المعاملات الكفالة)، ٤٩، ابن نجيم ٣٧٥، مجامع الحقائق ٣٦٩، المعاملات ٣٤٢ (أحكام الصلح)، الالتزامات ٥٨، المبدع ٥/ ٢٥٨ (باب إحياء الموات)، الموسوعة ٤/ ٢٥٤، ١٦٨/١، ٥/ ٣٣٠.

راجع القسم الأول المشروح.

□ الساقط متلاش.

انظر: المبسوط ١٢/ ٨٣، ٨٤، وفي البدائع ٦/ ١٥: (الساقط لا يحتمل الرجوع).

🗆 الساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه.

المبسوط ۱۲/۸۳، ۸۶ (كتاب الهبة)، ۱۹۲/۱۳ (كتاب البيوع)، ۱۲۹/۲۵ (كتاب الوصايا)، ۱۲۹/۲۵ (كتاب الوصايا)، الهداية مع فتح القدير ۱۹/۸ (كتاب الوكالة)، ۱۷//۱۰ (كتاب الوصايا)، الموسوعة ۲۲۲/۲۱، ۲۳۱.

□ السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر.
 المغني ١٤٧/١٣ (ط م) (باب جامع الأيهان).

□ السبب إنها يفيد الملك في محله.

الهداية مع فتح القدير ١١/٦ (باب استيلاء الكفار).

□ السبب إنها يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم.
 الهداية مع فتح القدير ٧/٥٢(باب الاستحقاق).

□ السبب الحاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.

المغني ١٠/ ٤٨١ (ط م) (كتاب الطلاق).

□ السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).

المبدع ٥/ ٢٧٧ (باب اللقطة)، كشاف القناع ٢١٣/٤ (باب اللقطة).

وبناء على ذلك لا يملك اللقطة إذا أخذها وهو لا يأمن نفسه عليها، أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها، وإن عرّفها (كشاف القناع / ٢١٣).

- □ السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل والحرمة والوجوب.
   □ الانتصار للكلوذاني ٣١٨/١.
   □ السبب الواحد لا يوجب الضهانين.
   □ المبسوط ١١/٥٥ (كتاب الغصب).
   □ السبب يجال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة الحكم على المباشر.
   □ المبدع ٥/١٩١ (باب الإجارة).
   □ سراية الجناية مضمونة على الجاني.
   □ سراية الجناية مضمونة على الجاني.
   □ الحاوي ١٢٠/١٢ (كتاب القتل).
  - □ سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود. مجموعة الأصول (ورقة ١٢٥).

ولهذا إذا دفع المديون المال إلى الوكيل بقبض دينه بعد تصديق الوكالة أو تكذيبه أو سكوته، ثم أقام المديون البينة على الوكيل أنه ليس بوكيل أو أقام البينة على إقرار الوكيل أن الطالب ما وكله - لا يقبل في جميع الصور ولو أراد أن يستحلفه على ذلك لا يحلف عليه (المصدر نفسه وراجع القسم الأول المشروح).

| <ul> <li>اسقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة.</li> <li>القواعد للمقرى ٣٢٩/١، ق: ١٠٦.</li> </ul>               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السكوت إنها يقام مقام الرضا لتصحيح العقد.<br>المبسوط ٥/٨٥ (كتاب النكاح).                                                |
| السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي. المبسوط ٧/ ١٥٦ (كتاب العتق)، ١٤٥/١٧ (كتاب الدعوى)، ٢٨/٢٥، ٢٢/٢٠.                |
| ☐ السكوت في مَعْرِض الحاجة إلى البيان يُعتبر قَبولا.<br>القانون المدني الكويتي مادة ٤٤.                                 |
| □ السكوت في مَعْرِض الحاجة بيان.<br>الأوضاع التشريعية في البلاد العربية، للدكتور صبحي محمصاني: ٨٥.                      |
| □ سكوت مَنْ وُجِّه إليه الإيجاب يُعتبر قَبولا إذا اقترن به ما يجعله دالا على<br>الرضا.<br>القانون المدني الموحد م/ ١٥٢. |
| <ul> <li>□ سلامة البدل كسلامة الأصل.</li> <li>المبسوط ١٤١/١٠ (كتاب السير).</li> </ul>                                   |
| □ سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع.<br>شرح الزيادات.٦١٣.                                                    |

وذلك تحقيقا للعدل والمساواة، إذ البيع عقد معاوضة، فيقتضي سلامة بإزاء سلامة، وتسليما بإزاء تسليم، فإن استحق المبيع رجع بجميع الثمن، وإن استحق بعضه رجع بحصته، فإن كان ذلك قبل القبض، كان له الخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء ترك. وإن كان بعد القبض، فإن كان الاستحقاق يورث عيبا في الباقي فكذلك، وإن كان لا يورث لزمه الباقي بحصته، ولا يخيرً. (المصدر نفسه: ٧٨٣).

رَفْعُ حِس (لاَرَّحِلُ (الْفِضَّ يُّ لاَسِكن (لِنِشُ (اِلِنْ وَكَرِيرَ

## حرف الشين

| □ الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما. |
|---------------------------------------------|
| الطرق الحكمية لابن القيم: ٢٢٢.              |

□ الشارع لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق. المغنى ٥/ ٩١ (كتاب إحياء الموات).

□ الشارع لا يفرق بين متهاثلين كما لا يجمع بين متفرّقين.
 فتاوى السعدي ٢٢٦/١ (باب الربا والصرف).

□ الشبهة إنها تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب. المسبه المبسوط ١٣٣/٢٦ (كتاب المأذون).

□ الشبهة تقوم مقام الحقيقة في يبنى على الاحتياط.
 الغني ٣٣/١٣ (ط م) (كتاب الجهاد).

□ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا. البدائع ١٩٨/٥ (كتاب البيوع)، المسوط ٢٠٥/٤ (كتاب النكاح)،

البدائع ۱۰۳/۰ (عدب الميول)، الموسوعة ۱۰۳/۹.

🗆 الشبيه بالشيء يعطى حكمه.

شرح الزركشي ٥/ ٢٢٩ (كتاب النكاح)، ٣٣٥ (باب الوليمة).

| □ الشخص لا يكون قابضا مقبضا.                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| روضة الطالبين ٥/ ٣٧٤ (كتاب الهبة).                            |
| □ شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن |
| يوجب خيار الفسخ.                                              |
| الحاوي ٩/ ١٣٦ (كتاب النكاح).                                  |
| □ الشرط إذا نافي موجب العقد أبطله.                            |
| الحاوي ٥/ ٣٩ (كتاب البيوع)، ١٦٧/١٨ (كتاب المكاتب).            |
| □ الشرط إذا وُجد ثبت المشروط في وقت واحد.                     |
| المغني ٢١/ ٣٧٩ (ط م) (كتاب العتق).                            |
| □ الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يُفسد البيع.             |
| فتح الباري ٤٠٣/٤ (كتاب البيوع).                               |
| □ شرط الأمانة لا يوجب الضمان.                                 |
| روضة الطالبين ٤/٠٠/ (كتاب الإقرار).                           |
| □ الشرط أملك، أي: يجب الوفاء به إذا أمكن.                     |
| المبسوط ٢٠/٧٠، ١٢٩ (كتاب الكفالة)، ٣١/١٥ (كتاب القسمة).       |
| □ الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء به.            |
| زاد المعاد ٥/ ١٦٦.                                            |

□ الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.

المبسوط ١٨٧/١٩ (كتاب الكفالة).

🗆 الشرط العرفي كاللفظي.

حاشية الرّوض المربع ٤/ ٤٠٩ (باب الشروط في البيع)، إعلام الموقعين ٣/٣.

□ الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط.

الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٧٥ (كتاب المضاربة) ٤٧ (كتاب الهبة).

□ الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره.

المبسوط ۲۲/۰۲ (كتاب المضاربة)، ۱۲۸/۱۲ (كتاب البيوع)، ۱۲/۷۳ (كتاب الصرف)، ۱۲۰/۲۳ (باب الشروط الفاسدة).

□ الشرط لآ يوجب فعل المشروط.

المغني ٤/ ٢٥٠ (باب المصرّاة)، المبدع ٤/ ٥٨ (كتاب البيع).

كما لو شرط البائع الرهن أو الضمان ولم يف المشتري بهذا الشرط، فحينئذ يثبت للبائع خيار الفسخ (ر: المصدر نفسه).

🗆 الشرط اللفظي كالعرفي.

إعلام الموقعين ٣/٣.

| رط ما يناقض موضوع العقد به، لا يصح، وكذلك إلحاقه به لا                                                                                                                                       | □ شہ        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| يصح .<br>المبسوط ٣٣/١٤ (كتاب الصرف).                                                                                                                                                         |             |
| شرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن والشرط العرفي كاللفظي.<br>ابن تيمية ٣٢/٢٨٢ (باب الخلع)، ٣٣٦/٢٩، نظرية العقد ٢٠٤، بيان<br>الدليل لبطلان التحليل ٤٩٤، المأمول للسعدي ١٦٦، الالتزامات ٢١٢. | □ ال:       |
| شرط المشروط كالعرف المعروف.<br>انظر: الموسوعة ٢٤٦/٩، وانظر: بدائع الصنائع ٩٦١/٥، والهداية<br>وشروحها ٦/٧٧، وتبيين الحقائق ٤/٧٥.                                                              | □ ال        |
| شرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به،<br>وإن كان فاسدا أفسد العقد.<br>المجموع ٤٦١/٩.                                                                                    | ال          |
| ش <u>رط ي</u> تقدم المشروط.<br>المغني ٢/١٠ (ط م) (كتاب الطلاق).                                                                                                                              | ול          |
| شرط يُعتبر العلمُ بوجوده، ولا يكتفى باحتمال الوجود.<br>المغني ٤٩١/١١ (ط م) (كتاب الجراح).                                                                                                    | <i>□ \l</i> |
| لشرع لا يَعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصِّل<br>لمصلحة أو دارئ لمفسدة.<br>الفروق للقرافي ٧/٤، ق: ٢٠٤.                                                                            | ji 🗆        |

□ الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها.
القواعد للسعدي ٧٣، ق: ٣٠.

🛘 الشركة تقتضي التساوي.

الإنصاف للمرداوي ٤/ ٤٣٧ (باب الخيار في البيع)، الموسوعة ٢٢/ ٢٤.

🛘 الشركة تنعقد على عادة التجار .

البدائع ٦/ ٦٩ (كتاب الشركة).

□ شروط الأحكام يعتبر وجودها بكمالها لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.

المغني ٤٠٣/١٤ (ط م) (كتاب العتق).

□ الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد.

تأسيس النظر ٦٧.

هذه القاعدة متبعة عند الإمام أبي يوسف، ونازعه فيها الإمامان أبوحنيفة ومحمد، ومن المسائل المترتبة عليها: أنه إذا أسلم في مقدار قمح وسطا فجاء بأجود منه في الصفة، وقال: خذ هذا وأعطني مبلغا من المال، أو جاء بأدنى منه في الصفة، وقال: خذ هذا واطرح مبلغا من المال المأخوذ - جاز ذلك عند أبي يوسف، ويُلحق هذا الشرط بأصل العقد فيجعل كأن العقد وقع في الابتداء على هذا، ولم يجز هذا في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ومحمد، وكذلك لو أسلم في قاش معين من النوع الوسط، فجاء بأردى منه في الصفة أو أنقص منه في المقدار وقال: خذ هذا وأرد عليك بعض مالك -جاز ذلك عند أبي

| سورة من البداية ولم يجز | كأن العقد وقع على هذه الص | يوسف، ويجعل آ   |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
|                         | در نفسه ۲۷).              | هذا عندهما (الص |

□ الشروط المشروطة... إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُقْض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.

ابن تيمية ١٦/٣١ (كتاب الوقف)، كشاف القناع ٢٦٣/٤ (كتاب الوقف)، المجلة ش م/ ٧٨٥.

□ الشروط المنافية للعقود تبطلها.

الحاوي ٩/١٦٣ (كتاب النكاح).

🛘 الشروط يعتبر دوامها.

المغني ٢١/ ٤٥٢ (ط م) (باب القطع في السرقة).

□ الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.

المعيار ٤/١١٥.

□ الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة.

إعلام الموقعين ٣/ ١٩١.

□ شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.

الاستذكار ٢٥/ ٣٢٦ (كتاب القسامة).

| <ul> <li>الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.</li> <li>مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ص١٨١، ر: بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ٢٤٣ (شركة العنان).</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الشريكان في عين مالٍ أو منفعةٍ إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أُجبر أحدهما على موافقة الآخر.</li> <li>القواعد لابن رجب ١٤٢، المجلة ش م/٧٦.</li> </ul>       |
| □ <b>الشك لا يؤثر في اليقين</b> .<br>البيان والتحصيل ١/ ١٣٠.                                                                                                                       |
| الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.<br>كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية، للسهيلي: ٦٣.                                                                                  |
| <ul> <li>الشك لا يزحم اليقين.</li> <li>معالم السنن ١/٩٧١.</li> </ul>                                                                                                               |
| الشك لا يقدح في اليقين.<br>المقدمات الممهدات ٢/ ٥٣١.                                                                                                                               |
| <ul> <li>الشهادة إذا رُدَّت لتهمة لم تُسمع بعد زوال التهمة.</li> <li>الحاوي ۲۹۷/۷ (كتاب الشفعة)، المغني ٥٠/١٤ (ط م) (كتاب القضاء).</li> </ul>                                      |
| الشهادة إن وافقت الدعوى قُبلت وإلا فلا.                                                                                                                                            |

ابن نجيم ٢٧٤ (كتاب القضاء والشهادات).

| □ شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة.<br>الحاوي ٦/ ١٩١ (كتاب الرهن)، ٢١/ ٤٠٤، ٣٧٢/١٣ (باب قطاع<br>الطريق).        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الشهادة على الملك المطلق تُثبت الاستحقاق من الأصل.<br>المبسوط ٩٨/١٧ (كتاب الدعوى).                             |
| □ الشيء إذا أُلحق بالعقد اقتضى أن يُملَّك على الوجه الذي يُمَلَّك الشيء إذا أُلحق بالعقد اقتضى أن يُملَّك الأصل. |
| الفروق للكرابيسي ٣٠٩/٢ (كتاب الوصايا).  الشيء إذا انتهى تقررت أحكامه.  المغني ٢٢٣/١١ (ط م) (كتاب العدد).         |
| □ الشيء إذا ثبت مقدَّرا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر.<br>تأسيس النظر ١٥٧.                          |
| □ الشيء إذا عظم قدره شُدّد فيه وكثرت شروطه.<br>الفروق للقرافي ٣/١٤٤، ٢٦٢، والإحكام في تمييز الفتاوى ٤٢.          |
| □ الشيء إذا غلب عليه وجوده يُجعل كالموجود حقيقةً وإن لم يوجد.<br>تأسيس النظر ١٥.                                 |
| □ الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة، فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.                                       |
| معالم السنن ٥/ ١٩٨.                                                                                              |

راجع شرح قاعدة (كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضهانه...) في القسم الأول المشروح..

□ الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقُبوض والحُرُوز وغيرهما.

كفاية الأخيار للحصني ٢٤١ (كتاب البيوع).

□ الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا.
 البدائع ٥/٢٩٦، ٢٩٧ (كتاب البيوع).

وهذا كالوكيل بالبيع إذا عزله الموكّل ولم يعلم به، فإنه لا ينعزل، ولو باع الموكّل بنفسه ينعزل الوكيل (المصدر نفسه ٧/ ٢٩٧).

🛘 الشيء لا يتضمن فوقه.

عجمع الضمانات ٥٥ (باب مسائل العارية).

🛘 الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة.

الهداية مع فنح القدير ٨/ ٤٥٣ - ٤٨٧ (كتاب المضاربة)، ر: ٦/٤/١ (كتاب المضاربة)، ر: ٦/٤/١ (كتاب الشركة).

وبناء على ذلك لا يجوز للمضارب أن يضارب إلا أن يأذن له رب المال، أو يقول له: اعمل برأيك. (المصدر نفسه).

□ الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سببه.

الالترامات ١٩٨.

من أمثلة ذلك أن من له خيار الرؤية كان له حق الفسخ قبل الرؤية

وبعدها، فأما ثبوت حق الفسخ قبل الرؤية فلأن العقد غير لازم قبلها، وأما بعدها فسببه الرؤية عملا بالحديث، وقيل: لا حق له في الفسخ قبل الرؤية قياسا على الإجازة؛ لأنها لا تكون إلا بعد الرؤية قولا واحدا، إذ الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سببه. (المعاملات المالية ص ١٠٧).

- □ الشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي.
   البدائع ١/ ٢٨ (كتاب الطهارة).
- الشيء المتلف لا يُضمن بأكثر من ثمن مثله.
   شرح السنة ١٩/٨ (باب اللقطة).
- □ الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمَين متنافيين. الحاوي ٥/ ٢٨١ (كتاب البيوع).
- □ الشيء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثله. البدائع ٦/ ٦٩، ٧٤، ٨٨، ٩٦ (كتاب الشركة).
  - □ الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على ضده. المغنى ١٨٢/١٢ (ط م) (كتاب الديات).
    - □ شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العِلم.
       ختلف الرواية للأسمندي ٢٢٠/١.
- □ الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
   البدائع ٦/١٣٨، ١٥١، ١٦٣ (كتاب الرهن).

رَفَّحُ معِى لاَرَّعِي لَالْفِجَّلِيَّ لأَسِلَتَمُ لاَلِإِمْ لَالِفِرَى لِلْفِجَلِيِّ

## حرف الصاد

| 🗆 صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.               |
|-------------------------------------------------------------------|
| المبسوط ١٩/٧٧، باب الوكالة في الدين.                              |
| □ صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه.          |
| المبسوط ٢٣/ ٤٩، باب شراء المضارب وبيعه.                           |
| □ صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له أن يأخذه.                   |
| المبسوط ٢٨/ ١٦٥، باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة.       |
| □ الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم منه الكذب في الحكم سوا. |
| وإنه لا يحُكم لهما ولا عليهما إلا بالبينة العادلة.                |
| معالم السنن ٤/٤ ٣٥٤.                                              |
| □ صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه.                   |
| الحاوي ٢٤٦/٩ (كتاب النكاح).                                       |
| □ صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد.                          |
| الهداية مع فتح القدير ١٠/ ٣٧٢ (كتاب الديات).                      |

| حة مقصود المتعاقدَين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز | 🗆 الص |
|----------------------------------------------------------|-------|
| شرعا يُحمل مطلق كلامهما عليه ويُجعل كأنهما صرَّحا بذلك.  |       |
| المبسوط ١٨٧/١٢ (كتاب البيوع)، ١٧٨/١٩ (كتاب الكفالة).     |       |

□ صرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى.

الهداية مع فتح القدير ٨/ ٤٧١ (كتاب المضاربة).

□ الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه.
الغاية القصوى ٨٢٨/٢.

□ الصريح الثابت بيقين لا يُترك إلا بمثله.

المغني ٢١٢/٢١٣ (كتاب الحدود) (ط م).

□ صريح القول مقدم على دلالة العرف.

ر: المغني ٥/ ١٣٨ (كتاب الوكالة)، كشاف القناع ٣/ ٤٧٦ (باب الوكالة).

هي في معنى قاعدة المجلة (لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح).

□ صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال.

المغنى ٥/١١٤، ١٢٠ (كتاب الوكالة).

□ الصغير مؤاخذ بضمان الفعل.

المبسوط ١١٠/١١ (كتاب الموديعة)، الأحكام لقدري باشا ٧٨.

| ـ صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط.                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنثور ٢/ ٣١٥، الأشباه للسيوطي ٢٢٩.                                                                                  |
| □ صفات العقد ملحقة بأصله.<br>الحاوي ٥/ ٣٠٠ (كتاب البيوع).                                                             |
| □ الصفات لا يلحقها فسخ.<br>الحاوي ١٦٨/١٨ (كتاب المكاتب).                                                              |
| □ الصفات المحضة لا يقابلها الثمن.<br>البدائع ٥/ ١٦١ (كتاب البيوع).                                                    |
| □ الصفة تملك تبعا للموصوف.<br>البدائع ٥/ ١٦٠ (كتاب البيوع).                                                           |
| □ صفة الجودة تستحق بالشرط.<br>المسوط ٢٣/٢٣ (كتاب المزارعة).                                                           |
| □ صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط.<br>التكملة للسبكي ١٣٦/١٠.                                                    |
| □ صفة الشيء تملك بملك أصله.<br>• المبسوط ٨٣/١٤ (كتاب الصرف).                                                          |
| <ul> <li>□ الصفة لا تفرد بالإسقاط.</li> <li>المجموع ٩/١٣/٤، روضة الطالبين ٣/ ٤٠٠ (بـاب البيوع المنهي عنها)</li> </ul> |
| المنثور ٢/ ٣١٥.                                                                                                       |

الكافي لابن قدامة ٢/ ٥٨ (باب الربا)، المغني ١٤٤ - ٤٢ (باب الرب).

| ١٠/ ١٧٤ - ١٧٥ (ط م)، الأم ٣/ ٨٠، الحاوي ٧/ ٢٨٢، التكملة          |
|------------------------------------------------------------------|
| للسبكي ١٠/١٠.                                                    |
| □ الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا.                                |
| مغني المحتاج ٢/ ٦٦ (كتاب البيوع).                                |
| □ الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين.                                   |
| القواعد لابن رجب ٢٥٤، المبدع ٢٦٩/٤ (باب الكفالة)، التكملة        |
| للسبكي ۱۰/۳۰۰.                                                   |
| □ الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده.                  |
| مجموعة الأصول (ورقة ١٥).                                         |
| □ الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة الثمن فيها معلوما صح |
| العقد .                                                          |
| المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ٦/٨٣٣ (كتاب البيوع).             |
| □ الصلة لا تملك قبل القبض.                                       |
| الانتصار للكلوذاني ٣/ ٢٨١.                                       |
| □ الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح  |
| تصرف العاقد ما أمكن.                                             |
| الهداية مع فتح القدير ٨/ ٤١٥ (كتاب الصلح).                       |
| 🛘 الصلح يجري مجرى المعاوضات.                                     |
| معالم السنن ٥/٢١٣.                                               |

□ الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا.

كشاف القناع ١٠٨/٤، ١٣٢ (باب الغصب)، الحاوي ٣/ ٢٧٨ (كتاب الزكاة).

□ الصنعة لا تقوَّم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه. الحاوي ٥/ ١٣٣ (كتاب البيوع).

### رَفَّحُ مجس (لارَجَجُ الْهُجَنَّرِيُّ (أَسِكْتُرُ (الإِزْدُ (الْمِزْدُ (الْمِزْدُ وَكَرِسِي

## حرف الضاد

| □ الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته بإيفاء أو إبراء.<br>المجلة شم/١١٠٩.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الضامن لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون عنه.<br>المغني ٥٦٧/١٤ (ط م) (كتاب المكاتب).                          |
| □ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.<br>م/٢٧.                                                                    |
| □ الضرر لا يزال بمثله.<br>م/٢٥، المدخل الفقهي ٢/٩٨٣، ف ٥٨٩.                                                  |
| □ الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة به .<br>المغني ١٤/١٤ (كتاب المكاتب).                                |
| <ul> <li>□ المضرر منفي شرعا.</li> <li>شرح الزركشي ٣/ ٥٧١ (باب المصراة)، ٨٩/٤ (باب المفلس)، المغني</li> </ul> |

راجع القسم الأول، شرح (لا ضرر ولا ضرار).

البدائع ٥/ ١٣٦ (كتاب البيوع).

١٠٣/١٤ (ط م) (كتاب القضاء)، كشاف القناع ١٦٣/١ (باب التيمم)،

□ الضرر واجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد. المغنى ١٥٨/٤ (باب المصراة).

□ الضرر واجب الدفع ما أمكن.

البدائع ٥/ ٢٨٦، ٢٨٧ (كتاب البيوع)، مجامع الحقائق ٣٦٩.

□ الضرر يدفع بقدر الإمكان.

م/ ٣١، شرح الأتاسي. ١/ ٧١، المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٨١، ف ٥٨٧.

🗆 الضرر يزال.

م/ ٢٠، القواعد الفقهية: ١٧٩.

□ الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مَزِيَّةٌ غلب أخفهها.

المعيار للونشريسي ٨/ ٣٩٤.

□ الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.

شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٤/٥٣.

🗆 الضرورات تبيح المحظورات.

المبسوط ١٠٤/١٠ (كتاب الاستحسان)، ١٥٢/١٧ (كتاب الدعوى)، ٢٨/٢٤ (كتاب الدعوى)، ٢٨/٢٤ (كتاب الدعوى)، ٢٢/٢٠ البن نجيم ٩٤، المجلة ع م/٢١ مجامع الحقائق ٣٦٩، الاستذكار ١٥١، ١٣٤ (كتاب الطلاق)، المعيار ٦/ ٥٩٠، ٩/ ٢٢٩، و٣٦٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٥٩، إيضاح المسالك ٣٦٥، ق: ٩٧، المنثور ٢/ ٣١٧، الأشباه للسيوطي ١٧٣، ابن

| تيمية ٢١/ ٨٢، ٢٦/ ١٨٠، زاد المعاد ٥/ ٤٠٤، حجة الله البالغة ٢/ ٣٥٤.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                            |
| <ul> <li>الضرورات تقدر بقدرها.</li> <li>المجلةع م/ ۲۲، المعيار ۳/۳، ۱۵، القواعد للسعدي ۲۲، ق: ٤،</li> <li>الموسوعة ٦/ ٣٤.</li> </ul> |
| <ul> <li>الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها.</li> <li>المعيار للونشريسي ٦/٣١٢.</li> </ul>                                               |
| <ul> <li>□ الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح.</li> <li>التمهيد لابن عبدالبر ٣١٩/١٧.</li> </ul>                                      |
| □ الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضهان.<br>مختصر اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص - ٣/٤٠٤.                               |
| □ الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى فيه بالمظنة.<br>المغني ٢٣٢/٢٣ (كتاب الصيد والذبائح).                                       |
| □ الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.<br>المسمط ١٤٠/٩ (كتاب السهقة).                                                      |

□ الضرورة تنقل الأحكام عن أصولها. المعيار ٦/٣٢١.

| □ الضرورة العامة تبيح المحظور.<br>المنتقى ٢٥٩/٤ (كتاب البيوع).                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الضعيف لا يزاحم القوي.<br>المبسوط ٢١٦/٧ (باب المكاتب)، ٥٨/١٢ (كتاب الهبة)، ٤١/١٧،<br>١١١ (كتاب الدعوى).          |
| □ ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.<br>المبسوط ٧/١٣ (باب البيوع الفاسدة)، ١٩، ١٤٩/١٥، ١٥٩ (كتاب<br>الإجارة). |
| □ ضمان الإتلاف مقدر بالمثل.<br>المبسوط ١٤٢/٥ (كتاب النكاح)، ٤٠/١٣ (باب الخيار في البيع)،<br>١٢٨/٢٧ (كتاب المعاقل). |
| □ ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال.<br>المسوط ٢٦/٢٦ (كتاب الديات)-                       |
| □ ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ.<br>الحاوي ٢٧٠/١٧ (كتاب الشهادات).                                           |
| □ الضمان إنها يجب بإتلاف مال محرز.<br>الهداية مع فتح القدير ١٣٩/٩ (كتاب الإجارات).                                 |
| □ الضهان إنها يكون عن غير الضامن لحق واجب. الغند ١٩٠٥ ـ ١٣٠٣ ط و١(كذاب عندة النواء والحاد)                         |

| □ الضمان إنها يكون في دين ثابت في الذمة ولا يسقط بالعجز.         |
|------------------------------------------------------------------|
| حاشية الدسوقي ٣/ ٢٤٦.                                            |
| الضهان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل.                               |
| المبسوط ٧٩/١١ (كتاب الغصب).                                      |
| 🗆 ضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار.                         |
| المبسوط ٧/ ١٠٧، ١٢٤/١٧، شرح الزيادات ١٨٠٨، ١٩٠٩.                 |
| □ ضهان الشيء قائم مقام المضمون كأنه هو.                          |
| مجموعة الأصول (ورقة ٦٣).                                         |
| 🗆 ضهان العدوان مقدر بالمثل.                                      |
| المبسوط ٧٩/١١ (كتاب الغصب).                                      |
| وهذا بنص قوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾      |
| سورة النحل، الآية ١٢٦ وبناء على ذلك تجب مراعاة المثلية التامة في |
| تضمين الأموال بين الضرر والعوض كلما أمكن.                        |
| 🗆 الضمان على الجاني.                                             |

□ الضان على قدر الذهاب.

شرح الزركشي ٣/ ٥٦١ (باب المصراة).

الأم ٤/ ٣٩ (الإجارات).

| □ الضمان على المتعدي.<br>المغني ٥٠٢/٥، المبدع ٩٦/٥.                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الضمان على من تعدى.<br>المصنف لعبدالرزاق ٨/٢٥٢، باب ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن<br>الربح؟.                                                     |
| □ الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة.<br>المغني ٥/ ٢٥٠ (كتاب الغصب).                                                                    |
| <ul> <li>□ الضهان لا يجب بالاحتمال.</li> <li>ابن تيمية ۲۱/۷۹ (كتاب الوقف).</li> </ul>                                                            |
| <ul> <li>□ الضمان لا يجب بالشك.</li> <li>الحاوي ٢٥٧/١٧ (كتاب الشهادات).</li> </ul>                                                               |
| □ الضهان لا يحب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.  ر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/٣٣، شرح الزركشي ٤/٥٨٥. |
| □ ضمان ما لا يلزم باطل.<br>الحاوي ٧/ ٧٩ (كتاب الإقرار).                                                                                          |
| □ ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير<br>جنسه.                                                                        |
| ( - 11 1) mmm /m = - 1                                                                                                                           |

| منان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية.                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبسوط ۲۹/۲۷ (كتاب الديات)، ۱۱/۵۵ (كتاب الغصب)، ۲٤/۱۳ (<br>(باب البيوع إذا كان فيها شرط).                             |
| □ ضهان المتلف كضهان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا، أو القيمة –<br>يوم التلف – إن كان متقوماً.<br>المجلة ش م/١٤٢٩. |
| □ ضمان المثلي بمثله لا بغيره.<br>شرح الزركشي ٣/ ٥٦١ (باب المصراة).                                                     |
| □ ضمان المجهول غير جائز.<br>معالم السنن ٢/ ٢٢٠.                                                                        |
| □ الضهان معتبر بحال استقرار الجناية.<br>المغني ٦١/١٢ (ط م) (كتاب الديات).                                              |
| □ الضهان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ. عموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/٣٢٧.                 |
| الضان من الحواد ، والحواد لا تسقط من النسبان.                                                                          |

قواعد الأحكام ٣/٢.

| ت ضمان المنافع يسقط بضمان أعيانها.                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ۲۱/۲۷ (كتاب الشهادات).                                                                                            |
| الضمان منوط بالتعدي.<br>المبدع ٥/ ٢٤١ (باب الوديعة)، شرح الزركشي ٤/ ٥٨٥، ٥٧٥ -٥٧٦،<br>٥٩٠ البدائع ٦/ ٢١٧ (كتاب العارية). |
| <ul> <li>الضمان والأمانة لا يجتمعان.</li> <li>روضة الطالبين ١٨/٤ (كتاب الرهن).</li> </ul>                                |
| □ الضهان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.                                                   |
| ر: المبسوط ۱٤۱/۷ (باب عتق العبد بين الشركاء)، ٢٦/ ٩٠، ٩٧<br>(كتاب الديات).                                               |
| □ الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل.<br>الفروق للقرافي ٤/ ١٨٥، ق: ٢٤٧.                                                     |
| □ الضمان يثبت في الذمة.<br>المغني ٣٨٢/٤ (كتاب الرهن).                                                                    |
| □ الضمان يجب في الخطأ والعمد.<br>المغني ١٢/٥٠٥ (ط م) (كتاب الأشربة).                                                     |
| □ الضمان يختلف باختلاف التالف دون المتلِف.<br>الحاوي ١٠٥/١٥ (كتاب الضحايا).                                              |

□ الضمان يقتضي اللزوم والثبات. الحاوي ٧/ ٧٩ (كتاب الإقرار).

□ الضهان ينافي الأمانة.

المغني ٦/٣٨٣ (كتاب الوديعة)، المبدع ٥/ ٢٣٤ (باب الوديعة).

🗖 ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه.

الحاوي ٧/ ١٧٠ (كتاب الغصب).

## رَفَّحُ عِس (لرَّجِي (الْبَضَّيِّ ولِّسِكِسَ (لِنَبِشُ (الِنِووكِ/بِس

## حرف الطاء

| المقارن | بمنزلة | القبض | قبل  | البيع  | على | الطارئ |  |
|---------|--------|-------|------|--------|-----|--------|--|
|         |        | . 770 | ات ۰ | الزياد | شرح |        |  |

🗆 الطارئ في الدوام كالمقارن.

المجموع المذهب للعلائي ٢/ ٧٣١.

ومن صورها: إذا اشترى عَرَضا للتجارة ثم نوى إمساكه للقُنْيَة في أثناء المدة تسقط الزكاة، كما إذا قارن ذلك الابتداء (المصدر نفسه ٢/ ٧٣٣).

- □ الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب كالمقترن بأصل السبب. المبسوط ١٥١/٢١ (كتاب الوكالة)، ١٥١/٢١ (باب رهن أهل الكفر)، ٣٤/٢٢ (كتاب المضاربة).
  - □ الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من الأحكام.
     اللبدع ١٤/١٠ (كتاب القضاء).
  - □ طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب. الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ٢/ ٨٠٠.

🛘 طريان العذر . . . لا يعارض الموجب .

الغاية القصوى ١/ ٤١٩ (كتاب الصيام).

🛘 الطوارئ لا تعتبر.

المعيار ٤/ ٤٨٦، ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢.

معنى ذلك أن الأصل في العقود أنها تصح وتجري وفق شروطها وأحكامها المقررة ففي المصارفة عند تبادل المال الربوي بجنسه مثلا إذا حصل التقابض والتماثل في مجلس العقد وحكم بصحة العقد فلا يؤبه بها يطرأ على أحد الجنسين من الزيادة أو النقصان بعد انتهاء مجلس العقد ولا يؤثر مثل هذا التغير في العقد (انظر: المعيار ٤٨٦/٤).

رَفَّحُ جب (الرَّجِيُ (النِّجَرَّيُّ وأُسِكتِ (النِّرَ) (الِنْووكِرِين

## حرف الظاء

| □ الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة -كسبيكة تزيد على حقه - |
|-----------------------------------------------------------------------|
| لا يضمن الزائد.                                                       |
| المنثور في القواعد ١/٣٥٦،٣٥٥.                                         |
| □ ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة.                                 |
| الفروق للكرابيسي ٢/١٠٧ (كتاب الصرف).                                  |
| □ الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.                                    |
| المغني ٤/ ٢٩٥ (باب المصراة)، المبدع ٤/ ٣٨٣ (باب الوكالة)، كشاف        |
| القناع ٢/٣/٤ (باب الغصب).                                             |
| □ الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف     |
| لغيره.                                                                |
| المبسوط ١٤٠/١٩ (كتاب الوكالة).                                        |

□ الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة.

المجموع ٩/ ٣٨٤، مغني المحتاج ٢/ ٩٧، (باب اختلاف المتبايعين)، الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢/ ١٤٨، ١٤٨.

□ ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق.

الكافي لابن قدامة ٢٠٣/٢ (كتاب الصلح).

□ الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق به.

المبسوط ٩/١٧١ (كتاب السرقة)، ١١/١٣ - ٣٥ (كتاب المفقود)، ١٦٣/١٤ (كتاب الشفعة)، الهداية مع فتح القدير ٣٤٠/٧ (باب التحكيم)، (كتاب الديات)١٢/١٠، ٢٩١/١ (كتاب الإجارة)، تبيين الحقائق ٢١٣/٥ (كتاب المأذون)، شرح الجصاص للجامع الكبير ٢٤٢/١.

🗆 الظاهر صحة البيع وسلامة العقد.

الحاوي ٣٤٩/١١ (كتاب الاستبراء).

□ الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنها ترجح به الدعوى.

المبدع ١٤٧/١٠ (باب الدعوى)، المغني ١٤٧/١٠ (ط م) (كتاب الديات)، المجلة ش م/٢٢٩١.

🗆 الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه.

المبدع ٢٠١/٤ (باب الصلح).

□ الظاهر ممن باشر العقد أنه له.

المغني ٥/ ١٢٠ - ١٢١ (كتاب الوكالة).

| □ الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على السلامة ولم ينفذ فيه دعوى |
|------------------------------------------------------------------|
| البائع لإبطاله.                                                  |
| الحاوي ٣٤٨/١١ (كتاب الاستبراء).                                  |
| □ الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح.                             |
| الكافي لابن قدامة ٢/ ١٠٥ (باب اختلاف المتبايعين).                |
| <ul> <li>□ الظاهر من المسلمين العدالة.</li> </ul>                |
| المغني ٢٤/١٤، ٤٩ (كتاب القضاء)، ٣٤٢ (كتاب الدعوى).               |
| □ الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها.                 |
| المغني ٥/ ٢٣٧ (كتاب العارية).                                    |
| 🗆 الظاهر يجري مجرى اليقين.                                       |
| الانتصار للكلوذاني ١/ ٥٨٤ (من مسائل الحيض).                      |
| <ul> <li>□ الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.</li> </ul> |
| المبسوط ١١/ ١٨٥ (كتاب السرقة)، ٢٣/ ٨٧ (كتاب المزارعة).           |
| □ الظاهر يصلح للتقرير لا للتغيير.                                |
| البدائع ٦/ ٢٥٧ (كتاب الدعوى).                                    |
| □ الظاهر يقدم على الاستصحاب.                                     |
| ابن تيمية ٢٣/ ١٥ (باب سجود السهو).                               |

🛘 الظاهر يقوم مقام الأصل.

المغنى ١٠٤/١٢ (كتاب الديات).

□ ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز.

قواعد الأحكام ١/ ٩٠، وانظر: ١/ ٧١،٧٠.

رَفْعُ عِس لالرَّحِيُ لالنِجْشَيِّ لأَسِكِسَ لانَهِنُ الإِنووَكِرِسَ

## حرف العين

□ العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع.
 فتاوى شيخ الإسلام ١٩٠١٧/٢٩ (كتاب البيع).

العادات: جرى استعمال كلمة العادات هنا في كلام شيخ الإسلام في معنى المعاملات، مقابل كلمة العبادات كما هو واضح من فحوى النص وسياق العبارة.

العادة بمنزلة الشرط.

كشاف القناع ٣/ ٧٠.

□ العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.

الفوائد الكُّية، للسقاف: ٨٢،٨١.

□ العادة في عرف الشرع كالشرط.

المعيار ٦/ ٤٤٩.

🛘 العادة محكمة.

م/ ٦٣، العرف والعادة للأستاذ فهمي أبو سنة: ٧٠.

□ العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين. المعيار ٧/ ٢٩٩.

□ العادة والعرف يُرجع إليه في كل حُكْمٍ، حَكَمَ به الشارع، ولم يحده بحد.

الرياض الناضرة: ٥٢٣، الفصل التاسع والثلاثون، المجلد الأول من المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي.

□ العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن. تأسيس النظر ١٥٠.

ومما يتفرع عليها في المذهب الحنفي أن مال الزكاة إذا كمل نصابه في طرفي الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة (المصدر نفسه١٥٠).

> □ العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن لم يكن. المبسوط ١٩/١٥ (كتاب الوكالة).

□ العارض في الأحكام انتهاءً، له حكم يخالف حكم الموجود ابتداءً. تأسيس النظر ٩١.

هذه قاعدة متفق عليها بين الأئمة الثلاثة المشهورين في المذهب الحنفي، وقد نازعهم فيها الإمام زفر فلم يميز بين حكم العارض انتهاء وحكم الموجود ابتداء، ومن مسائلها ما يلي:

- إن الشيوع إذا اعترض في عقد الإجارة أو في عقد الرهن لا يفسد عندهم، وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كالموجود لدى العقد.

- إذا ماتت الشاة المبيعة في يد البائع فدبغ البائع جلدها للمشتري أخذه مدبوغا بحصته من الثمن عندهم، وكذلك الجواب فيها إذا كانت رهنا فدبغ جلدها كان رهنا بحصته من الدين وعلى قياس قول زفر يبطل الرهن والبيع (المصدر نفسه ٩٢،٩١ وانظر لمعرفة مزيد الخلاف الموسوعة ٢٦/ ٢٩١).

□ العارض في العقد الموقوف قبل تهامه كالموجود لدى العقد. تأسيس النظر ٧٤.

□ العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
 المسوط ١٦٤/٢٥ (كتاب المأذون الكبير).

□ العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات.

المبسوط ٣٠/ ١٣٢ (كتاب حساب الوصايا).

هي في معنى قاعدة المجلة (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته).

□ العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيها يرجع إلى حقوق العقد.
المبسوط ٩/٩ (كتاب الأيهان).

□ العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة تكون على الآمر. المبسوط ١٢٩/٢٥ (كتاب المأذون).

□ العامل أمين لا ضهان عليه فيها تلف بغير تعد. الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٨٢ (باب المضاربة). □ العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه. . وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله.

الحاوى ٧/ ٣٣٩ (كتاب القراض).

- □ العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة. المنتقى ٥/ ١٧٨ (كتاب البيوع).
- □ العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به الضمان. الحاوي ٣٢٣/٧ (كتاب القراض).
- □ العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام الشارع له. ابن تيمية ٢٩/ ٣٤١ (باب الشروط في البيع).
  - □ العبرة بالغالب.

المبدع ٧/ ٥٤.

□ العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.

ر: تبيين الحقائق ٥/ ٢٢٠ (كتاب المأذون)، ر: الهداية مع فتح القدير
٢٢٠/١٠ (كتاب الوصايا)، الالتزامات ١٢٣، المعاملات ٨٣.

مثال ذلك: أنه إذا باع الصبي المميز غير المأذون له ماله بأكثر من قيمته لا ينفذ بيعه بل يتوقف على إجازة وليه أو وصيه، ولا يقال: إن في هذا البيع نفعا ظاهرا، فينبغي أن ينفذ بلا إجازة؛ لأن العبرة في كل تصرف بأصل وضعه لا بها عرض له في حادثة جزئية باتفاق الحال، والبيع من حيث هو متردّد بين الربح والخسارة، بخلاف

إعطاء الهبة فإنه تضييع للمال مجانا في كل صوره بحسب أصل الرضع، وبخلاف أخذ الهبة وقبولها، فإنه استفادة للمال مجانا في جميع الصور فالعبرة لنوع التصرف لا لأشخاص التصرفات التي يحتويها (الالتزامات لأحمد إبراهيم ١٢٣، وانظر: تبيين الحقائق للزيلعي ٥/٢٠٠).

□ العبرة في العقود إنها هو بعرف المتعاقدين. الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢/١٤٢.

□ العبرة في العقود بها وقع عليه العقد لا بها قبض.

المجلة ش م/ ٤٣٣.

فلو باع سلعة بذهب فأخذ عنها دراهم ثم ردها المشتري لعيب رجع بالذهب لا بالدراهم (المصدر نفسه).

- □ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. م/٣.
  - □ العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.
     بدائع الصنائع ٣/٥.
- □ العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف.

كشاف القناع ٣/ ٣٢٨ (باب الرهن)، ١٥٧ (كتاب البيع)، ٣٤٦، حاشية الروض المربع ٤٤، ٣٤٠ (كتاب البيع)، مطالب أولي النهى ٣/ ١٩، القواعد للسعدي ١٠٦، ق: ٥٤، المجلة ش م/ ٢٧٤.

راجع القسم الأول المشروح.

| □ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.                   |
|--------------------------------------------------------|
| البدائع ١/٢٥٦، الأشباه للسبكي ٢/١٣٦.                   |
| □ العبرة للغالب.                                       |
| ر: بدائع الصنائع ٥/١٩٦.                                |
| 🗆 العبرة للغالب الشائع لا للنادر.                      |
| م/ ٤٢، شرح القواعد الفقهية: ٢٣٥، الفروق ٤/ ١٠٤.        |
| □ العبرة للمعاني دون الألفاظ.                          |
| تبيين الحقائق ٥/ ١٥١.                                  |
| □ العبرة للمعاني دون الصورة.                           |
| تبيين الحقائق ٥/١.                                     |
| □ العبرة للمعنى دون الصورة.                            |
| شرح الزيادات لقاضيخان، ورقة: ۸۹۸ (نسخة مرقونة خاصة).   |
| 🛘 العجز الشرعي كالحسي.                                 |
| الغاية القصوى ٢/ ٦٢٠ (كتاب الإجارة)، ر: الوجيز ١/ ٢٣١. |
| □ العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل.              |
| المبسوط ٥/ ١٩١ (كتاب النكاح).                          |
| □ العذر يسقط به الآثام، ولا يسقط به الكفارات.          |
| شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ١٣٢.                       |

| □ العرف أحد أصول الشرع.<br>المعيار المعرب ١٣٨/٥.                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ العرف أصل في موضع الإشكال.</li> <li>المعيار المعرب ٢/ ٤٥١.</li> </ul>                                           |
| □ العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون دلالة على غرضهم. بدائع الصنائع ٢٦٢/١.                                           |
| □ عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يُلحق به وما لا فلا بموعة الأصول (ورقة ٣٧).           |
| □ العرف الجاري يقوم مقام القول.<br>هداية الراغب ٣٧٦ (باب الإجارة)، المغني ٥١١٥ (كتاب الهبة)، المبدع<br>٥/٨٨ (باب الإجارة). |
| □ العرف في القبض يجري مجرى الشرط.<br>الحاوي ٥/ ١٩٢ (كتاب البيوع).                                                          |
| ☐ العرف كالشرط.<br>البيان والتحصيل٧/ ٢٧٣(كتاب البيوع الأول).                                                               |
| □ عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة .<br>البدائع ٢٢٣/٥ (كتاب البيوع).                                                         |

# راجع موضوع العرف وضوابطه في القسم الأول المشروح.

□ العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط.
 الحاوي ١٥/ ٢٣٥ (كتاب السبق والرمي).

□ العرف المعتاد يجري مجرى الشرط.
 الحاوي ٥/ ١٨٦ (كتاب البيوع).

□ العرف المعروف كالشرط المشروط. ابن تيمية ٣٠/ ٩٨ (باب الشركة).

□ العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين.
 ١-الحاوي ٢٠٣/١٨ (كتاب المكاتب)، ٢٩٩٦٥ (كتاب الوكالة).

□ العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
 الحاوى ٧/ ٣٨٦ (كتاب الشرط).

□ العقد إذا أُطلق حُمل على مقتضاه وما جرى العرف به. المعونة للقاضي عبدالوهاب ٢/١٢٥ (كتاب القراض).

وبناء على ذلك للعامل أن يسافر بالمال إن أطلق العقد إلا أنه يشترط عليه ترك السفر وليس له أن يبيع بدين إلا أن يأذن له رب المال، فإن فعل ضمن (المصدر نفسه ٢/١٢٤).

□ العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم. الحاوى ١٤٧/١٨ (كتاب المكاتب).

| العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد. المغني ٤٠/٤ (باب الربا والصرف)، ٥٤٧/٥ (كتاب الإجارات)، المبدع ٥٢/٥ (باب الإجارة)، الحاوي ٥١٣/٥ (باب الربا). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله.<br>المبدع ٥/١١٩ (باب الإجارة).                                                                     |
| <ul> <li>□ العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ عقدا صحيحا.</li> <li>الحاوي ٦/ ٥٠٧ (كتاب الوكالة).</li> </ul>                                              |
| <ul> <li>□ العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيما بعد.</li> <li>الحاوي ١/٠/١.</li> </ul>                                                                         |
| □ العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل: أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته. الحاوي ١٢٤/٩ (كتاب النكاح).                        |
| □ العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.<br>أحكام القرآن لابن العربي ٢٦٩/١.                                                                       |
| <ul> <li>□ العقد إذا دخله فساد قوي مجمعٌ عليه أوجب فسادَه، شاع في الكل.</li> <li>تأسيس النظر ٢٦.</li> </ul>                                                   |
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                                                     |

| □ العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن.                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٥/ ٣١٩ (كتاب البيوع).                                                                                       |
| □ العقد إذا فسد لم يصح بما يطرأ فيما بعده.<br>الحاوي ٦/ ٩٥، ١١٠ (كتاب الرهن).                                      |
| □ العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت منها كانت لغوا، واللغو لا يكون |
| مشروعاً.<br>المبسوط ۲۱۲/۱۱ (كتاب الشركة).                                                                          |
| <ul> <li>□ العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله.</li> <li>تأسيس النظر ١٠٤.</li> </ul>                             |
| □ العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها. المسائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ١/٤٢٤ (كتاب الإجارة).   |
| □ العقد إذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيباً لم يكن له البدل. المقنع لابن البنا ٢/ ٦٧١.                              |
| □ العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدا. الحاوي ٩٣/٦.                                                   |
| □ العقد إنها يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد.<br>الحاوي ٧/ ٤٠١ (كتاب الإجارة).                               |

□ العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا. المبسوط ۲۱/۱۵۰ (كتاب الصلح). 🗆 العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ. المدخل ٢/ ٦٦٧. □ العقد الباطل لا يقبل الإجازة. المدخل ٢/ ٦٦٥، ٧٦٦، ٧٧٥، البدائع ٥/ ٢٧١ (كتاب البيوع)، القانون المدني م/ ١٨٩. راجع القسم الأول المشروح. □ العقد الباطل لا يوجب شيئا. المبسوط ١٢٠/١٩ (كتاب الوكالة). □ العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل. المبدع ١٠٦/٥ (باب الإجارة)، كشاف القناع ٤/ ٣٠ (باب الإجارة).

الحاوي ٣١/٦ (كتاب الرهن).

□ عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع.

عقد البيع يوجب ال يستقر ملك المشاري على الحاوى ٢٤٩/١٨ (باب المكاتب وشراؤه).

□ عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات.

□ العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهما. المدخل ١/١١٤.

إيضاح ذلك: أنه إذا باع شخص شيئا، ثم تبين أن المبيع مرهون لدى شخص آخر، أو مأجور له ولما تنقض مدة الإجارة، والمشترى لا يعلم ذلك عند الشراء، كان له الخيار. ذلك المبدأ العام في العقود أن العقد بين اثنين لا يمكن أن تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهما، لأن العاقدين لا سلطة لهما إلا على حقوقهما الخاصة ففي مثالنا: حق المستأجر في منفعة المبيع المأجور بقية مدة الإجارة، وحق الدائن المرتهن في احتباس المبيع المرهون حتى وفاء الدين، هما حقان مصونان لا ينقضهما بيع المالك المؤجر أو الراهن، ونتيجة ذلك أن المشتري لا يستطيع المطالبة بتسليمه المبيع الذي اشتراه حتى تنقضي الإجارة، أو يفك الرهن، وبذلك يختل تنفيذ البيع ويختل تبعًا لذلك رضا المشترى الذي لم يشتر إلا على أساس أنه سيستلم المبيع من فوره، وهو لا يعلم أنه مرهون أو مأجور فلذا يعتبر الفقهاء هذه الحال عيبا يلحق رضا المشتري، فيمنحونه خيارا يخير بموجبه بين أن ينتظر انتهاء مدة الإجارة أو فكاك الرهن لكي يتسلم المبيع أو أن يطلب إبطال البيع ً (المصدر نفسه ١/ ٤١١-٤١٢، وانظر المجلة م/ ٥٩٠، ٧٤٧).

□ العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد. ابن تيمية ٤٠٦/٢٩ - ٤٠٠٠.

□ العقد العرفي كالعقد اللفظي.

ابن تيمية ٣٠/ ١٠٩ (باب المساقاة).

| □ العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبدع ٢٩١/٤ (باب الصلح).                                                                                                                                                                                                                   |
| □ العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده.                                                                                                                                                                                                |
| الحاوي ٦/ ٤١ (كتاب الشرط في الرقيق).                                                                                                                                                                                                        |
| □ العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه.                                                                                                                                                                                                  |
| البيان والتحصيل ٨/ ٤٨١ (كتاب الجعل والإجارة).                                                                                                                                                                                               |
| 🗆 العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا.                                                                                                                                                                                                              |
| شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٠، الموسوعة ١٢/٥٨.                                                                                                                                                                                                  |
| □ العقد الفاسد معتبر في الجائز.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبسوط ۷۱/۷۷.                                                                                                                                                                                                                              |
| المبسوط ١١/ ٧٥. □ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |
| □ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>□ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٨٠ (كتاب الشرط في الرقيق).</li> </ul>                                                                                                                        |
| <ul> <li>□ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٨٠ (كتاب الشرط في الرقيق).</li> <li>□ العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.</li> </ul>                                                                          |
| <ul> <li>□ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٨٠ (كتاب الشرط في الرقيق).</li> <li>□ العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.</li> <li>شرح الزيادات ٩٠٨.</li> </ul>                                               |
| <ul> <li>□ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٨٠ (كتاب الشرط في الرقيق).</li> <li>□ العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.</li> <li>شرح الزيادات ٩٠٨.</li> <li>□ العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن.</li> </ul> |

يتضح ذلك بها ذكر السرخسي رحمه الله في مستهل باب المزارعة والمعاملة في الرهن إذ يقول: رجل رهن عند رجل أرضا ونخلا بدين عليه له، فلها قبضه المرتهن قال له الراهن: احفظه واسقه ولقحه على أن الخارج بيننا نصفان، ففعل ذلك، فالخارج والأرض والنخيل كله رهن، والمعاملة فاسدة؛ لأن حفظ المرهون مستحق على المرتهن، فلا يجوز أن يستوجب شيئا بمقابلته على الراهن، ألا ترى أنه لو استأجر على الحفظ لم يجز الاستئجار، فكان هذا بمنزلة ما لو شرط عليه ما سوى الحفظ من الأعهال فتكون المعاملة فاسدة والخارج كله لرب النخل إلا أنه مرهون؛ لأنه تولد من عين رهن وللمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ لأن الحفظ مستحق عليه بحكم الرهن فأما التلقيح والسقي فقد أوفاه بعقد فاسد، ولا يقال: ينبغي أن يبطل عقد الرهن بعقد المعاملة؛ لأن المرهون هوالنخل والأرض وعقد المعاملة يتناول منفعة العامل، والعقد في محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر (المصدر نفسه ٢٣/١٥٨ - ١٥٩).

🗆 العقد لا يتعدد بتعدد العوض.

المغني ١٠/ ٢٩٨ (ط م) (كتاب عشرة النساء والخلع).

□ العقد لا يرد إلا على موجود.

المغنى ٥/٤٤٣ (كتاب الإجارات).

□ العقد لا يصح مع فوات شرطه.

المغني ١٣/ ٤١٠ (ط م) (كتاب السبق والرمي).

□ العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق. الحاوي ٤٠٣/٥ (باب السلم).

وعلى هذا يتخرج ما جاء في كلام الإمام الشافعي: ولو لم يذكرا في السلم أجلا، فذكراه قبل أن يتفرقا جاز، ولو أوجباه بعد التفرق لم يجز (المصدر نفسه).

- □ العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به. المسوط ١٢/١٢ (كتاب الهية).
  - □ العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.
- □ العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره، وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).

  المغنى ١٤/١٥ (طم) (كتاب المكاتب).
  - □ العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد.
     الغني ٤/ ٣٧٩ (كتاب الرهن)، المبدع ٢٢١/٤ (باب الرهن).
- □ العقد ما شرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع. عموعة الأصول (ورقة ٢٥).
  - □ العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده. المبدع ٥/١٧، نقلا عن المغني.

□ العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كما يوجب البيع التسليم في مكانه).

الهداية مع فتح القدير ٤/ ٣٧٦ (كتاب الطلاق).

□ العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على
 قيمتها لا على أعدادهما.

الحاوي ٥/١١٤ (باب الربا).

- □ العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل.
   البسوط ۲۰/ ۱۳۵ (باب المزارعة)، ۲۱/۲۳ (كتاب الصلح).
- □ العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيها.

الحاوي ۱۸/ ۷۶ (كتاب العتق).

#### □ عقد الواحد مع الاثنين عقدان.

المغني ٤/٣٨٣، ٥٤٥ (كتاب الرهن)، ٢٢١ (باب الضيان)، ٣٦/٥، ١٨ (١ (كتاب الشركة)، ١٣٣١ (كتاب الوكالة)، المغني ١/ ٢٩٨ (ط م) (كتاب عشرة النساء)، الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٨١، ٢٨١، ٢٨١ (باب المضاربة)، كشاف القناع ٣/ ٢٢٥ (باب أقسام الخيار)، ٣٤٢ (باب الرهن)، ١٨٨ (باب الضيان والكفالة)، المبدع ٤/ ٩٨ (كتاب البيع)، ١٢٩ (باب الرهن)، ٢٦٨ (باب الكفالة)، ٥/ ٢١٥ (باب الشفعة)، ١٢٩ (باب الرهن)، ٢٦٨ (باب البيع)، مطالب أولي النهي ٣/ ٢٧٢ (باب الرهن)، القواعد لابن رجب ٢٧٢، مغني المحتاج ٢/ ٣١٥ (كتاب القراض).

| □ العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له.                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| روضة الطالبين ٣/ ٤٢١ (باب تفريق الصفقة).                                                   |
| <ul> <li>□ العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم.</li> <li>معالم السنن ٢٣/٤.</li> </ul>  |
| □ العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال.<br>شرح معاني الآثار ٣/١٤٦. |
| □ العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير<br>كالمعدومة.                           |
| الانتصار للكلوذاني ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢.                                                           |
| □ العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها.<br>ابن تيمية ٢٩/٤٩.                              |
| □ عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار.<br>أحكام القرآن للجصاص ١/٥٣٠، ١٧٤/٢.                |
| □ العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن يتبين<br>خلافه.                |
| المنثور ٢/ ٤١٢ – ٤١٣، فناوى الهيتمي ٢/ ١٦٨ (باب البيع).                                    |
| □ العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظّنة -أي بالتهمة<br>المعار ٦/ ٢٤٤ ، ١٠ ٤٥٤               |

| □ العقود غير اللازمة تبطل بالموت.                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٥/ ٢٢ (كتاب البيوع)، ٧/ ٣٢٩ (كتاب البيوع).                 |
| □ العقود كلها تفسد بالإكراه.                                      |
| الالتزامات ١٠٢، الحاوي ٢٠٨/٩ (باب الحكم في الشقاق بين             |
| الزوجين).                                                         |
| □ العقود لا تعتبر باللفظ وإنها تعتبر بالمعنى.                     |
| المنتقى للباجي ٢٨٢/٤.                                             |
| □ العقود لا تفسخ قبل انعقادها.                                    |
| المبدع ٤/٣٦٣ (باب الوكالة).                                       |
| □ العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا |
| بسائر العقود                                                      |
| الحاوي ٧/ ٥٥٠ (باب عطية الرِجل ولده).                             |
| □ العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها.                             |
| الحاوي ٧/ ٣٦٧ (المساقاة).                                         |
| □ العقود اللازمة لا تبطل بالموت.                                  |
| الحاوي ۱۸/۱۱، ۱۷۲ (مختصر المكاتب).                                |
| □ العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض.                |

قواعد الأحكام ١١١١.

| بيان | دون | الفساد | دعوى | فيها | يقبل | ß | <ul> <li>العقود محمولة على الصحة ا</li> </ul> | J |
|------|-----|--------|------|------|------|---|-----------------------------------------------|---|
|      |     |        |      |      |      |   | المعيار ٣/ ٢٤٥ .                              |   |

- □ العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير. الحاوي ٤/ ٢٧٢ (باب الإجارة).
- □ عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجور بالتعيين والمشاهدة. · الحاوي ٧/ ٣٧٣ (كتاب الشرط في الرقيق).
  - □ عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع.

الحاوي٩/ ٣٢٧ (كتاب النكاح)، وانظر: ٢١/٦، ١٣٢ (كتاب الرهن)، ١٨٨/ ١٠٥ (كتاب المدبر).

□ العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه.

الحاوي ٧/ ٤٥ (كتاب الإقرار)، وانظر: ٢٥٣/٦ (كتاب الرهن).

وبناء على ذلك كل عقد كان أمانة: كالوديعة والمضاربة، لم يصر مضمونا باشتراط الضمان، وكل عقد كان مضمونا كالعارية لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه، فإذا أقر الرجل أن فلانا دفع إليه وديعة على أنه ضامن لها فهي أمانة لا يلزمه ضمانها. (المصدر نفسه) ومن فروع هذه القاعدة أنه لو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه، فالمرهن فاسد وغير مضمون كما هو مذهب الشافعية والحنابلة فالمرهن فاسد وغير مضمون كما هو مذهب الشافعية والحنابلة (انظر: المصدر نفسه ٢/٥٥٦، والقليوبي ٢/٥٧٧، وكشاف القناع ٣/١٤١).

| □ العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ<br>والحل أسهل من العقد.<br>مناظرات السعدي ٢٣٣.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٦٦ (المساقاة).</li> </ul>                             |
| □ عقود الموكَّلين مضافات إلى آمريهم.<br>شرح مشكل الآثار للطحاوي ٤٤٩/١٤.                                                       |
| □ العقود والفسوخ تنعقد بها دل عليها من أي لفظ كان.<br>فتاوى السعدي ١/١٥٥.                                                     |
| □ العقود يرجع فيها إلى عرف الناس.<br>فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٢٢، ٢٤٤/ ٤٤٨، ٤٤٨.                                        |
| □ العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا، فحيث وجدت العلة وج<br>الحكم، وحيث تنتفي العلة ينتفي الحكم.<br>المعيار للونشريسي ١/٢٣٧. |
| □ العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل النادرة.<br>غتارات السعدي ١٦٣.                                                     |
| □ العلم بالرضا ينفي الحرمة.<br>الفرائد البهية ١٨٨.                                                                            |

#### 🛘 على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

شرح السنة ٢٢٦/٨ (باب ضهان العارية)، الحاوي ٢١٧/٧ (كتاب الإقرار الغصب)، المبسوط ١٠٩/١١ (كتاب اللقيطة، ١٠٩/١٨ (باب الإقرار بالاقتضاء)، ٢٢/٤٩ (باب عمل رب المال مع المضارب) المغني ٥/ ٢٣٨ (كتاب الغصب)، ٣٤٥ (مسائل الصبرة)، المبدع (كتاب الغصب)، ٢٦٩ (كتاب العارية)، حجة الله البالغة ٢/ / ١١٠ (كتاب الإجارة)، ١٤٦ (كتاب العارية)، حجة الله البالغة ٢/ ٢٧٦، ٢١٨ .

راجع القسم الأول المشروح.

□ العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.

الذخيرة ٢/ ٢٥٩، وانظر قواعد المقري ٢٠٣/٢.

### □ العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.

الحاوي ٧/ ٥٠ (كتاب الإقرار)، ١٧٠ (كتاب الغصب)، ٥٩/٨ (كتاب العاوي ٧/ ٥٠ (كتاب الإيمان)، المعيار ٥/ ٣٤٦، البيان والتحصيل الوديعة)، ٥١/ ٣٠٥، عدة البروق ٣٣٩، المعني ٢١/ ٣٢٩ (ط م) (كتاب الرضاع)، ٥٦٠ (باب العقود).

راجع القسم الأول المشروح.

□ العمل بالأصل عند التعارض أولى. البدائع ٥/ ٢٨٧ (كتاب البيوع).

| □ العمل بالحقيقة واجب ما أمكن.                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البدائع ٥/ ١٦٠ (كتاب البيوع).                                                                       |
| □ العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه.<br>الهداية مع فتح القدير ١/ ٢٧١ (كتاب الصلاة).    |
| □ العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن العباد.<br>تبيين الحقائق ٢١٨/٥ (كتاب المأذون). |
| □ العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب. البدائع ١/٧٢ (كتاب الطهارة).                        |
| <ul> <li>□ العمل المجهول لا تصح عليه المعاوضة.</li> <li>الحاوي ٧/ ٣٧٥ (كتاب الشرط).</li> </ul>      |
| □ عموم المصالح أوسع حكما من خصوصها.<br>الحاوي ٣٧٤/١٢ - ٣٧٥ (كتاب الديات).                           |
| □ عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى.                                                  |
| المبسوط ۱۱/ ٤٤ – ٤٥ (كتاب المفقود)، ٦٧/٢٧ (باب جناية المكاتب<br>بين اثنين).                         |

□ عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد. المبسوط ٢٤/ ١٢٥ (باب التلجئة).

| □ عند غلبة الحلال يجوز التحري.<br>المبسوط ٣/ ١٩٥ (كتاب الحيض).                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ العهدة على من قبض الثمن.<br>شرح الحصاص لمختصر الطحاوي ٣٥٢/١.                                           |
| □ العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة. ابن تيمية ٣٠/ ٨٥.                         |
| □ العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض جزء من المعوض.<br>شرح الزركشي ٣/٥٧٣ (باب المصراة).            |
| □ العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.<br>البدائع ٢٧٧/٥ (كتاب البيوع).                             |
| □ العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب المأخوذ على جهة السوم.<br>روضة الطالبين ٣/ ٤٨٢ (باب خيار النقيصة). |
| <ul> <li>□ العيب لا حصة له من الثمن.</li> <li>الاستذكار ١٩/١٥ (كتاب البيوع).</li> </ul>                  |
|                                                                                                          |

إيضاح ذلك أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسك المبيع ويرجع بقيمة العيب (المصدر نفسه).

| □ العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. مجموعة الأصول (ورقة ١٦). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا.<br>الهداية ٩/٥١٤، المغني ١١٧/١٤.                                                                        |
| □ العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها.<br>ابن تيمية ٢١/٤٧.                                                                                    |
| □ العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل. البدائع ١٨٧/٥ (كتاب البيوع).                                                                        |
| □ العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف.<br>القواعد لابن رجب ٣٠، ق: ١٣٨.                                                              |
| □ العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة الحاوي ٣٢٦/١ (كتاب الطهارة).                                                     |
| □ العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.<br>المعيار ٣٦/٦.                                                                                                 |

### رَفْعُ عِب ((دَرَّحِلِ) (الْفِخَّرَيِّ (أَسِكنَتُ) (الْفِرْدُ وَكِرِيس

## حرف الغين

| معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم. | ا الغائب |  |
|----------------------------------------------|----------|--|
| شرح الزركشي ٤/ ١٩٥ (كتاب الشفعة).            |          |  |

#### 🗆 الغارّ ضامن.

الاختيارات ١٥٨ (باب الإجارة)، المعيار ٦/ ٦٥، ر: البدائع م٩٧ (كتاب المضاربة)، شرح الزيادات ١٩٦٩.

- □ غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق إلى معرفته حقيقة.
   المبسوط ٢٤/٤٤ (كتاب الإكراه).
- □ الغالب في كل ما رُدّ في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.

  قواعد العز بن عبدالسلام ١/ ٦١.

## □ الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام.

مختلف الرواية للأسمندي ١/١٥٨، الهداية مع فتح القدير ١٣٦١ (باب التيمم)، ١/٨ (باب صلاة المريض)، ٥/٠٥ (كتاب السير)، تبيين الحقائق ٥/١٠٦ (كتاب الإجارة) عقد الجواهر الثمينة ٢/١٠٦، إعداد المهج للشنقيطي ٢٧.

| □ الغالب لا يترك للنادر.                                       |
|----------------------------------------------------------------|
| الذخيرة ١٦٨١.                                                  |
| □ الغالب لا يلحق بالنادر.                                      |
| المعيار ٩/ ٣٠٥.                                                |
| □ الغالب مساو للمحقق في الحكم.                                 |
| القواعد للمقري ١/ ٢٤١، ق: ١٧ .                                 |
| □ الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام.                             |
| البدائع ١/٧٠١ (كتاب الصلاة)، ٥/٢١١ (كتاب البيوع).              |
| وفي هذا المعنى قاعدة (المجلة): العبرة للغالب الشائع لا للنادر، |
| وراجع هذا الموضوع في القسم الأول المشروح.                      |
| □ الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه مغتفر جائز.       |
| عدة البروق: ٣٧٩.                                               |
| <ul> <li>□ الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيرة.</li> </ul>      |
| المنتقى للباجي ٢٠٤/٤، وانظر: المصدر نفسه ٢١٨/٤، ٥/١١٥.         |
| □ الغرر لا يضر في التبرعات.                                    |
| الالتزامات ٥٧ .                                                |
|                                                                |

هذه القاعدة التي ذكرها العلامة أحمد إبراهيم في كتابه (الالتزامات) يمثل وجهة نظر المذهب المالكي، وهي قاعدة مهمة مفيدة، فعليها يتخرج جواز التأمين التعاوني.

| □ الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا اليسير في البيع غير مجوز<br>مع الضرورة.<br>الحاوي ١٢٤/٥. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه.</li> <li>المغني ٣٩٢/٤ (كتاب الرهن).</li> </ul>    |
| □ الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار.<br>البزازية ٣/٥ ٤ (كتاب المكاتب).                             |
| □ الغرم بالغنم.<br>م/ ۸۷، الأشباه والنظائر ۲/٤٠، ٤١.                                                  |
| □ الغرم لا يجب بالشك .<br>الحاوي ٣٨٨/١٢ (كتاب الديات).                                                |
| □ الغريم محمول على الملأحتى يتبين عدمه. مقدمات ابن رشد ٢/٣٠٧ (كتاب المديان).                          |
| □ الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة.<br>الهداية مع فتح القدير ٥٢٨/١٠ (مسائل شتى).            |
| □ الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة.                                                                   |

الانتصار للكلوذاني ٣/ ٢٠٥ (من مسائل الزكاة).

□ الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان.
 البيان والتحصيل ٧/ ٤٤٥ (كتاب البيوع الثالث).

□ غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط الجنس. عقد البيع ٣٦.

□ الغنم بالغرم.

الأشباه والنظائر ٢/ ٤٠، ٤١.

□ غني الأسرة ينفق على فقيرها.
 الالتزامات ١١٨.

□ غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي.
 البدائع ٢١٩/٦ (كتاب الوقف والصدقة).

# رَفْعُ عِب (لرَجَئِ) (النَجْسَيَّ (أَسِلَنَهُ) (لِنَهِزُ) (الِفِزُودَكِرِسَ

# حرف الفاء

| □ الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم العقد.<br>ر: شرح الزركشي ٣/٤٥٩ (باب الربا والصرف).                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد. الحاوي ٤٠٨/٦ (كتاب الصلح).                                                                                                                         |
| <ul> <li>□ فاسد العقود كصحيحها في الضهان وعدمه.</li> <li>كشاف القناع ٢٦٨/٣.</li> </ul>                                                                                                                     |
| □ الفاسد في الحكم ملحق بالجائز.<br>المبسوط ٧/١٢ (كتاب الإكراه).                                                                                                                                            |
| □ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.  المنثور في القواعد ٣/٨، ٩، وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي ٣٠٧/١،  والأشباه والنظائر للسيوطي: ٤٧٤، ٤٧٥، والاعتناء للبكري ١/٩٠٥، ومنهاج النووي مع السراج الوهاج: ٢١٨. |
|                                                                                                                                                                                                            |

المعلم للهازري ٢٤٨/٢، المعيار ٢/٥٢، المنثور ١٦/٣.

🗆 الفاسد لا يصح التماسك به.

| 🗆 الفاسد لا يلزم حكمه.                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| المغني ١٤/٧٧٥ (ط م) (كتاب المكاتب).                            |
| 🗆 الفاسد معتبر بالصحيح.                                        |
| المبسوط ١٨٦/٤، ١٨٣ (كتاب الحيض)، (كتاب الغصب)، ١١/٥٧،          |
| 37/50.                                                         |
| □ الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن.                         |
| البدائع ٥/ ١٧٠ (كتاب البيوع).                                  |
| □ الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به.                        |
| الهداية مع فتح القدير ٦/ ٤٠٤ (باب البيع الفاسد).               |
| □ الفتاوى تختلف عند اختلاف العوائد.                            |
| المعيار المعرب ٨/ ٤٦٠، ٤٦٤، ٢٦٦.                               |
| □ الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء.               |
| الحاوي ١/ ٤١١ (كتاب الطهارة).                                  |
| □ الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.  |
| فتاوی ابن رشد ۲/۸۹۲.                                           |
| <ul> <li>□ الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع فرعه.</li> </ul> |

الحاوي ٦/ ٢٣١ (كتاب الرهن)، ر: المنثور ٣/ ٢٢-٢٣، ابن نجيم ١٣٤.

### 🗖 الفرع لا يكون أصلا لفرع مثله.

المجلة ش م/ ١٠٧٩.

فإذا ضمن اثنان حقا فلا يصح أن يضمن أحدهما الآخر فيه بخلافه في الكفالة (المصدر نفسه).

□ الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته.

المبسوط ٢٦/ ٥٥ (باب إقرار العبد في مرضه)، ٢٩/ ١٧٤ (باب أصحاب الميراث).

### □ الفروع تابعة لأصولها.

الحاوي ٦/ ٢٠٤ (كتاب الرهن)، ١١/ ٩٨ (كتاب اللعان)، معالم السن ٥/ ١٧٩ (كتاب الانتفاع بالرهن)، المبدع ١٨٠ - ١٨٠ (باب الربا والصرف)، كشاف القناع ٣/ ٢٥٥ (باب الربا والصرف).

□ القروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
 إعلام الموقعين ٣/ ٣٩٩.

□ الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض جميعها. المعار نلونشريسي ٢/ ٤٥٧.

□ الفساد إنها يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن كان سببا له. الأم ٥/٤٢ (كتاب النكاح).

| □ الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال.<br>البدائع ٥/١٧٩ (كتاب البيوع).                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما<br>بقي إذا عري عن الفساد.<br>الحاوي ٤٠٨/٦ (كتاب الصلح).    |
| <ul> <li>□ فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم الفرع.</li> <li>الحاوي ٢١٠/١٦ (كتاب أدب القاضي).</li> </ul>                      |
| □ الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع. المغني ٣٢٧/٤ (باب السلم)، المبسوط ١٤/١٥ (باب الصرف في الوديعة). |
| ☐ فساد العقد يمنع من استحقاق ما سمي فيه.<br>الحاوي ١٤٤/٩ (كتاب النكاح).                                                   |
| □ الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب).<br>المبدع ١٢٣/٤ (باب الربا والصرف).                                            |
| □ الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود.<br>المنثور ٣/ ٥٢.                                                       |
| □ فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضهان على غيره.                                                                  |

| <ul> <li>عل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان.</li> <li>المغني ٢٦١/١٣ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح).</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضمان.<br>المسوط ٩/٦٣ (كتاب الحدود).                                                        |
| □ الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا، والكلام عند إطلاقه لحقيقته<br>إذا أمكن.                                                  |
| المغني ١٠/ ٤٨٧ (ط م) (فصول في تعليق الطلاق).                                                                                      |
| □ فعل ما يحرم تركه واجب.<br>شرح الروضة ٢/ ٣٣١، ٣٦٣، ٤٠٩.                                                                          |
| □ الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون<br>الكل.                                                               |
| الهذاية مع فتح القدير ٨/ ٤٩٤ (كتاب الوديعة).                                                                                      |
| □ الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.<br>ابن تيمية ٢١/٥٠٣.                                                                   |
| □ فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.                                                                                             |
| المبسوط ١١٨/٤ (كتاب المناسك)، ٥/ ١٥٥ (باب الدعوى في النكاح).<br>١٦٥ (باب النكاح في العقود المتفرقة)، ٨ /٦٦ (باب الاختلاف في       |
| الكلاا                                                                                                                            |

| ا الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).<br>بيان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص ٣٧٩. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>ع فعل الملجأ غير منسوب إليه.</li> <li>كشاف القناع ٣/ ٢٠٠ (باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع).</li> </ul>    |
| الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. المجلة ش م/١٠٣، قواعد السعدي ٩٧، ق: ٤٩.     |
| □ فعل الوكيل كفعل الموكل.<br>المغني ١٩٠/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).                                                          |
| □ الفعل يثبت في الذمة كالعين والعقد لا يثبت في الذمة . معالم السنن ٣/٨.                                                  |
| □ الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت<br>أعيانا.                                               |
| ابن تيمية ٧٣/٢٩.<br>□ فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.                                                               |

شرح الزيادات ٣٠٩٩.

| □ فوات الشرط بمنزلة العيب.                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٦١ (باب خيار العيب) وانظر: شرح الزيادات                                                                         |
| □ فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع.<br>ابن تيمية ١٦١/٣٢، التكملة للسبكي ٢١٤/١٠.                                                            |
| □ فوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا.<br>المغني ٦٦/١٢ (ط م) (كتاب الديات).                                                          |
| كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة لا يعد فواتا ولا خسرانا.                                                                                    |
| □ فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد حتى لو اشترى جوزًا فوجده<br>خاويًا فسد البيع لفوات المقصود من البيع.<br>مجموعة الأصول (ورقة ٢٩). |
| ☐ فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد.<br>الفروق للكرابيسي ٣٠٢/٢ (كتاب الوصايا) شرح الزيادات ٧٠٢.                                |
| □ فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما.                                                                                           |

الفروق للكرابيسي ٢/١١٩ (كتاب الشفعة) مجموعة الأصول ورقة ١٢.

يمثل هذا الضابط إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في باب القبض (ر: المصدر نفسه).

□ القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي.
 الموسوعة ٣٦٢/٣٢.

القبض الحكمي عند الفقهاء يقام مقام القبض الحقيقي، وإن لم يكن متحققا في الواقع وذلك لضرورات ومسوّغات تقتضي اعتباره تقديرًا وحكمًا، وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه، وذلك في حالات ثلاث: الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية، ولو لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة. الحالة الثانية: إذا وجب الإقباض واتحدت يد القابض والمقبض وقع القبض بالنية، قال القرافي: ومن الإقباض أن يكون للمديون حق في يد رب الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن، ويصير قبضه له بالنية، كقبض الأب من نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه، الحالة الثالثة: اعتبار الدائن قابضا حكما وتقديرا في الذمة إذا استحق المدين قَبْضَ مثله من دائنه بعقد جديد أو بأحد موجبات الدين، فإنه يعتبر مقبوضا حكما من قبل ذلك بأحد موجبات الدين، فإنه يعتبر مقبوضا حكما من قبل ذلك المدين. (المصدر نفسه ۲۸/۳۲۳).

□ قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن الأدنى.
البدائع ١٢٧/٦ (كتاب الهبة)، ١٤٢ (كتاب الرهن)، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٨ (كتاب البيوع).

| I القبض على سبيل البدلية يوجب الضمان.<br>المدخل ٢/ ٦٥٩.                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ قبض العين يقوم مقام قبض المنافع.<br>ر: الموسوعة ١/٢٦٧.                                                                                                   |
| القبض فرع للملك.<br>الانتصار للكلوذاني٣/ ٢٧٩(كتاب الزكاة).                                                                                                 |
| □ القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، فها كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده. المغني ١١٢/٥ (كتاب الوكالة)، ١١٤، ١٨٥ (كتاب الإقرار بالحقوق)، |
| روضة الطالبين ٨٩/٤ (كتاب الرهن).   قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه.  المغني ١٢٥، ١٢٥ (باب بيع الأصول والثهار)، الكافي لابن قدامة                    |
| ٢٩/٢ (كتاب البيع)، شرح الزركشي ٤/ ٢٩، (كتاب الرهن)، المبدع 1/ ٢٩، (كتاب الرهن)، المبدع 1/٢٤ (باب الشروط في البيع)، المجلة ش م/٣٣٣.                         |
| □ القبض مرجعه إلى عرف الناس. ابن تيمية ٣٠/ ٢٧٥. □ القبض الواحد لا يوجب ضهانين مختلفين.                                                                     |
| 1797 (m) No. 1                                                                                                                                             |

🗆 قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله.

شرح الزركشي ٣/ ٤٧٢ (كتاب البيوع، باب الربا)، كشاف القناع ٣/ ٢٦٦ (باب الربا والصرف).

□ القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفاً.

ابن تيمية ٣٠/ ٢٧٥.

ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة، وإن تأخر بها القبض على الصحيح، كما يجوز بيع العين المؤجرة، ويجوز بيع الشجر، واستثناء ثمرة للبائع، وإن تأخر معه كمال القبض، ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد، وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد، فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظها وعرفها. (المصدر نفسه).

□ القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها.

معالم السنن ٥/ ١٣٧.

□ قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها.

قواعد السعدى ٧٥، ق: ٣١.

□ قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
 القواعد للمقرى ٢/ ٣٩٤، ق: ١٤٦.

م/۱۸.

|     | لأصل.   | يثبت ال | ن لم   | ع وإد   | الفر   | يثبت | قد |  |
|-----|---------|---------|--------|---------|--------|------|----|--|
| ۱۳. | بم ص ٤' | ابن نجي | ظائر ا | ه والنه | الأشبا |      |    |  |

- □ قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس. شرح الكوكب المنير ٤٥٣/٤.
- □ قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد. الحاوي ٧/ ٣٦٦ (كتاب المساقاة).
- □ قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار. قواعد الأحكام ١/ ٧٥.
  - □ قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.

المغني ٤/ ١٠١ (باب بيع الأصول والثهار)، ٤/ ١٧٢ (باب المصراة وغير ذلك).

□ قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف.

المبسوط ١٣/ ٩٤ (باب العيوب في البيوع).

□ قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا.

المبسوط ۱۱/۱۷۹ (باب شركة المفاوضة)، ۳۷/۱۵ (باب قسمة الحيوان والعروض)، ۲۳/۱۷۳ (كتاب الشرب)، ر: الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٦٦ (كتاب الوقف).

| <ul> <li>قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ.</li> <li>المغني ١١٧/٤ (باب بيع الأصول)، كشاف القناع ٣/١٥٧ (كتاب البيع)،</li> <li>المبدع ٣٣/٤ (كتاب البيع)، الكافي لابن قدامة ٢/٣٥ (باب الثنيا).</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى.</li> <li>الاستذكار ٣/ ١٨٩ (كتاب الطهارة).</li> </ul>                                                                                                  |
| <ul> <li>قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.</li> <li>شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/ ٦٢٠.</li> </ul>                                                                                                   |
| <ul> <li>القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.</li> <li>شرح الزيادات ٢٠١٤.</li> </ul>                                                                                                                          |
| <ul> <li>القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.</li> <li>البدائع ٥/ ٢٨٩ (كتاب البيوع).</li> </ul>                                                                                                              |
| القديم يترك على قِدَمه المحلة ع م/٦، الهداية مع فتح القدير ٨٦/١٠ (كتاب إحياء الموات) عامع الحقائق ٣٧٠.                                                                                                          |
| القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته بالقوي.<br>المنثور ٣/٥٥.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                 |

□ قرار الضمان على الظالم. الوجيز للغزالي ٢٨٦/١ - ٢٨٧ (كتاب الوديعة). □ القرض لا يستحق به إلا مثله. ابن تيمية ٢٠٠/٣٠، المعاملات ٢٣٥.

□ القرض مضمون على المستقرض وإن الضهان لا يصح إلا بعد وجوب الضهان على الأصيل.

مجموعة الأصول (ورقة ٧٦).

□ قرينة الحال تقيد مطلق الكلام. المغني ٥/٠٤ (كتاب الشركة).

□ قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها. المغني ٥٤٦/١٣ (طم) (كتاب حامع الأيمان).

□ قسمة العقد لا تصح.

الحاوي ۲۲/۱۷ (جامع الدعوى والبينات).

□ القصاص في الديون لا في الأعيان.
 المتور ٢٩٣/١.

من المعلوم أن المقاصة تجري في الديون بشروط معينة مذكورة في كتب الفقه والقواعد، أما الأعيان فلا يصير بعضها قصاصًا عن بعض؛ لأنه قد يكون معاوضة فيفتقر إلى التراضي، ولأن الأغراض تختلف في الأعيان ومن أجل هذا امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه إذا كان مقرًّا باذلا للحق؛ لأنه مخير في الدفع من أي جهة شاء، ولو أخذ ضمنه، ولا يقال: إنه يصير قصاصًا عن حقه بناء على ما قررنا. (١عر: المنثور ١٩٢١).

| □ قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل. الحاوي ٣/ ٢٩٦ (باب زكاة التجارة).                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل.<br>حاشية الدسوقي ٣/ ٧٦ (باب ينعقد البيع بها يدل على الرضا).                                                             |
| □ القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله                                                                                         |
| وحرمته. حاشية الروض ٤/٣٧٣، ٣٧٤ (كتاب البيع)، ٣٣٥ (باب بيع الأصول<br>والثمار)، زاد المعاد ٥/ ١٠٩ – ١١٠ وانظر: بيان الدليل لبطلان التحليل<br>لابن تيمية ٥٥٢. |
| □ قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم.<br>الحاوي ١٧/ ٧٤ (كتاب الأقضية).                                                                                      |
| □ القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن.<br>المدخل ١٠٥٩/٢.                                                                                                       |
| □ القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم. الحاوي ٧٣/١٧ (كتاب الأقضية)، المغني ٢٩١/١١ (ط م) (كتاب العِدَد).                                                |
| □ قليل الزيادة مما لا يمكن التحرز منه.                                                                                                                     |

ر: بدائع الصنائع ٦/ ٣٠.

| 🗖 قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه .                             |
|------------------------------------------------------------------|
| بدائع الصنائع ١٩٦/٥.                                             |
| 🛘 قليل الفساد مما لا يمكن التحرز منه.                            |
| بدائع الصنائع ٢٨٤/٥.                                             |
| □ القليل من الأشياء معفو عنه.                                    |
| تأسيس النظر للدبوسي: ٥٩.                                         |
| □ القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد.                         |
| ر: الفروق للقرافي ٤/ ٣٢، ق: ٢١٨.                                 |
| □ قوام الأشياء بمعانيها.                                         |
| مجموعة الأصول (ورقة ٢٧).                                         |
| □ القول أقوى من الفعل في الدلالة والفعل أقوى منه في موجب         |
| الضيان.                                                          |
| القواعد للمقري ٢/ ٥٩٧، ق: ٣٨٢.                                   |
| □ قول الأمين معتبر في نفي الضان عن نفسه لا في الإيجاب على الغير. |
| مجموعة الأصول (ورقة ١٢٨).                                        |
| □ قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده، كدعوى المال، وسائر        |
| الحقوق.                                                          |
| المغني ٢٠٥/١٢ (ط م) (باب القسامة).                               |

□ القول في الأصول قول الغارم. الحاوي ٧/ ١٧٧ (كتاب الغصب)، ١٨/ ٢٧، ٢٩، ٣٠ (كتاب العتق). □ القول في الأمر قول من استفيد ذلك الأمر منه. مجموعة الأصول (ورقة ١٢٣). □ القول في بيان جهة التمليك قول المملُّك ما لم يؤدّ إلى الدور. شرح الزيادات ٢٧٦٩. □ القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة. أصول الكرخي: ١٦٤ مطبوع مع تأسيس النظر، والمبسوط للسرخسي . 171/ □ القول قول الجاني مع يمينه. المغنى ١٢/ ٧٧ (ط م) (كتاب الديات). 🗖 القول قول صاحب اليد مع يمينه. المغنى ٢٩٢/١٤ (ط م) (كتاب الدعاوى والبينات). □ القول قول القابض مع يمينه. المغني ٣٤١/٤ (كتاب الرهن)، ابن نجيم ٦٩.

□ القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.

المغنى ٤٦٨/٤ (كتاب المفلس).

| <ul> <li>ف حنس الثمن في حال</li> </ul> | □ القوِل قول المملك في بيان جهة التمليا                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                        | الرد بالعيب، وفي جنس المبيع إذ                             |
| -                                      | مجموعة الأصول (ورقة ٢٣).                                   |
|                                        | □ القول قول من قوي سببه مع يمينه.<br>ر: التلقين ص ١١٥.     |
| هر شاهد له.                            | □ القول قول من يدعي الأصل لأن الظا                         |
|                                        | البدائع ٦/٤/١ (كتباب البرهن)<br>الشرك)، ٤٢٨/١٤ (ط م) (كتاب |

□ القول قول من يدعي الصحة في العقد.

روضة الطالبين ٣/ ٥٧٧ (باب اختلاف المتبايعين)، فتاوى الهيتمي ٢/ ١٤٤، ١٦٨، ١٦٨.

> □ القول قول من ينكر الشرط الفاسد. الوجيز ١٥٣/١.

□ القول قول من يوافق قوله الأصل.

المغني ٢٧١/٤ (باب المصراة وغير ذلك)، ٢٢١/١٤ (ط م) (كتاب التدبير).

□ القول قول المنكر مع يمينه.

الكافي لابن قدامة ٢/١٠٢ (باب اختلاف المتبايعين)، المغني ١٥/٢١٥، ٢١٥، ٢٢٧، ٢١٧ (باب المصراة وغير ذلك)، ٤٤٠ (كتاب الرهن)، ٥/٢٣٧

(كتاب العارية)، المغني ٢/ ٢٣٣ (كتاب الأقضية)، ١٦٢ / ١٢١ (ط م)، (باب ديات الجراح) المبدع ٢٧٦ (١١٠، ١١٢، (باب الخيار في البيع) ٢٧٦ (باب الحوالة)، ١٨٢ / ٢٨٢ (باب اليمين في الدعاوى)، شرح الزركشي ٣/ ٢٠٢ (باب المصراة وغير ذلك)، ٢٠/٤ (كتاب الرهن)، ٢٠١ (كتاب الشفعة).

□ القول لا يتضمن الفعل إنها يتضمن قولا مثله.

المبسوط ٧/ ١٢ (باب العتق في الظهار).

وبناء على ذلك لا يجوز أن يجعل القبض مثلا مدرجا في الكلام بمجرد قوله: إنني قبضت؛ لأن القبض فعل فلا يتضمنه القول.

🗆 القول لمنكر العوارض.

القول الحسن في جواب القول لمن ص١٦١.

هذا في معنى القاعدة المشهورة في المجلة وغيرها (الأصل في الأمور العارضة العدم) وبناء على ذلك القول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه؛ لأنها يثبتان بعارض الشرط وكذلك فيها لو اختلف المودع والوديع، فقال الوديع: هلكت الوديعة، أو قال: رددتُها إليك، واتهمه المالك باستهلاكها، فالقول قول الوديع لأن المودع يدعي على الأمين أمرًا عارضا وهو التعدي، والوديع مستصحب لحال الأمانة فكان متمسكا بالأصل، فكان القول قوله غير أنه يُستحلف لدفع التهمة. (ر:المصدر نفسه ١٦١، ١٩٤).

□ قول المشِت يقدم على قول النافي.

المغني ٢٠٦/١٤ (ط م) (كتاب الدعاوى والبينات).

| □ قول الواحد في المعاملات مقبول.                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهداية مع فتح القدير ١٠/٥٣ (كتاب الكراهية).                                                   |
| 🗆 القوي لا يعارضه الضعيف.                                                                      |
| الهداية مع فتح القدير ٩/ ٢٢٥ (كتاب الولاء).                                                    |
| <ul> <li>□ القوي ينوب عن الضعيف، ولو استويا ناب أحدهما عن الثاني.</li> </ul>                   |
| المبسوط ٢/ ١١ (باب السجدة).                                                                    |
| □ القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.                                                       |
| المبدع ١٤٢/٤ (باب الربا والصرف)، كشاف القناع ٢٥٩/٣، ٢٦٠<br>(باب الربا والصرف).                 |
| □ القيمة إنها تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر.                                            |
| الحاوي ٩/ ١٨٢ (كتاب النكاح).                                                                   |
| □ القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.                        |
| الحاوي ٩/ ١٨١ (كتاب النكاح).                                                                   |
| □ القيمة بدل إنها يصار إليها عند العجز عن الأصل. المغني ١١١/١٠ (طم) (كتاب الصداق).             |
| □ القيمة تثبت في الذّمة يوم التلف.<br>المبدع ٥/ ١٨١ (كتاب الغصب).                              |
| <ul> <li>□ القيمة تخلف العين وتقوم مقامه.</li> </ul>                                           |
| الفروق للكرابيسي ٢/ ٧٢ (كتاب البيوع)، المبسوط ١٢٦/٢١ (باب<br>الشهادة في الرهن) المعيار ٦/ ٤٤٥. |

- □ القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين. القواعد لابن رجب ٢٢، ق: ١٦.
- □ القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا عند العجز. تبيين الحقائق ٥/٢٢٣ (كتاب الغصب).
  - □ قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود. الهداية مع فتح القدير ١٠/٤٨٧ (كتاب الوصية)

# رَفْعُ مجس (لرَّحِلِ) (النَّجْسَيُّ (أُسِلِكُمُ) (الِنْمِرُ) (الِفِرُووكِرِسَ

# حرف الكاف

| •                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.</li> <li>المغني ٥٠٣/١٠ (ط م)، ر: ٦١٣/١٣ (باب جامع الأيهان).</li> </ul>                                    |
| الكثرة من أسباب الترجيح.<br>كفاية الأخيار ١٠٠/١.                                                                                                                       |
| كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها كالريح والحر والبرد والعطش<br>فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده فهو من<br>ضهان البائع.<br>المبدع ١٧٠/٤ (باب الربا والصرف). |
| <ul> <li>□ كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال.</li> <li>الحاوي ٢٥٧/١٧ (باب الرجوع عن الشهادة).</li> </ul>                                                    |
| □ كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع.<br>معالم السنن ٢/٤٤٪.                                                                                                           |
| □ كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقبيه.                                                                                                                                    |

المغني ١٠/١٣ (ط م) (باب تصريح الطلاق).

| □ كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز.<br>مجموعة الأصول (ورقة ٦٧).                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه.<br>ابن تيمية ٢١/٥٦.                                                                                            |
| □ كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منطرح لا لَفتة إليه. شجرة المعارف والأحوال للعزبن عبدالسلام ص٤١١ (الباب التاسع عشر |
| في حسن العمل بالظنون الشرعية).  كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على وجهه، فلا يخرج عن                                                                     |
| ملكه ولا ترتفع عنه يده إلا برضاه.<br>عارضة الأحوذي ٦/٣٦ (أبواب البيوع).                                                                                            |
| □ كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره<br>بإقراره . البسوط ١٨٢/١٧ (باب الغرور).                                                             |
| □ كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده.<br>بدائع الفوائد ٧/١.                                                                                                 |
| <ul> <li>□ كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن.</li> </ul>                                                                                               |

| العرف. | فيه إلى | فالمرجع | الشرع | في | ولا | اللغة | في | حد    | له  | ليس    | اسم | کل |  |
|--------|---------|---------|-------|----|-----|-------|----|-------|-----|--------|-----|----|--|
|        |         |         |       |    |     |       | ٤. | / ٢ ٤ | ىية | بن تيه | 1   |    |  |

🛘 كل إقرار معلق على شرط ليس بإقرار.

الموسوعة ٦/٦٦.

□ كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل البصر في البيع والاشتراء فهو مردود.

البيان والتحصيل ٨/ ٣٣٥.

□ كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يرد أبدا بكل حال.

عارضة الأحوذي ٢٠٧/٦ (أبواب الحدود).

☐ كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.

المدخل ١١٦/١.

□ كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم.

فتاوي السعدي ١/٥٩٦.

| □ كل أمر ف | فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة فإن الشارع لا ينه | ينهى |
|------------|--------------------------------------------------|------|
| >          | عنه، بل يبيحه.                                   |      |
| a          | مناظرات السعدي ٢٣٦.                              |      |
|            |                                                  |      |

□ كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.

القرافي ٧٦/٤ -٧٧، ق: ٣٣٣.

راجع القسم الأول، شرح قاعدة (الظفر بالحق)٠.

□ كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور. معالم السنن ٢٠٢/٤.

□ كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.

الأم ٥/ ١١٤ (نفقة الماليك).

مقصود الكلام: أن الإنسان لا يلزمه في ماله من نفقه أو غرامة إلا بموجب شرعي.

> □ كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفها. القرافي ٣/١٣٥، ق: ١٥٣.

□ كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معًا. المبسوط ١٤٩/٥ (باب نكاح المرتد)، ٣٨/٦ (باب العدة وخروج المرأة

| (باب في الدعوى) شرح | ٦١/١٧ (اختلاف الأوقات)، | من بیتها)، ۸٦، |
|---------------------|-------------------------|----------------|
|                     | ِ الطحاوي ١/ ٦٧٤.       |                |

- □ كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمنه. الأشباه للسبكي ١/٣٦١.
- □ كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه. شرح القواعد الفقهية: ٩٣، وانظر: درر الحكام ٢٤/١.
- □ كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيها يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.

القوائين لابن جزي ٣٤٩.

راجع القسم الأول المشروح.

- ☐ كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على حسب الإمكان. \_\_\_\_ شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/ ٤٦٨.
- □ كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، بخلاف الذي منه نحلص وعنه مندوحة.

الأشباه للسبكي ١٢٣/١.

□ كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك. الحاوي ١٠٢/١٥ (كتاب الضحايا).

□ كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.

الحاوى ٧/ ٢١٧ (كتاب الغصب).

□ كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل موجبا لسقوط البدل. الحاوي ٧/ ٢١٧ (كتاب الغصب).

□ كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.

أصول الفتيا: ١١٧.

□ كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وآجال.

المغني ٤/ ٣٣٨ (باب السلم)، الكافي ١١٣/٢ (كتاب السلم)، المبدع المغني ١٩٠/٤ (كتاب السلم).

وبناء على ذلك: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء مكلومة فجائز مثل: أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم مقدارا معلوما، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال، كبيوع الأعيان، فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي فسخ العقد، ورجع بقسطه من الثمن (ر: المغني ٤/٣٣٨، الكافي ٢/١١٣).

□ كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات.

المغنى ٤/ ٧١ (باب الربا والصرف).

□ كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد.

الفرائد البهية للحمزاوي: ٤٠، ق ٣٣- نقلا عن الخانية.

□ كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا يعذر فيه بالجهل.

إعداد المهج للشنقيطي ٨١.

□ كل بيع فاسد فضهانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضهانه من المبتاع من يوم قبضه.

رسالة القيرواني ٢١٥.

كلمة فاسد هنا له وجه في المذهب المالكي، وهو أن ضهان المبيع إذا كان المبيع عما لا يكال ولا يوزن ولا يعد ينتقل إلى المشتري بمجرد عقد عند المالكية، أما في البيع الفاسد: فيشترط حصول القبض على وجه التملك كها هو مذهب الحنفية (انظر: الفواكه الدواني للنفراوي شرح رسالة القيرواني ٢/ ١٣٠٠) والخلاصة: أن ضهان المبيع يتبع انتقال ملكيته عند المالكية، أما عند الحنفية: فالضهان يتبع قبض المبيع فالمبيع قبل القبض على ضهان البائع.

| □ كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كليات ابن غازي ٤٢٩.                                                                                                                                         |
| □ كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز.                                                                                                                 |
| مجموعة الأصول (ورقة ٥٩).                                                                                                                                    |
| □ كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور<br>عليه فهو غرر.                                                                             |
| شرح السنة ٨/ ١٣٢ (باب النهي عن الملامسة والمنابذة)، ر: معالم السنن ٥/ ٤٧، حاشية الروض ٤/ ٣٥٠ (كتاب البيع).                                                  |
| مثل: أن يبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، أو الجمل الشارد، أو الحمل في البطن، أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع، والعجز عن تسليمه (شرح السنة) ٨/ ١٣٢. |
| □ كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور<br>عليه فهو غرر.<br>معالم السنن ٥/٧٤.                                                      |
| □ كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة. الاستذكار ٢١/١٥ (كتاب البيوع).                                                                 |

□ كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.

المعاملات ٢٥٣.

□ كل تدليس بها يختلف به الثمن يثبت خيار الرد.

الكافي ٢/ ٨٢ (باب بيع المصراة)، المغني ١٥٧/٤ (باب البيوع)، ٦/ ٢٢٣ (ط.م) (باب المصراة).

□ كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.

قواعد الأحكام ٢/ ١٢١، الأشباه للسيوطي ٤٧٧، ر: القواعد للمقري ٢/ ٢٠٠، القرافي ٣/ ٢٣٨، ٢٦٠.

- □ كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنه. قواعد الأحكام ٢/ ٧٥.
  - □ كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة.
     المعاملات ٨٣.
- □ كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.

الفروق للقرافي ٣/ ٢٣٨.

| تصرف | حکم | فيه | فحكمه | لموكله | فيه    | مخالفا | الوكيل   | کان    | تصرف   | کل |  |
|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----|--|
|      |     |     |       |        |        |        | ,        | منبي . | الأ-   |    |  |
|      |     |     |       |        | الة) . | ب الوك | ۱۳۱ (کتا | 10     | المغني |    |  |

□ كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا

لم يخالف نصا ولا إجماعاً.

ابن تيمية ٣٠/ ٥٨.

□ كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل فهو منهي عنه. الغرر ٤، ٦.

□ كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب.

الأشباه للسبكي ١/٢٩٤.

□ كل تصرف يوجد من المشتري في المشترَى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.

البدائع ٥/ ٢٨٢ (كتاب البيوع).

□ كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه. قلائد الفرائد ٢/ ٢٤٥.

> □ كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل. المسوط ٧/١٦ (باب الإطعام في الظهار).

□ كل تلف أو نقص ينشأ عن تعدّ أو إهمال من المنتفع يوجب الضهان على المنتفع.

المعاملات ص ١٥.

□ كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه.
 الموسوعة ١١/٢٠١.

□ كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض.

المبدع ١/ ٨٧ (باب الخيار في البيع)، هداية الراغب ٣٢٢ (باب الخيار وقبض المبيع).

□ كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبرُة).

المنتقى للباجي ٤/ ٢٥٤ (جامع بيع الثمر).

- □ كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه. المغني ٥/١٧٣ (كتاب الإقرار بالحقوق).
- □ كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة). المنتقى ٢٤٠/٤ (ما يكره من بيع النمر).
- □ كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).

المنتقى ٤/ ٢٤٠ (ما يكره من بيع التمر).

| كل جنس يثبت به الحق كفي فيه اثنان.                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المغني١٤/ ١٣٥- ١٣٦ (ط م)(كتاب الشهادات).                                                 |  |
| كل جهالة تبطل بها الأثمان فإنه يبطل بها الضمان.<br>الحاوي ٦/ ٤٥١ (كتاب الضمان).          |  |
| كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها.<br>الحاوي ٥/٢٧٣ (باب بيع البراءة).              |  |
| كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل.<br>الفروق للقرافي ٤/٢٦٤.                     |  |
| كل حال ثبت لها حكم لم يَزُّل حكمها إلا بالانفصال عنها الحاوي ٣٤٦/٦ (كتاب الحجر).         |  |
| كل حجة صح دفعها بالقدح فيها صح دفعها بالمعارضة لها الحاوي ٣٠٤/١٧ (كتاب الدعوى والبينات). |  |
| كل حرام فالوسيلة إليه مثله.<br>تفسير ابن كثير ٣/٣٥٠.                                     |  |

□ كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء العين.

الحاوي ٦/ ٢٧٣ (كتاب التفليس).

| □ كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والقرض، وكل |
|-------------------------------------------------------------|
| حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.          |
| الحاوي ٣/ ١٢٨ (باب صدقة الغنم السائمة).                     |

□ كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل جاز له استيفاؤه في غيبته.

كتاب التهام للقاضي أبي يعلى ٢/ ٥٢ (باب الوكالة).

□ كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه (كالبيع والشراء والإجارة والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم...).

التلقين للقاضي عبد الوهاب ١٣٢ (باب في الوكالة).

□ كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ كالمال. المقنع شرح ابن البنا ٢/ ١١٢٤.

□ كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة. - الحاوى ٥/ ٣٧١ (كتاب البيوع)، ٧/ ٤١ (كتاب الإقرار).

□ كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.

الأشباه للسبكي ١/ ٢٢٢، وانظر: المنثور ٣/ ١٣٢.

ذكر السبكي رحمه الله هذه القاعدة في مستهل كتاب الزكاة من الأشباه وذكر لها صورا، ومنها ما يأتي: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان لأنها وجبت بأمرين يختصان بها وهما: إدراك رمضان

والفطر، فقد ساغ تقديمها بتحقيق سبب واحد وهو الصيام ولم يجز قبل رمضان لعدم جواز التقديم على السبين، ومنها: زكاة المواشي والنقدين والعروض، فإنها تجب بسببين يختصان بهما وهما: الحول والنصاب، فيجوز تعجيلها قبل الحول، ولا يجوز قبل كهال النصاب (المصدر نفسه ٢٢٢١-٢٢٣) كها عرضها القرافي عرضا جيدا وصاغها على الوجه الآتي: قاعدة: متى كان للحكم سبب وشرط، فأخر عن سببه وشرطه صحح إجماعا، أو قدم عليهها بطل إجماعا، أو توسط بعد السبب فقولان للعلماء، كالزكاة: سببها: النصاب، وشرطها: الحول، فتقديمها عليهها: لا يجزئ إجماعا، وبعدهما: عبرئ إجماعا، وبعدهما: أو أسبطها: الحول، فتقديمها عليهها: لا يجزئ إجماعا، وبعدهما: وسلطها: الحول، فتقديمها عليها لا ينفذ، لأنه السبب، وبعد العقد أسقاط الشفعة قبل عقد البيع لا ينفذ، لأنه السبب، وبعد العقد والأخذ: ينفذ، وكذلك بعد العقد وقبل الأخذ، فهذه قاعدة شريفة يتخرج عليها فروع كثيرة في أبواب الفقه (الذخيرة ٧/٣٧٨-٣٧٩)

□ كل حق مقصود لا يقضى به بلا بينة. مجموعة الأصول (ورقة ١٤٨).

□ كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيها لا يلزم.

الأم ٣/١٤٢ (كتاب الرهن).

فلو ادعى رجل على رجل حقا، فأنكره وصالحه ورهنه به رهنا: كان الرهن مفسوخًا، لأنه لا يلزم الصلح على الإنكار، ولو قال: أرهنك داري على شيء إذا داينتني به أو بايعتني ثم داينه أو بايعه: لم يكن رهنا، لأن الرهن كان ولم يكن للمرتهن حق، وإذن الله عز وجل به فيها كان للمرتهن من الحق دلالة على أن لا يجوز إلا بعد لزوم الحق أو معه، فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن (المصدر نفسه) وأقول: هذا الضابط يمثل رأي الإمام الشافعي فهناك من الفقهاء من يرى جواز الصلح على الإنكار وكذلك جواز الرهن قبل لزوم الحق من البيع أو الدين وغيرهما - كها هو مفصل في كتب الفقه.

□ كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.

الفروق للكرابيسي ٢/ ٦٦ (كتاب البيوع).

□ كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة. الذخيرة ١٠/٥٠.

□ كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون - - قيمته كالتساوى والتفاضل - -

المنتقى للباجي ٢٦٩/٤ (بيع الذهب بالورق عينًا وتبرًا).

□ كل حيلة في دَين حيلة على الربا.
 مغنى ذوى الأفهام ص ٢٥٠.

يتمثل ذلك فيها لو رهنه دارًا وأباحه سكناها، أو شجرًا وأباحه ثمرها، أو باعه بشرط الخيار واستأجر منه أو اشترى منه بأكثر من ثمنه، أو استأجره بأكثر من أجرته مضافًا إلى الدين ليكون ذلك كله زيادة، فهذا لا يجوز (المصدر نفسه ص ٢٥٠).

□ كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم يجوز بيعه.

المجموع ٩/٢٩٦.

□ كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون على ضمان البائع.
عقد البيع ٧٦.

□ كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور (كخيار الشفعة).

الأشباه للسبكي ١/٢٨٣.

□ كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
الطرق الحكمية ٧٩، ١٠٠.

□ كل ربويين على التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته. الأشباه للسبكي ٢/ ٢٧١.

□ كل رجل يكون مؤتمنًا من جهة غيره يقبل قوله في حق غيره. مجموعة الأصول (ورقة ١٢٨).

□ كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا.
الاستذكار ٢١/٥٤ (باب ما لا يجوز من السلف).

| □ كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع.                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفروق للقرافي ٣/ ١٧١، ق: ١٦٤.                                                                                   |
| □ كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك المال.                                 |
| الحاوي٧/ ٣٣٧ (مختصر القراض).  □ كل سبب يفضى إلى الفساد نهى عنه.                                                  |
| ابن تيمية ٣٢/ ٢٢٨، المبدع ٥/ ١٢١ (باب السبق).                                                                    |
| □ كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو جائز.<br>الاستذكار ٧٢/١٩ (كتاب البيوع).               |
| □ كل شرط كان من مصلحة العقد، أو من مقتضاه فهو جائز.<br>معالم السنن ٥/١٤٧، شرح السنة ٨/١٤٧ (باب النهي عن بيعتين). |
| □ كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع بالاتفاق.<br>حاشية الروض ٤٢٧/٤ (باب الخيار، وقبض المبيع).           |
| □ كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده الحاوي ١٠/ ٣٣١ (كتاب الطلاق).                     |
| □ كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك العقد.                                                                    |

مجموعة الأصول (ورقة ٤٠).

| <ul> <li>كل شرط يخالف موجب العقد مفسد للعقد.</li> <li>المبسوط ٣٦/١٦ (باب الإجارة الفاسدة).</li> </ul>                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر.</li> <li>البدائع ٢١٠/٦ (كتاب الوديعة).</li> </ul>                             |
| <ul> <li>كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به.</li> <li>ابن تيمية ۳۰/۳۰.</li> </ul>                                           |
| <ul> <li>كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده.</li> <li>الهداية مع فتح القدير ٨/ ٤٥١ (كتاب المضاربة).</li> </ul> |
| <ul> <li>كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو أوجب جهالة فيه فإنه يف</li> </ul>                                               |

المضارية.

المعاملات ٢١٥، ٢١٧، الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٧١ (باب المضاربة).

بناء على ذلك: يشترط أن تكون حصة كل من العاقدين في المضاربة جزءا شائعًا من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع لأحدهما والباقي للآخر، فإن كان ما اشترط لأحدهما مقدارًا معينًا فسدت المضاربة لاحتمال أن الربح لا يأتي زائدًا على ذلك المقدار المعين فتنقطع بذلك الشركة فيه فيفوت الغرض من المضاربة، ولا نصيب للمضارب إلا من الربح فقط، فلو شرط له شيء من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة واشتراط الحسارة على المضارب باطل، وذلك لأن الخسران هو هلاك جزء من رأس المال فلا يجوز أن يلزم به غير مالك المال، والمضارب أمين على رأس المال، فهو في يده يلزم به غير مالك المال، والمضارب أمين على رأس المال، فهو في يده

كالوديعة، ثم هو من جهة تصرفه فيه وكيل عن رب المال، وإن ربحت المضاربة كان شريكا لرب المال في الربح (المعاملات ٢١٤- ٢١٥) وكذلك من شروط صحة المزارعة: تعيين حصة شائعة لكل من العاقدين في الخارج (أي المحصول) وكيل شيرط يقطع الشركة فهو مفسد للعقد، كأن يشترط لأحدهما محصول موضع معين أو قدر معين (المصدر نفسه ٢١٧).

| <ul> <li>كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد</li> </ul>                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشركة.                                                                                                                        |
| المعاملات المالية: ٢١٥، وشرح الأتاسي ٤/٣٣٤.                                                                                    |
| <ul> <li>كل شهادة جرت مغنها للشاهد أو دفعت مغرما لا يجوز.</li> </ul>                                                           |
| الفرائد البهية ٨٩، ر: الهداية مع فتح القدير ٧/ ٤٣٣ (باب الاختلاف في الشهادة)، الحاوي ٨٣/١٣ (كتاب القسامة)، معالم السنن ٥/ ٢١٨. |
| <ul> <li>كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.</li> </ul>                                                     |
| البدائع ٥/١٤٤ (كتاب البيوع).                                                                                                   |
| <ul> <li>كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.</li> </ul>                                                       |
| المجلة ع م/ ٣٨٩.                                                                                                               |
|                                                                                                                                |

كتاب الأصل ٥/ ٩٥ (باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها).

□ كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما

ىلغت .

| كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم.<br>فتح الباري ٢٩٤/٤ (باب ما ينزه من الشبهات).                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط.<br>مجموعة الأصول (ورقة ١٢٨).                                                                                                                |
| <ul> <li>□ كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.</li> <li>عجموعة الأصول (ورقة ٨٧).</li> </ul>                                            |
| □ كل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه غير مضمون كل شيء كان بعضه مضمونا كان جميعه مضمونا الحاوي ٢٥٧/٦ (باب الرهن غير مضمون).                                                    |
| □ كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا وبيع تبعا واستُحِقَّ فالمشتري بالخيار إن<br>شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.<br>الفرائد البهية ٥١ (مسائل البيع).                         |
| □ كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية. مشروع القانون المدني الموحد م/١٢٩ نقلا عن الفعل الضار للأستاذ الزرقا ص ١٩٩. |
| □ كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه.                                                                                                                                     |

| 🗆 كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا.                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| مجموعة الأصول (ورقة ٩٩).                                               |
| <ul> <li>□ كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والحطط سواء فيه.</li> </ul> |
| الحاوي ٤/ ٢٨٤ (كتاب الحج).                                             |
| □ كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز للوكيا      |
| المفوض إليه فعله.                                                      |
| عدة البروق ٧٢٧ (فروق كتاب الوكالات).                                   |
| □ كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن.                       |
| مجمع الضمانات ٢٢٩.                                                     |
| □ كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب. وكل شيء لا يضر                  |
| التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب.                                          |
| مجموعة الأُصول (ورقة ٢١).                                              |
| □ كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.             |
| مجموعة الأصول (ورقة ٦٥).                                               |
| □ كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كا            |
| رأس المال باقيا على صفته.                                              |

المنتقى ٥/١٥٣ (باب ما يجوز في القراض).

| فهو عيب. | ا كل شيء ينقص في الثمن |  |
|----------|------------------------|--|
|          | كتاب الأصل ٥/ ١٧٧.     |  |

□ كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس، وإذا اختلفا في الاسم فهما جنسان.

التكملة للسبكي ١٠/١٦، الكافي لابن قدامة ٢/٥٦ (باب الربا).

- □ كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيها حكم الشرع بتحريم التفاضل. المغنى ٢٤/٤ (باب الربا والصرف).
- □ كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.

المنتقى ٥/ ٢٨ (باب بيع اللحم باللحم).

□ كل شيئين حرم النسو فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثنه.

الكافي لابن قدامة ٢٦/٢ - ٢٧، (باب بيع النجش والتلقي)، المغني ١٩٧/٤ (باب المصراة).

□ كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف بأن لم يكن محجورا عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط بأن لم يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.

الموسوعة ١٨/ ٢٧ - ٢٨.

| بس العين | أن يح | فله | والصباغ | كالقصار | , العين | أثر في  | لعمله   | صانع         | کل |  |
|----------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----|--|
|          |       |     |         |         | لأجر.   | توفي اا | ئتى يسا | <del>-</del> |    |  |

الهداية مع فتح القدير ٩/ ٧٧ (كتاب الإجارات).

□ كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.

الكليات لابن غازي ٣٨٧ (كتاب البيوع).

□ كل صلح كان على إقرار من المتبايعين فحكمه حكم البيع. الكليات لابن غازى ٤٥٦ (كتاب البيوع).

□ كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.

المعيار ٨/ ٣٢٢.

□ كل ضعيف إذا صاحب قويًّا كانت الغلبة للقوي.

الانتصار للكلوذاني ١/١٣٠ (مسائل الطهارة).

□ كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.

ر: شرح السنة ١١٨/٨ (باب الشركة).

| ب منه أن يرجع به على من يشاء | 🗆 كل ضمان يجب على المشتري فللمغصور |
|------------------------------|------------------------------------|
| و المشتري- لأن يد الغاصب     | منهما -أي: على الغاصب أ            |
|                              | سبب يد المشتري.                    |
|                              | المغنى ٥/ ٢٧٠ (كتاب الغصب).        |

□ كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم من الأصل كأن لم يكن. البدائع ٦/ ٢٥٠ (كتاب الدعوى).

□ كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.

□ كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسينا للظن به. - - - البدائع ٢٥٢/٦ (كتاب الدعوى).

🛘 كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر.

المبسوط ١٩٦/١٢ (باب خصومة المفاوضين فيها بينهها)، ١٣٦/١٤ (باب الشفعة في الأرضين والأنهار) ١٨/٢٣ (كتاب المزارعة)، ٣٠/٣٠ (كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي).

□ كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل، فالصلح بعد الصلح باطل. الأشباه ابن نجيم ٢٤٥.

| □ كل عقد اقتضى الضهان لم يغيره الشرط.  الغني ٥/ ٢٢٢ (كتاب العارية)، كشاف القناع ٢٠٠/ ١٤٥ (باب العارية)، هداية الراغب ٣٨٧ (باب العارية)، المبدع ٥/ ١٤٥ (كتاب العارية). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                                                             |
| □ كل عقد انعقد على باطل فهو باطل.<br>المحلى لابن حزم ٨/١٠١.                                                                                                           |
| □ كل عقد إنها يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه.<br>المنتقى للباجي ١٨٣/٤.                                                                                                     |
| □ كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز. رسالة القيرواني ٢١٢.                                                                        |
| □ كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.<br>كشاف القناع ٣/ ٤٦٩ (باب الوكالة).                                                                                 |
| □ كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن يقف على الإجازة كالوصية. المسائل الفقهية لأبي يعلى ١/٣٥٢، المقنع لابن البنا ٢/٣٨٨.                                               |
| □ كل عقد جاز برأس المال جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.                                                                                                               |

المبدع ٥/ ٨١ (باب الوكالة).

| <ul> <li>□ كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره.</li> <li>الدات في التار ١٠ ده (كتاب الكالة: العالمة ١٥٨ ده.</li> </ul>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهداية مع فتح القدير٧/ ٥٠١ (كتاب الوكالة)، الالتزامات ١٥٨.                                                                                    |
| المغني ٢٧/٤ (باب الربا والصرف).                                                                                                                |
| □ كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد. المغني ٥/ ٤٧٩ (كتاب الإجارات)، المجلة ش م/ ٥٨٥.                                                      |
| وبناء على ذلك: يصح أن يؤجر المستأجر العين من نفس المؤجر بأقل من الأجرة الأولى أو بأكثر، لكن إذا كان ذلك حيلة كبيع العينة لم يصح (المصدر نفسه). |
| □ كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فإنهما يبطلان معا. الحاوي ٣٤٢/٥ (باب البيع بالثمن المجهول).                                                |
| □ كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع.<br>الحاوي٧/ ٤٤٥(باب تضمين الأجراء من الإجارة).                                                        |
| □ كل عقد على عين لمعصية فاسد.<br>المجلة ش م/٢٤٣.                                                                                               |
| □ كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود عليه.                                                                                               |

الالتزامات ۱۹۱.

□ كل عقد فيه بدل متى وكل فيه رجلان لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخر.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ٢٠٢/١.

قال العلامة الجصاص الرازي: إن كل عقد فيه بدل متى وكل به رجلان: لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخر مثل البيع والشراء والخلع والصلح من دم العمد لأنه يُحتاج فيه إلى الرأي لتمليك البدل، وهو حين وكّلهما لم يرض برأي أحدهما، وإنها رضي برأيهما جميعًا، فلا ينعقد عليه برأي أحدهما ما لم ينص الموكل على أن لهما التصرف يعتمعين ومنفردين، أو ما بمعناه...، وأما ما لا بدل فيه من الإيقاع...فإن لأحدهما إيقاعه دون الآخر... وذلك لأنه لما لم يكن فيه تمليك البدل...جرى مجرى الإباحة فلو أن رجلاً قال لرجلين: أبيحا هذا الطعام لفلان، كان لأحدهما أن يبيحه دون الآخر (المصدر نفسه 1/ ٢٠٠٣-٣٠).

□ كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.

الأشباه للسبكي ١/ ٢٨٩، المنثور ٣/١١٣.

□ كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها.

القبس ٣/ ٩٣٧ (كتاب الهبة).

| □ كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتبايعين                                                                                                                                              |
| ر: الأم ٣/ ٧٥ (باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة).                                                                                              |
| □ كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا (كالإجارة والمساقاة                                                                                      |
| والهدنة).                                                                                                                                               |
| المنثور ١/٠٤٠، الأشباه للسيوطي ٤٧٣.                                                                                                                     |
| □ كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده.<br>الكافي لابن قدامة ٢٧١/٢ (باب المضاربة) ر: المبدع ١٧/٥ (كتاب<br>الشركة)، قلائد الخرائد ٢٩٢/١ (باب الرهن). |
| □ كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة). عدة البروق ٥٥١ (فروق كتاب الجعل والإجارة).                    |
| □ كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد. البدائع ٣٣/٦ (كتاب الوكالة).                          |
| □ كل عقد لا يحصل فيه مقصوده لا ينعقد.<br>تبيين الحقائق ٥/١٥٣ (باب ضمان الأجير).                                                                         |
| □ كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد.                                                                                                                      |

تأسيس النظر ١٤٠.

| □ كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان.                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| الحاوي ٧/ ٢٨٧ (مختصر الشفعة).                                         |
| □ كل عقد لازم وارد على عين (كالصِرف، وبيع الطعام بالطعام،             |
| والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها)                     |
| يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.                               |
| الاعتناء للبكري ١/ ٤٧٢ (كتاب البيوع).                                 |
| □ كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال لزمهما ما لم يحدث بالعوضين     |
| نقص .                                                                 |
| الحاوي ٧/ ٣٩٣ (مختصر الإجارة).                                        |
| □ كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة، وإلا فلا.                    |
| أصول الكرخي ١٦٨، شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١٦٠/١،                     |
| ر: تحفة الفقهاء ٢/ ٣٤.                                                |
|                                                                       |
| □ كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين           |
| ☐ كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له. |
|                                                                       |

كليات ابن غازي ١٦٢، ١٧٢.

الغرر فيه.

□ كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام عليه.
الغرر ٣٦٣.

ابن تيمية ٣٣/ ١٨، ر: ٢٤.

□ كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛ لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.

مجموعة الأصول (ورقة ٥١).

- □ كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول كالثمن والضمان. المغنى ٢١٧/٤ (باب الضمان).
  - □ كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا. القبس ٢/ ٧٩٨، ٨٤٣ (كتاب البيوع)، ر: الفروق٣/ ١٤٢.

هذا الأصل مستفاد من النهي الوارد عن بيع وسلف وذلك لتضاد الهدفين، فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة. والسلف -أي: القرض- مبني على المعروف والمكارمة (انظر: القبس ٢/٧٩٨).

| كالوصية | بطبيعته | ذلك | يقبل | ß | ما | ألا | تنجيزها | يصح     | العقود | کل |  |
|---------|---------|-----|------|---|----|-----|---------|---------|--------|----|--|
|         |         |     |      |   |    |     |         | 'يصاء . | والإ   |    |  |

الالتزامات ۱۷۱.

□ كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.

الحاوي ٧/ ٣١٥ (مختصر القراض).

□ كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن.
 الحاوي ٧/ ٣٩٦ (مختصر الإجارة).

□ كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة . وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف .

البدائع ٥/ ١٨١ (كتاب البيوع)، المغني ١٢٨/٤ (باب المصراة)، الكافي ٢٨/٢ (باب بيع النجش والتلقي)، المبدع ١٢٠/٤ (باب الخيار في البيع)، المعاملات ١٣٨، الغرر ٣٣٨، ٣٣٩، الموسوعة ٦/ ١٥٩.

□ كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل القبض حرم النسأ فيهما وما لا فلا.
 التكملة للسبكي ١٠/١٠٠.

□ كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضهان البائع.
 الوجيز للغزالي ١٤٢/١ (كتاب البيع).

| □ كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العيب فمصيبتها من البائع المدلس.<br>المعيار ١٨٩/٦.                                                     |
|                                                                                                        |
| □ كل عيب لا يرجى زواله يكون فاحشا.                                                                     |
| المبسوط ٧/ ٢ (باب العتق في الظهار).                                                                    |
| □ كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره فإنه يجوز له الرضا به قبل                                     |
| ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب.                                                                    |
| المنتقى ٤/ ٢٠٥ (باب العيب في الرقيق).                                                                  |
| □ كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن                                               |
| طلبه.                                                                                                  |
| الكافي لابن عبدالبر ٢/٦٣، ر: المعيار ٥/٢٠٧، ٢٠٨.                                                       |
| □ كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري الأشباه للسبكي ١/٢٨٢، الأشباه للسيوطي ٧٠٤. |
| □ كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها.                                                 |
| شرح السنة ٨/ ٢٢٢ (باب العارية).                                                                        |
| 🗆 كل عين جاز بيعها جاز رهنها.                                                                          |
| المغني ٤/ ٣٧٤ (كتاب الرهن)، ٦/ ٤٥٥ (ط.م) (كتاب الرهن).                                                 |

إن من ضوابط الرهن المهمة: أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها؛ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن

الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها، ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن، ومحل الشيء محل لحكمته إلا أن يمنع مانع من ثبوته أو يفوت شرط فينتفي الحكم لانتفائه (المصدر نفسه ٤/ ٣٧٤).

| صحت إجارتها. | بقائها   | بها مع | الانتفاع | صح     | کل عین |  |
|--------------|----------|--------|----------|--------|--------|--|
|              | الإجارة) | (مختصر | 791/7    | الحاوي |        |  |

□ كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة الثهار بعد بدو صلاحها.
المجلة ش م/ ٨٨٨.

□ كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها. المغنى ٢٤٥/٤ (باب السلم).

□ كل عين مغصوبة على الغاصب ضهان نقصها إذا كان نقصا مستقرا. المغني ٢٤٧/٥ (كتاب الغصب).

□ كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، يجوز بيعها.
الكافي لابن قدامة ٢/٤ (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).

□ كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها فإن الذي يجب بدلها، كالغصب في المضاربة والعاربة.

المقنع شرح ابن البنا ٣٣٣/٣ - ٩٣٤، المغني ١٢٩/١٠ (ط. م) (كتاب المقنع شرح ابن البنا ٣٣/٣٠).

- □ كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه، لأن الأصل براءة ذمته.

  حاشية الروض ٤٦٨/٤ ٤٦٩ (باب الخيار)، مطالب أولي النهى
  ٣/ ١٣٦ (باب الخيار في البيع).
  - □ كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضي بالقيمة. حاشية الدسوقي ٣/ ٧١ (باب: ينعقد البيع بها يدل على الرضا).
- □ كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد لا ينقلب صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.

مجموعة الأصول (ورقة ٣١).

□ كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.

بدائع الصنائع ٥/ ١٨٧.

□ كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى أي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه.

تأسيس النظر ١٢٦.

يتمثل ذلك في رد الوديعة أو المغصوب ولو بصورة أخرى أو باسم

آخر من القرض أو الهبة مثلا (ر: المصدر نفسه ١٢٦).

□ كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.

ابن تيمية ٢٣٨/٣٢ - ٢٢٩، ر: المبدع ٥/ ١٢١ (باب السبق).

□ كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعديا، والتعدي مضمون.
عموعة الأصول (ورقة ١٩).

□ كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام. فتاوى السعدي١/٢٨٣، مغني المحتاج ٢/١١٩ (كتاب السلم).

> □ كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. المغنى ٣٩٠/٤.

□ كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعا.
 ر: المغني ٤/ ٣٥٤ (باب القرض)، المبدع ٢٠٩/٤ (باب القرض).

□ كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة.
 المجلة ع م/ ١٣٣٣.

فكل واحد من الشريكين في تصرفه، يعني في الأحذ والبيع وتقبل

| نفسه). | (المصدر | الآخر | وكيل | بالأجرة | الغير | العمل من |
|--------|---------|-------|------|---------|-------|----------|
|        |         |       |      |         |       |          |

- □ كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة. المغني ٥/٦٤٤ (كتاب الوقوف والعطايا).
- □ كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع حكمها حكم البيع.
   المغني ١١١/١٤ (ط م) (كتاب القضاء).
  - □ كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل. الموافقات ١/ ٢١٥ (المسألة التاسعة).
- □ كل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام.

ابن تيمية ٣١/ ١٠٠.

- □ كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى. معالم السنن ١٨/١، ر: القواعد للمقري ١/٣٢٢، ق: ٩٧.
  - □ كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا.
     المغني ٥/ ١٨٣ (كتاب الإقرار بالحقوق).
- □ كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك: لا حَقَّ لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة. عموعة الأصول (ورقة ١٦٠).

| 🗆 كل لعب فيه قمار فهو محرم.                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المغني ١٥٤/١٤ (ط م) (كتاب الشهادات).                                                               |
| □ كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر<br>العقود.                            |
| المنتقى ٤/١٥٧ (كتاب البيوع).                                                                       |
| □ كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم.<br>المبسوط ١٨/٧٩ (باب الإقرار بالمجهول). |
| □ كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه بطل. الأشباه للسبكي ٣٤٧/١. |
| □ كل ما أبيح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط.<br>ر: الأم ٧/٥ (نكاح نساء أهل الكتاب).                   |
| □ كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله.<br>الانتصار للكلوذاني ٣٩٨/١.                       |
| □ كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع.                                                          |

المجلة ش م/ ۲۹۷ - ۲۹۸.

| ھي ترك | معصية | سببه | ولم يكن | معاشهم    | ليه في ا | الناس إ  | احتاج  | کل ما | ′ 🗆 |
|--------|-------|------|---------|-----------|----------|----------|--------|-------|-----|
|        |       |      | عليهم.  | لم يحرم   | ر محرم   | ب أو فعا | واجم   |       |     |
|        |       |      | ٠٦.     | لام ۲۹/ ٤ | يخ الاس  | فتاوی شد | محمه ۶ |       |     |

□ كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.

الأم ٣٦٢/٤.

□ كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.

المجلة م/ ٤٢٧، ٢٨٨، مع شرح العلامة حيدر، درر الحاكم ٢/ ٤٩٠، ٩٠.

□ كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه، فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه.

المسائل الفقهية لأبي يعلى ١/ ٤١٨ (كتاب الغصب).

كما لو غصب نقرة فضربها دراهم، ولأنه لو كان الغاصب أحق بها لملك التصرف فيها بالبيع والهبة ونحو ذلك (المصدر نفسه).

> □ كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر. تبين الحقائق ٤/ ٨٧ (باب الربا).

□ كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.
الهداية مع فتح القدير ١٠/٥٥ (كتاب الكراهية).

| عنهم.     | أن ينفى  | وجب      | بالمسلمين   | أضر   | ، ما | کل |  |
|-----------|----------|----------|-------------|-------|------|----|--|
| ل البيع). | الشروط ف | י/ דדש ( | م للهازري ١ | المعل |      |    |  |

□ كل ما افتقر إلى القبض فضهانه على بائعه، ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وما لا فلا.

شرح الزركشي ٣/ ٥٤٤ (باب بيع الأصول والثار).

□ كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع. المأمول للسعدى ١٥١.

□ كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثمنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان مبيعا.

عقد البيع للزرقا ٤٨ .

□ كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا.

كفاية الأحيار للحصني ١/٢٧٨، والغاية والتقريب لأبي شجاع ١٤٣.

□ كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.

الأشباه للسبكي ٢٨٠/١.

| ب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.      | 🗆 كىل ما أوج |
|--------------------------------------------|--------------|
| اية مع فتح القدير ٦/ ٣٥٧ (باب خيار العيب). | الهد         |

□ كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع. شرح الحصاص لمختصر الطحاوي ١٧١/١.

□ كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه.

المغني ١٢١/٤ (باب الأصول والثمار)، المنتقى ١٨٠/٤ (كتاب البيوع)، الاستذكار ٢٨٠/١٩ (باب العينة وما يشبهها). .

□ كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صُبرة.

الغرر ١٦٣، ر: القواعد لابن رجب ق ١٠٥.

□ كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك.

أصول الفتيا: ١٤٧، كليات ابن غازي: ٦٦٩، ف ١٧٦.

□ كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا (كالنجاسة في قليل الماء).

الحاوي ٢١/ ٣٧٤ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة).

□ كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.

ر: المدخل ٢/١٤ ٧١٥، ف ٣٨٨.

□ كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع، وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا.

المبدع ٥/ ١٢٢، ١٣٣ (باب السبق).

□ كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة. المدع ٢٦٩/٥ (باب الجعالة).

□ كل ما جاز أن يملكه إرثا جاز أن يملكه ابتياعا.
الحاوى ٣/ ٣٣١ (كتاب الزكاة).

☐ كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من العقد.

تبيين الحقائق ٥/ ١٥٤ (كتاب المكاتب).

راجع القسم الأول المشروح.

□ كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. الغاية والتقريب ١٣١.

□ كل ما جاز بيعه جازت هبته.

الغاية والتقريب ١٤٧.

| 🗅 كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة.                             |
|-----------------------------------------------------------------|
| روضة الطالبين ٣/ ٤٦٥ (باب خيار النقيصة)، الأشباه للسبكي ١/ ٣٠٥، |
| الأشباه للسيوطي ٧٢١، الاعتناء للبكري ٧١ ٤٣٩.                    |
| □ كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.                  |
| المغني ٥/ ٤٤١ (كتاب الإجارات)، المبدع ٥/ ٦٩ (باب الإجارة)، كشاف |
| القناع ٣/ ٥٥٦ (باب الإجارة)، المجلة ش م/ ٢٥١.                   |
| □ كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو       |
| يتوكل.                                                          |
| كفاية الأخيار ٢٧١، الغاية والتقريب ١٣٨.                         |
| □ كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة وما لا فلا.          |
| بدائع الصنائع ٥/ ١٩٣ .                                          |
| □ كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع      |
| والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطال           |
| بالحقوق.                                                        |
| الإفصاح ٢/١٠ (باب الوكالة).                                     |

□ كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.

المجلة ع م/ ٢٣٠، المدخل ٢/ ٨٦٦.

| كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين فيه.<br>الأم ٣/١٧٧ (كتاب الرهن).                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء.</li> <li>المغني ١١/٤ (باب الربا والصرف).</li> </ul>                           |
| □ كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول. بمجهول، ولا مجهول، ولا مجهول. الاستذكار ١٥٤/١٩ (كتاب البيوع). |
| □ كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه واقتناؤه.<br>الموسوعة ٧/٨.                                                             |
| □ كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.<br>المسائل الفقهية لأبي يعلى ٣١٨/١ (كتاب البيوع).                        |
| □ كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور<br>فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع. المعيار ١/٧٨.   |
| □ كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.                                           |
| القبس ١/١٤٥ (باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم).<br>راجع القسم الأول شرح قاعدة الضرورات.                                     |

| <ul> <li>□ كل ما دل على الإذن فهو إذن.</li> <li>ابن تيمية ٢٨/ ٢٧٢.</li> </ul>                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن يكون مضمونا بالإتلاف<br>كالأموال.                                             |
| الحاوي ٣٨٢/١١ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة).                                                                       |
| □ كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده.<br>كشاف القناع ١١١/٤ (باب الغصب).                              |
| □ كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف<br>كالأعيان.                                        |
| المغني ٥/ ٢٩٢، المبدع ٥/ ١٨٥ (كتاب الغصب).                                                                           |
| □ كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٠، ر: تفسير القرطبي ٣٦٥/٣. |

كما إذا اشترى مسلم صيدًا، ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد (تفسير القرطبي).

□ كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه، فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به.

عقد الجواهر الثمينة ٢/ ٣٣٨.

| فلا .          | وما لا    | حکم به     | تفرقا  | العرف   | عد في  | کل ما |  |
|----------------|-----------|------------|--------|---------|--------|-------|--|
| ما لم يتفرقا). | بالخيار . | اب البيعان | ۳۲۹ (ب | باري ٤/ | فتح ال |       |  |

□ كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.

المجموع ٩/ ١٩١، حاشية الروض ٤/٦٨٤ (باب الخيار وقبض المبيع).

□ كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه على كل حال إلا أن يملك بأمر أذن له فيه دافعه لم يتعدَّه إلى غيره.
ر: البيان والتحصيل ٨/١٠ (كتاب جامع البيوع).

□ كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته، لا من حيث كونه حراما جاز وإلا حرم.

كشاف القناع ٣/ ٢٧٣ (باب الربا والصرف).

يتضح ذلك بها ورد في حديث خيبر المشهور وهو بع الجَمع - أي التمر الرديء - بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا - أي جيدا- بحيث إنهم

كانوا يبيعون الصاعين من الرديء بالصاع من الجيد، فإن النبي الله أرشدهم إلى الحيلة المانعة من الربا، لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة، فإن قصدت حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار (المصدر نفسه).

□ كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه.

كشاف القناع ٧٠/٤ - ٧١ (كتاب العارية)، ر: المبدع ٥/ ١٤٥ (كتاب العارية).

| □ كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه.<br>ابن تيمية ٢٩/١٤٨، ١٥٠.                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك. الحاوي ٥/ ٧٥ (باب الربا).                                                                                                                  |
| □ كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات رده بقيمته، لأن القيمة تقوم مقام العين إذا فاتت العين. الأم ٢١/٤ (كراء الأرض البيضاء).                                                                     |
| بناء على ذلك: إذا ابتاع الرجل من الرجل سلعة، فتصادقا على البيع والقبض واختلفا في الثمن، والسلعة قائمة: تحالفا وترادّا، فإن كانت السلعة تالفة: تحالفا وترادّا قيمة السلعة، لفواتها (ر: المصدر نفسه). |
| □ كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة عوضه محرم على المسلم. المعيار ٢٠١/٩.                                                                                                                    |
| <ul> <li>□ كل ما كان في مال الإنسان واجبا فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء.</li> <li>الاستذكار ١١/١٥ (كتاب النذور والأبهان).</li> </ul>                                                               |
| □ كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات لا                                                                                                                                    |

يختلف ذلك.

فيجوز رهن السيارة والأرضين كما يجوز رهن الشقص من الدار ومن السيف ومن اللؤلؤة، كما يجوز أن يباع هذا كله والقبض فيه: أن

الأم ٣/ ١٤٤ (ما يكون قبضا في الرهن ولا يكون...).

يسلم إلى مرتهنه لا حائل دونه (ر: المصدر نفسه).

□ كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.

الأم ٣/ ٧٧ (باب السنة في الخيار).

□ كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض.

الدر المختار ٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣ (ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به).

□ كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.

المعاملات ١٣٣.

🗆 كل ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد.

الموسوعة ٥/٣٩٣.

□ كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصوَّر الوقوع. شرح الروضة ٢/٢٢٢.

□ كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير – يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.

درر الحكام ١/ ٢٦٠.

| <ul> <li>كل ما كان من ضرورات الشيء كان ملحقا به.</li> <li>البدائع ٢/٣٢٦ (كتاب الدعوى).</li> </ul>                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ع كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر                                                       |
| إلى نية .<br>القواعد للمقري ٢٦٦٦، ق: ٤ .                                                                         |
| <ul> <li>كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لا يبقى مكروها.</li> <li>ر: ابن تيمية ٢١/٢١٦.</li> </ul> |
| □ كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان                                                  |
| جنسا واحدا.<br>المغني ٤/٤ (باب الربا والصرف)، شرح الزركشي ٤١٢./٣ - ٤١٤ (باب<br>الربا والصرف).                    |
| □ كل ما لا تستباح منافعه فلا أجرة له .<br>- الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٠٥ (باب الغصب)                                 |

□ كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر.

ر: الأم ٣/ ١٤٢ (باب ما يتم به الرهن من القبض).

هذا من كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - ورد أثناء حديثه عما يتم به الرهن من القبض، فقال ما خلاصته: إن الرهن لا يجوز إلا مقبوضا، ومقتضى ذلك: أنه يحق للراهن ما لم يقبضه المرتهن منه منعه منه، وكذلك لو أذن له في قبضه فلم يقبضه المرتهن: ساغ له الرجوع

في الرهن، لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض وكذلك كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر مثل الهبات التي لا تجوز إلا مقبوضة وما في معناها (المصدر نفسه ٣/١٤٢).

□ كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب.

القواعد للمقري ٢/ ٣٩٣، ق: ١٤٤.

□ كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جهلت جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.

التمهيد ١٥٤/١٩، وانظر: الاستذكار ١٥٤/١٩.

□ كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه.

المغني ٥/ ١٤٢ (كتاب الوكالة).

□ كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه.

الأم ٣/ ١٦٥ (الرهن الفاسد).

□ كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو.

المجلة م/٤٢٧، ٤٢٨، مع شرح العلامة حيدر، درر الحكام ٢/ ٤٩٠، ٤٩١.

| كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس فإن هذا       |  |
| كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.                       |  |
| ابن تيمية ٣٠/٤١٣، ر: ٣٧٨، المحلي لابن حزم ١١٣/٨.            |  |

□ كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٥٩٢، وانظر: المصدر نفسه ٢١/ ١٧، ١٧، ١٣٥، ١٣٦، ٢٦٠، ٢٦/ ١٨٤، والمغني ٥/٥٥، والمبدع ٥/٥، ٩٠، ٩٠، ٣٢٦، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٣٤.

□ كل ما لا ينتفع به فليس بمال.

العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبوسنة: ١٣٦، ١٣٧.

□ كل ما للإنسان فعله له أن يوكل فيه.

الكافي لابن عبدالبر٢/ ١٢٣ (كتاب الوكالات).

□ كل ما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له .

الأم ٣/٥ (باب بيع الخيار).

□ كل ما لم يحل بيعه لا يحل السلف فيه.
 الأم ٣/ ١٢١ (باب بيع الحيوان والسلف فيه).

□ كل ما لم يكن ثمنا للأشياء لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط. شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٢٨١. □ كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض أو الراجع.

الفروق للقرافي ٢/ ١٩٥، ق: ١٠٦، ر: القواعد للمقري ٢/ ٤٩٧، ق: ٢٥٦.

□ كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته.

الأم ٣/ ٢٤٦ (الإقرار بغصب شيء. . . ) .

فإذا أقر أنه غصبه حنطة ففاتت: رد إليه مثلها، فإن لم يكن لها مثلها فقيمتها (المصدر نفسه).

□ كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.

الاختيارات للبعلي ١٢٧ (كتاب البيع).

□ كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جيعا.

البيان والتحصيل ٧/ ١١ (كتاب الصرف الثاني).

كها لو اشترى سوارين من الفضة فوجد رأس واحد منهها من نحاس فيمكن أن يردهما جميعًا (المصدر نفسه).

> □ كل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا. عدة البروق ٢٢٩ (فروق كتاب النكاح).

| لل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة. | □ کا | 3 |
|--------------------------------------------------|------|---|
|--------------------------------------------------|------|---|

الاستذكار ١٠٧/١٠ (كتاب الصيام)، انظر: ١٨/ ٦٣ (كتاب الطلاق).

□ كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتهان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار بالحقوق.

إعلام الموقعين ٣/ ١٩٤، ٢٠٤، ١٠٦، ١١٤.

□ كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه جائز.

المنثور ٣/ ١٠٨.

□ كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه على معينة.

إتحاف السادة للزبيدي ٦/ ٤٤٥.

□ كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه العرف.

المنثور في القمواعد ٢/ ١٩٣.

□ كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.

المغنى ٤/ ٥٨ (باب الربا والصرف).

| □ كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها |
|-----------------------------------------------------------------|
| أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري              |
| بالخيار في رد المبيع.                                           |

الأم ٣/٣٤ (باب ثمر الحائط يباع أصله).

- □ كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله...
  المعيار ٩/ ٤٥١، إعداد المهج ٧٨ ٧٩.
- □ كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.

  المعاملات ١٣٣، المجلة ش م/ ٢٩٥.
- □ كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.

روضة الطالبين ٣/ ٨١٪ (باب خيار النقيصة)، مغني المحتاج ٢/ ٥٩ (باب الخيار).

□ كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.

قواعد الأحكام ١٥٨/٢.

□ كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه.
 المغني ١٢٦/٤ (باب بيع الأصول والثار).

| _ <del></del>                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن. الثمن. المعاملات ١٣٤ - ١٣٥.                                                                        |
| □ كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على مسئولية البائع.<br>عقد البيع للزرقا ٨٨.                                                                                           |
| □ كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه، وما<br>لا يعرض بالنموذج فلابد من رؤية كل واحد منهما لإسقاط<br>الخيار.<br>المبسوط ٧٢/٧٣ (باب الخيار في البيع). |
| □ كل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه. الموسوعة ٣٣/٢،                                                                                                                  |
| □ كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.<br>فتح الباري ٣٦٦/٤ (كتاب البيوع).                                                                                 |
| □ كل ما يكُرّ على الأصل بالإبطال فهو باطل.<br>المعيار ٢/٨٤، ر: ٢٩١/٧.                                                                                                     |
| □ كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشمط).                                                                                                    |

المبسوط ١٣/١٣ (باب البيوع إذا كان فيها شرط).

- □ كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته، وإلا فلا. الفرائد البهية ٥٩، (مسائل الإجارة)، المدخل ٣/١٤٥.
- □ كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه. الذخيرة ٥/ ٢٦٥ (الباب الأول في السلم).
- □ كل مال ضائع فُقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح. اتحاف السادة للزبيدي ٦/ ٥٤٥، ر: ابن تيمية ٣٧٨/٣٠، ٢١٣، المحلى
- □ كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من أموال من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.

مجموع الفتاوى ۳۲ (۲۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۷ ، وانظر: المحل ۸/ ۱۲۳ ، واتحاف السادة المتقين للزبيدى ۲/ ٥٤٥ .

□ كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على التلف يصبح أثناء خطره قيميا.

المدخل ٣/ ١٣٣.

لابن حزم ٨/١١٣.

وذلك كالأموال التي أحاط بها الحريق، أو المشحونة في سفينة جنحت إلى الغرق، ونحو ذلك (الدر المختار - أوائل الغصب) وهذا لأن هذه الأموال في هذه الحالة لم تبق مماثلة لأمثالها السليمة من

الأخطار، بل أصبحت لها قيمة خاصة يؤخذ فيها أمر الخطر بعين الاعتبار، فهي مثلا إنها تشترى وهي في هذه الحال بها يتناسب مع درجة الأمل بنجاتها (المدخل ٣/ ١٣٣، ١٣٤).

□ كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.

اللدخل ٣/ ١٣٤.

وعلى هذا كانت الكتب المطبوعة مثلية وهي جديدة، فإذا استعملت أصبحت قيمية (المصدر نفسه ٣/ ١٣٤).

□ كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.

الحاوي ٣/ ١٦١ (باب تعجيل الصدقة).

□ كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.

القبس ٣/ ٩٠٣ (كتاب الرهن).

□ كل مالَين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.

المبدع ١٩٦/٤ (باب السلم)، هداية الراغب ٣٤١ (باب السلم)، المغني ٣٣١ (باب السلم)، الكافي ٢/ ١١٦ (كتاب السلم).

| □ كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا، وإن |
|-----------------------------------------------------------------|
| كان مما يجب فيه حقّ توفية فهو من البائع.                        |
| التلقين ١٠٩ (كتاب البيوع).                                      |
| □ كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء، فإنها هو لمصلحة     |
| شرعية.                                                          |
| المبدع ٥/ ٣٣٤ (كتاب الوقف)، الاختيارات ١٧٦.                     |
| □ كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.                    |
| الأشباه للسبكي ١/٣١٠.                                           |
| □ كل متعاقدين دخلا في عقد فإنها تلزمهما أحكامه، ولا يلزمهما عقد |
| غيرُه .                                                         |
| شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٤٣٨.                                |
| 🛘 كل متعاقدين دخلا ڤي عقد قدخولها فيه اعتراف منهما بجوازه.      |
| شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٣١٧.                                |
| 🛘 كل مجهول لا يجوز استثناؤه.                                    |
| ر: الموسوعة ٩/١٩، ٢٠٤.                                          |
| 🛘 كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه                    |
| الفروق ١/١١١.                                                   |

| □ كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وإن كل معدوم<br>محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الغرر ص ٣٥٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزم به.<br>كليات ابن غازي ٥١٨ (كتاب البيوع)، ر: ١١٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| □ كل مغبون في البيع منقوص من عوض سلعته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المعيار ٥/ ٣٧٠، ٣٩٨. ٣٩٨. المعيار ٥/ ٣٩٠. المعيار ٥ المعيار ٥ المعيار |
| الموافقات ١٨٢/١ (المسألة الثانية عشرة).  □ كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢/٤٥٧ (كتاب البيوع).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كسفينة موقورة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما فيها من المكيل والموزون في الماء يضمن قيمتها ساعتئذ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| □ كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من حيازته.<br>عدة البروق ٨١٥ (فروق كتاب الحهالة)، إعداد المهج ١٦٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| □ كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المغني ٤/ ٢٨٤ (باب المصراة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| □ كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في إحداثه الضرر مباشرا أو متسبباً.<br>القانون المدني الكويتي م/٢٢٧.                                                                 |
| □ كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغنهًا.<br>الوجيز للغزالي ١/١٨٧ (كتاب الشركة).                                                   |
| □ كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه. المنثور ٢٠٩/١، ر: ٣/١١١.                                            |
| □ كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الحال فالقول له فيه بلا يمين. المدخل ١٠٥٨/٢.                                                       |
| □ كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها. الاستذكار ٧٤/٢٢ (باب القضاء في الدعوى). |
| □ كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره عُدَّ في تفسيره.<br>كليات ابن غازي ٧٥٣ (كتاب البيوع).                                     |
| □ كل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا<br>بذلك.                                                           |
| أبن تيمية ٣٤٨/٣٠، المأمول للسعدي ٣٥، رسالة في القواعد الفقهية                                                                       |

معنى ذلك: أن من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع

للسعدي ١٦٦.

عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض، والسلم، وأثمان السلع، والنفقات الواجبة للزوجات ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة، ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينو الرجوع فأجره على الله، ولا يرجع على من أدى عنه (رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص١٦٦).

□ كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل فعليه مثله. البيان والتحصيل ٧/ ٢١٤ (كتاب السلم)، رسالة القيرواني ٣٩٣.

> □ كل من اشترى بيعا حراما فهو ضامن له حتى يرده. البيان والتحصيل ٣٩٣/٨ (كتاب بيع الخيار).

□ كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ٢١٣/١...

□ كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد. الحاوي ٣٧٩/١١ (كتاب غتصر ما يحرم من الرضاعة).

🗀 كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه.

أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٥ (باب عقود المداينات).

| <br>يقبل. | 1 | غيره | به    | ليضر  | بشيء    | أقر  | من | کل |  |
|-----------|---|------|-------|-------|---------|------|----|----|--|
|           |   | ,    | ۷ ۱ v | ہ ط / | باه للس | الأش |    |    |  |

□ كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقّا لم يصدّق إلا ببيّنة.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي١/ ٣٠٨.

□ كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه. الأم ٥/٥٠١ (كتاب النكاح، الاستبراء).

□ كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده.

القانون المدني الكويتي م/ ٢٦٤.

□ كُل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم.

شرح السنة ٨/٢٢٦ (باب ضمان العارية).

☐ كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر ☐ ...
الديون.

المغني ١٠/ ١٧٢ (ط م) (كتاب الصداق).

□ كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.

المعلم للهازري ٢/٨/٢.

| ا كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، |
|---------------------------------------------------------------------|
| وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في                   |
| الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة،           |
| هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.                                   |
| ر: عقد الجواهر الثمينة ٢/ ٦٧٧ (كتاب الوكالة).                       |
| □ كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية  |
| تميزه عن الشراء لنفسه.                                              |
| قواعد الأحكام ١/٩٧١.                                                |
| □ كل من جاز له فعله جاز توكيله.                                     |
| الكافي لابن عبدالبر ٢/ ١٢٣ .                                        |
| □ كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.               |
| الأم ٣/٣٠٢ (التفليس).                                               |
| كها ترى في باب التفليس أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت                |
| سلعته قائمة بعينها نقض البيع الأول فيها إن شاء، كما جُعل            |
| المستشفع الشفعة إن شاء (الصدر نفسه).                                |

□ كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل. الأشباه للسيوطي ٣٥٧.

□ كل من حال بين الإنسان وبين ملكه لزمه قيمة ما حال بينه وبينه.
المنثور ٢/ ٩٠.

| ومن ادعى نفعا لنفسه | □ كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله، |
|---------------------|-----------------------------------------|
|                     | كان القول قول خصمه.                     |

البيان والتحصيل ٨/ ٥٤ (كتاب جامع البيوع الرابع).

□ كل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه فله استرداده قائما، أو استرداده مثله أو قيمته هالكا.

شرح القواعد لأحمد الزرقاء ٣٥٨.

ومن أمثلة ذلك: لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم فإنه يسترده، وكذا لو دفع الوكيل أو الكفيل وكان الأصيل قد دفع فإنه يُسترد (المصدر نفسه ٣٥٨).

□ كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.

المجلة ع م/ ٣٠١، المجلة ش م/ ٣٩٤.

| بي في حصة سائرهم. | □ كل من الشركاء في شركة الملك أجن |
|-------------------|-----------------------------------|
|                   | ر: المجلة ع م/ ١٠٧٥.              |

- □ كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به. المبدع ٢٣٧/٤ (باب الرهن)، كشاف القناع ٣/ ٣٥٤ (باب الرهن).
  - □ كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع. أحكام القرآن للجصاص ١/٤٩٧.



لا يحكم التشريع الإسلامي بصلاح أفعال المكلف إذا كانت مشوبة بسوء القصد أو إذا كانت محل التهمة التي لا يمكن تأويلها بسبب معقول حسب وجهة نظر الإمام أبي حنيفة، وهذه قاعدة مختلف فيها بين الأئمة ويتجلى الخلاف بالأمثلة الآتية: إذا باع الوكيل ممن لا تجوز شهادته له لا ينفذ بيعه لأنه متهم في بيعه بذويه الأقارب من الأب والأم والزوجة وهذا عند الإمام أبي حنيفة، أما عند الصاحبين وعند الإمام الشافعي فالبيع جائز، إذا باع المريض على الفراش ماله من بعض ورثته للمحاباة لم يجز البيع عند الإمام لأنه متهم بإيثاره على سائر الورثة بعين من أعيان ماله، وعندهم يجوز بيعه إذا باع الرجل سائر الورثة بعين من أعيان ماله، وعندهم يجوز بيعه إذا باع الرجل

شيئا وسلم ولم يقبض الثمن ثم اشتراه أبوه أو ابنه بأقل من الثمن الأول لا يجوز شراؤه عند الإمام وعندهم يجوز (ر: المصدر نفسه 23-20)، وانظر لمعرفة خلاف الشافعية في هذه المسائل: (الأشباه والنظائر للسبكي ٢/ ٢٧٥).

□ كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.

الالتزامات ٣٧.

□ كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن.

القوانين لابن جزي ٣٥٠، ر: المعيار ٥/٣٤٤، كليات ابن غازي ١٧٠، وانظر: جامع الفصولين للقاضي سهاونة الحنفي ٢/٨٨، الموسوعة ٢٨٩/٢٨.

□ كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه وإقراره.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/ ٢٣٢.

□ كل من قضى دين غيره بغير أمره كان متطوعا.

الفرائد البهية ٢٣٩.

□ كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في المجاب الضهان على غيره.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ۲۹۲/۱ (۳۸۳، وأحكام القرآن ۲/۲٤۲، ر: المغنى ۱۰۳/۵ (كتاب الوكالة).

| كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها عليه.<br>مغني المحتاج ٩٧/٢ (باب اختلاف المتبايعين).          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بها يكذب أصله.<br>الأشباه للسيوطي ٧٦٨.                         |
| كل من كان القول قوله فعليه اليمين.<br>مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ص/١٧٨ (كتاب البيوع).     |
| اكل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه ولو دون علمه الأم ١١١/٥.                         |
| ا كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه.<br>الهداية مع فتح القدير ٤/ ٣٧٩ (باب النفقة). |

مثل النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، ونفقة القضاة وجباة الصدقات على بيت المال، وقيل: نوقض ذلك بالرهن، فإنه محبوس بحق مقصود للمرتهن وهو الاستيثاق ونفقته ليست عليه بل هي على الراهن، وأجيب: بأن الرهن محبوس بحق الراهن أيضا، وهو كونه موفيا عند الهلاك؛ ولهذا لم تجب النفقة على المرتهن (المصدر نفسه مع العناية ٤/ ٣٧٩).

□ كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.

ابن تيمية ۲۸/ ۲۸۰.

□ كل من له شيء في مدة دون غيرها فمضت لم يكن له. الأم ١١/٥ (كتاب اللعان).

كما يكون أصل بيع الشقص صحيحا فيكون للشفيع أخذه إذا أمكنه، فإن ترك ذلك في تلك المدة لم تكن له شفعة (المصدر نفسه ٥/ ٣١١).

□ كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها. البدائع ٥/١٥٤ (كتاب البيوع).

□ كل من ملك رد عوض ملك عليه رد المعوض (كالثمن والمثمن في البيع).

الحاوي ٩/ ٣٣٩ (كتاب النكاح).

□ كل من ملك شيئا ملك بدله.

الحاوي ٥/٢٦٦ (كتاب البيوع) (باب الرد بالعيب).

🗖 كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه بحقوقه.

الحاوي ٣/ ١٧٢ (كتاب الزكاة).

ألا ترى أن الرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فإن ورثته يملكون الشقص مع حقه من الشفعة، ولو مات وله دين برهن انتقل الدين إلى ملك ورثته مع حقه من الرهن (المصدر نفسه).

🗆 كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته.

المجلة ع م/ ١١٩٤.

| زكاته . | فعليه | ملكه | على على  | زرع  | نبت ال  | من | کل |  |
|---------|-------|------|----------|------|---------|----|----|--|
|         |       | •    | . 70 / 7 | ية ٥ | ابن تيم |    |    |  |

□ كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره.

ابن تيمية ٢٩/ ١٩١، ر: المنثور ٣/ ١٠٩.

□ كل من ولي ولاية الخلافة فها دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.

الذخيرة ١٠/ ٤٣.

□ كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه البينة.

مجموعة الأصول (ورقة ٧٨).

□ كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا. التمهيد ٣/٢٥٩.

□ كل من يُدخل غيرَه في عهدة يلزمه تخليصه. مجموعة الأصول (ورقة ٦٨). □ كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة... جاز بيعه وإلا فلا.

تبيين الحقائق ١٢٦/٤ (باب المتفرقات)، الموسوعة ٩/١٥٥.

□ كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض.

المبدع ٤/ ١٩٩١، ر: المغني ٤/ ٣٣٦ (باب السلم)، كشاف القناع ٣٠٨/٣ (باب السلم والتصرف في الدين)، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٣١ (باب السلم والتصرف في الدين).

وبناء على ذلك: تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، لأن الإقالة مندوب إليها، وهذا ما يجري في الإبراء والإنظار أيضا (انظر كشاف القناع ٣/ ٣٠٨)، واعتهادًا على هذا الأصل يمكن تسويغ الحسم (الخصم) للتعجيل في عمليات التقسيط المعاصرة، كها لو باعت الشركة بضاعة مع الاتفاق على دفع ثمنها بعد ستة أشهر وجاء العميل بعد شهرين وأراد دفع قيمة البضاعة قبل حلول الأصل فإنه يجوز للشركة أن تكافئه على ذلك بحسم نسبة معينة من الثمن كعشرة في المائة وذلك لأنه يحق للشركة إبراء العميل من الثمن كله فجاز لها إبراؤه من بعضه، والله أعلم.

□ كل منفضل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.

المجلة ش م/ ٢٩٩:

| □ كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها.                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| عارضة الأحوذي ٣٠١/٥.                                                  |
| □ كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفي فيه بالصفة.          |
| المعلم للهازري ٢/ ٤١٠ (كتاب اللقطة).                                  |
| □ كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا.                         |
| المغني ٤/١/٤ (كتاب الرهن).                                            |
| □ كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع إن كان باقيا.            |
| المغني ٣٩٣/٤ (كتاب الرهن).                                            |
| □ كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد. |
| بعقد فاسد.<br>الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٠ (باب الشروط في البيع).          |
| <ul> <li>□ كل موضع له ترخيص نختص به لا يتعدى.</li> </ul>              |
| الموافقات ١/٣٥٠.                                                      |
| □ كل موضع وجب الضهان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على           |
| عددهم.                                                                |

المغني ٢٥١/١٤ (ط م) (كتاب الأقضية).

□ كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.

الموسوعة ٢٨/ ٢٨٩.

□ كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.

الفرائد البهية ٥١ (مسائل البيع).

ضيان الدرك: هو ضيان سلامة المبيع من حقوق الغير وتحمل التبعة عند ظهور الحق فيه (انظر: رد المحتار ٤/٢٦٤).

□ كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.

الحاوي ٧/ ١٣٩ (كتاب الغصب).

□ كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.

فتاوى الهيتمي ٢/ ١٣٩ (باب البيع).

وعلى هذا لو باع جملا بشرط أن يحمل ستين طنّا أو استأجر شخصا بشرط أن يكون كاتبا فمثل هذا الشرط سائغ (ر: المصدر نفسه).

□ كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
 المسوط ٣/٨ (كتاب المكاتب).

| □ كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك |
|--------------------------------------------------------------------|
| من تصرفه على وجه الاستقلال.                                        |
| المجلة ع م/ ۱۱۹۲.                                                  |

□ كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها. الطرق الحكمية لابن القيم ١٠٠٠

□ كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان.

روضة الطالبين ٥/٥ (كتاب الغصب)، ر: الاعتناء للبكري ٢/٦٤٣، ٦٤٤، الأشباه للسبكي ٢/٢٢.

□ كل يد كانت يد ضهان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا.

الأشباه للسبكي ١/٣٢٩.

□ كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.

ابن تيمية ٣٥/ ٣٣٦.

□ كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب. الأشباه للسبكي ٤٤٢/١.

□ كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات غيره.
 الأشباه للسبكي ١/٤٤٢.

| □ الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان. شرح الزيادات ١٨٧٥.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب. السبب. المغني ١٣/٥٤٥ (ط م) (باب جامع الأيهان).                                                                             |
| □ كلام الشارع يحمل على مراده به.<br>المغني ١٣/٥٤٥ (ط م) (باب جامع الأيهان).                                                                                                                      |
| □ كلام العاقل محمول على الجد.<br>الموسوعة ١٦/٣١٤.                                                                                                                                                |
| □ كلام العاقل محمول على الصحة.  المبسوط ١٩٧/١٧ (كتاب الإقرار)، ٢٧/٩ (كتاب الأيهان)، ١٤٢/١١ (كتاب الأيهان)، ١٠/١٨ (كتاب العارية)، ١٠/١٨ (باب الإقرار بالدراهم عدداً)، ١٧ (باب م يكون به الإقرار). |
| □ كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر. المبسوط ١٦/١٦(كتاب الهبة)، وانظر: شرح الزيادات ٢٨٧.                                                                             |
| □ كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا.<br>شرح الروضة ٢/ ٢٦٤.                                                                                                                                        |

| ] الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل.<br>المغني ٢١/١٠ (ط م) (باب الطلاق بالحساب).                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.</li> <li>الحاوي ٢٦١/١٠ (كتاب الطلاق).</li> </ul>                                     |
| <ul> <li>کلام المتکلم محمول علی مراده.</li> <li>المبسوط ۲/۷۳ (کتاب الطلاق)، ۱۳۱/۸ (کتاب الأیهان)، ۹۸/۲۳ (کتاب الشّرب).</li> </ul> |
| <ul> <li>الكلام المطلق يحمل على الأسهاء العرفية دون اللغوية.</li> <li>الغني ٩٧/٤ (باب الضهان).</li> </ul>                         |
| <ul> <li>□ كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر.</li> </ul>                                                   |

الفرائد البهية ٤٩.

الظن وجوده.

## رَفْحُ حِب (لرَّيِّحِلُ (الْفِضَّرِيِّ (أُسِكْتِي (لِنِبْرُ) (الِفِرُوکِسِيَ

## حرف اللام

| □ لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف.<br>روضة الطالبين ٥/ ٢٥ (كتاب الغصب).                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| روضه الحقابين ١٠٦٠ (عاب المحسب).  لا اعتبار بالاسم مع التغيين. المغني ١٣/٨٥٥ (ط م) (باب جامع الأيهان). |
| □ لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل.<br>الحاوي ٧/ ٢٨٣ (كتاب الشفعة).                                      |
| □ لا اعتبار بالقول المخالف للواقع.<br>البزازية ٥/٣ (كتاب المكاتب).                                     |
| □ لا تَبَعٌ بدون الأصل.<br>الهداية مع الفتح ٩/٥٠٢ (كتاب الذبائح).                                      |
| □ لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك مالكها المعيار ٢/٤٩٤.                                         |
| □ لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب على المغنى ١/٣٦٢ (ط م) (كتاب العتق).                         |

| 🗆 لا تجوز البياعات والمعاوضات في المجهولات.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الاستذكار ٢٣/ ٤٨ (كتاب الوصية).                                                |
| □ لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض.<br>بدائع الصنائع ١٩٣/٥.          |
| <ul> <li>□ لا تسمع الدعوى على غير المعين.</li> </ul>                           |
| المغني ١٩٠/١٢ (ط م) (باب القسامة).   لا تصح البراءة عن الأعيان.                |
| المجلة ش م/ ١٦٦١.<br>الا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده   |
| ومنافعه.<br>المجلة ش م/ ٣٢٦.                                                   |
| ☐ لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. المغني١٤/ ٢٧٥(ط م)(كتاب الدعاوى والبينات). |
| □ لا تعتبر الصور النادرة.<br>المعيار ٢/ ٦٥.                                    |
| □ لا تعلل الأحكام بم يندر.<br>المنتقى ٢٤١/٤ (ما يكره من بيع النمر).            |

| <i>3</i> C | تقبل | البينة التي اقيمت على خ<br>المجلة ع م/١٦٩٧.          | ف المتواتر . |
|------------|------|------------------------------------------------------|--------------|
| ן צ        | تقبل | دعوى المدعي إلا ببينة ع<br>المغني ١١٥/١٤ (ط م) (كتار |              |
| ם צ        | تقبل | شهادة شخص على فعله<br>المجلة ع م/ ١٧٠٤.              |              |
| ם צ        | تلزم | براءة الأصيل ببراءة الكف<br>المجلة ع م/ ٦٦١.         | ٠,           |

□ لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها. الأم ٤/٠٧ (كتاب اللقطة الكبيرة).

□ لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم.
 المنتقى ٥/٨٠١ (جامع البيوع).

إن مفهوم الخلابة مفهوم عام مطرد يتناول جميع أنواع الغبن والتغرير والتدليس وهو مستفاد من حديث حبان بن منقذ المشهور، فعلى هذا يكون حكم الحديث عاما في كل أحد على مثل حاله، ومن فروع هذا الضابط: من اشترى ما يساوي درهما بعشرة دنانير فقد ثبت له خيار الرد؛ لأن هذا نوع من الغبن في الأثمان، فكان مؤثرا في الخيار كالعيب (ر: المصدر نفسه ١٠٨٥).

□ لا تنقض اليد الثابتة بالشك.

الهداية مع فتح القدير ٨/ ٢٥٣ (كتاب الدعوى).

□ لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة.

القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام ٨٣.

□ لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

المجلة ع م/ ٧٣.

ويفهم منها أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل، يجعلها غير معتبرة ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم (درر الحكام، شرح هذه المادة) وعلى هذا لو وكل بشراء شيء فشراه ولم يبين أنه شراه لنفسه أو لموكله ثم بعد أن تلف المشرى بيده أو حدث به عيب قال: إني كنت شريته لموكلي لا يصدَّق. ولو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح المقر له على غيره في الإرث هو احتمال قوي تدل عليه حالة مرض الموت. (شرح القواعد للشيخ أحمد الزرقا).

□ لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.

المجلة ع م/ ٨٠.

□ لا حريم لفاسد.

الغاية القصوى ١/ ٤٧٢ (البيوع المنهية).

☐ لا حكم للشك الطارئ. الحاوى للماوردى ٢/ ٨٥.

□ لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على ذلك.

المعلم للمازري ٢/ ٢٢٧ (كتاب العتق).

🗖 لا ضرر ولا ضرار.

كشف الأسرار ٣/١٢٠، البيان والتحصيل ٩/١٤٦.

□ لا ضمان إلا بالعدوان.

الحاوي ٧/ ٤٢٥(باب تضمين الأجراء من الإجارة).

□ لا ضهان على المبالغ في الحفظ.

الفرائد البهية ٥٨ (مسائل البيع).

□ لا ضمان على المحسنين.

المجلة ش م/ ١٤٤١.

🗆 لا ضمان على المستشار.

المعيار٦/ ٢٣٠، ر: المغني٥/ ٥٤ (كتاب الشركة).

□ لا ضهان فيها تولد من المأذون فيه شرعا.

ر: المبدع ٥/ ١٩٥ (كتاب الغصب).

وبناء على ذلك لو فرش في مسجد سجادًا، أو علق فيه قنديلا أو ركب فيه مكيفا أو فعل فيه شيئا ينفع الناس لم يضمن ما تلف به، لأنه مأذون في ذلك شرعا، فلم يضمن ما تولد منه (انظر: المصدر نفسه ٥/ ١٩٥).

| □ لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح.                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| المجلة ش م/ ١٤٤٢.                                                        |
| □ لا عبرة بالظن البين خطؤه.                                              |
| ابن نجيم ١٨٨، مجامع الحقائق ٣٧٠، المجلة ع م/ ٧٢، الأشباه للسيوطي<br>٢٨٩. |
| راجع القسم الأول المشروح                                                 |
| □ لا عبرة بالنية والسبب فيها يخالف لفظه.                                 |
| المعني ١٣/ ٥٤٣ (ط م) (باب جامع الأيهان).                                 |
| □ لا عبرة بها خرج عن الغالب.                                             |
| زاد المعاد ٥/ ٤٧٤، ر: ٥/ ٢٢١.                                            |
| □ لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال.                                   |
| المبسوط ۱۵۰/۱۷ (باب دعوى القرابة).                                       |
| □ لا عبرة للتوهم.                                                        |
| درر الحكام ٧٣/١، وانظر: شرح الأتاسي ٢١٠،٢٠٩، وشرح                        |
| القواعد النُمْنَهَيَّة: ٣٦٣.                                             |
| □ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.                                     |
| . ۱۳/۴                                                                   |

□ لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضمان على المتسبب.

المجلة ش م/ ١٤٢٧.

🗆 لا عذر لمن أقر.

قواعد السعدي ١٠٧، ق: ٥٥.

□ لا قياس مع النص.

الاستذكار ٨٦/١٩ (باب ما جاء في غر يباع أصله).

□ لا قيمة للجودة في الأموال الربوية، منفردة عن الأصل.
 المسوط ١١/١٥، وانظر: ١٨٨/١٢.

□ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

مجامع الحقائق ٣٧٠، المجلة ع م/ ١٤.

وبناء على هذا الأصل إذا كان النص صريحًا واضحًا في إفادة الحكم الذي ورد لأجله بصورة لا تحتمل التأويل لم يجز تأويله بما يخرجه عن ظاهره، أو لا يحتمله، فمثلا قول الرسول على: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» صريح واضح في قبول البينة من المدعي لأجل الإثبات، فلا يسوغ لأحد أن يجتهد في فهمه بعكس هذا التوزيع، فيقبل البينة من المدعى عليه، ولا يقبلها من المدعي، أو يجعل الخيار للحاكم في تكليف من يشاؤه من الخصمين المتقاضيين بالبينة أو اليمين، ومنع الآخر منها (المدخل الفقهي العام ف بالبينة أو اليمين، ومنع الآخر منها (المدخل الفقهي العام ف وأكل

المال بالباطل فلا يحق لحاكم أو قاض أو مفت أن يتجرأ على تسويغ ما هو حرام بالنص حسب اجتهاده المزعوم كما هو حاصل في إفتاء بعضهم بجواز الربا ولا سيما ما يسمى باسم الفوائد في هذا العصر.

□ لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل. الهداية مع فتح القدير ٢/ ٦٣ (كتاب الصلاة) ر: المبدع ٨٢/٤ (كتاب البيع)، شرح الزركشي ٣/ ٥٦٤ (باب المصراة). □ لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا يختلف الحكم. ر: الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ٣٥٩ (كتاب الديات)، مجامع الحقائق ٣٧٠. □ لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه. الميسوط ٩/ ١٢ (كتاب الأيمان). □ لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض. الهداية مع فتح القدير ٥/ ٤٠٣ (كتاب السرقة). □ لا معتبر بضهان القيمة مع بقاء العين. المبسوط ١١/ ٩٨ (كتاب الغصب). □ لا معتبر لاختلاف العبارة بعد حصول المقصود. المبسوط ١٢/ ٧٩ (باب العوض في الهبة).

🗆 لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.

إعلام الموقعين ٢/ ٢٢، ٣/ ٢٧، ٢٩، القواعد للسعدي٢٢، ق: ٤.

| 🗆 لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبسوط ۲۱/۳۷، ۲۱/۵۱ (كتاب الدعوى).                                                                        |
| 🛘 لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.                                                                   |
| ر: المبسوط ٢٦/ ١٤٤ (باب القصاص)، ر: البدائع ٢/ ٢٧٦ (كتاب<br>الشهادة)، الهداية ٦/ ٦٩ باب أحكام المرتدين).   |
|                                                                                                            |
| <ul> <li>□ لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه.</li> <li>المجلة ش م/ ٢٣٦١.</li> </ul>                          |
| □ لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود.<br>الهداية مع فتح القدير٣/٣٤٣ (كتاب النكاح)، ر: البزازية ٤٠٣/٤. |
| □ لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمُه حكمَه.<br>المغني ٢/ ٣٧١ (كتاب الرهن).                   |
| <ul> <li>☑ لا يتحد القابض والمقبض الأشباه للسبكي ١/٩٥١.</li> </ul>                                         |
| <ul> <li>□ لا يتحقق البناء على المعدوم.</li> <li>الهداية مع فتح القدير ١/ ٣٧١ (كتاب الصلاة).</li> </ul>    |
| □ لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى.                                                                             |
| الهداية مع فتح القدير ٩/ ٢٦١ (كتاب الحَجر).                                                                |

のでは、これのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、

□ لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل. قواعد الأحكام ١/٩١. □ لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال. المغنى ١٣/ ٢٦٤ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح) ر: ٢١/ ٤٧٠ (كتاب الجراح). □ لا يترك اليقين بالشك. تأسيس النظر: ٢٢. □ لا يتعدى بالرخصة موضعها. الكافي لابن عبدالبر ١٩/٢ - ٢٠. □ لا يتم التبرع إلا بالقبض. م/ ٥٧ . □ لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان. المبسوط ١١٧/١١ (كتاب الوديعة). □ لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد. المجلة ع م/ ١٥٦٨.

الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى: ٨٤.

□ لا يتولى أحد طرفي التصرف.

|              | □ لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.                 |
|--------------|---------------------------------------------------|
|              | المغني ٥/ ٥٧ (كتاب الشركة).                       |
|              | □ لا يثبت التحريم بالشك.                          |
|              | المغني لابن قدامة ٣٢٣/١١.                         |
| بناقل عنه.   | □ لا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن الأصل إلا |
|              | المغني ١٤/ ٨٤ (ط م) (كتاب عنق أمهات الأولاد).     |
|              | □ لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه.                |
| تاب الجراح). | المغني ۲۱/۳۷۳ (كتاب العتق)، ۲۰/۳۵۱ (ط م) (ك       |
|              | □ لا يثبت الحكم بالشك.                            |
|              | المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٩٠.                        |
| _            | □ لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.                    |
|              | الأشباه للسبكي ١/ ٢٧٥.                            |
|              | □ لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.                    |
|              | الأشباه والنظائر للسبكي١/ ٢٧٥.                    |
|              | □ لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.        |
|              | المغنى ١٩٨/١٢ (باب القسامة).                      |

| <ul> <li>ا لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.</li> <li>ايضاح المسالك ٢٦٦، ق: ٥٨، المغني ٢٢/١٢ (طم) (كتاب الديات).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيضاح المسالك ٢٠٠١، ق. ١٥٥٠ المعني ٢٠٢١ (عـ م) رفع المعني الم المعنى المعنى المارك المعنى المارك المعنى المارك المعنى المرائع |
| <ul> <li>الا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه.</li> <li>المغني ١٣/٥٦٥ (ط م) (باب جامع الأيهان).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>لا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين.</li> <li>المبسوط ٢٠/٢٧ (باب الأمر بالضمان).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>لا يثبت الملك بالشبهة.</li> <li>ر: الأم ٢٨٦/٤ (كتاب الحكم في قتال المشركين).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>□ لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.</li> <li>الاستذكار ٢٥/٢٥ (كتاب العقول).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| □ لا يجب الضمان بالشك.<br>الهداية مع فتح القدير ٢٠٤/١٠ (كتاب الديات)، المغني ٦٢/١٢ (ط م<br>(كتاب الديات).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| □ لا يجتمع الأجر والضهان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

كتاب الأصل ٣/ ٤٥ ولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحري من المصدر المذكور كما في النص الآتي: ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه

رجلا سنة بهائة درهم؛ ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد، فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيها مضى؛ لأن المستأجر كان ضامنا له، ولا يجتمع الأجر والضهان، ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيها مضى، فيأخذه العبد، فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه.

占 لا يجتمع البدل والمبدل منه.

□ لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه.

المجلة ع م/ ١٥١٠.

مثلا لو قال أحد لآخر: خذ هذا المال وألقه في البحر، فأخذه المأمور وألقاه في البحر حال كونه عالما بأنه مال غير الآمر، فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه، وليس على الآمر شيء ما لم يكن مجبرا (المصدر نفسه).

□ لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد (كالقصاص مع الدية). المبسوط ٩/٨٥ (كتاب السرقة)، ٢١/٢٦ (كتاب الديات).

□ لا يجوز إفراد الصفات بالبيع.

الكافي لابن قدامة ٢/١١٧ (كتاب السلم).

□ لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله.

الفروق للكرابيسي ٢/ ٢٩٧.

□ لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك.

الحاوي ٢١/ ٤٦٨ (كتاب النفقات).

□ لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.

الفروق للقرافي ٣/٢، ق ١١٤، درّة الغواص في محاضرة الخواص لابن فرحون ص ٢٦٠ (باب الإجارة).

فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وإنها يأكله بالسبب الحق إذا حرج من يده ما أخذ العوض بإذائه، فيرتفع الغبن والضرر على المتعاوضين، فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة معًا، ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معًا. . (المصدر نفسه).

□ لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع.

الحاوي ٢٤٢/١٠ (كتاب الطلاق)، ٣١٣/١٨ (كتاب عتق أمهات الأولاد).

□ لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي.

ابن تيمية ۲۲/ ۱۳۲، ۱۳۷.

□ لا يجوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له عوض.

الحاوى ١٧/ ٢٦٢ (مختصر من كتاب الشهادات).

□ لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.

المبسوط ۲۷/ ۳۰ (باب جناية العبد)، ر: المغني ١٠/ ٤٢٤ (ط م) (كتاب الطلاق).

□ لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه. المغني ٥/٥٤ (كتاب الشركة).

□ لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.

الهداية مع فتح القدير ٦/٦٦، ومن الملاحظ هنا أن المسألة المعللة بهذا الأصل في الهداية غير مسلمة لدى ابن الهمام شارح الكتاب.

□ لا يجوز تقديم الحكم على سببه.

المغني ١١/ ٤١ (ط م) (كتاب الإيلاء).

□ لا يجوز تقديم الحلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
 ختلف الرواية للأسمندى ٢٢٧/١ - ٣٢٨.

□ لا يجوز تمليك الدين إلا ممن عليه الدين.

المدخل ٣/ ٦٢، ١٧٤.

🗖 لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض.

ر: كشاف القناع ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (باب أحكام الذمة).

□ لا يجوز الحكم بالظنون.

الحاوي ۲۱/ ۲۸ (كتاب الدعوى والبينات).

□ لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير.

ابن تيمية ٣٤٣/٢٣، ٢٩/٢٩.

| <ul> <li>لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها الاعتماد على ظواهر العقود</li> <li>الشرعية.</li> </ul>                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التكملة للسبكي ١٤٦/١٠.                                                                                                                         |
| □ لا يجوز زوال ما حكم به للشك الطارئ.<br>المغني ٢٢٢/١١ (ط م) (كتاب العِدَد).                                                                   |
| <ul> <li>□ لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم.</li> <li>الأم ٣/ ١٧٩ (كتاب الرهن).</li> </ul>                                                        |
| □ لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النهاء.<br>المغني ١٨٠/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).                                                                 |
| □ لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد. المعيار ٢٨٠/١٠، ٢٨٠/١٠. |
| <ul> <li>لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينهما شرعا.</li> <li>ر: المبسوط ٢٣/٢٣ (كتاب الشرب).</li> </ul>                                |
| □ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. المجلة ع م/٩٧، مجامع الحقائق ٣٧٠.                                                                 |
| □ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.                                                                                                 |

المجلة ع م/9٦، مجامع الحقائق ٣٧٠، المجلة ش م/ ١٦٧٤.

| <ul> <li>□ لا يحتال لانتفاء العقود وإنها يحتال لتصحيحها.</li> <li>ر: الفروق للكرابيسي ٢/١٠٧ (كتاب الصرف).</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب<br>والسنة على تحريمه.<br>ابن تيمية ٢٨٦/٢٨.      |
| □ لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل<br>على النص أو الإجماع.<br>ابن تيمية ٣٠/١٥٩.       |
| □ لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.<br>الهداية مع فتح القدير ١٠/١٠ (كتاب الحنثي).                                 |
| <ul> <li>□ لا يحل العقد المنهي عنه محرما.</li> <li>الأم ٥/٨٣ (كتاب الشغار).</li> </ul>                               |
| <ul> <li>□ لا يدخل في البيع ما ليس من مصالحه.</li> <li>ر: المغني٤/ ٨٨ (باب بيع الأصول والثمار).</li> </ul>           |
| □ لا يرتفع الثابت بالشك.<br>الأسرار للدبوسي، كتاب المناسك: ٥٣.                                                       |
| □ لا يرجع المظلوم على غير ظالمه.<br>المغنى ١٤/٩٤ه (ط م) (كتاب المكاتب).                                              |

| □ لا يزول الملك بالشك.                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المغني ٢٨٧/١٣ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح).                                                                                |
| □ لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا الذي لا مرية فيه ولا                                                             |
| نزاع .<br>المعيار ٦/ ٦٤ .                                                                                                 |
| <ul> <li>□ لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.</li> <li>المعيار ٥/٢٦٣.</li> </ul>                       |
| وبناء على ذلك لا يسقط الحق الثابت لشخص بمجرد سكوته عنه ولا يسوغ تصرف الغير فيه بدون إذن، لأن السكوت أمر مبهم              |
| محتمل قد يؤدي إلى الإبراء أو إلى طلب الحق.                                                                                |
| □ لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة. المبسوط ٢١/٢٠ (باب الصلح في العقار) ٢١٧/١١ (باب الشركة الفاسدة). |
| <ul> <li>□ لا يستحق مال ودم إلا ببينة.</li> <li>معالم السنن ٦/٣٢٧.</li> </ul>                                             |
| □ لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.<br>المعيار ٥/٢٦٣.                                                  |
| □ لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية.<br>محامع الحقائق ٣٧١.                                                            |

□ لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.

قواعد الأحكام ١/١٨٧، ٢/٥، ٣٧.

أي بسقوط المعجوز عنه.

□ لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.

ر: عدة البروق ٦١٨ (كتاب الغصب).

□ لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند تعذر إيجاب المثل.
 المبسوط ٢٢/١٤ (باب البيع بالفلوس).

🗆 لا يصح الإبراء ممن لا يصح تبرعه.

المجلة ش م/ ١٦٥٨.

فلا يصح من ناظر الوقف ولا الوصي ونحوهما، ولا يصح إلا من المكلف الرشيد (المصدر نفسه).

□ لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.

المجلة ش م/ ١٨٢٠، ٩٦٠.

فلو شرط أحد الشريكين على الآخر ضيان المال أو شرط عليه من الوضيعة أكثر من رأس ماله أو شرط ألا يبيع أو لا يشتري بطل الشرط (المصدر نفسه م ١٨٢٠) وكذا لو شرط أن لا يقبض المرتهن الرهن أو أن يكون الرهن من ضيان المرتهن، فلا يصح مثل هذا الاشتراط المصدر نفسه م/ ٩٦٠).

| □ لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا حالين أو مؤجلين أو<br>مختلفين.                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجلة ش م/ ۲۹۲                                                                                             |
| □ لا يصح بيع ما لا نفع فيه.<br>المغني ١٨٦/٤ (باب المصراة).                                                  |
| □ لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا بإذن الآخر. المبدع ٣٢٧/٤ (كتاب الحجر).                              |
| □ لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق.<br>المبدع ٥/٥٥ (باب الإجارة).                                          |
| □ لا يصح شرط الخيار في عقدٍ حيلةً ليربح في قرض. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٧/٨٠.                           |
| <ul> <li>□ لا يصح ضهان الأعيان إذا لم تكن مضمونة.</li> <li>المجلة ش م/ ١٠٩٥.</li> </ul>                     |
| <ul> <li>□ لا يصح ضمان الأمانات.</li> <li>الكافي ٢/ ٢٣٠ (كتاب الضمان) المبدع ٢٥٦/٤ (باب الضمان).</li> </ul> |
| □ لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع.                                                            |

الغاية والتقريب ١٣٧ .

| <u>ا</u> لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٢١/ ٣٥٩ (كتاب الدعوى والبينات).                                    |
| □ لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.                         |
| ر: المغني ٥/ ٢٩٦ (كتاب الغصب).                                            |
| □ لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.<br>القانون المدني م/٤٩٠. |
| □ لا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع. المعيار ٢٢١/٥.   |
| □ لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان مخالفا للمقصود. المعيار ٢٠٩/٦.         |
| □ لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ ممن له حق.<br>- المعيار ٨/٨٠٤.  |
| □ لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته. الاستذكار ٢٥٩/٢٢.             |
| □ لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره،         |
| 9 کے نبہ بنے ،                                                            |

الأم ٧/ ٢٦٧، الموسوعة ٢٤/ ٢٧٩.

| <ul> <li>لا يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر.</li> <li>ابن تيمية ٢٦/٥٩.</li> </ul>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.</li> <li>ابن تيمية ٣١/١١٤، ر: المجلة ع م/١٥٨٨.</li> </ul> |
| <ul> <li>□ لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.</li> <li>الحاوي ٨/٣٩ (كتاب اللقطة).</li> </ul>     |
| □ لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح.<br>ابن نجيم ٤٣٠.                                         |
| □ لا يقع الملك على الأشياء المحرمات بأعيانها.<br>ر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢٨/١٣.                      |
| □ لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير .<br>المسوط ١٧٢/١٩ (كتاب الكفالة).                                   |
| □ لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد، ولو رضي بالتزامه. المغني ٤٦٢/١٤ (ط م) (كتاب المكاتب).      |
| □ لا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه.  هداية الراغب ٣٨٤ (باب الإجارة).                                        |
| □ لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره.<br>الاستذكار ٢٥/ ١٠٩، ١٨٣ (كتاب العقول).                    |

□ لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.

ر: المجلة ع م/ ٥٩٧، ٥٩٨.

مثلا لو تصرف أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا، فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته، لأنه استعمله على أنه ملكه، وكذا لو باع أحد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون إذن شريكه، وتصرف فيه المشتري مدة، ثم لم يجز البيع الشريك وضبط حصته، ليس له أن يطالب بأجرة حصته، وإن كان معدا للاستغلال؛ لأن المشتري استعمله بتأويل العقد حيث إنه تصرف فيه بعقد البيع، فلا يلزم ضان المنفعة (المصدر نفسه م/٩٥٥، ٥٩٨) هذا ما قرره المذهب الحنفي، وهو عكس ما جنح إليه المذهب الحنبي، إذ الأصل فيه أنه لا أثر لتأويل ملك ولا عقد في ضمان المنافع كما أفادت مجلة الأحكام الشرعية في مادتيها ضمان المنافع كما أفادت مجلة الأحكام الشرعية في مادتيها المشترك دون إذنهم، ضمن أجرة مثل حصصهم، وكذا لو اشتمى مالا واستهلك منافعه ثم استحق لغير البائع، لزم المشتري أجرة المثل.

□ لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل.

المغني ١٥١/١١ (ط م) (كتاب اللعان).

| 🗆 لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً.                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن نجيم ٣٤٤.                                                                             |
| □ لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه.<br>ابن تيمية ٢١/٢١٢.                               |
| ابن تيميد ۱۱٬۲۰۰<br>الا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه.                     |
| المبسوط ٧/ ١٩ (كتاب الطلاق).                                                              |
| □ لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.             |
| المغني ٥/ ١٣١ (كتاب الوكالة).                                                             |
| □ لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره لغيره                               |
| - فاحشا.<br>المجلة ع م/١١٩٧.                                                              |
| □ لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام). المغني ٣/ ٥٨٨ (كتاب البيوع). |
| □ لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين.                                               |
| مجموعة الأصول (ورقة ١٢٧).                                                                 |

□ لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيها يلزم التكلم به إقرار وبيان.

□ لا ينسب لساكت قول.

طرق الإثبات الشرعية ص ٢٩٢.

□ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

المجلة ع م/ ٣٩.

المراد بها الأحكام المبنية على المصالح والأعراف، فإنها قابلة للتغير للعالح، وخاضعة للتبدل بتبدل الأعراف في كل زمان، وقد عبر العلامة جمال الدين بن عبدالهادي الحنبلي عن هذه القاعدة في خاتمة كتابه (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام) بصيغة: تغير الحال يغير الأحكام (ص ٥٢٢، طبعة محققة).

□ لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.

قواعد السعدي ٤٦، ق: ١٣.

□ لزوم العقد بتهام الرضا زوالا وثبوتًا.

الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٣٩ (باب خيار الرؤية).

□ اللفظ إذا كان له محمل صحيح يتعين الحمل عليه.

الغاية القصوى ١/١ه٥ (كتاب الإقرار).

□ اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.

ابن تيمية ٢٩/ ١١١.

وهذا كها لو قال أحد المتبايعين لأحدهما: بعتك بعشرة دراهم، فإنها مطلقة في اللفظ، ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم، فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ الكراء إلا لذلك الذي كانوا يفعلونه، ثم خوطبوا به لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه، ويتضح ذلك بأن نهي النبي على عن كراء الأرض - كها في صحيح البخاري -عن رافع بن خديج رضي الله عنه - كان مقيدًا بالعرف الجاري في المدينة، وهو أنهم كانوا يكرون بزرع مكان معين من الحقل، وكان ذلك من باب التخصيص العرفي، كلفظ الدابة إذا كان بينهم معروفًا أنه الفرس، أو ذوات الحافر فقال لا تأتني بدابة - لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك (المصدر نفسه ٢٩/١١١).

□ اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.

المغني ١٠/ ٤٨١ (ط م) (فصول في تعليق الطلاق).

□ لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب.

المغني ١٣/ ٥٤٥، ٦١٥ (ط م) (كتاب الأيهان).

□ اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإذا نواه به، فهو على ما نواه.
 اللغني ١٣/ ٦١٥ (طم) (باب جامع الأيهان).

□ لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله.

المجموع ٩/١٧٢.

ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وفي البلد نقود متنوعة من دراهم أحدها غالب، حمل اللفظ على الغالب طلبًا للصحة، ومن المسائل المتفرعة على هذه القاعدة: إذا قال: وهبته لك بألف، فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيعا، وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد، فإذا حصل المال في يده كان مقبوضا بحكم عقد فاسد، ومنها: لو قال بعتكه، ولم يذكر ثفنه، فإن اعتبرنا المعنى انعقد هبة، وإلا فبيع فاسد (المصدر نفسه).

□ اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعال.

قواعد الأحكام ١٠٢/٢.

□ اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت. المنثور في القواعد ٣/١٢٧.

| □ لكل عقد حكم بنفسه.                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٩/ ٣٧٧ (كتاب النكاح).                                                                                         |
| □ لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط<br>رضاء الآخر.                                        |
| المجلة ع م/١٥١٦.                                                                                                     |
| <ul> <li>□ للأكثر حكم الكل.</li> <li>ر: بدائع الصنائع ١٩٦/٥.</li> </ul>                                              |
| □ للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق.<br>الكافي لابن قدامة ٢/ ١٥٥، كشاف القناع ٣/ ٣٦٢ (باب الرهن).              |
| □ للحالة من الدلالة كما للمقالة.<br>أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر: ١٦٣.                                           |
| □ للمتبرع أن يرجع فيما تبرع به.<br>الفروق للكرابيسي ٢/ ٧٥ (كتاب البيوع).                                             |
| □ للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، ب<br>يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.<br>معالم السنن ٥/٢٠١. |
| اللوسائل أحكام المقاصد.<br>قواعد الأحكام ٢٦/١٠٠٠                                                                     |

| •                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ لو بطل العقد لما عاد صحيحا.<br>المغني ٣٧٩/٤.                                                                                  |
| □ لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا. المبسوط ١٠٧/١١، كتاب الغصب. |
| □ ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال.<br>الحاوي ٧/ ٤٠٥ (كتاب الإجارة).                                                          |
| □ ليس على المودَع ضمان إذا لم يتعد، لأنه أمين، فهو كالمضارب.<br>مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ٢/٨٥٩.                              |
| □ ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة يجوز بيعه. ابن تيمية ٣٠٠/٣٠.   |
| □ ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا.<br>المجلة ع م/١٧٠٣.                                                                            |
| وبناء عليه لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله (المصدر نفسه).                                                              |
| □ ليس لعرق ظالم حق.<br>المغني ٢٣١/٥، ٢٥٠، ٤٩٠ (كتــاب الإقــرار بالحقــوق)، ٤٧٣/٤                                               |

راجع القسم الأول المشروح.

(كتاب المفلس).

□ ليس للمظلوم أن يظلم آخر بها أنه ظلم.
المجلة ع م/ ٩٢١.

إيضاح ذلك: أنه لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة بها أتلف ماله، يكونان ضامنين، وكذا لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن يصرفها إلى غيره (المصدر نفسه).

□ ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.
 الأم ٣/ ٢٨، باب ما يكون رطبا أبدا.

## رَفْعُ معِس (لاَرَجِئِ) (النِجَسَّيُّ (سُِكِتِر) (النِّرِ) (اِنْزِدوک بِسِی

## حرف الميم

| 🗆 مؤنة الملل | ك تدور مع الملك.                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              | شرح الزيادات ١٦٩٨/٤.                                                            |
| □ ما أبيح    | للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة.                                        |
|              | المغني ٤/ ٥٥٥ (كتاب الصلح)، الكافي لابن قدامة ٢/ ٢١٢ (باب الصلح فيما ليس بهال). |
| □ ما أبيح    | للحاجة لم يبح مع عدمها.                                                         |

المغني ٧٢/٤ (باب الربا والصرف)، المبدع ١٤١/٤ (باب الربا والصرف).

🗆 ما اجتمع محرّم ومبيح إلا غلب المحرّم.

ابن نجيم ١٢١، ر: المبسوط ٢٠/٣٠ (كتاب الخنثي)، ٣/١٥٧ (كتاب الحيض)، مغني المحتاج ٢/ ٤٠ (باب البيوع المنهي عنها).

□ ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له لا يقع عليه حصة من الثمن.

ر: البيان والتحصيل ٧/ ٤٨٥ (كتاب جامع البيوع الثالث).

□ ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
ابن تيمية ٢٨/ ٧٩ (الجهاد).

□ ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية. المغنى ٣٤٧/١٤ (ط م) (كتاب العتق).

□ ما احتِيج إلى بيعه فإنه يوسَّع فيه ما لا يوسع في غيره. ابن تيمية ٢٩/ ٤٨٨ (باب بيع الأصول والثمار).

□ ما اختلف فيه المتعاقدان، قام ورثتهما مقامهما.
المغني ١٨/١٦٠ (ط م) (كتاب الصداق).

□ ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وغروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز. العار ١٤/٦.

□ ما أدى إلى تناقض الأحكام مُنع منه.
 الحاوي ٥/ ٢٦٧ (باب الرد بالعيب).

□ ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل كالبينة واليمين. الحاوي ١٠٨/١٧ (كتاب الأقضية).

| 🗆 ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.            |
|----------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٧/ ٥٥١ (كتاب العطايا والصدقات).                         |
| □ ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير |
| كسائر الحقوق.                                                  |
| الحاوي ٢٢٩/١٢ (كتاب الديات).                                   |
| □ ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد.                        |
| الحاوي ٦١/١١ (كتاب اللعان).                                    |
| □ ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه.                               |
| الحاوي ٩/ ٢٧٩ (كتاب النكاح).                                   |
| □ ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.       |
| الحاوي ٢٠/٤ (كتاب الحج)، ٣٣٣/١٥ (كتاب الأيهان).                |
| □ ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدُّم عليه بل يخلفه عند عدمه.   |
| المبسوط ٨/ ٨٨ (كتاب الولاء).                                   |
| □ ما أفضى إلى الحرام حرام.                                     |
| تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰۳.                                         |
| □ ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد.                         |
| المغني ٦٢٣/١٣ (ط م) (كتاب النذور).                             |

| □ ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله كالموت.<br>الحاوي ٨/١٤٧ (كتاب الفرائض).                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره.<br>الكافي لابن قدامة ٢/١٢٣ (باب القرض).                         |
| □ ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه.<br>الحاوي ٧/ ٣٩٨ (كتاب الإجارة).                                         |
| □ ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.  بدائع الفوائد ٢٨/٤.               |
| □ ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية (كالسَّلَم). المعونة للقاضي عبدالوهاب ٢/ ٩٧٨ (باب في أضرب المبيع). |
| □ ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ضمن بمثله<br>المغني ٥/ ٢٤٠ (كتاب الغصب).                                      |
| □ ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة.<br>البدائع ٦٣/٦ (كتاب الشركة).                                          |

□ ما تجوِّزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيحب أن يُرَدَّ فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة.

ر: البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٨ (كتاب الجعل والإجارة).

| □ ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المغني ٤/ ١٤٥ (باب بيع الأصول والثمار).                                                                           |
| □ ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون والعكس بالعكس.                                                           |
| القواعد والأصول الجامعة: ٥٠، القاعدة الرابعة عشرة.                                                                |
| □ ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون.                                                                              |
| مختارات السعدي ۱۳۶، فتاوى السعدي ۱/ ٤٣٤، ٥٦٦، ر: المبدع<br>٥/ ١٤٥ (كتاب العارية)، هداية الراغب ٣٨٧ (باب العارية). |
| □ ما تردد بین أصلین یوفر حظه علیها.                                                                               |
| المبسوط للسرخسي ٥/ ٦٧، ٦/ ٥٠، ١٤٤/.                                                                               |
| □ ما تصرِف فيه القاضي من طريق الحكم لا يلحقه ضمان.                                                                |
| شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٢١٪.                                                                                  |
| □ ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما لم يسلمه.                                                                     |
| الحاوي ٧/ ٣٩٨ (مختصر في الإجارة).                                                                                 |
| □ ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز.                                                                 |
| المبسوط ١٢/٥٤.                                                                                                    |
| □ ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر، غير أنه إنها يعرف                                                 |

الأشباه للسبكي ١٢٤/١.

بالعرف.

| ] ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يقتضيه.<br>الحاوي ٣٧٨/٩ (كتاب النكاح).                                                                                |
| □ ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن<br>الإلغاء.                                              |
| القرافي ٣/ ١٩١، ق: ١٧١.                                                                                               |
| □ ما تعذّر رده يرجع ببدله.<br>مطالب أولي النهى ٣/ ٢٣١ (كتاب البيع)، ر: الهداية مع فتح القدير<br>٩/ ٣٢٧ (كتاب الولاء). |
| <ul> <li>□ ما تعلّق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق بالقيمة.</li> <li>الحاوي ٣٢٦/٣ (كتاب الزكاة).</li> </ul>       |
| □ ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.<br>المنثور ٣/ ١٣٣، الحاوي ٥/ ٣٠٨ (كتاب البيوع).                             |
| □ ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر.<br>الحاوي ٢٩٧/١٥ (كتاب الأيهان).                                         |
| □ ما تعلق وجوبه بالمال، لزم أداؤه عنه.<br>الحاوي ٨/٢٤٣ (كتاب الوصايا).                                                |
| □ ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع. الحاوي ٥/٣١٠ (باب اختلاف المتبايعين).                  |

| □ ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل.<br>الحاوي ٧/ ٤٢٢ (كتاب الإجارة).                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يُتوصل للواجب إلا |
| به فهو واجب.<br>ر: المعيار ٥/١١١.                                                                                |
| □ ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان.<br>الحاوي ٧/ ٤٢٦ (باب تضمين الأجراء من الإجارة).             |
| □ ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال الحاجة.<br>مختلف الرواية للأسمندي ١/٢١٢، المبدع ٢٥٦/٥ (باب إحياء الموات).    |
| □ ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط.<br>الأشباه للسبكي ١/١٤٩، المنشور ٣/١٣٤ ر: الأشباه للسيوطي ٢٧٩،             |
| المعيار ٤/٣٤٧، ٤٥٣ المعيار ٤/٣٤٧                                                                                 |

□ ما ثبت بنص أو إجماع لا يُطلب له نظير يقاس به. ابن تيمية ٢١/٤٣٨.

> □ ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. المنثور في القواعد ٣/ ١٣٥.

م/ ۱۰.

## □ ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا. البدائع ٥/ ٢٩٧ (كتاب البيوع)، وانظر ٥/ ٣٠١ (كتاب البيوع). إيضاح ذلك: أن الإنسان يملك التصرف في حق نفسه مقصودًا استيفاءً وإسقاطًا مثل: حق إسقاطه خيار الشرط وخيار العيب؛ لأن الأول ثبت باشتراط العاقدَين والثاني باعتبار أن السلامة مشروطة في العقد دلالة، والثابت بدلالة النص كالثابت بصريح النص فكان ثابتا حقا للعبد (المصدر نفسه). □ ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله. المبسوط ٢٥/٣٠ (باب الحجر). 🗖 ما ثبت ضمنا لشيء يتقدر بقدره. المبسوط ١١٦/١١ (كتاب الوديعة). □ ما ثبت فهو باق من غير دليل منفى حتى يقوم الدليل. المبسوط ١٠٤/١٣ (باب العيوب في البيوع). □ ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع. ابن تسمة ٢٥٨/٢٥. □ ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته. الحاوى ٥/ ١٤٩ (باب الربا). □ ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه.

المجموع ٩/ ٣٣١.

| <ul> <li>ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود.</li> <li>مناظرات السعدي ٢٣٤.</li> </ul>                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره.<br>المبسوط ٣٣/١١ (كتاب الإباق).                                                    |
| □ ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه).<br>المغني ٢/٤ (باب الربا والصرف)، الحاوي ٥/١٤٢ (باب الربا).           |
| <ul> <li>□ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار).</li> <li>المغني ٢٦/٤ (باب بيع الأصول والنهار).</li> </ul>  |
| □ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة.<br>الهداية مع فتح القدير ٩/ ٦١ (كتاب الإجارة).               |
| □ ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن يصير مضمونا بالشرط.<br>ر: الفروق للكرابيسي ٢/٣١٨ (كتاب المأذون).                 |
| □ ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خُصَّ بدليل.<br>الاستذكار ٢/ ١١٥ (كتاب الطهارة)، ر: ٢٢٤/٢٧ (كتاب الاستئذان). |
| وهو الكلب الذي نُهي عن ثمنه (المصدر نفسه: كتاب الطهارة).   المادة عليه بانفراده صح استثناؤه منه.                         |

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٠٤، وانظر: تبيين الحقائق ١٣/٤،

والموسوعة ٩/ ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٤/ ١١٥.

| □ ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.  المجلة ع م/ ٢١٩، ابن نجيم ٢٤٧، مرشد الحيران ٣١٣، الموسوعة ٢٠٣/٩. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ما جاز تبعا لا يجوز قصدا.<br>مغني المحتاج ١٤٦/٢ (كتاب التفليس).                                              |
| □ <b>ما جاز تملكه سقط تعريفه</b> .<br>الحاوي ٨/٧ (كتاب اللقطة).                                                |
| □ ما جاز التوكيل في عقده جاز في حَلِّه بطريق أُولى. مطالب أولي النهي ٣/ ٤٣٧ (باب الوكالة).                     |
| □ ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على جملة منه غير مقدرة.                                         |
| المنتقہ ٥/ ١٤٤ (كتاب كداء الأرض)                                                                               |

🗖 ما جاز فعله جاز شرطه.

المبدع ۲۰۸/۶ (باب القرض)، كشاف القناع ۳۱۲، ۳۱۷ (باب القرض)، مطالب أولي النهي ۳/ ۲۶۶ (باب القرض).

□ ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن يكون الحق لمعين ورضي.

المنثور ١/ ٢٥٥.

ونظرا إلى هذه القاعدة قال القاضي حسين في فتاويه: والشفيع مخير

بين الأخذ بالشفعة والترك، فلو أراد أخذ بعض الشَّقْص، فليس له ذلك، وكذا لو اشترى معيبين صفقةً تُخِيِّرَ بين ردهما أو تركهها، وليس له رَدُّ أحدهما وترك الآخر (المصدر نفسه ١/٢٥٥)، ويلاحظ أن موضوع رفع الضرر هو الأصل المعتمد في مثل هذه القضايا.

🗖 ما جاز لعذر بطل بزواله.

ابن نجيم ٩٥، المجلة ع م/٢٣، مجامع الحقائق ٣٧١.

□ ما جانس المحرمات تعلق به حكمها.

الحاوي ٩/ ٥٦٤ (كتاب الطلاق).

□ ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يُلتفت اليه.

المغني ٤/ ١١٩ (باب بيع الأصول والثمار).

□ ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الرد به.

المَنتقى للباجي ٤/ ١٩١ (باب العيب في الرقيق).

□ ما جرى به عمل الناس وتقادَم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يُلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلافٍ أو وفاق.

المعيار ٦/ ٤٧١، ٨/ ٣٧٧.

□ ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك.
التمهد ١٨٩/١٩.

□ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

الأشباه للسيوطي ٢٨٠، ابن نجيم ١٨٣، ر: المنثور ٣/١٤٠، المجلة ع م/ ٣٤، مجامع الحقائق ٣٧١.

🗆 ما حرم استعماله حرم اتخاذه.

المنثور ٣/١٣٩، الأشباه للسيوطي ٢٨٠، ابن تيمية ٢١/٨٦، المغني ٢١/ ٥٢٠ (ط م) (كتاب الأشربة).

□ ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومُذَهّب ومُفَضَّض منسوج،
أو مموَّر -ونحوها كالذي يُتخذ لتشبه النساء بالرجال
وعكسه - حَرُمَ بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه،
وتملكه، وأجرته، والأمر به.

كشاف القناع ١/٢٨٣.

□ ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه. المغني ٥/ ٣٠٠ (كتاب الإجارات).

🛘 ما حرم فعله حرم بيعه.

ر: المعلم للمازري ٢/ ٢٩٤ (كتاب التفليس).

ا ما حرم فعله حرم طلبه. المجلة ع م/ ٣٥.

🗆 ما حرم في نفسه حرم عوضه.

المنتقى ٥/ ٢٨ - ٢٩ (باب ما جاء في ثمن الكلب).

□ ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.

المنتقى للباجى ٥/ ١١.

□ ما حرم نفعا فأولى أن يحرم عوضا. الحاوى ٧/ ٢٢٢ (كتاب الغصب).

□ ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك الغير فسبيله التصدق. ر: الهداية مع فتح القدير ٩/ ٣٢٩ (كتاب الغصب).

□ ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.

ابن تيمية ٣٠/ ٣٩١.

□ ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضه، ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعاً.
 المغني ٢٥٦/١١ (ط م) (كتاب العِدَد).

□ ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته. ابن تيمية ٢١/ ٤٧٧.

□ ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن.
 المجلة ع م/ ٢٣٤.

| □ ما دخل في العقد استقر بالقبض.                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| المغني ٢/٣٧٣ (كتاب الرهن).                                      |
| □ ما دخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من هو عليه، قام الحاكم |
| مقامه فيه، كقضاء الدين.                                         |
| المغني ٢١/٦٦ (ط م) (كتاب الإيلاء).                              |
| □ ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم.                          |
| الحاوي ٨/ ٢٢٢ (كتاب الوصايا).                                   |
| □ ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه بأخذه.                   |
| بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ٢٨٧ (كتاب إحياء الموات).           |
| □ ما شُرط في عقده الخيارُ لم يكن العقد فيه تاما.                |
| الأم ٥/ ١٨٧ (نكاح الشغار).                                      |
|                                                                 |
| الحاوي ٦/٣٣٥ (كتاب الوكالة).                                    |
| 🗆 ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له حصة من البدل.                |
| المبسوط ١٤١/١٠ (باب في الغنيمة).                                |
| □ ما ضاق أمرٌ اتسع حكمُه.                                       |
| بدائع الصنائع ١/ ٢٥٠.                                           |

| <ul> <li>□ ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته.</li> <li>تبيين الحقائق ٢١٨/٥.</li> </ul>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم الله التعدي ضمنت زيادته في حال التعدي. الله التعدي الله التعدي الله التعدي الخاوي ١٤٧/٧ (كتاب الغصب).       |
| □ ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.<br>الإتلاف.<br>القبس ٩٠٨/٣ (كتاب الرهون). |
| □ ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ، كالمبيع. المعني ١١٨/١٠ (طم) (كتاب الصداق).                    |
| □ ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد. عموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ٢٤٨، ٢٨٦/٣٠.             |
| □ ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود.<br>الحاوي ٧/ ١٣٥ (كتاب الغصب).                                 |
| □ ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ، ضمن بعضه بها نقص، كسائر الأموال. الأموال. المغني ١٨٣/١٢ (طم) (باب ديات الجراح).  |
| □ ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته.<br>المغنى ٩/١٢ (كتاب الديات).                                                |

| □ ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع كالعقود.                    |
|-----------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٧/ ١٦٠ -١٦١ (كتاب الغصب).                                |
| ا ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا      |
| يضمن في الفاسد.                                                 |
| مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ٢٧٤.                                |
| □ ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه.<br>الحاوي ١٦٦/٧ (كتاب الغصب). |
| □ ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب.                           |
| المغني ٥/ ٢٢٢ (كتاب العارية)، المبدع ٥/ ١٤٥ (كتاب العارية).     |
| □ ما عَدَّه التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم به، وما لا فلا.     |
| هداية الراغب ٣٢١ (باب الخيار وقبض المبيع).                      |
| □ ما عُرِف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه   |
| والعملُ به فيها لم يُتيقن بزواله.                               |
| المبسوط ۲۱/۱۷.                                                  |
| □ ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه.     |
| المبسوط ۱۸/۲۲، ۱۸۰/۱۸.                                          |
| 🛘 ما عُلِّق بشرط لا يثبت حكمه إلا بعد الشرط.                    |
| الانتصار للكلوذاني ١/ ٥٨٠ (مسائل الحيض).                        |

| <ul> <li>اما علم يقينا لم يرتفع إلا بها يزيله يقينا.</li> <li>شرح مشكل الآثار ۲٤٧/۱۲.</li> </ul>                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد.<br>التكملة للسبكي ١١٨/١٠ (فصل في ميراث المفقود).                                |
| □ ما غالبه الحرام له حكم الحرام، وما غالبه الحلال له حكم الحلال.<br>المعيار ١٥٢/٦.                                    |
| □ ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.  القواعد للمقري ٢/ ٥٣١، ق: ٢٩٩. |
| □ ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه بالتسمية.<br>عدة البروق ٤٤٩ (كتاب التدليس بالعيوب).                                |
| □ ما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله، ما لم يقم دليل على اختصاصه به .<br>- المغني ٤/٤٥٥ (كتاب الصلح)، ابن تيمية ٢٢/ ٣٢١. |
| □ ما في الذمة إذا سقط لا يعود.<br>الفوق للكراسس ٢/ ٥١ (كتاب السوع).                                                   |

كما لو قال: وهبت منك الدين الذي لي عليك، ثم أراد أن يرجع فيه لم يكن له ذلك (المصدر نفسه).

## □ ما في الذمة كالعين الحاضرة.

البيان والتحصيل ٧/ ٤٦ (كتاب الصرف الثاني)، والموسوعة ٣٢ /٣٦٤، المغني ٥٣/٤ (باب الربا والصرف).

ذهب الحنفية والمالكية والسبكي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة إلى أنه لو كان لرجل في ذمة آخر دنانير وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بها في ذمتيهها، فإنه يصح ذلك الصرف، ويسقط الدينان من غير حاجة إلى التقابض الحقيقي مع أن التقابض في الصرف شرط لصحته بإجماع الفقهاء؛ وذلك لوجود التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحسي قالوا: لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا، فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، أي اليد باليد. قال ابن تيمية: فإن كلا منها اشترى ما في ذمته، وهو مقبوض له بها في ذمة الآخر، فهو كها لو كان لكل منها عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند الآخر. (الموسوعة ٢٦٣/٤)، وانظر المغني ٤/٣٥، والمنتقى, للباجي ٤/٣٢).

□ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة.

المجموع ٩/١٨٤، ٣١٧، الأشباه للسبكي ١/٢٨٢، ابن نجيم ٤٢٤.

□ ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما.

المبسوط ١٨٢/١٨ (باب الإقرار بها قبضه عن غيره).

□ ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان.

الحاوي ۲۱/ ۳۰۴ (كتاب الديات).

□ ما قارب الشيء أعطي حكمه.

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢/ ٣٩٢، الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٩٥ مع حاشية الدسوقي، وصاغها القرافي في الذخيرة ٥/ ٣٦٦ بقوله: (ما قارب الشيء له حكمه) ر: الموافقات ١/ ٢٧١.

□ ما قارب الشيء فهو في حكمه.

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٣/ ١٥.

□ ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه.

ابن تيمية ٢٩/ ٢٦٥.

ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه، وإن كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم كالذمي إذا باع خمرا، وأخذ ثمنه، جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن، وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر. . . وهذا ثابت عن عمر (رضي الله عنه)، وهو مذهب الأثمة . وهكذا مَنْ عَامَلَ معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه، وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة . . وعلى هذا فمن اعتقد أن لولاة الأمر فيها فعلوه تأويلا سائغا جاز أن يشتري ما قبضوه ، وإن كان هو لا يُجَوِّزُ ما فعلوه . . . فإنه إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها في من وإن كان محرمة في دين المسلمين – فلأن يجوز أن يشتري من عن الكفار عا قبضوا بعقود يعتقدون عورة ما فعلوه . . .

المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه - وإن كنا نراه محرما - بطريق الأولى والأحرى . . . ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، وقد قبضوا أموالا بعقود يعتقدون جوازها: كالربا، وثمن الخمر، والخنزير، لم تحرم عليهم تلك الأموال، كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام لقوله تعالى ﴿اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ﴾ ولم يحرم ما قبضوه وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز، وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون، فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح (المصدر نفسه 17/ ٢٦٥-٢٦٧).

| □ ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه. |
|--------------------------------------------------|
| الاستذكار ١٩/٢٦ (كتاب البيوع).                   |
| 🗆 ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال.   |

□ ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
العلم بالمشروط.

□ ما كان أصلا في نفسه، كانت حقوقه متعلقة به لا بغيره. الانتصار للكلوذاني ٣/ ٢٢٢ (كتاب الزكاة).

فتح الباري ٦/٥ (كتاب الحرث والمزارعة).

□ ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضهان بالشرط. الحاوى ٣/ ٢٢٧ (كتاب الزكاة). □ ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراما، فثمنه حرام. شرح معاني الآثار ٤/٤.

أصل هذه القاعدة: النهي الثابت عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن ثم استثني موضوع الانتفاع بثمن الكلب المعلم؛ لأنه يجوز اقتناؤه عند الحاجة بدليل أن النبي عَلَيْهُ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب ماشية (انظر: المصدر نفسه ٤/٤٥).

□ ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة. الاستذكار ١٩/٣٥ (كتاب البيوع).

> □ ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط. الحاوى ٧/ ٣٦٧ (المساقاة).

□ ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه...

قواعد الأحكام ٢/٩٤.

□ ما كان خارجا عن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه. التلقين ١١٤ (كتاب البيوع).

> □ ما كان سببا لحرام حرام. فتاوى الهيتمي ٢/ ٢٣٩ (باب الربا).

□ ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة والبيع. ر: المغني ١٢٢/١٣ (ط م) (كتاب الجهاد).

| المبسوط ١٩/١١ (كتاب المفقود). □ ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد. المغني ٢/ ٥٨٣ (كتاب البيوع)، الكافي لابن قدامة ١٣/٢ (كتاب البيع). □ ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                |
| المجموع ٩/٣١٦.                                                                                                                                                                                   |
| □ ما كان ضررُه يسيرا ولا يمكن التحرز منه تَدْخُلُه المسامحة.<br>ر: المغني ٧٣/٤ (كتاب الصلح).                                                                                                     |
| □ ما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.<br>المغني ٥/ ٤٣٤ (كتاب الإجارات).                                                                                                                    |
| □ ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل <u>الأعواض</u> المالية.  فتاوى السعدي ٥٠٩/١.                                                                                        |
| □ ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره.  الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٨ (باب بيع النَّجَش والتلقي وبيع الحاضر لباد).                                                       |
| □ ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يُرَدّ بعد الفوات إلى القيمة.                                                                                                               |

| قبض.<br>المنثور في القواعد ٤٠٨/٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ١/ ٢٩٥ (كتاب الطهارة).  □ ما كان في معنى المنصوص عليه، ثبت الحكم فيه.  المغني ٢٩٥/١٥ (ط م) (كتاب المكاتب).  □ ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.  قبض.  المنثور في القواعد ٢/٨٠٤.  □ ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.  □ ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة.  □ ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة.  □ ما كان المباحد القسم الأول المشروح. | المبيع نُظرا إلى غرض الاشتراء- يدخل في البيع بدون ذكر.                                    |
| الغني ١٩/٧٣٥ (ط م) (كتاب المكاتب).  □ ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.  □ ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.  □ ما كان لازما لازم بطل بالموت.  □ ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة.  □ ما كان مباحا للحاجة الله المسروح.  □ ما كان مباحا للحاجة الله المسروح.                                                                                        | , -                                                                                       |
| قبض.  المنثور في القواعد ٤٠٨/٢.  ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.  الحاوي ٨/ ٥٧٧ (كتاب الوصايا).  ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة.  ابن تيمية ٢٣/ ٩٠.  راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| □ ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.  □ الحاوي ٨/ 7٧٥ (كتاب الوصايا). □ ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة. ابن تيمية ٣٢/ ٩٠.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| □ ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة. ابن تيمية ٣٢/ ٩٠ راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان<br>غير لازم بطل بالموت. |
| راجع القسم الأول المشروح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ ما كان مباحا للحاجة قُدِّر بقدر الحاجة.                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | راجع القسم الأول المشروح.                                                                 |

الحاوي ٧/ ٢٢٢ (كتاب الغصب).

| □ ما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوَّما فبالقيمة.                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فتاوى الرملي ٢/ ٢٥٢.                                                                                                                           |
| □ ما كان محرَّما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين.                                                                    |
| المغني ٤/ ٤٦(باب الربا والصرف)، المبدع ٤/ ١٥٧(باب الربا والصرف)، المجموع ٩/ ٤٨٨.                                                               |
| <ul> <li>□ ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيهان والكفر.</li> <li>أحكام القرآن للجصاص ٢٠٩/٢.</li> </ul>                                       |
| 🗖 ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط.                                                                                                        |
| ر: كشاف القناع ٢١/٤، والمبدع لابن مفلح ١٤٥/٥.                                                                                                  |
| □ ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة. ابن تيمية ٢٢/٢٩٨، ٣٣/١٨٦، ٢١٤، ر: زاد المعاد ٢/٢٤٢، ٣٨٨، ٨٨٨، إعلام الموقعين ٢/٢٤٢. |

□ ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.

ابن تيمية ٢٦٩/٢٤.

□ ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه شرطا للإفساد. البدائع ٦/١٨٦ (كتاب المعاملة).

> □ ما لا احتمال فيه وجب حمله على العموم. أحكام القرآن للجصاص ١/٤٧٣.

□ ما لا تختلف أجزاؤه. . . يكتفى برؤية بعضه .

الكافي لابن قدامة ٢/ ١٤ (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).

□ ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الجهالة ولا لكثرتها في فساده...

تأسيس النظر ١٠٥.

□ ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به من غير تعريف. المغني ١٩٧/٥ (كتاب اللقطة).

> □ ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم. البدائع ٦/ ٩٨ (كتاب المضاربة).

□ ما لا قدمة له لا بدل له. الحاوى ٩/ ٥٥٣ (كتاب الطلاق). □ ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه. الحاوي ٥/ ٢٦٢ (باب الرد بالعيب). □ ما لا مثل له تجب قيمته. الكافي لابن قدامة ١٢٢/٢ (باب القرض)، المغنى ٣٥٠/٤ (باب القرض)، ر: الهداية مع فتح القدير ٩/ ٤٧١ (كتاب المزارعة)، الحاوي ٧/ ٢٥٠ (كتاب الشفعة). □ ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه. الحاوى ٢٠٢/٤ (كتاب الحج). □ ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه. إعلام الموقعين ٢/ ١٢. □ ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه. المغنى ٥/ ٣٢٩ (كتاب الشفعة). □ ما لا يتبعض يكمل. المغنى ٢١١/١٢ (ط م) (كتاب الشفعة). □ ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في

الحكم.

البدائع ١/ ٢٧٩ (كتاب الصلاة).

□ ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

الفروق للقرافي 1/17، ق: 17، المعيار 1/10 (1/17، 177، 177، المعيار 1/10 (1/17) 177، 177، المقواعد للمقري 1/10, 1/10، 1/10, 1/10 (1/10) 1/10, 1/10) 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10,

□ ما لا يتميز من الزيادات تبعٌ للأصل. الحاوى ٧/ ٥٥١ (كتاب العطايا والصدقات).

□ ما لا يُتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا.

المبسوط ٣٠/ ٢٧٠ (كتاب الكسب)، ١٠٣/١٥ (باب متى يجب للعامل الأجر).

□ ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودا.

المبسوط ٤/٤٧ (كتاب المناسك)، ١٠/١٤ (كتاب الصرف)، ٢١/١٧ ( (كتاب الدعوى)، ٢٤/٨٥ (كتاب الإكراه).

□ ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز إقراره ولا تملكه. المنتقى ٢٥٨/٤ (باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا).

□ ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكّل لا يصلح التوكيل به.

الفروق للكرابيسي ٢/٢٥٢، ٣٢٢.

| ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد.<br>المبسوط ٣٠/٣٠ (كتاب الشروط).                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه ولا المجاعلة عليه                                            |
| بجزء منه.<br>البيان والتحصيل ٨/ ٤٢٢ (كتاب الجعل والإجارة).                                                        |
| <ul> <li>ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه.</li> <li>المعني ١٢٨/٤ (باب بيع الأصول والثهار).</li> </ul> |
| ] ما لا يجوز بيعه كله لا يجوز بيع بعضه.<br>المبدع ١٤/٤ (كتاب البيع).                                              |
| □ ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه.<br>المغني ٥/١٥ (كتاب الشركة).                                                    |
| □ ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز منفصلا.<br>- المجموع ٩/٣٠٠                                                        |
| □ ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره.<br>البيان والتحصيل ٧/ ٤٤٤ (كتاب جامع البيوع الثالث). |
| □ ما لا يحه: عليه العقد مرة اذا كان نوعا واحدا لا يجوز في عقدين                                                   |

إيضاح ذلك على سبيل المثال أن العرايا مستثناة من المزابنة، ومن

المغني ٤/ ٦٧ (باب الربا والصرف).

المعلوم أنها لا تجوز في زيادة على خمسة أوسق، فلا تجوز الصفقة على الزيادة سواء اشتراها من واحد، أو من جماعة (ر: المصدر نفسه).

□ ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري. الكافي لابن قدامة ٢/ ٣١ (باب بيع النجش).

□ ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. شرح النووي ٨/١١ (باب الربا).

□ ما لا يستحق بشيء من العقود فالصلح عليه باطل.
 المبسوط ٣٣/ ١٨٤ (كتاب الشرب).

□ ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو. المبسوط ٣/١٤٠، ١٤١، ١٢١/٢٢.

□ ما. لا يستقل بنفسه تبعٌ لما يستقل بنفسه. ر: المسوط ٢/١٤٠ (باب المستحاضة).

□ ما لا يشترط التهاثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض

- كيلا ووزنا وجزافا . \_ \_

المغنى ١٩/٤ (باب الربا والصرف) .

□ ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.

كشاف القناع ٢/ ٢٦٢ (باب إخراج الزكاة).

وبناء على ذلك لو أخرج زكاته من مال مغصوب لم يجزئه، ولو أجازها ربه كبيعه وإجارته (المصدر نفسه ٢/٢٦٢). □ ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.

كشاف القناع ٣/ ١٧٢.

□ ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة لأنه لا يمكن ضبطه بها.
 المغني ٣/ ٥٨٢ (كتاب البيوع).

□ ما لا يضمن بالعقد الصحيح، لا يضمن بالعقد الفاسد. الكافي لابن قدامة ٢/ ١٣٥ (باب الرهن).

□ ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد. الحاوى ٢/٣٢٦ (كتاب الضمان).

□ ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه. . . لأن الاعتماد في العقود على قول أربابها .

المنثور ٣/ ١٤٩، الأشباه للسبكي ١/ ٢٧٨ قواعد الأحكام ٢/ ٣٢.

الظاهر أن هذه القاعدة فرع لقولهم: الأمين مصدق بكل ما أمكن، ولذا هي مقيدة بالأمانة وعدم التهمة، ومن الملاحظ أن الزركشي -رحمه الله -ذكر لها تفاريع متعددة، ولكن لا يوجد فيما يتعلق بالفقه المالي إلا ما أورده في النص الآتي: لو قال البائع: رأيت المبيع، وقال المشتري: لم أره، فالمحكي عن النص وبه أجاب المراوزة: أن القول قول المشتري، لأن البائع يدعي عليه أمرا منه وهو منكر له وهو أعلم بأحوال نفسه (المنثور ٣/ ١٥٢) ومنها ما ذكره السبكي أنه: إذا باعه صاعا من صيعان مجهولة الجملة، ثم اختلفا

| معينا، | بل أردت | البائع : | وقال   | الإشاعة،    | أردت   | المشتري:  | فقال  |
|--------|---------|----------|--------|-------------|--------|-----------|-------|
|        | .(۲۷٨/١ | والنظائر | لأشباه | ، البائع (ا | ول قول | جح أن الة | فالأر |

□ ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد.

الهداية مع فتح القدير ٩/ ٤٦٥ (كتاب المزارعة).

□ ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.

الأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٠١.

□ ما لا يقبل العقد لا ثمن له.

المجموع ٩/٤٧٤.

□ ما لا يقصد لا يقابل بالعوض.

المبدع ٥/ ٧٣ (باب الإجارة).

🗖 ما لا يكون في الذمة لا يكون دينا.

القرافي ٣/ ٢٥٩.

🗆 ما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن.

المبسوط ٢٥/ ١٨٥ (باب البيع الفاسد من المأذون).

□ ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا لاعتباره من الثلث. الحاوي ١٠٥/١٨ (كتاب المدبر). □ ما لا يلزم لا يمكن توثيقه.

الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٣٠ (كتاب الضهان).

□ ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون.

عفة الفقهاء ٣/ ١٢٣.

□ ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو.

المعاملات الشرعية المالية، للعلامة أحمد إبراهيم: ٢٣٧.

🗆 ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه.

الفرائد البهية: ٥٢.

□ ما لا يمكن إسقاطه فلا يسقط بالإسقاط.

شرح الأتاسي ١١٨/١، وانظر: الموسوعة ١/١٤٩، ١٦٠٠١.

□ ما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر رُدَّ مثلُه. مغنى المحتاج ١١٩/٢ (كتاب السلم).

□ ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة. الموسوعة ١/٢٦٤.

> □ ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض. الحاوي ٧/ ٢٩ (كتاب الإقرار).

| □ ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدَين<br>(كالبيع).                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ٧/ ٤٠١ (مختصر من الجامع في الإجارة)، ١٧٢/١٨ (مختصر المكاتب).                                                  |
| □ ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته (كالإجارة). الحاوي ٧/ ٣٦٢ (كتاب المساقاة).                                       |
| □ ما لم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا.<br>الاستذكار ١٠١/١٩ (باب النهي عن بيع الثهار حتى يبدو صلاحها). |
| □ ما لم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع.<br>الذحيرة للقرافي ١/ ٣٤١ (كتاب الصلاة).                        |
| □ ما ليس بمقدَّر شرعا يُجعل تبعا لما هو مقدَّر شرعا.<br>المبسوط ٢٦/٨٣ (كتاب الديات).                                 |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 |
| □ ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع).<br>الحاوي ١١/١٠ (كتاب الخلع).                                                 |
| □ ما ملك من الحقوق لا بيطل بالتأخير (كالدبون).                                                                       |

الحاوي ٧/ ٢٤١ (كتاب الشفعة).

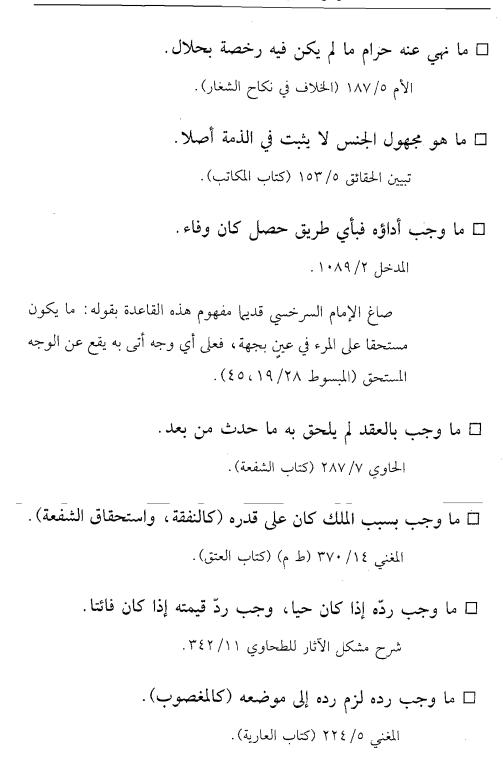

| □ ما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك.<br>الحاوي ٧/ ٤٥ (كتاب الإقرار).                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة). الحاوي ٣٦٦/٩ (كتاب النكاح).                  |
| □ ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته.<br>الحاوي ٤٩٣/١١ (كتاب النفقات).                                 |
| □ ما وُجد على صفة لا يُغيرَّ عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفي لذلك. لذلك. المبسوط ٢٠٠/٢٣ (باب الخيار في الشِّرب). |
| المسوط ١٠٠/١١ (باب احيار في السرب). □ ما وجد فيه سببان آكد مما وجد فيه أحدهما. المغني ١٤/٢٦٤ (ط م) (كتاب التدبير).    |
| □ ما وجد قديما فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا بحجة. المبسوط ٢٣/١٨٠ (كتاب الشّرب).                                    |
| □ ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولابد من فسخه. التمهيد لابن عبدالبر ٥٨/٢٠.                                      |
| □ ما يباح للمرء شرعاً لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.<br>المبسوط ٤٨/٣٠ (باب ميراث القاتل).                            |

| □ ما يبعد جدًّا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة).            |
|-----------------------------------------------------------------|
| شرح الزركشي ٢٦٩/٥ (كتاب النكاح).                                |
| □ ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه.             |
| المبسوط ۱۰۶/۳۰ (كتاب الخنثى)، ر: الحاوي ۲۰۵/۹ (كتاب<br>النكاح). |
| □ ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما.                      |
| المبسوط ٣٠/ ٢٥٠ (كتاب الكسب).                                   |
| □ ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة، اكتفي فيه بالظاهر.            |
| المغني ٢١/ ٣٤٢ (ط م) (كتاب الرضاع).                             |
| □ ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على  |
| السلع .                                                         |
| شرح السنة ١١٣/٨ (باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض).         |
| □ ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه.    |
| الوجيز للغزالي ١/ ٢٣٤.                                          |
| □ ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة ثمنه.              |
| الحاوي ٥/ ٢٩٤ (باب تحريم الصفقة).                               |
| □ ما يتولد أو ينشأ من المملوك مملوك.                            |
| المدخل ١/ ٢٥٢.                                                  |

وبناء على ذلك: فاللك الأصل هو أولى بفرعه من سواه، سواء في ذلك ما ينتج بتسبب مالك الأصل وعمله، وما يحصل بطبعه دون عمل مالك الأصل أو تسببه، فثمرة الشجر، وولد الحيوان، وصوف الغنم ولبنها، وأمثال ذلك كلها مملوكة لصاحب الأصل، وإذا تولد شيء من مشترك فهذا المتولد الحاصل يكون مشتركا بين المالكين للأصل بنسبة حصصهم فيه، ونتاج المغصوب تجري على هذا الأساس: فولد الدابة المغصوبة، وثمر الكرم المغصوب، ملك للهالك المغصوب منه لا للغاصب المدخل (١/ ٢٥٢).

🛘 ما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع.

تبيين الحقائق ٥/١٥٩ (باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله).

□ ما يثبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل ببطلانه.

المبسوط ٢٠/ ١٦١ (باب الصلح في العقار).

. □ ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر.

المغنى ١٤٢/١٠ (ط م) (كتاب الصدّاق).

□ ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة.

تحفة الفقهاء ٣/ ٣٩.

□ ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/٢٩٢.

□ ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما كالمنافع. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٤٨٥.

□ ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه.

المغني ٤/ ١٣١ (باب بيع الأصول والثمار).

□ ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها.

المنثور ٣/١٥٦.

فإذا وكل وكيلين لم ينفذ بأحدهما حتى يجتمعا، كما في البيع والهبة ونحوهما وما لا يحتاج فيه إلى مباشرة، فأقام فيه وكيلين فأمضاه أحدهما نفذ، كما لو أوصى لرجل بعينه وأوصى إلى رجلين بدفعه إلى الموصى له، فدفعه إليه أحدهما جاز، لأن الموصى له لو استقل بقبضه لم يمنع (المصدر نفسه).

□ ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه اثنان يضاف إلى كل واحد منهما.

المبسوط ٢٦/ ١٣٨ (باب العفو عن القصاص).

| <ul> <li>ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.</li> <li>شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/ ٩٧٩.</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد.</li> <li>المجموع ٩/ ٤٨٠.</li> </ul>                |
| <ul> <li>ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.</li> <li>ابن تيمية ٢٩/ ٤٨٦ - ٤٨٧.</li> </ul>          |
| ☐ ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.<br>المغني ٣/ ٧٢ه (كناب البيوع).                  |
| □ ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن.<br>المعاملات ١٥٥.                                  |
| □ ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت<br>(كالجعالة).                                              |
| ر: <del>المغني ۲/۲۰۰ (ط م) (كتاب عشرة النساء والخلع).</del>                                                         |

□ ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به.

أصول السرخسي ٢/ ٢٥٠.

إن ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به، وإنها يكون الترجيح بها لا يصلح علة موجبة للحكم وبيان ذلك في الشهادات: فإن أحد المدعيين لو أقام شاهدين، وأقام الآخر أربعة من الشهود لم يترجح الذي شهد له أربعة لأن زيادة الشاهدين في حقه علة تامة

للحكم، فلا يصلح مرجحا للحجة في جانبه، وكذلك زيادة شاهد واحد لأحد المدعيين، لأنه من جنس ما تقوم به الحجة أصلا فلا يقع الترجيح به أصلا، وإنها يقع الترجيح بها يقوي ركن الحجة أو يقوي معنى الصدق في الشهادة، وعلى هذا قلنا: لو أن رجلا جرح رجلا جراحة وجرحه آخر عشر جراحات، فهات من ذلك فإن الدية عليهها نصفان؛ لأن كل جراحة علة تامة، ولا يترجح أحدهما بزيادة عدد في العلة في جانبه حتى يصير القتل مضافا إليه دون صاحبه، بل يصير مضافا إلى فعلهها على وجه التساوي، وعلى هذا قلنا: صاحب القليل مساوي صاحب الكثير في استحقاق الشقص المبيع بالشفعة، لأن الشركة بكل جزء علة تامة لاستحقاق جميع الشقص المبيع بالشفعة، فإنها وجد في جانب صاحب الكثير كثرة العلة وبه لا يقع الترجيح (المصدر نفسه ٢/ ٢٥٠-٢٥١).

□ ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة.

الغرر ٢٠٣.

□ ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الاسحيح لا يضمن بالعقد الفاسد.

ابن تیمیهٔ ۳۰/ ۶۸، ۸۸، ۹۱، ۲۸۲، ۲۷۲، ۲۸۲.

| كصحيحها في الضهان وعدمه) في | راجع شرح قاعدة (فاسد العقود |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | القسم الأول.                |

□ ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول.
المبدع ١٥١/٥ (كتاب الغصب)، كشاف القناع ٢٦/٤، ٧٧ (باب
الغصب).

🛘 ما يضمن لا ينتفى بالشرط.

الكافي ٢/ ٣٨٢.

□ ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها كالفسق.

المغنى ٢٣٤/١٢ (ط م) (باب القسامة).

□ ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو من مال البائع.

الكافي لابن قدامة ٢/ ٣٠ (باب بيع النجش).

□ ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية، إذا كان صريحا فيه (كالبيع).

المغني ١٠/ ٣٧٣ (ط م) (باب تصريح الطلاق).

□ ما يعدّه الناس تفرقا يلزم به العقد.

حاشية الجلال المحلى ١٩١/٢ (باب الخيار).

□ ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه. المعنى ٤/٢٥٥ (كتاب الصلح).

| كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يخشى وقوعه على من يمر<br>بها (المصدر نفسه).                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>□ ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.</li> <li>الهداية بشرحه فتح القدير ١/٧٠١.</li> </ul>                                 |
| □ ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا (كالودائع).<br>شرح السنة ٢٢٦/٨ (باب ضهان العارية).<br>•<br>راجع القسم الأول المشروح. |
| □ ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة.<br>المغني ١٤/ ٩٧ (طم) (كتاب عتق أمهات الأولاد).                                |
| □ ما يكون حقا للجهاعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.<br>المبسوط ١٨٨/٢٦ (باب جناية الراكب).                           |
| □ ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز. المبسوط ١٨/١١، وانظر: ١٨٨/١٢.                                                    |
| □ ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة -قبل انقضاء الخيار- له حك<br>المقترن في إفساده.                                         |

روضة الطالبين ٣/ ٤١١ (باب البيوع المنهي عنها).

□ المال إذا لزم صع ضمانه. الحاوي ١٨١/١٨ (مختصر المكاتب).

| □ مال الغير يستباح للضرورة.<br>الهداية مع فتح الفدير ٢٤٣/٩ (كتاب الإكراه).                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ المال لا يجب بالشك.<br>الهداية مع فتح القدير ١٠/١٠ (كتاب الحنثي)، شرح الزيادات ٤١٥،                                                |
| □ المال المشترك يَتُوى ما تَوِيَ منه على الشركة ويبقى ما بقي عليها. الهداية مع فتح القدير ١٠/ ٤٤٦، ٥٠٦ (كتاب الوصية).                |
| □ مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.  شرح السنة ٨/ ٣٢١، ٣٦٢ (باب الرجل يموت ولا وارث له)، ر: ٣٢٢ |
| (باب اللقيط).  اللال يباح بالبذل والإباحة. المعني ٢١/ ٤٧١ (ط م) (باب القطع في السرقة).                                               |
| □ المالك لا يجبر على إزالة ملكه.<br>الحاوي ٧/ ٢١٥، ١٨٧ (كتاب الغصب).                                                                 |
| <ul> <li>□ المالك لا يغرم.</li> <li>المعلم للهاذري ۲/۹۰۶.</li> </ul>                                                                 |
| <ul> <li>□ المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان.</li> <li>الأشياه والنظائ للسكر ٢٧٨/٢.</li> </ul>                           |

| □ المأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل المقصود به.<br>المبسوط ١٩/٧٣، ١١٩ (باب الوكالة).                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهما على ربا، أو سائر ما لا يحل لهما).  الاستذكار ٢٠/ ٢٣٤ (كتاب البيوع). |
| □ المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر.<br>الحاوي ٣٠٩/١٥ (كتاب الأيهان).                                                                            |
| □ المباح إنها يملك بالإحراز.<br>المبسوط ٢٥١/١١ (كتاب الصيد)، ١٣٠/١٧ (كتاب الدعوى).                                                                     |
| □ المباح له لا يملك الإباحة.<br>الهداية مع فتح القدير ٩/١٠ (كتاب العاريّة).                                                                            |
| □ المباحات تتقيد بشرط السلامة.<br>— المبسوط ٩/ ٦٥ (كتاب الحدود). —                                                                                     |
| <ul> <li>□ المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.</li> <li>المدخل ٢/ ٦٩٣.</li> </ul>                                                                      |
| □ المباشر ضامن وإن لم يتعمّد ولم يتعدّ، والمتسبب لا يضمن إلا أن                                                                                        |

مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي: ١٢٥، وانظر ص: /١٤٦، وفيها: المباشر ضامن، وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا، م/ ٩٢.

يتعدَّى.

□ المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.

المبسوط ۲۹/۲۷ (باب تعدي العامل)، المجلة ۹۰، ۹۲ (ع م)، حاشية الصاوي ۲۹/۲۶ (باب في الغصب)، حاشية الدسوقي ۲۹/۲۵ (باب في الغصب)، جواهر الإكليل ۱۲۸/۲ (كتاب الشهادة)، عدة البروق ٥٠٥ (كتاب الغصب)، مغني المحتاج ۲/۸۷۲ (كتاب البيوع)، روضة الطالبين ٥/٤ (كتاب الغصب)، المجلة ش م/۲۲۲۱ (كتاب الديات)، المغني ٥/١ (كتاب الجراح)، ٥٠٧ (باب القود)، ۲۱/۵۸ (باب القود).

#### □ مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين.

البدائع ٦/ ١٨٣ (كتاب المزارعة) ٥/ ٢٣٨، ٢٧٤ (كتاب البيوع).

يتفرع على هذا الأصل موضوع أجر المثل، لأنه يمثل قدر قيمة المنافع المستوفاة إلا أن فيه ضرب جهالة، وجهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد فلابد من تسمية البدل تصحيحا للعقد فوجب المسمى على قدر قيمة المنافع أيضا، فإذا لم يصح العقد لفوات شرط من شرائطه وجب المصير إلى البدل الأصلي للمنافع وهو أجر المثل؛ ولمذا إذا لم يسم البدل أصلا في العقد وجب أجر المثل بالغًا ما بلغ، ولكن ينبغي أن يلاحظ أن يكون المثل مقدرا بالمسمى؛ لأنه كما يجب اعتبار المائلة في البدل في عقد المعاوضة بالقدر المكن يجب اعتبار التسمية بالقدر المكن؛ لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن، وأمكن فلك بتقدير أجر المثل بالمسمى (ر: المصدر نفسه ١٩٨٦) ومن فروعها: أن للبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن

حالًا، وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع إذا كان المبيع حاضرا لأن البيع عقد معاوضة، والمساواة في المعاوضات مطلوبة المتعاوضين عادة (المصدر نفسه ٧٣٧/) ومنها: سلامة المعقود عليه لأنها من مقتضيات العقد، والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة (المصدر نفسه ٥/٢٧٤).

🛘 المبني على الفاسد فاسد.

الأشباه والنظائر ص: ٤٦٥.

□ المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير.

المبسوط ٦/٨١٦ (باب الخيار)، ٨٩/١٢ (باب الرُّقْبَى)، ٩٦ (باب العطية)، ١٢٩/١٨ (باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض)، ٢٢/٢١ (باب ما يجوز للمضارب في المضاربة).

□ المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضاً بحكم البيع. شرح الزيادات ٦٨٣.

لأن القبض بجهة البيع مستحق له، وبجهة أخرى غير مستحق، فيجعل قابضا بحكم الاستحقاق، كرد المغصوب والودائع (المصدر نفسه).

- □ المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه. المجلة ش م/٣٢٧.
  - □ المبيع إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض. البدائع ٥/ ٢٤٠ (كتاب البيوع).

| □ المتبرع لا يرجع بشيء.<br>المغني ٢٠٩/٤ (باب الضهان)، المعاملات ٢٠٩.                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ المتبرع يملك الفسخ قبل حصوّل المقصود بغير رضا الآخر. البسوط ٣٠/ ٤٥ (باب الولاء).                             |
| □ المتَّبع: المقاصد لا الألفاظ.<br>فتح الباري ٤/٤٤٤ (كتاب الإجارة).                                            |
| □ المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله.<br>الكافي لابن قدامة ٢/٦٥ (باب الربا).                                    |
| <ul> <li>□ المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما.</li> <li>فتح الباري ٤٣٦/٤ (كتاب الشفعة).</li> </ul> |
| □ المتسبب ضامن إذا كان متعديا، وإلا لا يضمن.<br>رد المحتار ٥/٣٨٦.                                              |
| <ul> <li>المتسبب لآ يضمن إلا بالتعمد.</li> <li>م/٩٣٠.</li> </ul>                                               |
| □ المتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسده                                                           |

البدائع ٥/ ٢٤٨ (كتاب البيوع).

إيضاح ذلك على سبيل المثال أن يد المشتري قبل الشراء إن كانت يد ضمان بنفسه -كيد الغاصب- يصير المشتري قابضا بنفس العقد ولا

يحتاج إلى تجديد القبض سواء كان المبيع حاضرا أو غائبا؛ لأن المغصوب مضمون بنفسه والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه فتجانس القبضان، فناب أحدهما عن الآخر؛ لأن التجانس يقتضي التشابه (ر: المصدر نفسه ٥/ ٢٤٨).

□ المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
 البدائع ٢/٢٦ (كتاب الوكالة).

وبناء على ذلك أن الوكيل بقبض الدين للموكل على إنسان معين، أو في بلد معين لا يملك أن يتعدى إلى غيره ولا أن يأخذ عوضا عن الدين (المصدر نفسه ٦/ ٢٥ – ٢٦).

□ المتصرف في ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه الضهان.
 المسوط ٧/ ١٠٥ (كتاب العتق).

□ المتصرف للغير يرجع عليه بها يلحقه من العهدة.
 ألبسوط ٢٥/١٠ (كتاب المأذون).

□ المتعارف كالمشروط.

المغنى ٥/٧١٥ (كتاب الإجارات).

□ المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.

الفروق للقرافي ٣/ ١٩٨، ق: ١٧٣.

🗆 المتعسر كالمتعذر، والمتعذر كالممتنع.

المبسوط ١١/ ٩١ (كتاب الغصب)، ١١٠ (كتاب الوديعة).

كما لو غُصب من واحد حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما، ضمن لكل واحد منهما ما غصب منه؛ لأنه تعذر على كل واحد منهما الوصول إلى عين ملكه، فإن تمييز الحنطة من الشعير متعسر (المصدر نفسه ١٩١/١١).

□ المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.

المبسوط ٢٠/٢٠ (باب الكفالة بها لا يجوز).

□ المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط.

المسوط ٧/ ٢٠٨ (باب موت المكاتب)، ٢٣/١٤ (باب الحيار في الصرف)، ٢٢/٥٥، ٩٨ (كتاب الإكراه)، ٢١/ ٦٤ (كتاب الغصب)، ٢٠٨/٦.

□ المتعين لا يفتقر إلى قبض.

المبدع ٤/ ١٥٥ (باب الربا والصرف)، شرح الزركشي ٣/ ٤٧١ (باب الربا والصرف).

□ المتعينات من ضمان المبتاع.

شرح الزركشي ٣/٥٤٦ (باب بيع الأصول والثمار).

□ متلف الشيء إنها يغرم مثله أو قيمته.

المعلم للهازري ٢٤٨/٢.

□ المتهم في إقراره مردود الإقرار.

الحاوى ٦/ ١٦٢ (كتاب الرهن).

□ المتولد عن فعل مباح لا ضهان فيه.
 ر: العيار ۲۹٦/۸.
 □ المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا.
 مجمع الضانات لابن غانم البغدادي: ص ٣٨.
 □ المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد عن منهي عنه.
 المنثور ٣/ ١٦٣/٣.

□ المتولد من المضمون مضمون.

المنثور ٣/ ١٦٤، هداية الراغب ٣٨١ (باب الإجارة)، ر: شرح الزركشي ٤/ ٢٥ (كتاب الإجارات)، إعلام الموقعين ٢/ ٤٣، ٥٠.

□ المتولد يملك بملك الأصل.

□ متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ٥٤٢.

□ متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه.
 المغنى ١٠/٤٦٦ (طم) (فصول في تعليق الطلاق).

| ☐ متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.<br>المغني ١٤//١٤ (ط م) (كتاب المكاتب).                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل<br>الخيار .                                   |
| ر: المغني ٣/ ٥٦٩، ٥٧١ (كتاب البيوع).                                                                           |
| متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكِّل.                                          |
| ر: المبسوط ۱۲۰/۱۸ (باب الإقرار بالمبيع والعيب فيه).                                                            |
| ☐ متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن. المسوط ٢٠/٧٣ (باب مكاتبة المكاتب)، ١٩٣/١٧ (كتاب الإقرار). |
| □ متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.<br>مختارات السعدي ١٣٧.                                         |
| متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التَّبَع. البيوع). البدائع ٥/ ٢٥٦ (كتاب البيوع).                                 |
| □ متى خولف الأصل بشرط لم تح: مخالفته بدون ذلك الشهط                                                            |

فعلى سبيل المثال: إن ما أبيح للحاجة أو الضرورة لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين.

المغني ٤/ ٧٢ (باب الربا والصرف).

| 🗋 متى زال العدر عاد الحكم.                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستذكار ٩٧/١٧ (كتاب الطلاق).                                                                        |
| □ متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان،<br>فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.         |
| تأسيس النظر: ١٧ .                                                                                     |
| □ متى عُلِّق الحكم على شرط ذي وصف لا يَثْبت ما لم توجد الصفة.                                         |
| المغني ٢١/٣٠٤ (ط م) (كتاب العتق).                                                                     |
| □ متى فَرَّط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.                                                    |
| ابن تيمية ٣٠/ ٨٨ .                                                                                    |
| □ متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل.<br>ر: حاشية ابن عابدين ١/٥، الموسوعة ١٠٤،١٠٢، ١٠٤. |
| □ متى فسر الكلام بها يحتمل يكون مقبولا.<br>ر: المبسوط ١٢/١٨ (كتاب الإقرار).                           |
| □ متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا                                         |

ر: المبسوط ٦/ ١٦٩ (باب الولد عند مَنْ يكون عند الفرقة؟)، ١٧٦ (باب الدعوى في النتاج)، ١٢٤ (باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين)، ٢٦/ ١٢٥ (باب القصاص).

وعدما.

□ متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب انتصب الحاضر خصما عن الغائب.

المبسوط ١٧/٥٥ (باب اختلاف الأوقات في الدعوى وغير ذلك)، ١٦/١٦ (باب الشهادة في النسب).

□ متى كان العوض معينا - أي مشاهَدًا - كَفَتْ معاينته من غير علم بقدره.

حاشية الجلال المحلى ١٦٣/٢ (كتاب البيع).

□ متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه.

المنتقى ٤/ ٢٩٧ (الباب أن يكون المسلم فيه مقدرا).

ويتمثل ذلك فيها لو تم عقد السَّلَم في الثياب بالذراع، ولكن لم يعين الذراع وبقي مجهولا فيمكن أن يعلق بالوسط فيصح بذلك العقد ولا يحتاج إلى الفسخ (انظر: المصدر نفسه ٢٩٧/٤).

□ متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الله الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.

القبس ٢/ ٨٥١ (كتاب البيع)، ٣/ ٩٣٦ (كتاب الرهون).

🗆 مثل الشيء يساوي ذلك الشيء فيعطى حكمه.

شرح الزركشي ٤/ ٥٨١ (كتاب الوديعة).

□ المثلي لا يضمن بمتقوم مع وجوده.
 □ المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة.
 □ المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة.
 □ المجاز أولى من الإضهار.
 □ المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.
 □ المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.
 □ المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.
 □ المجاز لا يقتضي العوض.
 □ مجرد إسقاط لا يقتضي العوض.
 □ المغني ١١/١٥٥ (طم) (باب تصريح الطلاق).

□ مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه ينقل الضهان.
 شرح الزركشي ٤١٩/٤ (كتاب الوصايا).

🗆 مجَرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه.

ر: الهداية مع فتح القدير ٩/ ٤١٤ (كتاب الشفعة)، ر: الموسوعة ٤/ ٢٤٣،  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ٢٣٢.

وبناء على ذلك لو صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورُدَّ العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك (الهداية ٩/٤١٤)، ولمزيد الإيضاح راجع شرح قاعدة (الاعتياض عن حق مجرد) في القسم الأول المشروح.

| <ul> <li>□ مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.</li> <li>القانون المدني م/ ٣٢٠.</li> </ul>         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط). ر: الهداية مع فتح القدير ٦/١/٥ (باب المرابحة والتولية). |
| □ مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحُكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها. الحاوي ٣٠١/١٧ (كتاب الدعوى والبينات).             |
| □ المجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز منه كالمعدوم.<br>ابن تيمية ٢٩/ ٢٦٢، ٢٦٧، ٣٢٧، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٥٦/٣٥.              |
| □ المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعُه على هذه الحال من بيع الغرر.                      |
| التمهيد لابن عبدالبر ١٣٦/٢١. □ المجهول لا يصح تملكه.                                                                |
| الحاوي ٧/ ٥٠٥ (باب إقطاع المعادن وغيرها).<br>□ المجهول لا يصلح عوضا في البيع.                                       |
| المغني ١١٤/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).  عال الاضطرار مغتفرة في الشرع.                                                   |
| الموافقات ١/ ١٨٢.                                                                                                   |

🗆 المحتمل لا يصح حجة.

ر: المبسوط ۱۱/۸، ۱۲ (كتاب اللقيطة)، ۳۹/۱۳ (باب الخيار في المبيع)، ۲۹/۱۷ (كتاب الدعوى)، ۱٦١/۱۸، ٥٦/٢٠ (باب الإقرار بالنكاح)، البدائع ٢٤٤/٦ (كتاب الدعوى).

□ المحتمل لا يكون حجة ملزمة.

مجموعة الأصول (ورقة ٩٦).

□ المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.
 الانتصار للكلوذاني ٣/ ١٤٣ (مسألة زكاة الحلي).

🛘 المحظور شرعا كالمعدوم حسا.

عقد الجواهر الثمينة ١/٣١٣ (كتاب الزكاة).

□ المحل الواحد لا يقبل الضمانين.

ر: الأشباه للسبكي ١/٣٠٠.

المراد من توالي الضمانين أنه لا يورد عقد ضمان على عقد ضمان قبل لزومه واستقراره لما يؤدي ذلك إلى التضاد في الأحكام بحيث يصير الواحد مطالبا ومطالبا في شيء واحد، وعللوا بذلك النهي عن بيع المبيع قبل القبض، إذ لو قدر نفاذ بيع المشتري قبل القبض لكان مضمونا على البائع الأول للمشتري، ثم يكون مضمونا على المشتري الثاني (انظر: المصدر نفسه ٢٠٠١ - ٣٠٠).

□ محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
 المعلم للهازري ٢/ ١٥٥ (كتاب النكاح).

□ المخاصم في العين: المالك.

المنثور ٣/ ١٦٤.

وبناء على ذلك لا يخاصم الوديع أو المستعير أو المستأجر أو المرتهن وأشباههم لما في أيديهم من الأعيان والأملاك للغير إذ المخاصم فيها أربابها (انظر: المصدر نفسه ٣/١٦٤ - ١٦٥).

□ المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالمختلف بالقيمة إن كان مقوَّما أو مِثْليا.

حاشية الدسوقي ٣/ ١٧٧ (باب ينعقد البيع بها يدل على الرضا).

□ المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
 كشاف القناع ٣/١٥٨ (كتاب البيع).

□ المخبر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه.

المبسوط ٢٠/٢٠ (باب الكفالة على أن المكفول عنه بريء)، ٢١/٧٧ (كتـاب الرهن) ١٢٤/٢٥ (باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدين)، ٣٦/٢٧ (باب جناية العبد).

ففي الحوالة مثلا تجد المحتال له بالخيار بين أن يقبل فيثبت حقه في ذمة المحتال عليه وبين أن يأبى فيكون حقه في ذمة المحيل ثابتا على حاله (انظر: المصدر نفسه ٢٠/٧٤) وكذلك لو غصب من رجل ألف درهم، فقبضها منه رجل فهلكت عنده ثم حضر صاحبها

|            | فاختار ضهان الأجنبي برئ الغاصب تضمين أحدهما (انظر: المصدر نفسه                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لصحيحة .   | المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها ا<br>فتاوى الهيتمي ٢/١٥٦ (باب البيوع).                          |
|            | <ul> <li>□ المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد.</li> <li>المنثور ٣/ ١٦٥.</li> </ul>                        |
|            | كما في مدة الإجارة وتحديد خي التراضي بين العاقدين حسب المقاص                                            |
| <i>a</i> . | <ul> <li>□ المرء مؤاخذ بإقراره.</li> <li>المجلة ع م/٧٩، مجامع الحقائق ٣٧١</li> </ul>                    |
|            | □ مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضر<br>الضرر اليسير عن وآحد منهم.<br>المغني ٦٠/١٣ (ط م) (كتاب الجهاد) |

□ مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.
المعيار ١٠٩/٢.

□ مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا.
القواعد للمقري ٢/٠٣٠، ق: ١٠٧.

| ينتفع | لأنه | إحداثها ، | من أراد | منها | لا يمنع | فيها  | ضرد   | Ŋ     | التي | المرافق |  |
|-------|------|-----------|---------|------|---------|-------|-------|-------|------|---------|--|
|       |      |           |         |      | ستضر.   | لا يس | وغيره | , د   | هو   |         |  |
|       |      |           |         |      |         | . ۲   | ٧٧/١٠ | مار . | المع |         |  |

□ المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن تُرَدَّ إلى أشبه الأصول بها.
 التكملة للسبكي ٢٢٨/١٠.

□ المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار، وفي كل شيء إنها يُرجع إلى أهل تلك الصنعة، فما يعدّونه عيبا فهو عيب يردّ به، أو ما ينقص المالية فهو عيب.

المبسوط ١٠٦/١٣ (باب العيوب في البيوع).

□ المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
 زاد المعاد في هدى حبر العباد ٥/٢٠٠.

□ المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق
 □ (كالغريمين في التركة والشفيعين في الشفوع).

المبسوط ٢٦/ ١٤٠ (كتاب الديات)، الهداية ٢٤٦/١٠ (كتاب الجنايات)، 3٦٤ (كتاب الشَّرب)، 18٤ (كتاب الشَّرب)، المغني ٢/ ٢٧٩ (كتاب المفلس).

□ المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعة.

البدائع ٦/ ١٥٤ (كتاب الرهن)، ٥/ ٢٤٩، ٢٧٤، الهداية مع فتح القدير ٢/ ٣٠٨ (باب خيار الشرط).

وبناء على ذلك لو اشترى شيئا ولم يقبضه ولم يسلم الثمن، حتى لقيه البائع في غير مِصره الذي وقع البيع فيه فطالبه بالثمن وأبى المشتري حتى يحضر المبيع، لا يجبر المشتري على تسليم الثمن حتى يحضره البائع سواء كان له حمل ومؤنة أو لم يكن؛ لأن البيع معاوضة مطلقة ومقتضاها المساواة بين العاقدين من ناحية التسليم والتسلم (ر: المصدر نفسه من البدائع).

□ المستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه.
 الحاوي ١/ ٣٦١ (كتاب الصلاة).
 □ المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف.
 إعلام الموقعين ٢/ ١٠، الغرر ١٤٣.
 □ المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع.
 القواعد للمقرى ٢/ ٢٦٥، إيضاح المسالك ٨٩.

□ المستحق كالزائل عن ملكه.

الهداية مع فتح القدير ٨/ ٤٢٠ (كتاب الصلح).

□ المستحيل عادةً كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تُسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تُسمع.

مجموعة الأصول (ورقة ١٣٢).

□ المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحَقًا).

الفروق للكرابيسي ٢/ ١٥٠ (كتاب الإجارات).

□ المستقذَر شرعا كالمستقذر حسًّا.

القواعد للمقرى ١/ ٢٢٩، ق: ٨.

□ المستقرَض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال.

المبسوط ٩٣/١٩ (الوكالة في الهبة).

□ المستهلَك شرعا لا يجب فيه قيمة.

الفروق للقرافي ٤/٧، ق: ٢٠٤.

□ المستهلك في شيء لا يصح استثناؤه.

ر: الفروق للكرابيسي ٢/ ١٩٩ (كتاب الإقرار).

إيضاح ذلك أنه لو قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي، لم يصدّق على البناء وسلّم الجميع للمقرّ له؛ لأن البناء تبع للدار وصفة لها. . . ووجه آخر أن البناء مستهلك في الدار، بدليل أنه لو باع البناء أو باع الأرض بدون البناء لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى حيازة الأرض إلا بنقض البناء فيلحقه ضرر، وهكذا إذا كان مستهلكًا فيه لا يصح استثناؤه (ر: المصدر نفسه ١٩٨/٢ – ١٩٩).

□ المسلَّط على الشيء إذا أخبر فيها سُلِّط عليه بها لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.

المبسوط ۲۸/ ۳۰ (باب الوصى والوصية).

🛘 المسلمون عند شروطهم.

حجة الله البالغة ٢/ ٣٠٤.

□ المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة.

ابن تيمية ٣١/ ١٢١ (كتاب الوقف).

🗆 المشروط عرفا كالمشروط لفظا.

زاد المعاد ٥/ ١٠٩، ١١٨.

🗆 المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

المبدع ٢٢٠/٤ (باب الرهن)، كشاف القناع ٣/٣٣٣ (باب الرهن)، شرح الزركشي ٩٣/٤ (كتاب الحجر)، تكملة المجموع ٢١/١١.

من المسائل المعللة بهذا الأصل: ما لو أخرج المرتهن المرهون باختياره إلى الراهن، زال لزومه؛ لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت، إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه (المبدع ٤/٢٢٠) ومنها: عدم جواز المال إلى المحجوز قبل البلوغ والرشد، فلابد من تحقق الشرطين، وذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (من الآية ٦ سورة النساء) ومن المعلوم أن المشروط يعدم عند عدم وجود شرطه (ر: شرح الزركشي ٤/ ٩٢-٩٣)، وقد عرض الإمام الخطابي هذه

المسألة عرضا رائعا وعللها بقوله: الحكم إذا كان وجوبه معلقا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا (معالم السنن ٤/ ١٣٥).

#### □ المشغول لا يشغل.

المبسوط ١٣٩/٢٦ (باب القصاص)، البدائع ١٣٢/١ (كتاب الصلاة)، ١٣٩/٦ (كتاب الصلاة)، ١٣٩/٦ (كتاب الرهن)، رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص ١٦٥.

معنى ذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يُشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن: لا يباع ولا يوهب، ولا يُرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن، وكذلك الموقوف، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص لا يُشغل في مدة الإجارة بغير من استأجره؛ لأن زمانه مستحق للمؤجر، مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه (رسالة في القواعد للشيخ السعدي) وبناء على ذلك لا يجوز إيراد عقدين على عين في على واحد (المنثور ٣/ ١٧٤، والأشباه للسيوطى ٢٨١).

#### □ المشقة تجلب التيسير.

م/ ١٧، الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٨، المنثور في القواعد ٣/ ١٦٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٨٤.

## □ المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.

الموافقات ٢/ ٣٥٠، ٣٧٦.

□ المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.

الموافقات ٢/ ٣٥٨.

□ المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.

روضة الطالبين ٣/٥٠٩ (باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).

وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال، وهذا إذا كان الشيء مضمونًا بالعقد كها هو واضح من فحوى القاعدة، أما إذا كان الشيء مضمونا بالقيمة -وهو ما يسمى بضهان اليد- فيصح بيعه قبل القبض؛ لتهام الملك فيه، ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره، حتى لو باع سيارة مثلا فوجد المشتري بها عيبا وفسخ البيع، كان للبائع بيعها لآخر قبل أن يستردها، إلا إذا لم يؤد الثمن، فإن للمشتري حبسها إلى استرجاع الثمن، وكذلك الأمانات يجوز للهالك بيعها؛ لتهام الملك وهو كالوديعة في يد الوديع، والمرهون في يد المرتهن بعد فكاك الرهن، والمال في يد القيم بعد بلوغ الصبي رشيدا (انظر: المصدر نفسه ٣/ ٥٠ - ٥٠٥).

#### □ المضمونات تملك بالضمان.

البدائع ٥/٤ (كتاب الاستصناع)، ر: ٢٤٦/٥ (كتاب البيوع)، تأسيس النظر ١١٥، الهداية مع فتح القدير ٩/٣٢٩ (كتاب الغصب).

□ المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيها وراءه.

البدائع ٦/٥/٦ (كتاب العارية).

| □ المطلق إذا كان له عرف، انصرف إلى العرف.                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| المغني ٤٠٨/١١ (ط م) (كتاب النفقات).                                                  |
| □ مطلق الإضافة يقتضي التسوية.                                                        |
| كشاف القناع ٣/ ٥١٠ (كتاب الشركة)، مطالب أولي النهي ٣/ ٢٠٥                            |
| (كتاب الشركة).                                                                       |
| □ مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف.                                                        |
| الهداية مع فتح القدير ٨/ ٧٧ (كتاب الوكالة).                                          |
| . الله على المعهود في الشرع . المعهود في الشرع . المعهود في الشرع المعهود في الشرع . |
| المغني ١٣/ ٢٣٤ (كتاب الجزية)، ٦٣٣ (كتاب النذور)، ٦٤١، ٦٣٩.                           |
| □ مطلق التسمية محمول على المتعارف فيها بين الناس.                                    |
| المبسوط ١٩/١٩ (كتاب الوكالة)، ١٥٢/١٢ (كتاب البيوع)، ١٦٧/١٥                           |
| (باب إجارة المتاع)، ٣٠/ ١٨٨ (كتاب الشروط).                                           |
|                                                                                      |
| البدائع ٦/ ٩٢ (كِتَابِ المضاربة)، المجلة ش م/ ٤٩٥.                                   |
| □ مطلق العقد يوجب التساوي.                                                           |
| الحاوي ١٥/ ٢٤٩ (كتاب السبق والرمي)، ٢٢٤.                                             |
| □ مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة.                                              |
| المبسوط ٧٠/٧٠.                                                                       |

| □ المطلق فيها يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع).<br>المبسوط ٦/ ٢١١ (باب الخيار)، ٨/ ١٣١ (كتاب الأيهان).                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.<br>المبسوط ٢٠٠/١ (باب الحدث في الصلاة)، ١٢٣/٩ (باب الشهادة في<br>القذف).                                                                                          |
| □ مطلق الكلام محمول على المتعارف.  المبسوط ٦/٦٢٦، ١٣٦ (باب النذور)، ١٣٩/٨ (باب عتق ما في البطن)، ١٥٩ (باب بيع أمهات الأولاد)، ٥٧/٢٠، ١٠٢ (كتاب الوكالة)، ٢٢/٢٥ (كتاب المضاربة)، ٧٨ (باب نفقة المضارب). |
| □ مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه.<br>المبسوط ٨/١٦٨ (كتاب الأيهان)، ١٨٦.                                                                                                        |
| □ المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين.<br>إعلام الموقعين ٣/ ٨٢.                                                                                                                    |
| □ المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع. المغني ٥/ ٦٢١ (كتاب الوقوف والعطايا)، المقنع شرح البنا ٢/ ٧٦٤ المبدع ٥/ ٣٥٢ (كتاب الوقف).                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |

ر: البدائع ٥/٢٢٢ (كتاب البيوع)، ٦/ ٢١٥ (كتاب العارية)، الهداية مع فتح القدير ٣١٣/٣ (كتاب النكاح)، المغني ٥/ ١٦٩ (كتاب الإقرار بالحقوق)، ر: ١١٥/١٠ (ط.م) (كتاب الصداق)، كشاف القناع

٣/ ٣١١ (باب السلم)، ٦/٤ (باب الإجارة)، المبدع ٣٢٦/٥ (كتاب الوقف)، شرح الزركشي ٢/١/٤ (كتاب الوقوف والعطايا)، معالم السنن ١٦٦/٤.

## □ المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد.

المبسوط ١١٧/١٩ (كتاب الكفالة)، ٤٣، ٧٧، ٨١، ٩٧، ١٠٠، ١١٧ (كتاب الوكالة)، (كتاب الوكالة)، الهدائع ٦/ ٧١ (كتاب الشركة)، ابن نجيم ٥٠٤، المجلة ع م/ ٦٤، مجامع الحقائق ٣٧١، شرح الزيادات ١٠٩٦.

□ المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله عليه إلى فساد فيقيد. المعيار ٣/٢١٢.

□ المطلق يحمل على الغالب.

المنثور ٣/ ١٧٨.

### □ المطلق يحمل على المقيد.

المغني ٤/٧٦ (باب الربا والصرف)، ٥/٨٥ (كتاب الإجارات)، ١١/ ٨٢ (كتاب الظهار)، ٢٩/١٥ (ط م) (باب الكفارات)، الانتصار للكلوذاني ١/ ١٠١ (مسائل الطهارة)، المعيار ١١/ ٢١١، الهداية مع فتح القدير ٤/ ٢٠٨ (باب الإيلاء)، الحاوي ٢١/ ٢١٥ (كتاب الظهار)، ٢٩/ ٢٩ (كتاب القسامة).

□ المظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة.

فتاوي السعدي ١/ ٥٣٣.

□ المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفيّة، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا.

ابن تيمية ۲۱/ ۲٤٠.

□ المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم.
 فتح الباري ٢/٢/٤ (كتاب البيوع).

راجع القسم الأول المشروح.

□ المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.

مجموعة الأصول (ورقة ٨٢ - ٨٣).

ولهذا كان الواجب على القاضي أن يعرف عرف أهل البلد وعادته، وإن لم يعرف القاضي عرفه يضيع حقوق الناس، وكل دعوى وشهادة فيه خلاف العرف والعادة يتفحص القاضي تفحصًا كثيرًا في الشهادة وغيره؛ لأن خلاف العرف والعادة يدل على الكذب وهو شائع . . . . (المصدر نفسه).

□ المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم.

الميسوط ١٣٤/١١ (كتاب العارية).

□ المعاوضة تقتضي المقابلة، وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له. الفروق للقرافي ٣/٢٦٠، ق ١٩٠. □ المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر – في أكثر ذلك – أقيم الظن مقامه لقربه منه. القواعد للمقري ٢٨٩/١، ق ٦٦.

□ المعتبر في الالتزامات إنها هو صريح الألفاظ أو ما تنعقد عليه القصود.
المعيار ٣٩٣/٤.

□ المعجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه.

بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ١٧٠.

🗖 المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

الفروق للقرافي ٢/٤٨، القواعد للمقري ١/٣٣٣، ق ١٠٩، المعيار ١/٥٠، ١١٠، ٢٨،٢٧، إعداد المهج للشنقيطي ٢٨،٢٧، ١١٩، ١٣١.

ومن أمثلة هذه القاعدة: ما جاء في شروط صحة العقد: أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه؛ لأنه من قبيل أكل المال بالباطل، وفي معناه: ما كانت فيه منافع إلا أنها كلها محرمة؛ إذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا (انظر: عقد الجواهر الثمينة //٣٣٦).

□ المعدوم لا يدخل تحت العقد.

الفروق للكرابيسي ٢/ ٨٦ (كتاب البيوع).

□ المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه. كشاف القناع ٣/ ١٦٢ (كتاب البيع).

□ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
 م/٤٤، شرح الأتاسي ١/١٠١ - ١٠٢.

🗆 المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

م/ ٤٣ ذكرها قاضيخان أيضًا في شرح الزيادات : ٦٠٠ بهذه الصيغة الواردة في المجلة .

□ المعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره.
 عدة البروق ٣٩٣ (فروق كتاب الصرف).

وفرع على ذلك المالكية جواز المبادلة في الدنانير والدراهم -أي: من الذهب والفضة لدى المقابلة بجنسها -إذا كان التعامل بها عددا، ولم يجيزوا التعامل بها وزنا؛ لأن الأصل هو منع المبادلة سواء أكان عددًا أم وزنًا إلا أنهم رأوا أنه في التعامل بالعدد كان النقص يجري مجرى الرداءة، والكمال يجري مجرى الجودة، وباعتبار أن النقص وهو التفاوت بين الجودة والرداءة في ذهب الدنانير أو فضة الدراهم لا ينتفع به - صار إبداله معروفًا، والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره (انظر: المصدر نفسه ٣٩٢ - ٣٩٣).

□ المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمًا للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.

مجموعة الأصول (ورقة ٥٣).

□ المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط.

المبسوط ٧/ ٩١ (كتاب العتق)، ١/ ٥ (كتاب المكاتب)، ١٢٨/١٥ (باب الحيار في البيع)، ١٢٨/١٩ (باب توكيل الزوج بالطلاق والحلع)، الهداية مع فتح القدير ٤/ ١٥٢ (كتاب الطلاق)، ٥/ ٩٣ (كتاب الأيهان)، ١٠/ ٣٤٥ (باب جناية المملوك)، البدائع ٥/ ٢٦٥ (كتاب البيوع)، شرح الزيادات ٢٠١.

□ المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده.

الهداية مع فتح القدير ٢٢٨/٤ (باب الخلع)، البدائع ١٤١/٥ (كتاب البيوع).

□ المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

المجلة ع م/ ٨٢.

□ المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء.

مجموعة الأصول (ورقة ١٣).

□ المعول في الضمان على المثل، وعند تعذره يرجع إلى قيمته.

الاستذكار ۲۲/۹۵۲.

□ المعين لا يقبل البدل.

الفروق للقرافي ٢/ ١٣٤، ق ٨٧.

□ المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم. الفروق للقرافي ٢/ ١٣٣، ق: ٨٧، القواعد للمقري ٢/ ٣٩٩، ق ١٠٥، المعيار ٦/ ٥٨٨.

ولذلك إن من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد، ولو ورد العقد على ما في الذمة كما في السلم فأعطاه ذلك وعينه فظهر المعين مستحقا رجع إلى غيره؛ لأنه تبين أن ما في الذمة لم يخرج منها، وكذلك إذا استأجر دابة معينة للحمل أو غيره فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد، ولو استأجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة أو على أن يركبه إلى مكة من غير تعيين مركوب معين، فعين له لجميع ذلك دابة للحمل أو لركوبه فعطبت أو استحقت رجع فطالبه بغيرها؛ لأن المعقود عليه غير معين بل في الذمة، فيجب عليه الخروج منه بكل معين شاء (الفروق ٢/ ١٣٣، ١٣٣).

□ المغرور لا ضمان عليه.

فتاوى السعدى ١/ ٣٧١ (باب الكفالة).

□ المغرور يرجع على الغارّ بها يلحقه من الضهان. المبسوط ٢١/٧٤ (كتاب الرهن).

🗆 المغلوب تابع .

الهداية مع فتح القدير٥/١٢٠ (كتاب الأيهان).

| ن الغالب من جنسه أو من خلاف | □ المغلوب في حكم المستهلَك سواء كار |
|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             | جنسه .                              |

ر: المبسوط ٨/ ١٨٤ (كتاب الأيهان)، ٢٠/٢٤، ٥٥ (كتاب الأشربة).

□ المغلوب ملحق بالعدم شرعا.

البدائع ٦/ ٤٨ (كتاب الصلح).

□ المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. . وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر .

شرح الزركشي ٣/ ٥٤٠ (باب بيع الأصول والنمار).

□ مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيها تدعو إليه الحاجة منه.
- عموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٢٥.

□ المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم. عموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٩/٢٩.

□ المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.

شرح الروضة ٣/ ٣٧٩.

| □ المقادير فيها لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاء، وفيها يضرّه التبعيض  |
|---------------------------------------------------------------------|
| تعتبر كأوصاف.                                                       |
| عقد البيع ٤٥.                                                       |
| □ المقاصة إنها تكون في الدينين المتحدي الصنف.                       |
| حاشية الدسوقي ٣/ ٣١ (باب البيوع، ينعقد البيع بها يدل على الرضا).    |
| □ المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين.                                |
| المعيار ٦/٧٣.                                                       |
| □ المقاصد أشرف من الوسائل إجماعا.                                   |
| الفروق للقرافي ٣/ ٢٥٢، ٢٥٧.                                         |
| □ المقاصد معتبرة.                                                   |
| مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ١٥٢.                                    |
| □ المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها.                         |
| حاشية الروض المربع ٤/ ٣٤١ (باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا).      |
| □ المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينها.    |
| الذخيرة للقرافي ١/ ٢٣٨، القواعد للمقري ١/ ٢٦٧، ق ٤٣.                |
| □ مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنها تؤثر فيها الأقوال |
| والشهادات.                                                          |
| المعبار ٩/ ٤٩٤.                                                     |

| □ المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه.                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرح النووي ۲۲/۱۱ (باب الربا).                                                                             |
| □ المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.                                                                |
| مجمع الضهانات ۲۱۶ (كتاب البيع).                                                                           |
| □ المقبوض بعقد فاسد لا يملك به.                                                                           |
| حاشية الـروض المربـع ٤١٢/٤ (باب الشروط في البيع)، الإنصاف<br>للمرداوي ٢٦٢/٤ (باب الشروط في البيع).        |
| □ المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض                                              |
| على سوم الشراء).                                                                                          |
| البدائع ٦/١٤٣، ١٤٤ (كتاب الرهن).                                                                          |
| □ المقبوض على سوم الشراء مضمون، لا المقبوض على سوم النظر.                                                 |
| مجمع الضمانات ٢١٣، ابن نجيم ٢٥٠، المجلة ش م/٣٥٢.                                                          |
| □ المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى                                              |
| الضهان وعدمه.                                                                                             |
| المغني ٤/٤٥ (بـاب الربا والصرف)، ر: ابن تيمية ٣٠/٢٧٤، المبدع<br>٤/١٥٧ (باب الربا والصرف)، المجلة ش م/٣٥٣. |
| □ المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد وبحل مقصوده.                                              |
| ابن تيمية ٢٩/ ٤٠٢ .                                                                                       |

□ المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال.

ابن تيمية ٢٩/ ٤٧١.

معنى هذا الكلام: أنه يتوسل بها إلى مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب، فإن ذلك إنها يحصل بقبضها، لا بثبوتها في الذمة، مع أنها ثمن من طرفين، فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل (المصدر نفسه ٢٩/ ٤٧١ - ٤٧٢).

□ المكرَه لا يلزِمه شيء من العقود.

المعيار ٧/ ٥١١ .

□ الملحق بالعقد يقدَّر واقعا فيه.

المعيار ٦/ ٤٧١.

- □ الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
   المغني ١٠/ ٣٢١ (ط م) (كتاب عشرة النساء).
- □ الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع. البدائع ٥/ ٣٠٤ (كتاب البيوع).
  - □ الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضمان.
     المسوط ١٨٣/١٥ (باب إجارة الدواب).

□ الملك في المعاوضات لا يقف على القبض. روضة الطالبين ٥/ ٨٤ (كتاب الشفعة).

□ الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت

أم الملك بعد سببه من حينئذ.

المغنى ١٧٩/١٠ (ط م) (كتاب الصداق).

□ الملك لا يحتاط في إثباته، ولا يثبت بالشبهة. شرح الزيادات ٣٢٧٢.

□ الملك V يزول إV بقبول المتملك. الحاوى V (كتاب اللقطة).

□ الملك اللازم لا يحتمل الفسخ.
 البدائع ٥/ ٣٠٢ (كتاب البيوع).

□ ملك المبيح لا يزول بالإباحة. المبسوط ٢/١١ (كتاب اللقطة).

□ ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة.

ر: المدخل ٢٧٢/١.

إيضاح ذلك: أن ملكية العين متى ثبتت بأحد أسبابها تثبت مؤبدة، وإنها يتصور أن يطرأ عليها بعد ذلك انتقال بسبب جديد ناقل، فإن لم يطرأ عليها ناقل من عقد جديد أو خَلَفِيّة لا تنتهي الملكية التي سبق ثبوتها وعلى ذلك أثبت الرسول عليه في العمرى الملك الدائم بقوله:

"من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده". والعمرى: هي أن يهب إنسان آخر شيئا مدى عمره، أي: على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء إلى الواهب، وقد فرع الفقهاء على هذا المبدأ: أن من شرائط صحة البيع: عدم التوقيت، فإذا وقت فسد (ر: رد المحتار ٤/٢) أما ملكية المنافع دون الأعيان: فالأصل فيها: التوقيت، كما في الإعارة، والوصية بمنفعة شيء لشخص مدة محدودة، فمتى انقضت تلك المدة المحدودة انقطع حق الانتفاع (المدخل ١/٢٧٢-٢٧٣).

# □ من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونها.

البدائع ١/١١/(كتاب الصلاة)، ر: المبسوط ١٠/٧٧ (باب في توظيف الجراج)، ١٦٤/١٥ (باب إجارة الراعي)، ٣٩/٢٤ - ٥٨ (كتاب الخراج)، الهداية مع فتح القدير ١/١٩٠ (كتاب الصلاة)، ابن نجيم ٩٨.

□ من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذى به ضمنه.

القواعد لابن رجب ٣٦، المجلة ش م/ ٢٦.

من فروعها: لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليحفظها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه (قواعد ابن رجب ٣٦).

□ من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضهان. قواعد السعدي ٨٤، ق: ٣٦.

☐ من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن. المأمول للسعدي ٢٣٤.

| ف مالا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه.  | ] من أتلا |
|----------------------------------------------|-----------|
| المبدع ٥/ ١٨٩ (كتاب الغصب)، المجلة ش م/ ١٤٢٣ |           |

□ من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضهانه بقيمته من نقد البلد.
 قواعد الأحكام ٢/ ١٢٠، إعداد المهج للشنقيطي ١٩٩.

□ من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول بما يحتمل الإبطال .

شرح الزيادات ١٧٥.

وبناء على ذلك: من باع سيارة بألف دولار ثم جدد البيع بألف وخمسائة يبطل البيع الأول؛ نظرا لعدوله عن القول الأول إلى الثاني في مجلس العقد.

□ من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه. الاستذكار ١٥/ ٣٤١ (كتاب الصبد).

□ من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له. المبسوط ٧/ ١٠٦ (باب عتق الأب بين الشركاء).

□ من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه.

القول الحسن لعطاء الله ص٤٠، ر: المبسوط ٢٢/٢٢ (كتاب الديات) (باب البئر وما يحدث منها).

إذ لو لم يصدق ينشئه للحال فلا يفيد التكذيب فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال: بعته أمس، وإذا كان لا يملك إنشاءه فلا يقبل وذلك

| القول | (ر: | الموكل | وكذبه | بعت | قد | قال : | عزل إذا | بعدا  | الوكيل إ | مثل  |
|-------|-----|--------|-------|-----|----|-------|---------|-------|----------|------|
|       |     |        |       |     |    |       |         | . ( ٤ | ن ص•     | الحس |

□ من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٧٣/٢٩.

□ من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البَغِيِّ، ونحو ذلك – فليتصدق بها.

□ من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.

كشاف القناع ٢/٢٦٢.

□ من ادّعى باطنًا كان عليه إقامة الدليل عليه.
 شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١٥/١٤.

ابن تيمية ٢٢/ ١٤٢.

□ من ادعى الجهل فيها يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله. الميار ٩/ ٤٥٠ - ٤٥١.

□ من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من هو في يده اكتفي فيه بأقل من البينة أو القرينة.

فتاوي السعدي ١/ ٤٧٥ - ٤٧٦ (كتاب الفرائض).

| من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| من جهة مالكه، وإلا فلا.                                         |   |
| القواعد لابن رجب ٢٢٦، كشاف القناع ٢٢٢/٢ (باب اللقطة).           |   |
| ا من ادعى شيئا يشبه ما قال - لا يعرف بغيره - كان القول قوله مع  |   |
| . مينه                                                          |   |
| الأم ٣٠٨/٤ (كتاب قتال المشركين في قطع الشجر).                   |   |
| I من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى | コ |
| سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفي سببه.                     |   |
| قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/٢٥،٢٥.                          |   |
| 4                                                               |   |

□ من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع. الوجيز للغزالي ١/ ١٨٥ (كتاب الضان).

□ من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه. المعني ٤١١/١٤ (طم) (كتاب العنق).

□ من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح. المعيار ١٢٦/٥.

وإيضاح ذلك على سبيل المثال: أن النهاء الحاصل في شركة المفاوضة يتساوى فيه جميع الشركاء؛ لأنها تعني المشاركة في كل شيء، فلو ادعى أحد منهم أنه قد اختص بها تولاه من الشراء من بعض الأملاك، فلا ينفذ له ذلك؛ لأنه مأذون له في استثمار المال، ومن أذن

له في حركة المال فلا يستبد بالربح (انظر: المصدر نفسه ١٢٦/٥).

- □ من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه. الأشباه والنظائر للسبكي ١٢٣/١.
- □ من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد.

الحاوي ١٩١/١٥ (كتاب السبق والرمي).

□ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المجلة ع م/ ٩٩، ابن نجيم ١٨٤، إيضاح المسالك ٣٢٠، إعداد المهج ١٩١، الأشباه للسيوطي ٢٨٣، ر: المنثور ٣/ ٢٠٥، القواعد لابن رجب ٢٣٠، مغنى ذوي الأفهام ص ٥١٥، المأمول للسعدى ٥٧.

□ من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل، وإلا فلا.

المجلة ع م/ ٤٧٢، ر: المجلة ش م/ ٧٠٣، ابن نجيم ٣٤٠.

لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة، وإن لم يكن معدا للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة؛ لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة (مجلة الأحكام العدلية م/٤٧٢)، ويعرف كون الشيء معدا للاستغلال بشواهد الحال كالسفن والفنادق والسيارات والدور المعدة للإجارة (ر: مجلة الأحكام الشرعية م/٧٠٣).

□ من استهلك مالا غرم ثمنه.

ر: الأم ٤/ ٣٠٥ (كتاب قتال المشركين -في السبي).

تفيد هذه العبارة أن استهلاك مال الغير يقتضي الالتزام بأداء ثمنه، وهذا إذا كان استهلاكه بطريق شرعي نتيجة عقد أو غيره، أما إذا كان الاستهلاك ناشئا عن طريق غير مشروع فحينئذ فهو يأخذ حكم الغصب وما يترتب عليه، وفي كل الأحوال لابد من تحمل الغرم إزاء الانتفاع بهال الغير.

□ من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.

أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٧ (باب البيع).

□ من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه. المنثور ٣/ ١٩٩٨.

ومقتضى الأصل: أن لا يسمع منه خلاف ذلك لكونه مناقضا في قوله إلا أن يذكر تأويلا مقبولا معقولا. وساق الإمام الزركشي مسائل منوطة بهذه القاعدة ومنها ما يلي: لو باع دارا ثم ادعى أنها وقف فعلى رأي جماعة من فقهاء المذهب: تسمع بينته إذا لم يكن صرح بأنها ملكه، بل اقتصر على البيع، ومنها: لو باع أحد الشريكين مالا من إنسان ثم ادعى بعد ذلك أنه مشترك وأن العقد وقع بغير إذن الشريك، قال المتولي (أحد فقهاء المذهب): لا تسمع دعواه ومنها: من قال: أنا وكيل فلان في بيع أو نكاح، وصدقه من يعامله صح

العقد فلو قال الوكيل بعد العقد: لم أكن مأذونا فيه، لم يلتفت إلى قوله، ولم يحكم ببطلان العقد، وكذا لو صدقه المشتري؛ لأن فيه حقا للموكل، إلا أن يقيم المشتري بينة على إقراره بأنه لم يكن مأذونا له من جهته في ذلك التصرف (المصدر نفسه ١٩٩/٣).

| من جهته في ذلك التصرف (المصدر نفسه ١٩٩/٣ - ٢٠١                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه لم تقبل منه.</li> <li>قلائد الخرائد ١/ ٤٨١ (باب الإقرار).</li> </ul>                        |
| <ul> <li>من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم يجب له.</li> <li>ختصر المزني مع الحاوي ١٦/١٨ (كتاب العتق).</li> </ul>                |
| <ul> <li>من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له.</li> <li>الهداية مع فتح القدير ١٠/ ٤٥٩ (باب الوصية).</li> </ul> |
| <ul> <li>من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل.</li> <li>المأمول للسعدي ٢٩.</li> </ul>                                    |
| ا من أنكر حقا على نفسه كان القول قوله.<br>شرح الزيادات القاضيخان: ١٨٦٢ (نسخة خاصة مرقونة).                                           |
| 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2                                                                                            |

المغني ١٤/ ٣٧٥ (ط م) (كتاب العتق). □ من ترك واجبا في الصون ضمن.

الفروق ۲٬۷۷۲.

| أ من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضهانه.<br>الطرق الحكمية ١٢٦.                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ من تصرف بلا إذن ولا ملك له، ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا صح<br>تصرفه.<br>المأمول للسعدي ١٥٠.                                   |
| □ من تصرف فيها يملك وفيها لا يملك نفذ تصرفه فيها يملك دون ما لا<br>يملك.<br>الفروق للقرافي ١/ ٧٥، ق: ١١١.                          |
| □ من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة – مع اجتهاده وعدم<br>تفريطه – فلا ضمان عليه.<br>المأمول للسعدي ١٥٠.                  |
| □ من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت الآخر. المجلة ش م/١١٠. القواعد لابن رجب ٢٤٤، المجلة ش م/١١٠. |
| □ من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو وكيله.<br>الحاوي ٧/ ٢٤٢ (كتاب الشفعة).                                              |
| □ من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.<br>المحموع ٢٣٨/٩ - ٢٣٩.                                               |

□ من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه. المبسوط ٢٧/ ٣٦ (كتاب الديات - باب الناخس). □ من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه - قدرا وصفة - تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط الأقل. المبدع ٤/ ٢٧٧ (باب الحوالة). □ من ثبتت له العين ثبت له نماؤها. المغنى ١٤/ ١٣٤ (ط م) (كتاب الشهادات). □ من جاء بها لا يشبه ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه. الاستذكار ٢٢/ ٧٣ (كتاب الأقضية). □ من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها حظ له. الحاوى ٦/ ٤٨٤ (كتاب الشركة). □ من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في المبدل. الحاوي ٩/ ٣٩ (كتاب النكاح).

□ من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع فعليه رده إذا كان قائما، أو تعويضه إذا كان هالكا.

القانون المدني الموحد ١/ ٢٩١.

| □ من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به.                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدّق به.<br>انظر: شرح الجصاص على مختصر الطحاوي (نسخة خاصة مرقونة)<br>٣٦٣/١ وفي الأصل: أُمر أن يتصدق به ، والأوجه ما ذكرت. |
| □ من خُيرٌ بين شيئين فتعذر أحدهما تعين الآخر.<br>المغني ٢٥٧/١١ (ط م) (كتاب العِدَد).                                                                              |
| □ من خُيرٌ بين شيئين أو بين أشياء فاختار أحدهما بطل خياره في غيره.<br>تبيين الحقائق ٥/٢٠٩ (كتاب المأذون).                                                         |
| □ من خُيرٌ بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء.<br>ابن تيمية ٣٤/ ١٢٠ (باب الحضانة).                                                                                    |
| □ من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده.<br>-<br>القانون المدني الموحد م/ ٢٩٢.                                                                |
| □ من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر.                                                                                         |
| الأشباه للسبكي ١/ ٣٤٤.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                   |

□ من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم يسقط به حقه.

المغني ١١٦/١٤ (ط م) (كتاب القضاء).

| الكافي لابن قدامة ٢/٤٣٣ (كتاب الوديعة) ٢١١ (كتاب الشفعة).  الكافي لابن قدامة ٢/٤٣٣ (كتاب الوديعة) ٢١١ (كتاب الشفعة).  من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.  البسوط ١/١٢١، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٢٧٢.  البسوط ١/١٢١، وانظر: ١/١٢٠،  ووكالته فيه.  ووكالته فيه.  المنني ١/٠٥٠ (ط م) (كتاب الطلاق)، ر: كشاف القناع ١٢٣٠،  المنني ١/٠٥٠ (ط م) (كتاب الطلاق)، ر: كشاف القناع ١٢٣٠،  الكافي لابن قدامة ٢/٦٨ (باب الرد بالعيب).  من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.  الكافي لابن قدامة ٢/٦٨ (باب الرد بالعيب).  من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبر للدردير ١٤٥٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص:٢٥٩.  من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.  الحاكم. |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| م/١٠٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٢٧٢.  □ من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه.  □ للبسوط ١٢١/١٤، وانظر: ١١/١٥.  □ من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صحّ توكيله ووكالته فيه.  المغني ١٠/ ٣٥٠ (ط م) (كتاب الطلاق)، ر: كشاف القناع ١٣٣٠، ١٨٣٠، ١٨ (كتاب الطلاق)، الأشباه للسيوطي ١١٤.  □ من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.  □ من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.  □ الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبير الدردير ١٩٥٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٥٩.  □ من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.                                                                                                                                                                                    | •                                                                      |
| المبسوط ١٩١٤، وانظر: ١١/١٥.  □ من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صحّ توكيله ووكالته فيه.  المنني ١٠/ ٢٥٠ (ط م) (كتاب الطلاق)، ر: كشاف القناع ٢٣٨، ١٨٠ (كتاب الطلاق)، الأشباه للسيوطي ٢٧٤.  □ من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.  الكافي لابن قدامة ٢/ ٨٨ (باب الرد بالعيب).  □ من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٣٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٥٩.  □ من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| ووكالته فيه.  المغني ١٠/ ٣٥٠ (ط م) (كتاب الطلاق)، ر: كشاف القناع ٢٣٥٠،  ١٣٨ (كتاب الطلاق)، الأشباه للسيوطي ٢١٤.  من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.  الكافي لابن قدامة ٢/٢٨ (باب الرد بالعيب).  من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٣٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٥٩.  من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                      |
| الكافي لابن قدامة ٢/ ٨٦ (باب الرد بالعيب).  □ من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٣٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٥٩.  □ من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ووكالته فيه.<br>المغني ۲۰/۱۰ (ط م) (كتاب الطلاق)، ر: كشاف القناع ۲۳۳/، |
| جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ١١٢، وانظر الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٣٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص:٣٥٩.  □ من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكافي لابن قدامة ٢/ ٨٦ (باب الرد بالعيب).                             |
| للدردير ٤/ ٣٣٥، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٣٥٩. □ من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.                                            |
| الحاكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | للدردير ٤/٣٣٥، والقوانين الفقهية لابـن جـزي ص:٣٥٩.                     |
| الأكتزامات: ٣٨، وانظر: الأشباه والنطائر لابن تجيم: ٩٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |

| $\Box$ من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء.                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| الحاوي ۱۷۱/۱۸ (كتاب المكاتب).                                        |
| أ من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضمان يرجع العامل على من وقع له         |
| العمل.                                                               |
| مجموعة الأصول (ورقة ٩٤).                                             |
| □ من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.                             |
| مجموعة الأصول (ورقة ٩٥).                                             |
| □ من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله.           |
| إعلام الموقعين ٢/ ٢٥، المأمول للسعدي ١٤٣.                            |
| □ من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه.          |
| إعلام الموقعين ٢/ ٤٣.                                                |
| □ من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.                              |
| ر: المبدع ١٠/٤ (كتاب القضاء).                                        |
| □ من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه ليس هو المنهي عنه كأهل |
| التأويل السائغ فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.               |
| ابن تيمية ٣٣/ ٢٣٢ .                                                  |
| □ من في يده العين يصدق في تصرفه فيها في يديه.                        |

المغني ٥/ ٣٥٩ (كتاب الشفعة).

| 🗅 من قاسم الربح فلا ضمان عليه.                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| مصنف عبدالرزاق ٨/ ٢٥٣ (باب ضهان المقارض إذا تعدى).                          |
| وتفسير هذا: أن الوضيعة على المال في المضاربة والشركة؛ لأن                   |
| الوضيعة: هلاك جزء من المال، والمضارب والشريك أمين فيها في يده               |
| من المال، وهلاك المال في يد الأمين كهلاكه في يد صاحبه (المبسوط              |
| ١١/٧١، باب شركة المفاوضة).                                                  |
| □ من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه.<br>فتح الباري ٥/ ١٣١ (كتاب الشركة). |
| □ من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل فيقبل             |
| قولهم في الرد.                                                              |
| ر: المغني ٥/ ١٠٥، ١١٧ (كتاب الوكالة).                                       |
| □ من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد.                              |
| المغني ٥/٥٠١، ر: قواعد السعدي ٩٣، ق: ٤٣.                                    |
| □ من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته.<br>المبدع ٢/ ٣٨٢ (باب الوكالة).       |
| □ من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه.<br>قواعد الأحكام ١٦٧/٢. |
| □ من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار، وما لا فلا.                           |

الاعتناء للبكري ٢/٦١٦ (كتاب الإقرار).

| متبرعا | لا يكون | نفسه | منال | مــن | مضطرا | غيره   | ديـن  | قضى | من |  |
|--------|---------|------|------|------|-------|--------|-------|-----|----|--|
|        |         |      |      |      |       | عليه . | رجع ا | ویر |    |  |

البدائع ٦/ ١٧٢، ١٥١ (كتاب الرهن)، ر: المبسوط ١٠٦/٧ (كتاب العتق).

□ من كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج من الخصومة.

المبسوط ١٢٣/١٤ (كتاب الشفعة)، ٧٥/١٦ (كتاب القاضي).

□ من كان الشيء له كانت نفقته عليه.

ابن تيمية ٣٤/ ١٠٦.

□ من كان عليه حفظ شيء، كان عليه ضمان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه.

شرح مشكل الآثار للطحاوي ١٥/١٥.

□ من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.

ابن تيمية ۲۸/۸۲۸ – ٥٦٩.

□ من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته.
 الأشباه للسبكي ١/٢٨٦، المنثور٣/٢١٩، المغني ٥/١٠٤ (كتاب الوكالة).

| □ من كان له أن يفعل شيئا ففعله لا ضهان عليه فيه.                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢/٣٩٥.                                         |
| □ من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم   |
| عليه .                                                                 |
| ابن تيمية ۲۱/ ٤٧٨.                                                     |
| □ من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه حتى تعذر الوصول إليه         |
| فإنه يغرم له ذلك الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل                    |
| كثيرة .                                                                |
| المعيار ٥/ ٢٤٢.                                                        |
| □ من لا تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز على الأقوال (كالصبي).          |
| المغني ١٤/ ١٧٩ (ط م) (كتاب الشهادات).                                  |
| <ul> <li>□ من لا قائم له فالحاكم هو النائب عن المسلمين فيه.</li> </ul> |
| المعيار ٨/٨٤٤.                                                         |
| □ من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.            |
| شرح الزركشي ١٢٨/٤ - ١٢٩ (كتاب الشركة).                                 |
| □ من لا يصح تصرفه لا قول له.                                           |

المبدع ١٤٦/١٠ (باب الدعوى والبينات).

| لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه.<br>مطالب أولي النهي ٣/ ٤٣٣ (باب الوكالة).                               | ۵ من | ⊐ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| لا يضمن العين لا يضمن ردها.<br>مغني المحتاج ٢/ ٢٨٥ (كتاب الغصب).                                                             | ] من | コ |
| لا يعتبر رضاه لا خيار له.<br>المغني ٣/ ٥٩٥ (كتاب البيوع).                                                                    | ] من | コ |
| لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.<br>قواعد ابن رجب ١١٥، ق: ٦٣، المجلة ش م/ ٦٣، قواعد السعدي ٩٤،<br>ق: ٥٤.      | ۵ من | ב |
| لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره.<br>المغني ١٤٧/١٤ (ط م) (كتاب الشهادات).                           | ] من | 3 |
| لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه.<br>المغني ٥/٨٨ (كتاب الوكالة).                                              | ] من | J |
| لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه.<br>قواعد الأحكام ١٥٦/٢.                                                                     | ] من | ] |
| لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به.<br>المغني ١٤/ ٨٥ (ط م) (كتاب القضاء) ر: ٤٧١/٤، ٤٨٥/١٤ (كتاب<br>المكاتب)، المجلة ش م/ ١٢٥٩. | ۵ من | コ |

□ من لا يملك العقد لا يملك الحَلّ.

الإحكام للقرافي ص١٣٣.

وذلك لأن حق النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام وهي قاعدة كثيرة الفروع كما قال الإمام القرافي ومن فروعها: أن الولي في المحجور عليه له إنشاء العقود على أموال المحجور عليه وله فسخها، والمحجور عليه ليس له إنشاؤها، فليس له فسخها (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص١٣٣).

□ من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. الاستذكار ٣٠٧/١ (كتاب وُقوت الصلاة).

□ من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.

المبدع ٢٩٧/٤ (بـاب الصـلح)، ٧١/١٠ (بـاب طريق الحكم وصفته)، ر: المغني ٢٩٥/١٤ (ط م) (كتاب الدعاوى والبينات).

□ من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا.

الحاوي ٦/ ٤٥٤ (كتاب الضهان).

□ من لزمه شيء فهو عليه كالدين.

المغني ١٠/١٠ (ط م) (فصول في تعليق الطلاق).

□ من لزمه غرم ما استهلك وأعسر لم يسقط عنه إذا أيسر.
الحاوى ٥٦/٦ (كتاب الرهن).

| □ من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار.<br>المغني ٣١٠/١٤ (ط م) (كتاب الدعاوى والبينات). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه.<br>المسوط ١٧١/٢٤، كتاب الحجر.                |
| □ من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله                                       |
| بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا                                            |
| فلیس له ذلك .                                                                                       |
| قواعد السعدي: ٩٦،٩٥، القاعدة السادسة والأربعون، وانظر لمزيد                                         |
| التفصيل لهذا الموضوع في المذهب الحبيلي: المغني ٣٢٩/١٤، ٣٤٠،                                         |
| والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٣٠٨، وكشاف القناع                                          |
| .٣٥٧/٦                                                                                              |
| راجع شرح قاعدة (الظفر) في القسم الأول المشروح.                                                      |
| □ من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضى                                    |
| منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.                                                         |
| شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٠٥.                                                                            |
| 🗆 من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع.                                                           |
|                                                                                                     |
| المبسوط ٢١٨/١٠ (كتاب اللقيط).                                                                       |
| □ من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها.                                                              |
| ·                                                                                                   |

| ا من ملك أصلا ملك ما حدث عنه من النهاء.<br>الحاوي ٣٦٧/١٧ (مختصر من جامع الدعوى والبينات).                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>من ملك الإنشاء ملك الإقرار.</li> <li>قواعد الأحكام٢/٣٠، المنثور٣/٢٠٦، الأشباه للسيوطي٢١٦، كشاف</li> <li>القناع ٣/ ٤٨٥ (باب الوكالة)، المبدع ١/ ٥٣ (باب أدب القاضي).</li> </ul> |
| ] من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء فيها.<br>الحاوي ٢/٦/٦ (كتاب الصلح).                                                                                                           |
| D من ملك الرقبة ملك المنافع.<br>كشاف القناع ٣/ ١٧٩ (كتاب البيع).                                                                                                                        |
| □ من ملك الشيء حق له تمليكه.<br>المدخل ٣/ ٣٤.                                                                                                                                           |
| □ من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه.<br>كشاف القناع ٤/ ١٥ (باب الإجارة).                                                                                                                |
| □ من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره.<br>تأسيس النظر ١٠٣.                                                                                                                            |

من أصول الإمام ابن أبي ليلى: أن من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره، وعند أئمة المذهب الحنفي هذا الأصل غير مطرد، فإنه يجوز أن يملك في بعضها، ولذلك قال الإمام ابن أبي ليلى -بناء على أصله-: إن الوديع يملك الإيداع إلى غيره ؟

لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره، وفي المذهب الحنفي لا يسوغ له الإيداع إلى غيره لأن المودع قصر الحفظ عليه بدلالة الحال ولم يرض بغيره؛ لأن الناس يتفاوتون في حفظ الأمانات، وعلى هذا قال أئمة المذهب الحنفي: إن من وكل وكيلا لشراء شيء ليس له أن يوكل غيره إلا أن يصرح ويقول له: إن ما صنعت من شيء فهو جائز أو مثل ذلك، فحينئذ يصح توكيل الوكيل، أما عند الإمام ابن أبي ليلى فالتوكيل جائز بدون تصريح كها جاز الإيداع (انظر: المصدر نفسه ١٠٣).

| ليلى فالتوكيل جائز بدون تصريح كما جاز الإيداع (انظر: المصدر نفسه ١٠٣).                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ من ملك شيئا ملك ما هو أخف منه.<br>المغني ٥/ ٤٨٢ (كتاب الإجارات).                                                                                                                                                               |
| □ من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.<br>م/٤٩.                                                                                                                                                                                     |
| □ من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه.<br>المجلة ع م/ ٤٩ (كتاب المكاتب)، الهداية مع فتح القدير ٩/ ١٧٤ (كتاب<br>المكاتب)، ١٠/ ٦٥ (كتاب الكراهية)، تبيين الحقائق ٥/ ١٥٨ (باب ما<br>يجوز للمكاتب أن يفعله)، مجامع الحقائق ٣٧١. |
| □ من ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق.<br>شرح النووي ٤٨/١١ (باب تحريم الظلم وغصب الأرض)                                                                                                                             |
| □ من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها.                                                                                                                                                                                                 |

المعيار ٨/٢٦٤.

|                | والمخاصمة فيه.     | ملك المطالبة   | قبض شيء     | من ملك |  |
|----------------|--------------------|----------------|-------------|--------|--|
| (كتاب الشركة). | كشاف القناع ٣/ ٥٠٠ | ناب الشركة)، ك | لبدع ۸/۵ (ک | .1     |  |

□ من ملك الكل ملك البعض.

الأم ٣/ ٢٠٥ (التفليس)، المنثور ٣/٢١٧.

إيضاح ذلك: أنه لو باعه شيئا من سلعة متفرقة مثل: غنم أو ثياب أو طعام فأفلس وكان المشتري استهلك بعضه، ووجد البائع بعضه كان له البعض الذي وجد بحصته من الثمن إن كان نصفا قبض النصف، وكان غريها من الغرماء في النصف الباقي، وهكذا إن كان أكثر أو أقل، إذ جعل له رسول الله على الكل؛ لأنه عين ماله، فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل، ومن ملك الكل ملك البعض إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه، والنقص لا يمنعه الملك (ر:الأم٣/ ٢٠٥).

□ من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به. المبسوط ١٩/٥٥ (الوكالة في الدين).

□ من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره. الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٠٠ (باب الحجر)، المغني ٤/ ١٥ (باب الحجر)، المبدع ٣٤٧/٤ (كتاب الحجر).

□ من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى يؤديه.

ابن تيمية ٣٥/ ٤٠٢ .

| 🗆 من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع إتلافه إياه.    |
|-------------------------------------------------------------------|
| مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٩ (باب الوكالة).                            |
| □ من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى بدله وبدل المثل عند إعوازه.    |
| المبدع ٤/ ٨٢ (كتاب البيع).                                        |
| □ من وجد عين ماله فهو أحق بها .                                   |
| المغني ٤٨/٤، ٣٥٣، ٤٥٦ (كتاب الرهن).                               |
| □ من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه              |
| يتصدق به.                                                         |
| معالم السنن ٥٠/٥.                                                 |
| □ من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضهانه إلا الحكام وأمناء الحكام |
| فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.                                        |
| قواعد الأحكام ٢/ ١٦٥.                                             |
| 🗆 من يملك منح الاعتبار يملك استرداده.                             |
| المدخل ٢/ ٤٧٧.                                                    |
| <ul> <li>□ المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.</li> </ul>             |

لأن المنافع عند الحنفية لا تقوم إلا بعقد الإجارة، ولا إجارة بين الغاصب والمغصوب منه. تأسيس النظر ص: ١٢٨، ١٢٩.

#### □ المنافع تجري مجرى الأعيان.

المغني ٤/ ٥٩٥ (كتاب المفلس)، ٢١/٥ (كتاب الشركة)، المقنع شرح ابن البنا ٢/ ٧٤٧، كشاف القناع ٣/ ٥٠٠ (كتاب الشركة)، مطالب أولي النهى ٣/ ٥٠٠ (باب الوكالة)، المبدع ٤/ ٣٢٨ (كتاب الحجر)، ٥/ ٩، المبع ٤/ ٣٢٨ (كتاب الحجر)، ٢٩٦ (كتاب الشركة)، المنح الشافيات ٢/ ٤١١، الحاوي ٦/ ٢٩٦ (كتاب التفليس)، ٧/ ٣٩٢، ٤٦٩، المجلة ش م/ ٦٥٣.

□ المنافع في معنى المال.

المعونة للقاضي عبدالوهاب ٢/ ٧٥١ (باب الصداق).

□ المنافع كالأعيان في ضمانها في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.

الحاوى ٦/ ٣٢٥ (كتاب التفليس).

□ المنافع مضمونة على المتلف.

المغني ٤/ ٨٩ (كتاب بيع الأصول والثمار).

□ المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاؤها من ملك آخر.

شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ١/ ٢٧٩.

□ المنافع منزّلة منزلة الأعيان.

الأشباه والنظائر للسبكي ٢/ ٢٧٨.

□ المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول.

المبسوط ١١٧/١١ (كتاب الوديعة)، ١٧/١٥ (باب دعوى الغلط في

| به)، | ' يعمل | ما لا | مولاه  | إليه | يدفع  | المأذون | العبدا  | (باب  | ۷٣/٢٥ | a)، د | القسم |
|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |        |       | يرها). | . وغ | نصومة | في الخ  | المأذون | العبد | توكيل | (باب  | 107   |

□ المنطوق مقدم على التعليل.

المغني ٣٠٢/١٣ - ٣٠٣(ط م) (كتاب الصيد والذبائح).

□ المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد. حاشية الدسوقي ٣/ ١٧٢ (باب ينعقد البيع بها يدل على الرضا).

□ المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع. المدع ٥/٤٧ (باب الإجارة).

□ المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق. المبسوط ٥/ ١٢٢ (باب النذر).

> □ المنكر مصدّق حتى تقوم عليه بينة بالحق. الأحكام الصغرى لابن العربي ١٣١/١.

□ المنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا.
 المبسوط ٦/٥٥ (كتاب الطلاق).

□ المنهيات لا تجوز بإجازة أحد.
 المعار ٩/٢٧٤ - ٣٤٠.

□ مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
 المسوط ٢٦/ ١٤٣ (بأب القصاص).

| <ul> <li>على فائدة وتصحيحه عن الفساد -</li> </ul>             |
|---------------------------------------------------------------|
| وجب.                                                          |
| المغني ١٠/١٦٤ (ط م) (باب تصريح الطلاق وغيره).                 |
| ] مُهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه.           |
| المغني ٥/ ١٥٦ (كتاب الإقرار)، شرح الزركشي ٤/ ١٥٤ (باب الإقرار |
| بالحقوق).                                                     |
| 🗖 مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ لأن الوكالة شرعت    |
| للإعانة، وكل شيء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون         |
| موضع الوكالة موضع أمانة.                                      |
| مجموعة الأصول (ورقة ١٢٠).                                     |
| □ مواضع الضرر مستثناة أبدا.                                   |
| الهداية مع فتح القدير ٥٠٣/١٠ (باب الوصي وما يملكه).           |
| <ul> <li>□ المواعيد بصور التعليق تكون لازمة.</li> </ul>       |
| المجلة ع م/ ٨٤.                                               |
| □ المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد.   |
| ر: المبسوط ٩٢/١٥ (باب دعوى الغلط في القسمة)، ٢٩/٢٠ (باب       |
| من الكفالة)، ٢١/ ١١١ (باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن).    |
|                                                               |
| ٣٠/٢٢ (بـاب اشتراط بعض الربح لغيرهما)، ٧/٢٥ (باب الإيلاء).    |

٦/ ١٨١ (باب الخلع).

| □ موجَب الشيء يثبت من غير تنصيص على الموجَب.<br>موجَبات الأحكام للعلامة قاسم قطلوبغا ٩٥. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ موجب العقد المطلق: التساوي في العمل والأجرة.<br>المبدع ٥/١٤ (كتاب الشركة).             |
| □ الموجود شرعا كالموجود حقيقة.<br>القواعد للمقري ٢/ ٤٥٠.                                 |
| □ الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم.<br>الأشباه للسبكي ١/١٣١.               |
| □ الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء.<br>البدائع ٥/ ٢٩٩ (كتاب البيوع).        |
| □ الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها.<br>- المبدع ٤/٧٤ (كتاب البيع).                      |
| □ الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك.<br>الهداية مع فتح القدير ٩/ ٢٣٥ (كتاب الإكراه).     |

🗆 الموهوم لا يعارض المتحقق.

المبسوط ٩٧/١٦ (باب العطية)، ١٦/١١ (كتاب الإباق)، ٩٧/١٥ (باب الختلاف الأوقات)، ١٨٨/١٨ (باب الإقرار بالدين في الحيوان)، (باب من الوكالة بالبيع والشراء)، ٥٠/٢٥ (باب الدين يلحق

العبد المأذون)، ٢٦ / ١٦٢ (باب العفو عن القصاص). راجع القسم الأول المشروح.

□ الميسور لا يسقط بالمعسور (أي: بسقوط المعسور). الأشباه للسيوطي ٢٩٣، الغاية القصوى ٢٣٨/١.

### رَفْعُ حبن (الرَّحِيُّ (الْفَجَنَّرِيُّ (سِّكِسُ لانِئِنُ (الِفِرُوكِسِيِّ

### حرف النون

□ الناتج أحق من العارف.

المبسوط ١٧/ ٧٢ (باب الدعوى في النتاج)، مصنف عبدالرزاق ٨/ ٢٧٧.

هذه إحدى الأصول القضائية المروية عن الإمام القاضي شريح بن حارث الكندي، وعنى بالناتج: من نُتجت الدابة عنده... وبالعارف: الخارج الذي يدعي ملكا مطلقا دون النتاج، وإنها سمي عارفا لأنه قد كان فقده، فلما وجده عرفه (انظر: المبسوط ١٧٢/٧٧، والمغرب للمطرزي (النون مع التاء)).

□ النادر حكمه حكم الغالب.

بدائع الصنائع ٢٠٣/٥.

□ النادر لا حكم له.

المنثور في القواعد ٣/ ٢٤٦.

□ النادر ملحق بالعدم.

البدائع ١/٧٠١ (كتاب الصلاة)، ٥/٣٠، ٢١١، ٢١٢، ٢٤٩ (كتاب البيوع)، ر: المبسوط ١/١٢١ (باب التيمم)، ١/٩٨ (باب زكاة المال)، ٣/٩٥ (كتاب الحيض)، ٩/٩٥ (كتاب الحدود)، الهداية مع فتح القدير ٥/٣٧٣ (كتاب الحدود)، القواعد للمقرى ٢/٣٢١، المنثور ٣/٢٤٦،

الأشباه للسيوطي ٣٣٠، زاد المعاد ٥/ ٤٢١، مطالب أولي النهى ٣/ ١٨٣ (باب الربا والصرف)، ٢١٢ (باب السلم والتصرف في الدين)، ٤٦٩ (باب الوكالة).

راجع شرح قاعدة (العبرة للغالب) في القسم الأول المشروح.

□ النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم. الحاوي للماوردي ٥/ ١٣٥.

□ النادرة لا حكم لها.

الاستذكار ١٠٦/١٩.

□ النتاج يتبع الأم في الملكية.
 المجلة ع م/ ١٠٧٤.

مثلا إذا كان لواحا

مثلا إذا كان لواحد حصان ولآخر فرس أنثى فالفلو الحاصل منها لصاحب الفرس، كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى (المصدر نفسه).

□ النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.

ر: الأم ٥/٩٦ (باب قدر النفقة).

وعلى هذا لو غاب عن زوجته زمانا فتركت طلب النفقة بغير إبراء له منها ثم طلبتها: فرض لها من يوم غاب عنها، وكذلك إن كان حاضرا فلم ينفق عليها فطلبت فيها مضى فعليه نفقتها، وإن اختلفا فقال: قد دفعت إليها نفقتها وقالت: لم يدفع إلى شيئا، فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به (المصدر نفسه).

□ النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة.

≥شاف القناع ٢/١٦٩.

□ النقصان الفاحش استهلاك حكها.

شرح الزيادات ١٤٣٥.

□ نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).

المسترسل وكالغبن اليسير).

المغني ٣/١٨٥ (كتاب البيوع).

الحاوى ٧/ ٢٨٨ (كتاب الشفعة).

□ النقود لا تتعين بالتعيين.

الفرائد البهية: ٤٢.

□ النكول بمنزلة الإقرار.

البدائع ۲/۲۲ (کتاب الدعوی)، ر: المنثور ۳/۲۸۳، المبدع ۱۱۱/۶ (کتاب البیع)، ۲۲۷/۵ (کتاب الشفعة).

□ النهاء تابع للملك.

المغني ٣١٦/١٤ (ط م)، (كتـاب الدعـاوى والبينـات) شرح الزركشي ٨/٤ (كتاب الرهن).

فعلى سبيل المثال: يكون نهاء الرهن ملكًا للراهن وإذا كان النهاء

للراهن فلا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء لا من الأصل ولا من النهاء (شرح الزركشي ٤٨/٤ – ٤٩).

□ النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري. بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ١٨٨.

□ النهاء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. قواعد ابن رجب ص ۲۷ -۲۸.

□ النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته فيصير كالمصرح به. المغني ٤٥٣/١٣ (طم) (كتاب الأبيان).

□ النية المجردة معفو عنها.

الكافي لابن قدامة ٢/ ٣٨٠ (باب الوديعة).

#### رَفَّحُ مِين لاَرَجِي لَالْجَثَّرِيَ لأَيْلِكُمُ لاَئِزُمُ لِائِزُوكِ لِينَ

## حرف الهاء

- □ الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة.
   البدائع ٦/ ٢٦١ (كتاب الدعوى).
  - □ الهبات لا تتم إلا بالقبض.
     التمهيد ٧/ ٢٤٤.
- □ هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها . المسوط ١٢٨/٢٢ (باب الكفالة)، شرح الزيادات ١٦٠٥ .
  - □ هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضان. المبسوط ١١٧/١١ (كتاب الوديعة).

### رَفَّخُ مجى لالرَّجِي لالغِجَّري لأَسِكتَ لانَيْرُ لالغِزْدوكِرِين

# حرف الواو

| الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره.<br>ابن تيمية ٢٦٢/٣٥.                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز إلغاؤه بحال مع<br>إمكان اعتباره.                      |
| مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٣٨/٣١.  الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره.  الاستذكار ١٥//٣٥ (كتاب الصيد). |
| □ الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها.<br>ابن تيمية ٢٨/٢٥.                                              |
| □ الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف.<br>الكافي لابن قدامة ٢/ ٣٩١ (باب الغصب).                            |
| □ الواجب لا يسقط مع النسيان.                                                                         |

الذخيرة للقرافي ١/ ١٨٤ (كتاب الطهارة).

| • | الإرادة | على | يعلق | X | الواجب |   |
|---|---------|-----|------|---|--------|---|
| • | الإراده | على | يعلق | ¥ | الواجب | ш |

المغني ١٣/ ٣٦١ (ط م) (كتاب الأضحية).

#### □ الواجبات كلها تسقط بالعجز.

ابن تيمية ٢٠٣/، ٢٠٦، ٢٠٩، ٣٢/ ٤٠٥، ٣١/ ١٥/، الماردينية ٨٣، المناظرات للسعدى ٢٢٠.

#### □ الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة.

الهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ٢٦٠ (كتاب الجنايات)، ر: ابن نجيم الهداية مع تكملة فتح القدير ٣٧٦.

□ الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.

المبسوط ١٩/ ٣٢ (كتاب الوكالة)، ٢٨/ ٣٣ (باب الوصى والوصية).

□ الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا من الجانبين.

شرح الزيادات: ٧٠٨.

وذلك لأن حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالبا ومطالبا، مستزيدًا مستنقصًا، وذلك محال، إلا الأب إذا باع ملكه من ولده الصغير واشترى مال الصغير لنفسه بها يتغابن الناس فيه جاز استحسانا (المصدر نفسه).

□ الواحد لا يتولى طرفي القبض.

حاشية الجلال ٢/ ٢٦٨ (كتاب الرهن).

□ الوثائق تتأكد في الأعيان. المنثور ١/٣٦٤. □ الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال. المعيار ٧/ ٣٤٦، ١١٥. □ الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. القواعد للسعدى ٢٢، ق: ٤. □ وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر. المبسوط ١٤٤/١٢ (كتاب البيوع). □ وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال. المغنى ١١/ ٨١ (ط م) (كتاب الظهار). □ ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة.

□ الوزن فيما يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف.
البزازية ٤/ ٤٣٥ (كتاب البيوع).

فتاوى السعدى ١/ ٤٢٣ (باب الإجارة).

🗖 الوسائل إلى الربا ممنوعة.

فتاوى السعدي ١/ ٣٤١ (باب بيع الأصول والثمار).

□ الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.

قواعد الأحكام ١٠٣/١، ١٠٩، القرافي ٢/٣٣، ١٥٤، ١٥٥، ٣/. ١١١، ١١٧.

🗆 وسائل الحرام حرام.

المغنى لابن قدامة ٤/ ٩٧، وانظر: المعيار للونشريسي ٥/ ٢٦.

□ الوسائل لها حكم المقاصد.

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٣/ ٢٥٤، وانظر: كشاف القناع ٣/ ١٨١، ١٨٨، ٣/ ١٣١، ١٣٤، ٥٥٥، ٤/ ٢٠٥، ٣٩٣.

□ الوصايا لا تملك إلا بعد الموت.

الحاوى ١٨/ ٣٠٢ (باب الوصية بالمكاتب).

□ وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.

الهداية مع فتح القدير ٦/ ٥٢٠ (باب المرابحة والتولية).

إيضاح ذلك على سبيل المثال: أنه إذا كان لأحد العاقدين أو لهما خيار الشرط فأسقطا، أو شرطاه بعد العقد، فصح إلحاق الزيادة بعد تهام العقد، وإذا صح يلتحق بأصل العقد، لأن الزيادة في الثمن كالوصف له، ووصف الشيء يقوم بذلك الشيء لا بنفسه، فالزيادة تقوم بالثمن لا بنفسها (فتح القدير ٢/ ٥٢٠).

□ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. م/ ٦٥.

> □ الوصف يرجع إليه عند النزاع. المجموع ٣٦٠/٩.

□ الوصف يستحق باستحقاق الأصل.

المبسوط ١٨/١٣٣ (باب الإقرار بالبيع والعيب فيه).

يتمثل ذلك فيها لو أقر البائع أنه باع هذه السيارة من هذا، وبها هذا العيب وأن المشتري أبرأه منه، فعليه البينة إذا جحد المشتري الإبراء لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المعقود عليه ووجود العيب يثبت للمشتري حق الرد، فالبائع يدعي عليه إسقاط حقه بعد ما ظهر سببه، فلا يقبل قوله إلا بحجة؛ لأن العيب فوات وصف من المعقود عليه والوصف يستحق باستحقاق الأصل، فصار ذلك الجزء حقا للمشتري باستحقاقه أصل المبيع والبائع يدعي بطلان استحقاقه بعد ظهور سببه (ر: المصدر نفسه ۱۸/۱۳۳).

□ الوصف يستدعى بقاء الأصل.

الهداية مع فتح القدير ١٠/ ٤٤٠ (كتاب الوصايا).

□ وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.

قواعد الأحكام ١/ ٩٠.

□ الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه.

ر: ابن تيمية ٣٥/ ٣١٤ (باب الأيهان والنذور).

لأنه موجب المشروط، وأما قبل العمل فيتوجه جواز فسخه، كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة من الجعالة ونحوها، فإنه إذا قال: من رد عبدي الآبق فله درهم فله فسخ ذلك قبل العمل ر: (المصدر نفسه).

□ الوكيل أمين لا ضهان عليه فيها دفع إليه، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.

الكافي لابن عبد البر ٢/ ٣٩٥.

□ الوكيل قائم مقام موكله فيها وكله فيه.

الاعتناء للبكري ٢/ ٥٩٠ (كتاب الوكالة)، ر: الحاوي ٦/ ١٢٩ (كتاب الرهن)، المغني ٢١/ ٤٧١ (كتاب الحدود).

□ النوكيل مع الأصيل كرجل واحد.

الفرائد البهية ٦٨.

بيانه: رجل ادعى على آخر مالا، فوكل المدعى عليه رجلا، فأقام المدعي شاهدا على الأصيل وآخر على الوكيل: صح، وكذا الوكيلان كل واحد منها مع الآخر كواحد، فإن أقام أحد الشاهدين على الوكيل ثم الثاني على الوكيل الثاني: صح، ومثلها الوصيان، وكذلك الوارث مع مورثه كواحد، فإنه أقام شاهدا على المورث وآخر بعدر موته على الوارث: يصح، ومثله الوصي مع الموصي (المصدر نفسه ٦٨، نقلا عن فتاوى قاضيخان).

□ ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.
شرح الزيادات ٢٩٠٣.

□ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

الأشباه للسيوطي ٢٨٦، المشور ٣/ ٣٤٥، ابن نجيم ١٨٦، المجلة ع م/ ٥٩، مجامع الحقائق ٣٧٢، المعاملات ٨٣.

رَفَّحُ معِس (لاَرَّعِمِلِ (الْفِخَّسَيَّ (أَسِلَكَهُرُ الْالْفِرْدُ (الْفِرْدُوكَ/سِسَ

### حرف الياء

| عن نفسه. | يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة |  |
|----------|--------------------------------------------|--|
|          | المبسوط ٢٤/ ٧٧ (باب تعدي العامل).          |  |

راجع شرح قاعدة (الضرورات) في القسم الأول المشروح.

□ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. م/٢٦.

□ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل.

قواعد ابن رجب ٣٢٣، إعلام الموقعين ٢/ ٣٢٤، القواعد للسعدي \_\_\_\_\_\_

ومنها: أن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزائد على ثمن المثل ما يتغابن بمثله عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء (قواعد ابن رجب ٣٢٤).

□ يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.

ر: الهداية مع فتح القدير ١٠/٥٥٥ (باب القصاص).

#### □ يجب تقديم ما يتعلق بالعين.

ر: المبدع ٤/ ١١٥ (باب الخيار في البيع)، وانظر: الحاوي ١٥/ ٣٣٤ ( كتاب الأيمان).

ومن أمثلة ذلك: فيها لو حصل النزاع بين العاقدين في التسليم والتسلم بحيث لو قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن دين أي في ذمة المشتري: أجبر البائع على التسليم إذ إنه لا يملك حبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إذا كان حاضرا معه، وذلك لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين، كتقديم المرتهن على سائر الغرماء (انظر المبدع ٤/١٥). أقول: هذا التفريع ليس محل اتفاق لدى الفقهاء - ففي المذهب الحنفي إذا بيعت السلعة بثمن وكانت السلعة حاضرة دفع المشتري الثمن أولا ثم قبض المبيع، لأن عق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لكونه لا يتعين بالتعيين - ولكن إذا كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري دفع الثمن، وكذا إذا كان للمشتري في البيع خيار (المعاملات لأحمد أبراهيم ١٣٧).

□ يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود.

القواعد للسعدي ٧٢.

| أمكن في العقود والفسوخ | 🗆 یجب حمل کلام الناطقین علی مرادهم مهما                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | والإقرارات وغيرها.<br>القواعد للسعدي ١٠٩.                                                   |
| . (                    | <ul> <li>□ يجب حمل اللفظ على ظاهره.</li> <li>المغني ٤/ ٥٨٦ (كتاب الحوالة والضان)</li> </ul> |
|                        | □ يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما ابن تيمية ٢٩/ ٤٨٥، المأمول للسعدي ١ ٥٢٠             |
|                        | □ يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين با<br>مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية<br>٧٤/٣١.        |
| ر المقاوم .<br>        | □ يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض<br>ر: ابن تيمية ٩٠/٢٥.                               |
|                        | □ يجعل الموعود من العقد كالمتحقق.                                                           |

المبسوط ٢٥/١٣ (بـاب البيوع إذا كان فيها شرط)، ر: الهداية مع فتح القدير ١٥٦/١٠ (كتاب الرهن).

كما يقال في المقبوض على سوم البيع: إنه مضمون بالعقد من حيث إن الموعود من العقد نزّل منزلة المتحقق إذ ليس بين البائع والمستام عقد موجود هنا، فعرفنا أن الضمان باعتبار العقد المتحقق (ر: المصدر

نفسه ١٣/ ٢٤ - ٢٥). وهذا ما عناه صاحب الهداية بقوله: الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة وإيضاح ذلك: أن الرجل قد يحتاج إلى استقرار شيء وصاحب المال لا يعطيه قبل قبض الرهن، فيجعل الدين الموعود موجودا تصحيحا لهذا التعامل دفعا للحاجة عن المستقرض، ولكون المعدوم هنا على شرف الوجود (ر: المصدر نفسه مع شرح العناية ١٥٦/١٠).

□ يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين... أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة.

الموسوعة ١٠/١٠.

□ يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
 حاشية الجلال المحلي ٢/٣٢٧ (باب الضمان).

الكروه لملحة راجحة.

ابن تيمية ٢٩/ ٤٨٠، ٣٤/ ١٠ (باب بيع الأصول والثمار).

□ يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع. المغني ٨٦/٤، ٩٤.

□ يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
 الأم ١٦٨/٤.

□ یجوز للحاجة ما لا یجوز بدونها.
 ۶۸۰/۲۹ شیخ الإسلام ۲۹/۶۸۰.

□ يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقط هذا الضهان، على أن كل شرط يسقط الضهان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

القانون المدني م/ ٤٩٥.

□ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة.
 قواعد الأحكام ١٥٧/٢.

□ يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كما يحتمل الجهل بحقوق الدار).

روضة الطالبين ٣/٥٤٦ (باب الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها).

□ يحرم إخفاء ما يثبت الخيار دون ما لا يثبت.

الأشباه للسبكي 1/٢٨٤.

ومن مسائلها: من علم بالسلعة عيبًا لم يجز له أن يبيعها حتى يبين عيبها يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وفي الأجل والشراء بالعوض وبيان العيب الحادث عنده، فلو قال: بهائة، فبان بتسعين، فالأظهر أن يحط الزيادة وربحها، وأنه لا خيار للمشتري (المصدر نفسه ١/ ١٨٤-٢٨٥).

| <ul> <li>□ يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.</li> <li>ابن تيمية ١٨/٣١ (كتاب الوقف).</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق.<br>فتح الباري ٣٩٠/٤ (كتاب البيوع).                |
| □ يختار أهون الشرين.<br>م/١٩                                                                                 |
| □ يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة.<br>المجلة ع م/١٤٦٩.                                         |

مثلا ثوب القطن وثوب الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلها، وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد لأن المقصد من الجلد أعمال الجراب والحقائب ومن الصوف نسيج الجوخ وما أشبه ذلك (ر: المجلة ع م/١٤٦٩).

□ اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق. الفروق للقرافي ٧٨/٤، ق: ٢٣٤.

أما إذا أشهدت بينة أو علمنا نحن بذلك أنها بغصب أو عارية أو غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك فإنها لا تكون مرجحة ألبتة (الفروق ٤/ ٧٨).

□ اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعها.
 ١٤/١٧ (محتصر من جامع الدعوى والبينات).

| <ul> <li>□ اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها.</li> <li>الحاوي ٨/٥٣ (كتاب اللقطة) (باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء).</li> </ul>                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله.<br>المبسوط ١٧/٨٥.                                                                                                                                                                                            |
| اليد دالة على الملك فجرت مجراه.  الحاوي ٣٢٦/١٧ (مختصر من جامع الدعوى والبينات)، البدائع ٢٣٦٦  (كتاب الشركة)، المغني ٢٤٣/١٤ (كتاب الأقضية)، ٣١٥ (ط م) (كتاب الدعاوى والبينات)، المبدع ٢٨٦/٥ (باب اللقطة)، ١٣٤/١٠ (باب القسمة)، ١٤٧ (باب الدعاوى والبينات). |
| ☐ اليد الطارئة غير موجبة للملك.<br>الحاوي ٣٢٦/١٧ (مختصر من جامع الدعوى والبينات).                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>□ اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق.</li> <li>الهداية مع فتح القدير ٩/ ٣٨٥ (كتاب الشفعة).</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <ul> <li>□ اليد لا تنقض إلا بدليل آخر.</li> <li>حجة الله البالغة ٢/ ٤٥٢.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| □ يدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى.<br>القبس ٢/ ٨٥٩ (كتاب الشفعة)، ر: الأشباه للسيوطي ٢٩٢.                                                                                                                                                  |
| □ يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا.                                                                                                                                                                                                         |

الفرد: هكذا في النص المطبوع، والظاهر أن كلمة الفرد هنا محرفة من كلمة أخرى لم ندر حقيقتها والله أعلم. كما يدخل أساس الحيطان ودواخلها، وعمل الحيوانات، وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح (المصدر نفسه).

# □ يرتكب أخف الضررين. المعيار ٨/ ٤٣٣، وانظر: المصدر نفسه ٧/ ٢٦٨، ٨/ ٨٨، ٤١٥، ٣٣٣، .7./9 , 207 □ يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان. مجلة الأحكام العدلية م/ ١٣٤٧. □ اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه. المبدع ٤/ ١٧١. □ اليسبر تجرى المسامحة فيه. المغني لابن قدامة ١٣٣/١٣ . □ اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام. المعيار للونشريسي ٥/١٣٧، ١٣٨، كشاف القناع ٢/١٧٨. □ اليسير مغتفر.

□ اليسير يتسامح به بخلاف الكثير. المدع ٥/ ٢٨٠.

شرح الزركشي ٣/ ٢٤٥.

| □ اليسير يكون تبعا للكثير، ولا يكون الكثير تبعا لليسير.<br>الحاوي للماوردي ٧/٣٦٦.                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. القانون المدني م/ ٤٥٥. |
| □ يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا.<br>المبسوط ٣٠/١٣٣ (كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي).                             |
| □ يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. القواعد لابن رجب ٤١، المجلة ش م/٣٢.                           |
| □ يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن.<br>المجلة ش م/٢٣٢.                                                      |
| □ يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله.<br>المغني ٩٨/٤ (باب الضمان).                                                             |
| □ يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل. الحاوي ٣٧٧/١٥ (كتاب الأيهان).   |

□ يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا.

المجلة ع م/ ٨٩، الموسوعة ٣٨/١٣.

#### □ يعتبر البعض بالكل.

ر: الهداية مع فتح القدير ٣/ ٨٠ (كتاب الحج) (فصل في جزاء الصيد)، ٣٥ (كتاب القسمة)، ٣٩٨/١٠، ٤٠٠ (كتاب القسمة)، ٣٩٨/١٠، ٤٠٠ (كتاب المعاقل).

#### □ يعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك.

ر: المبسوط ٥/١٩٤ (كتاب النكاح) (باب النفقة).

ومن أمثلة ذلك: إذا فرضت النفقة للزوجة على زوجها، ولها عليه شيء من مهرها، فأعطاها شيئا من ذلك، فقال الزوج: هو من المهر، وقالت المرأة: بل هو من النفقة، فالقول قول الزوج: إنه من المهر وكذلك هذا في جميع قضاء الديون إذا كان من وجوه مختلفة، لأنه هو المملك فالقول قوله في بيان جهة التمليك، وهو المحتاج إلى تفريغ ذمته، فالقول قوله في أنه فرغ ذمته بهذا الأداء من كذا دون كذا (المصدر نفسه)، وكذا لو بعث إليها ثوبا وقال: إنه من الكسوة الواجبة وادعت أنه هدية منه، فالقول قول الزوج في بيان الجهة (ر: المصدر نفسه ٥/ ١٩٥).

## □ يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء.

المجلة ع م/ ١٦٥٥، ر: البحر الرائق ١٥٦/٦ (كتاب اللقيط).

ومثال ذلك لو استأجر أحد دارا ثم بلغه بأن تلك الدار هي منتقلة إليه من أبيه إرثا وادعى بذلك - تسمع دعواه (المصدر نفسه) ومما يعفى فيه التناقض ما في البزازية ادعى المالك على الغاصب قيمة العين

| لهلاكها، ثم ادعى أنها باقية وبرهن تقبل، لأنه موضع الخفاء (البحر الرائق ٦/٦٥١).                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>عنتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاملات.</li> <li>غنارات السعدي ١٣٢.</li> </ul>                      |
| E يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.<br>م/٥٥.                                                                          |
| <ul> <li>عنتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.</li> <li>طرح التثريب للعراقي ٦/١٢٢، كشاف القناع ٣/١٦٦.</li> </ul>        |
| <ul> <li>عنتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.</li> <li>م/٥٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٣٥، والأشباه والنظائر</li> </ul> |
| للسيوطي: ٢٣٢، ٢٣٣.<br>الشيوطي: ٢٣٢، ٢٣٣.<br>] يغتفر في الشبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.                                   |
| بدائع الفوائد لابن القيم ٢٧/٤<br>ع يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا.                                  |
| المنثور في القواعد ٣/ ٣٧٦.                                                                                                   |

فتاوى الرملي مطبوع مع الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢/ ١١٥.

□ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل.

| 🗆 يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود.                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| المنثور ٣/ ٣٧٩، الأشباه للسيوطي ٤٨٨.                               |
| □ يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء.                  |
| فتح الباري ٦٠/٥ (كتاب الاستقراض).                                  |
| وبناء على ذلك: أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا،         |
| ويجوز في المعاوضة عند الوفاء (المصدر نفسه).                        |
| □ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.                         |
| الأشباه للسيوطي ٢٩٣.                                               |
| □ يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.      |
| زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٨٢٥.                                      |
| □ يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلْقَة من |
| علائقه.                                                            |
| أصول الكرخي: ١٦٥ مطبوع مع تأسيس النظر.                             |
| □ يقام الأكثر مقام الكل.                                           |
| المبسوط ٢٨/٢٥.                                                     |
| □ يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقا     |
| الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.                                |

أصول السرخسي ١/١٤٠.

| يخالف العادة. | ما لم | التلف | أو | فات | التصر | في  | لأمناء  | قول ا | يقبل |  |
|---------------|-------|-------|----|-----|-------|-----|---------|-------|------|--|
|               |       |       |    | ۲٦. | ۲۹ ق  | ىدي | عد السع | قوا   |      |  |

□ يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.

الهداية مع فتح القدير ٩/ ٤٤٧ (كتاب القسمة).

□ يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده.

القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام ٧٨.

□ يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.
المجلة ع م/ ١٣٦٨.

فإذا شرط لأحد الشريكين زيادة فلا تعتبر (المصدر نفسه).

□ يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى .

المجلة ع م/١٤٠٣.

وهذا سواء باشراً عقد الشراء بالاتحاد، أو باشره أحدهما وحده، مثلا الشريكان شركة وجوه في صورة خسارتهما في الأخذ والإعطاء إذا عقدا الشركة مناصفة في المال المشترى، فيقسم الخسار بينهما أيضا على التساوي (المصدر نفسه).

□ يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

القانون المدني الكويتي م/ ٣٠٥.

□ يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

القانون المدني الأردني م/ ٢٧٠.

□ يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام العذر.

القانون المدنى الموحد م/ ٤٢٩.

□ اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.

كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية، للسهيلي: ٦٣.

□ اليقين لا يزال بالشك.

المستوط ۱/۱۲۱، ۳/۱۵۰، ۲/۱۵، ۷۸، ۱۹۳، ۱/۹۰۰، ۲۰۶، ۳۰/۸۲، ۲۰۲،

□ اليقين لا يزول بالشك.

شرح السير الكبير للسرخسي ١٥٥١/٤، الأشباه والنظائر لابن

نجيم ص: ٦٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ١١٨، كشاف القناع ١١٣، ١٢٤.

- □ يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. المجلة ع م/ ٨٣.
- □ يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها.

  المدخل الفقهي ٢/١٠١٦ ف ٢٢٢.
  - □ ينزّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال. ر: شرح الزركشي ٢٦٢/٤ (كتاب إحياء الموات).
  - □ ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة. الموافقات للشاطبي ٢/٣٥٨.
- □ ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

كتاب التّمام لما صحّ في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، للقاضي أبي الحسين الحنبلي ٢/١٧، ١٨، وانظر ما سيأتي قريبا من مسائل بيع التعاطي.

رَفْعُ حبں (لرَّحِيُ (الْبُخَنَّ يُّ (لِسِكنتر) (لائْبِرُ) (اِنْبِرُوک مِسِت

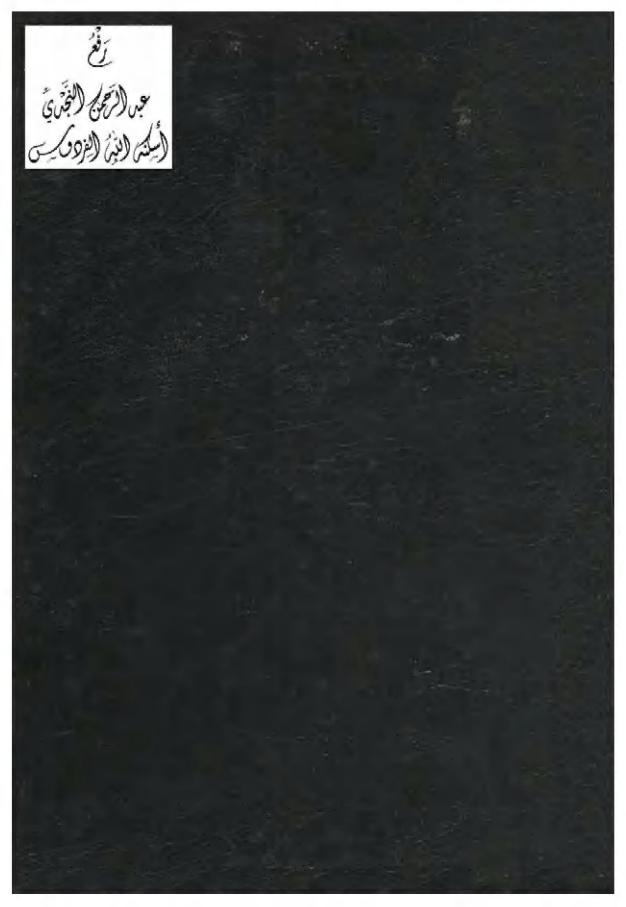

عِين (ارْتَحِيْ (الْنَجْنَ يَ لأسكنت الننيرة اليخووك الحاكة للعاملات المالية في الفقه الإسلام الدين رعلى أحمالذوي مكين المبيئة الدائمية لمجاس المقضاء الأعلى وبرابتك

رَفَعُ بعبر (الرَّحِنِّ) (النَّجُّرِيِّ (سِلنَمُ (النِّرُّ) (الِفِرُوفِ مِيسَ

مِوْسُهُوْجِينَ الْغُواجِ وَالْضِوَ الْمِالِلْهُ فَيْهِينَا الْحَاكِة لِلْعَامَلاتِ المَالِيَة فِى الْفَقِه الإسلامِي

رَفْعُ عِب (لرَّحِي الهُجِّنِي لِسِلِين (لِإِنْ الْإِنْ وَكَرِسَ لأَسِلِينَ (لِإِنْ وَكَرِسَ

حقوق الطبع محفوظة ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م عِنْ الْخِرَى الْخِر (أَسِلَتُمُ الْفِرَى الْفِرَ

الغواع والضوالط الفقيته

الحاكة للعاملات المالية فى الفقه الإسلامي

تصنيف الد*كتورعلى أحم* الندوى

تقت ديظ صادالف النف النف المن المعتبل صادب الفضياة التي عبد بري العزر برعمتيل رئيس الهيئة الشرعة الراجح المصرفية للاستثمار رئيس الهيئة الدائمة المجال فضاء الأعلى (سابقًا)

المجكد الثالث

رَفْعُ معب (لرَّعِی (لهُجَّنِی ِّ رسِکنر) (لیْرُرُ (الِفِروف ِرِسی رسِکنر) (لیْرُرُ (الِفِروف ِرِسی

### رَفَّحُ عبر((رَجَلِ (النِجَنَّ يُ بسم الله الرحمن الرحيم (سُِكْمَ (النِّرُ) (النِّرُوكِ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الترتيب على الأطراف يعدمن أهم أنواع الفهرسة وأسهلها على الباحثين، وهو يفيد في ترتيب الآيات القرآنية الكريمة ؛ إذ لا تغير في ألفاظها مطلقا، ويفيد بعض الشيء في ترتيب الأحاديث النبوية الشريفة ؛ حيث إن التغير الوارد في ألفاظها يمكن حدسه .

أما القواعد والضوابط الفقهية فنظرًا لكون المتفق على صياغته منها محدودًا، مثل «الأمور بمقاصدها»، و «الضرر يزال»، و نظرًا لهذا الكم الكبير من القواعد الذي حوته هذه الموسوعة الذي تخطى ثلاثة آلاف، فإن الغالب عليها صعوبة توقع الصيغة التي وردت بها على الباحث المتخصص، فضلا عن غيره؛ وذلك لأنها مقتبسة من المراجع المتخصصة وحسب المذاهب المصنفة، وكل مُصَنِّفٍ يصيغ القاعدة بها يتسق مع مصطلحات مذهبه، لذا أصبح البحث عن قاعدة ما باستخدام الأطراف أمرًا ليس باليسير، وأصبح الجزم بورود قاعدة من عدمه في هذه الموسوعة لا يتسنى إلا بقراءة جميع القواعد.

لذا ظهرت الحاجة إلى ترتيب هذه الموسوعة بصورة تُسَهِّلُ على الباحث الوصول إلى بغيته بشكل دقيق، ودون كبير عناء، فكانت فكرة إعادة ترتيب هذه الموسوعة. باستخراج جذورها اللغوية وترتيبها على ضوئها فتم ذلك ولله الحمد والمنة.

وقد نتج عن هذا العمل مجلدٌ هو الذي بين أيدينا، قد رتبت فيه جذور القواعد والضوابط ترتيبا ألفبائيًّا حسب أوائل ألفاظها، ثم رتبت داخل كل جذر أيضًا بنفس الطريقة، مع تمييز الكلمات التابعة لهذا الجذر بين كلمات القاعدة بوضع خط تحتها وإبراز طبعها.

وبهذا أصبح من السهل على الباحث أن يرجع إلى القاعدة التي يحتاج إليها برد أي كلمة فيها إلى جذرها، والبحث داخل هذا الجذر عن القاعدة المطلوبة، فإن لم يجدها بحث عن كلمة أخرى، وعندما يجدها، إن احتاج إلى مصدرها، أو تعليق عليها، رجع إلى المجلد الثاني، حيث القواعد مرتبة على الأطراف بعدما تيقن من الصيغة التي وردت بها القاعدة.

وقد تم هذا العمل -بتوفيق من الله تعالى- من خلال برنامج للتحليل الصرفي تم تطويره في مركز البحوث التابع لدار التأصيل باستخدام الحاسوب فلله الحمد والشكر على توفيقه وهدايته ورحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

المشرف على مركز البحوث بدار التأصيل

عبدالرهن بن عبدالله بن عقيل

### أبد

- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه الميمة.
- الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف
   النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه و لا تأخره، ولا بتوهم.
- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا \_\_\_\_ كان ضرره لغيره فاحشا.
- مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا.
  - المطلق فيها يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع).
    - مواضع الضرر مستثناة أبدا.

### أتى

- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
  - التالف لا يتأتى عليه الفسخ.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي می الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عرى عن الفساد.

- ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا
   يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو
   الإكراه.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما
   ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل
   الإبطال.
- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.

### أثر

- ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها.
- احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في المترجيح.
  - اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل.
- إذا انتفى السبب وآثاره، فينتفي الحكم
   لانتفائه.
- استحقاق ما ليس فيه حكم العقد، لا يؤثر في العقد.
  - الجهالة إنها تؤثر في العقود اللازمة.
- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء.
  - الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها.
- الشبهة إنها تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب.
  - الشك لا يؤثر في اليقين.
  - الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه.

رَفَحُ مجس (ارتجی (الهجَشَّيِّ (اُسِکتر) (اینِرُ) (اِنودوکریسی

### أثم

- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
- العذر يسقط به الآثام، ولا يسقط به الكفارات.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل أتما ولا عاصيا.
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله
   العبد ناسبا أو مخطئا فلا إثم عليه.

#### أجر

- الأجر والضمان لا يجتمعان.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
  - الأعيان لا تملك بالإجارة.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.

- الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير
   لدخولها فيه.
- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
- العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
- العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهما.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر.
- كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا.
  - لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة
   الجهالة و لا لكثرتها في فساده. . . .
- ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها كالفسق.
- المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد عن منهى عنه.
- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنها تؤثر فيها الأقوال والشهادات.

- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في
   الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه.
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله.
- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
   (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم . . . ) .
- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر
   في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
   (كالإجارة والمساقاة والهدنة).
- كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.
- كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك.

- كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة .
- كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- كل ما لا تستباح منافعه. . . فلا أجرة له .
- كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته،
   وإلا فلا.
- كل من عقد عقدا ملك حَلَّه، كالبيع والإجارة.
- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه
   كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
  - لا يجتمع الأجر والضمان.
- ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمربه.

- الآجال المجهولة يبطل بها البيع.
- الأجل يقتضى جزءًا من العوض.
- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نهاء المال.
  - الأعيان لا تقبل الآجال.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
- إن للأجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل الأجل الأجل مالا في المرابحة . . .
- بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في ألمانها.
- جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم بكن دالا على جوازه.
- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد،
   فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض
   حتى لا يثبت الأجل بلا شرط.
  - الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل.
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل.
  - كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه.
- كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز .
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- کل بیع جاز فی أجل واحد جاز فی أجلین \_\_\_\_
   وآجال.

- ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه ولا المجاعلة عليه بجزء منه.
- ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته
   (كالإجارة).
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو
   أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا
   يصح ابتداء لا ينقلب صحيحاً بالإجازة.
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق
   أجرة المثل في العقد الفاسد.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن،
   فإن كان مُحَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل،
   وإلا فلا.
- موجب العقد المطلق، التساوي في العمل والأجرة.

#### أجل

- الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان والأيان.

- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي
   صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل
   انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
  - لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين.
- ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.

#### أحد

- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن
   لا يختص بأحدهما.

- أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المحتمعة.
  - أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر.
- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر .
- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضمان بصاحبه.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون
   فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى
   الفعل غير المأذون فيه.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
- إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه.
- إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما تعين عليه الآخر.
- إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر.

- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
  - الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد.
  - البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف
   يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد
   الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.
- التخير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند
   تعذر الآخر.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد م يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.

- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام من غير رضاه لا يجوز.
- تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد
   العاقدين وإن كان برضاه يجوز.
- ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف
   على اختيار أحد ولا إرادته .
  - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
- الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين
   الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما
   أقرب، حمل على الأقرب.
- الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود
   إحداهما حتى توجدا معا.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
- الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد لأن الأصل أن الضان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضهانه.
- الرحصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.

- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.
- الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفهها.
  - العرف أحد أصول الشرع.
- العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين.
- القوي ينوب عن الضعيف، ولو استوياناب
   أحدهما عن الثاني.
- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يده إلا برضاه.
- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده .
- كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى للخرى الأخرى الماه.
- كل حق مالي وجب بسبين يختصان به، فإنه
   حائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.
- كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.

- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو
   إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.
- کل عقد فیه بدل، متی و کل فیه رجلان لم یجز
   لأحدهما إیقاعه دون الآخر.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد حاربجا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما
   دون الآخر.
- کل ما هو روجان لا ینتفع بأحدهما دون صاحبه کالخفین، والنعلین، والسوارین، والقرطین، فوجود العیب بأحدهما کوجوده بهها جمیعا.
- كل مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام.
   أحدهما في الآخر.
  - کل معروف فعله أحد الشریکین فصاحبه غیر ملزم به.
  - كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه ولو دون علمه.

- كليا تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب
   أحدهما عيبا للآخر.
- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.
- لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضان.
  - لا يتولى أحد طرفي التصرف.
  - لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه.
- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا
   إذنه.
- لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا
   الذي لا مرية فيه ولا نزاع.
- لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.
- لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.
- لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح.
- لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره
   عغر رضاه.
- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا
   كان ضرره لغيره فاحشا.
  - ليس لأحد أن يكون شاهد! ومدعيا.
- ما احتمل أمرين انصر ف إلى أحدهما بالنية.
- ماكان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا
   يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو
   الإكراه....

- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول
   والغرر فإنه يُرَدّ بعد الفوات إلى القيمة .
- مالزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ
   بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).
- ما وجد فيه سببان آكد مما وجد فيه أحدهما.
- المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه.
- من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من
   هو في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو
   القرينة .
- من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت الآخر.
- من خُيرً بين شيئين أو بين أشياء فاحتار
   أحدهما بطل حياره في غيره.
- من خُيرً بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين الآخر.
  - المنهيات لا تجوز بإجازة أحد.
- مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
- الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها.

- النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد
   عتملاته، فيصير كالمصرح به.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين... أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة.

#### أخذ

- الأخذ بها تضمنته الزيادة أولى.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.
  - الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ.
  - الإنسان إنها يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينها فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
  - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
- حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل .
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فاشترط بيانه).
- الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير.

- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال
   المديون يأخذه لحقه.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له
   أن يأخذه.
  - الصغير مؤاخذ بضمان الفعل.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة: كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد.
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند
   تعذر أخذه ممن هو عليه جائز .
  - على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب
   المأخوذ على جهة السوم.
- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن .
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزّه عن الفضل.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان

- إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل ضان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها.
- كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.

- كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.
- كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله
   أخذه منه ولو دون علمه.
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ \_\_\_\_\_
   العوض عنها.
  - لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.
- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السب.
  - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
  - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
- ما حرم استعمال من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمربه.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
- ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه بأخذه.
- ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل \_\_\_\_\_ حال.

### أخر

- أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا يكون الحكم عليه حكما على الآخر.
- أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر.
- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة
   اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم على الآخر.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى المفعل غير المأذون فيه.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
- إذا تعارض السقط والموجب جعل المسقط
   آخرا.
- إذا كان نخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما
   تعين عليه الآخر.

- ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به
   من غير تعريف.
- ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز إقراره ولا تملكه.
  - ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.
  - المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله.
    - المرء مؤاخذ بإقراره.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك - فليتصدق بها.
- من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.
- من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان
   له أن يأخذه.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.

- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
- إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
  - أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد به أواخرها.
    - البيع بشرط عقد آخر باطل.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى الإيطال.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد
   الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.
- التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر.
  - تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر.
- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة \_\_\_\_\_ والمرض).

- الحقان إذا وجبا بسبين فاستيفاء أحدهما لا سقط الآخر.
- الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة،
   فكانت السابقة أولى.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
- خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت.
- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
- الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر .
- العقد في محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر .
- العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير.
- قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى.
- كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه.
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد
   يجب للآخر مثله عند الفسخ.

- كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل ضهان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فإنها يبطلان معا.
- كل عقد فيه بدل، متى وكل فيه رجلان لم يجز
   لأحدهما إيقاعه دون الآخر.
- كل ما لا يتم إلا بأمرين فلبس يتم بأحدهما
   دون الآخر.
- كل مالين حرم النسأ فيها لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
  - الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.
- كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب
   أحدهما عيبا للآخر.
  - لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.
  - لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه .
    - لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.
- لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا بإذن الآخر.

- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم.
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من
   شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
  - ليس للمظلوم أن يظلم آخر بها أنه ظلم.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير (كالديون).
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضا الآخر.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الإيطال.
- من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت الآخر.
- من خُيرً بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين
   الآخر.

- المنافع المعقود عليها في ملك، لا يجوز استيفاؤها من ملك آخر.
- وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر.
  - اليد لا تنقض إلا بدليل آخر.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن .
- يقبل قول الأمين في دفع الضبان عن نفسه و لا
   يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياكان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

# أدب

التأديب لا يكون بالإتلاف.

## أدم

 إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضهان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.

- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعى إثبات غناه.
  - إن في حقوق الآدميين مشاحة.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.
- حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض
   له.
- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه.
- حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على المضايقة.
  - حق الآدمى يجب تقديمه لتأكده.
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار.
  - حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
  - حقوق الآدميين لا تتداخل.
- حقوق الآدميين لا تجب إلا عن معاوضة.
- حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقاً للعدل العام.

- حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ والاحتياط.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا
   تدرأ بالشبهات. . . لا يقبل الرجوع عنها.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكهال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا
   ينفع الراجع عها أقر به، وأنه يلزمه إقراره في
   أموال الآدميين كلها.
- الضان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ.
- كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه، فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي، فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به.
  - لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.
- ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا
   تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.
  - ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد.

- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود
   في الشرع.

# أدي

- الإبراء يقوم مقام الأداء.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه .
- إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع على من كان الوجوب عليه.
- إذا كان الحكم دائرابين حق الله وحق العباد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى.
- إذا كان للَّفظ معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر فيها يقتضيه ويؤدي معناه.
- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نهاء المال.
- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء.

- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل
  تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
  - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
- الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء.
- القول في بيان جهة التمليك قول المملّك ما لم
   يؤد إلى الدور.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منظرح لا لفتة إليه.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا
   يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض
   أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل، فهو منهى عنه.
- كلشيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا.
- كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام عليه.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن
   يؤديه عنه غيره إن شاء.
- كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى اليسرة.
- کل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك.

- كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه يستحق العقوبة والتعزير.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
  - ما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه.
  - ما تعلق وجوبه بالمال، لزم أداؤه عنه.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء.
- الطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله عليه إلى فساد فيقيد.
  - من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   يؤديه.

- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين
   أدائه وبين أداء غيره.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من
   الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالإلتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياكان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

### أذن

- الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
  - الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.
- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه، يضمن نصف القيمة.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضهان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه
   والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى
   الفعل غير المأذون فيه.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًّا إلا بإذن صاحب الحق.
  - الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه.
- الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار.

- الإذن دلالة كالإذن صراحة.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضهان.
  - الإذن العرفي كالحقيقي.
  - الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
    - الإذن في التجارة إذن في توابعها.
  - الإذن في الشيء إذن فيها يعود بصلاحه.
- الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة .
  - الإذن مقيد بشرط السلامة.
  - استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك.
    - إطلاق الإذن لا يتبعض.
    - إطلاق الإذن يحمل على العرف.
- الانتفاع بهال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
  - التصرف في مال الغير بغير إذن حرام.
  - تصرف المأذون معتبر بتصرف الآذن.
- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه.
  - دلالة الإذن كصريح الإذن.
- الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه.
- القبض بإذن المالك لأعلى سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض

- كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- ♦ كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة.
  - كل ما دل على الإذن فهو إذن.
- كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه
   على كل حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه
   دافعه لم يتعدَّه إلى غيره.
- كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه.
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها.
  - لا ضمان فيما تولد من المأذون فيه شرعا.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.
- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا
   إذنه .
- لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا
   بإذن الآخر.
- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
   إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.
  - ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال.
    - ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون.
- ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون
   والعكس بالعكس.
- المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد عن منهى عنه.

- من أتلف ما لا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير
   إذنه .
  - من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع.
- من أذن له في إتلاف شيء، فإنه لا يضمنه.
- من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن،
   فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل،
   وإلا فلا.
- من تصرف بلا إذن ولا ملك له، ثم تبين أنه
   كان مالكا أو وكبلا صح تصرفه.
  - من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه .
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه
   بغير إذن غيره.
- المنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.

## أذي

من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه للدفع أذى به ضمنه.

# أرث

- کل ما جاز أن يملکه إرثا جاز أن يملکه ابتياعا.
- كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه بحقوقه.

# أرخ

- كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معًا.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لاحقً لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.

# أرش

- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن .
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.

• كل نقص دخل على عوض أو معوض الستحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.

# أرض

- من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها.
- من ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق.
  - من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها.

### آسر

غني الأسرة ينفق على فقيرها.

# أسس

- الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة).
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة
   (كأساسات الحائط وطى البئر).
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.

# أصل

الأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف.

- الأتباع لا قسط لها بما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
  - أحكام الأصول مراعاة في أبدالها.
- - إذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة .
    - إذا بطل الأصل بطل فرعه.
    - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
- إذا بطل حكم الأصل المتبوع بطل حكم الفرع التابع.
- إذا تعارض أصلان، عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بها يرجحه.
- إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.
  - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
    - إذا ثبت الأصل ثبت التبع.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه
   على الأصل.
  - إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة.
- إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه،
   وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.
- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن
   انقطاع أصله لم يجز.

- إذا صحَّ ما هو الأصلِ صح ما جعل بناء عليه.
  - إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
    - إذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه.
- إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه.
- إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن.
- إرجاء الحجة للغائب فيما يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.
- الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل.
  - استدامة الشيء يعتبر بأصله.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن
   خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ
   عليها.
  - الأصل إبقاء ما كان على ما كان.
  - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
  - الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد.
  - الأصل أمانة العامل بائتهان الدافع إليه.
- الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء.
- الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها إلا بيقين .

- الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.
  - الأصل أن البينات وضعت للإثبات.
- الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة التي يظهر أنها غرض المتعاقدين.
  - الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .
- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي
   الثمن من نياء المال.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون قول من عليه الضاف.
- الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيبا.
- الأصل أن اللزوم لا يكون بدون الالتزام.
- الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون

بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.

- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في المآل شرط للبيع .
  - الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه.
- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات
   التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة
   على تحريمه.
  - الأصل براءة الذمة.
- الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.
- الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
- الأصل بقاء العموم حنى يتحقق ورود المخصص.
  - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- الأصل ثبوت البيع، فيلزم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله.

- الأصل حمل العقود على الصحة.
- الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها.
  - الأصل الصحة وحمل العقود عليها.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعى إثبات غناه.
- - الأصل في الأشياء الإباحة.
- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر.
- الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة.
  - الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة.
  - الأصل في الأوامر أنها للوجوب.
    - الأصل في البيوع الإباحة.
    - الأصل في التصرفات: التهام.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا على المنع على المنع على على المنع على المنع الم
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف للمسترف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.

- الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد.
  - الأصل في العقود اللزوم.
- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل.
  - الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق.
    - الأصل في الكلام الحقيقة.
- الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم.
- الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
  - الأصل في النواهي أنها للتحريم.
    - الأصل مراعاة المقصود.
  - الأصل مضي العقد على السلامة.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود
   الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول.
- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا.
- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم...
   هو الأصل في أحكام الشرع.
  - إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.
- إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا يجتمعان.

- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه.
- الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير.
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأمامع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
  - البدل إنها يملك بملك الأصل.
- البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل.
- البدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف.
- البدل يتبع الأصل، ولا يتبع الأصل البدل.
  - البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.
- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا،
   هذا أصل متفق عليه.
  - براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.
- بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل.
  - البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.
- البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا.
- البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
  - البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية.
- البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل.

- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء
   الأصل.
- التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل.
  - التبع يتبع الأصل ولا يسبقه.
    - التبع يقوم بشرط الأصل.
- تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على
   أصل شرعي.
- تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب الأشبه.
- تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول.
- تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل و لا
   تتعلق بالرسول أصلا.
- تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل.
- التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة
   أصل من أصول الشريعة.
  - ثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل.
    - الثمن يقابل الأصل لا الصفة.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.

- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع
   على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا
   لأصول الشرع.
- الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان فاسدا في الأصل.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرد إليهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها بها.
- الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال،
   ولا الحلال من أصل حرام.
  - حط البعض يلتحق بأصل العقد.
  - حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.
  - حكم الأصل أقوى من حكم الفرع.
- حكم الفرع يثبت للأصل وإن انعدم معناه.
- الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القياس
   لا يقاس عليه.
  - حكم النائب يقفو حكم الأصل.
    - حكم النهاء حكم الأصل.
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض
   حتى لا يثبت الأجل بلا شرط.
- الخسران في التصرف غير مضمون على أحد

- لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضمانه.
  - الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل.
    - الذمة أصلها البراءة إلا بيقين.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلى.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق تالث وهو مبادلة المال باللراضي.
- الزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف مقام الأصل.
  - الزيادة تابعة للأصل.
  - الزيادة تلتحق بأصل العقد.
- الزيادة فيها لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى
   الصفة بل هي أصل.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
  - سلامة البدل كسلامة الأصل.
- الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق من الأصل.

- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على
   الوجه الذي يملك الأصل.
- الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة،
   فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
  - صفات العقد ملحقة بأصله.
  - صفة الشيء تملك بملك أصله.
  - الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها.
    - الضرورة تنقل الأحكام عن أصولها.
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب
   كالمقترن بأصل السبب.
  - الظاهر يقوم مقام الأصل.
- العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها
   إلا ما حرمه الشرع.
- العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن.
- العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.
- العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل.
  - العرف أحد أصول الشرع.
  - العرف أصل في موضع الإشكال.
- العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته.
- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه.
  - العمل بالأصل عند التعارض أولى.

- العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن العباد.
- العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها.
- الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه مغتفر جائز.
  - الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.
- الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع فرعه.
  - الفرع لا يكون أصلا لفرع مثله.
- الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته.
  - الفروع تابعة لأصولها.
- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
- فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم الفرع.
- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري عبرى المنافع وإن كانت أعيانا .
  - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
    - قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.
- قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.
- القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.

- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
- القرض مضمون على المستقرض وإن الضان
   لا يصح إلا بعد وجوب الضان على
   الأصيل.
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع
   لا يبطل حكم الأصل.
  - القول في الأصول قول الغارم.
- القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.
- القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له.
  - القول قول من يوافق قوله الأصل.
- القيمة بدل، إنها يصار إليها عند العجز عن
   الأصل.
- كل آفة سياوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضان البائع.
- كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.
- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح
   العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُرْة).
- كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم
   من الأصل كأن لم يكن.
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على
   الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.

- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع ؟
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه،
   لأن الأصل براءة ذمته.
- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم .
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه
   ما لم يدل على خلافه علامة معينة .
- كل ما يكُر على الأصل بالإبطال فهو باطل.
- كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- کل من کان فرعا لغیره لم تسمع دعواه بها یکذب أصله.

- كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه البينة.
  - لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل.
    - لا تُبع بدون الأصل.
  - لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل.
- لا قيمة للجودة في الأموال الربوية، منفردة عن الأصل.
- لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل.
- لا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن
   الأصل إلا بناقل عنه.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل السبب والسبب غير حاصل.
  - لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.
- لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
  - لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النهاء.
- لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية .
  - لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة.
  - ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليها.

- ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدى.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه.
- ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
- ماكان أصلا في نفسه، كانت حقوقه متعلقة به لا بغيره.
- ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان ---- بالشرط.
- ماكان خارجاعن أصله للرفق والمعروف فلا \_\_\_\_
   يقاس عليه .
  - ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل.
- ما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا.
  - المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله.
    - المتولد يملك بملك الأصل.
  - متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع.
- متى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط.
- المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد
   إلى أشبه الأصول بها.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع

- فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكماً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
  - من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته.
- من ملك أصلا، ملك ما حدث عنه من الناء.
- الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء.
  - الوصف يستحق باستحقاق الأصل.
    - الوصف يستدعي بقاء الأصل.
    - الوكيل مع الأصيل كرجل واحد.
- بحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كها يحتمل الجهل بحقوق الدار).
- يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة.
- اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق.
- يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.
- يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلْقَة من علائقه.

## أكل

• أكل المال بالباطل حرام.

- كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل، فهو منهي عنه.
- ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.
- ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا
   رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.

### ألا

 كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.

#### أله

- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
   حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
   حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.
- إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم
   يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط
   حق الله تعالى.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.
- الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا
   ما حرمه الله ورسوله.
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله من بيع وغيره.

- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل \_\_\_\_\_
   والتحويل.
- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز
   البيع.
- حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض
   له.
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما
   لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع
   المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في
   ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله،
   أو يكون من حقوق الله.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات... لا يقبل الرجوع عنها.
- حقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق \_\_\_\_
   العباد.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت 
   عليه.
- حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا تستحق فيها الأيان.
- الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى.
  - الحيل خداع لا تحل ما حرم الله.

- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يده إلا برضاه.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كها يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله علي.
- كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه \_\_\_\_
   واقتناؤه.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله، ما لم يقم
   دليل على اختصاصه به.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.

#### أمد

لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء
 وتغييرها مع قيام الاحتيال في السبب الموجب
 لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.

### أمر

- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن
   لا يختص بأحدهما.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه \_\_\_\_\_ على الأصل.
  - إذا ضاق الأمر اتسع.
  - الأصل في الأوامر أنها للوجوب.
- الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد.
- الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الباطنة.
  - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
- الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا بدليل.
  - الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام.
- الأمر بشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر به .
- الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت الفساحا.
- الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.

- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما.
  - الأمر المطلق تخصصه التهمة.
- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
- الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر
   محقق لا شك فيه.
  - الأمور بمقاصدها.
  - الأمور تنزّل على المقاصد لا على الصور.
- الأمور الحفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.
- أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن .
- الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا
   بأمور هي نادرة لا يصدق.
- الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك.
- إنها ينبني الأمر على الظاهر، والظاهر من المسلم السلامة.
- تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع المحصيل مقصوده .
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر .

- حمل أمور المسلمين على الصحة واجب.
- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلي .
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى
   فيه بالمظنة .
  - ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة.
- العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة تكون على الآمر .
- العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف.
  - عقود الموكَّلين . . . مضافات إلى آمريهم .
- القول في الأمر قول من استفيد ذلك الأمر منه.
- كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.
- کل أمر بین کالربا المحض أو ما کان خلاف
   النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم.

- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل يبيحه.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا '
  یؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض
  أو عضو فیجوز أخذه من غیر رفع للحاكم.
  - کل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور.
- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفها.
- كل أمرين لا يعرف الثاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعاً معًا.
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه
   على كل حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه
   دافعه لم يتعدَّه إلى غيره.
- كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل
   والآمر مقدم عليه فيه.

- كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الحال ضالقول له فيه بلا يمين .
- ♦ كل من قضى دين غيره بغير أمره كان منطوعا.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما خالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
  - لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه.
  - لا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين.
    - لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه.
    - لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.
- لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية.
- ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الرد به .
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.
  - ما ضاق أمر اتسع حكمه.
- المأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل المقصود به.

- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله الكتاب والسنة (كيا لو عقدا بيعها على ربا، أو سائر ما لا يحل لهما).
- المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر.
- المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما.
- المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن
   ترد إلى أشبه الأصول بها.
  - مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف.
  - مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع.
- من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر \_\_\_\_\_\_ بالتسليم إلى المقر له.
- من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت الآخر.
- من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها
   حظ له.
- من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به.
  - نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل.

يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن عجبرا.

# أمم

- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين
   جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة
   العامة جائز للإمام لا لغيره.
- ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع.
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه
   الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
  - النتاج يتبع الأم في الملكية.

### أمن

- ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن.
- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول
   قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن النقطاع أصله لم يجز .
  - الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه.
    - الأمانات تضمن بالتعدي.
    - الأمانات تضمن بالجنايات.
- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.
  - الأمانة لا تنفسخ بالقول.

- الأمانة المحضة تبطل بالتعدي.
- الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا بأمور هي نادرة لا يصدق.
- الأمين إنها يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنكرا.
  - الأمين فيها يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا.
- الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيها ائتمن عليه.
- الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان.
  - الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.
- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
- إنها يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه
   أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.
- تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا من الضهان.
- التلف في يدالأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد، وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها، فتنقل إلى الذمة حينئذ.
  - شرط الأمانة لا يوجب الضمان.
    - شرط الضمان في الأمانة باطل.

- الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة،
   فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
  - الضهان والأمانة لا يجتمعان.
    - الضمان ينافي الأمانة.
- العامل أمين لا ضهان عليه فيها تلف بغير تعد.
- العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به الضان .
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- قبض الضهان أقوى من قبض الأمانة \_\_\_\_\_ والأقوى ينوب عن الأدنى.
- قول الأمين معتبر في نفي الضهان عن نفسه لا
   في الإيجاب على الغير.
  - القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة .
- كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده.
- کل أمين ادعی رد الأمانة إلى مستحقها
   فالقول قول قوله بيمينه.
- ◄ كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيها يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.
- كل أمين، فالقول قوله في الرد على من
   ائتمنه.

- کل رجل یکون مؤتمنًا من جهة غیره یقبل
   قوله فی حق غیره .
- کل ما کان أمانة لا يزول عن حکمه بشرط ضانه.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره.
- کل ید کانت ید ضهان وجب علی صاحبها مؤنة الرد، وإن کانت ید أمانة فلا.
  - لا يصح ضهان الأمانات.
- ليس على المودَع ضهان إذا لم يتعد، لأنه أمين،
   فهو كالمضارب.
- ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيان والكفر.
- ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك.
- ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة غنه.
- ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا
   (كالودائع).
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضهانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.

- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون موضع الوكالة موضع أمانة.
- النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.
- هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد \_\_\_\_\_ صاحبها.
- الوكيل أمين لا ضهان عليه فيها دفع إليه، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة .
- يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه ولا
   يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.

### أنس

- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.
  - الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه.
- إقرار الإنسان فيها في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
  - الإنسان إنما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره.

- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليظه بصفة الأمانة.
- الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير.
  - الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله.
  - الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه.
  - الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه.
    - الإنسان لا يضمن ملكه.
- الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به.
  - الإنسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه.
- الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام أو التزام.
- الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقرّ به.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه، مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا كان مفيدا له.
- الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن يكون ذلك مستحقا عليه .
  - الإنسان يقصد الصحة دون الفساد.
- تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار .
- تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى جاره عدوان.

- حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.
- سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.
  - شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة.
    - الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضاف على غيره.
- فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
- كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على حسب الإمكان.
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم.
- كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل.
- كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات،
   رده بقيمته، لأن القيمة تقوم مقام العين إذا
   فاتت العين.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء.
  - كل ما **للإنسان** فعله، له أن يوكل فيه.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة.

- كل من حال بين الإنسان وبين ملكه، لزمه قيمة ما حال بينه وبينه.
- لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.
  - لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير.
- لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد،
   ولو رضى بالتزامه.
  - لا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه.
- ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه بأخذه.
  - ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه
   حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك
   الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.

#### أنف

استمرار القبض يغني عن استئنافه.

### أهل

- أموال أهل الحرب مباحة.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.

# أوف

 كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.

### أول

- إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكم إ.
- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في
   المآل شرط للبيع .
- أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد به أواخرها.
  - النأويل لا يعارض حقيقة الملك.
- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.
  - التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.

- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.
- الطارئ بعطى حكم أهله في كثير من الأحكام.
- العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة تكون على الآمر.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا
   ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
  - المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آتما ولا عاصيا.

### أون

- كل آفة سياوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضيان البائع.
- من استربجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

### أيض

• الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تم العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المثالث المتعاقدين، ببع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.

### بأر

البيع يصح في المجهول عند الحاجة
 (كأساسات الحائط وطى البئر)

رَفَّحُ حبر (لرَّجِئ) (النَجَّرِيَّ (أُسِلَيْنَ (لِنِبْرُ) (الِفِرْدُوكِسِيَّ

- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
   ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك
   المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله
   قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا .
  - الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.
- لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
- ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه
   من قبضه.
- متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.
- الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول عما يحتمل الإبطال.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.
- ينزّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال.

# بأس

- كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به
   من غير تعريف.

#### بخر

• جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.

### بدأ

- الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان والأيمان.
  - ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها.
  - الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
- إذا لم يمنع العقد في ابتدائه، فلأن لا يبطل في دوامه أولى.
  - الاستدامة أقوى من الابتداء.
- استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في \_\_\_\_\_ التحريم.
  - الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بها بدأ به.

- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا
   كان مفيدا له.
  - البقاء أسهل من الابتداء.
  - بقاء الشيء أسهل من ابتداء الشيء.
  - تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه.
  - التحريم يستوي فيه الابتداء والاستدامة.
- التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تهامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- الحق المعلوم أقوى من الموهوم، فيبدأ بالأقوى.
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.
  - حكم الاستدامة حكم الابتداء.
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
  - الدوام أقوى من الابتداء.
  - الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
- العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف
   حكم الموجود ابتداء.
- العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ عقدا صحيحا.
- العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد.

رَفْحُ جبر (لرَّحِجُ لِجُ (الْهُجَنِّرِيِّ (سِيكنر) (الْمِرْرُ) (الْفِرُووكِرِيِّ

- عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود.
  - لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك.
- لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به .
- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه
   في ابتدائه.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
  - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
- يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر
   ابتداء.

#### بدد

• كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي

- لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها لإسقاط الخيار.
- كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من \_\_\_\_\_ حيازته.
- **لابد** من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
- ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه و لابد من فسخه.
- من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح.
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه.

#### بدر

حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى.

### بذع

 كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.

#### بدل

- الأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف.
  - أحكام الأصول مراعاة في أبدالها.
  - اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد.

- إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
- إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.
  - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
  - إذا وجد المبدل بطل حكم البدل.
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول.
- إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنها لا يجتمعان.
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
  - البدل إنها يملك بملك الأصل.
    - بدل الشيء يقوم مقامه.
- البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل.
- البدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف.
- بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا.
- بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.
  - البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك.
    - البدل يبطل بالقدرة على المبدل.

- البدل يتبع الأصل، ولا يتبع الأصل البدل.
  - البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.
  - البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.
- البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل.
- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
  - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
  - تبدل سبب الملك كتبدل العين.
  - تسقط الأبدال بها يسقط مبدلها.
- التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون \_\_\_\_ فاسدا.
  - جهالة البدل تقتضي فساد العقد.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
- الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد.
- الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد
   منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضى فسخ في حق

المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.

- رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين.
  - سلامة البدل كسلامة الأصل.
- العقد إذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيبا لم
   يكن له البدل.
- العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها.
- العقود لأ يختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود.
- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
- فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.
- قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال.
  - القبض على سبيل البدلية يوجب الضهان.
- القيمة بدل، إنها يصار إليها عند العجز عن الأصل.
- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- ◄ كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل موجباً لسقوط البدل.
- كل عقد فيه بدل، متى وكل فيه رجلان لم يجز
   لأحدهما إيقاعه دون الآخر.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا

- تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع،
   وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا.
- كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض.
- کل من ثبت له الحبس بجمیع البدل، ثبت له الحبس بعضه کسائر الدیون.
  - كل من ملك شيئا ملك بدله.
- لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل.
  - لا يجتمع البدل والمبدل منه.
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
  - لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه.
- ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.
  - ما تعذّر رده يرجع ببدله.
  - ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل.
- ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته.
- ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه .
- ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه).
- ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له
   حصة من البدل.
  - ما لا قيمة له لا بدل له.

- مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين.
  - المعين لا يقبل البدل.
- من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في المبدل.
- من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه
   رډ بدله مع إتلافه إياه.
- من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى
   بدله، وبدل المثل عند إعوازه.
- وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على تمنع الانتقال.

#### بدن

 كل أمر قيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو -- ماله من غير نفع فهو محرم .

#### بدو

 كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة الثهار بعد بدو صلاحها.

#### ىذل

- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ،
   مذا أصل متفق عليه .
- العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله.

- ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل \_\_\_\_\_\_ العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
  - المال يباح بالبذل والإباحة.

## برأ

- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك
   الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
  - الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده.
- الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.
  - الإبراء عن الأعيان باطل.
  - الإبراء لا يصح إلا من دين قائم.
- الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها.
  - الإبراء ليس له شمول لما بعده.
  - الإبراء يجري مجرى الاستيفاء.
  - الإبراء يصح حمله على العموم.
    - الإبراء يقوم مقام الأداء.
- الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا.
- الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار.
  - الأصل براءة الذمة.

- الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.
  - الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.
- الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير.
  - براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.
- البراءة لا تصح في الأعيان وإنها تختص بالذمم.
  - براءة المطلوب توجب براءة الكفيل.
    - البراءة من المجهول جائزة.
  - البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية.
- تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من \_\_\_\_\_ معنى التمليك.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد
   فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
- الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو
   الإبراء.
- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي
   مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
- الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضى البراءة منها.
  - الذمة أصلها البراءة إلا بيقين.
  - الذمة بريئة إلا بيقين، أو حجة.
  - الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين.

- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها
   شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.
  - الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
- الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته بإيفاء أو إبراء.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه،
   لأن الأصل براءة ذمته.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقً لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار جذه الكلمة.
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره.
  - لا تصح البراءة عن الأعيان.
  - لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل.
- لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد.
  - لا يصح الإبراء ممن لا يصح تبرعه.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.
  - يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا.

#### برد

 كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.

### برع

- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
- الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير عوض.
- التبرع لا يوجب ضهانا على المتبرع للمتبرع للمتبرع للمتبرع لله.
  - التبرعات بعد الموت تلزم.
- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية.
  - التبرعات لا تلزم إلا بالقبض.
    - الغرر لا يضر في التبرعات.
  - قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال

المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغره.

- کل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به
   عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك.
  - لا يتم التبرع إلا بالقبض.
  - لا يصح الإبراء ممن لا يصح تبرعه.
- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
  - للمتبرع أن يرجع فيها تبرع به.
    - المتبرع لا يرجع بشيء.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضا الآخر.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا
   يكون متبرعا ويرجع عليه .
- يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاملات.

### برهن

• الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

#### بشر

• الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضهان.

- ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها.
- المباشر ضامن وإن لم يتعمّد ولم يتعدّ،
   والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدّى.
- المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضان على المباشر دون المتسبب.
- من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضمانها.
- من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.

#### بصر

كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
 البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.

### بضع

• ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.

### بطل

- الآجال المجهولة يبطل بها البيع.
  - الإبراء عن الأعيان باطل.
  - إبطال الحق قبل ثبوته محال.
  - إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز.
- احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان.

- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
  - الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
    - إطلاق إضافة الفعل يقتضي المباشرة.
  - التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في الجاب الضمان عليه.
  - ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد و لا إرادته .
  - حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشرا لنفسه.
  - السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة الحكم على المباشر.
    - الظاهر ممن باشر العقد أنه له.
  - العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له.
- كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة
   كالأموال.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم
   عليه ويكون الضمان على المسبب.

- الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق.
  - اختلاف الجنس مبطل البيع.
- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود
   ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد،
   فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
  - إذا بطل الأصل بطل فرعه.
  - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
- إذا بطل حكم الأصل المتبوع بطل حكم الفرع التابع.
  - إذا بطل الخصوص بقي العموم.
    - إذا بطل الركن بطل الكل.
  - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه.
  - إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل.
    - إذا بطل المتضمِن بطل المتضمَن.
    - إذا بطل المقصود بطل حكم توابعه.
    - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.
- إذا لم يمنع العقد في ابتدائه، فلأن لا يبطل في دوامه أولى.
  - إذا وجد المبدل بطل حكم البدل.
- الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف

- المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
  - الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- الاعتياض عن حق بجرد لا يحتمل التقوم باطل.
- الإقرار حجة مها أمكن إعماله لا يجوز إبطاله.
- الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير.
  - الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث.
    - الإقرار المعلق بالشرط باطل.
      - أكل المال بالباطل حرام.
    - الأمانة المحضة تبطل بالتعدي.
    - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
      - الباطل لا حكم له.
      - الباطل لا يحتمل العود.
      - **الباطل** لا يفيد ملك التصرف.
        - الباطل لا يقبل الإجازة.
- الباطل مفسوخ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.
  - البدل يبطل بالقدرة على المبدل.
- بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل.

- بطلان محل الحق موجب بطلان الحق.
- البيع إذا بطل في البعض بطل فيها يقابله من الثمن.
  - البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.
    - البيع بشرط عقد آخر باطل.
      - بيع الدين بالدين **باطل**.
    - بيع غير المتقوم من المال باطل.
- البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا.
- بیع ما لا یعد مالا بین الناس والشراء به باطل.
  - بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل.
    - بيع المعدوم باطل.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى الإبطال.
  - تصحيح اللفظ أولى من إيطاله ما أمكن.
- تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره بطل.
- التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان.
- تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك.
  - تعليق التمليك بالخطر باطل.

- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد.
  - تهام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية.
- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء.
- الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد لأن الأصل أن الضان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فيطل ضانه.
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت.
- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
  - الشرط إذا نافي موجب العقد أبطله.
- الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء
   به.
  - شرط الضمان في الأمانة باطل.
- الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط.
  - الشروط المنافية للعقود تبطلها.
  - الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها.
    - ضهان ما لا يلزم باطل.

- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على
   السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ عقدا صحيحاً.
- العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيما بعد.
- العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
- العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها.
- العقد إنها يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد.
- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
  - العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ.
  - العقد الباطل لا يقبل الإجازة.
    - العقد الباطل لا يوجب شيئا.
  - العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن.
- العقدلو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد.
  - العقود غير اللازمة تبطل بالموت.
    - العقود اللازمة لا تبطل بالموت.
- العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير.

- فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع.
- فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان
   العقد.
- قصدالتجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع
   لا يبطل حكم الأصل.
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل،
   بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.
- کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو باطل.
- كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل، فهو منهي عنه.
- كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل.
- كل جهالة تبطل بها الأثمان، فإنه يبطل بها الضان.
- ◄ كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء العين.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعبن
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة.
- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل، فالصلح بعد الصلح باطل.
  - كل عقد انعقد على باطل فهو باطل.
- كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.

- لو بطل العقد لما عاد صحيحا.
- ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه .
- ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز .
- ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
  - ما جاز لعذر بطل بزواله.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما لا يستحق بشيء من العقود فالصلح عليه باطل.
- و ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير
   (كالديون).
- ما يثبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل ببطلانه.
- ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد
   في إبطال العقد.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهما على ربا،
   أو سائر ما لا يحل لهما).
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.

- كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فإنها يبطلان معا.
- كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعاربة.
  - كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جار البيع.
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما يكُر على الأصل بالإبطال فهو باطل.
- كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل.
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد
   المبيع إن كان باقيا .
- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.
- لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
- اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.

## بطن

- إدارة الأحكام على الأسباب، دون الحكم
   لبطونها.
  - أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا.
- الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الباطنة.
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما.
- الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة).
- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة.
- الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن.
- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
- ورثية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم.
- من ادّعى باطنًا كان عليه إقامة الدليل عليه.
  - من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها.

- المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
- المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحَقًا).
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الإبطال.
- من خُيرٌ بين شيئين أو بين أشياء فاختار
   أحدهما بطل خياره في غيره.
- من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه.
- مها أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
- بجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياكان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

 يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

#### بعد

- الإبراء ليس له شمول لما بعده.
- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود
   ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد،
   فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان يجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد \_\_\_\_\_ الإقرار مردود.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز
   بعد ذلك برفع المفسد.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.
  - التبرعات بعد الموت تلزم.
  - تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه.

- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.
- تعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز .
  - تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز.
- تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.
- ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد ولا إرادته.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا
   ينفع الراجع عما أقربه، وأنه يلزمه إقراره في
   أموال الآدميين كلها.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهم العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق

- المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
  - الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد.
- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
- الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود
   لدى العقد.
- الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال
   التهمة.
- الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده.
- - العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيما بعد.
  - العقد إذا فسد لم يصح بها يطرأ فيها بعده.
    - العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق.

- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم.
- الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد \_\_\_\_ المقترن بالعقد.
  - الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال.
- القرض مضمون على المستقرض وإن الضمان
   لا يصح إلا بعد وجوب الضمان على
   الأصيل.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الحيار ويلزم البيع.
- كل حق مالي وجب بسبين يختصان به، فإنه
   جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل،
   فالصلح بعد الصلح باطل.
- كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.

- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضابه قبل ظهوره وإسقاط
   المطالبة كسائر العيوب.
- کل عین صح بیعها صح هبتها، فتصح هبة الثهار بعد بدو صلاحها.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقَّلِي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فما أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
  - لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف.
  - لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه.
- ♦ لا معتبر لاختلاف العبارة بعد حصول القصود.
  - لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه.
  - لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.
- لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.
- ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه).
- ما علق بشرط لا يثبت حكمه إلا بعد الشرط.

- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يُرَد بعد الفوات إلى القيمة.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد.
- ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا
   بالاستهلاك.
- ما يبعد جدًّا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة).
- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض
   كان له حصة من الثمن .
- ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها
   كالفسق.
- ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من \_\_\_\_
   حينئذ.
- من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه.
  - الوصايا لا تملك إلا بعد الموت.
  - الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.

### بعض

- اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيها لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم.
  - إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل.
    - إطلاق الإذن لا يتبعض.
- البعض قد يجري مجرى الجميع في باب الاحتياط.
- البيع إذا بطل في البعض بطل فيها يقابله من الثمن.
  - التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب.
- تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد.
  - حط البعض يلتحق بأصل العقد.
  - حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
- حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل.
- الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة، لا يكون
   لكل حق بعض البينة .
- ♦ الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله.
  - خفاء البعض لا يمنع الصحة.
  - ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه.
    - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

- ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع.
- الزيادة فيها لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل.
  - الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها.
- العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله.
- العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي
   أبعاضها كلها.
- العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل.
- العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعالبعض.
- الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض جميعها.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد و لا ينقطع بالتفرق اليسير.
- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها.
- کل شيء کان بعضه غیر مضمون کان جمیعه غیر مضمون . . کل شيء کان بعضه مضمونا کان جمیعه مضمونا . . .

- كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب.
   وكل شيء لا يضره التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صُبرة.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؟ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل، ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون.
- كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض.
- لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض.
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا:
- ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار).
- ماجاز فيه التخير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن
   يكون الحق لمعين ورضى.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو 'غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.

- ماضمن بالقيمة بالغاما بلغ، ضمن بعضه بها نقص، كسائر الأموال.
- ما لا تختلف أجزاؤه. . . يكتفى برؤية بعضه.
- - ما لا يتبعض يكمل.
  - ما لا يجوز بيعه كله لا يجوز بيع بعضه.
- ما لا يشترط التهاثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا.
- ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه
   كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
- متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل.
- المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيها وراءه.
- المقادير فيها لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاء،
   وفيها يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف.
  - من ملك الكل ملك البعض.
- الوزن فيها يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين... أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة.
  - ع يعتبر البعض بالكل.

يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
 في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
 ذلك في حال انعقادها.

# بغي

- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له نخرج شرعي ما
   أمكن على خلاف أو وفاق.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.

# بقي

- إبقاء ما كان أولى.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان و تبقى العين في يد ذي اليد.
  - إذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة.
    - إذا بطل الخصوص بقي العموم.
- إذا تعارض نصان ناقل وباق على \_\_\_\_ الاستصحاب فالناقل هو الراجح.

- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه على الأصل.
  - ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال.
- استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على
   ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
  - الأصل إبقاء ما كان على ما كان.
- الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
- الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود .
   المخصص .
  - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  - الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية.
- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا.
  - البقاء أسهل من الابتداء.
  - بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب.
  - بقاء الشيء أسهل من ابتداء الشيء.
  - بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق.
- البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء
   الأصل.
  - حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.
  - الحكم يبقى ما بقي سببه.

- زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدثما على موافقة الآخر.
  - الشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي.
- الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد.
- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري جرى المنافع وإن كانت أعيانا .
- القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.
- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن .
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- ♦ كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء
   العين .
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُجق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.

- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على صفته.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها.
- کل عین صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.
- کل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثار ا.
- كل ماكره استعاله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه
   لا يبقى مكروها.
- كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته، وإلا فلا.
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد
   المبيع إن كان باقيا.
  - لا معتبر بضمان القيمة مع بقاء العين.
- لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب خالف حكمه حكمه .
- ما ثبت بزمان محكم ببقائه ما لم يو جد دليل على خلافه.
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدليل.

- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب
   الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن
   بزواله.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه.
- ما يثبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل ببطلانه.
- المال المشترك يَتُوى ما تَوِيَ منه على الشركة ويبقى ما بقي عليها.
- المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا
   فيها وراءه.
- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن.
- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.
- من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه
   رد بدله مع إتلافه إياه .
  - الوصف يستدعي بقاء الأصل.
  - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

### بلد

- تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنها يختلف باختلاف البلاد والزمان.
- ◄ كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.

- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
  - المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.
- من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضهانه بقيمته من نقد البلد.

## بلغ

- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة
   أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
  - لا ضهان على المبالغ في الحفظ.
- م اضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما بلغ، كالمبيع.
- ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ، ضمن بعضه بها نقص، كسائر الأموال.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

# بلي

الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوى.

- إنها تعتبر البلوى فيها ليس فيه نص بخلافه فأما مع و جود النص لا معتبر به.
- لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت
   بليته سقطت قضيته.
  - من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونها.

#### بنو

• من ادعى الجهل فيا يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله.

#### بني

- الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه.
  - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.
- إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبني عليه،
   وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.

- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.
- إنها ينبني الأمر على الظاهر، والظاهر من المسلم السلامة.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتمال.
- بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل.
- البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه.
- البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته.
  - البناء على الفاسد فاسد.
  - بناء القوي على الضعيف لا يجوز.
    - البيع مبني على المشاحة.
- ◄ جواز البيع ووجوب الضهان مبنيان على المالية.
- حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على المضايقة.
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.

#### نهما

- البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل.
- المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير.

#### بوب

- الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.
- البعض قد يجري مجرى الجميع في باب الاحتياط.
  - الترك كالفعل في باب الضمان.
- الثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات.
- الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.

- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
- الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب.
- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيها يبنى على الاحتياط.
- الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة.
- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ
   والمباني.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض.
  - الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
  - لا يتحقق البناء على المعدوم.
  - مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين.
    - المبني على الفاسد فاسد.
- الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم
   يسقط به حقه .
- الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة \_\_\_\_\_\_ الإجمال.

- الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات الحتياطا.
- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.
- الضان من باب العدل الواجب في حقوق الآدمين، وهو يجب في العمد والخطأ.
- كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع.
- كل ما يفضى إلى المنازعة يجب إغلاق بابه.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.
- يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاملات.

#### بوح

- إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منها لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلها ضررا.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب **للإباحة** في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
  - إذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة.
- إذا كان الشيء مباحاً بشرط فلا يباح إذا لم يكن الشرط.

- الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهى، وهذا في كل شيء.
  - الأصل في الأشياء الإباحة.
- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع
   ما يوجب الحظر.
  - الأصل في البيوع الإباحة.
- الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
- الاكتساب في المحل المباح يوحب الملك للمكتسب.
  - أموال أهل الحرب مباحة.
  - الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد.
    - تباح المحرمات عند الاضطرار إليها.
- تغليب المحظور على المباح عند اجتماعها.
  - التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز.
    - الحاجة تبيح مال المعصوم.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرد إليها ورُدت إلى أقواهما شبها مها.
- الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة.
- حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها.
  - الدار لا تبيح محظورا ولا تحظُر مباحا.
    - الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا.

- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلي.
  - الرخص لا تستباح بالمعاصي.
- الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
  - الضرورات تبيح المحظورات.
  - الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح.
- الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضان.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.
  - الضرورة العامة تبيح المحظور.
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة .
- الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة.
- الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضان.
- الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.
- قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات.
- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل يبيحه.

- كل ربويين على التحريم إلا ما قام الدليل على
   إباحته.
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم.
  - كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله عليه.
- كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، يجوز بيعها.
- كل ما أبيح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط.
- كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله.
- كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه.
- كل ما لا تستباح منافعه. . . فلا أجرة له .
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع. . .
  - لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح.
- لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي.
- لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا
   الذي لا مرية فيه ولا نزاع.
- ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة.
  - ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها.

- ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم.
- ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال
   الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.
- ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه بأخذه.
  - ما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة .
- ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه.
- ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.
  - مال الغير يستباح للضرورة.
  - المال يباح بالبذل والإباحة.
  - المباح إنها يملك بالإحراز.
  - المباح له لا يملك الإباحة.
  - المباحات تتقيد بشرط السلامة.
  - المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.
    - المتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه.
- المستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه.
- المفسدة المقتضية للتخريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم.

- ملك المبيح لا يزول بالإباحة.
- يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.

#### بيت

- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه).
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم.
- من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.

### بيع

- الآجال المجهولة يبطل بها البيع.
- إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.
- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن
   أو غريم مفلس.
  - اختلاف الجنس مبطل البيع.
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
- إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول
   قول البائع.

- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطُه على البيع.
- إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالبة تقوم مقامها.
- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة،
   والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها
   العلم والقدرة.
- استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع وإنها يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق.
- استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.
- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).
- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها
   تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان البيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .

- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون
   البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون
   قول من عليه الضمان.
- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في المآل شرط للبيع.
- الأصل ثبوت البيع، فيلزم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله.
- الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول
   قول من يشهد له الظاهر.
  - الأصل في البيوع الإباحة.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
  - إطلاق البيع يقتضي البيع بلا شرط.
    - إطلاق البيع يقتضي السلامة.
  - الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار.
  - الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع.

- إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الدون على الدون الدون
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله
   من بيع وغيره.
- إن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل
   الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة...
  - إنها البيع عن تراض.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينها فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
- البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة مسد.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد.
- البيع إذا بطل في البعض بطل فيها يقابله من الثمن.
  - البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب.
- البيع إذا وقع محرما، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير.
  - البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.
  - البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.
    - البيع بشرط عقد آخر باطل.
- البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى
   العقد أو من مصلحته.

- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة.
  - بيع الدين بالدين باطل.
  - بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح.
    - بيع غير المتقوم من المال باطل.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
- البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.
  - البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
- البيع الفاسديفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا.
  - البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة.
    - البيع لا يجوز إلا بها يعرف.
- بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل.
  - بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل.
    - البيع سني على المشاحة.
      - بيع المجهول فاسد.
- البيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.
  - بيع المعدوم باطل.
  - البيع المعلق بشرط لا يصح.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.

- البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.
- بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين.
  - البيع يتعدد بتعدد المبيع.
    - البيع يثبت بحقوقه.
    - البيع يجب بالتعاقد.
- البيع بصح في المجهول عند الحاجة
   (كأساسات الحائط وطي البئر).
- البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيما لم يشرط.
- بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثمانها.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف؛ وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- البيوع كلها إنها هي تمليك من كل واحد منهها (أي من البائع والمشتري) لصاحبه.
- البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم.
- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.

- تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
  - تعدد البائع يوجب تعدد العقد.
- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز
   البيع.
  - تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع.
- التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق.
- تكرير التخيير لا يزيد به الحيار (كشرط الحيار في البيع).
- تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.
- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل
   حكم العقد.
- تمام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك
   الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف
   والتصرف هو المقصود من الملك.
- التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول
   به، كالبيع.
- الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.
- الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع.
- جواز البيع ووجوب الضهان مبنيان على المالية.

- جواز البيع يتبع الضمان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.
- الرضا برأي المثنى فيها يحتاج فيه إلى الرأي لا
   يكون رضًا برأي الواحد كها في البيع.
  - زوائد المبيع مبيعة.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل
   القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- سلامة البيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع.
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع.
  - الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا.
- الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة المقارن.
  - الظاهر صحة البيع وسلامة العقد.

- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على
   السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى
   العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا
   فلا....
  - عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات.
- عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع.
- العقد ما شرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كما يوجب البيع التسليم في مكانه).
- عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو
- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا
   اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
  - الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان.
  - فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع.
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد
   حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد
   البيع لفوات المقصود من البيع.

- فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما.
- قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال.
  - قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي
   جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس
   المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصونه قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن
   أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين و آجال .
- كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات.
- کل بیع سکت فیه عن ذکر الثمن فهو فاسد.
- کل بیع فاسد حکم الجاهل به حکم العالم و لا
   یعذر فیه بالجهل .
- كل بيع فاسد فضهانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضهانه من المبتاع من يوم قبضه.
- كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزّه عن الفضل.

- كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.
- كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عنه.
- كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز .
- كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا، أو معجوزاً عنه، غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم،
   ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترك بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم...).
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون على ضهان البائع.

- كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز.
- كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع بالاتفاق.
- كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقى بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه.
- كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن.
- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- كل صلح كان على إقرار من المتبايعين فحكمه حكم البيع.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في
   ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.
- كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.

- کل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر
   السوع.
- كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره
   كالبيع.
- کل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعینه بشروطه
   فالبیع وأحكامه على مساقها.
- كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- کل عقد یباح تارة ویحرم تارة کالبیع والنکاح - إذا فعل علی الوجه المحرم لم یکن لازما نافذا کها یلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ﷺ.
- € كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان
   البائع.
- كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.

- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره، فإنه يجوز له الرضابه قبل ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب.
- كل عيب يوجب الرد على البائع، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.
  - کل عین جاز بیعها جاز رهنها.
- كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة الثهار بعد بدو صلاحها.
- كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، يجوز بيعها.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- كل قسمة غير واجبة، إذا تراضيا بها، فهي
   بيع، حكمها حكم البيع.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول
   لزم به البيع وسائر العقود.
  - كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع.
- كل ما افتقر إلى القبض فضيانه على بائعه،
   ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وما لا
   فلا.
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثمنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان مبيعا.

- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع.
- كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قضه.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كها في بيع قفيز من صبرة.
- كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع،
   وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا.
- کل ما جاز أن يملکه إرثا جاز أن يملکه ابتياعا.
  - كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون.
    - کل ما جاز بیعه جازت هبته.
    - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة.
- كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.

- كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه.
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.
  - كل ما لم يحل بيعه لا يحل السلف فيه.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه \_\_\_\_\_\_
   جائز.
- كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن.
- كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على مسئولية البائع.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).

- كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه
   واقتناؤه.
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كها في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه
   على كل حال إلا أن يهلك بآمر أذن له فيه دافعه
   لم يتعدّه إلى غيره.
- كل ماكان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
   والهبات والصدقات لا يختلف ذلك.
- کل ما کان مبادلة مال بهال یفسد بالشرط الفاسد کالبیع وما لا فلا کالقرض.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء
   أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.

- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن
   كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق
   توفية فهو من البائع.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة بجوز بيعه.
- كل مغبون في البيع منقوص من عوض سلعته.
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما
   استثناه الشرع. . .
- کل من اشتری بیعا حراما فهو ضامن له حتی برده.
- کل من باع شیثا بعینه فهو مضمون علیه حتی یقبضه منه مشتریه.
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخبرا بفسخ البيع وإجازته في المدة العبنة للخيار.
- كل من عقد عقدا ملك حَلَّه، كالبيع والإجارة.
- كل من ملك ردعوض ملك عليه رد المعوض
   (كالثمن والمثمن في البيع).
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل

- الشمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله
   قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا .
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ لعوض عنها.
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد
   المبيع إن كان باقيا .
- كل موضع برجع فيه المشتري على البائع بالثمن برجع به على الكفيل بالدرك.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
   لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
   شرطه في البيع ويتخبر المشتري بفواته.
- لا تجوز البياعات والمعاوضات في المجهولات.
  - لا يجوز إفراد الصفات بالبيع.
  - لا يدخل في البيع ما ليس من مصالحه.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين.
  - لا يصح بيع ما لا نفع فيه.
- لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك
   المبيع.

- لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي بحتاج إلى بيعه،
   وهو معروف في العادة بجوز بيعه.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه
   يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت
   الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
- مااحتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
- ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة.
- ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بدليل.
- ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.
- و ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه،
   و مذهب ومفضض منسوج، أو مموه،

- ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمربه.
  - ما حرم فعله حرم بيعه.
- ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن .
- ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما
   بلغ، كالمبيع.
- ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه.
- ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة والبيع.
  - ماكان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه.
- ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه
   بحال لا لصاحبه ولا لغيره.
- ماكان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول
   والغرر فإنه يُرك بعد الفوات إلى القيمة.
- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا
   يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض
   الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر.
- ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعة.
- ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه و لا المجاعلة عليه بجزء منه.

- ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه.
  - ما لا يجوز بيعه كله لا يجوز بيع بعضه.
    - ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه.
  - ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز منفصلا.
- ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.
- ما لا يشترط التهائل فيه كالجنسين وما لا ربا
   فيه يجوز ببع بعضه ببعض كيلا ووزنا
   وجزافا.
  - ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا
     رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.
  - ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة لأنه لا يمكن ضبطه بها.
  - مالزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ
     بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).
  - مالم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منف دا.
  - ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع).
- ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع
   مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة.
- ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما
   كالنافع.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.

- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض
   كان له حصة من الثمن .
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛
   لأن في ذلك غررا من غير حاجة...
- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ
   العقد، وهو من مال البائع.
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا
   كان صريحا فيه (كالبيع).
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهم على ربا،
   أو سائر ما لا يحل لهما).
  - المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضاً بحكم البيع.
- المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه .
- المبيع إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض.
  - المتعينات من ضمان المبتاع.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص باللاً، بطل الخيار.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمى فعند كافة العلماء أنه يفسخ.

- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه ينقل الضهان.
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.
  - المجهول لا يصلح عوضا في البيع.
- المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة.
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.
  - المطلق فيها يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع).
- المعجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه.
  - المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. . وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر.
- المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو
   أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا
   يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفي سببه.
  - من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.

- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما ماعوه.
- المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
- النياء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين. . . أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة .
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضهان، على أن كل شرط يسقط الضهان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن .
- و ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

#### بين

- أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني.
- إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة الحدوث.
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد،
   فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد
   مطلقا.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كلّ على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.
- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضاد.
  - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
  - إذا تعارضت البينتان تساقطتا.

- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم
   يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى.
- إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما تعين عليه الآخر.
- إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين توفيقا، يرتفع التناقض.
- استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.
- الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل.
  - الأصل أن البينات وضعت للإثبات.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين
   جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة
   العامة جائز للإمام لا لغيره.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون
   البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون
   قول من عليه الضمان.
- إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين
   فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان.
  - الإقرار أقوى من البينة.
- ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.
- الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الماطنة.

- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم
   حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا
   كان مفدا له.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل
   ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم
   بينها فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم
   البيع.
- البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه.
- بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به ساطل.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
  - البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
  - البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
    - البينة أقوى من الوصف.
    - البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية.
    - البينة على المال لا تقبل إلا من خصم.
    - البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
- البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل.
  - البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكم.

- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء الأصل.
- التخير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر .
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصر ف لجهة إلا بنية .
  - تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما.
    - تقدم بينة بملك على بينة بيد.
- التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.
- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم.
- الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.
  - الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة.
- الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة، لا يكون
   لكل حق بعض البينة .
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه
   (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة
   بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها،
   فاشترط بيانه).
- الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها
   حكم اليد على العرف.
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي.
- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبو لا.
  - السكوت في معرض الحاجة بيان.
- الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين \_\_\_\_ متفرقين.

- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليها إلا بالبينة العادلة.
- العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته.
- العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة لغبرهما.
- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على
   الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها دعوى الفساد دون بيان
- الغريم محمول على الملأحتى يتبين عدمه.
- القول في بيان جهة التمليك قول المملّك ما لم يؤدّ إلى الدور .
- القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك،
   وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي
   جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف
   النص فإنه يرد أبذا بكل حال.
- كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهم يجعل كأنها
   وقعا معًا.
- كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على
   حسب الإمكان.
  - كل حق مقصود لا يقضى به بلا بينة.

- كل صففة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بنهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حق لى، ولا دعوى لى، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين
   الناس في مخاطباتهم.
- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال
   بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.
- كل من ادعى حقاعلى غيره ولم يكن له بينة ،
   استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من
   الحقوق كلها.
- كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقّا لم يصدّق إلا ببيّنة.
- كل من حال بين الإنسان وبين ملكه، لزمه قيمة ما حال بينه وبينه.
- كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه
   البينة.

- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة
   اكتفى فيه بالصفة.
- كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.
- و لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر.
  - لا تقبل دعوى المدعي إلا ببينة عادلة.
    - لا عبرة بالظن البين خطؤه.
- لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.
- لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد (كالقصاص مع الدية).
  - لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض.
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة.
  - لا يستحق مال ودم إلا ببينة.
  - لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيا يلزم التكلم به إقرار وبيان.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين
   أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي
   الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه

- أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنقعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل
   كالبينة واليمين.
  - ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليها.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول
   مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه.
- ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار
   الحرب كالربا بين المسلمين.
- ما يبعد جدًا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة).
- و ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجع معنى الحظ, فيه.
- مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين.
- للخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه.
- مطلق التسمية محمول على المتعارف فيها بين الناس.
  - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل ؟ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.

- من ادعى شيئا لا يدعبه أحد ولا يدعيه من هو
   في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو
   القرينة .
- من تصرف بلا إذن ولا ملك له، ثم تبين أنه
   كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه.
- من خُيرٌ بين شيئين أو بين أشياء فاختار
   أحدهما بطل خياره في غيره.
- من خُيرٌ بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين
   الآخر.
  - من خُيرٌ بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء.
- من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده.
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين حلافه لم
   يسقط به حقه.
  - المنكر مصدّق حتى تقوم عليه بينة بالحق.
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.
- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين
   أدائه وبين أداء غيره.
- يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.
- الید تترجح بها بینة صاحبها و ترفع بینة \_\_\_\_
   منازعها.
- اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض
   البينتين أن يحكم بها.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن .

- يعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلْقَة من علائقه.

### تبع

- الأتباع تضمن بالقبض.
- الأتباع غير مقصودة في العقود.
  - الأتباع لا تراعى.
- الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
  - الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها.
    - الأدنى يتبع الأعلى.
- إذا بطل حكم الأصل المتبوع بطل حكم الفرع التابع.
  - إذا بطل القصود بطل حكم **توابعه**.
    - إذا ثبت الأصل ثبت التبع.
  - إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة.
- إذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع.
  - الإذن في التجارة إذن في توابعها.
    - الأقل تابع للأكثر.
- الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع.
  - الأقل يتبع الأكثر.
- الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوى.

رَفْعُ بعِب (لرَّحِج) (الفِجَّريَ (أَسِلِينَ الإِنْهِرَ (الِفِرون كِيس

- الزيادة تابعة للأصل.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
- الشيء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثله.
  - صرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى.
    - الصفة تملك تبعا للموصوف.
- الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته بإيفاء أو إبراء.
- العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل.
- العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض.
- الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه مغتفر جائز.
- الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع فرعه .
  - الفروع تابعة لأصولها.
- فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.
- قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد.
  - قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.
- قديدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف.
- قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُجقً، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.

- الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر .
- إنها يتبع الشيء ما هو دونه لا ما هو مثله أو فوقه.
- الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة).
- البدل يتبع الأصل، ولا يتبع الأصل البدل.
  - التابع تابع.
  - التابع لا يتقدم على المتبوع.
- التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل.
  - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.
    - التابع يسقط بسقوط المتبوع.
- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية.
  - التبع ما لم يتصل لا يصير مقصودا.
    - التبع يتبع الأصل و لا يسبقه.
  - التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا.
    - التبع يقوم بشرط الأصل.
  - ثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل.
- جواز البيع يتبع الضان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.
  - الجواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا.
    - حكم التبع أخف من حكم المتبوع.
    - الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا.
      - الربح تبع لرأس المال.

- كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن.
  - كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- كل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا.
- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن.
- كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها.
  - لا تَبَعُ بدون الأصل.
- لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع.
- لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.
- لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الشنن .
  - ما جاز تبعا لا یجوز قصدا.
- ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن .
- ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة.
  - ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط.

- ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل.
- ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه.
- ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا.
  - ما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع.
- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض
   كان له حصة من الثمن .
  - المتبع: المقاصد لا الألفاظ.
  - متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع.
- المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في \_\_\_\_
   الجميع.
  - المغلوب تابع.
- من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
   وتوابعه.
- المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد.
  - النتاج يتبع الأم في الملكية.
    - النهاء تابع للملك.
- يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل.
- يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع.
- يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كما يحتمل الجهل بحقوق الدار).
- يدخل في الفرد، والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا.
- اليسير يكون تبعا للكثير، ولا يكون الكثير
   تبعا لليسير.

- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
- يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.
  - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
- يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا
   كان مقصودا.
- يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.

# تجر

- الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار.
  - الإذن في التجارة إذن في توابعها.
- الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.
- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نهاء المال.
  - الشركة تنعقد على عادة التجار.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل.

- كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز .
- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- كل من ملك التجارة يملك ما هو من \_\_\_\_\_\_ توابعها.
- ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم
   به، وما لا فلا .
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدونه عيبا، فهو عيب يرد به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
  - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل ؟ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكم للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.

## ترك

- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم \_\_\_\_\_ فإنه حرام غير صحيح .
  - الأقوى لا يترك بالأدنى.
- الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون.
- الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير
   دينا في تركته.
  - ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح.
    - الترك فعل إذا قصد.

- ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات.
  - الترك كالفعل في باب الضهان.
    - ترك الواجب كفعل المحرم.
      - الترك يعد كالفعل.
- حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
  - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
  - سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك.
  - الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله.
    - الغالب لا يترك للنادر.
    - فعل ما یجرم ترکه واجب.
      - القديم يترك على قِدَمه.
  - كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.
- كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.
- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.

- لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل.
  - لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال.
    - لا يترك اليقين بالشك.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.
- ما وجد قديما فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا \_\_\_\_\_ بحجة.
- المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق (كالغريمين في التركة والشفيعين في الشقص المشفوع).
  - من ترك واجبا في الصون ضمن.

### تلف

- الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي.
  - إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان.
- إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان.
- الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضمان.
- إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.
- إتلاف المقوم عما لا مثل له يوجب القيمة.

- الإتلاف الموجب للضهان لا فرق فيه بين العلم والجهل.
  - الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد.
- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير الذنه، يضمن نصف القيمة.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى الفعل غير المأذون فيه.
- الاعتبار في الإتلاف بالمجنى عليه لا بغرض صاحبه.
- الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد.
  - الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله.
- بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد ----وكونه تمحض عدوانا.

- بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.
  - التأديب لا يكون بالإتلاف.
  - التالف لا يتأتى عليه الفسخ.
  - التالف يسقط ما قابله من الثمن.
- تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنها
   يختلف باختلاف البلاد والزمان .
- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته.
- التلف في يدالأمين غير مضمون إذا لم يتعدأو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
- جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضهان عليه مع تحقق الإتلاف.
- جواز البيع يتبع الضهان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.
  - الخلط بها لا يتميز بمنزلة الإتلاف.
- الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله.

- الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضهان.
  - ضان الإتلاف مقدر بالمثل.
- ضهان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال.
  - الضمان إنها يجب بإتلاف مال محرز.
- الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة.
- الضان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
- ضهان المتلف كضهان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً، أو القيمة يوم التلف إن كان متقوما.
- الضهان يختلف باختلاف التالف دون المتلف.
- العامل أمين لا ضان عليه فيا تلف بغير
   تعد.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد إنها يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد.
  - العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن.
- العین المتعلق بها حق إن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف.
  - الفيمة تثبت في الدمة يوم التلف.
- كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال.

- كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من المنتفع يوجب الضهان على المنتفع.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ سواء فيه.
- كل ضهان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
  - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة.
- كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن
   يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال.
- كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده.
- كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز
   أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان.

- كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه جائز.
- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على
   التلف يصبح أثناء خطره قيميا.
- كل من فعل ما يجوز له فعله، فتولد منه تلف \_\_\_\_\_ لم يضمن.
  - لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف.
  - لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح.
- ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
- ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية و لا عدو ان .
- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط ، لا يلتفت إليه .
  - ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف.
- ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود
   وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.
  - ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه.
- ما كان متموَّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف.
- ما لا مثل له فاعتبار قیمته وقت إتلافه لا وقت عدمه.
- ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.
- الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول.
- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو من مال البائع.

- المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضهان على المباشر دون المتسبب.
  - متلف الشيء إنها يغرم مثله أو قيمته.
- من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن
   أتلفه لدفع أذى به ضمنه.
- من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لضرته له فلا ضهان.
- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي
   أو سلامته فليس بضامن .
- من أتلف مالا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير ---إذنه.
- من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد اللد.
- من أذن له في إتلاف شيء، فإنه لا يضمنه.
- من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضانه.
- من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه
   رد بدله مع إتلافه إياه .
  - المنافع مضمونة على المتلف.
  - الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف.
- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم خالف العادة .

#### تلك

إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها

## تمم

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
  - الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده.
- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم من جهته فلا اعتبار لعمله.
  - الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة.
    - الأصل في التصرفات: التمام.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام من غير رضاه لا يجوز.
  - تهام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية .
- تمام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف والتصرف هو المقصود من الملك.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- الحكم لا يتحقق قبل تمام شرطه لغة وعرفا وشرعا.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى
   العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو
   ذلك .
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء:

وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.

- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).
- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
- الحرمة المعتبرة بالصفة إنها تثبت باعتبار تلك الصفة.
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند
   زوال تلك العادة .
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي
   إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل
   انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدونه عيبا، فهو عيب يردبه، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
- المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك
   الصفة.

- لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه.
- لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتًا.
- ما شُرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما.
- ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في الحكم.
  - ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
    - ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها.
- المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحل مقصوده.
- من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه.
- من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه.
  - الهبات لا تتم إلا بالقبض.

#### توب

• من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.

#### تور

 كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ﷺ. فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.

- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تمام الملك تمنع الرد بالعيب.
- سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.
- الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده.
- العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر.
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق
   به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.
  - لا يتم التبرع إلا بالقبض.

### توي

 المال المشترك يَتُوى ما تَوِيَ منه على الشركة ويبقى ما بقى عليها.

### ثبت

- الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان.
  - إبطال الحق قبل ثبوته محال.
    - الإثبات مقدم على النفي.
- إثبات اليد على الأصول سبب الإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
- الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام . بالاتفاق.
- إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط
   بها يقرب منها، وإن لم يكن عبنها.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
  - إذا ثبت الأصل ثبت التبع.
- إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه على الأصل.
  - و إذا ثبت الملك ثبت بضهان يقابله.

- إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه،
   وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.
- إذا كان النهي عاما منتشرا يشت حكمه في حق كل من علم به وحق من لم يعلم به .
  - إذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه.
- إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه.
- استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما
   كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكما.
- الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء.
  - الأصل أن البينات وضعت للإثبات.
- الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
- الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة ولا يثبت قصدًا في الشرع.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك
   بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه
   الدين وعلى المدعى إثبات غناه.
  - الأعيان لا تثبت في الذمم.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
- الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت \_\_\_\_\_ إفصاحاً.

رَفْحُ بعِس (لرَجِمِلِج (الفِجَّسَيِّ (أُسِلِنَسَ) (النِّمِرُ) (الِفِرُون كِسِسَ

- الأمر الثابت المعلوم لإيترك بالأمر المظنون.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
- إنها يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالخطر.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.
  - البيع يثبت بحقوقه.
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء الأصل.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.
  - التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد
   الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.

- التقدير إنها يثبت بالتوقيف.
- التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله.
  - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم.
  - الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح.
    - الثابت بالضرورة يقدر بقدرها.
- الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.
- الثابت حكما كالثابت حسا أو أقوى منه.
  - الثابت دلالة كالثابت نصا.
- الثابت ضرورة عدم فيها وراء الضرورة.
  - الثابت لا يزال بالشك.
- الثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات.
- نبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد ولا إرادته.
  - ثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل.
- ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
  - الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته.
  - الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده:
    - الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك.

- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضرر.
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد.
- الحرمة المعتبرة بالصفة إنها تثبت باعتبار تلك الصفة.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير \_\_\_\_\_ معين .
  - الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة.
  - الحق لا يثبت بمجرد الدعوى.
- الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا يسقط إلا يسقط إلى
  - الحقوق تثبت بقول اثنين .
- الحفوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه.
  - الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها.
- الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية.
- حكم التصرف يشت من غير تنصيص التصرف على ذلك الحكم.
  - حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه.
- الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله.

- حكم الفرع يثبت للأصل وإن انعدم معناه.
  - الحكم يثبت بقدر العلة.
  - الحل لا يثبت بالشبهة.
- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد،
   فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض
   حتى لا يشبت الأجل بلا شرط.
- الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه
   (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها،
   فاشترط بيانه).
- خيار الرؤية يشبت في كل عين ملكت بعقد
   يحتمل الفسخ.
- الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.
- دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الخاص.
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.
  - الذمة إنها تثبت فيها الأموال والأعمال.
  - الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين.
- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها
   شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.

- الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وقت واحد.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكمالها
   لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
- الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق \_\_\_\_\_
  من الأصل.
- الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز
   تغييره إلى تقدير آخر.
- الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا.
  - الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله.
- الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة ولا يسقط بالعجز.
  - الضمان يثبت في الذمة.
  - الضهان يقتضى اللزوم والثبات.
- الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنها ترجح به الدعوى.
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا
   لإثبات الملك ولإزالته في حالة واحدة
   لتنافيهها.
- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم.

- الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء. الأداء.
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
- الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا يثبت في الذمة .
- القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر.
- قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد.
- قديثبت الشيء حكما في موضع لا يجوز إثباته قصدا.
- - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
    - قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.
      - قول المثبت يقدم على قول النافي.
      - القيمة تثبت في الذمة يوم التلف.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
  - كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل تدليس بها يختلف به الثمن يثبت خيار الرد.

- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
  - کل جنس یثبت به الحق کفی فیه اثنان.
- كل حال ثبت لها حكم لم يَزُل حكمها إلا بالانفصال عنها.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
   فهو على الفور (كخيار الشفعة).
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيها حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسينا للظن به.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل، ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون.

- كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.
- کل یمین کانت لدفع شيء لا تکون لإثبات غیره.
  - لا تنقض اليد الثابتة بالشك.
- لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على ذلك.
  - لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال.
  - لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.
    - لا يثبت التحريم بالشك.
- لا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه.
  - لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه.
    - لا يثبت الحكم بالشك.
  - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
  - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
- لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
  - لا يثبت الفساد بالشك.
- لا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه.
  - لا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين.
    - لا يثبت الملك بالشبهة.
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.

- لا يرتفع الثابت بالشك.
- لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام).
  - لزوم العقد بتهام الرضا زوالا وثبوتًا.
- ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال الحاجة.
  - ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط.
- ما ثبت بزمان محكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .
- ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به .
  - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
- ما ثبت حقا للعبد بحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا.
  - ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله.
  - ما ثبت ضمنا لشيء يتقدر بقدره.
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدليل.
- ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الحميع .
- ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه.
  - ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود.
  - ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره.

- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
- ما علق بشرط لا يثبت حكمه إلا بعد الشرط.
- ماكان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة والبيع.
- ما كان شرطا فه لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم.
- ماكان في معنى المنصوص عليه، ثبت الحكم فيه.
- ما لا يتبعض لا يثبت جتى يثبت السبب في \_\_\_\_\_ . جمعه.
- ما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا.
  - ما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع.
- ما يثبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل للمطلانه.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
  - متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع.
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.

- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا
   يثبت ما لم توجد الصفة.
- المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة.
- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت \_\_\_\_\_ الشرط.
- المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس
   لا تثبت في الذمم.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه و لا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من حيئذ.
- الملك لا يحتاط في إثباته، ولا يثبت بالشبهة.
- من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه.
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه،
   وإلا فلا.
- من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت الآخر.
- من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو وكيله .
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه.

- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة - تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط الأقل.
  - من ثبتت له العين ثبت له نهاؤها.
- موجب الشيء يثبت من غير تنصيص على الموجب.
- ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح ، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة .
- يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل.
- يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
- يحرم إخفاء ما يثبت الخيار دون ما لا يثبت.
- اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله.
- اليد ظاهر محتمل فلا تكفي **لإثبات** الاستحقاق.
- يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

#### ثلث

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء:
 فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي
 حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا

# ثمن

- الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان والأيهان.
- الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط
   كالأثمان.
  - الأثمان لا تحل إلا معلومة.
- استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع وإنها يوجب الرجوع بمثل الشمن المستحق.
- استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا.
- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي
   الثمن من نهاء المال.
- إن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة...
- الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية .
- البيع إذا بطل في البعض بطل فيها يقابله من الثمن .
  - البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب.

لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالمراضي.

- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا
   لاعتباره من الثلث.

# ثمر

- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الشمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.
- كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة
   الثهار بعد بدو صلاحها.

- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان غن كل فرد وقسم منها صحيح.
- بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في .
   أثمانها .
- البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم.
  - التالف يسقط ما قابله من الثمن.
  - الثمن لا يتقسط على صفة السلعة.
    - الثمن يقابل الأصل لا الصفة.
- الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن.
- الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الشمن
   في المجلس معفو عنها.
  - حكم العقد يقتضي الضمان بالثمن.
- ◄ حلول الثمن في العقد مقتضى العقد،
   فالأجل لايثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
  - الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند
   العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
  - الزيادة اليسيرة على غمن المثل لا أثر لها.
- سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الشمن للبائع.
- الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من تمن مثله.
  - الصفات الحضة لا يقابلها الثمن.
- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس
   كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة.

- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليها بقدر قيمتها.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة
   الثمن فيها معلوما صح العقد.
- العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن.
  - العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على أعدادهما.
  - العهدة على من قبض الثمن.
  - العيب لا حصة له من الثمن.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
  - الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن .
- كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد.
- كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.
- كل تدليس بها يختلف به الشمن يثبت خيار الرد.

- كل جهالة تبطل بها الأثمان، فإنه يبطل بها الضمان.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُجق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالشمن كله، وإن شاء ترك.
- كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن.
- كل شيء ينقص في الثمن. . . فهو عيب.
- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في
   ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.
- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه
   الحلول، كالثمن والضهان.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن.
- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه.
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثمنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لوكان ثمنا، ولا ينعقد لوكان مسعا.
- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.

- كل ما لم يكن ثمنا للأشياء: لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن.
- کل من ملك رد عوض ملك عليه رد المعوض
   (كالشمن والمشمن في البيع).
- کل من یجوز تصرفه فی ماله، وبیعه، وشرائه فجائز له بیع ماشاء من ماله بها شاء من قلیل الثمن وکثیره، کان ممایتغابن الناس به، أو لم یکن إذا کان ذلك ماله، ولم یکن و کیلا و لا
- کل موضع يرجع فيه المشتري على البائع
   بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه
   يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت
   الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
- ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو
   مثمنا بطل به البيع.
- ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه.
- ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة .
- ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن.
- ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود
   وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.
- ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان.

# ثني

- إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني.
- الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو غير جائز.
- الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق.
- استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا.
- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكما.
- بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين.
- جهالة المستثنى تفضي إلى جهالة المستثنى \_\_\_\_\_ منه.
  - الحقوق تثبت بقول اثنين.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنيا يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.
- الرضا برأي المثنى فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا
   يكون رضًا برأي الواحد كما في البيع.

- ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراما،
   فثمنه حرام.
- ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.
  - ما لا يقبل العقد لا ثمن له.
  - ما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن.
- ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة غنه.
- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض
   كان له حصة من الثمن .
- مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.
- المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن،
   والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان
   مقوما أو مثليا.
- المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال.
  - من استهلك مالا غرم ثمنه.
- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال.
- يصنح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن.

- عقد الواحد مع الاثنين عقدان.
- قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ.
- القوي ينوب عن الضعيف، ولو استوياناب
   أحدهما عن الثاني.
  - كل جنس يثبت به الحق كفي فيه اثنان.
- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل،
   فالصلح بعد الصلح باطل.
- كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من العقد.
- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على
   التلف بصبح أثناء خطره قيميا.
  - كل مجهول لا يجوز استثناؤه.
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما
   استثناه الشرع...
- كلم تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر.
- لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين.
- ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه.
- ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.
- ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد.
- ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.

- ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه
   اثنان يضاف إلى كل واحد منهما:
- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه.
- مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.
- المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى العرف.
  - المستهلك في شيء لا يصح استثناؤه.
- الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛
   لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون
   للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون موضع
   الوكالة موضع أمانة.
  - مواضع الضرر مستثناة أبدا.
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.

### ثوب

- الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد.
- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن
   كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.

يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن
 مجبرا.

## جبر

- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس.
- الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض.
  - الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله.
  - الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه.
  - الإنشان لا يجبر على إصلاح ملكه.
    - الجابر بقدر الفائت.
- الجبر لا يختص بجنس مال من وجب عليه.
  - جناية العَجماء جُبار
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
- ضمان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل
   الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية.
- الضمان من الجوابر والجوابر لا تسقط من النسيان.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي
   صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: جبر عليه،
   ويفعل بغير اختياره.
  - ما ليس فيه ضرر عام لا يجبر عليه.
    - المالك لا يجبر على إزالة ملكه.

#### جدد

- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا.
  - تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه.
- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساح العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.
- حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثانث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
- كل آفة سارية لاصنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضمان البائع.

رَفْعُ عِب (لرَّحِيُ الْهُجَنِّ يُّ (سِّكِسَ (لِنِيْرُ) (اِلْخِرُو وكرِيب

- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل،
   قالصلح بعد الصلح باطل.
  - كلام العاقل محمول على الجد.
- ما يبعد جدًا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة).

### جذب

- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرد إليها ورُدت إلى أقواهما شبها بها.
- العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها.

#### جرد

- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من
   العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.
- الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم
   باطل.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها
   حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على
   البيع.
  - الحق لا يثبت بمجرد الدعوى.
  - الحقوق المجردة لا نجوز الاعتياض عنها.
  - الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية.

- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال
   (أنه) لا يقضى فيها بالدعاؤي المجردة.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
- كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده.
- كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان.
- - مجرد إسقاط لا يقتضي العوض.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين وتحوه ينقل الضيان.
- مجرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه.
- مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس
   حق امتياز عليه .
- مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).
- مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها.
  - النية المجردة معفو عنها.

#### جرر

كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهى عنه.

- كل شهادة جرت مغنها للشاهد، أو دفعت مغرما لا يجوز.
  - کل قرض جر نفعا، فهو ربا حرام.

### جري

- الإبراء يجري مجرى الاستيفاء.
- أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات.
  - الاحتيال فيها يجري فيه الربا مكروه.
- الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
   حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف
   حالهما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
   وظاهرها سالم.
- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم مين جهته فلا اعتبار لعمله.
- الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة.
- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
  - الأعمال الجائزة تجري على وجوهها.
- البعض قد <u>يجري</u> مجرى الجميع في باب الاحتياط.
- التأخير لا إلى غاية معلومة <u>بجري مجرى</u> الإبطال.

- تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعى.
- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.
  - جريان العادة بالشيء كالنطق به.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر
   موكولة إلى الله سبحانة وتعالى.
  - الديون لا تجري مجرى الناض.
- الزيادة فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل.
- السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل والحرمة والوجوب.
  - الصلح بجري مجرى المعاوضات.
  - الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة.
    - الظاهر يجري مجرى اليقين.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فما جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لآ فلا . . . .
  - العرف الجاري يقوم مقام القول.
  - العرف في القبض يجري مجرى الشرط.
    - العرف المعتاد يجري مجرى الشرط.
- العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى \_\_\_\_\_ عليه حكم العقدين .

- ♦ العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به.
- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على
   الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري
   مجرى المنافع وإن كانت أعيانا.
- قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه.
- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.
- كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.
  - لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه.
- لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
- لا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.
- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه.
- ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الردبه .
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له نخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق.

- ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك.
- المطلق بجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقسد.
- المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.
  - المنافع تجري مجرى الأعيان.
- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
  - اليد دالة على الملك فجرت مجراه.
    - اليسير تجري المسامحة فيه.

# جزأ

- الأجل يقتضى جزءًا من العوض.
- اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله.
- التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه.
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء
   منه.
- الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن.
  - الجزء لا يخالف الكل.
  - حرمة المحل لا تتجزأ.
- الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه.
- الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله.
  - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

- العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من
   العوض جزء من المعوض.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
- كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع ققيز من صُبرة.
- كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها لإسقاط الخيار.
- لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية.
- ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته. . ضمن بمثله .
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.
- ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب.
  - ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان.
- ماكان في حكم جزء من أجزاء الميع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر.
- ما لا تختلف أجزاؤه . . يكتفى برؤية \_\_\_\_\_\_ بعضه.

- ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تهامه في الحكم.
- ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه ولا المجاعلة عليه بجزء منه.
- ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة ثنه.
- ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه اثنان يضاف إلى كل واحد منها.
- المقادير فيما لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاء،
   وفيما يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف.
  - من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
- النهاء المتولد من العين حكمه حكم الجزء.

# جزف

- کل ما جازت فیه المفاضلة جاز فیه المجازفة
   وما لا فلا .
- كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها
   ببعض.
- ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه

#### جسر

جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
 إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
 كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
 العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.

### جعل

- الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضهان.
  - الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود.
- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
   حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
   حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.
- إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
- إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط
   آخرا.
- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
- إذا صعَّ ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان
   يجعل كالمقترن بالسبب، كها أن الإسلام
   الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن
   بالعقد.
- الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوى.

لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.

- ما لا يشترط التهاثل فيه كالجنسين وما لا ربا
   فيه يجوز ببع بعضه ببعض كيلا ووزنا
   وجزافا.
- ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع **بجازفة**، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا <u>يجوز فيه البيع **بجازفة**</u>.

### جزم

• كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه.

#### جزي

- الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه ، ولو
   أجازها ربه: كبيعه وإجارته ؛ لأن ما لا يصح
   ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة .

- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضهان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي.
- سكوت من وُجّه إليه الإيجاب يعتبر قبو لا إذا اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود
   حقيقة وإن لم يوجد.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه و يجعل كأنها صرحا بذلك.
- العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل
   جعل كأن لم يكن.
- العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل \_\_\_\_\_\_ عفوًا.
- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معا.
- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛

- لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة.
- كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين فيه.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة
   تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله
   قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.
- كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه.
- كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
- ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجار عليه
   بالجزء منه ولا المجاعلة عليه بجزء منه.
- ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا.
- ما يصح تعليقه على الشرط بصح بذل
   العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل
   قابضا بحكم البيع.
- متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع

- فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمًا للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول عما يحتمل الإبطال.
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع
   والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر.
  - يجعل الموعود من العقد كالمتحقق.

### جلب

- جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع
   الضرر أولى من جلب النفع.
  - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منطرح لا لفتة إليه.
- كل من ولي ولاية الخلافة فيا دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.
- کل یمین قصد بها الدفع لا یستفاد بها الجلب.

- المشقة تجلب التيسير.
- يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف
   ببجلب مصالحه ودرء مفاسده.

#### جلد

 ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.

### جّلس

- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
- الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم.
  - الإقرار يصح في غير مجلس الحكم.
  - البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكم.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن
   في المجلس معفو عنها.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقاً لليسر.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف،

وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.

# جمع

- الأجر والضمان لا يجتمعان.
- أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة.
- أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني .
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيما لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم.
- إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
- إذا اجتمع سببان أحدهما أخدص اختص الختص الضمان بصاحبه.
  - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ.
- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منهما لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلها ضررا.
- إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز يترجح المانع.
- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

- إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة الحدوث .
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة.
- الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت الإشارة.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
  - الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بها بدأ به.
- إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنها لا يجتمعان.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه أكدهما وأظهرهما تصرفا.
  - البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك.

- البعض قد يجري عجرى الجميع في باب الاحتياط.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
  - التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب.
- تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد.
- تغليب المحظور على المباح عند اجتماعهما.
- الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
  - جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا.
  - جميع الديون تقضى من جميع الأموال.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
- الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة.
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجع جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
  - ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه.
- الشارع لا يفرق بين متماثلين كها لا يجمع بين
   متفرقين.
- الصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًا فسخت.

- الصفقة إذا جمعت شيئين ختلفي القيمة انقسم الثمن عليها بقدر قيمتها.
- الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفها.
  - الضهان والأمانة لا يجتمعان.
- العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده، شاع في الكل.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة
   كان الثمن مقسطاً على قيمتها لا على
   أعدادهما.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا
   عن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
- عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة.
- الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض جميعها.
- الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع.
  - قبض جميع الأشياء: التخلية مع التمييز.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.

- لا يجتمع البدل والمبدل منه.
- لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد (كالقصاص مع الدية).
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
  - لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض.
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- لا يجرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.
- لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر.
   المحتمل آخرا.
  - لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه.
  - ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم.
- ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس
   به .
- ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع.
- ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار).
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.

- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفها.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا.
- کل شيء کان بعضه غیر مضمون کان جمیعه غیر مضمون . . کل شيء کان بعضه مضمونا
   کان جمیعه مضمونا . . .
- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا.
- کل قرض شرط فیه زیادة، فهو حرام إجماعا.
- كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.
- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل، ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون.
- كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض.
- لا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه.
  - لا يجتمع الأجر والضمان.

- ماحكم به الحاكم لا يجوز نقضه ، ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا .
  - ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه.
- ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.
- ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.
- المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.

- المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
  - المقاصد أشرف من الوسائل إجماعا.
- بجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد
   ويقسط الثمن .

# جمل

- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة
   الثمن فيها معلوما صح العقد.
- الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة.
- العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها.
- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبرْة).
- ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على جملة منه غير مقدرة.
- ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه
   كالمغصوب.

- ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان.
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.
  - من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
- الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال.

#### جنب

- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير
   إذنه ، يضمن نصف القيمة .
- إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
- إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.
- التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح
   جانب الأصل.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد
   الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح
   جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.

- كل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي.
- كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم.
- المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله
   العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.
- الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا من الجانبين.

#### جنس

- اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس.
  - اختلاف الجنس مبطل البيع.
- اختلاف الجنسين يقتضى اختلاف الحكمين.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني.
- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا آخر، له حكم غير الأول.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام

- بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- تداخل الأحكام إنها يكون مع اتحاد الجنس.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
- تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته.
  - التاثل في الجنسين غير معتبر.
- الجبر لا يختص بجنس مال من وجب عليه.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها.
  - الجودة لا عبرة بها في الجنس الواحد.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال الديون يأخذه لحقه.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له
   أن يأحذه.

- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة.
- ضان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى
   العدل من ضانه بغير جنسه.
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه – جائز.
- غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط الجنس.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).
  - كل جنس يثبت به الحق كفي فيه اثنان.
- كل شيئين اتفقا في الاسم فها جنس، وإذا اختلفا في الاسم فها جنسان.
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل ماكيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز
   التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا.
  - ما جانس المحرمات تعلق به حكمها.

## جني

- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
  - اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الجناية.
- الاعتبار في الإتلاف بالمجنى عليه لا بغرض صاحبه.
  - الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار.
  - الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات.
    - الأمانات تضمن بالجنايات.
- الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد
   عليها القبض أو الجناية.
  - الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
  - جناية العَجاء مجبار.
  - سراية الجناية مضمونة على الجاني.
    - الضهان على الجاني.
  - الضمان معتبر بحال استقرار الجناية.
    - القول قول الجاني مع يمينه.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا

- ما لا يشترط التهائل فيه كالجنسين وما لا ربا
   فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا
   وجزافا.
- ما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا.
- المعاوضة تقتضي المقابلة، وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له.
- المغلوب في حكم المستهلك سواء كان الغالب
   من جنسه أو من خلاف جنسه.
- من ادعى الجهل فيها يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله.
- من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق عن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.
- من ظفر ببجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.
- من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان
   له أن يأخذه.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله
   بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان
   من جنس حقه أو لم يكن منه.
- النادر من ألجنس يلحق بالغالب منه في الحكم.
- وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم
   جنس آخر.
- يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة .

- ينفسخ العقد فيه بهلاكة قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره.
- ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان.
- من كان عليه حفظ شيء، كان عليه ضهان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه.
- -الوكيل أمين لاضمان عليه فيها دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد .

#### جهد

- الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
  - الاجتهاد لا ينقض بمثله.
- الاجتهاد والتحري إنها يجوز فيها عليه دلالة تدل على صحته.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين
   يحكمان به على المستهلك.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.

- الخطأ موضوع عن الناس فيها سبيله الاجتهاد.
  - لا مساغ **للاجتهاد** في مورد النص.
  - ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد.
- ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.
- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضان عليه.

### جهل

- الآجال المجهولة يبطل بها البيع.
- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- الإتلاف الموجب للضهان لا فرق فيه بين
   العلم والجهل.
- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من
   العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا.

- الجهالة إنها تؤثر في العقود اللازمة.
- الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية الله النزاع المشكل.
  - جهالة البدل تقتضي فساد العقد.
  - الجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع.
  - الجهالة في الساقط لا تفضي إلى النزاع.
- الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.
  - الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار.
    - الجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات.
- جهالة المستثنى تفضي إلى جهالة المستثنى منه.
- الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن في المجلس معفو عنها.
  - الجهل بالأحكام لا يسقطها.
- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد الملك.
- الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل.
  - الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
  - الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته.
    - الجهل بالحكم ليس عذرا.
  - الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.

- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
  - الإقرار بالمجهول صحيح.
  - الإلزام في المجهول لا يتحقق.
- الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها.
- الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير
   دينا في تركته.
- إنها يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالخطر.
  - البراءة من المجهول جائزة.
- البيع إذا وقع محرما، فهو مفسوخ مردود وإن
   جهله فاعله.
  - البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.
    - بيع المجهول فاسد.
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة (كأساسات الحائط وطي البئر).
- التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير
   المجهولة جائز لا محذور فيه.
  - التمليك من المجهول لا يصح.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.

- الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع.
  - الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة.
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط اللواجب المأمور به.
  - الجهل لا يمنع صحة الضمان.
  - الجهل ليس مسقطا للضمان.
- جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف.
  - الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- حقيقة الإباحة والتحريم لا تنغير باعتقاد
   خلافها ولا الجهل بوجودها.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه
   (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة
   بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها،
   فاشترط بيانه).
- خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت.
- الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير.
  - الرضا بالمجهول لا يصح.
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.

- ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.
  - ضان المجهول غير جائز .
- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.
- العقد إذا وقع على جملة بجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها.
  - العمل المجهول لا تصح عليه المعاوضة.
- كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا يعذر فيه بالجهل.
- کل بیع کان المعقود علیه فیه مجهولا، أو معجوزا عنه، غیر مقدور علیه فهو غرر.
- كل بيع كان المقصود منه بجهو لا غير معلوم،
   ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل جهالة تبطل بها الأثمان، فإنه يبطل بها الضمان.
- كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها.
- كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل.
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
- كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه.

- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع.
- كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؟ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- -كل مايتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله . . . .
  - کل مجھول لا یجوز استثناؤہ.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
- كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل.
- کل من علم تحریم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يُفده ذلك .
- لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب على الظن وجوده.
- لا تجوز البياعات والمعاوضات في المجهولات.
- لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين
   أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي

- الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ماحرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول
   والغرر فإنه يُرَد بعد الفوات إلى القيمة.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الجمالة ولا لكثرتها في فساده....
- ما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا.
- ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة
   ثمنه.
- ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
- المجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز منه كالمعدوم.
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.
  - المجهول لا يصح تملكه.
  - المجهول لا يصلح عوضا في البيع.
- من ادعى الجهل فيما يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله .

- الجودة لا عبرة بها في الجنس الواحد.
  - صفة الجودة تستحق بالشرط.
- صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط.
- لا قيمة للجودة في الأموال الربوية، منفردة عن الأصل.

#### جور

- تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار.
- تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى
   جاره عدوان .

### جوز

- إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز.
- الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح.
- الإجازة إنها تلحق القائم دون الهالك.
  - الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال.
- الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
- ♦ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.
  - الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.
  - الإجازة اللاحقة كالوكائة السابقة.
- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس.
- الاجتهاد والتحري إنها بجوز فيها عليه دلالة تدل على صحته.

- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا
   جهل ربه، ولم تثبت عليه يدمن جهة مالكه،
   وإلا فلا.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين . . . أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة .
- يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كما يحتمل الجهل بحقوق الدار).
- اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق.
  - يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا.

#### جوب

- الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب.
  - الخطاب معاد في الجواب.
  - السؤال معاد في الجواب.

## جوح

• إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع.

#### جود

الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها.

- الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها .
- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز يترجح المانع.
- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن
   يحملا على التنافي والتضاد.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
  - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيا عداه على الأصل.
- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن
   انقطاع أصله لم يجز.
- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا.
  - الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه.
- الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو غير جائز.
- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.

- الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من غير عوض).
- الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين
   جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة
   العامة جائز للإمام لا لغيره.
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول.
  - الأعمال الجائزة تجري على وجوهها.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز
   إبطاله.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير \_\_\_\_\_\_ حجة.
  - الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد.
- الانتفاع بهال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.

- الباطل لا يقبل الإجازة.
- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، هذا أصل منفق عليه.
  - البراءة من المجهول جائزة.
  - بناء القوي على الضعيف لا يجوز.
- البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة بحذف المفسد.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير.
  - البيع لا يجوز إلا بها يعرف.
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها
   ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أغانها.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- التراضي بها فیه غرر أو خطر أو قبار لا يحل و لا
   يجوز.
  - ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات.
- تصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ.

- تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا
   إلا أن يجيز المالك.
- التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية.
  - التعاقد على المعصية لا يجوز.
- تعجیل الحق قبل وجود سبب وجوده لا یجوز.
- تعجیل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز .
  - تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع.
- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه.
  - تغرير المسلم لا يجوز في الشرع.
  - تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز.
    - تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع.
- تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضيان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق.

- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التهام من غير رضاه لا يجوز.
- تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد
   العاقدين وإن كان برضاه يجوز.
  - تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.
    - الثوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز.
- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل
   لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
- جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على جوازه.
- جواز البيع ووجوب الضهان مبنيان على المالية.
- جواز البيع يتبع الضهان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.
  - الجواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا.
- جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره.
  - الجواز الشرعى ينافي الضمان.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
- الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال،
   ولا الحلال من أصل حرام.
- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير الذنه.
  - الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود.

- الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث.
- حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات
   والكفارات).
  - الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما أقرب، حمل على الأقرب.
- الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر المسلم المسل
- الحمل على المجاز أولى من الحمل على التناسخ.
- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز.
  - دليل الإجازة كصريح الإجازة.
- الربا لا بجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره.
- الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.
- الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء
   به.
- الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز
   تغييره إلى تقدير آخر.
- الشيء لا <u>مجوز</u> أن يسبق في الوجود وجود

- الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافين .
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
  - الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد.
    - ضان المجهول غير جائز.
  - الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل.
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند تعذر أحذه من هو عليه جائز.
- العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ عقدا صحيحا.
  - العقد الباطل لا يقبل الإجازة.
  - عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير
   تقدير مدة جائز.
  - العقد الفاسد معتبر في الجائز .
- العقدماشرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا
   يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا
   لإثبات الملك ولإزالته في حالة واحدة
   لتنافيها
- - عند غلبة الحلال يجوز التحري.

- الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه
   مغتفر جائز.
- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا
   اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
- غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي.
  - الفاسد في الحكم ملحق بالجائز.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد البيع لفوات المقصود من البيع.
- قبض البدل إذا صار مستحقاً بالبيع لا بجوز إسقاطه بالاستبدال.
- قديثبت الشيء حكما في موضع لا يجوز إثباته قصدا.
- قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد.
- قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
  - قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.
- قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن
   يكون مقصودا بذلك التصرف.
- قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا.
- القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.
- كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز .

- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- کل بیع جاز فی أجل واحد جاز فی أجلین
   وآجال.
- كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات ...
- كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.
- كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز.
- كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة.
- كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه .
   الإجازة .
  - كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه.
  - كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل
     جاز له استيفاؤه في غيبته.
  - كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
     (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم...).
  - کل حق مالي وجب بسببين نختصان به، فإنه
     جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.

- كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه
   جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيها لا يلزم.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز.
- كل شرط كان من مصلحة العقد، أو من مقتضاه، فهو جائز.
- كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك العقد.
- كل شهادة جرت مغنها للشاهد، أو دفعت مغرما لا تجوز.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر
   والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.
- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا <u>يجوز</u> بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب <u>والور</u>ق.
- كل شيئين حرم النسأ فيها لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.

- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في
   غن أو مثمن أو أجل فلا يجوز ...
- كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.
- كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن يقف على الإجازة كالوصية.
- كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.
- كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره .
- کل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر البيوع.
- كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد.
- کل عقد فیه بدل، متی و کل فیه رجلان لم یجز
   لأحدهما إیقاعه دون الآخر.
- كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة، وإلا فلا.
- كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام عليه.

- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع ؟
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا.
- کل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره، فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب.
- كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز \_\_\_\_\_\_
  - کل عین جاز بیعها جاز رهنها.
- كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها.
- كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، يجوز بيعها.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان

- الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- کل قسمة جازت من غیر رد و لا ضرر فهي واجبة .
- كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله.
- كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت \_\_\_\_\_\_ إعارته إذا كانت منافعه آثارا.
- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت
   الجهالة جاز البيع.
- كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صبرة.
- كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع،
   وما لا يتعين بجوز إبداله مطلقا.
- كل ما جاز أن يملكه إرثا جاز أن يملكه ابتياعا.
- كل ما جاز إير اد العقد عليه جار استثناؤه من العقد .
  - كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون.
    - کل ما جاز بیعه جازت هبته.

- كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة .
- كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.
- كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة \_\_\_\_\_ وما لا فلا.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت
   فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة،
   واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة
   بالحقوق...
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه، فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي، فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته، لا
   من حيث كونه حراما، جاز وإلا حرم.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء.

- کل ما کره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لا يبقى مكروها.
- كل ماكيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز
   التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه .
  - كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه
   جائز.
- كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه.
- كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته،
   وإلا فلا .
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل
   انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- كل مالين حرم النسأ فيها لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه.
  - كل مجهول لا يجوز استثناؤه.

- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع . . .
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
  - کل من جاز له فعله جاز توکیله.
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.
- كل من فعل ما يجوز له فعله، فتولد منه تلف لم يضمن.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا .

- كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض.
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها.
- كل موضع جاز التصرف فيه جازيرهنه وما لا — فلا .
- كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه
   لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.
- كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.
- لا تجوز البياعات والمعاوضات في المجهولات.
- لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض.
  - لا تصح الدعوى إلا من جائز النصرف.
    - لا يجوز إفراد الصفات بالبيع.
    - لا بجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله.
    - لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع.
- لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصى.
- لا يجوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له عوض.

- لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.
  - لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.
    - لا يجوز تقديم الحكم على سببه.
- لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
  - لا يجوز تمليك الدين إلا نمن عليه الدين.
    - لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض.
      - لا يجوز الحكم بالظنون.
- لا بجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير.
- لإ يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها
   الاعتباد على ظواهر العقود الشرعية.
  - لا يجوز زوال ما حكم به للشك الطارئ.
    - لا يجوز الضهان إلا بشيء معلوم.
- لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النهاء.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتيال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا بجوز تعطيله.

- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل
   معدوم، بل المعدوم الذي بحتاج إلى بيعه،
   وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن .
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين
   أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي
   الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه
   أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو
   إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير
   بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.
  - ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة.
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.
- ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو
   جائز.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه.
- ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه).

- ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشتراط بعضه
   (کمدة الحیار).
- ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة.
- ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن يصر مضمونا بالشرط.
- ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه.
- ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.
  - ما جاز تبعا لا یجوز قصدا.
  - ما جماز تملكه سقط تعريفه.
- ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى -
- ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على جملة منه غير مقدرة.
  - ما جاز فعله جاز شرطه.
- ماجاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن
   يكون الحق لمعين ورضى.
  - ما جاز لعذر بطل بزواله.
- ماحكم به الحاكم لا يجوز نقضه ، ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا .
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
  - ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه.

- ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه
   بحال لا لصاحبه ولا لغيره.
- ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز إقراره ولا تملكه .
- ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به.
- ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد.
- ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجان عليه بالجزء منه ولا المجاعلة عليه بجزء منه.
- - ما لا یجوز بیعه کله لا یجوز بیع بعضه.
    - ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه.
  - ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز منفصلا.
- ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره.
- ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا
   لا يجوز في عقدين.
- ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه.
- ما لا يشترط التهائل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا.
- ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.

- مالم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا.
- ما وجب ضهانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا
   بالاستهلاك.
- ماورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولابد من فسخه .
- ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع جازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع محازفة.
- ما يجوز تمليكه أو أن ترجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.
- ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما
   كالمنافع .
- ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه.
- ما یکون متقوما شرعا فالاعتیاض عنه
   جائز
  - المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالطلان.

- متى أمكن همل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.
- متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجاره إذا أمكن.
- متى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط.
  - المجاز أولى من الإضار.
  - المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.
- المستباح بسبب لا مجوز تقديمه على سببه.
- لشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضهان البائع،
   ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. . وما لا يفتقر
   إلى قبض من ضهان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه و لا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من حينئذ.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو
   أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا
   يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها
   حظ له.
- من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في البدل.
- من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه، صح توكيله ووكالته فيه.

- من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر
   أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى
   يستوفى حقه.
- من لا تجوز شهادته على الأفعال، لا تجوز على الأقوال (كالصبي).
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.
- المنافع المعقود عليها في ملك، لا يجوز استيفاؤها من ملك آخر.
- المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق.
  - المنهيات لا تجوز بإجازة أحد.
- مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
- مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم
   يجز إلغاؤه.
  - الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك.
  - نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل.
- الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا
   يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره.
  - الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه.
- ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.

### حبس

- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يجبس العين حتى يستوفي الأجر.
- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن
   كان ذهبا أو فضة أو توبا.
- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل، ثبت له
   الحبس ببعضه كسائر الديون.
- کل من کان محبوساً بحق مقصود لغیره کانت نفقته علیه.
- لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق.
- مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس
   حق امتياز عليه .
- من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له.

### حجج

- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا ينبغى العدول عنه ولا الحكم بغيره.
  - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
- الإقرار حجة مها أمكن إعماله لا يجوز \_\_\_\_\_\_ إبطاله.
  - إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره.

- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين . . . أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة .
- يجوز ضهان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
  - يجوز فعل المكروه لصلحة راجحة.
- يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع.
  - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
    - يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- بجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة.
- اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها.
  - يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من
   اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف
   ناقل.

# حىأ

- عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع.
- من جاء بها لا يشبه، ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه.

رَفْحُ معبد (الرَّحِلي (الفِخَّريُّ (أَسِكتر (الفِرْرُ (الِفودوكرِيس

- المحتمل لا يصح حجة.
- المحتمل لا يكون حجة ملزمة.
- من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه.

#### حجر

- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء.
- ◆ كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بنلث ولا بغيره.
- کل صاحب حق لا یمنع من إسقاط حقه إذا
   کان جائز التصرف، بأن لم یکن محجورا
   علیه، وکان المحل قابلاً للإسقاط، بأن لم
   یکن عینا أو شیئا محرما، ولم یکن هناك مانع
   کتعلق حق الغیر به.

#### حدث

- إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة الحدوث.
- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري بجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).

- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة.
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها
   ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
  - الذمة بريئة إلا بيقين، أو حجة.
  - الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
- الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق به .
  - عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة.
- كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة \_\_\_\_\_\_ للجاهل.
- كل حجة صح دفعها بالقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها.
  - لا حجة مع الاحتال الناشئ عن دليل.
- لاحجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفى لذلك.
- ما وجد قديما فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا
   بحجة.
- مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها.

- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلها حتى غُدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حراماً.
  - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
  - الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق.
  - الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث.
- بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث \_\_\_\_\_
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرَدّ إليهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها مها.
  - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.
  - الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.
  - الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات.
- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند \_\_\_\_\_ العقد.

- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب المأخوذ على جهة السوم.
- كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال
   لزمها ما لم يحدث بالعوضين نق
- كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضان البائع.
- کل عیب یوجب الرد علی البائع، یمنع الرد
   إذا حدث عند المشتری.
- كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشترى.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان
   حوادث إلا بشرع يدل على ذلك.
- لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب
   يخالف حكمه حكمه.
- ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد.
- ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.
- ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد
   في إبطال العقد.
- المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد المحداثها، لأنه ينتفع هو، وغيره لا يستضر.
  - من كان خصا في حادثة مرة لا تقبل شهادته
     فيها وإن خرج من الخصومة.

#### حذف

- إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَلَفًا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا.
- البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة
   بحذف المفسد.

### حرب

- أموال أهل الحرب مباحة.
- ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار
   الحرب كالربابين المسلمين.

# حرج

- اعتبار الحرج فيها لا نص فيه بخلافه.
- الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه قُدِّر معه.
  - الحرج مرفوع.
- كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- ما بحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.

- من ملك أصلا، ملك ما حدث عنه من النباء.
- النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.

#### حدد

- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
   حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف
   حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
   وظاهرها سالم.
- الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة (كالديون والحدود).
- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم، حكم به الشارع، ولم يحده بحد.
- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف.
- ما لم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع.

#### حذر

 التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه.

# حرز

- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن
   استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن
   التحرز منه كان ضامنا.
- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن
   التحرز عنه يكون عفوا.
- إنها يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الآحتراز
  عنه ولا يتقيد بها فيها لا يمكن التحرز عنه.
- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
  - الضمان إنها يجب بإتلاف مال محرز.
- العيب البسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا.
  - قليل الزيادة مما لا يمكن التحرز منه.
  - قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه.
  - قليل الفساد مما لا يمكن التحرز منه.
- كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.

 يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

#### حرر

- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
- كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضمان البائع.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
   ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه،
   ومذهب ومفضض منسوج، أو عموه،
   ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه
   النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك،
   وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه،
   وتملكه، وأجرته، والأمر به.

- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه.
- ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة.
- ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون.
  - ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو.
  - ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه.
    - المباح إنها يملك بالإحراز.
  - المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.

# حرك

- كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه.
- من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح.

### حرم

- الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيها لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم.
- إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام

- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منهم لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلها ضررا.
  - إذا انتفى دليل الحرمة بقى أصل الإباحة.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
- استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم.
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها
   بتحريم ولا غيره.
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.

- التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه.
- تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد.
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.
  - التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما.
- التحريم يستوي فيه الابتداء والاستدامة.
  - ترك الواجب كفعل المحرم.
  - التصرف في مال الغير بغير إذن حرام.
- الثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب
   الحرمات.
- الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال،
   ولا الحلال من أصل حرام.
  - الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك.
- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضرر.
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد.
  - حرمة المحل لا تتجزأ.
- الحرمة المعتبرة بالصفة إنها تثبت باعتبار تلك الصفة.
  - حريم الممنوع ممنوع.
- الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد
   في حق الولد.

- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
- الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
  - الأصل في النواهي أنها للتحريم.
    - أكل المال بالباطل حرام.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله من ببع وغيره.
  - الانتفاع بالمحرم حرام.
  - الانتفاع بالنجس حرام.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.
- البيع إذا وقع محرما ، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله .
- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة.
  - تباح المحرمات عند الاضطرار إليها.

- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة .
- قديقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى .
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم.
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).
  - كل حرام فالوسيلة إليه مثله.
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- کل ربویین علی التحریم إلا ما قام الدلیل علی إباحته.
- كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى
   يقوم دليل على التحريم.
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيها حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل شيئين حرم النسأ فيها لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا

- حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها.
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
  - الحيل خداع لا تحل ما حرم الله.
- الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإياحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلي.
- السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).
- السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل والحرمة والوجوب.
- الصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًا فسخت.
  - الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا.
- العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع.
- العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال.
  - العلم بالرضا ينفي الحرمة.
    - فعل ما يحرم تركه وإجب.
- الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.

- عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كها يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله عليه.
- كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل القبض
   حرم النسأ فيهما وما لا فلا.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
  - کل قرض جر نفعا، فهو ربا حرام.
- کل قرض شرط فیه أن یزیده ، فهو حرام بغیر خلاف .
- كل قرض شرط فيه زيادة، فهو حرام إجماعا.
  - كل لعب فيه قمار، فهو محرم.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.
- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.

- كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع...
- كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا
   (كالنجاسة في قليل الماء).
  - كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء.
- كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما حرمه آلله تعالى مجرم صنعه وبيعه واقتناؤه.
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته، لا
   من حيث كونه حراما، جاز وإلا حرم.
- كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا سحه.
- كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك.
- كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة عوضه محرم على المسلم.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح السلمين.

- لا يحل العقد المنهي عنه محرما.
- لا يقع الملك على الأشياء المحرمات بأعيانها.
- لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام).
- ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.
  - ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم.
    - ما أفضى إلى الحرام حرام.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.
  - ما جانس المحرمات تعلق به حكمها.
    - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
    - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وأجرته، والأمر به.
  - ما حرم الانتفاع به لم يجب ضهانه.
    - ما حرم فعله حرم بيعه.
    - ما حرم فعله حرم طلبه.
    - ما حرم في نفسه حرم عوضه.
- ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه

- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتهان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع
   حرام.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويضرف في مصالح الناس.
- كل مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
- کل من اشتری بیعا حراما فهو ضامن له حتی یرده .
- كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل.
- كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يُفده ذلك.
  - لا حريم لفاسد.
- لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
  - لا يثبت التحريم بالشك.
- لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.

- لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
  - ما حرم نفعا فأولى أن يجرم عوضا.
- ما غالبه الحرام له حكم الحرام، وما غالبه الحلال له حكم الحلال.
- ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل
   حال.
- ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
- ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراما، فثمنه حرام.
- ماكان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا
   يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو
   الإكراه....
  - ماكان سببا لحرام حرام.
- ماكان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربابين المسلمين.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما نهى عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة بحلال.

- ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه و لابد من فسخه .
- ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما.
- المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.
- المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها
   حاجة راجحة أبيح المحرم.
- من أتلف ما لا محتر ما لغيره ضمنه إذا كان بغير
   إذنه -.
- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.
- من ارتکب محرما یمکن تدارکه بعد ارتکابه وجب علیه تدارکه.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب
   بحرمانه.
- المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع.
- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
  - وسائل الحرام حرام.
- يحرم إخفاء ما يثبت الخيار دون ما لا يثبت.

# حری

- الاجتهاد والتحري إنها يجوز فيها عليه دلالة تدل على صحته.
- تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.
  - عند غلبة الحلال يجوز التحري.

#### حسب

- البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
- التسليم في العقد يجب على حسب العرف.
- تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.
- تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان.
  - التكليف بحسب الوسع والإمكان.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
  - الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.
- العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.
- الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم العقد. ·
- قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه
   العقد لفظا وعرفا.

- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها
   في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس
   فيها.
- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبامها.
- كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على
   حسب الإمكان.
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه
   منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب
   بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه
   ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر
   الضرورة.
- كل معدوم بجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
  - المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد.
  - الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة
   قيام العذر.
- ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة.

#### حسس

 الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق.

#### حصص

- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد
   عليها القبض أو الجناية.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد \_\_\_\_\_ القسمة.
  - العيب لا حصة له من الثمن.
- كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن.
- كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في
   حصة سائرهم.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
- ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن .
- ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له
   حصة من البدل.
- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض
   كان له حصة من الثمن .
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.

- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة.
  - الثابت حكما كالثابت حسا أو أقوى منه.
    - العجز الشرعي كالحسي.
- القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر.
  - المحظور شرعا كالمعدوم حسا.
  - المستقذر شرعا كالمستقذر حسًا.
    - المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
- المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم.
- الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم.

#### حسن

- تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب
   تصديقه تحسينا للظن به.
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.
  - لا ضمان على المحسنين.

# حصل

- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد، فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- التحقيق في عقود الربا إذا لم <u>محصل</u> فيها القبض أن لا عقد.
  - ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع
   إلى تحصيل مقصوده.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع الضرر أولى من جلب النفع.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.

- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
- ضهان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية .
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب كالمقترن بأصل السبب.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد
   حصول صورها تصير كالمعدومة.
  - قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود.
- کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو باطل.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
  - كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع.
  - كل عقد لا يحصل فيه مقصوده لا ينعقد.
- كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى أي وجه حصل، كان من الوجوه المستحق عليه.
- كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور الوقوع.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية .
- كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد.

### حضر

- الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
- الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فالحاضر ينتصب خصاً عن الغائب.
- كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل جاز له استيفاؤه في غيبته.
  - ما في الذمة كالعين الحاضرة.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب
   انتصب الحاضر خصاً عن الغائب.
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.
- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

#### حطط

حط البعض يلتحق بأصل العقد.

### حظر

• الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله عليه.

- لا معتبر لاختلاف العبارة بعد حصول المقصود.
- ▼ لا يبال باختلاف السبب عند حصول المقصود.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك الغير فسبيله التصدق.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
- ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء .
- ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.
- المأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل المقصوديه.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضا الآخر.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده آذا کان قائها، أو تعویضه إذا کان هالکا.
- من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به .
- من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدّق به .

- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
   ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب
   أخفها.
- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع
   ما يوجب الحظر.
  - الاضطرار يزيل الحظر.
  - الإعانة على المحظور محظور.
- الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها.
- تغلیب المحظور علی المباح عند اجتماعهما.
  - التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر
   ومبيح، لم تُرد إليهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها
   بها.
- الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة.
  - الحظر يرتفع بالإكراه.
  - الدار لا تبيح محظورا ولا تحظُر مباحا.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
  - · الضرورات تبيح المحظورات.
- الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح.
  - الضرورة العامة تبيح المحظور.

- العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع.
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة.
  - كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور .
- كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال، كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك المال.
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.
- لا يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر.
- ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه.
  - المحظور شرعا كالمعدوم حسا.
- من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به .
- من حصل له ربح من وجه مخطور فعليه أن يتصدّق به .
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه.

# من كان عليه حفظ شيء، كان عليه ضهان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه.

# حقر

الرجوع في القليل والكثير والمُحقَّر والنفيس إلى العرف.

## حقق

- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
  - الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها.
    - إبطال الحق قبل ثبوته محال.
- الإتلاف الحكمي في حكم الضان كالإتلاف الحقيقي.
- الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق.
- الأحكام تتعلق بحقائق الأسهاء دون
   مجازها.
- الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
  - الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على

### حظظ

- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
  - ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما.
- من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها
   حظ له .

#### حفظ

- أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب
   حفظا على الكليات.
  - الأمين فيها يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا.
- الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيها ائتمن عليه.
- تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز.
  - حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع الضرر أولى من جلب النفع.
- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه
   كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
  - لا ضهان على المبالغ في الحفظ.

- حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.
- الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون.
- إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم على الآخر .
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى عناد والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
  - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًّا إلا بإذن صاحب الحق.
- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه ضانه يستقل بأخذه .
- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى .

- إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا.
  - الإذن العرفي كالحقيقي.
  - الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
- الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو غير جائز.
  - استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك.
- استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.
- الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل.
  - الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة.
- الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد.
- استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع وإنها يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق.
- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين.
  - الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة.
- استحقاق ما ليس فيه حكم العقد، لا يؤثر في العقد.
- استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.

- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
- الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
  - الأسماء العرفية تقدم على الحقيقية.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكم .
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كخق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخص
  - الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف

- المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسة وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق.
  - الأصل في الكلام الحقيقة.
  - الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الجناية .
- الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل.
  - إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.
    - الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل.
- الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق \_\_\_\_\_\_ الغير.
  - أقوى الحقين يقدم على أضعفها.
- أكبر الرأي فيها لا يوقف على حقيقته كاليقين.
  - الإلزام في المجهول لا يتحقق.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع \_\_\_\_\_ ثبوت الملك كالمرهون.
- الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأسر
   محقق لا شك فيه.
- إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجباً لسقوط الآخر.
  - إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما.
  - إن في حقوق الآدميين مشاحة.

- البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل.
  - التأويل لا يعارض حقيقة الملك.
- التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر.
- التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.
- تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار .
- تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره بطل .
- تضمن الشيء إنها يتحقق فيها هو مثله أو فوقه ولا يتحقق فيها هو دونه.
- تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا
- تعجیل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شم طه جائز .
  - تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع.
- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.
- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع .
- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة .
  - التعليق بشرط كائن تحقيق.
- تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا.

- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا.
- الإنسان إذا ادعنى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
- الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق
  - الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه.
- الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن يكون ذلك مستحقا عليه.
- إنما يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.
  - بطلان محل الحق موجب بطلان الحق.
- البناء على الظاهر واجب فيها لا يمكن الوقوف على حقيقته.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير .
  - البيع يثبت بحقوقه.
- البيع يوجب الاستحقاق فيها شرط في البيع لا فيها لم يشر ط.

- التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون فاسدا.
- تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق.
  - جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا.
    - الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة.
- جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضهان عليه مع تحقق الإتلاف.
  - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء.
- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تشت إلا بشريطة الضرر.
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد.
- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه.
- حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على المضايقة .
  - حق الآدمي يجب تقديمه لتأكده.
- حق الأحد إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل.
  - الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود.
- الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث.

- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير \_\_\_\_\_ معين .
- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة والمرض).
  - الحق القوي يسري.
  - الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة.
  - الحق لا يثبت بمجرد الدعوى.
- الحق لا يحل بموت المستوفي (كما لو مات وكيل صاحب الحق).
- الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة.
- الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا باسقاطه.
- الحق المعلوم أقوى من الموهوم، فيبدأ بالأقوى.
- الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر.
- حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار.
  - حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة.
- حقوق الأدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما

- لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
  - حقوق الآدميين لا تتداخل.
- حقوق الآدميين لا تجب إلا عن معاوضة.
- حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقا للعدل العام.
- حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ والاحتياط.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات. . . لا يقبل الرجوع عنها.
- الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة.
- الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة، لا يكون لكل حق بعض البينة.
  - حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر.
- حقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق العاد.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكهال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه.

- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائم إلى غير أهلها.
  - الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.
    - الحقوق تثبت بقول اثنين.
    - الحقوق تورث كما يورث المال.
- الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
- حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشراً لنفسه.
  - حقوق العقد تتعلق بالموكل.
- الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد.
- الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد <u>في حق</u> الولد.
  - الحقوق لا تقابَل بالأموال.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة،
   فكانت السابقة أولى.
  - الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك.
- الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه.
- الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم.

- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- الحقوق متى وجبت في الذمة، فقد استوت في القوة.
  - الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها الأولى أولا.
- الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة (كالديون والحدود).
  - الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك.
- حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها.
- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما أقرب، حمل على الأقرب.
- حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.
  - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
- الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر.
- الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا وشرعا.

- الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي مضمون عليه).
- الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضي البراءة منها.
- الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه.
  - الذمة تتسع لحقوق كثيرة.
- ذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على صاحبه.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به، وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
  - الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد.
  - الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقا لليسر.

- الساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه.
- السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر.
- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيها يبنى على الاحتياط.
- الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا.
- الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق من الأصل .
- الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود
   حقيقة وإن لم يوجد.
  - شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم.
- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له
   أن يأخذه.
- صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد.
  - صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط.
    - صفة الجودة تستحق بالشرط.
- صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى في المنطنة.
- الضمان إنها يكون عن غير الضامن لحق واجب.

- الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ.
- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على
   الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة:
   كسبيكة تزيد على حقه لا يضمن الزائد.
  - ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق.
- الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق به.
- الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنها ترجح به الدعوى.
- الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول \_\_\_\_\_
   صاحبها.
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه - جائز.
- العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع إلى
   حقوق العقد.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه.
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهما.
- العقود لا نختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود.
  - العمل بالحقيقة واجب ما أمكن.

- عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة وجب ضانها بالتلف.
- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم.
- غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق إلى معرفته حقيقة .
  - الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام.
    - الغالب مساو للمحقق في الحكم.
- فساد العقد يمنع من استحقاق ما سمى فيه .
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
- قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز \_\_\_\_\_ إسقاطه بالاستبدال.
- القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي.
  - القرض لا يستحق به إلا مثله.
- القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
- القيمة إنها تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر.
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.

- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا تخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يده إلا برضاه.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه.
- - كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه.
    - كل جنس يثبت به الحق كفي فيه اثنان.
- كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء
   العين .
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل جاز له استيفاؤه في غيبته.
- ◄ حل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
   (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم . . . ) .
- كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ، كالمال.
- كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة.

- كل حق مالي وجب بسبين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
  - كل حق مقصود لا يقضى به بلا بينة.
- كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيها لا يلزم.
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل رجل يكون مؤتمنًا من جهة غيره يقبل قوله في حق غيره.
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.
- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا

- تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى
   أي وجه حصل، كان من الوجوه المستحق عليه.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقَّ لِي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- کل ما عجز عن تسلیمه حیا فلا یجوز بیعه،
   فأما ما عجز عن تسلیمه شرعا لحق آدمی،
   فیصح البیع فیه، لکن یقف اللزوم علی
   اختیار من تعلق حقه به.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق
   به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.

- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير
   استحقاق فإنها مضمونة عليه.
- كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة ،
   استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من
   الحقوق كلها .
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقًا \_\_\_\_\_ لم يصدّق إلا ببيّنة.
- كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده.
- كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.
- كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه يستحق العقوبة والتعزير.

- كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه ولو دون علمه.
- كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه .
- كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه
   بحقوقه.
- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق
   حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه
   الاستقلال .
  - الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل.
  - لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها.
  - لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه.
    - لا يتحقق البناء على المعدوم.
  - لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل.
- لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.
  - لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه.
- لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد (كالقصاص مع الدية).
  - لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.
- لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.

- لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة .
  - لا يستحق مال ودم إلا ببينة.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
- لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق.
- لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ من له حق.
  - لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.
- لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح:
- للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق.
- و ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه
   لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه
   أولى أن لا يضمن شيئا.
  - ليس لعرق ظالم حق.
- ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة \_\_\_\_\_\_ الحاجة.
- ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل كالبينة واليمين.
- ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.
- ما استحقه الأدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخير كسائر الحقوق.
  - ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه.

- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
- ما ثبت حقاً للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا.
- ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق \_\_\_\_\_
   الجميع .
- ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته.
- ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن يكون الحق لمعين ورضي.
- ما دخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع
   من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء
   الدين.
- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- ما كان أصلا في نفسه ، كانت حقوقه متعلقة به لا بغيره .
- ما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا.
- ما لا يستحق بشيء من العقود فالصلح عليه \_\_\_\_\_ باطل.
  - ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد.
- ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة.
- ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير (كالديون).

- ما وجب بسبب الملك كان على قدره
   (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).
- ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته.
- ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.
- ما يكون حقا للجهاعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.
- متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب التصب الحاضر خصها عن الغائب.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- مجرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه.
- مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس
   حق امتياز عليه .
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.

- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
- المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة
   في الاستحقاق (كالغريمين في التركة
   والشفيعين في الشقص المشفوع).
- المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع.
  - المستحق كالزائل عن ملكه.
- المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحقًا).
  - المظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة.
- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا.
- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنها تؤثر فيها الأقوال والشهادات.
- المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد.

- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن
   حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم يجب له.
- من أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله.
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم
   يسقط به حقه.
- من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.
- من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.
- من عمل لغيره عملا و لحقه فيه ضمان، يرجع العامل على من وقع له العمل.
- من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.
- من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.
- من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.

- من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا قله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.
- من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها.
  - من ملك الشيء حقّ له تمليكه.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   يؤديه.
  - من وجد عين ماله فهو أحق بها.
- من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به.
- المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق.
  - المنكر مصدّق حتى تقوم عليه بينة بالحق.
- مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
  - الموجود شرعا كالموجود حقيقة.
    - الموهوم لا يعارض المتحقق.
      - الناتج أحق من العارف.
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.

- الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة.
- الوصف يستحق باستحقاق الأصل.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.
  - الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه.
    - بجعل الموعود من العقد كالمتحقق.
- يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كها يحتمل الجهل بحقوق الدار).
- اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم
   أصلها بحق.
- اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق.
- يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضان.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

• يقف سريان التقادم كلها وجد عذر شرعي تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام العذر.

# حکر

• كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.

# حکم

- الإتلاف الحكمي في حكم الضان كالإتلاف الحقيقي.
- الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر
   في حكم الضان.
- أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات.
- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن
   لا يختص بأحدهما.
- أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا
   يكون الحكم عليه حكما على الآخر.
- الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد.
  - أحكام الأصول مراعاة في أبدالها.
- الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر.
- الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.

- الأحكام إنها هي للمعاني لا للأسهاء.
- الأحكام تتعلق بحقائق الأسهاء دون مجازها.
- الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها.
- الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
  - الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
- أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك.
- أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني.
  - الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها.
    - أحكام العقود محمولة على السلامة.
- أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها دون ما يتطوع به المتعاقدان.
- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.

- الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون.
- الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها
   من الضهان بالعلم ولا غيره.
- اختلاف الجنسين يقتضي اختلاف الحكمين.
- اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة.
- اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم.
- إدارة الأحكام على الأسباب، دون الحكم لبطونها.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا أثبت الشرع حكم منوطا بقاعدة فقد نيط بها يقرب منها، وإن لم يكن عينها.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيها لا يتبعض فيجب
   أن يغلب حكم التحريم.
- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر .
- إذا انتفى السبب وآثاره، فينتفي الحكم لانتفائه.
- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.
- إذا بطل حكم الأصل المتبوع بطل حكم الفرع التابع.
  - إذا بطل المقصود بطل حكم توابعه.

- إذا تعارضت النبة واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النبة لضعفه.
  - إذا تغيرت الصفة تغير حكمها.
    - إذا زالت العلة زال الحكم.
- إذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع.
- إذا سقط شرط الحكم سقط، كما يسقط بسقوط علته.
- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم
   يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط
   حق الله تعالى .
- إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في حق كل من علم به وحق من لم يعلم به.
  - إذا وجد المبدل بطل حكم البدل.
    - إذا وجد القصود استقر الحكم.
  - ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال.
- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لهافي الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
- الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم.
  - الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.

- استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك.
- استحقاق ما ليس فيه حكم العقد، لا يؤثر في العقد.
- الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم.
- الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.
- الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.
- الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.
- الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسهاء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسهاء (كاسم البيع والنكاح).
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب
   في حق الثاني حكم .
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
  - الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
- الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
- إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت فيه.

- البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
  - البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
- بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين.
  - البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكم.
  - التابع لا يفرد بالخكم ما لم يصر مقصودا.
- تداخل الأحكام إنها يكون مع اتحاد الجنس.
  - ترفع الأحكام بارتفاع سببها.
- التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل
   لحكمها.
- تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب الأشه.
- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة .
- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
- تغاير الأحكام والأسهاء دليل على الاختلاف في المعنى.
  - تفسير موجب العقد لا يغير حكمه.
- تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين
   يحكمان به على المستهلك.
- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل
   حكم العقد.
- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في
   الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.

- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم...
   هو الأصل في أحكام الشرع.
  - الإقرار في الصحة حكمه اللزوم.
  - الإقرار يصح في غير مجلس الحكم.
  - الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام.
- الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام . . . .
- ألفاظ الشارع المبينة الأحكام الشرع إنها تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور. الحكم معه وجودا وعدما.
- الأمور الخفية والمتشرة دأب الشارع أن
   يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضان وإيجابه.
- انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام.
  - الباطل لا حكم له.
- الباطل مفسوخ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
- البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل.
- البدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف.
  - بقاء الحكم يستغني عن بقاء ألسبب.
    - البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.

- التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله.
  - الثابت حكم كالثابت حسا أو أقوى منه.
- ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد و لا إرادته .
  - ثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.
  - الجهل بالأحكام لا يسقطها.
- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك.
  - الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته.
    - الجهل بالحكم ليس عذرا.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
  - الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.
  - الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده.
  - الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول.
- الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة.
- حقوق الله تعالى أوسع حكم من حقوق العباد.
- الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم بذلك السبب.

- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط <u>بعدمه</u>.
  - الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها.
- الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا بأقل ذلك الاسم.
- الحكم إذا علق بجهة فها لم تنقطع تلك الجهة
   لا ينقل عنها إلى غيرها.
- الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود إحداهما حتى توجدا معا.
- الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية.
  - حكم الاستدامة حكم الابتداء.
  - حكم الأصل أقوى من حكم الفرع.
- الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. .
- الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار.
  - حكم التبع أخف من حكم المتبوع.
- حكم التصرف يثبت من غير تنصيص المتصرف على ذلك الحكم.
  - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.
  - حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته.
    - حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود.
    - حكم الشيء قد يدور مع خصائصه.
      - حكم الشيء لا يسبقه بل يتعقبه.
  - حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه.
    - حكم العقد يقتضي الضمان بالثمن.

- حكم النائب يقفو حكم الأصل.
  - حكم الناء حكم الأصل.
  - الحكم يبقى ما بقي سببه.
- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى
   اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
  - الحكم يثبت بقدر العلة.
  - الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس.
    - الحكم يدار على دليله.
    - الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
- الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غير عذر.
  - الحكم ينسب إلى صاحب السبب.
- الحكمة إذا كانت حفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة.
- الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها
   حكم اليد على العرف.
- دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال.
- الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع.
  - زوال علة الحكم موجب لزواله.
- السبب إنها يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم.
- السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة الحكم على المباشر.
- الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما.

- الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات
   حكم على كله .
  - الحكم على الغالب دون النادر.
- حكم الفرع يثبت للأصل وإن انعدم معناه.
- الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القياس لل يقاس عليه .
- الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر.
- الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن.
- حكم كل عقد معتبر بنفسه لآ تعلق له بغيره.
- حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.
- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
- الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا وشرعا.
  - . الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.
- الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
  - الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها.
  - الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها.

- الشارع لا يعلق حكم على ما ليس إلى معرفته طريق.
  - الشبيه بالشيء يعطى حكمه.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكمالها لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
- الشريعة دالة على أن ما جهل. أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.
  - الشيء إذا انتهى تقررت أحكامه.
- الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة،
   فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
- الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين.
  - شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم.
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليها إلا بالبينة العادلة.
  - الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها.
    - الضرورة تنقل الأحكام عن أصولها.
- الطارئ بعطى حكم أهله في كثير من الأحكام.
  - العادة محكمة.
- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم،
   حكم به الشارع، ولم يحده بحد.
- العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن.

- العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء.
- العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
- العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين.
- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على
   حكم الصحيح .
- العقدمتى وجد في مكان يوجب أحكامه (كيل من الميام الله التسليم في مكانه) .
- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها
   ولا يغير الشرط الأصل عن حكمة.
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا،
   فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث تنتفي العلة ينتفي الحكم.
- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
- عموم المصالح أوسع حكم من خصوصها .
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة.
- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم.
  - الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام.
    - الغالب مساو للمحقق في الحكم.
    - الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام.
      - الفاسد في الحكم ملحق بالجائز.

- الفاسد لا يلزم حكمه.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.
- الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته.
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
- القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي.
- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
- قد يثبت الشيء حكم في موضع لا يجوز إثباته
   قصدا.
  - قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها.
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا يعذر فيه بالجهل.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان

- إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله
   فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل حال ثبت لها حكم لم يَزُل حكمها إلا بالانفصال عنها.
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند
   زوال تلك العادة.
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن
   التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن
   يكون محلا للحقوق المالية.
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيها حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل صلح كان على إقرار من المتبايعين فحكمه حكم البيع.
- كل عقد فاسد لا يفيد حكم قبل قبض المعقود عليه.

- كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه
   فالبيع و أحكامه على مساقها .
- كل قسمة غير واجبة، إذا تراضيا بها، فهي
   بيع، حكمها حكم البيع.
- كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى .
- كل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا.
- كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضهانه.
- كل ماورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه
   ولا في اللغة يحكم فيه العرف.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فإنها تلزمهها
   أحكامه، ولا يلزمهها عقد غيره.
- كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغناً.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله
   حكم بفساد فعله.
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع إن كان باقيا.

- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن
   تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا
   للحكم بقدر الإمكان.
  - الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.
    - لا تعلل الأحكام بها يندر.
- لاحجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم
   الحاكم.
  - لا حكم للشك الطارئ.
- لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضهان على المتسبب.
- لامعتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا يختلف الحكم.
- لا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن
   الأصل إلا بناقل عنه.
  - لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه.
    - لا يثبت الحكم بالشك.
  - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
  - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
  - لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع.
    - لا يجوز تقديم الحكم على سببه.
      - لا يجوز الحكم بالظنون.

- لا يجوز زوال ما حكم به للشك الطارئ.
- لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.
- لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية .
- لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.
- لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام).
  - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
  - لكل عقد حكم بنفسه.
    - للأكثر حكم الكل.
- للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.
  - للوسائل أحكام المقاصد.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
  - ما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه .
- ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا يلحقه ضمان.
- ما تعلّق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق بالقيمة.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي

- وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.
- ما ثبت بزمان كحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
  - ما جانس المحرمات تعلق به حكمها.
- ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضه، ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا.
- مادخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
  - ما ضاق أمر اتسع حكمه.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته.
- ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم
   به، وما لا فلا.
- و ما علق بشرط لا يثبت حكمه إلا بعد الشرط.
- ما غالبه الحرام له حكم الحرام، وما غالبه الحلال له حكم الحلال.
  - ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما.
    - ما قارب الشيء أعطي حكمه.
    - ما قارب الشيء فهو في حكمه.
- ما كان شرطا فها لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم.

- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في النبيع بدون ذكر.
- ماكان في معنى المنصوص عليه، ثبت الحكم
   فيه.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيهان والكفر.
- ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط.
- ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تمامه في الحكم.
- ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة.
- ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به.
- ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها
   كالفسق.
  - ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
- المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير.
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع.

- المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
  - متى زال العذر عاد الحكم.
- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا يثبت ما لم توجد الصفة.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما.
- مثل الشيء يساوي ذلك الشيء فيعطى
   حكمه.
- مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها.
- المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، وكانت المظنة تفضى إليها غالباً.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن
   خفي لا يعلق عليه الحكم.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- المغلوب في حكم المستهلك سواء كان الغالب من جنسه أو من خلاف جنسه.
- المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها.

- الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفي سببه.
- من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.
- من لا قائم له، فالحاكم هو النائب عن المسلمين فيه.
  - من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما ياعوه.
  - النادر حكمه حكم الغالب.
    - النادر لا حكم له.
- النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم.
  - النادرة لا حكم لها.
- النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة.
  - النقصان الفاحش استهلاك حكما.
- الناء المتولد من العين حكمه حكم الجزء.
  - الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من
   الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.
- وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم
   جنس آخر.

- ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة.
  - الوسائل لها حكم المقاصد.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة
   للضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.
- اليدتدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين
   أن يحكم بها.
  - اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

#### حلف

- الاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة انفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.

- كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا
   حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له.
- كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة ،
   استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها .

## حلل

- الأثمان لا تحل إلا معلومة.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيها لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم.
- إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم علب جانب الحرام.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتمد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه على الأصل.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب قي حق الثاني حكما.
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلّها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل

- مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا
   يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
  - الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل.
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله من بيع وغيره.
- إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
  - البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.
  - بطلان محل الحق موجب بطلان الحق.
- البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم.
- التراضي بها فيه غرر أو خطر أو قهار لا يحل
   ولا يجوز.
- الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال، ولا الحلال من أصل حرام.
  - حرمة المحل لا تتجزأ.

- الحق لا يحل بموت المستوفي (كما لو مات وكيل صاحب الحق).
  - الحل لا يثبت بالشبهة.
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد،
   فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض
   حتى لا يثبت الأجل بلا شرط.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
  - الحيل خداع لا تحل ما حرم الله.
  - الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك والمعاوضة.
- الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام.
  - السبب إنها يفيد الملك في محله.
- السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل
   والحرمة والوجوب.
  - الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه.
- الصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًا فسخت.
- العقد في محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر .

- العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة أي بالتهمة – .
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من العقد.
  - عند غلبة الحلال يجوز التحري.
- الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضمان.
- الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن
   التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن
   يكون محلا للحقوق المالية.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع

- والنكاح إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله عليه.
- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضان.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب
   حلوله كالثمن.
- كل ما أبيح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط.
- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى عاد ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي
   صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
  - كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه.
  - كل ما لم يحل بيعه لا يحل السلف فيه.
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- كل من عقد عقدا ملك حَلَّه، كالبيع \_\_\_\_\_ والإجارة.
- كل من ملك محلا صار مالكا ما فوت وما — تحته.
- كل من ولي ولاية الخلافة فها دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.

- لا يحل العقد المنهي عنه محرما.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين .
- ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.
- ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى.
- ما غالبه الحرام له حكم الحرام، وما غالبه
   الحلال له حكم الحلال.
- ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه....
- ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا
   يحل أكل ثمنه.
- ما نهى عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة بحلال.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهما على ربا،
   أو سائر ما لا يحل لهما).
  - المحل الواحد لا يقبل الضمانين.
  - المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين.
- المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد و يحل مقصوده.
- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.
- من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به .

- من لا يملك العقد لا يملك الحكّ.
- يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
   وكان محل خفاء.

### حمل

- الإبراء يصح حمله على العموم.
- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن <u>لا يختص</u> بأحدهما .
- احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان.
- احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في الترجيح.
  - الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها.
  - أحكام العقود محمولة على السلامة.
- أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها دون ما يتطوع به المتعاقدان.
  - أحوال المسلمين محمولة على السلامة.
- اختلاف النصين محمول على اختلاف حالين.
  - إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن
   يحملا على التنافي والتضاد.
- إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف.
- إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه.

- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
- الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة
   التي يظهر أنها غرض المتعاقدين.
  - الأصل حمل العقود على الصحة.
  - الأصل الصحة وحمل العقود عليها.
    - إطلاق الإذن يحمل على العرف.
- إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت فيه .
  - الإطلاق يحمل على المعتاد.
- الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم بأطل.
  - الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم.
    - الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط.
- ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها
   حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على
   البيع.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
- أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن.
- الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به.

- إنها يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالخطر.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.
  - الباطل لا يحتمل العَود.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة أي على مقصود المتكلم ما أمكن .
- تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
  - الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك.
- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين
   الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما
   أقرب، حمل على الأقرب.
- حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.
- الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر.
  - حمل أمور المسلمين على الصحة واجب.
- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.

- الحمل على المجاز أولى من الحمل على التناسخ.
  - حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى.
- حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار.
- خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد
   يحتمل الفسخ.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يكتفى
   باحتيال الوجود.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
  - الضمان لا يجب بالاحتمال.
  - ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة.
- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به.
- العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد.
- العقد إذا ترددبين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته.

- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها دعوى الفساد دون بيان.
- الغريم محمول على الملأحتى يتبين عدمه.
- غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.
  - الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال.
- فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.
- قديتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص.
- قد يتحمل اليسير فيها لا يتحمل فيه الكثير.
- كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت \_\_\_\_\_\_ اليه .
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منظرح لا لفتة إليه.
- كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته
   التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية

- العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسينا للظن به.
- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك.
- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره عُدَّ في تفسيره.
  - كلام الشارع يحمل على مراده به.
    - كلام العاقل محمول على الجد.
  - كلام العاقل محمول على الصحة.
  - كلام المتكلم محمول على مراده.
- الكلام المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون اللغوية .
  - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
    - لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى.
    - لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال.
  - لا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين.

- المحتمل لا يصح حجة.
- المحتمل لا يكون حجة ملزمة.
- محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
  - مطلق الأمر محمل على المعهود في الشرع.
- مطلق التسمية محمول على المتعارف فيها بين الناس.
- مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة.
  - المطلق فيها يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع).
  - مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.
    - مطلق الكلام محمول على المتعارف.
- المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع.
- المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله عليه إلى فساد فيقيد.
  - المطلق يحمل على الغالب.
    - المطلق يحمل على المقيد.
  - الملك اللازم لا يحتمل الفسخ.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما
   ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل
   الإبطال.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.
- و مها أمكن حمل كلام العاقل على فائدة،
   و تصحيحه عن الفساد وجب.

- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقد م العهد.
- لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر
   المحتمل آخرا.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر
   المحتمل آخرا.
- اللفظ إذا كان له محمل صحيح يتعين الحمل عليه.
- اللفظ العام يحتمل التخصي ، فإذا نواه به ، فهو على ما نواه .
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال.
- ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية .
- ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه. مقصودا.
  - ما لا احتمال فيه وجب حمله على العموم.
- ما يبعد جدًّا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة).
- ๑ ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه
   اثنان يضاف إلى كل واحد منهها.
- متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.
  - متى فسر الكلام بها يحتمل يكون مقبولا .
- متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه.

- مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم
   يجز إلغاؤه.
  - نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل.
- النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته، فيصير كالمصرح به.
- الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.
  - يجب حمل اللفظ على ظاهره.
- يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما.
- يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كما يحتمل الجهل بحقوق الدار).
- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
- يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق.
- اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق.

## حوج

الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة.

- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- الباطل مفسوخ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة (كأساسات الحائط وطي البئر).
- تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.
  - الحاجة تبيح مال المعصوم.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
  - الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.
  - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول الشرع.
- الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان في الأصل.

- ذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على صاحبه .
- الرضا برأي المثنى فيها يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون رضًا برأي الواحد كم في البيع.
- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا.
  - السكوت في معرض الحاجة بيان.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا
   محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر
   أحدهما على موافقة الآخر.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.
  - العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.
  - قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
- قدينحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات.
- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.

- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة
   الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين
   بدين.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.
- كل ما اشتدت الحاجة إليه: كانت التوسعة فيه أكثر.
- كل ما دعت الخاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.
- كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لا يبقى مكروها.
- كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه.
- لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة.

- ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها.
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة..
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص
   فيها تدعو إليه الحاجة منه.
- الفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة
   راجحة أبيح المحرم.
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير
   أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
  - يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها.

#### حوز

- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.
- الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك.
- الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار .

- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيها يلزم التكلم به إقرار وبيان.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل
   معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه،
   وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
- ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.
- ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة.
  - ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه
   يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت
   الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
- ما احتِيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره .
- ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال
   الحاجة.
- ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة.
  - ما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة.
- ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.
- ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما
   كالمنافع.
- ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه.

کل ملك انتقل بغیر عوض فلابد من حیازته.

### حوط

- الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود.
- الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا.
- باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته مع الاحتيال.
- الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة).
- البعض قد يجري مجرى الجميع في باب
   الاحتياط.
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة
   (كأساسات الحائط وطي البئر).
- حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ والاحتياط.
- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيها يبنى على
   الاحتياط.
- الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطا.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على
   الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.

- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على التلف يصبح أثناء خطره قيميا.
- ماكان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم
   يتيقن بخلافه.
- الملك لا يحتاط في إثباته، ولا يثبت بالشبهة.

#### حول

- إبطال الحق قبل ثبوته محال.
- و الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق.
  - الاحتيال فيها يجري فيه الربا مكروه.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.
  - أحوال المسلمين محمولة على السلامة.
- اختلاف النصين محمول على اختلاف حالين.
- إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالية \_\_\_\_\_\_\_ تقوم مقامها.
  - ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال.

- دلالة الحال تغنى عن اللفظ.
- دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود \_\_\_\_\_ الشقة وعدمها.
- السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة الحكم على الباشر.
- صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها .
  - الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح.
    - الضهان معتبر بحال استقرار الجناية.
    - ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق.
  - الظاهر من حال المسلم تعاطى الصحيح.
- العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات.
- العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.
- العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته .
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات
   الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيها.
- قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
  - قرينة الحال تقيد مطلق الكلام.

- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا آخر، له حكم غير الأول.
- استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على
   ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا.
- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في المآل شرط للبيع .
  - اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الجناية.
- الأمين إنها يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلاً أو مستخيلاً أو مستخيلاً أو
- انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام.
  - البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.
- الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.
  - حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.
  - الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس.
- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
  - الحيل خداع لا تحل ما حرم الله.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول عوى ما يوافقها وما يخالفها.

- قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها .
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف الباتع والمشتري فيه.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل حال ثبت لها حكم لم يَزُّل حكمها إلا بالانفصال عنها.
  - كل حيلة في دين حيلة على الربا.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
   ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المآل باقيا على
- كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال لنرمها ما لم يحدث بالعوضين نقص .
- كل عقدله مجيز حال وقوعه توقف للإجازة،
   وإلا فلا.
- كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن \_\_\_\_ يكون مردودا.

- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا .
- ◄ كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال
   بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.
- کل من ادعی أمرا يملك إنشاءه في الحال
   فالقول له فيه بلا يمين.
- كل من حال بين الإنسان وبين ملكه، لزمه قيمة ما حال بينه وبينه.
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله
   قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا .
- لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضهان على المتسبب.
  - لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.
- لا يحتال لانتفاء العقود وإنها يحتال \_\_\_\_\_ لتصحيحها.
- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلةً ليربح في قرض.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال \_\_\_\_\_ يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
  - للحالة من الدلالة كما للمقالة.

- ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.
- ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في
   حال التعدي.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
- ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل
   حال.
- ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون
   موجودا حال العقد.
- ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه
   بحال لا لصاحبه ولا لغيره.
- ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة \_\_\_\_ والمرض.
- ما وجد قديها فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا بحجة .
- ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه.
- ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد
   في إبطال العقد.
- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه
   في ابتدائه .
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.
  - محال الاضطرار مغتفرة في الشرع.

- المستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك \_\_\_\_\_ كالمنصوص عليه .
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في
   حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من
   حينند.
- من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال بصدق فيه.
- الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.
- ينزّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال.

#### حيث

- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا،
   فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث منتفي العلة ينتفي الحكم.

- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته، لا
   من حيث كونه حراما، جاز وإلا حرم.
- ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة والبيع.
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه
   الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
- من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله.

#### حيق

كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون
 على ضهان البائع.

#### حيى

- الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل، ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.
- کل ما عجز عن تسلیمه حیا فلا یجوز بیعه ،

- فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي، . فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ماوجب ردّه إذا كان حيا، وجب ردّ قيمته إذا \_\_\_\_ كان فائتا.
- من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا.

#### خىث

- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك الغير فسبيله التصدق.
- الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.

## خبر

- الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا بأمور هي نادرة لا يصدق.
- الأمين إنها يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنكرا.
- القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر.

رَفُعُ معبن (لاتَحِيُّ (الْفَجَّرَيَّ (أَسِلَنَمُ الْفِيْرُ الْإِفْرُة وكريس

- كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسينا للظن به.
- المسلّط على الشيء إذا أخبر فيما سُلّط عليه بها
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.
- من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه.

### خدع

الحيل خداع لا تحل ما حرم الله.

## خدم

يقع باطلاكل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل
 الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في
 الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل
 منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن
 إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية
 متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

## خرج

- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهها.
- إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي

- إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.
  - الخراج بالضمان.
- العقد إذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيبا لم
   يكن له البدل.
- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يده إلا برضاه.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل شيء مادي أو غير مادي نخرج عن
   التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن
   يكون محلا للحقوق المالية .
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد لا ينقلب العقد كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
  - لا عبرة بها خرج عن الغالب.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق.
- ماكان خارجاعن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه.

- المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم .
- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته
   فيها وإن خرج من الخصومة .
- من كان عليه حفظ شيء، كان عليه ضهان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه.
- من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.

# خرم

المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.

## خزن

كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي
 صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.

### خسر

الخسران في التصرف غير مضمون على أحد

- لأحد لأن الأصل أن الضهان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضهانه.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.

### خصص

- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن
   لا يختص بأحدهما.
- الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد.
- إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص اختص الضان بصاحبه.
- إذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء.
  - إذا بطل الخصوص بقي العموم.
- إذا تعارض الخاص والعام، فالعمل ... بالخاص أولى.
  - الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه.
- الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص.
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
  - الأمر المطلق تخصصه التهمة.

- البراءة لا تصح في الأعيان وإنها تختص اللامم.
- الجبر لا نختص بجنس مال من وجب عليه.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة.
  - حكم الشيء قد يدور مع خصائصه.
    - الخاص يقدم على العام.
    - الخصوص قاض على العموم.
- دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر
   الخاص .
- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
- العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
- العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم.
- عموم المصالح أوسع حكما من خصوصها .
- قديتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما
   لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر
   الخاص.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- کل حق مالي وجب بسبين نختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.

- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة
   تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله
   قبل التعيب أو الاستعال يصير قيميا.
- كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغناً.
- کل موضع له ترخیص یختص به لا یتعدی.
- كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
- اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإذا نواه
   به، فهو على ما نواه.
- ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما
   خص بدليل.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي
   تؤخذ ظلها، أو غير ظلم، فهي على المال
   جميعه لا يختص بعضه.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله ، ما لم يقم
   دليل على اختصاصه به .
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.
- المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
- ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح ، ويثبت
   لكل من العقدين أحكامه الخاصة .

- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصاً منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة.

# خصم

- أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا يكون الحكم عليه حكما على الآخر.
- إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين توفيقا، يرتفع التناقض.
- إقرار الإنسان فيها في يده معتبر ما لم يظهر له
   خصم ينازعه فيه.
  - البينة على المال لا تقبل إلا من خصم.
- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار
   الخصم.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر .
- الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فالحاضر ينتصب خصمً عن الغائب.

- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
   (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم . . . ) .
- كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام عليه.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لاحق لى، ولا دعوى لى، ولا خصومة لى إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جآزت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- کل من دفع ضراعن نفسه کان القول قوله،
   ومن ادعى نفعا لنفسه کان القول قول
   خصمه.
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من
   شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب انتصب الحاضر خصما عن الغائب.
  - المخاصم في العين: المالك.
- من كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج من الخصومة.
- من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه.
- المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول.

### خطأ

- الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد.
- الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
- الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي مضمون عليه).
- الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضى البراءة منها.
- خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه).
- الخطأ موضوع عن الناس فيها سبيله الاحتهاد.
  - ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ.
- الضان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ.
  - الضمان يجب في الخطأ والعمد.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
  - العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
- كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ، كالمال.
- كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ \_\_\_\_\_

- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد.
  - لا عبرة بالظن البين خطؤه.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه.

#### خطب

- الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب.
  - الخطاب معاد في الجواب.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.

- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم .
- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.

## خطر

- إنها يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالخطر.
- التراضي بها فيه غرر أو خطر أو قهار لا يحل
   ولا يجوز.
  - تعليق التمليك بالخطر باطل.
  - عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار .
- كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون
   على ضبان البائع.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر
   في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز
- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على
   التلف يصبح أثناء خطره قيمياً.
- ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به من غير تعريف.

#### خفف

- الأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف.
- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منهما لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلهما ضررا.

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهم ضررا بارتكاب أخفهم .
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرر!
   بارتكاب أخفهما.
- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
   ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب
   أخفهها.
- البدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف.
  - حكم التبع أخف من حكم المتبوع.
  - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
- الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفهما.
- كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.
  - من ملك شيئا ملك ما هو أخف منه.
    - يرتكب أخف الضررين.

# خفي

- الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء

### خلب

• لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم.

### خلص

- تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار.
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل من يُدخل غيرَه في عهدة يلزمه تخليصه.

#### خلط

- الخلط بها لا يتميز بمنزلة الإتلاف.
- كل ما لم يكن ثمنا للأشياء: لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط.
- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.

# خلع

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه
 قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع
 والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا

يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.

- الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة.
  - خفاء البعض لا يمنع الصحة.
- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها الاعتهاد على ظواهر العقود الشرعية.
- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة
   خفية، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن
   خفي لا يعلق عليه الحكم.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضهان، على أن كل شرط يسقط الضهان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- بحرم إخفاء ما يثبت الخيار دون ما لا يثبت.
- يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
   وكان محل خفاء.

ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.

#### خلف

- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها
   من الضهان بالعلم و لا غيره.
  - اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني.
- اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان .
  - اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس.
- - اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل.
  - اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد.
    - اختلاف الجنس مبطل البيع.
- اختلاف الجنسين يقتضي اختلاف الحكمين.
  - اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة .
  - اختلاف سبب الملك كاختلاف العين.
- اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين.
  - اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم.

- الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار.
- الاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف.
- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض <u>فإن القول</u> فيه قول القابض .
- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين.
- اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين.
- اختلاف النصين محمول على اختلاف \_\_\_\_\_\_
- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
  - اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع.
- إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقاعلى صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.

- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
- إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول قول البائع.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
- إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته.
- إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن.
- الاستصحاب إنها يعمل عمله إذا لم يرد ما يخالفه.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن
   خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ
   عليها.
- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
- الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول
   قول من يشهد له الظاهر.
  - اعتبار الحزج فيها لا نص فيه بخلافه.
- إنها تعتبر البلوى فيها ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به .
- بدل المتلَف لا مختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدواناً.
- البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه.

- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء
   الأصل.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- التزام ما نخالف سنة العقود شرعا من ضان أو عدمه ساقط.
- تصحیح التصرف یجوز علی وجه لا <u>مخالف</u>
   الملفوظ.
- تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ.
  - التعامل بخلاف النص لا يعتبر.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
- تغاير الأحكام والأسهاء دليل على **الاختلاف** \_\_\_\_\_\_ في المعنى .
- التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق.
- تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس
   إنها يختلف باختلاف البلاد والزمان.
- تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق.
  - الجزء لا يخالف الكل.

- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- حقیقة الإباحة والتحریم لا تتغیر باعتقاد
   خلافها ولا الجهل بوجودها.
- الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القياس
   لا يقاس عليه .
- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى
   اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
  - الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس.
  - الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته.
    - الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فأشترط بيانه).
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها.
- الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها.
- الزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف \_\_\_\_\_ مقام الأصل .
- السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا
   خالف حقيقة القصد لم يعتبر.

- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس
   كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة .
- الصفقة إذا جمعت شيئين ختلفي القيمة انقسم الثمن عليها بقدر قيمتها.
- ضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار.
- الضهان يختلف باختلاف التالف دون المتلف.
  - الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه.
- الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.
- العارض في الأحكام انتهاء له حكم <u>خالف</u> حكم الموجود ابتداء.
- العقدماشرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على أعدادهما.
- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على
   الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود.
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من العقد.
- الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه.
  - الفتاوى تختلف عند اختلاف العوائد.

- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري جرى المنافع وإن كانت أعيانا.
- القبض الواحد لا يوجب ضمانين مختلفين.
- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها.
- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
  - القيمة تخلف العين وتقوم مقامه.
- القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا عند العجز.
- کل أمر بین کالربا المحض أو ما کان خلاف
   النص فإنه يرد أبدا بكل حال .
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل،
   بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.
- ♦ كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد.
- كل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصنحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم <u>مخالف</u> نصا ولا إجماعا.
- کل جنس ثبت فیه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات علیه مع بقاء عینه لا یغیر حکمه و W
   یفرجه عن علته (کالذهب والفضة).

- كل شرط <u>مخالف</u> موجب العقد مفسد للعقد.
- كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس، وإذا
   اختلفا في الاسم فهما جنسان.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين
   خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على
   إبقائها.
- كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر .
- كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.
- كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صبرة.
- كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
   والهبات والصدقات لا يختلف ذلك.
- كل ما لا <u>ختلف</u> باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو .
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة
   تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله
   قبل التعيب أو الاستعال يصير قيميا.

- كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن
   ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.
- كل من ولي ولاية الخلافة فها دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو
   درء مفسدة.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية **لاختلاف** القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما
   يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا
   يكون لازما.
  - لا اعتبار بالقول المخالف للواقع.
- لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف \_\_\_\_\_
  - لا عبرة بالنية والسبب فيها يخالف لفظه.
  - لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال.
- لا معنبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا <u>ختلف الحكم .</u>
  - لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه.
- لا معتبر **لاختلاف** العبارة بعد حصول المقصود.
- لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود.
- لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب <u>خالف</u> حكمه حكمه .
  - لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.

- لأ يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين.
- لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.
- لا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت خالفة
   لعادة الشرع.
- و لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان خالفا للمقصود.
- ما اختلف فيه المتعاقدان، قام ورثتهما مقامها.
  - ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل
   يخلفه عند عدمه.
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على
   خلافه
  - ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
     وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما
     أمكن على خلاف أو وفاق.
  - ماحكم به الحاكم لا يجوز نقضه، مالم مخالف
     كتابا أو سنة أو إجماعا.
  - ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت عليه.

- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه.
- ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيان والكفر.
- ما لا تختلف أجزاؤه... يكتفى برؤية بعضه.
- المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد عن منهي عنه.
- متى خولف الأصل بشرط لم تجز خالفته بدون ذلك الشرط ...
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة
   والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم
   يتيقن بخلافه.
- المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو مثليا.
- المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
  - المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد.
- المغلوب في حكم المستهلك سواء كان الغالب
   من جنسه أو من خلاف جنسه.
- ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة.
- من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه لم تقبل منه.
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا
   وصفة تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط
   الأقل.

- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم
   يسقط به حقه.
- يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة.
  - اليسير يتسامح به بخلاف الكثير.
- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم
   يخالف العادة.

#### خلق

- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل يبيحه.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.

## خلل

- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بثيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلي .
- الشروط المشروطة. . . إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُفْض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
- القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد.
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده
   لاختلال مقصوده.

- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
- ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها
   مضر، غير أنه إنها يعرف بالعرف.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.

## خلو

- الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم.
- السبب إنها يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود
   الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت
   منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
  - قبض جميع الأشياء: التخلية مع التمييز.

## لجمر

من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك - فليتصدق بها.

#### خون

من كان عنده مال لا يعرف صاحبه
 كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي

- التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛
   لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون
   للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون موضع
   الوكالة موضع أمانة.

## خوي

فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد
 حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد
 البيع لفوات المقصود من البيع.

#### خير

- اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله.
- إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما
   تعين عليه الآخر.
- الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري
   بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.

- التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر.
- تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط
   خيار رؤيته .
- تكرير التخيير لا يزيد به الخيار (كشرط الخيار في البيع).
  - تهام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية.
- البوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد ولا إرادته.
- حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فاشترط بيانه).
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمة بالعب.
- خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد عتمل الفسخ.
  - خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت.
  - الخيار كها يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط عن طريق الدلالة.
  - الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه .
    - الخيار يمنع لزوم الصفقة.

- سائر العيوب زوالها ينفى الخيار.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
  - الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده.
  - العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل .
- فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما.
- قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال
   الاختيار
- ♦ كل تدليس بها يختلف به الثمن يثبت خيار الرد.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
   فهو على الفور (كخيار الشفعة).
- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِق، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف،

- وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فما أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي
   لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض
   بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها
   لإسقاط الخيار.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه،
   ويفعل بغير اختياره.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.

- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
- ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.
- ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشتراط بعضه
   (کمدة الخیار).
- ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن
   يكون الحق لمعين ورضي.
- ما شُرط في عقده الخيارُ لم يكن العقد فيه تاما .
- ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه
   كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في
   مدة الخيار فهو للمشتري.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار .
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).
- المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين فلك عليه.
  - من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما.
- من باشر سبب السراية اختيار الزمه ضمانها.

## دأب

• الأمور الخفية والمتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.

#### دبب

• كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.

## دخل

- الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من غير عوض).
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
  - الأيمان لا تدخلها النيابة.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
- تداخل الأحكام إنها يكون مع اتحاد الجنس.

- من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما
   سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت
   الآخر.
- من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو
   وكيله .
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير
   أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
- من خُيرً بين شيئين أو بين أشياء فاختار مصلطل خياره في غيره.
- من خُيِّر بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين
   الآخر.
- من خُيرٌ بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء.
  - من لا يعتبر رضاه لا خيار له.
- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره.
- يحرم إخفاء ما يثبت الخيار دون ما لا يثبت.
  - پختار أهون الشرين.

### خيط

• ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور – ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه – حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وأجرته، والأمر به.

رَفْعُ عِس (لرَّجِئِ (الْبَخَّرِيُّ (أَسِكْتُهُ (لِنِزْزُ (لِنِوْدَى /لِسِنْ

- حقوق الآدميين لا تتداخل.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده، شاع في الكل.
  - العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها.
  - الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار.
  - قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.
- قد لخ في طرف لجد لا يجوز أن كون مقصودا بذلك التصرف.
- قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إبراد العقد عليه قصدا.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن
   أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن.
- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضهان.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان

- الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- کل ما جری عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.
- كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله
   كالذهب والفضة.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار بالحقوق.
- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل
   التسليم لا يقابله شيء من الثمن.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فإنها تلزمهها أحكامه، ولا يلزمها عقد غيره.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه.
- كل من يُدخل غيره في عهدة يلزمه تخليصه.
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.

- كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.
- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.
  - لا يدخل في البيع ما ليس من مصالحه.
- لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه.
- ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا
   تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.
- ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله
   وكثيره في ذلك.
- ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن.
  - ما دخل في العقد استقر بالقبض.
- ◄ ما دخله اليابة، وتعين صنحه، واحت من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
- ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة.
  - ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط.
- ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة.
- ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية.
- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا
   يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض
   الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر.

- مالم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا.
- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن .
- المبيع إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض.
  - المعدوم لا يدخل تحت العقد.
- يدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى.
- يدخل في الفرد، والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا.
- يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلْقة من علائقه .

## درأ

- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا
   تدرأ بالشبهات . . . لا يقبل الرجوع عنها .
  - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- كل من ولي ولاية الخلافة فها دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.

يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف
 بجلب مصالحه ودرء مفاسده.

### درك

- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما عمن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.
- لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع.
- من ارتکب محرما یمکن تدارکه بعد ارتکابه وجب علیه تدارکه.

## درهم

- الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.
- الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات، ويتعينان في الشركات.
  - الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين
   أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي
   الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل

استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.

#### دعو

- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كلِّ على نفي مدّعي الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.
- إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى.
- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعي إثبات غناه.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.

- الدعوى مع التناقض لا تصح.
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها.
- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال
   (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
- الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا.
- الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنها ترجح به الدعوى.
- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها
   دعوى الفساد دون بيان.
  - قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
- القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له.
  - القول قول من يدعي الصحة في العقد.
- كل أمين ادعي رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه.
- كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيها يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه السمن.
- كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على حسب الإمكان.

- الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوي.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
  - الإنشاء لا يستدعى عقدا قبله.
- البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - التناقض يفسد الدعوى.
  - التناقض يكون مانعا لدعوى الملك.
    - التناقض يمنع صحة الدعوى.
    - الحق لا يثبت بمجرد الدعوى.
- حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا تستحق فيها الأيهان.
- الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها حكم اليد على العرف.
  - الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد.
- الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فالحاضر ينتصب خصاً عن الغائب.
- الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير.

- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لاحق لى، ولا دعوى لى، ولا خصومة لى إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة .
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.
- كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الحال فالقول له فيه بلا يمين.
- كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة ،
   استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها.
- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره عُدَّ في تفسيره .
- كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن
   ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعي فيه حقّا لم يصدّق إلا ببينة .
- كل من دفع ضراعن نفسه كان القول قوله،
   ومن ادعي نفعا لنفسه كان القول قول خصمه.

- كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بها يكذب أصله.
  - لا تسمع الدعوى على غير المعين.
  - لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
    - لا تقبل دعوى المدعي إلا ببينة عادلة.
- لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة .
- لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
  - ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول
   مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها.
- المستحيل عادةً كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص
   فيما تدعو إليه الحاجة منه.
- من ادّعى باطنًا كان عليه إقامة الدليل عليه.
- من ادعى الجهل فيها يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله.

- من ادعى شيئا لا يدعيه أحد و لا يدعيه من
   هو في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو
   القرينة .
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا
   جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه،
   وإلا فلا.
- من ادعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه .
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- من أقر بشيء صريحا ثم ادعي حلافه لم تقبل
   منه.
- من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ا**دعي** حقا لم يجب له.
- من جاء بها لا يشبه، ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه.
  - الوصف يستدعي بقاء الأصل.
- يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
   وكان محل خفاء.

## دفع

- إدا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع .
  - الأصل أمانة العامل بائتهان الدافع إليه.
    - الأقوى يدفع الأدنى.

- إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
- إنها يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه
   أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
- جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
  - الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته.
  - الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع الضرر أولى من جلب النفع.
- الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضى البراءة منها.
- الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته.
  - الدفع أسهل من الرفع.
  - الدفع أقوى من الرفع.
    - الدفع أولى من الرفع.
- دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الحاص.
- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز.
- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها
   شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا
   للعسر وتحقيقا لليسر.

- الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما.
- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.
- الضرر واجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد.
  - الضرر واجب الدفع ما أمكن
    - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق به.
- العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن العباد.
- قديتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح
   المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو
   منظرح لا لفتة إليه.
- كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنه.
- كل جهل يمكن المكلف دفعة لا يكون حجة للجاهل.
- كل حجة صح دفعها بالقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها.
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
   فهو على الغور (كخيار الشفعة).
- ◄ كل شهادة جرت مغنا للشاهد، أو دفعت مغرما لا يجوز.

- كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا.
- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع ؟
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين .
- كُل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعاً للحرج.
- كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه
   على كل حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه
   دافعه لم يتعده إلى غيره.
- كل من دفع ضراعن نفسه كان القول قوله .
   ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول خصمه .
- کل من دفع ما لیس بواجب علی ظن وجوبه فله استرداده قائیا، أو استرداده مثله أو قیمته هالکا.
- كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب.
- كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات فيره.
  - · لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى.
- لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير.

## دفن

 رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشاء.

## دلس

- تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
- کل تدلیس بها یختلف به الثمن یثبت خیار الرد.
- كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.
- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.

## دلل

- - اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني.
- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.

- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
- من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه
   لدفع أذى به ضمنه .
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يدمن جهة مالكه، وإلا فلا.
- من دفع شيئا بظن وجويه عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده.
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.
- من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه
   بغير إذن غيره.
- الوكيل أمين لا ضهان عليه فيها دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
- يباح للمضطر أحد مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما.
- يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما.
- يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه و لا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.

- إذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه.
  - الإذن دلالة كالإذن صراحة.
- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).
- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي
   ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات
   التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة
   على تحريمه.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل.
- الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار.

- الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغبر.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها
   حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على
   البيع.
- الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا
   بدليل.
- إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا:
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منهم مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات بدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
- تغاير الأحكام والأسماء دليل على الاختلاف في المعنى.
- تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل.
- التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.
  - الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح.
    - الثابت دلالة كالثابت نصا.

- جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالا على جوازه.
  - الجواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
  - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
    - الحكم يدار على دليله.
- الجيار كما يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط عن طريق الدلالة.
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها وما نخالفها.
  - دلالة الإذن كصريح الإذن.
  - دلالة الحال تغني عن اللفظ.
- دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال.
  - الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.
- الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها.
  - دليل الإجازة كصريح الإجازة.
    - دليل الرضا كصريح الرضا.
  - دليل الرضا منزل منزلة التصريح به.
- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
  - دليل النفي كصريح النفي.
- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها
   شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ

- البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله
   دلالة.
- السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر.
- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
- السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي .
- سكوت من وُجّه إليه الإيجاب يعتبر قبو لا إذا اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.
  - صريح القول مقدم على دلالة العرف.
- صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره.
- الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.
- العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون
   دلالة على غرضهم.
- العقود والفسوخ تنعقد بها دل عليها من أي لفظ كان.

- العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه.
- القول أقوى من الفعل في الدلالة...
   والفعل أقوى منه في موجب الضان.
- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل ربويين على التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته.
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
  - كل ما دل على الإذن فهو إذن.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه
   ما لم يدل على خلافه علامة معينة .
- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.

- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.
  - الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل.
  - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
- لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث
   إلا بشرع بدل على ذلك.
  - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
- لا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه.
- لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على - تحريمه.
- لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال.
  - للحالة من الدلالة كما للمقالة.
- ما ثبت بالحاجة يزول عند **دليل** زوال الحاجة.
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد **دليل** على خلافه.
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم
   الدليل.

#### دمی

- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال
   (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
  - لا يستحق مال ودم إلا ببينة.

#### دنر

- الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.
- الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات،
   ويتعينان في الشركات.
  - الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد.

#### دنو

- الأدنى لا يزاحم الأقوى.
  - الأدنى يتبع الأعلى.
- الأقوى لا يترك بالأدنى.
  - الأقوى يدفع الأدنى.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.

- ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بدليل.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله ، ما لم يقم
   دليل على اختصاصه به .
- ماكان شرطا فها لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم.
- متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز
   تأويله بغير دليل.
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه.
- المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم **دليل** التقييد.
- من ادّعى باطنًا كان عليه إقامة الدليل عليه.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر.
- يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق.
- اليدتدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين
   أن يحكم بها.
  - اليد دالة على الملك فجرت مجراه.
    - اليد لا تنقض إلا بدليل آخر.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ،
   هذا أصل متفق عليه .
- الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة.
- قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن الأدنى.
  - لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى.
  - لا يثبت مغ الاحتمال إلا أدنى الأمرين.
- يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.
- يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما.
- بجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما.

#### دور

- الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
- إدارة الأحكام على الأسباب، دون الحكم للطونها.
- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم
   يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط
   حق الله تعالى .
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور
   ۱ الحكم معه وجودا وعدما.

- الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
  - التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما.
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا
   تنصرف لجهة إلا بنية .
  - حكم الشيء قد يدور مع خصائصه.
    - الحكم يدار على دليله.
  - الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
  - الدار لا تبيح محظورا ولا تحظر مباحا.
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا،
   فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث تنتفى العلة ينتفى الحكم.
- القول في بيان جهة التمليك قول المملّك ما لم يؤد إلى الدور.
- € كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك.
  - مؤنة الملك تدور مع الملك.
- ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما.
- المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة.
- من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء فيها.
- يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كما يحتمل الجهل بحقوق الدار).

#### دوي

• الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.

#### دين

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.
  - الإبراء لا يصح إلا من دين قائم.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعي إثبات غناه.
- الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير
   دينا في تركته
- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، هذا أصل متفق عليه.
  - بيع الدين بالدين باطل.
  - بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح.

### دول ا

 كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.

#### دوم

- إذا لم يمنع العقد في ابتدائه، فلأن لا يبطل في دوامه أولى.
  - الاستدامة أقوى من الابتداء.
  - استدامة الشيء يعتبر بأصله.
  - الاستدامة فيا يستدام كالإنشاء.
- استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم.
  - الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام.
  - التحريم يستوي فيه الابتداء والاستدامة.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
  - حكم الاستدامة حكم الابتداء.
    - الدوام أقوى من الابتداء.
  - الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
    - الشروط يعتبر دوامها.
    - الطارئ في الدوام كالمقارن.

- جميع الديون تقضى من جميع الأموال.
- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة والمرض).
- الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة (كالديون والحدود).
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض
   حتى لا يثبت الأجل بلا شرط.
  - الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل.
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.
- الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من مو عليه.
- الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد، وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها، فتنقل إلى الذمة حينئذ.
  - الدين يقضى عن أيسر المالين قضاء.
- الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل التقاص، أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك والمعاوضة.
  - الديون لا تجري مجرى الناض.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له
   أن يأخذه.

- الضهان إنها يكون في دين ثابت في الذمة و لا يسقط بالعجز.
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل.
  - القصاص في الديون لا في الأعيان.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو من غير نفع فهو محرم.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
   (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم . . . ) .
  - كل حيلة في دَين حيلة على الربا.
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع ؟
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
  - كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.

- كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل، ثبت له
   الحبس ببعضه كسائر الديون.
- کل من قضی دین غیره بغیر أمره کان متطوعا.
- لا يجوز تمليك الدين إلا ممن عليه الدين.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين .
- لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
- ما دخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من
   هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء
   الدين
- ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة.
  - ما لا يكون في الذمة لا يكون دينا.
- ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير
   (كالديون).
- ما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا \_\_\_\_\_ بالاستهلاك.

- المستحيل عادةً كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- لقاصة إنها تكون في الدينين المتحدي الصنف.
  - المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين.
  - من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع.
- من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا يكون متبرعا ويرجع عليه .
- من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا.
  - من لزمه شيء فهو عليه كالدين.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   يؤديه.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

## ذرع

• الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام.

رَفَّحُ معِس (لاَرَجَمِيُ (الْفِخَّرَيُّ (أُسِكِتَمَ (الْفِرُدُ (الِفِرُوفَ كِسِبَ

## ذمم

- الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في
   الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.
- الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا.
- إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
  - الأصل براءة الذمة.
- الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.
  - الأعيان لا تثبت في الذمم.
  - الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.
- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
- الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق \_\_\_\_\_ الغير.
- الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام أو التزام.
- البراءة لا تصح في الأعيان وإنها تختص بالذمم.

- کل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور.
- ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة .

## ذكر

- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
  - ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه.
    - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
- ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع.
- كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد.
- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا
   يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض
   الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر .

- الذمة لا تقبل المعينات.
- الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
- الضمان إنها يكون في دين ثابت في الذمة ولا \_\_\_\_\_ يسقط بالعجز .
  - الضهان يثبت في الذمة.
  - العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن.
- العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير .
- الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء.
- الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا يثبت في الذمة . . . .
  - القيمة تثبت في الذمة يوم التلف.
- كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه ،
   لأن الأصل براءة ذمته .
- كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى \_\_\_\_\_ الميسرة.
- ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.

- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية.
  - تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر .
- الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة .
- الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء
   أو الإبراء.
- الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على
   الحقوق المتعلقة بالذمم.
- الحقوق متى وجبت في الذمة، فقد استوت في القوة .
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.
- الدین لا یعود أمانة حتى یقبض ثم یعاد،
   وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون
   مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها،
   فتنقل إلى الذمة حينئذ.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك والمعاوضة.
  - الذمة أصلها البراءة إلا بيقين.
  - الذمة إنها تثبت فيها الأموال والأعمال.
    - الذمة بريئة إلا بيقين، أو حجة.
  - الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين.
    - الذمة تتسع لحقوق كثيرة.
- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يشت فيها
   شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.

- ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه.
  - ما في الذمة إذا سقط لا يعود.
  - ما في الذمة كالعين الحاضرة.
- ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة.
  - ما لا يكون في الذمة لا يكون دينا.
- ما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا.
- المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه.
- المعينات المشخصات في الخارج المرثية بالحس
   لا تثبت في الذمم.
- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره.
- يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.

### ذهب

- الضمان على قدر الذهاب.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.

- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.
- كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله
   كالذهب والفضة.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف سأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو محوه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وتملكه،

## ذهن

• حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى.

# رأي

- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها
   تكفى رؤية الأنموذج منها فقط.
- أكبر الرأي فيها لا يوقف على حقيقته
   كاليقين.
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
  - تهآم الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية.
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ.
- ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- الرضا برأي المثنى فيها يحتاج فيه إلى الرأي لا
   يكون رضًا برأي الواحد كما في البيع.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب حيار الفسخ.
- الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده.

رَفَّحُ جس (الرَّجِي (الْبَضَّ يَّ (أَسِكْسَ (لَنِبْرُ (الِنِوول ِسِي

## رأس

- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
  - الربح تبع لرأس المال.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا . . . .
- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على صفته.
- کل عقد جاز برأس المال، جاز بأکثر کبیع المبیع بعد قبضه.
- ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا
   رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.
- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.

# رأى

المعينات المشخصات في الخارج المرتبة بالحس
 لا تثبت في الذمم.

- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
- غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق إلى معرفته حقيقة.
- كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي
   لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض
   بالنموذج، فلابد من رؤية
   كل واحد منها
   لإسقاط الخيار.
- لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.
- ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية \_\_\_\_\_\_ (كالسلم).
- ما لا تختلف أجزاؤه... يكتفى برؤية بعضه.
- ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية
   ما يمكن منه .
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه
   الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
- مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).

#### ربب

• الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها إلا بيقين .

- الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات.
- الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد، وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها، فتنقل إلى الذمة حينئذ.
  - ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه.
- ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية و لا عدوان.
- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله
   فيه . . . لأن الاعتباد في العقود على قول
   أربابها .
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا
   جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه،
   وإلا فلا .

### ربح

- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام

- بالنض فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .
- إن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل الأجل الأجل مالا في المرابحة...
  - الربح تبع لرأس المال.
- الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . .
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله .
- العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا . . . .
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.
- من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح.

- من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به .
- من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدّق به .
  - من قاسم الربح فلا ضمان عليه.
- من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.
- يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضان.
- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.

#### ربو

- الاحتيال فيها يجري فيه الربا مكروه.
- التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.
- الجهل بالتهاثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل.
- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها.
  - الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا.
- الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره.

- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
  - كل حيلة في دين حيلة على الربا.
- كل ربويين على التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته.
- كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا .
- كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
  - کل قرض جر نفعا، فهو ربا حرام.
- كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.
- لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ...
- لا قيمة للجودة في الأموال الربوية ، منفردة عن الأصل .

- ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله
   وكثيره في ذلك .
- ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
- ماكان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار
   الحرب كالربا بين المسلمين.
- ما لا يشترط التهاثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب والسنة (كيا لو عقدا بيعها على ربا،
   أو سائر ما لا يحل لها).
  - المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله.
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيها تدعو إليه الحاجة منه.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والحائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
  - الوسائل إلى الربا ممنوعة.

## رتب

- الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضيان.
  - التعدي يترتب عليه الضهان والعقوبة.

. .

### رجح

- احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في الترجيح.
- إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز يترجع المانع.
- إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجع بينة الحدوث.
- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
- إذا تعارض أصلان، عمل بالأرجع منها
   لاعتضاده بها يرجحه.
- إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجع.
- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحها.
- إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة المراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.
- التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل.
- الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها .
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
  - الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع.

- الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة.
- كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يُفده ذلك.
- كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.
- كل يد ترتبت على يد الغاصب، فهي يد ضان.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان.
  - ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون.
- ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون والعكس بالعكس.
- المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

- الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنها ترجح به الدعوى.
- القائم من كل وجه يترجح على ما هو قائم من وجه .
- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
  - الكثرة من أسباب الترجيح.
- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة <u>راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل</u> يبيحه.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سبباللشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
- كل ما له ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره إلا عند
   قيام المعارض أو الراجح.
- لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح.
- ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل
   المصلحة الراجحة.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.

- ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه.
- ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به.
- المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم.
  - يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة.
- اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق.
- اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعها.

# رجع

- إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع على من كان الوجوب عليه.
- إذا تعذر استيفاء العوض، رجع إلى القيمة.
  - إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
- استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع
   وإنها يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق .
- استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.
  - الأمين فيما يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا.
- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع إلى تحصيل مقصوده.

- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته.
- التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا
   تدرأ بالشبهات... لا يقبل الرجوع عنها.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقربه، وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها.
- آلرجوع في القليل والكثير والمُحَقَّر والنفيس
   إلى العرف.
  - الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن..
- الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد.
- الساقط یکون متلاشیا فلا یتحقق الرجوع فیه.
- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم،
   حكم به الشارع، ولم يحده بحد.
- العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع لل العقد. الله حقوق العقد.
- العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله.
  - العقود يرجع فيها إلى عرف الناس.

- الغالب في كل ما رُد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
  - القبض مرجعه إلى عرف الناس.
- القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين.
- كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف.
- كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماة.
- كل ضهان يجب على المشتري فللمغصوب منه
   أن يرجع به على من يشاء منها أي على
   الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب سبب
   يد المشتري .
- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
- كل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك.
- كل من صحت شهادته لزمه الضهان عند الرجوع.
- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه
   كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
- كل موضع وجب الضمان على الشهود
   بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.
- كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.

- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها
   الاعتباد على ظواهر العقود الشرعية.
  - لا يرجع المظلوم على غير ظالمه.
  - لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.
    - للمتبرع أن يرجع فيها تبرع به.
- ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.
  - ما تعذّر رده يرجع ببدله.
    - المتبرع لا يرجع بشيء
- المتصرف للغير يرجع عليه بها يلحقه من العهدة.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.
- المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد إلى أشبه الأصول بها.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدونه عيبا، فهو عيب يرد به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
- المعول في الضمان على المثل، وعند تعذره يرجع إلى قيمته.
- المغرور يرجع على الغار بها يلحقه من الضهان.
- المقبوض في عقد فاسد كانقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضهان وعدمه.
  - من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع.

- من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضمان ، يرجع العامل على من وقع له العمل .
- من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا
   يكون متبرعا ويرجع عليه.
- من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى
   بدله، وبدل المثل عند إعوازه.
  - الوصف يرجع إليه عند النزاع.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين . . . أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة .

# رجل.

- إن البدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه آكدهما وأظهر هما تصرفا.
- كل رجل يكون مؤتمنا من جهة غيره يقبل
   قوله في حق غيره.
- كل عقد فيه بدل، متى وكل فيه رجلان لم يجز
   لأحدهما إيقاعه دون الآخر.
- ما حرم استعباله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مجوه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.
  - الوكيل مع الأصيل كرجل واحد.

# رجو

- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغى العدول عنه ولا الحكم بغيره.
  - كل عيب لا ي زواله يكون فاحشا.

## رحل

• إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).

### رخص

- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت ها
   الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلي.
  - الرخص لا تستباح بالمعاصي.
- الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها.
- · القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة .
- كل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى.
  - لا بتعدى بالرخصة موضعها.

- ما نهى عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة \_\_\_\_\_\_
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيا تدعو إليه الحاجة منه.

#### ردد

- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
  - إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
- الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.
- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة
   بالرد والماضية بالعفو.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف قي المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.

- الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- البيع إذا وقع محرما، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله.
- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه المنافقيمة.

  الله القيمة.
- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات
   مردودة غير نافذة ولا ماضية.
- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا
   تعذر رده رجع إلى قيمته.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرد إليهما ورُدت إلى أقواهما شبها بها.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
  - الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.
    - الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فاشترط بيانه).
- الدعوى إذا **ترددت** بين يد وعرف غلب فيها حكم اليد على العرف .

- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.
  - الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد.
  - الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه.
    - الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن.
- رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين.
- الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كها يمنع الرد.
- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
- سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.
- الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة.
  - شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة.
- الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.

- العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته.
- العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها.
- الغالب في كل مارد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
- الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب).
- القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها
   فالقول قوله بيمينه.
- كل أمين، فالقول قوله في الرد على من \_\_\_\_ ائتمنه.
- کل تدلیس بها یختلف به الثمن یثبت خیار الرد.
- كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.
- كل عقد إنها يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه.
- کل عیب ینقص من الثمن ویرغب الناس عنه
   فالرد به واجب لمن طلبه.

- كل عيب يوجب الرد على البائع، يمنع الرد إذا حدث عند المشترى.
- كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي \_\_\_\_ واجبة .
- كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات،
   رده بقيمته، لأن القيمة تقوم مقام العين إذا
   فاتت العين.
- كل ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد.
- كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كُل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.
- کل من اشتری بیعا حراما فهو ضامن له حتی یرده.
- كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده.
- كل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه فله استرداده قائها، أو استرداده مثله أو قيمته هالكا.

- كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها عليه.
- كل من ملك ردعوض ملك عليه رد المعوض
   (كالثمن والمثمن في البيع).
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع إن كان باقيا .
- کل ید کانت ید ضهان وجب علی صاحبها
   مؤنة الرد، وإن کانت ید أمانة فلا.
- لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد
   بالرد.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة.
  - ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليها.
    - ما تعذّر رده يرجع ببدله.
- ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الرد به.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يُرك بعد الفوات إلى القيمة.
- ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع).
- ماوجبرده إذا كان حيا، وجبرد قيمته إذا \_\_\_\_\_ كان فائتا .\_\_\_\_
- ما وجب رده لزم رده إلى موضعه (كالمغصوب).

- ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه.
  - المتهم في إقراره مردود الإقرار.
- المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن
   ترد إلى أشبه الأصول بها.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
  - المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا کان قائها، أو تعویضه إذا کان هالکا.
- من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم
   وجوبه فله استرداده.
- من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه.
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في المرد.
  - من لا يضمن العين لا يضمن ردها.
- من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه
   رد بدله مع إتلافه إياه.
  - من يملك منح الاعتبار يملك استرداده.

### رشد

• من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره .

## رضو

- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد.
- إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا.
- الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به.
  - إنها البيع عن تراض.
- البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم.
- التراضي بها فيه غرر أو خطر أو قيار لا يحل ولا يجوز.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام
   من غير رضاه لا يجوز.

### رزق

• من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.

# رسل

- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
   حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
   حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.
- الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
- تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل و لا
   تتعلق بالرسول أصلا.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله على.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما
   يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا
   يكون لازما.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله، ما لم يقم
   دليل على اختصاصه به.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).

- تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد
   العاقدين وإن كان برضاه يجوز.
  - جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا.
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا
   العبد.
- حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
  - دليل الرضا كصريح الرضا.
  - دليل الرضا منزل منزلة التصريح به.
- الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه .
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل نهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
- - الرضا بالشيء رضا بها يتولد منه.
- الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كها يمنع الرد.

- الرضا بالمجهول لا يصح.
- الرضا برأي المثنى فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا <u>.</u> يكون رضًا برأي الواحد كما في البيع.
- الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان.
  - الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات.
- السكوت إنها يقام مقام الرضا لتصحيح العقد.
- سكوت من وُجّه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا
   اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة به.
- العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده.
  - العلم بالرضا ينفي الحرمة.
- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يذه
   إلا برضاه.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على القائها.

- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير
   أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم يسقط به حقه.
  - من رضي شيئا رضي مثله وفوقه.
    - من لا يعتبر رضاه لا خيار له.
- من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علم به .

#### رعی

- الأتباع لا تراعى.
- أحكام الأصول مراعاة في أبدالها.
- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها.
- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
  - الأصل مراعاة المقصود.
  - إنها يراعى من الشروط ما يكون مفيدا.
- تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعى.
  - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي

- كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط
   المطالبة كسائر العيوب.
- كل قسمة غير واجبة، إذا تراضيا بها، فهي بيع، حكمها حكم البيع.
- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.
- لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا \_\_\_\_\_ بالضان.
- لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا الذي لا مرية فيه ولا نزاع.
- لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ ممن له حق.
- لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد،
   ولو رضي بالتزامه.
- لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه.
- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
  - لزوم العقد بتهام الرضا زوالا وثبوتًا.
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من
   شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر .
- ما جاز فيه التخير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن
   يكون الحق لمعين ورضي.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضا الآخر.

## رغب

- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه.

# رفض

 كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.

# رفع

- إذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها.
- إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين توفيقا،
   يرتفع التناقض.
  - ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال.
- ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض.
- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.
  - إنها يرفع أعظم الضررين بأهون منه.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز
   بعد ذلك برفع الفسد.
  - ترفع الأحكام بارتفاع سببها.

إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.

- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلى.
- العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض.
- العلل العامة لا يراعي فيها أفراد المسائل النادرة.
- كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر.
- لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
- مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد \_\_\_\_\_\_ والاثنين.
- مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل \_\_\_\_ المائل أبدا.
- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
  - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

- الجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع.
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على
   وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول
   الشرع.
  - الحرج مرفوع.
  - الحظر يرتفع بالإكراه.
  - الدفع أسهل من الرفع.
  - الدفع أقوى من الرفع.
    - الدفع أولى من الرفع.
- الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
- العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن.
- العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد في محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر.
  - العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.

- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه
   يده إلا برضاه.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
  - لا أثر **لارتفاع** السعر بعد التلف.
    - لا يرتفع الثابت بالشك.
  - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
  - ما عُلم يقينا لم يرتفع إلا بها يزيله يقينًا.
- الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.
- الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال.
- اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعها.
  - اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.

## رفق

- جيع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.

- ماكان خارجاعن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه .
- المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد إحداثها، لأنه ينتفع هو، وغيره لا يستضر.
- من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها.
- من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء ——— فيها.

## رقب

- تهام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك التصرف المبيع يملك التصرف والتصرف هو المقصود من الملك.
  - من ملك الرقبة ملك المنافع.

# رقق

• كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.

## رکب

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهها.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
   بارتكاب أخفهها.

- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفها.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما .
- من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه و حب عليه تداركه .
  - يرتكب أخف الضررين.

# ركن

- إذا بطل الركن بطل الكل.
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا (كالإجارة والمساقاة والهدنة).

#### رمن

ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛
 لأن في ذلك غررا من غير حاجة. .

## • كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها.

- كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون.
- كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والصدقات لا يختلف ذلك .
  - كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه.
- كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا \_\_\_\_ فلا.
- المعجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح ببعه.

#### روج

 العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.

# روح

• كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.

#### رود

- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من
   العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا.

#### رهن

- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن
   أو غريم مفلس.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
  - الأعيان لا تستوفى من رهين و لا ضامن.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المزهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه
   جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيها لا يلزم.
  - كل عين جاز بيعها جاز رهنها.

- التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل \_\_\_\_\_\_ لحكمها.
- ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف
   على اختيار أحد و لا إرادته.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
  - کلام الشارع یحمل علی مراده به.
  - کلام المتکلم محمول علی مراده.
- - الواجب لا يعلق على الإرادة.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

# زحم

- الأدنى لا يزاحم الأقوى.
- إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم على الآخر.

- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
  - تستعمل القرعة عند التزاحم.
    - الشك لا يزحم اليقين.
    - الضعيف لا يزاحم القوي.
- لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل
   يخلفه عند عدمه.
- يدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى.

# زرع

- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
  - كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.

# زكن

الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
 حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
 حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.

رَفْعُ معِس (الرَّحِيُّ والْفِخِّسُ يُّ (أَسِلِيْسَ (الِفِيْرُ) (الِفِزُودِ وكريس

# زكو

- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
- كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو
   أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح
   ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.

### زمن

- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.
  - الأعواض لا تسقط بمضي الزمان.
- التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان .
- تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنها يختلف باختلاف البلاد والزمان.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه
   (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما،
   فاشترط بيانه).

- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
  - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع
   الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.

## زَوج

 کل ما هو زوجان لا ینتفع بأحدهما دون صاحبه کالخفین، والنعلین، والسوارین، والقرطین، فوجود العیب بأحدهما کوجوده بها جمیعا.

### زول

- إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع.
  - إذا زال المانع عاد الممنوع.
  - إذا زال الموجب، زال الموجب.
    - إذا زالت العلة زال الحكم.
- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
- الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
- الأصل ثبوت البيع، فيلزم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله.
  - الاضطرار يزيل الحظر.

- الأمر بشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر به.
- الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر محقق لا شك فيه .
- الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.
  - الثابت لا يزال بالشك.
  - حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته.
    - حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود.
- حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كجكم الغصب.
- الزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف مقام الأصل.
  - زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة.
  - زوال سبب الملك موجب لزوال الملك.
  - زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك.
    - زوال علة الحكم موجب لزواله.
- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
  - زوال المانع كوجود المقتضي.
- سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك.
  - سائر العيوب **زوالها** ينفي الخيار .
- الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة.
  - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
    - 🔹 الضرر لا يزال بمثله.
      - الضرر يزال.
    - ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه.

- الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه.
- العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن لم يكن.
- العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدا.
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات
   الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيهها.
  - الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال.
- قديقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى .
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل.
- القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.
- كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك.
- كل حال ثبت لها حكم لم يَزُلُ حكمها إلا بالانفصال عنها .
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة.
- كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم \_\_\_\_ من الأصل كأن لم يكن.
  - كل عبب لا يرجى زواله يكون فاحشا.
- كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله.

- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.
- كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه
   عنه، فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه.
- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى <u>زالت</u> الجهالة جاز البيع.
- کل ما کان أمانة لا يرول عن حکمه بشرط ضرانه.
- لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب غالف حكمه حكمه .
  - لا يجوز زوال ما حكم به للشك الطارئ.
    - ♦ لا يزول الملك بالشك.
    - لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتًا.
- ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله
   كالموت.
- ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال \_\_\_\_\_\_ الحاجة.
  - ما جاز لعذر بطل بزواله.
  - ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب
   الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن
   بزواله.
  - ما عُلم يقينا لم يرتفع إلا بما يزيله يقينًا.
- ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة.

- ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط.
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة.
  - المالك لا يجبر على إزالة ملكه.
    - متى زال العذر عاد الحكم.
  - المستحق كالزائل عن ملكه.
  - الملك لا يزول إلا بقبول المتملك.
    - ملك المبيح لا يزول بالإباحة.
- الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها .
- الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال.
  - اليقين لا يزال بالشك.
  - اليقين لا يزول بالشك.

#### زيد

- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
  - الأخذ بها تضمنته الزيادة أولى.
- استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.

- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- إن للأجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل الأجل الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة . . .
- بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.
- التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة.
- تكرير التخيير لا يزيد به الخيار (كشرط الخيار في البيع).
  - زوائد المبيع مبيعة.
  - الزيادة تابعة للأصل.
  - الزيادة تلتحق بأصل العقد.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
  - زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة.
  - زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة.
- الزيادة فيها لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل.

- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
  - الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها.
- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة:
   كسبيكة تزيد على حقه لا يضمن الزائد.
  - قليل الزيادة مما لا يمكن التحرز منه.
- كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا.
- كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.
- كل قرض شرط فيه زيادة، فهو حرام \_\_\_\_\_ إجماعا.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.

- ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في \_\_\_\_\_\_ حال التعدي.
  - ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل.
- المعاوضة تقتضي المقابلة، وفي الجنس الواحد
   يكون الزائد لا مقابل له.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضهان، على أن كل شرط يسقط الضهان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في آلمبيع غشا منه.

#### زیف

• إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.

# سأر

- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
  - سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك.
    - سائر العيوب زوالها ينفى الخيار.
- العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها
   باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.

- كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر \_\_\_\_\_\_ البياعات.
- كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر البيوع.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط
   المطالبة كسائر العيوب.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول
   لزم به البيع وسائر العقود.
- كل ماكيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل من ثبت له الحبس بجميع البدل، ثبت له
   الحبس ببعضه كسائر الديون.
- كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم.
- ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا
   تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة.
- ماضمن بالقيمة بالغا ما بلغ، ضمن بعضه بها نقص، كسائر الأموال.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب وانسنة (كما لو عقدا بيعهما على رباء
   أو سائر ما لا يحل لهما).
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.

رَفْعُ جبر ((رَجَيُ الْاَجْرَّرِيَّ وُسِكِسُ (وَيْرَّرُ (لِافِرُوکِسِس

# سأل

- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
  - السؤال معاد في الجواب.
- العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل \_\_\_\_\_\_ النادرة.
- كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على مسئولية البائع.
- كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال
   بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه
   حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك
   الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.
- يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

#### سبب

- و الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضان.
- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).

- الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
  - الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها.
- اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
  - اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس.
- اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان.
  - اختلاف سبب الملك كاختلاف العين.
- اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين.
- اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم.
- الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إدارة الأحكام على الأسباب، دون الحكم لبطونها.
- إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص اختص الضان بصاحبه.
- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضيان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- إذا انتفى السبب وآثاره، فينتفي الحكم لانتفائه.

- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري بجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
- الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم.
  - الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها.
- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.
- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
  - الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة.
- الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون نغوا.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان يجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكما.
- الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة
   التي يظهر أنها غرض المتعاقدين.
  - أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا.
    - بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب.
  - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
    - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
    - تبدل سبب الملك كتبدل العين.

- تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه.
  - ترفع الأحكام بارتفاع سببها.
- تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا يجوز.
- تعجیل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
  - تقدم المسبب على السبب لا يعتبر.
- تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق.
- ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد ولا إرادته.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
  - الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك.
- الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر.
- الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم بذلك السبب.
- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه.

- الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.
  - الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه.
    - الحكم يبقى ما بقي سببه.
- الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو \_\_\_\_\_ غير عذر.
  - الحكم ينسب إلى صاحب السبب.
- الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فالحاضر ينتصب خصمًا عن الغائب.
  - زوال سبب الملك موجب لزوال الملك.
- السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر.
  - السبب إنها يفيد الملك في محله.
- السبب إنها يكون لغوا إذا خلا عن الحكم.
- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
- السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).
- السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل والحرمة والوجوب.
  - السبب الواحد لا يوجب الصانين.
- السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة الحكم على المباشر.
- الشبهة إنها تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب.

- الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سببه.
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب كالمقترن بأصل السبب.
- العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
- العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
- العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود
   الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت
   منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
- الفساد إنها يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن
   كان سببا له .
- الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضان.
- الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.
- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها.
  - القول قول من قوي سببه مع يمينه.
    - الكثرة من أسباب الترجيح.
- كل حق مالي وجب بسبيين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
  - كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع.
- كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال، كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك المال.

- كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه.
- كل ضهان يجب على المشتري فللمغصوب منه
   أن يرجع به على من يشاء منها أي على
   الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب
   سبب يد المشتري.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل فعل أقضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن
   سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم
   يحرم عليهم.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغنيًا.
- كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
  - لا ضهان لما تلف بسبب فعل مباح.
  - لا عبرة بالنية والسبب فيها يخالف لفظه.
- لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال.

- لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه
   ويكون الضهان على المتسبب.
- لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا يختلف الحكم.
- لا يبالى باحتلاف السبب عند حصول القصود.
- لايبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب
   يخالف حكمه حكمه .
  - لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
  - لا يجوز تقديم الحكم على سببه.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء
   وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب
   الموجب لاسيا مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
- لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.
- لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام).
- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
- ما حصل بسبب حبيث من التصرف في ملك الغير فسبيله التصدق.

- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
- ما كان حراما بوصفه وسبيه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه.
  - ما كان سببا لحرام حرام.
- ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة والبيع.
- ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جيعه.
- ما وجب بسبب الملك كان على قدره
   (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
- ما وجد فيه سببان آكد مما وجد فيه أحدهما.
- المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعدّ،
   والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدّى.
- المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضهان على المباشر دون المتسبب.
- المتسبب ضامن إذا كان متعديا، وإلا لا يضمن.
  - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن
   دار الحكم معه وجودا وعدما.
- المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة
   في الاستحقاق (كالغريمين في التركة
   والشفيعين في الشقص المشفوع).
- المستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه.

- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من حينئذ.
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضهامها.
- من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضانه.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا کان قائها، أو تعویضه إذا کان هالکا.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فلس له ذلك.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

## سبح

الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر
 موكولة إلى الله سبحانه وتعالى...

### سيك

الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة:
 كسبيكة تزيد على حقه – لا يضمن الزائد.

# سبل

- الخطأ موضوع عن الناس فيها سبيله الاجتهاد.
- الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل التقاص، أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.
- القبض على سبيل البدلية يوجب الضمان.
- لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان
   حوادث إلا بشرع يدل على ذلك.
- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك
   الغير فسبيله التصدق.

#### سحب

كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب
 من الثمن.

#### سلدد

• الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.

#### سبق

- الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.
  - الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.
  - الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
- إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى.
- الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد.
  - التبع يتبع الأصل ولا يسبقه.
- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة والمرض).
- الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة،
   فكانت السابقة أولى.
  - حكم الشيء لا يسبقه بل يتعقبه.
  - الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه.
- الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب.
- الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سببه.
- ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه بأخده...
  - المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط.

- أمور السلمين محمولة على الصحة والسداد \_\_\_\_\_ ما أمكن.
  - البدل يسد مسد الأصل ويحل محله.
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل،
   بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.
- المتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه ويسد مسده.

#### سرر

• الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. .

# سرق

 السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).

### سری

- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
  - التقادم يتوقف سريانه بالمعاذير .
    - الحق القوي يسرى.
  - سراية الجناية مضمونة على الجاني.
  - لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع.
- من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضهانها .

يقف سريان التقادم كلها وجد عذر شرعي
 تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام
 العذر.

#### سعر

- اختلاف الأسعار يؤثر في التماثل.
- لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف.

## سعي

- سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.
- من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه.

### سقط

- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
  - الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده.
  - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ.

- الأعيان لا تقبل الإسقاط.
- الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل.
- إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر.
- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضهان وإنجابه.
  - الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه.
    - التابع يسقط بسقوط المتبوع.
  - التالف يسقط ما قابله من الثمن.
- التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان
   أو عدمه ساقط.
  - تسقط الأبدال بها يسقط مبدلها.
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
- التعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط.
  - جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
  - الجهالة في الساقط لا تفضى إلى النزاع.
    - الجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات.
      - الجهل بالأحكام لا يسقطها.
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به.
  - الجهل ليس مسقطا للضمان.

- إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا.
  - إذا تعارضت البينتان تساقطتا.
  - إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة.
- إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه ،
   وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع .
- إذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع.
- إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضان.
- الإسقاط إنها يعمل في المستقبل دون الماضي.
- الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير عوض.
- الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من غير عوض).
- الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا.
  - الإسقاطات لا تتوقت بوقت.
- الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر منها.
  - الأعواض لا تسقط بمضي الزمان.

- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها.
- الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه قُدِّر معه .
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا \_\_\_\_\_ العبد.
- حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على الشايقة .
- حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط \_\_\_\_\_ في الكل.
  - الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا \_\_\_\_\_
   بإسقاطه.
- الحقان إذا وجبا بسبين فاستيفاء أحدهما لا
   يسقط الآخر.
- حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقا للعدل العام.
- حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه.
- الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط \_\_\_\_\_
- الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك.
  - الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل.
- الخيار كما يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط عن طريق الدلالة.
- الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح \_\_\_\_\_ بخلافها.
- الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضان.
- الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
  - الساقط متلاش.
- الساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع <u>نيه.</u>
- سقوط اعتبار المقصوديوجب سقوط اعتبار الوسيلة .
  - صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط.
    - الصفة لا تفرد بالإسقاط.
- الضهان إنها يكون في دين ثابت في الذمة و لا
   يسقط بالعجز.
- الضهان من الجوابر والجوابر لا تسقط من النسيان.
  - ضمان المنافع يسقط بضمان أعيانها.
- الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.
- العذر يسقط به الآثام، ولا يسقط به الكفارات.

  الكفارات.

- الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء.
- قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال.
- کل بدل وجب بفوات مبدل کان عود المبدل موجبا لسقوط البدل.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضابه قبل ظهوره وإسقاط
   المطالبة كسائر العيوب.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجاً عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.

- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه
   ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر
   الضرورة.
- كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي
   لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها
   لإسقاط الخيار.
- كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.
- لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا.
- لا يسقط الحكم الأصلى بالعوارض الجزئية .
  - لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.
- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
  - ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا.
    - ما جاز تملكه سقط تعريفه.
  - ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته.
    - ما في الذمة إذا سقط لا يعود.
  - ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
  - ما لا يمكن إسقاطه فلا يسقط بالإسقاط.
- ماوجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط .
   بمضي وقته .

# سقي

كل عقد كانت المدة ركنافيه لا يكون إلا مؤقتا
 (كالإجارة والمساقاة والهدنة).

### سکت

- السكوت إنها يقام مقام الرضا لتصحيح العقد.
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفى.
- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبو لا .
  - السكوت في معرض الحاجة بيان.
- سكوت من وُجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.
- كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد.
- لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ من له حق.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - لا ينسب لساكت قول.
  - ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال.

- المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.
  - مجرد إسقاط لا يقتضي العوض.
- من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن سقط أحدهما أثبت الآخر.
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة - تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط الأقل.
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم
   يسقط به حقه .
- من لزمه غرم ما استهلك، وأعسر، لم يسقط عنه إذا أيسر.
- الميسور لا يسقط بالمعسور (أي بسقوط \_\_\_\_\_\_ المعسور).
  - الواجب لا يسقط مع النسيان.
  - الواجبات كلها تسقط بالعجز.
  - الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضيان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضيان، على أن كل شرط يسقط الضيان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
  - يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا.

من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه.

# سكن

• الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.

#### سلط

- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطَه على البيع.
- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي
   والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصر فه السلطان إلى الصالح .
- المسلَّط على الشيء إذا أخبر فيما سُلِّط عليه بما
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قولة.

# سلع

- الثمن لا يتقسط على صفة السلعة.
- العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.

- كل مغبون في البيع منقوص من عوض
   سلعته.
- ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).

#### سلف

- الدین لا یعود أمانة حتى یقبض ثم یعاد،
   وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون
   مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها،
   فتنقل إلى الذمة حينئذ.
- كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا .
  - كل ما لم يحل بيعه لا يحل السلف فيه.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.

# سلم

- أحكام العقود محمولة على السلامة.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على

- حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.
  - أحوال المسلمين محمولة على السلامة.
- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفاً
   فرده، واستبدل به في المجلس لا ينقض
   عقد السلم برد ذلك القدر.
  - الإذن مقيد بشرط السلامة.
- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو .
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان الإسلام يجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
  - الأصل مضى العقد على السلامة.
    - إطلاق البيع يقتضي السلامة.
  - إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب.

- إطلاق العقد يقتضي السلامة، وإن لم ينص عليها.
  - الإطلاق يقتضي السلامة.
  - الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة.
- أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن.
  - الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة.
- الانتفاع بهال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
- إنها يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز
   عنه ولا يتقيد بها فيها لآ يمكن التحرز عنه.
- إنها ينبني الأمر على الظاهر، والظاهر من المسلم السلامة.
  - بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- التسليم في العقد يجب على حسب العرف.
- تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الامكان.
  - تغرير المسلم لا يجوز في الشرع.

- تهام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف والتصرف هو المقصود من الملك.
  - تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.
- حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقا للعدل العام.
  - حمل أمور المسلمين على الصحة واجب.
    - سلامة البدل كسلامة الأصل.
- سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع.
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.
- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال
   (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
  - ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة.
  - الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة.
    - ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق.
      - الظاهر صحة البيع وسلامة العقد.
- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على
   السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح.
  - الظاهر من المسلمين العدالة.
  - عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة.
- العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كها يوجب البيع التسليم في مكانه).
- العقد يرعى مع الكافر كها يرعى مع المسلم.

- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
  - فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.
- كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون على ضهان البائع.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل عقد لزم العافدين مع سلامة الأحوال
   لزمها ما لم يحدث بالعوضين نقص.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الشرك.
- كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة عوضه محرم على المسلم.
- كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب

- والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، فإن الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل
   التسليم لا يقابله شيء من الثمن.
- كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على مسئولية البائع.
- كل مالين حرم النسأ فيهها لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
- كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده .
- لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم.
  - لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.
- ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية
   (كالسلم).
- ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما لم يسلمه.
- ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه).
- ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه
   من قبضه.
- ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه
   بحال لا لصاحبه و لا لغيره.
- ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار
   الحرب كالربابين المسلمين.
- ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة
   لأنه لا يمكن ضبطه بها.

- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
- ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر.
- ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه

  الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
  - الماحات تتقيد بشرط السلامة.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
  - المسلمون عند شروطهم.
- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي
   أو سلامته فليس بضامن.
- من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر
   بالتسليم إلى المقر له.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- من لا قائم له، فالحاكم هو النائب عن المسلمين فيه.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسر).

- الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة.
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لاحق لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بها يكذب أصله.
  - لا تسمع الدعوى على غير المعين.
- المستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع.

#### سمو

- الأحكام إنها هي للمعاني لا للأسماء.
- الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها.
- أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني.
  - اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني.
    - إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة .

- الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة.
- يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.

#### سمح

- الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من غير عوض).
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على
   التسامح فيه.
- ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة.
- ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية.
- ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه.
  - اليسير تجرى المسامحة فيه.
  - اليسير يتسامح به بخلاف الكثير .

### سمع

- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع
   ما يوجب الحظر.
  - البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكم.
- حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا
   تستحق فيها الأيان.

- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه .
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).
  - الأسماء العرفية تقدم على الحقيقية.
- الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالمسمى يكون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
- تغاير الأحكام والأسياء دليل على الاختلاف في المعنى .
- تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل.
- الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا
   بأقل ذلك الاسم.

- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم.
  - العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها.
- فساد العقد يمنع من استحقاق ما سمي فيه .
- كل آفة سياوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضيان البائع.
- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف.
- كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس، وإذا اختلفا في الاسم فهما جنسان.
- كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.
- كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى.
- كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.
- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل منفصل عن البيع عما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.

#### سنن

- الآصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات
   التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة
   على تحريمه.
- التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضان
   أو عدمه ساقط .
- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال
   (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
  - كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به.
- كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر ، حملوا فيه
   على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك .
- لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة.
- ماحكم به الحاكم لا يجوز نقضه، ما لم يخالف
   كتابا أو سنة أو إجماعا.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهما على ربا،
   أو سائر ما لا يحل لهما).

- الكلام المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون اللخوية.
  - لا اعتبار بالاسم مع التعيين.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
- ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.
- ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه
   بالتسمية.
- مطلق التسمية محمول على المتعارف فيها بين الناس.
- من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد.
- المنافع كالأعيان في ضهانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.

#### سند

- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه .
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفي سببه.

# سوع

• ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقا لليسر .

# سوغ

- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
  - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
- لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على
   التسويغ ممن له حق.
  - ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد.
- ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه
   من قبضه.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.

# سوق

- بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق.
- زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة.
- زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة.
- كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها.

# سهل

- البقاء أسهل من الابتداء.
- بقاء الشيء أسهل من ابتداء الشيء.
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكهال الاستيفاء
   كحقوق الآدميين.
  - الدفع أسهل من الرفع.
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من العقد.
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
- ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة
   والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية.

### سور

 كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.

- إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان .
  - الإطلاق يقتضي التسوية.
  - التحريم يستوي فيه الابتداء والاستدامة.
- التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.
- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان
   بكلام متصل أو منفصل.
- حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع الع<del>ذر والاخ</del>تيار.
  - حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة.
- الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة.
- الحقوق متى وجبت في الذمة، فقد استوت في القوة.
- حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غير عذر .
- الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
  - الشركة تقتضي التساوي.
- الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة.

## سوم

- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب
   المأخوذ على جهة السوم.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- القبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
- المقبوض على سوم الشراء مضمون، لا المقبوض على سوم النظر.

### سوی

- الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد.
- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن
   لا يختص بأحدهما.
- الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.
- الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.

- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لهما
   ولا عليهما إلا بالبينة العادلة .
- الضررواجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
  - ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا
   عمن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
  - العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
    - الغالب مساو للمحقق في الحكم.
- القوي ينوب عن الضعيف، ولو استويا ناب أحدهما عن الثاني.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ سواء فيه .
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته

- التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من ضبرة.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء
   أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسبا.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين .
- ماحرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا

- يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض.
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).
- ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر.
- ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة.
- مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين.
- مثل الشيء يساوي ذلك الشيء فيعطى حكمه.
- المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة
   في الاستحقاق (كالغريمين في التركة
   والشفيعين في الشقص المشفوع).
- المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعة.
  - مطلق الإضافة يقتضى التسوية.
  - مطلق الشركة يقتضي التساوي.
  - مطلق العقد يوجب التساوي.
- المغلوب في حكم المستهلك سواء كان الغالب من جنسه أو من خلاف جنسه.

- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع،
   ولا يجوز المشترية التصرف فيه... وما لا يفتقر
   إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه
   سواء قدر على القبض أو لم يقدر.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله
   بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان
   من جنس حقه أو لم يكن منه.
- موجب العقد المطلق، التساوي في العمل والأجرة.
- الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء.

### شبث

• كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه البينة.

#### شىه

- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- إن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة . . .

رَفَحُ عِس (لارَّجِلِي (الْبَخِشَيَّ (لِّسِكِسُ الانِشُ (اِنْوُدوکسِس

- تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب
   الأشبه.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرَدّ إليهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها \_\_\_\_\_\_
- حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على المضايقة.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات . . . لا يقبل الرجوع عنها .
  - الحل لا يثبت بالشبهة.
- الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.
- الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها.
- الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني \_\_\_\_ الحلال والحرام.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل
   القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- الشبهة إنها تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب.
- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيها يبنى على الاحتياط.
- الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات الحرمات الحتاطاً.
  - الشبيه بالشيء يعطى حكمه.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
- العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها.

- لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض.
  - لا يشت الملك بالشبهة.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل غلقه عند عدمه :
- ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال
   الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.
- ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو محوه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وأجرته، والأمر به.
- المتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسده.
- المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن
   ترد إلى أشبه الأصول بها.
  - المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه.
- الملك لا يحتاط في إثباته، ولا يثبت بالشبهة.
- من ادعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره
   كان القول قوله مع يمينه.
- من جاء بها لا يشبه، و لا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه.
- من وصل إليه مال من شبهة ، وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به .

## شخص

- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم من جهته فلا اعتبار لعمله.
- الاعتبار للمعاني. في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى .
  - تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص.
  - الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول.
- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز.
  - الشخص لا يكون قابضا مقبضا.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقً لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
  - لا تقبل شهادة شخص على فعله.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله
   فيه . . . لأن الاعتباد في العقود على قول
   أربابها .
- المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم.

#### شتت

التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية.

## شجر

- الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة).
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.

# شحح

- إن في حقوق الآدميين مشاحة.
  - البيع مبني على المشاحة.
- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق.
- كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك.

## المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.

#### شدد

- الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.
- الشيء إذا عظم قدره شُدِّد فيه وكثرت شروطه.
  - · الضرر الأشديزال بالضرر الأخف.
- كل ما اشتدت الحاجة إليه: كانت التوسعة فيه أكثر.

### شذذ

الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر
 ولا حكم للشاذ النادر.

# شرر

- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
  - يختار أهون الشرين.

# شر ط

- - إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز.
- الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.
- أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر.
- الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
- إذا سقط شرط الحكم سقط، كما يسقط بسقوط علته.
- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن انقطاع أصله لم يجز.
  - إذا فات الشرط فات المشروط.
- إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا.
- إذا كان الشيء مباحا بشرط فلا يباح إذا لم يكن الشرط.
  - الإذن مقيد بشرط السلامة.
- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيغ، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.

- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).
- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في
   المآل شرط للبيع .
  - إطلاق البيع يقتضي البيع بلإ شرط.
- إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت فيه.
- إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار
   كالمشروط.
  - الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة.
  - اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر.
  - الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط.
    - الإقرار المعلق بالشرط باطل.
- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضان وإيجابه.
  - الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة.
- إنها يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيها لا يمكن التحرز عنه.
  - إنها يراعى من الشروط ما يكون مفيدا.
    - البيع بشرط عقد آخر باطل.

- البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى
   العقد أو من مصلحته.
  - البيع المعلق بشرط لا يصح.
- البيع يوجب الاستحقاق فيها شرط في البيع لا فيها لم يشرط.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
  - التبع يقوم بشرط الأصل.
- تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة.
- تعجیل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز.
- تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك.
  - التعليق بشرط كائن تحقيق.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه.
  - تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز.
- تكرير التخيير لا يزيد به الخيار (كشرط الخيار في البيع).
- التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا الاضافة.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.

- الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
- جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره.
- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا
   بشريطة الضرر.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.
- الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا وشرعا.
  - الحكم لأيسبق السبب ولا شرطه.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.
- الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
- الجكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب.
- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد،
   فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض
   حتى لا يثبت الأجل بلا شرط.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه

- (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما، فاشترط بيانه).
- الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي.
  - الشرط إذا نافي موجب العقد أبطله.
- الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وقت واحد.
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع.
  - شرط الأمانة لا يوجب الضان.
- الشرط أملك، أي: يجب الوفاء به إذا أمكن.
- الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء به.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
  - شرط الضمان في الأمانة باطل.
    - الشرط العرفي كاللفظي.

- الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط.
- الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره.
  - الشرط لا يوجب فعل المشروط.
    - الشرط اللفظي كالعرفي.
- شرط ما يناقض موضوع العقد به ، لا يصح، وكذلك إلحاقه به لا يصح.
- الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن. والشرط العرفي كاللفظي.
  - الشرط المشروط كالعرف المعروف.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحاً لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
  - الشرط يتقدم المشروط.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يكتفى المحتمال الوجود.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكمالها لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
- الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد.
- الشروط المشروطة. . . إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُفْض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
  - الشروط المنافية للعقود تبطلها.
    - الشروط يعتبر دوامها.

- الشيء إذا عظم قدره شُدِّد فيه وكثرت شروطه.
- الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة،
   فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
  - صفة الجودة تستحق بالشرط.
- صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط.
  - العادة بمنزلة الشرط.
  - العادة في عرف الشرع كالشرط.
  - العر<u>ف في القبض يجري مجرى الشر</u>ط.
    - العرف كالشرط.
- العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط.
  - العرف المعتاد يجري مجرى الشرط.
  - العرف المعروف كالشرط المشروط.
- العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الحيار فيه.
  - العقد لا يصح مع فوات شرطه.
- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه.
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ . . . والحل أسهل من العقد.
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
  - فوات الشرط بمنزلة العيب.
  - فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع.
- قديشت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد.

- القول قول من ينكر الشرط الفاسد.
- کل إقرار معلق على شرط ليس بإقرار.
- كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا.
- كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز.
- كل شرط كان من مصلحة العقد، أو من مقتضاه، فهو جائز.
- كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع بالاتفاق.
- كل شرط لو اظل به في الله أفده فكروه
   إضهاره وإن لم يفسده.
- كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك
   العقد.
- كل شرط يخالف مؤجب العقد مفسد للعقد.
- كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر.
- كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به .
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده
   لاختلال مقصوده.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
  - كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط.
  - كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط.

- كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فإنها سطلان معا.
- كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه
   بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.
- كل ما أبيح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط.
- كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضهانه.

- كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض.
- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
   لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
   شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
  - لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.
- لإيثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه.
  - لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.
- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من
   شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
- ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر.
  - ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط.
- ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشتراط بعضه
   (کمدة الخیار).

- ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن
   يصير مضمونا بالشرط.
  - ما جاز فعله جاز شرطه.
- ما شُرط في عقده الخيارُ لم يكن العقد فيه تاما .
- ما علق بشرط لا يثبت حكمه إلا بعد الشرط.
- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- ماكان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا:
   فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
- ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان
   بالشرط.
- ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة.
  - ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط.
- ما كان شرطا فها لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم.
- ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون
   موجود احال العقد.
  - ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه.
- ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه
   بالشرط.
- ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه.
   بالشرط.

- ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه .
   شرطا للإفساد .
- ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين وما لا ربا
   فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا
   وجزافا.
  - ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد.
- ما لم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا.
- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
- ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه.
  - ما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع.
- ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
  - ما يضمن لا ينتفى بالشرط.
- ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا (كالودائع).
- ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
  - المباحات تتقيد بشرط السلامة.
    - المتعارف كالمشروط.
- المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز .
  - المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط.

- متى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط.
- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا يثبت ما لم توجد الصفة.
- مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).
- المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف.
  - المسلمون عند شروطهم.
- المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة.
  - المشروط عرفا كالمشروط لفظا.
  - المشروط ينتفى بانتفاء شرطه.
  - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
    - المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
- المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط.
  - المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده.
- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
- من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.
- من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.
  - الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها.

- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.
  - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها.

# شرع

- وطلب براءة الذمة مطلوب شعا.
- أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك.
- أحكام الشرع بجمع فيها بين اعتبار الأسامي
   والمعاني.

- الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها.
- الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان
   عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط
   بها يقرب منها، وإن لم يكن عينها.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص و لا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- إذا كان للَّفظ معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر فيها يقتضيه ويؤدي معناه.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضان وإذن المالك في التصر فات يسقط الضان.
- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.
- و الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم.
- الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظى أو الحسى، وقد لا يلحق.
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
- الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان

- وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره.
- الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
- الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة
   ولا يثبت قصدًا في الشرع.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا
   يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود
   الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا.
- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم. . .
   هو الأصل في أحكام الشرع.
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة.
  - الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل.
  - إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.
- الفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.

- الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.
- إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها
   ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
- تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.
- تراعی مصلحة الناس إذا كانت تجري على
   أصل شرعي.
- التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضهان أو عدمه ساقط.
- التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل \_\_\_\_\_\_ لحكمها.
  - تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه
   مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ
   لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- التعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
  - تغرير المسلم لا يجوز في الشرع.

- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة.
- حلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع وتحوها.
  - . الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته.
    - الجواز الشرعي ينافي الضمان.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقاً لأصول الشرع.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرد إليهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها بها.
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.
- الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن.
- الحكم لا يتحقق قبل ترام شرطه لغة وعرفا وشرعا.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه

- (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما، فاشترط بيانه).
  - الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع.
    - الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا.
- الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما.
- الشارع لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق.
- الشارع لآيفرق بين متاثلين كما لا يجمع بين متفرقين.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- الشروط المشروطة... إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.
- الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة.
- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
- لشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر.
- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.

- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
  - الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا.
    - الضرر منفي شرعا.
- العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع.
  - العادة في عرف الشرع كالشرط.
- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم، حكم، حكم به الشارع، ولم يحده بحد.
- العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام
   الشارع له.
  - العجز الشرعي كالحسي.
  - العرف أحد أصول الشرع.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود
   الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
- العقد ما شرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز ؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع
   لا يجوز في الشرع.
- الغالب في كل مارد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
  - قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.

- قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ.
- كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت اليه.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح
   المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو
   منظرح لا لَفتة إليه.
- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف.
- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل يبيحه.
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما.
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
   فهو على الفور (كخيار الشفعة).
  - كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي
   والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
- كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا.
- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.

- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها.
- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع ؛
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نبي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نبي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
  - كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل.

- كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع...
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان مبيعا.
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة بما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما حجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه
   ولا في اللغة عكم فيه العرف.
- كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال
   بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.
- كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما
   تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعية...
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع...
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله
   قيمة . . . جاز ببعه وإلا فلا .
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها.
- كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.

- کلام الشارع محمل علی مراده به.
- لاسبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث
   إلا بشرع يدل على ذلك .
  - لا ضمان فيها تولد من المأذون فيه شرعا.
- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها
   الاعتهاد على ظواهر العقود الشرعية.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيا مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي .
- لا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص،
   وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص
   السب.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
  - ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط.
  - ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره.

- ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن يصير مضمونا بالشرط.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما
   أمكن على خلاف أو وفاق.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه.
- ما لم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع .
- ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا.
- ما يباح للمرء شرعاً لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
- المجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز منه كالمعدوم.
  - محال الاضطرار مغتفرة في الشرع.
- المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.
  - المحظور شرعا كالمعدوم حسا.

- محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
- المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعة.
  - المستقذر شرعا كالمستقذر حسًا.
  - المستهلَك شرعا لا يجب فيه قيمة.
  - مطلق الأمر بحمل على المعهود في الشرع.
- مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة.
- المطلق من كلام الأدميين محمول على المعهود
   في الشرع.
- المعجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه.
  - المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
  - المغلوب ملحق بالعدم شرعا.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
- المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير
   أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا كان قائها، أو تعویضه إذا كان هالكا.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛

- لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة ، فيكون موضع الوكالة موضع أمانة .
  - الموجود شرعا كالموجود حقيقة.
- الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي
   كالعدم.
- الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلاتحسب مدة قيام
   العذر.

# شرف

- الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيبا.
- العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن لم يكن.
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك
   مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
  - المقاصد أشرف من الوسائل إجماعا.

## شرك

- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير
   إذنه، يضمن نصف القيمة.
- أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا يكون الحكم عليه حكما على الآخر.

- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
- إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان.
- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات،
   ويتعينان في الشركات.
- الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل
   الشرط.
- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها.
  - الشركة تقتضي التساوي.
  - الشركة تنعقد على عادة التجار.
- الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه،
   والوضيعة على المال.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا عتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
- كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.

- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
- كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب. وكل شيء لا يضره التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب.
- كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره
   كالبيع.
- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة.
- كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما
   في دار الشرك.
- كل ما لم يكن ثمنا للأشياء: لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط.
- كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزم به.
- كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل.
- كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم.
  - ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة.

- ماحصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
- ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الجوالة به قبل قبضه.
- ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه اثنان يضاف إلى كل واحد منهما.
- المال المشترك يَتُوى ما تَوِيَ منه على الشركة ويبقى ما بقي عليها.
  - مطلق الشركة يقتضي التساوي.
- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.
- يقسم الضرر والحسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.

# شري

- إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.
- استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون
   البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون
   قول من عليه الضان.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا

- تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
  - الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع.
- إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
- بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل.
- البيوع كلها إنها هي تمليك من كل واحد منهها
   (أي من البائع والمشتري) لصاحبه.
- البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتزي
   وثمن معلوم.
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
- عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع.
- العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له.

- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب المأخوذ على جهة السوم.
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد
   حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد
   البيع لفوات المقصود من البيع.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والآشتراء، فهو مردود.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا، فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترَى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الحصم. . . ).
- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.

- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِقَّ، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقى بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل ضمان يجب على المشتري فللمغصوب منه أن يرجع به على من يشاء منها أي على الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب سبب يد المشترى.
- كل عيب يوجب الرد على البائع، يمنع الرد
   إذا حدث عند المشتري.
- كل ما افتقر إلى القبض فضيانه على بائعه،
   ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وما لا
   فلا.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صُبرة.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق
   به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.
- كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.

- کل ما یثبت الرد علی البائع لو کان عنده یمنع الرد إذا حدث عند المشتری.
- كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن
   كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق
   توفية فهو من البائع.
- كل من اشترى بيعا حراما فهو ضامن له حتى يرده.
- كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه.
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
- كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفوانه.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه
   يجب أن لايباع إلا بشمن المثل إذا كانت الحاجة
   إلى بيعه وشرائه عامة.

- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.
- ما جاز الانتفاع به جاز شراق وبيعه إلا ما خص بدليل.
- ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه .
- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا
   يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض
   الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر.
  - ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه.
- ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غره.
- ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع.
- المبيع إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.
- الفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع،
   ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه.. وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر.

# شفع

- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فاشترط بيانه).
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
   فهو على الفور (كخيار الشفعة).
- ما وجب بسبب الملك كان على قدره
   (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).
- المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة
   في الاستحقاق (كالغريمين في التركة
   والشفيعين في الشقص المشفوع).

# شفي

• كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على التلف يصبح أثناء خطره قيميا.

## شقص

المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة
 في الاستحقاق (كالغريمين في التركة
 والشفيعين في الشقص المشفوع).

- المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
- المقبوض على سوم الشراء مضمون، لا المقبوض على سوم النظر.
- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.

# شغل

- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السب في حق الثاني حكما.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرحمن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي
   مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
  - الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .
    - المشغول لا يشغل.

# شقق

- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب
   توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها.
  - المشقة تجلب التيسير.

### شكك

- أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على
   الشك.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن
   خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ
   عليها.
- الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
- الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر
   محقق لا شك فيه.
  - الثابت لا يزال بالشك.
  - الشك لا يؤثر في اليقين.
- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.
  - الشك لا يزحم اليقين.
  - الشك لا يقدح في اليقين.
  - الضمان لا يجب بالشك.

- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على
   الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
- طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب.
  - الغرم لا يجب بالشك.
- الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء.
- - لا تنقض اليد الثابتة بالشك.
    - لا حكم للشك الطارئ.
  - لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه.
    - لا يترك اليقين بالشك.
    - لا يثبت التحريم بالشك.
    - لا يثبت الحكم بالشك.
    - لا يثبت الفساد بالشك.
    - لا يجب الضمان بالشك.
    - لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك.
- لا يجوز زوال ما حكم به للشك الطارئ.
- لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.
  - لا يرتفع الثابت بالشك.
  - لا يزول الملك بالشك.
    - المال لا يجب بالشك.
  - اليقين لا يزال بالشك.
  - اليقين لا يزول بالشك.

# شكل

- الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل.
- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل
   لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
  - العرف أصل في موضع الإشكال.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.

# شمل

- الإبراء ليس له شمول لما بعده.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر.
- الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل.

- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

## شهد

- الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول
   قول من يشهد له الظاهر .
- الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة.
- الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا.
  - شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة .
- الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق من الأصل.
  - العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين.
- عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والمشاهدة.
- القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له.

- كل شهادة جرت مغنبا للشاهد، أو دفعت مغرما لا يجوز.
- كل من صحت شهادته لزمه الضان عند الرجوع.
- كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.
  - لا تقبل شهادة شخص على فعله.
  - ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا.
- ما يتعذر الوقرف عليه بالمشاهدة، اكتفي فيه بالظاهر.
- ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها
   كالفسق.
- متى كان العوض معينا أي مشاهَدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
- المستحيل عادةً كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحيئذ تسمع.
- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنها تؤثر فيها الأقوال والشهادات.
- من كان خصا في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج من الخصومة.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه
   حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك
   الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.

- من لا تجوز شهادته على الأفعال، لا تجوز على الأقوال (كالصبى).
- من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره.

# شهر

• المستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.

## شوب

 ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.

### شور

- الإشارة إنا تعتبر إذا صارت معهودة معلومة.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة.

- الإشارة والإيهاء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.
- الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت الإشارة.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط الجنس.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول
   لزم به البيع وسائر العقود.
  - لا ضهان على المستشار.

## شسأ

- الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
- إذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء .
  - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني علمه.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.
- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن انقطاع أصله لم يجز.
- إذا كان الشيء مباحا بشرط فلا يباح إذا لم يكن الشرط.
- إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما
   تعين عليه الآخر.
  - الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه.
  - الإذن في الشيء إذن فيها يعود بصلاحه.
- - استدامة الشيء يعتبر بأصله.
- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفى رؤية الأنموذج منها فقط.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتخريم ولا غيره.
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلّها حتى <u>كُدث الله</u> تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.

- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن حلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
- الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء.
- الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيبا.
- الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة ولا يثبت قصدًا في الشرع.
  - الأصل في الأشياء الإباحة.
- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر.
- الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا بدليل.
- الأمر بشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر به .
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.

- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا.
- الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام أو التزام.
- إنها يتبع الشيء ما هو دونه لا ما هو مثله أو فوقه.
  - بدل الشيء يقوم مقامه.
  - بقاء الشيء أسهل من ابتداء الشيء.
  - التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا.
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه.
- التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند
   تعذر الآخر .
- تضمن الشيء إنها يتحقق فيها هو مثله أو فوقه ولا يتحقق فيها هو دونه.
  - تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر .
- تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه
   شيئا من الضهان.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
- التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله.
  - التوكيل بالشيء لا يتناول ضده.
  - جريان العادة بالشيء كالنطق به.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي

- إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.
- جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالا على جوازه.
  - حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
  - حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته.
    - حكم الشيء قد يدور مع خصائصه.
      - حكم الشيء لا يسبقه بل يتعقبه.
  - الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
  - الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته.
  - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
    - الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين.
- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها
   شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.

- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلي.
  - الرضا بالشيء رضا بها يتولد منه.
- السبب المقرب من الشيء جار مجرا الله في الحل والحرمة والوجوب.
  - الشبيه بالشيء يعطى حكمه.
- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من \_\_\_\_\_\_\_ أبواب الفقه.
- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك الأصل.
  - الشيء إذا انتهى تقررت أحكامه.
- الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا بجوز تغييره إلى تقدير آخر .
- الشيء إذا عظم قدره شُدِّد فيه وكثرت شروطه.
- الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقةً وإن لم يوجد.
- الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة، فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
- الشيء قديشت ضمنا لغيره وإن كان لا يشبت مقصودا.
  - الشيء لا يتضمن فوقه.
  - الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة.

- الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سببه.
  - الشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي.
- الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله.
- الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافس.
- الشيء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثله.
- الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على ضده.
  - صفة الشيء تملك بملك أصله.
- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس
   كان الثمن عليها مفضوضاً بالقيمة.
- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليها بقدر قيمتها.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة الثمن فيها معلوما صح العقد.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
- ضمان الشيء قائم مقام المضمون كأنه هو .
- العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام الشارع له.
- - العقد الباطل لا يوجب شيئا.

- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على أعدادهما.
- الفساد إنها يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن
   كان سببا له.
- فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.
- فوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا.
- قبض جميع الأشياء: التخلية مع التمييز.
- قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه.
- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها
   في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس
   فيها.
- قديثبت الشيء حكما في موضع لا يجوز إثباته قصدا.
- قد يثبت الشيء ضمنا وإن كان لا يثبت قصدا.
- قديقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى .
  - القليل من الأشياء معفو عنه.
    - قوام الأشياء بمعانيها.
- کل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيا

- يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.
- كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه.
- كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.
- كل شيء فسد فيه آلبيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم.
  - كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
- کل شیء کان بعضه غیر مضمون کان جمیعه غیر مضمون... کل شیء کان بعضه مضمونا کان جمیعه مضمونا...
- کل شیء لا بجوز بیعه استقلالا، وبیع تبعا واستُحق، فالمشتری بالخیار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
- كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه.

- كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا.
- كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ سواء فيه .
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن .
- كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب. وكل شيء لا يضره التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب.
- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.
- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على صفته.
  - كل شيء ينقص في الثمن. . . فهو عيب.
- كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس، وإذا اختلفا في الاسم فهما جنسان.
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا

- عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.
- كل ضمان يجب على المشتري فللمغصوب منه
   أن يرجع به على من يشاء منها أي على
   الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب سبب
   يد المشتري.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن
   يؤديه عنه غيره إن شاء.
- کل ما کان من ضرورات الشيء کان ملحقا
   به.
- كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.
- كل ما لم يكن ثمنا للأشياء: لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات
  أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد
  الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري
  بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن.

- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.
- كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما
   تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعية...
- كل من استهلك شيئًا من الوزن و الكيل فعليه مئله.
- كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد.
  - كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه.
- کل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل . . . .
- ♦ كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعي فيه حقّا
   لم يصدّق إلا ببيّنة .
- كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنب فيا تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلاً للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.
- كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل.
- کل من علم تحریم شیء و جهل مایتر تب علیه لم یُفده ذلك.

- كل من غَرَّ غيره في شيء يكون ملتزما ما يلحقه من العهدة فيه .
- كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه
   وإقراره.
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره.
- كل من له شيء في مدة دون غيرها فمضت لم يكن له.
  - كل من ملك شيئا ملك بدله.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصا.
- كل موضع بجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.
- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
- کل یمین کانت لدفع شیء لا تکون لإثبات غیره.
- کلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.

- لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
- لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
- لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.
  - لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيما مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يجوز قصد التفرق بين شبئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- لا يغرم من استهلك شيئًا إلا مثله أو قيمته .
- لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم.
- لا يقع الملك على الأشياء المحرمات بأعيانها.
- لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه .
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من
   شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه
   لم بغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه
   أولى أن لا يضمن شيئا.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل غلفه عند عدمه.
  - ما ثبت ضمنا **لشيء** لا يثبت قبله.
  - ما ثبت ضمنا لشيء يتقدر بقدره.

- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه.
  - ما قارب الشيء أعطي حكمه.
  - ما قارب الشيء فهو في حكمه.
  - ما لا يستحق بشيء من العقود فالصلح عليه باطل.
  - ما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن.
  - ما يثبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل ببطلانه.
    - ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.
  - المأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل المقصوديه.
    - المتبرع لا يرجع بشيء.
    - متلف الشيء إنها يغرم مثله أو قيمته.
  - متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.
  - مثل الشيء يساوي ذلك الشيء فيعطى حکمه.
  - مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.
  - مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).
  - المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه.
  - المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،

- وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة فها يعدُّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما ينقص المالية فهو عيب.
  - المستهلك في شيء لا يصح استثناؤه.
- المسلَّط على الشيء إذا أخبر فيها سُلِّط عليه بها لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.
- المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء.
- المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
  - المكرة لا يلزمه شيء من العقود.
- الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
- من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذى به ضمنه .
- من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان.
- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن.
- من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه.
- من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه .
- من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من هو في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو القرينة .

- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا.
- من ادعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره
   كان القول قوله مع يمينه.
- من أذن له في إتلاف شيء، فإنه لا يضمنه.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه لم تقبل
   منه.
- من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم
   يجب له.
- من خُيرً بين شيئين أو بين أشياء فاختار أحدهما بطل خياره في غيره.
- من خُيِّر بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين الآخر.
- من خُيرٌ بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء.
- من دفع شیئا بظن وجوبه علیه ثم تبین عدم وجوبه فله استرداده.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر .
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم
   يسقط به حقه.
  - من رضي شيئا رضي مثله وفوقه.
- من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه
   بنفسه، صحّ توكيله ووكالته فيه.
- من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء.

- من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته.
  - من كان الشيء له كانت نفقته عليه.
- من كان عليه حفظ شيء، كان عليه ضمان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه.
- من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته.
- من كان له أن يفعل شيئا، ففعله لا ضمان عليه فيه.
- من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه .
- من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه .
  - من لزمه شيء فهو عليه كالدين.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.
- من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع.
  - من ملك الشيء حق له تمليكه.
  - من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائيه.
- من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره.
  - من ملك شيئا ملك ما هو أخف منه.
  - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
- من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
   وتوابعه.
- من ملك شيئًا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق.

- الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
  - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده، شاع في الكل.
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.

## صبح

- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على
   التلف يصبح أثناء خطره قيميا.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة
   تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله
   قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.

#### صبر

- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح
   العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز
   من صُيرُة).
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صُرة.

رَفَّحُ عِس (لرَجِي (الْفِخَّريُّ (لِسِٰكِشَ (لِنَهِنُ (اِفِرُوں كِسِسَ

- من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه.
- من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به.
- من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع إتلافه إياه.
- من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى
   بدله، وبدل المثل عند إعوازه.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛
   لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون
   للأمانة فهو موضع الآمانة، فيكون موضع الوكالة موضع أمانة.
- موجب الشيء يثبت من غير تنصيص على الموجب.
  - النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة.
- وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر.
  - وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.
- يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا.

## شيع

- الإقرار بالمشاع صحيح.
- الأقل تبع للأكثر شائعًا كان أو غير شائع.
  - الجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع.
  - شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم.

## صبغ

 كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يجبس العين حتى يستوفي الأجر.

#### صبو

من لا تجوز شهادته على الأفعال، لا تجوز على الأقوال (كالصبي).

### صحب

- إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان.
- إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص الضان بصاحبه.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.
- إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًّا إلا بإذن صاحب الحق.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضان.

- الاستصحاب إنها يعمل عمله إذا لم يرد ما خالفه.
- استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا.
- الأصل ثبوت البيع، فيلزم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله.
- الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بغرض صاحبه.
  - إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.
- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- البيوع كلها إنها هي تمليك من كل واحد منهها
   (أي من البائع والمشتري) لصاحبه.
- الحق لا يحل بموت المستوفي (كما لو مات وكيل صاحب الحق).
  - الحكم بنسب إلى صاحب السبب.
- ذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على صاحبه.
- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.

- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له أن يأخذه.
- الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها.
  - الظاهر يقدم على الاستصحاب.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره
   شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
  - القول قول صاحب اليد مع يمينه.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.
- كل ضعيف إذا صاحب قويًّا كانت الغلبة للقوي.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أحذه قبل حلول الأجل.

- كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.
- كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزم به.
- كل يد كانت يد ضان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه
   لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه
   أولى أن لا يضمن شيئا.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
- ماكان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال
   لا لصاحبه ولا لغيره.
- المتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب
   صاحبه ويسد مسده.
- المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب
   فه التكليف.
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير
   أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي

التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.

- هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد
   صاحبها.
- اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعها.

## صحح

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
  - الإبراء لا يصح إلا من دين قائم.
  - الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها.
    - الإبراء يصح حمله على العموم.
    - الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح.
- الاجتهاد والتحري إنها يجوز فيها عليه دلالة تدل على صحته.
- احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان.
- الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد.
  - اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة.

- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نقي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن
   يحملا على التنافي والتضاد.
- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
- إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع
   صحة الدعوى.
- إذا صع ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه.
- إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط لم
   ينقلب العقد صحيحا.
- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم
   يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط
   حق الله تعالى .
- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والنكاح).

- الإقرار في الصحة حكمه اللزوم.
- الإقرار يصح في غير مجلس الحكم.
- أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن.
  - الإنسان يقصد الصحة دون الفساد.
- إنها تملك الغلة بالضهان في الملك الصحيح.
- البراءة لا تصح في الأعيان وإنها تختص بالذمم.
- البيع بشرطين لا يصبح إلا إذا كانا من مقتضى
   العقد أو من مصلحته.
  - بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح.
- البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.
- البيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.
  - البيع المعلق بشرط لا يصح.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة
   (كأساسات الحائط وطي البئر).
- تجدید العقد لا یصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبیع بعد فسخ العقد لا یفید الملك.
  - التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل.

- الإشارة والإيماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد وكل مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
  - الأصل حمل العقود على الصحة.
  - الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها.
    - الأصل الصحة وحمل العقود عليها.
- الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود
   الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
- الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة.
- إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته.
  - الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم.
    - الإقرار بالمجهول صحيح.
      - الإقرار بالمشاع صحيح.

- تصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ.
  - تصحيح العقد واجب ما أمكن.
- تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.
- تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان.
  - تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن.
- تصرف الإنسان في حالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة \_\_\_\_\_ أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.
- التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته.
  - التمليك من المجهول لا يصح.
- التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
  - التناقض يمنع صحة الدعوى.
- الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.

- الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار.
  - الجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات.
    - الجهل لا يمنع صحة الضمان.
- الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان فاسدا في الأصل.
- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة \_\_\_\_\_\_
- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل
   تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
- الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار.
- الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه.
  - حمل أمور المسلمين على الصحة واجب.
- الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضانه.
  - خفاء البعض لا يمنع الصحة.
- الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير.
  - الدعوى مع التناقض لا تصح.
  - الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا.
    - الرضا بالمجهول لا يصح.

- السكوت إنها يقام مقام الرضا لتصحيح العقد.
- شرط ما يناقض موضوع الغقد به ، لا
   يصح، وكذلك إلحاقه به لا يصح.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحاً لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
- صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه.
- صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه ويجعل كأنها صرحا لذلك.
- الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة
   الثمن فيها معلوما صح العقد.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
  - ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة.

- الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة.
  - ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق.
    - الظاهر صحة البيع وسلامة العقد.
- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على
   السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح.
- العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد.
- العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ
   عقد صحيحا۔
  - العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيا بعد.
- العقد إذا تردد بين حالي صحة و فساد حل على الفساد دون الصحة اعتباراً بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته.
  - العقد إذا فسد لم يصح بها يطرأ فيها بعده.
- العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدا
- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل
   المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
- العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد.
- العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده.
  - العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا.
- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.
  - العقد لا يصح مع فوات شرطه.

- العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.
- العقد لو بطل لما عاد صحيحاً من غير ابتداء عقد.
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على
   الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة أي بالتهمة .
- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها
   دعوى الفساد دون بيان.
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من العقد.
  - العمل المجهول لا تصح عليه المعاوضة.
- عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في
   الصحيح عرفا وعادة .
- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه .
- فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
  - الفاسد لا يصبح التماسك به.
    - الفاسد معتبر بالصحيح.
  - فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.

- القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، في كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده.
- قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ.
- القرض مضمون على المستقرض وإن الضان
   لا يصح إلا بعد وجوب الضان على
   الأصيل.
  - قسمة العقد لا تصح.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
  - القول قول من يدعي الصحة في العقد.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا.
- كل جملة صبح العقد على واحد منها معين صبح العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبرُة).

- كل حجة صح دفعها بالقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها.
- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.
- كل شيء مادي أو غير مادي بخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
- كل شيء بمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- کل عقد إنها يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه.
- كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره
   كالبيع.
- كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده.
- كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك بطبيعته كالوصية والإيصاء.
- كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.

- كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت \_\_\_\_\_ الجارتها.
- كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة الثيار بعد بدو صلاحها.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن
   يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه، فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي، فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقراق
   به.
- كل من صحت شهادته لزمه الضان عند الرجوع.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
  - كلام العاقل محمول على الصحة.
    - لا تصح البراءة عن الأعيان.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.
  - لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.

- لا يحتال لانتفاء العقود وإنها يحتال لتصحيحها.
  - لا يصح الإبراء بمن لا يصح تبرعه.
  - لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا حالين أو مؤجلين أو مختلفين.
  - لا يصح بيع ما لا نفع فيه.
- لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا ياذن الآخر.
- لا يصح تصر فات المالك في محبوس بحق.
- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.
- لا يصح ضمان الأعيان إذا لم تكن مضمونة.
  - لا يصح ضمان الأمانات.
- لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع.
- لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.
- اللفظ إذا كان له محمل صحيح يتعين الحمل عليه.
- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله .
  - لو بطل العقد لما عاد صحيحا.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة.

- ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
  - ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل.
- ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده <u>صح</u> استثناؤه منه.
- ماحرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
- ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود
   وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.
- ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد.
- ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما
   لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد.
- ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة .
- ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد.
- ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط.
- - ما لا قيمة له لا تصيح المعاوضة عليه.
- ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.

- ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.
  - ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة لأنه لا يمكن ضبطه بها . أ
  - ما لا يضمن بالعقد الصحيح، لا يضمن بالعقد الفاسد.
  - ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض.
  - ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
  - ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد.
  - ما يكون بعد الموت يستوى فيه المرض
    - المال إذا لزم صح ضمانه.
  - البيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو
  - متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه.
  - مجرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه.
    - المجهول لا يصبح تملكه.
    - المحتمل لا يصبح حجة.
  - محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
  - المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة.
    - المستهلك في شيء لا يصح استثناؤه.

- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض .
- مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة.
- المعجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه.
  - المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه.
- المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازهاربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد.
- من تصرف بلا إذن ولا ملك له، ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا **صح** تصرفه .
- من صبح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه، صحّ توكيله ووكالته فيه.
  - من لا يصح تصرفه لا قول له.
- من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه.
- من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه .
- المنافع كالأعيان في ضمانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض
- مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة، وتصحيحه عن الفساد - وجب.

### صدف

- تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا.
  - الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه.

### صدق

- ائتان المالك يوجب تصديق المؤتمن.
- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.
- الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا بأمور هي نادرة لا يصدق.
  - الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليها إلا بالبينة العادلة.
- كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيما
   يقوله فيما ادعى عليه من وجه يجب عليه به
   الضمان، إلا أن يكون متهما فيجب عليه
   اليمين.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب
   تصديقه تحسينا للظن به.

- مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم
   يجز إلغاؤه.
- ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويشت لكل من العقدين أحكامه الخاصة.
  - يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن.
  - يصح ضهان كل جائز التصرف في ماله.

### صدر

- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقَّلِي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.

- كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
   والهبات والصدقات لا يختلف ذلك.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمن.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقاً
   لم يصدّق إلا ببيّنة .
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضمان على غيره.
- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك
   الغير فسيله التصدق.
- من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال
   مصدق فيه.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك - فليتصدق بها.
- من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن
   يتصدق به

- من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن
   يتصدّق به .
- من في يده العين يصدق في تصرفه فيها في \_\_\_\_\_ يديه.
- من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف
   له مستحقا فإنه يتصدق به.
- المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول.
  - المنكر مصد ق حتى تقوم عليه بينة بالحق.

### صرح

- الإذن دلالة كالإذن صراحة.
- التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة.
  - الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- الخيار كما يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط عن طريق الدلالة.
  - دلالة الإذن كصريح الإذن.
  - الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.
- الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها.
  - دليل الإجازة كصريح الإجازة.
    - دليل الرضا كصريح الرضا.
  - دليل الرضا منزل منزلة التصريح به.

## صر ف

- إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًّا إلا بإذن صاحب الحق.
- إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضهان.
- الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرد.
  - الأصل في التصرفات: التمام.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف

- دليل النفي كصريح النفي.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن يتحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنهما صرحا بذلك.
  - الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه.
  - الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله.
    - صريح القول مقدم على دلالة العرف.
- الغرض لا اعتبار به مع <u>صريح</u> الإذن بخلافه.
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا
   ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع
   بلا تصريح.
  - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
  - لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه.
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا
   كان صريحاً فيه (كالبيع).
- المعتبر في الالتزامات إنها هو صريح الألفاظ
   أو ما تنعقد عليه القصود.
- من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه لم تقبل
   منه.
- النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد
   محتملاته، فيصير كالمصرح به.

- المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
  - اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن.
- الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار المختيار الملك في المبيع الذي فيه الحيار.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
  - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
- الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس \_\_\_\_\_ مما.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها
   يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا
   كان مفيدا له.
  - الباطل لا يفيد ملك التصرف.
- البيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.

- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف \_\_\_\_\_\_ يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- تصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار التحر.
- تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار.
- تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى
   جاره عدوان.
- تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا
   إلا أن يجيز المالك.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.
- تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.
- نصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
  - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
- التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية.
  - التصرف في مال الغير بغير إذن حرام.
  - تصرف المأذون معتبر بتصرف الآذن.

- تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة.
- تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ.
- تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا.
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع إلى تحصيل مقصوده.
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية .
- التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان.
- التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل - لحكمها.
- تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز.
- تمام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف والمقصود من الملك.
- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضرر.
- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه.
- حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.

- حكم التصرف يثبت من غير تنصيص المتصرف على ذلك الحكم.
- حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.
- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.
- الخسران في التصرف غير مضمون على أحد
   لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها
   هو مضمون على غيره والخسران غير
   مضمون على أحد لأحد فبطل ضهانه.
  - صرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره.
- العبرة في المتصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.
- قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف.
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.
- کل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم
   الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل،
   بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.

- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل .
- كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهى عنه .
- كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
- كل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا و لا إجماعا.
- كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل ، فهو منهي عنه .
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا،
   فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده
   كالمغصوب عند الغاصب.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى
   بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب
   يُسقط الخيار ويلزم البيع.
  - كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه.
- کل صاحب حق لا یمنع من إسقاط حقه إذا
   کان جائز التصرف، بأن لم یکن محجورا

- عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم يكن عينا أو شيئا عرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة... وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش آلجناية وقيمة المتلف.
- كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل ما له ظاهر فهؤ ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض أو الراجح.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب

- والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعية...
- كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف \_\_\_\_\_ بالمصلحة.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
- كل من ولي ولاية الخلافة فيا دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
- كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما
   لا فلا.

- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال .
  - الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.
  - لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
    - لا يتولى أحد طرفي التصرف.
- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
- لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا بإذن الآخر.
- لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق.
- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
   إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.
- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا
   كان ضرره لغيره فاحشا.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
- ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية .
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين
   أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي
   الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه
   أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو
   إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير
   بمنفعة، فإنه لا يجوز.

- ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا يلحقه ضهان.
- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك الغير فسبيله التصدق.
- ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود.
- المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر.
- المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
- المتصرف في ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه الضان.
- المتصرف للغير يرجع عليه بها يلحقه من العهدة.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.
  - المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.
- المطلق إذا كان له عرف، انصرف إلى العرف.
- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. . وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر.

- المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها.
- من تصرف بلا إذن ولا ملك له، ثم تبين أنه
   كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه.
- من تصرف فيها يملك وفيها لا يملك نفذ
   تصرفه فيها يملك دون ما لا يملك.
- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضان عليه.
- من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في البدل.
- من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه، صح توكيله ووكالته فيه.
- من في يده العين يصدق في تصرفه فيها في يديه.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم عمن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
  - من لا يصح تصرفه لا قول له.
- من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه.
- من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه .
  - من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه .

- من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه
   بغير إذن غيره.
  - النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد عتملاته، فيصير كالمصرح به.
    - يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله.
  - يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم
     يخالف العادة.
  - يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف
     بجلب مصالحه ودرء مفاسده.

## صغر

- إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ.
  - الصغير مؤاخذ بضهان الفعل.
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).

### صفق

- أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة \_\_\_\_\_\_ المجتمعة.
  - الاستحقاق لا يمنع تهام الصفقة.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان نمن كل فرد وقسم منها صحيح.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التهام من غير رضاه لا يجوز.
- تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد
   العاقدين وإن كان برضاه يجوز.

- تمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية .
  - الخيار يمنع لزوم الصفقة.
- الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل.
  - الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها.
- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الشمن عليها مفضوضا بالقيمة.
- الصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًا فسخت.
- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليها بقدر قيمتها.
  - الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا.
    - الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين.
- الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة التمن فيها معلوما صح العقد.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات

- أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة.
- ما لم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا.

### صلب

- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- من أخذ عوضا عن عبن محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.

## صلح

الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
 حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف
 حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
 وظاهرها سالم.

- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم \_\_\_\_\_ أرجعها.
- إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.
  - الإذن في الشيء إذن فيها يعود بصلاحه.
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من
   اعتنائه بالمصالح الخاصة .
- ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل
   على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من
   الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
  - الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه.
- البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى
   العقد أو من مصلحته.
- تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي.
  - ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح.
  - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
    - الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك.
  - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحاً لعقود التمليك والمعاوضة.

- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه،
   والوضيعة على المال.
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لهما ولا عليهما إلا بالبينة العادلة.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
  - الصلح يجري مجرى المعاوضات.
  - الظاهِر يصلح للتقرير لا للتغيير.
- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
- العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه.
- عموم المصالح أوسع حكما من خصوصها.
- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
- كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منظرح لا لَفتة إليه.
- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل يسحه.

- كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهى عنه.
- كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه.
- كل شرط كان من مصلحة العقد، أو من مقتضاه، فهو جائز.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لصلحة الناس.
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر
   والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل صلح كان على إقرار من المتبايعين فحكمه
   حكم البيع.
- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل،
   فالصلح بعد الصلح باطل.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة الثار بعد بدو صلاحها.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
  - كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع.

- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل
   مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصر فه السلطان إلى
   المصالح.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- کل متصرف بولایة إذا قیل له: افعل ما
   تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعیة...
- كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
- كل من ولي ولاية الخلافة فيا دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.

- لا يدخل في البيع ما ليس من مصالحه.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما
   يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى
   الصلاح وأقرب.
- ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على
   الموكل لا يصلح التوكيل به.
- ما لا يستحق بشيء من العقود فالصلح عليه باطل.
- ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به .
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
  - المجهول لا يصلح عوضا في البيع.
- المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في الخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَريّة من المفسدة جملة.
- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي
   أو سلامته فليس بضامن .

- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه.
- من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
  - الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها.
- الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا من الجانبين.
  - يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة.
- يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة.
- يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بخلب مصالحه ودرء مفاسده.

## صنع

- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.
  - الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا.
- الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير للخولها فيه.
- كل أفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، كالربح

- والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.
- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.
- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يجبس العين حتى يستوفي الأجر.
- كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه والتناؤه.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء
   أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكماً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.
- يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة .

#### صنف

المقاصة إنها تكون في الدينين المتحدي
 الصنف.

#### صوب

- كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على مسئولية البائع.
- ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه.

### صور

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور

والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.

- الأمور تنزّل على المقاصد لا على الصور.
- الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.
- الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة.
- العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.
  - العبرة للمعاني دون الصورة.
  - العبرة للمعنى دون الصورة.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير كالمعدومة.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض.
- كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون
   متصوَّر الوقوع.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية.
  - لا تعتبر الصور النادرة.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه،
   ومذهب ومفضض منسوج، أو محوه،
   ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه
   النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك،
   وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه،
   وتملكه، وأجرته، والأمر به.

- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
  - المواعيد بصور التعليق تكون لازمة.

# صوغ

- إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالية تقوم مقامها.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فما عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

## صوم

 لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام).

## صون

- ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن.
  - القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن.

- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
- ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
  - من ترك واجبا في الصون ضمن.

#### صير

- أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر.
  - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
  - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
  - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
- الإشارة إنها تعتبر إذا صارت معهودة معلومة.
- إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط.
- الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير
   دينا في تركته.
  - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.
    - التبع ما لم يتصل لا يصير مقصودا.
    - التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.

- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن .
- العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن لم يكن.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير كالمعدومة.
- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
- قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال.
- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
- القيمة بدل، إنها يصار إنيها عند العجز عن الأصل.
- القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا عند العجز.

- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة
   تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله
   قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا
   بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.
- كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما \_\_\_\_\_ تحته.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه،
   ويفعل بغير احتياره.
- لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأضل.
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
- لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند
   تعذر إيجاب المثل.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة.
- ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
- ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن
   يصير مضمونا بالشرط.
  - ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف.
- ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له حصة من البدل.

- ما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا
   بالاستهلاك.
- ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا (كالودائع).
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه .
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد
   محتملاته، فيصير كالمصرح به.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل.

### ضبط

- الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن
   يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- كل ماوردبه الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه
   ولا في اللغة يحكم فيه العرف.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
   لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
   شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير
   الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه.

- ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة لأنه لا يمكن ضبطه بها.
- ما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر رُدَّ مثلُه.
- من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه.
  - اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه.

### ضدد

- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضاد.
  - التوكيل بالشيء لا يتناول ضده.
- الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على ضده.
- العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به.
- كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شم عا.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الإبطال.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.

## ضرب

 كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.

رَفْعُ عِس لانَجِي لالغِضَّيِّ لأَسِلنَهُ لانِيْرُ لاِفِرْدوکرِس

- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالخصب في المضاربة والعارية.
- ليس على المودَع ضهان إذا لم يتعد، لأنه أمين،
   فهو كالمضارب.

## ضرد

- الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار .
- إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
- إذا اجتمع للمضطر عرَّمان كل منها لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلها ضررا.
- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها
   ضررا بارتكاب أخفها
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًّا إلا بإذن صاحب الحق.

- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهها وجب ارتكاب أخفهها.
  - إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة.
- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ
   عليها.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة ولا يثبت قصدًا في الشرع.
- الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة.
- و الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
  - الاضطرار لا يبطل حق الغير.
    - الاضطرار يزيل الحظر.
  - اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
  - الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد.

- الانتفاع بهال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
- الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به.
- إنها يحل للمضطر شرعا ذفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
  - إنها يرفع أعظم الضررين بأهون منه.
  - تباح المحرمات عند الاضطرار إليها.
  - التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما.
- تصرف الإنسان في خالص حقه إنها يصح إذا لم يتضرر به الجار.
- تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى جاره عدوان .
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضهان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما عن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
  - الثابت بالضرورة يقدر بقدرها.
  - الثابت ضرورة عدم فيها وراء الضرورة.
- جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
- جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل
   الضرورة، لم يكن دالا على جوازه.

- جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة.
- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضرر.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع
   الضرر أولى من جلب النفع.
  - الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها.
  - الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه
   (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها،
   فاشترط بيانه).
- دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الخاص.
- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز.
- الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة.
- الزيادة فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل .
- الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.

- الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف.
  - الضرر لا يزال بمثله.
- الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة به.
  - الضرر منفي شرعا.
- الضرر واجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد.
  - الضرر واجب الدفع ما أمكن.
    - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
      - الضرريزال.
- الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفها.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
  - الضرورات تبيح المحظورات.
    - الضرورات تقدر بقدرها.
  - الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها.
  - الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح.
- المضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضان.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى فمه بالمظنة.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.
  - الضرورة تنقل الأحكام عن أصولها.
    - الضرورة العامة تبيح المحظور.

- العقدماشرع إلاللنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن العباد.
  - الغرر لا يضر في التبرعات.
- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا
   اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
- الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة.
- قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات.
- قديتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص.
- قديجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم.
- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
   فهو على الفور (كخيار الشفعة).
  - كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط.

- كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب.
   وكل شيء لا يضره التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب.
- کل عین مملوکة بیاح نفعها واقتناؤها من غیر ضرورة، یجوز بیعها.
- کل قسمة جازت من غیر رد و لا ضرر فهي واجبة.
- كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله.
- كل ما أَضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن
   كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.
- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.
- كل ما كان من ضرورات الشيء كان ملحقا به.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- كل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل . . . .
- كل من دفع ضراعن نفسه كان القول قوله،
   ومن ادعى نفعاً لنفسه كان القول قول خصمه.
- كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه
   لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.

- لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة.
  - لاضرر ولاضرار.
- لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
- لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.
- لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد،
   ولو رضي بالتزامه .
- لا يمنع أحدمن التصرف في ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشا.
- ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات.
- ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال
   الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا.
- ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لهامضر،
   غير أنه إنها يعرف بالعرف.
- ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا
   يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو
   الإكراه....
- ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه تدخله السامحة.
  - ما ليس فيه ضرر عام لا يجبر عليه.
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة.

- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه.
  - مال الغير يستباح للضرورة.
  - محال الاضطرار مغتفرة في الشرع.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
- المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد
   إحداثها، لأنه ينتفع هو، وغيره لا يستضر.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكم للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- المقادير فيها لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاء،
   وفيها يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف.
- من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضهان.
- من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم
   يجب له.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا
   يكون متبرعا ويرجع عليه.
  - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
- من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه.
- المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق.
  - مواضع الضرر مستثناة أبدا.

- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
- الوزن فيا يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف.
- يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين. . . أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة.
  - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
    - يرتكب أخف الضررين.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.
- ينزّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال.

#### ضعف

- إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه.
- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعيف جدا.
  - الأقوى أمضى من الأضعف.

- أقوى الحقين يقدم على أضعفها.
  - الأقوى لا يلحق بالأضعف.
- بناء القوي على الضعيف لا يجوز.
- البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة بحذف المفسد.
  - الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.
    - الضعيف لا يزاحم القوي.
- القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته بالقوي.
  - القوي لا يعارضه الضعيف.
- القوي ينوب عن الضعيف، ولو استويا ناب أحدهما عن الثاني.
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهها.
- كل ضعيف إذا صاحب قويًّا كانت الغلبة للقوي.
- يدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى.

#### ضمر

- كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده فمكروه
   إضهاره وإن لم يفسده.
  - المجاز أولى من الإضمار .

# ضمم

- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى
   العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو
   ذلك .
- ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.
- القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته بالقوي.

#### ضمن

- الأتباع تضمن بالقبض.
- الإتلاف الحكمي في حكم الضهان كالإتلاف الحقيقي.
- إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان.
- إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان.
- الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر
   في حكم الضمان.
- الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل.
  - الأجر والضمان لا يجتمعان.
- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه، يضمن نصف القيمة.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها من الضهان بالعلم و لا غيره.

- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول
   قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
  - الأخذ بها تضمنته الزيادة أولى.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص المنصان بصاحبه.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
  - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه.
  - إذا بطل المتضمِن بطل المتضمَن.
- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
  - إذا ثبت الملك ثبت بضمان يقابله.
- إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض.
- إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه.
- الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضان.

- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان الجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذائا واتحد الثمنان جنسا.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون
   البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون
   قول من عليه المضمان.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون بالعقد وكل مضمون بالسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة
   ولا يثبت قصدًا في الشرع.
  - الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور

- والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنىً.
- الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد.
  - الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
  - الأمانات تضمن بالتعدي.
  - الأمانات تضمن بالجنايات.
- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضان.
- الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد.
- الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع، كما
   تضمن بالتعدي من غير إيداع.
  - أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان.
- الأمين فيها يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا.
- الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيه ائتمن عليه.
- الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان.
- إن للعقود أصو لا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه.

- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
  - الإنسان لا يضمن ملكه.
- إنها تملك الغلة بالضهان في الملك الصحيح.
  - إنها يضمن من تعدى.
- إنها يقبل قول الأمين في دفع الضيان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.
  - الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة .
    - الأوصاف تضمن بالقبض.
- الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضانه.
- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان.
- الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
- التبرع لا يوجب ضانا على المتبرع للمتبرع له.
  - الترك كالفعل في باب الضيان.
- التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضيان أو عدمه ساقط.
- التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه.
- تضمن الشيء إنها يتحقق فيها هو مثله أو فوقه
   ولا يتحقق فيها هو دونه .

- التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة.
- تعيين الأمانة في يدالأمين لا يوجب عليه شيئا
   من الضمان.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- التلف في يدالأمين غير مضمون إذا لم يتعدأو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
- الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.
  - الجهل لا يمنع صحة الضيان.
  - الجهل ليس مسقطا للضمان.
- جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضهان عليه مع تحقق الإتلاف.

- جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية.
- جواز البيع يتبع الضمان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جازبيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه.
  - الجواز الشرعى ينافي الضمان.
  - حكم العقد يقتضي الضمان بالثمن.
    - الخراج بالضمان.
- الخيران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضهانه.
- الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي مضمون عليه).
- خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه).
- الدین لا یعود أمانة حتی یقبض ثم یعاد،
   وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون
   مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها،
   فتنقل إلى الذمة حينئذ.
- الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان.
  - زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة.
- زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة.
  - السبب الواحد لا يوجب الضمانين.
  - سراية الجناية مضمونة على الجاني.
    - شرط الأمانة لا يوجب الضمان.

- شرط الضمان في الأمانة باطل.
- الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا.
  - الشيء لا يتضمن فوقه.
- الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة.
- الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من غن مثله.
  - الصغير مؤاخذ بضمان الفعل.
- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس
   كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة.
  - الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين.
- الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته بيايفاء أو إبراء .
- الضامن لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون \_\_\_\_\_
- الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضمان.
  - ضهان الإتلاف مقدر بالمثل.
- ضَمَان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال.
  - ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ.
    - الضمان إنها يجب بإتلاف مال محرز.
- الضمان إنها يكون عن غير الضامن لحق واجب.
- الضمان إنها يكون في دين ثابت في الذمة و لا يسقط بالعجز .
  - الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل.

- ضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار.
- ضيان الشيء قائم مقام المضمون كأنه هو.
  - ضران العدوان مقدر بالمثل.
    - الضمان على الجاني.
  - الضمان على قدر الذهاب.
    - الضمان على المتعدي.
    - الضهان على من تعدى.
- الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة.
  - الضمان لا يجب بالاحتمال.
    - الضمان لا يجب بالشك.
- الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
  - ضمان ما لا يلزم باطل.
- ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه.
- ضمان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية.
- ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقوما.
  - ضمان المثلي بمثله لا بغيره.
  - ضمان المجهول غير جائز .
  - الضمان معتبر بحال استقرار الحناية .
- الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ.

- الضمان من الجوابر والجوابر لا تسقط من النسيان.
  - ضمان المنافع يسقط بضمان أعيانها.
    - الضمان منوط بالتعدي.
    - الضمان والأمانة لا يجتمعان.
- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
  - الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل.
    - الضمان يثبت في الذمة.
    - الضمان يجب في الخطأ والعمد.
- الضيان يختلف باختلاف التالف دون التلف.
  - الضمان يقتضي اللزوم والثبات.
    - الضهان ينافي الأمانة.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة:
   كسبيكة تزيد على حقه لا يضمن الزائد.
- العامل أمين لا ضيان عليه فيها تلف بغير تعد.
- العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به الضيان.
- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.
- العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن.

- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غیره،
   وصاحب الحظ بالخیار (کمن ضمن لغیره شیئا، أو کفل له، أو رهن عنده رهنا).
  - العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب المأخوذ على جهة السوم.
- العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة وجب ضمانها بالتلف.
  - الغارّ ضامن.
  - الغلة لا تكون للمبتاع إلا **بالضمان**.
- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.
- فاسد كل عقد كصحيحه في الضهان وعدمه.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد.
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضمان على غيره.
- الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضهان.
- القبض بإذن كاللك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن الأدنى.
  - القبض على سبيل البدلية يوجب الضمان.

- القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، في كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده.
- القبض الواحد لا يوجب ضمانين مختلفين.
- قد يثبت الشيء ضمنا وإن كان لا يثبت قصدا.
- القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.
  - قرار الضمان على الظالم.
- القرض مضمون على المستقرض وإن الضمان لا يصح إلا بعد وجوب الضمان على الأصيل.
- القول أقوى من الفعل في الدلالة...
   والفعل أقوى منه في موجب الضمان.
- قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا
   في الإيجاب على الغير.
- القول لا يتضمن الفعل إنها يتضمن قولا مثله.
- كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضمان البائع.
- كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة \_\_\_\_\_\_ كالأموال.
- كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيها يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.

- كل بيع فاسد فضهانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضهانه من المبتاع من يوم قبضه.
- كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من المنتفع يوجب الضهان على المنتفع .
- كل جهالة تبطل بها الأثمان، فإنه يبطل بها الضيان.
- كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ، كالمال.
- كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون
   على ضمان البائع.
- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
- كل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه غير مضمون... كل شيء كان بعضه مضمونا كان جميعه مضمونا...
- كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.
- كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخدًا به.
- کل ضمان یجب علی المشتری فللمغصوب منه
   أن برجع به علی من یشاء منها أي علی
   الغاصب أو المشتری لأن ید الغاصب سبب
   ید المشتری .
  - كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط.
- كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده.

- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضمان
- كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضيان البائع.
- كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها.
- کل عین مغصوبة علی الغاصب ضمان نقصها إذا کان نقصا مستقرا.
- كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعدياً، والتعدي مضمون.
- كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لاحق لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل ما افتقر إلى القبض فضمانه على بائعه، ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وما لا فلا.
- كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال.
- كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده.
- كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان.

- كل ما قبض على جهة البيع فضيانه من قابضه على كل حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه دافعه لم يتعدد إلى غيره.
- کل ما کان أمانة لا يزول عن حکمه بشرط ضانه.
- كل ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد.
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.
- کل من اشتری بیعا حراما فهو ضامن له حتی یرده.
- کل من باع شیئا بعینه فهو مضمون علیه حتی یقبضه منه مشتریه.
- كل من صحت شهادته لزمه الضان عند الرجوع.
- كل من فعل ما يجوز له فعله ، فتولد منه تلف لم يضمن .
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضمان على غيره.
- كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها عليه.
- كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.

- كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه
   لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.
- کل ید ترتبت علی ید الغاصب، فهي ید ضمان.
- كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.
  - لاضمان إلا بالعدوان.
  - لا ضهان على المبالغ في الحفظ.
    - لاضمان على المحسنين.
    - لا ضمان على المستشار.
  - لا ضمان فيها تولد من المأذون فيه شرعا.
    - لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح.
  - لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال.
- لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه
   ويكون الضمان على المتسبب.
  - لا معتبر بضهان القيمة مع بقاء العين.
- لا يتملك أحد مال الغبر بغير رضاه إلا بالضان.
  - لا يجب الضمان بالشك.
  - لا يجتمع الأجر والضمان.

- لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم.
- لا يصح ضمان الأعيان إذا لم تكن مضمونة.
  - لا يصح ضهان الأمانات.
- لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع.
- لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
  - لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير.
- لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل
   ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا.
- ليس على المودَع ضمان إذا لم يتعد، لأنه أمين،
   فهو كالمضارب.
- ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته . . ضمن \_\_\_\_\_
  - ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون.
- ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون والعكس بالعكس.
- ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا يلحقه ضمان.
- ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما لم سلمه.
- ما تلف في يدأربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان.
  - ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله.

- ما ثبت ضمنا لشيء يتقدر بقدره.
- ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن يصير مضمونا بالشرط.
  - ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه.
  - ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف.
- ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت ريادته في حال التعدى.
- ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود
   وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.
- ماضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما
   بلغ، كالمبيع.
- ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود.
- ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ، ضمن بعضه بها نقص، كسائر الأموال.
  - ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته.
- ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع كالعقود.
- ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما
   لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد.
  - ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه.
- ما ضمنت جلته ضمنت أجزاؤه
   كالمغصوب.
- ماكان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان \_\_\_\_\_\_ بالشرط.

- ما كان متموَّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف.
- ما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما فبالقيمة.
- ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيهان والكفر.
- ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط.
- ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الموكل لا يصلح التوكيل به.
- ما لا يضمن بالعقد الصحيح، لا يضمن بالعقد الفاسد.
  - ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد.
- ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون.
  - ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه.
- ما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك.
- ما يثبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل
   ببطلانه.
- ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد العقد الفاسد.
- ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول.
  - ما يضمن لا ينتفي بالشرط.
- ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا (كالودائع).
  - المال إذا لزم صح ضمانه.

- المباشر ضامن وإن لم يتعمّد ولم يتعدّ،
   والمسبب لا يضمن إلا أن يتعدّى.
- المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.
- المبيع إنها يدخل في ضمان المشتري بالقبض .
- المتسبب ضامن إذا كان متعديا، وإلا لا يضمن.
  - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
- المتصرف في ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه
   الضيان.
  - المتعينات من ضمان المبتاع.
  - المتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه.
- التولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا.
  - المتولد من المضمون مضمون.
- متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.
  - المثلي لا يضمن بمتقوم مع وجوده.
  - المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه
   ينقل الضمان.
  - المحل الواحد لا يقبل الضمانين.

- المستقرّض مضمون بالمثل إن كان من ذوات
   الأمثال، أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات
   الأمثال.
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.
  - المضمونات تملك بالضمان.
- المعول في الضمان على المثل، وعند تعذره يرجع إلى قيمته.
  - المغرور لا ضمان عليه.
- المغرور يرجع على الغار بها يلحقه من الضهان.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضيان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. وما لا يفتقر إلى قبض من ضيان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر.
- المقبوض على سوم الشراء مضمون، لا
   المقبوض على سوم النظر.
- المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضهان وعدمه
- الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضان.
- من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه
   لدفع أذى به ضمنه.
- من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان للضرته له فلا ضهان.

- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي
   أو سلامته فليس بضامن.
- من أتلف ما لا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير
   إذنه.
- من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضانه بقيمته من نقد البلد.
- من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له .
- من أذن له في إتلاف شيء، فإنه لا يضمنه.
- من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
- من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضمانها.
  - من ترك واجبا في الصون ضمن.
- من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه.
- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا ضمان عليه.
  - من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
- من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضمان، يرجع العامل على من وقع له العمل.
- من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله .
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه
   ضمان ما تولد منه
  - من قاسم الربح فلا ضمان عليه.

- من كان عليه حفظ شيء، كان عليه ضيان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه.
- من كان له أن يفعل شيئا، ففعله لا ضمان \_\_\_\_\_\_
  - من لا يضمن العين لا يضمن ردها.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه.
- المنافع كالأعيان في ضمانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.
  - المنافع مضمونة على المتلف.
- هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضان.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة
   للضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.
- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه، إلا
   ما جنت يداه أو أو قي فيه من قبل نفسه بتضييع
   أو تعمد فساد.
- يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبع غشا منه.
- يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضهان.

## ضيف

- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى الفعل غير المأذون فيه.
  - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
    - إطلاق إضافة الفعل يقتضى المباشرة.
      - الأملاك تضاف إلى الأيدي.
    - التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل.
- التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا الإضافة.
- التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون \_\_\_\_\_ فاسدا.
- حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.
  - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.
- الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب.
- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل
   المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
  - عقود الموكَّلين. . . مضافات إلى آمريهم.
- الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه مغتفر جائز.

- يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله.
- يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.
  - يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل.
- يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.
- يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه و لا
   يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.
- ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة.

# ضيع

- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.
  - حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
    - ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه.
- كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع.
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.
- الوكيل أمين لا ضهان عليه فيها دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.

- فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
- ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره.
- ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه
   اثنان يضاف إلى كل واحد منها.
  - مطلق الإضافة يقتضي التسوية .
- يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن عبرا.

#### ضيق

- إذا ضاق الأمر اتسع.
- حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على
   المضايقة.

- حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف
   حق الآدمي فإنه مبنى على الشح والضيق.
  - ما ضاق أمر اتسع حكمه.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته.

# طبع

- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
- كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك
   بطبيعته كالوصية والإيصاء.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

## طبق

 الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.

ربع حبر لازتجی لاهنجرّی لأسِکتر لانیْرُزُ لاِنْودی کِسِی

• من ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق.

# طرأ

- إذا زال المانع الطارئ عاد المنوع.
- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان يجعل كالمقترن بالسبب، كها أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.
- الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان.
- الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
- الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة القارن.
  - الطارئ في الدوام كالمقارن.
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب كالمقترن بأصل السبب.
- الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من الأحكام.
  - طريان العذر . . . لا يعارض الموجب .
    - الطوارئ لا تعتبر.

- العقد إذا فسد لم يصح بها يطرأ فيها بعده .
- الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد.
- الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع.
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
  - لا حكم للشك الطارئ.
- لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على ذلك.
- لا يجوز زوال ما حكم به للشك الطارئ.
- ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها
   كالفسق.
  - اليد الطارئة غير موجية للملك.

## طرح

- طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب.
- فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح
   المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو
   منظرح لا لَفتة إليه.
- المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.

#### . طرد

إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

## طرف

- العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين.
- كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.
  - لا يتولى أحد طرفي التصرف.
- ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا
   رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.
  - الواحد لا يتولى طرفي القبض.

## طرق

- الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته.
  - الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة.
- إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
- التناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع
   دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن
   التناقض فيما لا يكون طريقه طريق الخفاء

- يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- الخيار كما يسقط بصريح الإسقاط يسقط بالإسقاط عن طريق الدلالة.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
- الشارع لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
- ضهان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل
   الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية.
- غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق \_\_\_\_\_\_ إلى معرفته حقيقة.

### طلب

- الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا.
  - الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها.
- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
  - براءة المطلوب توجب براءة الكفيل.
- جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط
   المطالبة كسائر العيوب.
- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة عوضه محرم على المسلم.

- ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا \_\_\_\_\_ يلحقه ضهان.
- ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى.
- ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء .
- ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما.
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.

# طعم

- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.

#### طلق

- الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان والأيان.
- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
  - إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
- الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة.
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
  - إطلاق الإذن لا يتبعض.
  - إطلاق الإذن يحمل على العرف.
  - إطلاق إضافة الفعل يقتضي المباشرة.

- كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور الوقوع.
- كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب.
- ماثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس
   به.
  - ما حرم فعله حرم طلبه.
- بجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها.
- المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعة.
- من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة
   قبام العذر.

## طلح

- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
   حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف
   حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
   وظاهرها سالم.
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليها إلا بالبينة العادلة.

- إطلاق البيع يقتضي البيع بلا شرط.
  - إطلاق البيع يقتضي السلامة.
- إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت فيه .
  - إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب.
- إطلاق العقد يقتضي السلامة، وإن لم ينص عليها.
- إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط.
  - الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية .
- إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان.
  - الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ.
    - الإطلاق بحمل على المعتاد.
      - الإطلاق يقتضي التسوية.
      - الإطلاق يقتضي السلامة.
      - الإطلاق يقتضي الكمال.
    - الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة.
      - الأمر المطلق تخصصه التهمة.
- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا
   كان مفيدا له.
- البيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح.

- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه.
- التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق.
- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- التناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيما لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة.
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.
- الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق من الأصل.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامها عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
- الضهان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
  - عرف السلمين وعادتهم حجة مطلقة.

- العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به .
  - العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل.
- عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
- قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد.
  - قرينة الحال تقيد مطلق الكلام.
  - كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه.
- کل شرط لو انطلق به في العقد أفسده فمکروه إضهاره وإن لم يفسده.
- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن.
- كل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك
   المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع،
   وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا.

- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض
   والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ
   المطلقة.
- كل ما وردبه الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه
   ولا في اللغة يحكم فيه العرف.
- الكلام المطلق يحمل على الأسهاء العرفية دون اللغوية.
- لا يصح بيع الدين بالدين مطلقاً سواء كانا
   حالين أو مؤجلين أو مختلفين .
  - المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق.
- المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة وشريعة.
- المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيها وراءه.
- المطلق إذا كان له عرف، انصرف إلى العرف.
  - مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
    - مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف.
  - مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع.
- مطلق التسمية محمول على المتعارف فيها بين الناس.
  - مطلق الشركة يقتضي التساوي.
  - مطلق العقد يوجب التساوي.
- مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة.
  - المطلق فيها يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع).
  - مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.

# طهر

كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
 ليس بحر و لم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.

# طوع

- أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها
   دون ما يتطوع به المتعاقدان .
- کل من قضی دین غیره بغیر أمره کان متطوعا.
  - ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو.
- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.

# طول

 لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.

# طوي

البيع يصح في المجهول عند الحاجة
 (كأساسات الحائط وطي البئر).

- مطلق الكلام محمول على المتعارف.
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه.
- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين.
- المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع.
  - المطلق يتقيد بالعرف والعادة.
- المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد.
- المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله ملك عليه إلى فساد فيقيد.
  - المطلق يحمل على الغالب.
    - المطلق يحمل على المقيد.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
- الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.
- موجب العقد المطلق، التساوي في العمل والأجرة.
- يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق.

### ظفر

- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.
- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال الديون يأخذه لحقه .
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له أن يأخذه.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة: كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد.
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جنسه عند تعذر أخذه ممن هو عليه - جائز.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه
   لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه
   أولى أن لا يضمن شيئاً.
- من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفى حقه.
- من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.
- من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه.

• من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.

# ظلم

- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه
   فإنه يستقل بأخذه.
- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدأو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن
   من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم
   يعلم.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
  - قرار الضيان على الظالم.
  - لا يرجع المظلوم على غير ظالمه.
    - ليس لعرق ظالم حق.
- ليس للمظلوم أن يظلم آخر بها أنه ظلم.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.

رَفَحُ عبس ((رَجِي (الْمَبَرَّي ولِيْكِسَ (المَبْرُثُ (الِمُؤوكِسِي

- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
  - لا يجوز الحكم بالظنون.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.
  - المظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة.
- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية ، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده.
- من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم
   يسقط به حقه.

## ظهر

- الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
- الأحكام على الظاهر والله ولي المعيب، ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله عليه.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
   حد واحد في الصالح والطالح وإنها بختلف
   حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
   وظاهرها سالم.

# ظنن

- الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون.
- الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون.
- الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليهما إلا بالبينة العادلة.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى
   فيه بالمظنة.
- العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف.
- العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة أي بالتهمة .
- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب
   تصديقه تحسينا للظن به.
- کل من دفع ما لیس بواجب علی ظن وجوبه فله استرداده قائها ، أو استرداده مثله أو قیمته هالکا.
- لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب
   على الظن وجوده.
  - لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها.

- الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة التي يظهر أنها غرض المتعاقدين.
- الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول
   قول من يشهد له الظاهر .
- إقرار الإنسان فيها في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه .
  - الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ.
  - أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا.
- الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الطاعنة.
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما.
- الأمور الخفية والمتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه آكدهما وأظهرهما تصر فا.
- إنها ينبني الأمر على الظاهر، والظاهر من المسلم السلامة.
- الباطن يتبع الظاهر (كأساسات الحيطان وكشجرة).
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
- البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه .
- البناء على الظاهر واجب فيها لا يمكن الوقوف على حقيقته.
- البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء الأصل.
- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة .
- الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى..
- الحكم في حقوق الآدميين محمول على الظاهر.
- الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن.
  - الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل.
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر
- ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة .
  - الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره.
  - الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة.
    - ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق.
- الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق به.
  - الظاهر صحة البيع وسلامة العقد.
- الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنها ترجح به الدعوى.
  - الظاهر لا يزول حتى يعلم ما نخالفه.
    - الظاهر عمن باشر العقد أنه له.

- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
  - الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح.
    - الظاهر من المسلمين العدالة.
- - الظاهر يجري مجرى اليقين.
- الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.
  - الظاهر بصلح للتقرير لا للتغيير.
  - الظاهر يقدم على الاستصحاب.
    - الظاهر يقوم مقام الأصل.
- العقود الجازية بين المسلمين محمولة على
   الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة أي بالتهمة .
- العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه.
- العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا
   للضرر عن العباد.
- القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له.
- القيمة إنها تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر .
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.

- كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب.
- كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا
   عند قيام المعارض أو الراجح.
- كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.
- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.
- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها و لا يقضى بها.
- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها
   الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال .
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول
   مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفى لذلك.
- ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة، اكتفي فيه
   بالظاهر.
- متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.

- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار ألحكم معه وجودا وعدما.
- محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
- المستحيل عادةً كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والدبانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- المسلّط على الشيء إذا أخبر فيها سُلّط عليه بها
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
  - من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها.
  - الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره.
    - يجب حمل اللفظ على ظاهره.
- اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات -الاستحقاق.
- و يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء.

 يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

#### عبد

- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم
   يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط
   حق الله تعالى .
- الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد.
- حقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق العباد.
- الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي مضمون عليه).
- صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد.
- الضهان الواجب لحق العباد غير مبني على الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
- العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام السارع له.
- العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا
   للضرر عن العباد.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو عرم.
- ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا.

رَفَّحُ عِين (لارَّحِلِي (الْبَخِثَّرِيُّ (لِسِكْتِين (لِيْزُكُ (الِيْزُوك كِسِسَ

- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه.
- من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.

#### عبر

- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني.
- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب
   توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
- إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ.
- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم
   من جهته فلا اعتبار لعمله.
- إذا كان للَّفظ معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر فيها يقتضيه ويؤدي معناه .
- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة.
  - استدامة الشيء يعتبر بأصله.

- استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على
   ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا.
- الإشارة إنها تعتبر إذا صارت معهودة \_\_\_\_\_ معلومة.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عها في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود
   الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول.
  - الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بها بدأ به.
- اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع ضعف جدا.
- الاعتبار بها استقر عليه العقد، لا بها وقع العقد عليه.

- اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن.
- اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الجناية.
  - اعتبار الحرج فيها لا نص فيه بخلافه.
    - اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر.
- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم...
   هو الأصل في أحكام الشرع.
- الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بغرض صاحمه.
  - الاعتبار في ضهان الجناية بالاستقرار.
- الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.
  - اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط.
- إقرار الإنسان فيها في بده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه .
- الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- إن للأجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل
   الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة . . .

- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضان وإيجابه.
- إنها تعتبر البلوى فيها ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به.
  - إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأمامع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
  - بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق.
- التصرف إذا أشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر.
  - تصرف المأذون معتبر بتصرف الآذن.
    - التعامل بخلاف النص لا يعتبر.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
  - التعيين معتبر فيها يفيد دون ما لا يفيد.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
  - تقدم المسبب على السبب لا يعتبر.
  - التقييد في العقود إنها يعتبر إذا كان مفيدا.
    - التماثل في الجنسين غير معتبر.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.

- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها .
  - الجودة لا عبرة بها في الجنس الواحد.
- الحرمة المعتبرة بالصفة إنها تثبت باعتبار تلك الصفة.
  - حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.
- الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد.
- الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن.
- حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره.
- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى
   اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق
   وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.
- الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك.
  - الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل.
- الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك والمعاوضة .
- السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر.
- - سقوط اعتبار المقصوديوجب سقوط اعتبار \_\_\_\_\_ الوسيلة .
- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا.

- سكوت من وُتجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب
   اعتباره.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يكتفى باحتمال الوجود.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكهالها
   لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
  - الشروط يعتبر دوامها.
- صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه.
- صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد.
- الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة به.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى
   فيه بالمظنة .
- ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه.
  - الضمان معتبر بحال استقرار الجناية.
    - الطوارئ لا تعتبر.
- الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.
  - العبرة بالغالب.
- العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.

- العبرة في العقود إنها هو بعرف المتعاقدين.
- العبرة في العقود بها وقع عليه العقد لا بها قبض.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
- العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.
- العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في <del>ظن المكلف</del>.
  - العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
    - العبرة للغالب.
    - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
      - العبرة للمعاني دون الألفاظ.
      - العبرة للمعاني دون الصورة.
      - العبرة للمعنى دون الصورة.
- العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون
   دلالة على غرضهم.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا . . . .
- العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته .
- العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن.
  - العقد الفاسد معتبر في الجائز.
- العقود لا تعتبر باللفظ وإنها تعتبر بالمعنى.

- العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها
   باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود.
- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها
   ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه.
- الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن بخلافه.
- الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار.
  - الفاسد معتبر بالصحيح.
- الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب).
- فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره
   فالاعتبار بفعل الإنسان.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
- قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا
   في الإيجاب على الغير.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منظرح لا لفتة إليه.
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر.
- كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر .
- كل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك
   المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
- كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.

- لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض.
- لا معتبر بضهان القيمة مع بقاء العين.
- لا معتبر لاختلاف العبارة بعد حصول القصود.
- لا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع.
- لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان خالفا للمقصود.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
  - ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة.
  - ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر،
     غير أنه إنها يعرف بالعرف.
  - ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر.
    - ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره.
  - ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما بلغ، كالمبيع.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجخة على المفسدة المرجوحة.
- ما لا مثل له فاعتبار قیمته وقت إتلافه لا وقت عدمه.

- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.
- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر ...
  - الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.
    - لا اعتبار بالاسم مع التعيين.
    - لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل.
    - لا اعتبار بالقول المخالف للواقع.
      - لا تعتبر الصور النادرة.
      - لا عبرة بالظن البين خطؤه.
  - لا عبرة بالنية والسبب فيها يخالف لفظه.
    - لا عبرة بها خرج عن الغالب.
  - لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال.
    - لا عبرة للتوهم.
    - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
- لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضهان على المتسبب.
- لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا يختلف الحكم.
  - لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه.

- ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تهامه في الحكم.
- ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا
   لاعتباره من الثلث.
- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو من مال البائع.
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا
   كان صريحا فيه (كالبيع).
  - المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله.
- المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.
  - المظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- المعتبر في الالتزامات إنها هو صريح الألفاظ
   أو ما تنعقد عليه القصود.
- المقادير فيها لا يضره التبعيض تعتبر كأجزاء،
   وفيها يضره التبعيض تعتبر كأوصاف.
  - المقاصد معتبرة.
- المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها.
- المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
  - من لا بعتبر رضاه لا خيار له.

- من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.
- من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع.
- من يملك منح الاعتبار يملك استرداده.
- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
- يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من
   اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل:
  - يعتبر البعض بالكل.
  - يعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

#### عتق

الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.

### المجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز منه كالمعدوم.

- المعجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه.
  - من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
- من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى بدله، وبدل المثل عند إعوازه.
  - الواجبات كلها تسقط بالعجز.
- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا عرم مع الضرورة.

## عجل

- تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا <u>عجوز</u>.
- تعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز .
  - العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل.
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل.
- كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب \_\_\_\_\_\_\_ بحرمانه.

#### عجز

- إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما تعين عليه الآخر.
- البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل.
- الضهان إنها يكون في دين ثابت في الذمة ولا يسقط بالعجز.
  - العجز الشرعي كالحسي.
- العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل.
- القيمة بدل، إنها يصار إليها عند العجز عن الأصل.
- القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا عند العجز.
- کل بیع کان المعقود علیه فیه مجهولا، أو معجوزا عنه، غیر مقدور علیه فهو غرر.
- کل بیع کان المقصود منه مجهولا غیر معلوم،
   ومعجوزا عنه غیر مقدور علیه فهو غرر.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   احتيار من تعلق حقه به.
- لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
- لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
  - لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.

## عجم

جناية العَجماء جُبار.

#### عدد

- الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيبا.
- بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به \_\_\_\_ باطل.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فيا عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.
  - البيع يتعدد بتعدد المبيع.
    - الترك يعد كالفعل.
  - تعدد البائع يوجب تعدد العقد.
  - تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص.
    - الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا.
      - الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين.
      - العقد لا يتعدد بتعدد العوض.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على أعدادهما.
- فوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا.

- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره
   عُدَّ في تفسيره.
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا
   ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع
   بلا تصريح.
- كل موضع وجب الضان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.
- لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ
   من له حق.
- لا يلزم ضان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال .
- ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم
   به ، وما لا فلا .
  - ما يعدّه الناس تفرقا يلزم به العقد.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدونه عيبا، فهو عيب يردّبه، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن،
   فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل،
   وإلا فلا .

## عدل

- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين
   فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان .
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول.
- الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا بدليل.
- حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقا للعدل العام.
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليها إلا بالبينة العادلة.
- ضهان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى
   العدل من ضهانه بغير جنسه
- الضمان من باب العدل الواجب في حقوق التحمد والخطأ.
  - الظاهر من المسلمين العدالة.
  - لا تقبل دعوى المدعي إلا ببينة عادلة.
- المستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل
   دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعى لا

تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فصينئذ تسمع.

## عدم

- الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود.
- الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.
  - الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
- الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسهاء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسهاء (كاسم البيع والنكاح).
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عها في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.
- الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق.
- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم . . . هو الأصل في أحكام الشرع .

- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور
   الحكم معه وجودا وعدما.
  - بيع المعدوم باطل.
  - التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما.
- التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضيان أو عدمه ساقط.
  - الثابت ضرورة عدم فيها وراء الضرورة.
- الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها الاستحقاق الأولى أو لا.
- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه.
- حكم الفرع يثبت للأصل وإن انعدم معناه.
- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
  - الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها.
  - الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.

- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
  - الضان يتوقف على عدم جواز الفعل.
- العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير كالمعدومة.
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث تنتفي العلة ينتفي الحكم.
- العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه.
  - الغريم محمول على الملأحتى يتبين عدمه.
- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.
- فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
  - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.
- كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم من الأصل كأن لم يكن.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه

- ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا <u>عجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في</u>
   المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
- ♦ كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
  - لا يتحقق البناء على المعدوم.
- لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل
   معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه،
   وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
  - ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها.
- ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل
   يخلفه عند عدمه.
- ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه شرطا للإفساد.

- ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم.
- ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه.
- ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة .
- ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما
   كالمنافع.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار
   الحكم معه وجودا وعدما.
- المجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز منه
   كالمعدوم.
- المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.
  - المحظور شرعا كالمعدوم حسا.
  - المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
  - المعدوم لا يدخل تحت العقد.
  - المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه .
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمًا للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء.
  - المغلوب ملحق بالعدم شرعا.
- المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضهان وعدمه.

- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه.
- من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده.
- الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي
   كالعدم.
- الموجود الملحق بالعدم شرعا و العدم الأصلي سواء.
  - النادر ملحق بالعدم.

### عدو

- الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضان.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه على الأصل.
- الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصر.
  - الأمانات تضمن بالتعدي.
  - الأمانة المحضة تبطل بالتعدي.
- الأمر بشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر به .

- الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع ، كما تضمن بالتعدي من غير إيداع .
- الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو
   تعدى فيها ائتمن عليه.
- الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان.
  - إنها يضمن من تعدى.
- بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد
   وكونه تمحض عدوانا.
- التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في الجاب الضهان عليه.
- تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى جاره عدوان.
- التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.
  - التعدي يترتب عليه الضان والعقوبة.
- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلاً عن أجزائه.
  - زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة.
- الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل.
  - ضمان العدوان مقدر بالمثل.
    - الضمان على المتعدي.
    - الضمان على من تعدى.

- الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
  - الضهان منوط بالتعدي.
- العامل أمين لا ضهان عليه فيها تلف بغير
   تعد.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من المنتفع يوجب الضهان على المنتفع.
- كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعديا، والتعدي مضمون.
- كل ما قبض على جهة البيع فضمانه من قابضه على كل حال إلا أن يملك بأمر أذن له فيه دافعه لم يتعده إلى غيره.
- كل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى.
- كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
  - لا ضهان إلا بالعدوان.
  - لا يتعدى بالرخصة موضعها.
- ليس على المودَع ضمان إذا لم يتعد، لأنه أمين، فهو كالمضارب.
- ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية و لا
   عدوان .
- ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدي.
- المباشر ضامن وإن لم يتعمّد ولم يتعدّ، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدّى.

- المتسبب ضامن إذا كان متعديا، وإلا لا \_\_\_\_\_\_ . يضمن.
- المتصرف بحكم الأمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
- المتصرف في ملكه لا يكون متعديا و لا يلزمه الضان.
- متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضانه.
  - الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره.

## عذر

- الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا تعذر استيفاء العوض، رجع إلى القيمة.
- إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.
  - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطَه على البيع.
- إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف.
  - إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة.
  - إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
- إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.

- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
  - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيها عداه على الأصل.
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو عند تعذر الأصول.
  - الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر.
  - التقادم يتوقف سريانه بالمعاذير.
- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا
   تعذر رده رجع إلى قيمته .
  - الجهل بالحكم ليس عذرا.
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به.

- حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار.
- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين
   الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما
   أقرب، هل على الأقرب.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو \_\_\_\_\_ غير عذر.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين.
  - طريان العذر . . . لا يعارض الموجب .
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغیر جنسه عند
   تعذر أخذه ممن هو علیه جائز.
- العذر يسقط به الآثام، ولا يسقط به الكفارات.
- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم.
- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
- كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا يعذر فيه بالجهل.

- كل ما پتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه
   بجهله . . . .
- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة
   اكتفي فيه بالصفة .
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن
   تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا
   للحكم بقدر الإمكان.
  - لا عذر لمن أقر.
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
- لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند
   تعذر إيجاب المثل.
- لا يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر.
- ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية
   (كالسلم).
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول
   مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
  - ما تعذّر رده يرجع ببدله.
  - ما جاز لعذر بطل بزواله.
- ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة، اكتفي فيه بالظاهر.
- المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.
  - المتعسر كالمتعذر، والمتعذر كالممتنع.

- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكل.
- متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.
  - متى زال العذر عاد الحكم.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- المعول في الضهان على المثل، وعند تعذره يرجع إلى قيمته.
- من خُير بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين الآخر.
- من ظفر بجنس حقه ، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه .
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرافله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.

- يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل حفاء.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة
   قيام العذر.

### عرب

■ كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين مها.

### عرض

- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد، فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
- إذا تعارض أصلان، عمل بالأرجح منها
   لاعتضاده با يرجحه.
- إذا تعارض الخاص والعام، فالعمل بالخاص أولى.
  - إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
- إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا.

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهها.
- إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجع.
  - إذا تعارضت البينتان تساقطتا.
- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجعها.
- إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.
- إذَا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهم] ضررا بارتكاب أخفهها.
- إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه.
- الاشتغال بغير المقصود <u>إعراض</u> عن المقصود.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق مخترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير \_\_\_\_\_\_ عليها بغير \_\_\_\_\_
- التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل.
  - التأويل لا يعارض حقيقة الملك.
- تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب الأشبه.

- تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما.
- الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض حتى لا يثبت الأجل بلا شرط.
- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا.
  - السكوت في معرض الحاجة بيان.
  - طريان العذر . . . لا يعارض الموجب .
- العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل جعل كأن لم يكن.
- العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن لم يكن.
- العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء.
- العارض في العقد الموقوف قبل تهامه كالموجود لدى العقد.
- العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
- العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات.
- العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.
  - العمل بالأصل عند التعارض أولى.
    - القول لمنكر العوارض.
    - القوي لا يعارضه الضعيف.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.

- كل حجة صح دفعها بالقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها.
- كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم
   من الأصل كأن لم يكن.
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.
- كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند
   قيام المعارض أو الراجح.
- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي
   لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض
   بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها
   لإسقاط الخيار.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه البينة.
  - لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض.
- لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية .
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في

- معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيها يلزم التكلم به إقرار وبيان.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- - الموهوم لا يعارض المتحقق.
- يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض \_\_\_\_\_\_ المقاوم.
- اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها.

# عرف

- الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته.
- إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف.
- إدا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
  - الإذن العرفي كالحقيقي.
  - الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
    - الأسهاء العرفية تقدم على الحقيقية.

- إطلاق الإذن يحمل على العرف.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- إقدام المشتري على ألعقد اعتراف بصحته.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع.
- الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقرّ به .
  - البيع لا يجوز إلا بها يعرف.
- التسليم في العقد يجب على حسب العرف.
  - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة.
- الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان فاسدا في الأصل.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر.
- الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا وشرعا.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
- الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها
   حكم اليد على العرف.

- الرجوع في القليل والكثير والمُحَقَّر والنفيس
   إلى العرف.
- الشارع لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق.
  - الشرط العرفي كاللفظي.
  - الشرط اللفظي كالعرفي.
- الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن
   والشرط العرفي كاللفظي.
  - الشرط المشروط كالعرف المعروف.
  - صريح القول مقدم على دلالة العرف.
    - العادة في عرف الشرع كالشرط.
- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم،
   حكم به الشارع، ولم يحده بحد.
- العبرة في العقود إنها هو بعرف المتعاقدين.
  - العرف أحد أصول الشرع.
  - العرف أصل في موضع الإشكال.
- العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون دلالة على غرضهم.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا . . . .
  - العرف الجاري يقوم مقام القول.
  - العرف في القبض يجري مجرى الشرط.
    - العرف كالشرط.
  - عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة.

- العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط.
  - العرف المعتاد يجري مجرى الشرط.
  - العرف المعروف كالشرط المشروط.
- العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به.
  - العقد العرفي كالعقد اللفظي.
  - العقود يرجع فيها إلى عرف الناس.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في
   الصحيح عرفا وعادة .
- غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق إلى
   معرفته حقيقة.
- الغالب في كل مارُدّ في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
  - القبض مرجعه إلى عرف الناس.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا.
- كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز .
- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف.
- كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معًا.
- كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه.

- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة.
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر .
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.
- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين
   الناس في مخاطباتهم.
- كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حملوافيه
   على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.
- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- و كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل ما ورد به الشرع مطلقا، و لا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه العرف.

- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا .
- كل ما بثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فدخولهما فيه اعتراف منهما بجوازه.
- كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزم به.
- كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.
- الكلام المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون
   اللغوية .
- لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعال .
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة يجوز بيعه.

- ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز .
- ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر،
   غير أنه إنها يعرف بالعرف.
  - ما جاز تملكه سقط تعريفه.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له نخرج شرعي ما
   أمكنَ على خلاف أو وفاق.
- ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت \_\_\_\_\_\_ علته.
- ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم به، وما لا فلا.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه.
- ماكان خارجا عن أصله للرفق والمعروف فلا يقاس عليه .
  - ما كان في العرف فاحشا لم يُعف عنه.
- ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به
   من غير تعريف.
- ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه.
- ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في

- قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير. إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة..
  - المتعارف كالمشروط.
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة
   والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم
   يتيقن بخلافه.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدونه عيبا، فهو عيب يرد به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
- المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف.
- المستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
  - المشروط عرفا كالمشروط لفظا.
- المطلق إذا كان له عرف، انصرف إلى \_\_\_\_
   العرف.
  - مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف.
- مطلق التسمية محمول على المتعارف فيها بين الناس.
  - مطلق الكلام محمول على المتعارف.

- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين.
  - المطلق يتقيد بالعرف والعادة.
  - المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.
    - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
      - المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
    - المعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكماً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- من ادعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره
   كان القول قوله مع يمينه.
- من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صاربيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- من وصل إليه مال من شبهة ، وهو لا يعرف
  له مستحقا فإنه يتصدق به .
  - الناتِج أحق من العارف.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقا .
- يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

# عرق

ليس لعرق ظالم حق.

## عري

- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عربي عن الفساد.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرية من المفسدة جملة.

### عزر

• كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.

• كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه يستحق العقوبة والتعزير

# عزل

 كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.

### عسر

- الأحكام تجري على الظاهر فيها يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعي إثبات غناه.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا
   للعسر وتحقيقا لليسر.
- ضهان التملك لا يختلف باليسار والإعسار .
- ما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر رُدَّ مثلُه:
  - المتعسر كالمتعدر، والمتعذر كالمتنع.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- من لزمه غرم ما استهلك، وأعسر، لم يسقط عنه إذا أيسر.

الميسور لا يسقط بالمعسور (أي بسقوط المعسور).

# عصم

- الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل.
  - الحاجة تبيح مال المعصوم.
- زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك.
- كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.
- لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة.

# عصي

- التعاقد على المعصية لا يجوز.
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به.
  - الرخص لا تستباح بالمعاصي.
  - کل عقد علی عین لمعصیة فاسد.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.
- لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي.

## عطل

- تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح
   المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو
   منطرح لا لَفتة إليه.
- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا <u>يجوز</u> تعطيله.

### عطو

- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك.
  - الشبيه بالشيء يعطى حكمه.
- الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من الأحكام.
  - الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح.
    - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
    - ما قارب الشيء أعطي حكمه.
- مثل الشيء يساوي ذلك الشيء <u>فيعطى</u> حكمه.
- مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس
   حق امتياز عليه .

من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
 ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
 لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.

### عضد

إذا تعارض أصلان، عمل بالأرجح منها
 لاعتضاده بها يرجحه.

### عضو

• كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.

### عطب

• كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.

### عطش

 كل آفة سياوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.

# عظم

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهها.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهم ضررا بارتكاب أخفهها.
  - إنها يرفع أعظم الضررين بأهون منه.
- الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما.
- الشيء إذا عظم قدره شُدَّد فيه وكثرت شروطه.
- يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما.
- يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما.

# عفو

- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة
   بالرد والماضية بالعفو.
- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
- الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن
   في المجلس معفو عنها.
- العادات الأصل فيها العقو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع.

- العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا.
  - القليل من الأشياء معفو عنه.
- كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها.
- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو \_\_\_\_\_
  - ما كان في العرف فاحشا لم يُعفَ عنه.
  - ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو.
  - ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو .
    - النية المجردة معفو عنها.
  - اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام.
- يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي و كان محل خفاء.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

# عقب

- التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة.
  - حكم الشيء لا يسبقه بل يتعقبه.
- العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال.
  - كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه.
- كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه يستحق العقوبة والتعزير.

- أحكام العقود محمولة على السلامة.
- أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها
   دون ما يتطوع به المتعاقدان.
  - اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد.
- اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة.
- الاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف.
- اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين.
- اختلاف النوع في أحد شقى العقد بوجب
   توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
  - اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد، فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
  - إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل.
    - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.
- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطه على البيع.
- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها

- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.
- المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب \_\_\_\_\_\_\_ بحرمانه.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   يؤديه.

### عقد

- الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالأثان.
  - ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها.
    - الأتباع غير مقصودة في العقود.
- الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
- الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.
  - الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح.
- أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة.
- أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر.
- الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد.

- وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط لم
   ينقلب العقد صحيحا.
- إذا لم يمنع العقد في ابتدائه، فلأن لا يبطل في دوامه أولى.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
- ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض.
- الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن \_\_\_\_\_ الحكم.
- الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد.
- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- استحقاق ما ليس فيه حكم العقد، لا يؤثر في العقد.
- الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان

- يجعل كالمقترن بالسبب، كها أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة
   التي يظهر أنها غرض المتعاقدين.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد وكل مضمون بالمعقد الصحيح فهو مضمون بالمعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
  - الأصل حمل العقود على الصحة.
  - الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها.
    - الأصل الصحة وحمل العقود عليها.
- الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا
   ما حرمه الله ورسوله.
- الأصل في العقود رضا المتعاقدين،
   وموجبها هو ما أوجباه على أنفسها
   بالتعاقد.
  - الأصل في العقود اللزوم.

- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل مادل على مقصودها من قول، أو فعل.
- الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم.
  - الأصل مضي العقد على السلامة.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة .
- إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب.
- إطلاق العقد يقتضي السلامة، وإن لم ينص عليها.
- إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط.
- الاعتبار بها استقر عليه العقد، لا بها وقع العقد عليه.
- الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.
- الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
  - إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته.
- ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن.
  - ألفاظ العقود على عادات الناس.
- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضيان وإيجابه.

- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
  - الإنسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه.
  - الإنشاء لا يستدعى عقدا قبله.
- أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد به أواخرها.
- الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمانه.
- بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا.
- بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث \_\_\_\_\_\_ عقد.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز بعد ذلك برفع المفسد.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي
   وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك
   الغير .
  - البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.
    - البيع بشرط عقد آخر باطل.
- البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى
   العقد أو من مصلحته.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.
- بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين النفردين.
  - البيع يجب بالتعاقد.

- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.
- تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد.
- التحقيق في عقود الربا إذا لم بحصل فيها القبض أن لا عقد.
- تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار والا يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
- التزام ما بخالف سنة العقود شرعا من ضهان
   أو عدمه ساقط.
- التسليم في العقد يجب على حسب العرف.
  - تصحيح العقد واحب ما أمكن.
- تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.
- التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة.
  - التعاقد على المعصية لا يجوز.
  - تعدد البائع يوجب تعدد العقد.
  - تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه.
- تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا .

- تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته.
  - تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما عمن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الرحه.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام من غير رضاه لا يجوز.
- تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد
   العاقدين وإن كان برضاه يجوز.
  - تفسير موجب العقد لا يغير حكمه.
  - التقييد في العقود إنها يعتبر إذا كان مفيدا.
- تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ
   العقد.
- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد.
- تهام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف والتصرف هو المقصود من الملك.
- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة.
  - الجهالة إنها تؤثر في العقود اللازمة.
    - جهالة البدل تقنضي فساد العقد.

- الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.
- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل
   لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
- الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن في المجلس معفو عنها.
- جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع
   على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا
   لأصول الشرع.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تهامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الآجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
  - حط البعض يلتحق بأصل العقد.
- حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشر النفسة.
  - حقوق العقد تتعلق بالموكل.
- الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد.
- حقیقة الإباحة والتحریم لا تتغیر باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها.
  - حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود.
- حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه.
  - حكم العقد يقتضي الضمان بالثمن.
- حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره.

- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد،
   فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك .
- الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد — سواه.
- الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.
  - الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك والمعاوضة.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.
  - الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد.
  - الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه.
    - الزيادة تلتحق بأصل العقد.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.

- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا
   للعسر وتحقيقا لليسر.
- السكوت إنها يقام مقام الرضا لتصحيح
   العقد.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
  - الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله.
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع.
- الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء
   به .
- الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط.
- الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره.
- شرط ما يناقض موضوع العقد به ، لا يصح، وكذلك إلحاقه به لا يصح.
- الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن والشرط العرفي كاللفظي.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا نزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
  - الشركة تنعقد على عادة التجار.

- الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد.

  لدى العقد.
  - الشروط المنافية للعقود تبطلها.
- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على
   الوجه الذي يملك الأصل.
- الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
- صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنهما صرحا بذلك.
  - صفات العقد ملحقة بأصله.
- صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط.
  - الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة
   الثمن فيها معلوما صبح العقد.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
- الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه.
  - الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل.
  - الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة.
    - الظاهر صحة البيع وسلامة العقد.
      - الظاهر ممن باشر العقد أنه له.

- العارض في العقد الموقوف قبل تهامه
   كالموجود لدى العقد.
- العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيا يرجع الى حقوق العقد.
- العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة \_\_\_\_\_\_ تكون على الآمر .
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه.
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله.
- العبرة في العقود إنها هو بعرف المتعاقدين.
- العبرة في العقود بها وقع عليه العقد لا بها قبض.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ
   والمباني .
- العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.
- العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط.
- العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به.
- العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى <u>ذلك</u> الاسم.
- العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد.

- العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله.
- العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ عقداً صحيحا.
- العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيها بعد.
- العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته.
- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب في الكل.
- العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن.
  - العقد إذا فسد لم يصح بها يطرأ فيها بعده.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
- العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله.
- العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها.
- العقد إذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيبا لم
   يكن له البدل.
- العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسداً.
- العقد إنها يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد.

- العقد لا يتعدد بتعدد العوض.
- العقد لا يرد إلا على موجود.
- العقد لا يصح مع فوات شرطه.
- العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق.
- العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به.
  - العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره، وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد.
- العقد ما شرع إلا للنفع ، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز ؛ لأنه حلاف الوضع ، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع .
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
- العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كها يوجب البيع التسليم في مكانه).
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على أعدادهما.
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيهها.
  - عقد الواحد مع الاثنين عقدان.
- العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له.

- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
  - العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ.
  - العقد الباطل لا يقبل الإجازة.
  - العقد الباطل لا يوجب شيئا.
  - العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل.
  - عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات.
- عقد البيع يو جب أن يستقر ملك المشتري على المبيع .
- العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهما.
- العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد.
  - العقد العرفي كالعقد اللفظي.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز .
- العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده.
- العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه .
  - العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا.
    - العقد الفاسد معتبر في الجائز .
- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.
  - العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.
  - العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن.
- العقد في محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر .

- العقد يرعى مع الكافر كها يرعى مع المسلم.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير كالمعدومة.
- العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها.
  - عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار .
- العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه.
- العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظّنة أي بالتهمة -.
  - العقود غير اللازمة تبطل بالموت.
    - العقود كلها تفسد بالإكراه.
- العقود لا تعتبر باللفظ وإنها تعتبر بالمعنى.
  - العقود لا تفسخ قبل انعقادها.
- العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين لها اعتبار ابسائر العقود.
  - العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها.
    - العقود اللازمة لا تبطل بالموت.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور الأعواض.
- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها تعوى الفساد دون بيان .
- العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير.
- عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كها تجوز بالتعيين والمشاهدة.
- عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع .

- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه.
- العقود المعلقة على شرط لا تصح و لا تنعقد بخلاف الفسوخ . . . والحل أسهل من العقد .
- العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض.
- عقود الموكّلين . . . مضافات إلى آمريهم .
- العقود والفسوخ تنعقد بها دل عليها من أي لفظ كان.
  - العقود يرجع فيها إلى عرف الناس.
- عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفاً وعادة.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.
  - الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره.
- الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم العقد.
- الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد.
- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.
- فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه .
- الفساد إنها يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن
   كان سببا له .
- الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا يوجب فساد الجميع.

- فساذ العقد يمنع من استحقاق ما سمي فيه .
- الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود.
- الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا يثبت في الذمة .
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد حتى لو اشترى جوزًا فوجده حاويًا فسد البيع لفوات المقصود من البيع.
- فرات الحقود عليه قل البض يوجب بطلان العقد.
- القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، في كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه
   العقد لفظا وعرفا.
- قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد.
- قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد.
- قديدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد \_\_\_\_\_ عليه قصدا.
  - قسمة العقد لا تصح.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
- القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد.
  - القول قول من يدعى الصحة في العقد.
  - كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه.

- كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب \_\_\_\_ من الثمن .
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كلبيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز .
- كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
- کل جملة صح العقد علی واحد منها معین صح العقد علی واحد منها غیر معین (أصله قفیز من صبرة).
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.
- كل شرط كان من مصلحة العقد، أو من مقتضاه، فهو جائز.
- كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع الاتفاق.
- كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده.
- كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك العقد.
- كل شرط يخالف موجَب العقد مفسد \_\_\_\_\_ للعقد.

- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقياً على صفته.
- كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على إبقائها.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل،
   فالصلح بعد الصلح باطل.
  - كل عقد اقتضى الضهان لم يغيره الشرط.
    - كل عقد انعقد على باطل فهو باطل.
- كل عقد إنها يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.
- كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.
- كل عقد جاز أن يقف على الفسح جاز أن
   يقف على الإجازة كالوصية .
- كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.

- كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره .
- كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر
   البيوع.
- كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد.
- كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فإنها بيطلان معا.
- کل عقد صح مع الشریك صح مع غیره
   کالبیع.
  - كل عقد على عين لمعصية فاسد.
- كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود عليه.
- کل عقد فیه بدل، متی وکل فیه رجلان لم یجز
   لأحدهما إیقاعه دون الآخر.
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل عقد قد أنؤله الشرع مزله وعد بشروط فالبيع وأحكامه على مساقها.
- كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
   (كالإجارة والمساقاة والهدنة).
- كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده.
- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).

- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
  - كل عقد لا يحصل فيه مقصوده لا ينعقد.
    - كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد.
- كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال
   لزمها ما لم يحدث بالعوضين نقص.
- كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة،
   وإلا فلا .
- كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا
   حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له.
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.
- كُل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام عليه.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسونه على .
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛

- لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع و $\overline{V}$  انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضان.
- كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا.
- كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك بطبيعته كالوصية والإيصاء.
- € كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد لا ينقلب العقد مائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد حائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
  - كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود.

- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- کل ما أمکن أن یکون مبیعا أمکن أن یکون ثنا، ولا عکس، لأن المال غیر المتقوم شرعا ینعقد معه البیع لو کان ثنا، ولا ینعقد لو کان مبیعا.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من العقد.
- كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال.
- كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان.
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فيه.
- كل ما لم يكن ثمنا للأشياء: لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان \_\_\_\_\_\_\_ بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.

- كل متعاقدين دخلا في عقد فإنها تلزمها أحكامه، ولا يلزمها عقد غيرُه.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فدخولها فيه \_\_\_\_\_ اعتراف منهم بجوازه.
- كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار
   به .
- كل من عقد عقدا ملك حَلَّه، كالبيع \_\_\_\_ \_\_\_ والإجارة.
- كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد.
- كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.
- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها
   الاعتباد على ظواهر العقود الشرعية.
- لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النهاء.
- لا يحتال لانتفاء العقود وإنها يحتال لتصحيحها.
- لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.
  - لا يحل العقد المنهى عنه محرما.
  - لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.

- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.
- لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان مخالفا للمقصود.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم.
- لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد،
   ولو رضى بالتزامه.
- لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل
   ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
  - لزوم العقد بتهام الرضا زوالا وثبوتًا.
- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله .
- اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.
  - لكل عقد حكم بنفسه.
  - لو بطل العقد لما عاد صحيحا.
- ما اختلف فيه المتعاقدان، قام ورثتهما مقامها.
  - ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة.
  - ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد.

- ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما لم \_\_\_\_ سلمه.
- ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
  - ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل.
  - ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود.
- ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه.
- ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز
   العقد على جملة منه غير مقدرة.
- ماحرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
  - ما دخل في العقد استقر بالقبض.
- ما شُرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما.
- ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.
- ماضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما بلغ، كالمبيع.
- ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد.
- ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود.

- ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع
   كالعقود.
  - ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد.
- ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه بالتسمية.
  - ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط.
- ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون
   موجودا حال العقد.
- ما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.
- ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد.
- ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا
   لا يجوز في عقدين.
- ما لا يستحق بشيء من العقود فالصلاح عليه باطل.
- ما لا يضمن بالعقد الصحيح، لا يضمن بالعقد الفاسد.
  - ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد.

- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله
   فيه. . . لأن الاعتباد في العقود على قول أربابها .
  - ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد.
    - ما لا يقبل العقد لا ثمن له.
- ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة.
- مالزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).
- ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد.
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).
- ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه و لابد من فسخه.
- ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع.
- ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.
- ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد.
- ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد.

- المعدوم لا يدخل تحت العقد.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمًا للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- القاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينها.
- المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
  - المقبوض بعقد فاسد لا يملك به.
- المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد
   الصحيح فيما يرجع إلى الضمان وعدمه.
- المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحل مقصوده.
  - المكرّه لا يلزمه شيء من العقود.
    - الملحق بالعقد يقدّر واقعا فيه.
- من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن،
   فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل،
   وإلا فلا.
- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن
   حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
- من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها حظ له.

- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ
   العقد، وهو من مال البائع.
  - ما يعدّه الناس تفرقا يلزم به العقد.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهما على ربا، أو سائر ما لا يحل لهما).
- متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل.
- متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه.
- المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
- المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع.
- المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحقًا).
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.
  - مطلق العقد يوجب التساوي.
- مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة.
- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين .
- المعتبر في الالتزامات إنها هو صريح الألفاظ
   أو ما تنعقد عليه القصود.

- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.
- من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به .
  - من لا يملك العقد لا يملك الحلّ.
- المنافع كالأعيان في ضمانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.
- المنافع المعقود عليها في ملك، لا يجوز استيفاؤها من ملك آخر.
- المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد.
- موجب العقد المطلق، التساوي في العمل والأجرة.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام .
- الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا من الجانبين.
- ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح،
   ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.

- يجعل الموعود من العقد كالمتحقق.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يدخل في الفرد، والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد
   ويقسط الثمن .
  - يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلقة من علائقه.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

### عقل

- اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن.
- تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان.

# عكس

- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثمنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان مبيعا.
- ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون
   والعكس بالعكس.
- ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو عموه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.
- ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.

## علق

- الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد.
- الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر.
- الأحكام تتعلق بحقائق الأسهاء دون مجازها.
- الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها.

- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.
- تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.
- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.
- كل عاقل أحبر بها يحتمل النبوت يجب تصديقه تحسينا للظن به.
  - كلام العاقل محمول على الجد.
  - كلام العاقل محمول على الصحة.
- كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر.
- الستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
- مها أمكن حمل كلام العاقل على فائدة،
   وتصحيحه عن الفساد وجب.

- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
   حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف
   حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
   وظاهرها سالم.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها من الضهان بالعلم ولا غيره.
- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضان بالباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؟ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطَه على البيع.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا والا بإذن صاحب الحق.
- الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسهاء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسهاء (كاسم البيع والنكاح).
  - الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط.
    - الإقرار المعلق بالشرط باطل.

- إنها يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق \_\_\_\_\_\_ بالخطر.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغبر.
  - البيع المعلق بشرط لا يصح.
  - تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه .
- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.
- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع.
- تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة .
  - تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر.
    - التعليق بالموجود تنجيز .
- تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك.
  - التعليق بشرط كائن تحقيق.
  - تعليق التمليك بالخطر باطل.
- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه.

- التعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط.
- تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل و لا
   تتعلق بالرسول أصلا .
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما بمن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
  - تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده.
- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في
   الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.
- التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا الإضافة.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
- الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة .
- حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشر ا لنفسه .
  - حقوق العقد تتعلق بالموكل.
- الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات
   والكفارات).
- الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه.
- الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم.

- الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم بذلك السبب.
- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه.
- الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا بأقل ذلك الآسم.
- الحكم إذا علق بجهة فها لم تنقطع تلك الجهة
   لا ينقل عنها إلى غيرها.
- الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود \_\_\_\_ إحداهما حتى توجدا معا.
- الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية .
- حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.
- الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
- الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم اللظنة.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها، فاشترط بيانه).
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.

- الرخصة إذا أبيحت لعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.
- الشارع لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ.
   لفسدة.
- الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود
   لدى العقد.
- الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على
   السلامة، وأن الأحكام متعلقة بالظاهر.
- العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به الضيان.
  - عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات.
- عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار.
- عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع .
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من العقد.
- العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة وجب ضانها بالتلف.
  - کل إقرار معلق على شرط ليس بإقرار.
- كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك.
- كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.

- كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه .
- كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء \_\_\_\_\_ العين .
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه \_\_\_\_\_\_ بالذمة.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
   ليس بحر ولم يتعلق به حتى لازم، يجوز بيعه.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يفتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا
   (كالنجاسة في قليل الماء).
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بحهله . . . . .

- المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم.
- المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط.
  - المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده.
- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
- المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء.
- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن
   حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيا يتعلق بعهدة ما باعوه.
  - المواعيد بصور التعليق تكون الازمة.
- المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد.
  - الواجب لا يعلق على الإرادة.
- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا عرم مع الضرورة.
  - يجب تقديم ما يتعلق بالعين.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه
   إذا دخل في عُلْقَة من علائقه .

## علل

- الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
  - إذا ارتفعت العلة ارتفع معلولها.
    - إذا زالت العلة زال الحكم.

- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
- كلم تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيباً للآخر.
  - لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا.
- ما تعلّق بالعين أقوى حكما في العين نما نعلق \_\_\_\_ بالقيمة.
  - ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.
- ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر.
  - ما تعلق وجوبه بالمال، لزم أداؤه عنه.
  - ما جانس المحرمات تعلق به حكمها.
- ما علق بشرط لا يثبت حكمه إلا بعد الشرط.
- ما كان أصلا في نفسه، كانت حقوقه متعلقة \_\_\_\_\_ به لا بغيره.
- ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل
   العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
- المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز .
  - المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط.
- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق \_\_\_\_\_ بأقرب الناس إليه وهو الموكل.
- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا يثبت ما لم توجد الصفة.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم.

- إذا سقط شرط الحكم سقط، كها يسقط بسقوط علته.
  - ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال.
- الاستواء في العلة يوجب الاستواء في \_\_\_\_
   الحكم.
  - الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
- الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها.
  - الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها.
    - الحكم يثبت بقدر العلة.
  - الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
    - زوال علة الحكم موجب لزواله.
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث تنتفى العلة ينتفى الحكم.
- العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل النادرة.
- الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته.
- قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى .
- القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.
- كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).

- كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
  - لا تعلل الأحكام بها يندر.
- ما خالف القياس بقاس عليه إذا عرفت علته.
- ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح \_\_\_\_\_ للترجيح به.\_\_\_\_
  - المنطوق مقدم على التعليل.

# علم

- الإتلاف الموجب للضهان لا فرق فيه بين العلم والجهل.
  - الأثمان لا تحل إلا معلومة.
- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من
   العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها من الضهان بالعلم ولا غيره.
- إذا كان النهي عاما منتشر ايثبت حكمه في حق
   كل من علم به وحق من لم يعلم به.
- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة،
   والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها
   العلم والقدرة.
- استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا.

- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
- الإشارة إنها تعتبر إذا صارت معهودة معلومة.
- الأصل في الرضا بالعبب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة.
- الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا
   علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من
   أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها.
- البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والمشتري وثمن معلوم.
- التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى الإبطال.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير
   المجهولة جائز لا محذور فيه.
- التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.

- الجهل بالتهاثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل.
  - الجهل بالتهائل كالعلم بالتفاضل.
- الحق المعلوم أقوى من الموهوم، فيبدأ بالأقوى.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر.
- الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم.
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته .
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يكتفى باحتال الوجود.
  - شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة الثمن فيها معلوما صبح العقد.
- ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.
  - الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه.
- العقدإذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على
   الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته .
  - العلم بالرضا ينفى الحرمة.

- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا
   بعد العلم.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.
- كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا
   يعذر فيه بالجهل.
- كل بيع كان المقصود منه مجهو لا غير معلوم،
   ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار ويلزم البيع.
  - كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط.
- كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه
   ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
- کل من علم تحریم شيء و جهل ما يترتب عليه
   لم يُفده ذلك .
- كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله
   أحذه منه ولو دون علمه.
  - لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.
    - لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم.
- ماحرم فيه التفاضل بحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.

- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب
   التمسك به حتى يعلم خلافه.
  - ما عُلم يقينا لم يرتفع إلا بها يزيله يقينًا.
- ماكان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا:
   فيحتاط فيه، ويشترط العلم بالمشروط.
- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه. . . لأن الاعتباد في العقود على قول أربامها.
  - ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد.
- متى كان العوض معينا أي مشاهدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- الستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن
   خفي لا يعلق عليه الحكم.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به .

- اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.

# علو

- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله عليه.
  - الأدنى يتبع الأعلى.
- إذا كان الحكم دائر ابين حق الله وحق العباد لم
   يُصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط
   حق الله تعالى.
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلها حتى
   يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- تعلق حق الله تعلّل بالمال لا يمنع النقل والتحويل.
- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع.

- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما
   لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات . . . لا يقبل الرجوع عنها .
- حقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق العباد.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكهال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه.
- حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا تستحق فيها الله الله المان.
- الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر
   موكولة إلى الله سبحانه وتعالى.
- الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله .
- كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه واقتناؤه.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
  - لا يتحمل الأعلى لذفع الأدنى.

- من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء فيها.
- بجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.

#### عمد

- الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد.
- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل \_\_\_\_\_
- الأموال تضمن بالخطأ كها تضمن بالعمد.
  - أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان.
- التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائم إلى غير أهلها.
  - ضهان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ.
- الضان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ.
  - الضمان يجب في الخطأ والعمد.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا من هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
  - العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
- كل حق ضمن بالحمد ضمن بالخطأ، كالمال.

- كل شيء بجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ سواء فيه.
- كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد.
- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الحفية، إنها
   الاعتباد على ظواهر العقود الشرعية.
- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله
   فيه. . . لأن الاعتباد في العقود على قول أربابها.
- المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد،
   والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى.
  - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

## عمل

الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.

- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.
- إذا تعارض أصلان، عمل بالأرجح منهما لاعتضاده بها يرجحه.
- إذا تعدّرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى عازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض آلمال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم من جهته فلا اعتبار لعمله.
- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- الاستصحاب إنها يعمل عمله إذا لم يرد ما يخالفه.

- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
  - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
- الإسقاط إنها يعمل في المستقبل دون الماضي.
  - الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه.
  - الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه.
- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل.
- - الأعمال بالنيات.
  - الأعمال الجائزة تجرى على وجوهها.
    - إعمال الكلام أولى من إهماله.
    - إعمال اللفظ أولى من إلغائه.
- الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز البطاله.
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
- ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات.

- تستعمل القرعة عند التزاحم.
- تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
  - التعامل بخلاف النص لا يعتبر.
- تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول.
- الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة.
  - الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.
  - الذمة إنها تثبت فيها الأموال والأعمال.
- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . . و النا يستحق بفساد العقد أجرة مثله .
- العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة.
- العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به الضيان.
- العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف.
- العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون
   دلالة على غرضهم .
  - العمل بالأصل عند التعارض أولى.
    - العمل بالحقيقة واجب ما أمكن.

- العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه.
- العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا للضرر عن العباد.
- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
  - العمل المجهول لا تصح عليه المعاوضة.
- القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم.
  - قول الواحد في المعاملات مقبول.
- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يجبس العين حتى يستوفي الأجر.
- كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.
- ♦ كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.
- كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة.

- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة اليه لا يبقى مكروها.
- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.
- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه
   كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
  - لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله.
- لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل
   ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق.
  - ما حرم **استعماله** حرم اتخاذه.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه،
   ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه،
   ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه

- النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
- ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه.
- المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا.
- متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن.
- متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضانه.
- المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم.
  - المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع
   فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم
   يجعل موجودًا حكمًا للضرورة، والضرورة
   هنا العرف والعادة بين التجار.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن،
   فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل،
   وإلا فلا.
- من عمل لغيره عملا و لحقه فيه ضمان ، يرجع العامل على من وقع له العمل .
- من عمل لصلحة الناس يرزق من بيت المال.

- من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.
- مُوجِب العقد المطلق، التساوي في العمل والأجرة.
- يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.
- يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على
   العمل بالإطلاق.
- يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضهان.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
- يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاملات.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

### عمم

- الإبراء يصح حمله على العموم.
- الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر.
  - إذا بطل الخصوص بقي العموم.

- إذا تعارض الخاص و العام، فالعمل بالخاص أولى.
- إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف.
- إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في حق كل من علم به وحق من لم يعلم به .
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضهان.
- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، قمن
   استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن
   التحرز منه كان ضامنا.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
- الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص:
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من
   اعتنائه بالمصالح الخاصة .
- الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر منها.
- الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوى.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.

- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة.
- حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا
   بشريطة الضرر.
- حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام تحقيقا للعدل العام.
  - الخاص يقدم على العام.
  - الخصوص قاض على العموم.
- دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الخاص.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها.
- الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة.
  - الضرورة العامة تبيح المحظور.
- العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
- العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل النادرة.
- عموم المصالح أوسع حكما من خصوصها.
- قديتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما
   لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر
   الحاص.
  - قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم.
- القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم.

- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن
   كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.
- کلام الشارع إذا کان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
- اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإذا نواه به،
   فهو على ما نواه.
- ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت
   بليته سقطت قضيته.
  - ما لا احتمال فيه وجب حمله على العموم.
    - ما ليس فيه ضرر عام لا يجبر عليه.
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
- مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.
- المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
  - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

- يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو,
   صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا
   يتوصل إليه إلا بحرج.

#### عند

- أخذمال الغير بغير إذنه سبب موجب للضهان
   عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند \_\_\_\_\_
- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- اعتبار الأبدال، وتجويز العدول إليها إنها هو
   عند تعذر الأصول.
- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير
   عند تسليطه بصفة الأمانة .
- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضران.
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأمامع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
- البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم
   الأصل.

- البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة
   (كأساسات الحائط وطي البئر).
  - تباح المحرمات عند الاضطرار إليها.
- التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر.
  - تستعمل القرعة عند التزاحم.
- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
- تغليب المحظور على المباح عند اجتماعهما.
- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند
   المقابلة بجنسها.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تهامه يجعل
   كالموجود عند ابتداء السبب.
  - الحاكم يُمضى ما حكم به إذا ثبت عنده .
- الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولا.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.

- الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر \_\_\_\_ إضافته إلى السبب.
  - الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته.
- الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح \_\_\_\_\_ بخلافها.
- رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند \_\_\_\_\_\_ العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- السبب الخاص بدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
- ظفر المستحق بجنس حقه، وبغير جسه عند تعذر أحذه ممن هو عليه - جائز.
  - العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
  - العمل بالأصل عند التعارض أولى.
- العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام \_\_\_\_ دليل فوقه.
- عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد.
  - عند غلبة الحلال يجوز التحري.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.
  - العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.
  - الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به.

- الفتاوى تختلف عند اختلاف العوائد.
- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
  - قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
- قديتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر الخاص.
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.
- القيمة بدل، إنها يصار إليها عند العجز عن الأصل.
- القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين.
- ألقيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا
   عند العجز
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا،
   فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده
   كالمغصوب عند الغاصب.
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد \_\_\_\_\_ . يجب للآخر مثله عند الفسخ.
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة.

- كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فإنها
   يبطلان معا.
- کل عیب یوجب الرد علی البائع، یمنع الرد إذا حدث عند المشتری.
- كل ماله ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند
   قيام المعارض أو الراجح.
- كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.
- كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع.
- لاسبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث
   إلا بشرع يدل على ذلك .
- لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود.
- لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل غلفه عند عدمه.
- ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال الحاجة.
- ما كان متمولًا عند مالكه ضمن بالإتلاف.
- المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز .
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع

- إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
  - المسلمون عند شروطهم.
- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة
   عند المتعاقدين
- المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط.
- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
- من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صاربيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى بدله، وبدل المثل عند إعوازه.
  - الوصف يرجع إليه عند النزاع.
- يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.
- اليدتدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها.

# عني

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
  - الأحكام إنها هي للمعاني لا للأسهاء.
- الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها.
- أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني.
  - اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- إذا كان للَّفظ معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر فيها يقتضيه ويؤدي معناه.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودّع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضمان معنى".

- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ، وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار الآخر.
- تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك.
- تغاير الأحكام والأسباء دليل على الاختلاف في المعنى .
- تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل.
- حكم الفرع يثبت للأصل وإن انعدم معناه.
- الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما.
- الزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف مقام الأصل.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
- العبرة في العقود لمعانيها لا نصور الألفاظ.
  - العبرة للمعاني دون الألفاظ.
  - العبرة للمعاني دون الصورة.

- العبرة للمعنى دون الصورة.
- العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم.
  - العقود لا تعتبر باللفظ وإنها تعتبر بالمعنى.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.
  - قوام الأشياء بمعانيها.
- كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى.
- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.
- لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيها يلزم التكلم به إقرار وبيان.
- ماكان في معنى المنصوص عليه، ثبت الحكم فيه.
- ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه.

- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار
   الحكم معه وجودا وعدما.
- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
- المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحقًا).
  - المنافع في معنى المال.

#### عهد

- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سلَّطَه على البيع.
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
- الإشارة إنها تعتبر إذا صارت معهودة معلومة.
- العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة تكون على الآمر .
  - العهدة على من قبض الثمن.
- كل من غَرَّ غيره في شيء يكون ملتزما ما يلحقه من العهدة فيه.
- كل من يُدخل غيرَه في عهدة يلزمه تخليصه.

- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
- المتصرف للغير يرجع عليه بها يلحقه من العهدة.
- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكل.
  - مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع.
- المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود
   في الشرع.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضيانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.

### عود

- إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
- إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع.
  - إذا زال المانع عاد الممنوع.
- الإذن في الشيء إذن فيما يعود بصلاحه.
- الإذن الطلق بنصرف إلى ما جرت به العادة .
- الأشياء كلها على طِلقها وعلى حِلها حتى يُحدث الله تعالى فيها التحريم، فتعود حرامًا.
  - الإطلاق يحمل على المعتاد.
  - ألفاظ العقود على عادات الناس.

- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها
   حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على
   البيع.
  - إنها تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
    - الباطل لا يحتمل العود.
- بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد.
- تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا.
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة.
  - جريان العادة بالشيء كالنطق به.
  - الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود.
    - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
- الخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من —— الجواب.
  - الخطاب معاد في الجواب.
- الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد،
   وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون
   مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها،
   فتنقل إلى الذمة حينئذ.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلى.
  - السؤال معاد في الجواب.
  - الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود.
    - الشركة تنعقد على عادة التجار.

- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
- العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها \_\_\_\_\_\_ إلا ما حرمه الشرع.
  - العادة بمنزلة الشرط.
- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
  - العادة في عرف الشرع كالشرط.
    - العادة محكمة.
  - العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين.
- العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم، حكم به الشارع، ولم يحده بحد.
  - عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة.
    - العرف المعتاد يجري مجرى الشرط.
  - العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيها بعد.
- العقد لو بطل لما عاد صحيحا سن غير ابتداء \_\_\_\_\_ عقد.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في
   الصحيح عرفا وعادة.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع
   وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب
   نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
  - الفتاوى تختلف عند اختلاف العوائد.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع
   الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.

- قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة . فه.
- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها.
- کل بدل وجب بفوات مبدل کان عود المبدل موجبا لسقوط البدل.
- كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة.
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
  - كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل،
     فالصلح بعد الصلح باطل.
  - كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل
     بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- ◄ كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير ؛ الأنه لم يكن تعديا، والتعدي مضمون.
- كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم.

- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على
   الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
  - كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل.
- <u>كل منفصل عن البيع</u> عما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.
- لا يعتبر بها جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع.
  - لو بطل العقد لما عاد صحيحا.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي بحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه.
- ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الرد به .
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق.
  - ما في الذمة إذا سقط لا يعود.
    - متى زال العذر عاد الحكم.

- المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة \_\_\_\_\_
   وشريعة .
- المستحيل عادةً كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرية من المفسدة جملة.
- المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة \_\_\_\_\_\_ عند المتعاقدين.
  - المطلق يتقيد بالعرف والعادة.
  - المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم
   يخالف العادة
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

### عوض

- الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض.
  - الأجل يقتضي جزءًا من العوض.
- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا تعذر استيفاء العوض، رجع إلى القيمة.
- ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض.
- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة
   بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز
   استثناء المعلومة والمجهولة.
- الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير عوض.
- الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من غير عوض).
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
  - اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط.

#### عور

- كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها .
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت

  إعارته إذا كانت منافعه آثارا.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.

### عوز

من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى
 بدله، وبدل المثل عند إعوازه.

- الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل.
- الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة.
  - الأعواض لا تسقط بمضى الزمان.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- انتقال الملك <u>بالعوض</u> يوجب تمليك المعوض.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه عنه بعوض: جاز.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالمصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.
- تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد.
- تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضان دفعا للضرر بقدر الإمكان.

- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته.
- ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض.
- الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.
- حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له.
- الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك طلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
- حقوق الآدميين لا تجب إلا عن معاوضة.
- الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
- الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود
   المعاوضات.
- الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات،
   ويتعينان في الشركات.
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود التمليك والمعاوضة.
  - الصفة لا تقابل بعوض.
  - الصلح يجري مجرى المعاوضات.

- العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في
   العوض الذي بذله.
- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.
- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.
  - العقد لا يتعدد بتعدد العوض.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور
   الأعواض.
- عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كها تجوز بالتعيين والمشاهدة.
- - العمل المجهول لا تصح عليه المعاوضة.
- العؤض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب
   في الصحيح عرفا وعادة.
- العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من المعوض.
- كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض.
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.

- كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال لزمها ما لم يحدث بالعوضين نقص.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة. . وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل القبض
   حرم النسأ فيهما وما لا فلا.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد لا ينقلب العقد كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة .
- ◄ كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة.
- كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة
   عوضه محرم على المسلم.
- كل مغبون في البيع منقوص من عوض سلعته.

- کل ملك انتقل بغیر عوض فلابد من حیازته.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.
- كل من ملك رد عوض ملك عليه رد المعوض (كالثمن والمثمن في البيع).
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها.
- كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.
- لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب على الظن وجوده.
- لا تجوز البياعات والمعاوضات في المجهولات.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له عوض .
  - لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض.
- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
  - ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد.
    - ما حرم في نفسه حرم عوضه.
    - ما حرم نفعا فأولى أن يحرم عوضا.

- ماكان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.
- ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يُرد بعد الفوات إلى القيمة.
  - ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه.
    - ما لا يقصد لا يقابل بالعوض.
- ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم
   ينفسخ بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).
- ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع).
- ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر.
- ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل
   العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
- ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز.
- مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين.
- متى كان العوض معينا أي مشاهَدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
  - مجرد إسقاط لا يقتضي العوض.
- مجرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه.
  - المجهول لا يصلح عوضا في البيع.
- المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة ------وشريعة.
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.

## عون

- الإعانة على المحظور محظور.
- لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون موضع الوكالة موضع أمانة.

### عيب

- الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيبا.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف قي المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
  - إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب.
    - التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب.
- تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
- الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن.
- الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه

- المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم.
- الملك في المعاوضات لا يقف على القبض.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك - فليتصدق بها.
- من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا كان قائها، أو تعویضه إذا كان هالكا.
- المنافع كالأعيان في ضائها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.
- المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع.
- الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا
   من الجانبين .
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن .
- يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء.

## عول

• المعول في الضهان على المثل، وعند تعذره <u>برجع إلى</u> قيمته.

- (كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما، فاشترط بيانه).
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء:
  فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي
  حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا
  لوجود الرد قبل تهم العقد بالقبض وإن الرد
  بعد القبض بالتراضي فسخ في حق
  المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث
  لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو
  مبادلة المال بالمال بالتراضي.
  - الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد.
  - الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه.
    - الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن.
- الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كها يمنع الرد.
- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
  - سائر العيوب زوالها ينفي الخيار.

- شراء الوكيل ما يراه معيباً بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
- العقد إذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيباً لم يكن له البدل.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.
- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب المأخوذ على جهة السوم.
  - العيب لا حصة له من الثمن.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا.
  - العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.
  - العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.
- الفائت بالعیب یفوت علی حساب یوم العقد.
- الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب).
  - فوات الشرط بمنزلة العيب.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل
   البصر في البيع والاشتراء، فهو مردود.

- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب.
   وكل شيء لا يضره التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب.
- كل شيء ينقص في الثمن. . . فهو عيب.
- كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضان البائم.
- كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها من البائع المدلس.
  - كل عيب لا يرجى زواله يكون فاحشا.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضابه قبل ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب.
- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس
   عنه فالرد به واجب لمن طلبه.
- کل عیب یوجب الرد علی البائع، یمنع الرد إذا حدث عند المشتری.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون

- صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعال يصير قيميا.
- كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر.
- ▼ لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على
   التسامح فيه .
- ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع).
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار، وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة فها يعدّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما ينقص المالية فهو عيب.
- وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم جنس آخر.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

# عير

• المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال.

## عيش

 كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.

### عين

- الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان والأيهان.
- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك
   الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
- الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في
   الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.
  - الإبراء عن الأعيان باطل.
- إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.
- اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
- اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان
  - اختلاف سبب الملك كاختلاف العين.
- اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف
   العين.

- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول القابض.
  - اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين.
- إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط
   بها يقرب منها، وإن لم يكن عينها.
- إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
  - إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة.
- إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما
   تعين عليه الآخر.
  - الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها.
- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
  - استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون قول من عليه الضمان.
  - اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط.

- الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد.
  - الأعيان لا تثبت في الذمم.
  - الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن.
    - الأعيان لا تقبل الأجال.
    - الأعيان لا تقبل الإسقاط.
    - الأعيان لا تملك بالإجارة.
  - الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
  - الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها.
- الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا بدليل.
- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
- البراءة لا تصح في الأعيان وإنها تختص بالذمم.
  - بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق.
- بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثمانها.
  - تبدل سبب الملك كتبدل العين.
  - التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب.
- التخير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر.

- تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا من الضهان.
  - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.
  - التعيين معتبر فيها يفيد دون ما لا يفيد.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
  - تقديم ما يتعلق **بالعين** أولى لتأكده.
    - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم.
- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل
   لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
  - الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود.
- الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين.
- الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة.
- الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه.
- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل
   تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.

- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين
   الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما
   أقرب، همل على الأقرب.
- خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد
   يحتمل الفسخ.
- الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات.
- الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات،
   ويتعينان في الشركات.
  - الدعوى بآلعين لا تقام إلا على ذي اليد.
    - الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد.
- الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من مو عليه .
- الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل التقاص،
   أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.
  - الذمة لا تقبل المعينات.
- رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين.
- زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة .
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
  - ضمان المنافع يسقط بضمان أعيانها.
- العقد إذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيبا لم
   يكن له البدل.
- العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها.
- عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والمشاهدة.

- العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شها.
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل.
- العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة وجب ضهانها بالتلف.
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة.
- الفعل بثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا يثبت في الذمة .
- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا.
  - قبض العين يقوم مقام قبض المنافع.
  - القصاص في الديون لا في الأعيان.
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل.
  - قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم.
- القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم.
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر
   القدرة على التصرف في الملك .
  - القيمة تخلف العين وتقوم مقامه.
- القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين.
  - قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.

- كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك.
- كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا،
   فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده
   كالمغصوب عند الغاصب.
- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبْرة).
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء
   العين .
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال، كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المتسلف فهي ربا.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.

- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يجبس العين حتى يستوفي الأجر.
  - كل عقد على عين لمعصية فاسد.
- کل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعینه
   بشروطه فالبیع وأحکامه علی مساقها.
- کل عقد لازم وارد علی عین (کالصرف، وبیع الطعام بالطعام، والسلم، والتولیة، والتشریك، وصلح المعاوضة وغیرها) یثبت فیه خیار المجلس لكل من المتبایعین.
- كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها.
  - کل عین جاز بیعها جاز رهنها.
- كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.
- كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة الثمار بعد بدو صلاحها.
- كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها.
- كل عين مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها إذا كان نقصا مستقرا.
- كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، يجوز بيعها.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.

- كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى
   أي وجه حصل، كان من الوجوه المستحق
   عليه.
- كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت العامة المكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت العامة المارا.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صبرة.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع،
   وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا.
- كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز
   أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان.
- كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات، رده بقيمته، لأن القيمة تقوم مقام العين إذا فاتت العين.
- كل ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه
   ما لم يدل على خلافه علامة معينة .
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات

- أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.
- كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته،
   وإلا فلا.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن
   كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق
   توفية فهو من البائع.
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.
- کل من باع شیئا بعینه فهو مضمون علیه حتی یقبضه منه مشتریه.
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا
   بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.
- كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها عله.
- كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر.
  - لا اعتبار بالاسم مع التعيين.
- لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك مالكها.
  - لا تسمع الدعوى على غير المعين.
    - لا تصح البراءة عن الأعيان.
  - لا معتبر بضهان القيمة مع بقاء العين.
- لا يصح ضان الأعيان إذا لم تكن مضمونة.

- لا يقع الملك على الأشياء المحرمات بأعيانها.
  - اللفظ إذا كان له محمل صحيح يتعين الحمل عليه.
  - لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا.
  - ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا
     تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.
  - ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا.
  - ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز .
  - ما تعلّق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق المين مما تعلق القيمة .
    - ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.
  - ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
    - ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل.
  - ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على جملة منه غير مقدرة.
  - ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن
     يكون الحق لمعين ورضى.
  - ما دخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
  - ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع كالعفود.

- ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد.
  - ما في الذمة كالعين الحاضرة.
- ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة.
- مالم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع.
- ما يتعين في الخصب والوديعة يتعين في العقد
   بالتعيين قياسا على السلع.
- المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان.
  - المتعين لا يفتقر إلى قبض.
  - المتعينات من ضمان المبتاع.
- متى كان العوض معينا أي مشاهَدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه ينقل الضهان.
  - المخاصم في العين: المالك.
- المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين ذلك عليه.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكمً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار
  - المعين لا يقبل البدل.
- المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم.

- . جميع المنافع منزّلة منزلة ا**لأعيان**.
- النقود لا تتعين بالتعيين.
- النهاء المتولد من العين حكمه حكم الجزء.
  - الوثائق تتأكد في الأعيان.
  - يجب تقديم ما بتعلق بالعين.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة .

# غبن

- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
- كل مغبون في البيع منقوص من عوض سلعته.
- کل من یجوز تصرفه فی ماله، وبیعه، وشرائه فجائز له بیع ما شاء من ماله بها شاء من قلیل الثمن وکثیره، کان ممایتغابن الناس به، أو لم یکن إذا کان ذلك ماله، ولم یکن وکیلا ولا وصیا.
- لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم . العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسبر).

# غرر

 التراضي بها فيه غرر أو خطر أو قهار لا يحل ولا يجوز.

- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
- المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينها.
- ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك
   قليتصدق بها.
  - من ثبتت له العين ثبت له نهاؤها.
- من خُيِّر بين شيئين، فتعذر أحدهما، تعين الآخر.
- من في يده العين يصدق في نصرفه فيما في يديه.
- من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه.
  - من لا يضمن العين لا يضمن ردها.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   بؤديه.
  - من وجد عين ماله فهو أحق بها.
    - المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.
      - المنافع تجري مجرى الأعيان.
- المنافع كالأعيان في ضمانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.

رَفْعُ معِس لانرَّجِئ لالْفِخَسَّيَ لاَسِكنتر لاننِرُرُ لاِنْزِودکسِس

- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
  - تغرير المسلم لا يجوز في الشرغ.
  - الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.
- الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر
   الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره.
- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.
  - الغارّ ضامن.
- الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه منتفر جائز.
  - الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره.
    - الغرر لا يضر في التبرعات.
- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
- كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز.
- كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم،
   ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر
   في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.
- كل من غَرَّ غيره في شيء يكون ملتزما ما يلحقه من العهدة فيه.

- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يُرد بعد الفوات إلى القيمة.
- ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره.
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؟
   لأن في ذلك غررا من غير حاجة. .
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف
   على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع
   الغرر.
  - المغرور لا ضهان عليه.
- المغرور يرجع على الغارّ بها يلحقه من الضان.
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص
   فيها تدعو إليه الحاجة منه.
- يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع.

## غرس

• كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).

## غرض

- الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة
   التي يظهر أنها غرض المتعاقدين.
- الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بغرض صاحبه.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون
   دلالة على غرضهم.
- الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن يخلافه.
- الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع . ·
- كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة عوضه محرم على المسلم.

- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر.
- ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه.

## غرق

• تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا مأضية.

# غرم

- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن
   أو غريم مفلس.
- إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
  - الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره.
- الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق
   الغرماء.
- حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض
   له.
- ضهان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره
   بمنزلة غرامات الأموال.
  - الغرم بالغنم.
  - الغرم لا يجب بالشك.
  - الغريم محمول على الملأحتى يتبين عدمه.
    - العنم بالغرم.

- من استهلك مالا غرم ثمنه.
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة - تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط الأقل.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه
   حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك
   الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.
- من لزمه غرم ما استهلك، وأعسر، لم يسقط عنه إذا أيسر.
- من لزمه الغرم مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار.

### غشش

- قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه.
- كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع -حرام.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمى فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- بجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضهان، على أن كل شرط يسقط الضهان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

- فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا
   . يوجب غرما.
  - القول في الأصول قول الغارم.
- كل شهادة جرت مغنها للشاهد، أو دفعت مغرما لا يجوز.
- كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ سواء فيه .
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه ،
   لأن الأصل براءة ذمته .
- كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغناً.
  - كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
- لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا بإذن الآخر.
- لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
  - ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف.
    - المالك لا يغرم.
  - متلف الشيء إنها يغرم مثله أو قيمته.
- المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة
   في الاستحقاق (كالغريمين في التركة
   والشفيعين في الشقص المشفوع).

### غصب

- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضان.
- حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.
- ضهان المتلف كضهان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقوما.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا،
   فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده
   كالمغصوب عند الغاصب
- كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- كل ضمان يجب على المشتري فللمغصوب

- منه أن يرجع به على من يشاء منها أي على الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب سبب يد المشتري.
- كل عين مغصوبة على الغاصب ضان نقصها إذا كان نقصاً مستقراً.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه. عنه، فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمن.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- کل ید ترتبت علی ید الغاصب، فهی ید ضمان.
- ما ضمنت جملته ضمنت أحزاؤه
   كالمغصوب
- ما وجب رده لزم رده إلى موضعه (كالمغصوب).

- ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع.
- ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو
   أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح
   ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.

### غفر

- إذا تعارضت المسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.
  - الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء.
- الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا، فإنه مغتفر جائز.
- غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط الجنس.
- الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود.
  - محال الاضطرار مغتفرة في الشرع.
    - اليسير مغتفر.

- يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في أبواب المعاملات.
  - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
- يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.
  - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
- يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل.
- يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا <del>كان مقص دا</del>.
- يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل.
- يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود.
- يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر البنداء.
- يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.
- يغتفر فيها دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد وجُودها، ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها.

# غلب

- أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب \_\_\_\_\_\_ حفظا على الكليات.
- الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.

- أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيها لا يتبعض فيجب
   أن يغلب حكم التحريم.
- إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه.
- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن انقطاع أصله لم يجز .
- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم...
   هو الأصل في أحكام الشرع.
  - إنَّما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
- تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب الأشبه.
  - تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما.
  - تغليب المحظور على المباح عند اجتماعهما.
- الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة.
  - الحكم على الغالب دون النادر.
- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم

- للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى
   العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
- الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها
   حكم اليد على العرف.
- الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد.
- الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية غلب أخفها.
- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
  - العبرة بالغالب.
  - العبرة للغالب.
  - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
  - عند **غلبة** الحلال يجوز التحري.
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة.
- غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق الله عرفته حقيقة.
- الغالب في كل ما رُدِّ في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.

- الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام.
  - الغالب لا يترك للنادر
  - الغالب لا يلحق بالنادر.
  - الغالب مساو للمحقق في الحكم.
  - الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام.
- الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ..
  - الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة.
- كل شيء أقسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- كل ضعيف إذا صاحب قويًّا كانت الغلبة للقوي .
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما تعلق به التحريم غالباً تعلق به مغلوبا
   (كالنجاسة في قليل الماء).
- کل من جهل تحریم شیء ممایشترك فیه خالب الناس لم یقبل.
- لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب على الظن وجوده.
  - لا عبرة بها خرج عن الغالب.
  - ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه،
   ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه،
   ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه

- النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمربه.
- ما غالبه الحرام له حكم الحرام، وما غالبه الحلال له حكم الحلال.
- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عربية من المفسدة جملة.
  - المطلق يحمل على الغالب.
- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة
   خفية، وكانت المظنة تفضى إليها غالبا.
  - المغلوب تابع.
- المغلوب في حكم المستهلك سواء كان الغالب من جنسه أو من خلاف جنسه.
  - المغلوب ملحق بالعدم شرعا.
- من ادعى الجهل فيها يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله.
- من جاء بها لا يشبه، ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه.
  - النادر حكمه حكم الغالب.
- النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم.

### غلط

## غلق

• كل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه.

## غلل

- إنها تملك الغلة بالضهان في الملك الصحيح.
  - الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان.
- لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل
   ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن، فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل، وإلا فلا.

#### غمر

- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير
   الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر

مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.

### غنم

- الغرم بالغنم.
- الغنم بالغرم.
- كل شهادة جرت مغنيا للشاهد، أو دفعت مغرما لا يجوز.
- كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرمًا وغناً.

# غني

- استمرار القبض يغني عن استئنافه.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك
   بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه
   الدين وعلى المدعي إثبات غناه.
  - بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب.
    - دلالة الحال تغني عن اللفظ.
    - غني الأسرة ينفق على فقيرها.
- ب كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات.
- المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة
   استغنت عما يعينها.

### غيب

- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
   حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
   حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.
- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى
   على الحاضر فالحاضر ينتصب خصاً عن
   الغائب.
- الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم.
- كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل
   جاز له استيفاؤه في غيبته.
- للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب . انتصب الحاضر حصما عن الغائب .
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.
- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

### غير

- الأتباع غير مقصودة في العقود.

- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها
   من الضهان بالعلم ولا غيره.
- الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع على من كان الوجوب عليه.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى الفعل غير المأذون فيه.
- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً مضرًّا إلا بإذن صاحب الحق.
  - إذا تغيرت الصفة تغير حكمها.
- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغى العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو غير جائز.

- الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل.
- الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير.
  - إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره.
    - الإقرار يصح في غير مجلس الحكم.
- الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع.
- - الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام . . . .
- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
  - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير \_\_\_\_\_
- الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع، كما
   تضمن بالتعدي من غير إيداع.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله من بيع وغيره.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب
   أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه

- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
  - استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك.
- استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم.
- استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما
   كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا.
- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان ضامنا.
- الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير عوض.
- الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من غير عوض).
- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره.
- الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرجن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول
   قول من يشهد له الظاهر

- بيع غير المتقوم من المال باطل.
- بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل.
- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية.
- تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره
   بطل.
- تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا
   إلا أن يجيز المالك.
- التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية.
  - التصرف في مال الغير بغير إذن حرام.
- تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول.
- التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير
   المجهولة جائز لا محذور فيه.
- تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته.
- تغاير الأحكام والأسهاء دليل على الاختلاف في المعنى .
- تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل.
  - تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز.
    - تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع.

- والمتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
  - إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضان وإيجابه.
  - الانتفاع بهال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
    - الإنسان إنها يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره.
  - الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
  - الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير.
  - الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن
     يكون ذلك مستحقا عليه.
  - إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
  - الباطل مفسوخ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.
  - بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.
    - البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب.
  - البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي
     وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك
     الغير .
    - بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح.

- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضيان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام
   من غير رضاه لا يجوز.
  - تقسير موجب العقد لا يغير حكمه.
- التلف في يدالأمين غير مضمون إذا لم يتعدأو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
  - التهاثل في الجنسين غير معتبر.
- التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.
- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دغواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره.
- جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل، فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم.
- جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره.

- الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه.
- حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما
   لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة
   في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم
   لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون
   من حقوق الله.
- الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل تصح
   وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
- حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها.
- الحكم إذا علق بجهة فها لم تنقطع تلك الجهة لا ينقل عنها إلى غيرها.

- حكم التصرف يثبت من غير تنصيص التصرف على ذلك الحكم.
  - حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه.
- حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو غير عذر.
- الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد لأن الأصل أن الضان لا يصح إلا بها هو مضمون على غيره والخسران غير مضمون على أحد لأحد فبطل ضانه.
- الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي مضمون عليه).
- خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه).
  - دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لآترى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
  - زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.

- الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز
   تغييره إلى تقدير آخر.
- الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة،
   فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله.
- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
- الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا.
- صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
- الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضان.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.
- ضهان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال.
- الضهان إنها يكون عن غير الضامن لحق واجب.
- ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى
   العدل من ضمانه بغير جنسه.
  - ضمان المثلي بمثله لا بغيره.
  - ضمان المجهول غير جائز .

- الضان الواجب لحق العباد غير مبني على
   الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى
   يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره.
  - الظاهر يصلح للتقرير لا للتغيير .
- ظفر المستحق بمجنس حقه، وبغير جنسه عند
   تعذر أخذه ممن هو عليه جائز.
- العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع المحقوق العقد.
- العامل أمين لا ضهان عليه فيها تلف بغير تعد.
- العقد بین اثنین لا تناثر به حقوق مکتسبة لغیرهما.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.
  - العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد.
- العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك
   الحرمات التي هي غير أموال.
  - العقود غير اللازمة تبطل بالموت.
- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها و لا
   يغير الشرط الأصل عن حكمه .

- الغالب في كل ما رُدّ في الشرع إلى المعروف أنه
   غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في
   الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا
   اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
- غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي.
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضان على غيره.
- فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره
   فالاعتبار بفعل الإنسان.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
  - فعل الملجأ غير منسوب إليه.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت المحرم غير مصلحة راجحة .
- قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات.
- قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا
   في الإيجاب على الغير.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
- القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة.

- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز .
- کل بیع کان المعقود علیه فیه مجهولا، أو معجوزا عنه، غیر مقدور علیه فهو غرر.
- كل بيع كان المقصود منه مجهو لا غير معلوم،
   ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا.

- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح
   العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبْرة).
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- كل رجل يكون مؤتمنًا من جهة غيره يقبل
   قوله في حق غيره.
- كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك العقد.
- كل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه
   غير مضمون . . كل شيء كان بعضه
   مضمونا كان جميعه مضمونا . . .
- كل شيء مادي أو غير مادي بخرج عن
   التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن
   يكون محلا للحقوق المالية.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته
   التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية
   العرباء، أو العربية المولدة أو العربية
   الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء

- وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر.
  - كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط.
- کل عقد جاز للموکل أن يعقده بنفسه جاز أن
   يوكل به غيره.
- كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد.
- كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة، يجوز بيعها.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير! لأنه لم يكن تعديا، والتعدي مضمون.
- كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير
   خلاف.
- کل قسمهٔ جازت من غیر رد و لا ضرر قهی و اجبة .

- كل قسمة غير واجبة، إذا تراضيا بها، فهي بيع، حكمها حكم البيع.
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثمنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان مبيعا.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كها في بيع قفيز من ضبرة.
- كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- كل ما قبض على جهة البيع فضانه من قابضه
   على كل حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه دافعه
   لم يتعدّه إلى غيره.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن
   يؤديه عنه غيره إن شاء.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في بدي
   صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- کل ما یتعلق به حق لغیره فلا یعذر الجاهل فیه
   بجهله . . . .

- كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فإنها تلزمها أحكامه، ولا يلزمها عقد غيره.
- كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزم به.
- کل ملك انتقل بغیر عوض فلابد من حیازته.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.
- كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بينة ،
   استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من
   الحقوق كلها .
- كل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك.
  - كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه .
- کل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل . . . .
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقّا
   لم يصدّق إلا ببينة .
- کل من تکفل دینا عن الغیر، علیه الغرم.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في

- الشيء جازله أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
- كل من غَرَّ غيره في شيء يكون ملتزما ما يلحقه من العهدة فيه.
- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه
   كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
- کل من قضی دین غیرہ بغیر أمره کان متطوعاً.
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره.
- كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بها يكذب أصله.
- کل من کان محبوسا بحق مقصو د لغیره کانت نفقته علیه.
- کل من له شيء في مدة دون غيرها فمضت لم
   یکن له.
- کل من وجب علیه أداء مال إذا لم یمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه،
   ويفعل بغير اختياره.
- كل من يُدخل غيرَه في عهدة يلزمه تخليصه.

- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
- كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات غيره.
  - لا تسمع الدعوى على غير المعين.
- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.
- و لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضان.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.
- و لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
  - لا يرجع المظلوم على غير ظالمه.
- لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة.
  - لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.
- لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.
  - لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير.
  - لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره.
- لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره
   بغير رضاه.

- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا
   كان ضرره لغيره فاحشا.
  - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
- ما أجيز بيعة مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
- ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.
- ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره.
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه
   غير معين ولا مشاعا.
  - ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون.
- ما ترتب على المأذون فيه، فهو غير مضمون \_\_\_\_
- ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر،
   غير أنه إنها يعرف بالعرف.
- ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان.
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدليل.
- ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز
   العقد على جملة منه غير مقدرة.
- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك
   الغير فسبيله التصدق.

- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغيره فعله، ما لم يقم
   دليل على اختصاصه به.
- ما كان أصلا في نفسه ، كانت حقوقه متعلقة
   به لا بغيره .
- ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان \_\_\_\_\_
  - ماكان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط.
- ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية.
- ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه
   بحال لا لصاحبه ولا لغيره.
- ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَعمرُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به
   من غير تعريف.

- ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره.
- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفى لذلك.
- ما وجد قديما فإنه يترك على حاله و لا يغير إلا
   بحجة .
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة. .
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا
   كان صريحا فيه (كالبيع).
  - مال الغير يستباح للضرورة.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود .
   بغير رضا الآخر .
  - المتصرف للغير يرجع عليه بها يلحقه من العهدة.
  - المتولد من عمل غير مضمون لا يكون \_\_\_\_ مضمونا.
  - متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز
     تأويله بغير دليل.
  - متى كان العوض معينا أي مشاهَدًا كفت
     معاينته من غير علم بقدره.
  - المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد
     إحداثها، لأنه ينتفع هو، وغيره لا يستضر.
    - المعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره.

- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي
   أو سلامته فليس بضامن .
- من أتلف مالا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه.
- من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له .
- من ادعى شيئا يشبه ما قال لا يعرف بغيره - كان القول قوله مع يمينه.
  - من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن،
   فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل،
   وإلا فلا.
- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن
   حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له.
- من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضانه.
- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضهان عليه.
- من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير
   أن يحتاج إلى رضا صاحبه.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا كان قائها، أو تعویضه إذا كان هالكا.

- من خُيرٌ بين شيئين أو بين أشياء فاختار أحدهما بطل خياره في غيره.
- من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.
- من عمل لغيره عملا و لحقه فيه ضمان، يرجع العامل على من وقع له العمل.
- من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله .
- من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه.
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا
   يكون متبرعا ويرجع عليه.
- من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.
- من لا يصخ تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه .
- من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار ، لا تقبل شهادته على غيره .
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرافله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.

- اليد الطارئة غير موجبة للملك.
- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

### غيي

- التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى الإبطال.
- و الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود إحداهما حتى توجدا معاً.

#### فتن

 كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.

#### فتي

• الفتاوي تختلف عند اختلاف العوائد.

#### فحش

- كل عيب لا يرجى زواله يكون فاحشا.
- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا
   كان ضرره لغيره فاحشا.
  - ما كان في العرف فاحشا لم يُعفَ عنه.
  - النقصان الفاحش استهلاك حكما.

رَفَّحُ معِس (لرَجَمِلِي (الْفِخَّسَيَّ (أَسِلَتَسَ (الْفِرْرُ (الِفِرْوَکُسِسَ

- من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره.
- ๑ من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه
   بغير إذن غيره.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضهانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.
- المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد.
- المنهى عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا.
- و موجب الشيء يثبت من غير تنصيص على الموجب.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسر).
- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين
   أدائه وبين أداء غيره.
  - الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضبان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.
- يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها
   أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات
   وغه ها.
  - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.

### فرد

- أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة \_\_\_\_\_ المجتمعة.
- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر.
- الأوضاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضمانه.
- بيع المقدرات صفقة وإحدة مع بيان ثمن كل
   فرد وقسم منها صحيح.
- بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين
   المنفردين.
  - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
  - الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك.
  - صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط.
    - الصفة لا تفرد بالإسقاط.
    - الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد.
- العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم.
- العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض.
- العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل \_\_\_\_\_ النادرة..

- قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد ... بالعقد.
  - قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.
- لا قيمة للجودة في الأموال الربرية، منفردة عن الأصل.
  - لا يجوز إفراد الصفات بالبيع.
- استثناؤه منه منه استثناؤه منه منه
- ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع -
- ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره.
- ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه.
- مالم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا.
- يدخل في الفرد، والعقود تبعا ما لا يدخل
   استقلالا.

### فرض

- الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر منها.
- الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في الأداء.

# فرط

- الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو
   تعدى فيها ائتمن عليه.
- الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان.
- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدأو
   يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضانه.
- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت الصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضان عليه.

# فرع

- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
  - إذا بطل الأصل بطل فرعه.
- إذا بطل حكم الأصل المتبوع بطل حكم الفرع التابع.
- إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه،
   وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع.
  - إذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه.

- ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض.
  - حكم الأصل أقوى من حكم الفرع.
- حكم الفرع يثبت للأصل وإن انعدم معناه.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.
- الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع فرعه.
  - الفرع لا يكون أصلا لفرع مثله.
- الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فبه علته.
  - الفروع تابعة لأصولها.
- الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول.
- فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم الفرع.
  - القبض فرع للملك.
  - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
    - قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن
   الفرع لا يبطل حكم الأصل.
- کل من کان فرعا لغیره لم تسمع دعواه بها
   یکذب أصله.
  - لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل.
- لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل السبب والسبب غير حاصل.

# فرق

- الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل.
- أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة.
- إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام من غبر رضاه لا يجوز.
- تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد العاقدين وإن كان برضاه يجوز.
- الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين.
  - العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع
   الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- كل عوضين حرم التفرق فيها قبل القبض
   حرم النسأ فيها وما لا فلا
- كل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا
   فلا .
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعا.
- ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه).
  - ما يعدّه الناس تفرقا يلزم به العقد.

- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلْقَة من علائقه.

## فسخ

- أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر .
  - الأمانة لا تنفسخ بالقول.
- الباطل مفسوخ، فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره.
- البيع إذا وقع محرما، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.
  - التالف لا يتأتى عليه الفسخ.
- تجدید العقد لا یصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبیع بعد فسخ العقد لا یفید الملك.
- تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا

- على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- ▼ تلف ألمبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
  - حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك.
- خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد
   يحتمل الفسخ.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهم العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، ببع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
  - الصفات لا يلحقها فسخ.
- الصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًا فسخت.

- العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله.
- العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله.
  - العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ.
    - العقود لا تفسخ قبل انعقادها.
- العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من العقد.
- العقود والفسوخ تنعقد بها دل عليها من أي الفظ كان .
- الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب).
- الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء العقود.
- ◄ كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز.
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.
- كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن يقف على الإجازة كالوصية .
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.

- لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان
   حوادث إلا بشرع يدل على ذلك.
  - لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النهاء .
- لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية.
  - ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود.
- ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم
   ينفسخ بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).
- ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه و لابد من
   فسخه .
- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو من مال البائع.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضا الآخر.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالطلان.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.
- المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع.
  - الملك اللازم لا يحتمل الفسخ.
- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.

- من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.
  - الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه.
- € يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.
  - يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود.

#### فسد

- الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد.
- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منها لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلها ضررا.
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
  - إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.
- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهها.
- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحها.
- إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها.

- إذا فسد العقد بشرط فإسد ثم حَذَفا الشرط لم
   ينقلب العقد صحيحا.
- إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض.
- الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.
- الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسهاء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسهاء (كاسم البيع والنكاح).
  - الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود
   الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
  - الإنسان يقصد الصحة دون الفساد.
- بدل المتلَف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا.
  - البناء على الفاسد فاسد.

- الياعات الفاسدة فسادا ضعفا تقلب جائزة بحذف المفسد.
- البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز
   بعد ذلك برفع المفسد.
  - البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
- البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة.
  - البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
- البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا.
  - البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة .
    - بيع المجهول فاسد.
- تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد \_\_\_\_\_ العقد.
  - ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح.
- التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون فاسدا.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
  - التناقض يفسد الدعوى.
- الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.
- الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية المناع المشكل.

- جهالة البدل تقتضي فساد العقد.
- الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع.
- الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان فاسدا في الأصل.
  - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب
   فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ .
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد \_\_\_\_\_\_ البيع.
- الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل \_\_\_\_\_ الشرط.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة.
- صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه.
- الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل.
  - الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه..
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله.
- العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على
   الفساد.

- العقد إذا تردد بين حالي صحة و فساد حمل على الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده، شاع في الكل.
- العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من —— الثمن.
  - العقد إذا فسد لم يصح بها يطرأ فيها بعده.
- العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به فاسدا.
- العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده.
- العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه.
  - العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا.
    - العقد الفاسد معتبر في الجائز.
- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.
  - العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.
  - العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
- العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها .
  - العقود كلها تفسد بالإكراه.

- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها
   دعوى الفساد دون بيان.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة.
  - الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره.
- الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد.
- فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.
  - الفاسد في الحكم ملحق بالجائز.
- فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
  - الفاسد لا يصح التماسك به.
    - الفاسد لا يلزم حكمه.
    - الفاسد معتبر بالصحيح.
  - الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن.
- الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به.
- الفساد إنها يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن كان سببا له .
  - الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد.
- فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم الفرع .

- الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا \_\_\_\_\_ يوجب فساد الجميع.
- فساد العقد يمنع من استحقاق ما سمي فيه .
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد البيع لفوات المقصود من البيع.
- القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، في كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
  - قليل الفساد مما لا يمكن التحرز منه.
  - القول قول من ينكر الشرط الفاسد.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منطرح لا لَفتة إليه.
- كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد.
- کل بیع فاسد حکم الجاهل به حکم العالم و لا
   یعذر فیه بالجهل .
- كل بيع فاسد فضهانه من البائع، فإن قبضه المبتاع فضهانه من المبتاع من يوم قبضه.

- كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزّه عن الفضل.
- كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه .
- كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنه.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا،
   فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده
   كالمغصوب عند الغاصب.
  - كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه.
- كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده.
- كل شرط. يخالف موجّب العقد مفسد \_\_\_\_\_ للعقد.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
- كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه.
- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
- كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه .
- کل عقد إنها ير د فاسده إلى مقتضى صحيحه.
  - كل عقد على عين لمعصية فاسد.

- كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود عليه.
- كل عقد فيه عوض على بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل عقد لا ضيان في صحيحه لا ضيان في فاسده.
- كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.
- كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضي بالقيمة.
- العوضين يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
- كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان.
- کل ما کان مبادلة مال بهال یفسد بالشرط
   الفاسد کالبیع وما لا فلا کالقرض.

- كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد .
- كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله
   حكم بفساد فعله.
- كل من ولي و لاية الخلافة فيا دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.
- كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد.
- - لا حريم لفاسد.
  - لا يثبت الفساد بالشك.
- لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة .
- ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود
   وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف.
- ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما بلغ، كالمبيع.
- ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن
   بالقبض في العقد الفاسد.
- ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد.

- ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه بالتسمية.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول والغرر فإنه يُرد بعد الفوات إلى القيمة.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه شرطا للإفساد.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة
   الجهالة ولا لكثرتها في فساده....
- ما لا يضمن بالعقد الصحيح، لا يضمن بالعقد الفاسد.
- ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد،
   وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن
   بالعقد الفاسد.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
  - المبنى على الفاسد فاسد.
- متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن
   يفسد في الكل.
- المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن،
   والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو مثليا.

- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.
- المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله عليه إلى فساد فيقيد.
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيا تدعو إليه الحاجة منه.
- المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
  - المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه.
- المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
  - المقبوض بعقد فاسد لا يملك به.
- المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضهان وعدمه.
- من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد.
- المنافع كالأعيان في ضهانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.
- مها أمكن حمل كلام العاقل على فائدة،
   وتصحيحه عن الفساد وجب.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.

- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
- يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما.
- يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه
   إذا دخل في عُلْقة من علائقه .
- يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده.
- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.

#### فسر

- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان بكلام متصل أو منفصل.
  - تفسير موجب العقد لا يغير حكمه.
- الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير.
- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره عُدَّ في تفسيره.
- المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير.
  - متى فسر الكلام بها يحتمل يكون مقبولا.

# مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها.

#### فضض

- الصفقة إذا تضمنت شيئين نحتلفين في الجنس
   كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا يخرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).
- كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن
   كان ذهبا أو فضة أو ثوبا.
- كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله
   كالذهب والفضة.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو عوه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وأجرته، والأمر به.

#### فسق

ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها
 كالفسق.

### فصح

• الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت إقصاحا.

### فصل

- استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.
- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان
   بكلام متصل أو منفصل.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
- كل حال ثبت لها حكم لم يَزُل حكمها إلا
   بالانفصال عنها.
- كل منفصل عن البيع عما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح.
  - ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز منفصلا.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.

# فضل

- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير.
- التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود <u>عبوز على</u> الإطلاق.
- الجهل بالتهائل في باب الربا كالعلم بالتفاضل.
  - الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
  - الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة.
- كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزّه عن الفضل.
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- ♦ كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة وما لا فلا.

- كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء.
- كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز
   التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؛
   لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل
   والآمر مقدم عليه فيه .
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله
   وكثيره في ذلك.
- ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
- ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع بجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة.

### فضو

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضى إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام.
- الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية الله النزاع المشكل.
  - الجهالة في الساقط لا تفضى إلى النزاع.
- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل
   لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
- جهالة المستثنى تفضى إلى جهالة المستثنى منه.
- الشروط المشروطة... إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت \_\_\_\_\_\_\_ إلى مصلحة راجحة.
  - كل سبب يفضى إلى الفساد نهي عنه.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضى إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.

- كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع. . . .
  - كل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه.
    - ما أفضى إلى الحرام حرام.
- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه.
- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة
   خفية، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين... أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة.

## فعل

- الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال.
- إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون
   فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى
   الفعل غير المأذون فيه.
- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري بجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
- الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسا
   آخر، له حكم غير الأول.
- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها
   تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو
   فعل.
  - إطلاق إضافة الفعل يقتضي المباشرة.

- الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام.
- إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا.
  - الإنسان إنها يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره.
- البدل كالمبدل منه، وكان فاعل البدل كفاعل المبدل.
- البيع إذا وقع محرما، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله.
  - الترك فعل إذا قصد.
  - الترك كالفعل في باب الضمان.
  - ترك الواجب كفعل المحرم.
    - الترك يعد كالفعل.
  - التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
- الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه قُدُّر معه .
- الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية.
- دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال.
  - الشرط لا يوجب فعل المشروط.
  - شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة.
    - الصغير مؤاخذ بضمان الفعل.
  - الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل.
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضان على غيره.

- فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان.
- الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضان
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا، والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
  - فعل ما يحرم تركه واجب.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
- الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة.
- فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
  - فعل الملجأ غير منسوب إليه.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
  - فعل الوكيل كفعل الموكل.
- الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا يشبت في الذمة .
- القول أقوى من الفعل في الدلالة...
   والفعل أقوى منه في موجب الضان.
- القول لا يتضمن الفعل إنها يتضمن قولا مثله.
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع

والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله عليه.

- كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى
   أي وجه حصل، كان من الوجوه المستحق عليه.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
- كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير ؛ لأنه لم يكن تعديا، والتعدي مضمون.
- كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن
   سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم
   يحرم عليهم.
- كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه، فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية.
  - كل ما للإنسان فعله، له أن يوكل فيه.
- كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما
   تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعية...

- كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه غير ملزم به.
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على
   إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.
  - كل من جاز له فعله جاز توكيله.
- كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله.
- كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه
   كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل.
- كل من فعل ما يجوز له فعله، فتولد منه تلف \_\_\_\_ لم يضمن .
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه، ويفعل بغير اختياره.
  - لا تقبل شهادة شخص على فعله.
  - لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح.
  - · لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه .
- لا يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر.
  - لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغبر.
- ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر.
  - ما جاز فعله جاز شرطه.
  - ما حرم فعله حرم بيعه.

- ما حرم فعله حرم طلبه.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغیره فعله، ما لم یقم
   دلیل علی اختصاصه به.
- ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.
  - المتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه.
- من خُيرٌ بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء.
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه.
  - من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.
- من كان له أن يفعل شيئا، ففعله لا ضمان عليه فيه.
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه.
- من لا تجوز شهادته على الأفعال، لا تجوز على الأقوال (كالصبي).
  - يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة.
- يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن بجبراً.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل
   الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في
   الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل

- منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

#### فقد

- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع الضرر أولى من جلب النفع.
- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح.

## فقر

- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك
   الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
- الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، في عدة الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.
- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل
   تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
  - غنى الأسرة ينفق على فقيرها.

## فلس

- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن
   أو غريم مفلس.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.
- القول قول المفلس مع بمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.

# فهم

- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول
   لزم به البيع وسائر العقود.
- المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة.

# فوت

- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له
   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه
   يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
  - إذا فات الشرط فات المشروط.

- كل ما افتقر إلى القبض فضهانه على بائعه،
   ومشتريه ممنوغ من بيعه قبل قبضه، وما لا
   فلا.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل
   مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية .
  - المتعين لا يفتقر إلى قبض.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه . . وما لا يفتقر إلى قبض من ضان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر .

#### فقه

- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي
   وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك
   الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به
   فهو واجب.

#### فكك

ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر.

- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل، فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة.
  - الجابر بقدر الفائت.
- الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن.
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.
  - الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته.
    - العقد لا يصح مع فوات شرطه.
- الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم العقد.
- فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.
  - فوات الشرط بمنزلة العيب.
  - فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع.
- فوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا.
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد البيع لفوات المقصود من البيع.
- فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد.
- فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما.
- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها.
- كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل موجبا لسقوط البدل.

- كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.
- كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضي بالقيمة .
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات،
   رده بقيمته، لأن القيمة تقوم مقام العين إذا
   فاتت العين.
- كل ما له مثل يرد مثله ، فإن فات يرد قيمته .
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
   لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
   شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
- ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه بالتسمية.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول
   والغرر فإنه يُرد بعد القوات إلى القيمة .
- ماوجبرد وإذا كان حيا، وجبرد قيمته إذا
   كان فائتا.
- ما پتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة بشترط تعريفه.
- المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو مثليا.

#### فيد

- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي
   الثمن من نهاء المال.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا
   كان مفيدا له.
  - إنها يراعي من الشروط ما يكون مفيدا.
    - الباطل لا يفيد ملك التصرف.
    - البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا.
    - البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
- البيع الفاسديفيد الملك بالقبض، والباطل لأ يفيده أصلا.
  - البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.
  - التعيين معتبر فيها يفيد دون ما لا يفيد.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا ففيد.
  - التقييد في العقود إنها يعتبر إذا كان مفيدا.
- حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى
   من حمله على التكرار .
  - السبب إنها يفيد الملك في محله.

- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضان عليه.
- من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله .

#### فور

كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال،
 فهو على الفور (كخيار الشفعة).

#### فوض

- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر
   والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل ضهان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو
   إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره.

## فول

ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه ؟
 لأن في ذلك غررا من غير حاجة . .

- السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).
- الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
  - العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.
- الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة.
  - الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن.
  - الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به.
- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مرى المنافع وإن كانت أعيانا.
- القرل في الأمر قول من استفيد ذلك الأمر منه.
- کل شرط یمکن مراعاته ویفید فهو معتبر.
- كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود عليه.
  - كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد.
- كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يُفده ذلك .
- كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب.
- كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر.
  - ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم.

- المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحَقًا).
- الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.
- - الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك.
- ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشتر طها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

## قبض

- الأتباع تضمن بالقبض.
- إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.
- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول القابض.
- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- إذا اختلف الدافع و القابض في الجهة فالقول قول الدافع.
- إذا يجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني.

رَفَّحُ مِجِس (لاَرَجِمِي (الْفِجَنَّرِيَّ (أَسِكْتَرَ) (الِنْرِزُ) (الِنْرُودِيُسِيَ

- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض.
  - استمرار القبض يغني عن استئنافه.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضهان یعل کالمقترن بالسبب، کها أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض یجعل کالمقترن بالعقد.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بنفسه لا بالمسمى في بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها \_\_\_\_\_ مضمونة على من هي بيده.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب
   أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه
   والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب

- صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
  - الأوصاف تضمن بالقبض.
- الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية.
- البيع الفاسد إنها يدخل في ضهان المشتري
   بالقبض إذا لم يكن فيه خيار.
  - البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض.
- البيع الفاسديفيد الملك بالقبض، والباطل لا يفيده أصلا.
- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار المجلس الشرط فيها بلا خلاف، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.
  - التبرعات لا تلزم إلا بالقبض.
- تجدید العقد لا یصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبیع بعد فسخ العقد لا یفید اللك.
- التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها
   القبض أن لا عقد.
- تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.

- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد.
- تهام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف والتصرف هو المقصود من الملك.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي
   مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد،
   وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون
   مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها،
   فتنقل إلى الذمة حينئذ.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.
- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل
   القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
  - الشخص لا يكون قابضا مقبضا.

- الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرهما.
- الصفقة لا تتم مع حيار الرؤية قبل القبض وبعده.
  - الصلة لا تملك قبل القبض.
- الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة المقارن.
- العبرة في العقود بها وقع عليه العقد لا بها قبض.
  - العرف في القبض يجري مجرى الشرط.
  - العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.
    - العهدة على من قبض الثمن.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.
  - الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به.
- الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب).
- فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال.

- القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر.
  - قبض جميع الأشياء: التخلية مع التمييز.
- القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي.
- قبض الضهان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن الأدنى.
  - القبض على سبيل البدلية يوجب الضمان.
    - قبض العين يقوم مقام قبض المنافع.
      - القبض فرع للملك.
- القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، فما كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده.
- - القبض مرجعه إلى عرف الناس.
- القبض الواحد لا يوجب ضمانين مختلفين.
  - قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا.
- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها.
  - القول قول القابض مع يمينه.
- كل بيع فاسد فضهانه من البائع، فإن قبضه \_\_\_\_\_\_ المبتاع فضهانه من المبتاع من يوم قبضه .
- كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة.

- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- کل عقد جاز برأس المال، جاز بأکثر کبیع المبیع بعد قبضه.
- كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود عليه.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة. وكل عوض ملك يعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الحلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عوضين حرم التفرق فيهها قبل القبض
   حرم النسأ فيهها وما لا فلا.
- كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع.
- كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه،
   ومشتريه ممنوع من بيعة قبل قبضه، ومأ لا
   فلا.
- كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل
   قبضه .
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة من مسمولات وغير ذلك من الألفاظ

- كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه على جهة البيع فضهانه من قابضه على حال حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه دافعه لم يتعدَّه إلى غيره.
- كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات لا يختلف ذلك.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه
   حتى يقبضه.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن
   كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق
   توفية فهو من البائع.
- کل من باع شیئا بعینه فهو مضمون علیه حتی یقبضه منه مشتریه.
- کل موضع فسد فیه العقد لم یحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.
  - لا يتحد القابض والمقبض.
    - لا يتم التبرع إلا بالقبض.

- ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
  - ما دخل في العقد استقر بالقبض.
- ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن بالقبض في العقد الفاسد.
- ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف
   في العقود.
  - ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد.
- ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولا يزول الدين عن الذمة.
- ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه
   من قبضه.
- ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته
- ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.
- ما لا يجوزبيعه قبل قبضه لا يجوزبيعه لبائعه.
- ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.
- ماوجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته .
- ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه و لا توليته و لا الحوالة به قبل قبضه.
- ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.
- ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد.

- ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن.
- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ
   العقد، وهو من مال البائع.
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع.
- المبيع إنها يدخل في ضهان المشتري بالقبض.
  - المتعين لا يفتقر إلى قبض.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين و ونحوه ينقل الضهان.
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.
- الفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. . وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم مقدر.
- المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه.
- المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
  - المقبوض بعقد فاسد لا يملك به.
- لقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيفته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
- المقبوض على سوم الشراء مضمون، لا المقبوض على سوم النظر.

- المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضهان وعدمه.
- المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحل مقصوده.
- الملك في المعاوضات لا يقف على القبض.
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد.
- من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه .
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.
- النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.
  - الهبات لا تتم إلا بالقبض.
  - الواحد لا يتولى طرفي القبض.

## قبل

- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك
   الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
- الإبراء إسقاط صورة حتى ينم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.

- الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها.
  - إبطال الحق قبل ثبوته محال.
- الأتباع لا قسط لها عما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
- الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.
- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب
   توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود
   ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد،
   فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
   ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب
   أخفهما.
  - إذا ثبت الملك ثبت بضمان يقابله.
- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضهان.
- الإسقاط إنها يعمل في المستقبل دون الماضي.
- الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان

- يجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها
   بتحريم ولآغيره.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .
  - الأعيان لا تقبل الآجال.
  - الأعيان لا تقبل الإسقاط.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
- الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود.
  - إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.
    - الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل.
- الأمين إنها يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنكرا.
- إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا
   كان مفيدا له.
  - الإنشاء لا يستدعي عقدا قبله.
- إنها يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه
   أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.

- الباطل لا يقبل الإجازة.
- البيع إذا بطل في البعض بطل في القابله من الثمن.
  - البينة على المال لا تقبل إلا من خصم.
    - التالف يسقط ما قابله من الثمن.
    - التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا.
- تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا يجوز.
- تعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز.
- تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام من غير رضاه لا يجوز.
- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان
   بكلام متصل أو منفصل.
- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد.
- التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
  - الثمن يقابل الأصل لا الصفة.
- الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.

- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند
   المقابلة بجنسها.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تهامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما
   لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله.
- حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا
   تدرأ بالشبهات... لا يقبل الرجوع عنها.
  - الحقوق لا تقابَل بالأموال.
- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
- الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا وشرعا.
- الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته.
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في
   قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها.
  - الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.
    - الذمة لا تقبل المعينات.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء:

فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق الثالث المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث وهو لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.

- زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري.
- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر
   قبولا.
- سكوت من وُتجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا.
  - الصفات المحضة لا يقابلها الثمن.
    - الصفة لا تقابل بعوض.
- الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض و بعده .
  - الصلة لا تملك قبل القبض.
- الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة.
- الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة المقارن.
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب كالمقترن بأصل السبب.

- العارض في العقد الموقوف قبل تهامه كالموجود لدى العقد.
  - العقد الباطل لا يقبل الإجازة.
  - العقود لا تفسخ قبل انعقادها.
- العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها دعوى الفساد دون بيان .
- العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض جزء من المعوض.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
- فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
  - قول الواحد في المعاملات مقبول.
- كل آفة سياوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.
- كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض.
- كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنها يكون على ضهان البائع.
- كل رجل يكون مؤتمنًا من جهة غيره يقبل
   قوله في حق غيره.

- كل شيئين حرم النسأ فيهما لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض ثمنه.
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف، بأن لم يكن محجورا
   عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم
   يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع
   كتعلق حق الغير به.
- كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.
- كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود عليه.
- كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك بطبيعته كالوصية والإيصاء.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل القبض
   حرم النسأ فيهما وما لا فلا :
- كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع.
- كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره،
   فإنه يجوز له الرضابه قبل ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه،
   لأن الأصل براءة ذمته.

- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول
   لزم به البيع وسائر العقود.
- كل ما افتقر إلى القبض فضهانه على بائعه،
   ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وما لا
   فلا.
- کل ما بیع علی الکیل والوزن لا یچوز بیعه قبل
   قبضه .
- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي
   صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فما أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- ◄ كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل
   التسليم لا يقابله شيء من الثمن.

- لا تقبل شهادة شخص على فعله. كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على
- لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
- لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالر **د** .
  - لا يثبت حكم انشىء قبل وجوده.
  - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
- لا يجوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له عوض .
  - لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.
- لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير منفعة، فإنه لا يجوز.
  - ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما تعين بالعقد إذا تلف **قبل** القبض ثمنا أو مثمنا بطل به البيع.
  - ما ثبت ضمنا لشيء لا يثبت قبله.
- ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فىە).
  - ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان.
- ما كان العوض في **مقابلته** فهو المعقود عليه.

- مسئولية البائع.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- كل مال مثلى تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا .
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
- كل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل . . . .
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصر ف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- کل من جهل تحریم شيء مما یشترك فیه غالب الناس لم يقبل.
- لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف
  - لا تقبل دعوى المدعى إلا ببينة عادلة.

- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا
   يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض
   الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر.
  - ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه.
  - ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه
     كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
    - ما لا يقبل العقد لا ثمن له.
    - ما لا يقصد لا يقابل بالعوض.
  - ما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن.
  - ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا لاعتباره من الثلث.
  - ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه.
  - ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.
  - ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد
     في إبطال العقد.
  - ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو من مال البائع.
    - ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
      - المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها.
    - التبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود بغير رضا الآخر.
      - متى فسر الكلام بها يحتمل يكون مقبولا.
  - مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كخيار الرؤية والشرط).

- المحل الواحد لا يقبل الضهانين.
- المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل العقد (كما لو كان مستحَقًّا).
- المسلّط على الشيء إذا أخبر فيها سُلّط عليه بها
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.
- المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض.
- المعاوضة تقتضي المقابلة، وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له.
  - المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده.
- المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء.
  - المعين لا يقبل البدل.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع، ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه.. وما لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتريه، وله التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر.
  - الملك لا يزول إلا بقبول المتملك.
- ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة .
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه لم تقبل منه.

- من جاء بها لا يشبه، ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر .
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع
   والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد.
  - من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته .
- من كان خصما في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج من الخصومة.
- من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره.
- المناقض إذا صدقه حصمه كان مقبول \_\_\_\_\_\_ القول.
- المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع.
  - الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك.
- النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشتري.
- الوكيل أمين لا ضهان عليه فيها دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة.
- يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه و لا يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضى فوائد مقابل

- الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

#### قد

- إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط
   بها يقرب منها، وإن لم يكن عينها.
- الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعرى وهو إنكار معنى كالمودّع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنىً.
- الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع ، كها
   تضمن بالتعدي من غير إيداع .
- البعض قد يجري مجرى الجميع في باب الاحتياط.
- الحقوق متى وجبت في الذمة ، فقد استوت في القوة .
  - حكم الشيء قد يدور مع خصائصه.

- الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصوداً.
- عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والشاهدة.
- الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع فرعه.
- قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها .
- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة .
  - قلد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
- قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات.
- قد يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما
   لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر
   الخاص.
- قد يتحمل اليسير فيها لا يتحمل فيه الكثير.
- قد يتبت بالشرط ما لا يتبت بإطلاق العقد.
- قد يثبت الشيء حكما في موضع لا يجوز إثباته قصدا.
- - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
    - قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل.
- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد.

- قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال التختيار.
  - قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده.
- قديدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف.
- قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا.
- قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ.
- قديقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أحرى.
- قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.
- كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها.
- ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه .
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في
   ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا

هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل
 الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في
 الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل
 منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن
 إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية
 متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

# قدح

- الشك لا يقدح في اليقين.
- كل حجة صح دفعها بالقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها.

## قدر

- إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول \_\_\_\_ قول البائع .
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.

- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة،
   والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها
   العلم والقدرة.
  - الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد.
- الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع.
- الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة.
- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم
   حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضان وإيجابه.
- البدل إنها يظهر حكمه عند فوات الأصل،
   فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل.
  - البدل يبطل بالقدرة على المبدل.
  - بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
  - التقدير إنها يثبت بالتوقيف.
  - تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.
- التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.

- الثابت بالضرورة يقدر بقدرها.
  - الجابر بقدر الفائت.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها وني الأمر.
  - الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها.
  - الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها.
    - الحكم يثبت بقدر العلة.
- الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر.
- الشيء إذا عظم قدره شُدَّد فيه وكثرت شروطه.
- الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على ضده.
- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما بقدر قيمتهما.
  - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
  - الضرورات تقدر بقدرها.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاحة.
  - ضان الإتلاف مقدر بالمثل.
  - الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل.
    - ضهان العدوان مقدر بالمثل.
    - الضمان على قدر الذهاب.

- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.
- الغالب في كل ماردة في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
- القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.
- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر
   القدرة على التصرف في الملك.
- كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا، أو معجوزا عنه، غير مقدور عليه فهو غرر.
- کل بیع کان المقصود منه مجهولا غیر معلوم،
   ومعجوزا عنه غیر مقدور علیه فهو غرر.
- كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة.
- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن
   تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا
   للحكم بقدر الإمكان.
- لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل.
- لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل.
  - لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.
    - ما ثبت ضمنا لشيء يتقدر بقدره.
  - ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره.

- ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز
   العقد على جملة منه غير مقدرة.
  - ما كان مباحاً للحاجة قدر بقدر الحاجة.
- ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته (كالإجارة).
- ماليس بمقدر شرعا يجعل تبعالما هو مقدر \_\_\_\_\_ شرعا.
- ما وجب بسبب الملك كان على قدره (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
- متى كان العوض معينا أي مشاهدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
- المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضمان البائع،
   ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه. . وما لا يفتقر
   إلى قبض من ضمان مشتريه ، وله التصرف فيه
   سواء قدر على القبض أو لم يقدر .
- المقادير فيها لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاء، وفيها يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف.
  - الملحق بالعقد يقدر واقعا فيه.
- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط الأقل.
- من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه.
- من قدر على الإنشاء، قدر على الإقرار، وما
   لا فلا .

- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى يؤديه.
- وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت
   القدرة على ثمنه تمنع الانتقال.
- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مشدار رأس المال.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.
  - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

# قدم

- الإثبات مقدم على النفي.
- احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان.
- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منهما لا يباح
   دون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة
   وأقلهما ضررا.
- إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة الحدوث.
- إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم
   على الآخر .
- إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة

- من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له

   قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه
  يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر.
  - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم \_\_\_\_\_\_
   أرجحها.
  - إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
    - الأسهاء العرفية تقدم على الحقيقية.
- الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت \_\_\_\_\_
   الإشارة.
- الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الحيار.
  - الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع.
- إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته.
- الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث.
  - أقوى الحقين يقدم على أضعفها.
  - إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما.
  - البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية.
    - التابع لا يتقدم على المتبوع.
- التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان.
  - التقادم يتوقف سريانه بالمعاذير.
    - تقدم بينة بملك على بينة بيد.
  - تقدم المسبب على السبب لا يعتبر.
  - تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده.
    - حق الآدمي نجب تقديمه لتأكده.

- الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير
   معين .
- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة والمرض).
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم.
  - الخاص يقدم على العام.
- الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن
   والشرط العرفي كاللفظي.
  - الشرط يتقدم المشروط.
- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.
  - صريح القول مقدم على دلالة العرف.
- صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الجال.
  - الظاهر يقدم على الاستصحاب.
- الفساد إنها يكون بالعقد لا بشيء تقدمه وإن
   كان سببا له.
  - القديم يترك على قِدَمه.
  - قول المثبت يقدم على قول النافي.
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفها.
- کل عقد یؤدي إلى خصومة لا یجوز الإقدام علیه.

- كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل
   والآمر مقدم عليه فيه .
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
  - لا يجوز تقديم الحكم على سببه.
- لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتال في السبب الموجب لاسيا مع طول الأمد وقدكم العهد.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم.
- لا يقدم أحد في التراحم على الحقوق إلا بمرجح.
- ما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل
   يخلفه عند عدمه.
  - ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له نخرج شرعي ما
   أمكن على خلاف أو وفاق.
  - ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه.
- ماكان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.

- ما وجد قديما فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا \_\_\_\_\_ بحجة .
- مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل \_\_\_\_\_ أبدا.
- المستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه.
- المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في
   حال عدمه، وإنها يشبت الملك بعد سببه من
   حستذ.
- من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
  - المنطوق مقدم على التعليل.
  - بجب تقديم ما يتعلق بالعين.
- يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام
   العذر.

## قذر

المستقذر شرعا كالمستقذر حسًا.

# قرب

• إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها.

- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت
   بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطَه على البيع.
  - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
  - الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين
     الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما
     أقرب، هل على الأقرب.
    - الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها.
  - السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل والحرمة والوجوب.
  - الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
- ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه.
  - العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيا تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بما يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.
- ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته. . ضمن بمثله .
  - ما قارب الشيء أعطي حكمه.
  - ما قارب الشيء فهو في حكمه.
- مالم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع.
  - ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.
- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق
   بأقرب الناس إليه وهو الموكل.

المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر - في أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه.

#### قرر

- الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدى من الأعيان.
- الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض.
- أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك.
- الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار.
  - إذا وجد المقصود استقر الحكم.
- الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان بجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود
   الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة.
- الاعتبار بها استقر عليه العقد، لا بها وقع العقد عليه.
  - الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار.
  - الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع.
  - الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم.
    - الإقرار أقوى من البينة.

- إقرار الإنسان فيها في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه.
  - الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.
    - الإقرار بالمجهول صحيح.
      - الإقرار بالمشاع صحيح.
- الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود.
- الإقرار حجة مها أمكن إعماله لا يجوز إبطاله.
  - إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.
    - الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل.
      - الإقرار في الصحة حكمه اللزوم.
      - الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط.
- الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير.
  - الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث.
    - **إقرار** المرء حجة على نفسه لا على غيره.
      - الإقرار المعلق بالشرط باطل.
      - الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ.
      - الإقرار يصح في غير مجلس الحكم.
- الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة.
- الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقرّ به.
- البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل.
- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم.

- الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار.
- الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه.
- الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة (كالديون والحدود).
- الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار.
- الدعوى المجهولة لا تصبح حتى تفسر وإن الإقرار بالمجهول يصبح ويؤخذ المقر المنسر.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقربه، وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها.
  - الشيء إذا انتهى تقررت أحكامه.
  - الضمان معتبر بحال استقرار الجناية.
    - الظاهر يصلح للتقرير لا للتغيير.
- عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع.
- العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير.
- العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصولها
   ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه.
  - الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال.
    - قرار الضمان على الظالم.
- القيمة إنها تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر.
- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.

- كل إقرار معلق على شرط ليس بإقرار.
- کل جملتین أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه.
- کل صلح کان علی إقرار من المتبایعین فحکمه
   حکم البیع.
- كل عين مغصوبة على الغاصب ضيان نقصها إذا كان نقصا مستقرا.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد حائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقَّ لي، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء
   أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتهان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره
   عُدَّ في تفسيره.

- · كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه .
- كل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل . . . .
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقاً
   لم يصدّق إلا ببينة .
- كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به.
- كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه
   وإقراره.
  - لا عذر لمن أقر.
  - لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد.
    - ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه.
- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
  - ما دخل في العقد استقر بالقبض.
- ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه
   بحال لا لصاحبه ولا لغيره.
- ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز إقراره ولا تملكه.
  - المتهم في إقراره مردود الإقرار.
    - المرء مؤاخذ بإقراره.

# قرض

- تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . .
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله .
- العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به الضان.
  - القرض لا يستحق به إلا مثله.
- القرض مضمون على المستقرض وإن الضمان لا يصح إلا بعد وجوب الضمان على الأصيل.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
  - کل قرض جر نفعا، فهو ربا حرام.
- کل قرض شرط فیه أن یزیده، فهو حرام بغیر خلاف.
- كل قرض شرط فيه زيادة، فهو حرام إجماعاً.
- كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط
   الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض.

- الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضهان.
- من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه لم تقبل
   منه .
- من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم يجب له.
- من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له.
- من قدر على الإنشاء، قدر على الإقرار، وما لا فلا.
- من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا
   تقبل شهادته على غيره.
  - من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به.
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.
- من لزمه الغرم مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار .
  - من ملك الإنشاء ملك الإقرار.
  - من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به.
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.
  - النكول بمنزلة الإقرار.
- هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضمان.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها
   أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات
   وغيرها.

- لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض.
- المستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال.

### قرط

• كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.

## قرع

- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر.
  - تستعمل القرعة عند التزاحم.
- الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة.

#### قرن

- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود
   ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد،
   فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
- إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ.
  - إدا قويت القرائن قدمت على الأصل.

- إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالية تقوم مقامها.
- الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان يجعل كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن بالعقد.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها
   حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على
   البيع .
- الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان.
- سكوت من وُجّه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا
   اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- الشبهة إنها تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب.
- الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن والشرط العرفي كاللفظي.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحاً لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
- الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة المقارن.
  - الطارئ في الدوام كالمقارن.
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب
   كالمقترن بأصل السبب.
- الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد.

- القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته بالقوي.
  - قرينة الحال تقيد مطلق الكلام.
  - قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها .
- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
- متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل.
- مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها
   إلا بحجة تقترن بها.
- من ادعى شيئا لا يدعيه أحدو لا يدعيه من هو
   في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو
   القرينة .
- الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي
   كالعدم.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل.

#### قسط

 الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].

- الثمن لا يتقسط على صفة السلعة.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة
   كان الثمن مقسطا على قيمتهما لا على
   أعدادهما.
  - ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأثمان.
- ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة \_\_\_\_\_
   منه .
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن.

# قسم

- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.
- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم
   الثمن عليها بقدر قيمتها.
- العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة.
  - قسمة العقد لا تصح.
- كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة.
- كل قسمة غير واجبة، إذا تراضيا بها، فهي بيع، حكمها حكم البيع.
  - من قاسم الربح فلا ضمان عليه.

- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رأس المال.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.

#### قشر

ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه ؟ لأن في ذلك غررا من غير حاجة . .

#### قصد

- الأتباع غير مقصودة في العقود.
- الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد، فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
  - إذا بطل المقصود بطل حكم توابعه.
- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
  - إذا وجد المقصود استقر الحكم.

- الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
- الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة
   ولا يثبت قصدًا في الشرع.
- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل.
  - الأصل مراعاة المقصود.
- → الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ .
  - الأمور بمقاصدها.
  - الأمور تنزّل على المقاصد لا على الصور .
- الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.
  - الإنسان يقصد الصحة دون الفساد.
  - الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة.
  - التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا.
    - التبع ما لم يتصل لا يصير مقصودا.
    - التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا.
      - الترك فعل إذا قصد.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة
   أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع إلى تحصيل مقصوده.

- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاصح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- ترام العقد يكون بالتسليم ؛ لأن بالبيع يملك
   الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف
   والتصرف هو المقصود من الملك.
- جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
  - الجواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا.
- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى
   اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
- رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في المبيع أشياء.
- السبب إنها اعتبر لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر.
- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
- سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة .
- الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لفسدة.
- الشروط المشروطة . . . إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُفْض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي .

- الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا.
- صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنها صرحا بذلك.
- الضرر واجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد.
- الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب . \_\_\_\_\_\_ كالمقترن بأصل السبب .
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
- العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير كالمعدومة.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور
   الأعواض.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
  - الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار .
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد
   حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد
   البيع لفوات المقصود من البيع.

- قد يثبت الشيء حكما في موضع لا يجوز إثباته
   قصدا.
- قد يثبت الشيء ضمنا وإن كان لا يثبت قصدا.
- قديدخل في التصرف تبعاما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك التصرف.
- قديدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا.
- قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل.
  - قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل.
- القصود في العقود معتبرة، وإنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته.
- القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد.
  - قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود.
- کل بیع کان المقصود منه مجهولا غیر معلوم،
   ومعجوزا عنه غیر مقدور علیه فهو غرر.
- کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو باطل.
- كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع.
  - کل حق مقصود لا یقضی به بلا بینة .
  - كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع.
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده.

- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
  - كل عقد لا يحصل فيه مقصوده لا ينعقد.
    - كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل.
- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته، لا
   من حيث كونه حراما، جاز وإلا حرم.
- کل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- کل من کان محبوسا بحق مقصود لغیره کانت نفقته علیه .
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
- كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب.
- لا معتبر لاختلاف العبارة بعد حصول المقصود.

- لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود.
- لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية، إنها
   الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية.
- لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع بينها شرعاً.
- لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان خالفا للمقصود.
  - للوسائل أحكام المقاصد.
- ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا.
  - ما جاز تبعا لا يجوز قصدا.
- ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له حصة من البدل.
- ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودا.
  - ما لا يقصد لا يقابل بالعوض.
- المأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل المقصود به.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود
   بغير رضا الآخر.
  - المتبع: المقاصد لا الألفاظ.
  - المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد.
- مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل \_\_\_\_\_ أبدا.
  - مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.

- المعتبر في الالتزاءات إنها هو صريح الألفاظ
   أو ما تنعقد عليه القصود.
  - المقاصد أشرف من الوسائل إجماعا.
    - المقاصد معتبرة.
- المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها.
- المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينها.
- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنها تؤثر فيها الأقوال والشهادات.
- المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد و يحل مقصوده.
- المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال.
- من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله .
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله
   العبد ناسياً أو نحطئا فلا إثم عليه.
  - الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.
    - الوسائل لها حكم المقاصد.
- يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة .
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
- يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا
   كان مقصودا.

• يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

 حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين.

قصو

# قضي

- الأجل يقتضي جزءًا من العوض.
- اختلاف الجنسين يقتضى اختلاف الحكمين.
- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.
  - إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
- إذا كان للَّفظ معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر فيها يقتضيه ويؤدي معناه.
- إرجاء الحجة للغائب فيها يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام، لا
   ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره.
- الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى القضاء.
- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.
  - الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها.
    - إطلاق إضافة الفعل يقتضى المباشرة.
    - إطلاق البيع يقتضي البيع بلا شرط.
      - إطلاق البيع يقتضي السلامة.

# قصر

- الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد.
- الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير.
- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.
- طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب.
- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر.
- المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر.

#### قصص

- الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل
   التقاص، أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.
  - القصاص في الديون لا في الأعيان.
- لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد
   (كالقصاص مع الدية).
- المقاصة إنها تكون في الدينين المتحدي الصنف.
  - المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين.

- إطلاق العقد يقتضى السلامة، وإن لم ينص عليها.
- إطلاق العقد يقتضى المتعارف فصار كالمشروط.
  - الإطلاق في البيع لا يقتضى التبقية.
- إطلاق لفظ الشركة يقتضى تساوي الشريكين
   فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان:
  - الإطلاق يقتضى التسوية.
  - الإطلاق يقتضي السلامة.
  - الإطلاق يقتضى الكمال.
- الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام....
- الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا بدليل.
  - الأمر بالفعل لا يقتضي الدوام.
- الأمر بشيء لا يقتضى التعدي فيه زوال الأمر به.
- الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الالك.
- البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى العقد أو من مصلحته.
  - تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه.
- تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه.
- التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند تعذر الآخر.
- التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة .

- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضهان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان
   بكلام متصل أو منفصل.
  - جميع الديون تقضى من جميع الأموال.
    - جهالة البدل تقتضي فساد العقد.
- الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان فاسدا في الأصل.
  - حكم العقد يقتضي الضمان بالثمن.
- حلول الثمن في العقد مقتضى العقد، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد.
  - الخصوص قاض على العموم.
- الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضى البراءة منها.
- خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه).
  - الدين يقضى عن أيسر المالين قضاء.
- الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل
   التقاص، أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق

المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.

- زوال المانع كوجود المقتضي.
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع.
  - الشركة تقتضى التساوي.
- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال
   (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك الأصل.
- صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال.
  - الضهان بقتضى اللزوم والثبات.
- العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى العرف به.
  - العقد بإطلاقه يقتضى التعجيل.
- العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين
   ما اقتضاه العقد.
- غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا.
  - قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم.
  - القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن.
- القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.

- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه
   (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم . . . ) .
  - كل حق مقصود لا يقضى به بلا بينة .
- كل شرط كان من مصلحة العقد، أو من مقتضاه، فهو جائز.
- كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع بالاتفاق.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز
   للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لصلحة الناس.
  - كل عقد اقتضى الضان لم يغيره الشرط.
- كل عقد إنها يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه .
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي | الطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق.
- كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول، كالثمن والضان.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل
   انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- کل من قضی دین غیره بغیر أمره کان منطوعا.

- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.
  - كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا.
- لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك مالكها.
  - لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.
  - لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.
- لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد،
   ولو رضى بالتزامه.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
- ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا يلحقه ضمان.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول
   مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- مادخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من مو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته .
- ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه بالتسمية.
- ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.

- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة
   الجهالة ولا لكثرتها في فساده....
- ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
  - مجرد إسقاط لا يقتضى العوض.
- المستحيل عادة كالمستحيل العقلي، فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي عدالته، فحينئذ تسمع.
  - مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
  - مطلق الشركة يقتضى التساوي.
- المعاوضة تقتضى المقابلة، وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له.
- الفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم.
- من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء.
- من قضي دين غيره مضطرا من مال نفسه لا
   يكون متبرعا ويرجع عليه.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله
   بشيء جاز له أن يقتضى منه حقه، سواء كان
   من جنس حقه أو لم يكن منه.
- يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.

- يغتفر في التبضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار.

## قطع

- إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن
   انقطاع أصله لم يجز.
- الحكم إذا علق بجهة فها لم تنقطع تلك الجهة
   لا ينقل عنها إلى غيرها.
  - الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا.
- العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير كالمعدومة.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع
   الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين
   لقطع التشاجر.

- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى مها.
  - لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل.
- ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر،
   غير أنه إنها يعرف بالعرف.
- متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه.
- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات والنيات والنيات والنيات والنهادات.

#### قعد

- إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط
   بها يقرب منها، وإن لم يكن عينها.
- إذا وجب نحالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن.
- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.
- ما لم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد.
   الشرع.

#### قفز

- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح
   العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبْرة).
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء

بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع قفيز من صُبرة.

# قفو

• حكم النائب يقفو حكم الأصل.

## قلب

- الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون
   قوالبها.
- إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط لم
   ينقلب العقد صحيحا.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضان.
- البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة بحذف المفسد.
- التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم الزمان.
- العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل
   المضاف إليه لا ينقلب صحيحا.
  - العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا.
  - العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد.

- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.

## قلل

- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منها لا يباح
   دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة
   وأقلها ضررا.
- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بهال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.
- إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام

بالنص فلا يصح شراء ما باع **بأقل مما** باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا . واتحد الثمنان جنسًا .

- الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ.
  - الأقل تابع للأكثر.
- الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع.
  - الأقل يتبع الأكثر.
- الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوى.
- الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر .
- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
- الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا
   بأقل ذلك الاسم.
- الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر
   الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره.
- الرجوع في القليل والكثير والمُحَقَّر والنفيس
   إنى العرف.
  - الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة.
  - قليل الزيادة مما لا يمكن التحرز منه.
  - قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه.
  - قليل الفساد مما لا يمكن التحرز منه.
    - القليل من الأشياء معفو عنه.
- القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد.
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في
   قليله (كالذهب والفضة).

- كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا، وبيع تبعا واستُحِقَّ، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بالثمن كله، وإن شاء ترك.
- كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا
   (كالنجاسة في قليل الماء).
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا و لا وصيا.
- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق
   حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه
   الاستقلال.
- لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير.
- ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل كالبينة واليمين.
- ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الد د به .
- ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة الله المادة ولا لكثرتها في فساده....
  - ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه .
- مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيها تدعو إليه الحاجة منه.

## قنن

 كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

## قنى

- کل عین مملوکة یباح نفعها واقتناؤها من غیر ضرورة، یجوز بیعها.
- کل ما حرمه الله تعالی یجرم صنعه وبیعه واقتناؤه.

#### قهر

الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها.

#### قود

● الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري بجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).

### قول

• الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله

- من ادعى شيئا لا يدعيه أحدولا يدعيه من هو
   في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو
   القرينة .
- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا
   وصفة تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط
   الأقل.
- المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد.
  - يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل.
- يدخل في الفرد، والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا.
- يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.
- يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل.

### قمر

- التراضي بها فيه غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز.
  - كل لعب فيه قمار، فهو محرم.

## قنص

• الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال، ولا الحلال من أصل حرام. أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.

- الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال.
- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض
   فإن القول فيه قول القابض.
- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول
   قول الدافع.
- إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم.
- إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد، فالقول لمدعي الصحة، والبينة لمدعي الفساد مطلقا.
- إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول \_\_\_\_\_\_ قول البائع.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون قول من عليه الضمان.
- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعى إثبات غناه.
- الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول
   قول من يشهد له الظاهر.

- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل.
  - الأمانة لا تنفسخ بالقول.
- إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا.
- إنها يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.
  - الحقوق تثبت بقول اثنين.
- الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته.
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها.
  - دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا
   بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
  - صريح القول مقدم على دلالة العرف.
- صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال
- الضان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
- الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صلحمها.
  - العرف الجاري يقوم مقام القول.
- قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.

- القول أقوى من الفعل في الدلالة... والفعل أقوى منه في موجب الضهان.
- قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا في الإيجاب على الغير.
- - القول في الأصول قول الغارم.
- القول في الأمر قول من استفيد ذلك الأمر \_\_\_\_ منه.
- القول في بيان جهة التمليك قول المملّك ما لم يؤد إلى الدور.
  - القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة .
    - القول قول الجاني مع يمينه.
    - القول قول صاحب اليد مع يمينه.
      - القول قول القابض مع يمينه.
- القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك، وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
  - القول قول من قوي سببه مع يمينه.
- القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له.
  - القول قول من يدعي الصحة في العقد.
    - القول قول من ينكر الشرط الفاسد.
    - القول قول من يوافق قوله الأصل.

- القول قول المنكر مع يمينه.
- - القول لمنكر العوارض.
  - قول المثبت يقدم على قول النافي.
  - قول الواحد في المعاملات مقبول.
- كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه.
- كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيا
   يقوله فيما ادعى عليه من وجه يجب عليه به
   الضان، إلا أن يكون منهما فيجب عليه اليمين.
- كل أمين، فالقول قوله في الرد على من التمنه.
- كل رجل يكون مؤتمنًا من جهة غيره يقبل
   قوله في حق غيره .
- كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه،
   لأن الأصل براءة ذمته.
- كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين فيه.
- كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء، فإنها هو لمصلحة شرعية...
- كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الحال فالقول له فيه بلا يمين.

- كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة.
  - كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه.
- كل من دفع ضراعن نفسه كان القول قوله، ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول خصمه.
- كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه و إقراره .
  - كل من كان القول قوله فعليه اليمين.
    - لا اعتبار بالقول المخالف للواقع.
- لا يقبل قول أحد فيها يدعيه دينا على غيره.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيا يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - لا ينسب لساكت قول.
  - للحالة من الدلالة كما للمقالة.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول \_\_\_\_\_ مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه . . . لأن الاعتباد في العقود على قول أربامها .
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا
   كان صريحاً فيه (كالبيع).
- المسلّط على الشيء إذا أخبر فيما سُلّط عليه بما
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.

- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات
   وإنها تؤثر فيها الأقوال والشهادات.
- من ادعى الجهل فيها يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله في جهله.
- من ادعى شيئايشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه.
- من أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله.
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد.
  - من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته.
- من كان القول قوله في شيء كان القول قوله ————— في صفته.
- من لا تجوز شهادته على الأفعال، لا تجوز على الأقوال (كالصبي).
  - من لا يصح تصرفه لا قول له.
- من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره.
- من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع.
- المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول.
  - يعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك.
- يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم غالف العادة .

يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه و لا
 يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.

# قوم

- الإبراء لا يصح إلا من دين قائم.
  - الإبراء يقوم مقام الأداء.
- إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان.
- إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.
- إتلاف المقوم مما لا مثل له يوجب القيمة.
  - الإجازة إنها تلحق القائم دون الهالك.
- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير
   إذنه، يضمن نصف القيمة.
- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب
   توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة \_\_\_\_\_ فالقول قول الغارم.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.
- إذا تعذر استيفاء العوض، رجع إلى القيمة.
  - إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة.
  - إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.

- إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالية
   تقوم مقامها.
  - الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
  - استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين.
- استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم.
- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الإشارة والإيهاء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.
- الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون
   البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون
   قول من عليه الضان.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.

- إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.
- أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا.
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما.
  - بدل الشيء يقوم مقامه.
- البيع الحرام مردود أبدا، فإن فات رجع فيه إلى القيمة.
  - بيع غير المتقوم من المال باطل.
  - البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
  - التبع يقوم بشرط الأصل.
- تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنها
   يختلف باختلاف البلاد والزمان.
- تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين <u>ككمان</u> به على المستهلك.
- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
  - الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.
- الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة، لا يكون.
   لكل حق بعض البينة.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.

- الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته.
- الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد.
- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
- ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع.
  - الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها.
- الزائل إلى خلف قائم معنى، فيقام الخلف مقام الأصل.
  - زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة.
- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها.
- السكوت إنها يقام مقام الرضا لتصحيح العقد.
- الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيها يبنى على الاحتياط.
  - شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم.
- الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس
   كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة.
- الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليها بقدر قيمتها.
  - الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا.
- الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه.
- ضمان الشيء قائم مقام المضمون كأنه هو .
- ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه.

- ضهان المتلف كضهان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقوما.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره.
- الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه.
  - الظاهر يقوم مقام الأصل.
  - العرف الجاري يقوم مقام القول.
- العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط.
- العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى واستحق قيمة المتلف.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتهم لا على أعدادهما.
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل.
- غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيها لا طريق إلى معرفته حقيقة.
  - الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن.
- القائم من كل وجه يترجح على ما هو قائم من وجه مستهلك من وجه.
- القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي.
  - قبض العين يقوم مقام قبض المنافع.
  - قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله.
    - قوام الأشياء بمعانيها.

- القيمة إنها تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في الظاهر .
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.
- القيمة بدل، إنها يصار إليها عند العجز عن الأصل.
  - القيمة تثبت في الذمة يوم التلف.
  - القيمة تخلف العين وتقوم مقامه.
- القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين .
- القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا عند العجز.
  - قيمة المنافع كعينها في تحصيل القصود.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزّه عن الفضل.
- كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه.
- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل ربويين على التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته.

- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
- كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى
   يقوم دليل على التحريم.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه،
   لأن الأصل براءة ذمته.
- كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضي
   بالقيمة .
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون غنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان غنا، ولا ينعقد لو كان
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء والقيمة فإن البيع يجوز من غير تعيين كها في بيع قفيز من صُبرة.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.

- كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة.
- كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات،
   رده بقيمته، لأن القيمة تقوم مقام العين إذا
   فاتت العين.
- كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند
   قيام المعارض أو الراجح.
- كل ما له مثل يرد مثله ، فإن فات يرد قيمته .
- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على
   التلف يصبح أثناء خطره قيميا.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك
   مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
- كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو \_\_\_\_\_
- كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص.
- كل من حال بين الإنسان وبين ملكه، لزمه
   قيمة ما حال بينه وبينه.
- کل من دفع ما لیس بواجب علی ظن وجوبه فله استرداده قائما، أو استرداده مثله أو قیمته هالکا.
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله
   قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا .

- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة \_\_\_\_ اكتفى فيه بالصفة.
- كُل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر.
- لا قيمة للجودة في الأموال الربوية، منفردة عن الأصل.
  - لا معتبر بضان القيمة مع بقاء العين.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم
   يقم البينة .
- لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية.
- لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند \_\_\_\_\_ تعذر إيجاب المثل.
- لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته.
- لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته.
- ما اختلف فیه المتعاقدان، قام ورثتها مقامها.
- ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة.
- ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره.

- ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية (كالسلم).
- ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه عبر معين ولا مشاعا.
- ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه.
- ما تعلّق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق بالقيمة .
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم
   الدليل .
- ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته.
- مادخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
  - ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم.
- ماضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما بلغ، كالمبيع.
- ما ضمن بالقيمة بالغاما بلغ، ضمن بعضه بها نقص، كسائر الأموال.
  - ما ضمن بنوع من المال و جبت قيمته.
- ما فعله رسول الله ﷺ فلغیره فعله، ما لم يقم
   دلیل علی اختصاصه به.
- ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع الهجهول
   والغرر فإنه يُرد بعد الفوات إلى القيمة.
- ما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما • فبالقيمة.

- ما لا قيمة له لا بدل له.
- ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه.
  - ما لا مثل له تجب قيمته.
- ما لا مثل له فاعتبار قیمته وقت إتلافه لا
   وقت عدمه.
- ما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا.
- ما وجب ردّه إذا كان حيا، وجب ردّ قيمته إذا كان فائتا.
- ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز.
- المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها \_\_\_\_\_ بالأعيان.
  - متلف الشيء إنها يغرم مثله أو قيمته.
- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما.
  - المثلي لا يضمن بمتقوم مع وجوده.
  - المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة .
- المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن،
   والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو مثليا.
- المستقرَض مضمون بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال.
  - المستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة.
- المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد.

- المظنة إنها تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، وكانت المظنة تفضى إليها غالبا.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر - في أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- المعول في الضهان على المثل، وعند تعذره يرجع إلى قيمته.
- المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
- من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من -نقد البلد.
- من ادّعى باطنا كان عليه إقامة الدليل عليه.
- من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا کان قائیا، أو تعویضه إذا کان هالکا.
- من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه .
- من لا قائم له، فالحاكم هو النائب عن المسلمين فيه.
  - المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.
  - المنكر مصدق حتى تقوم عليه بينة بالحق.
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.
- قصان قية البلغة مع سلامها لا ينع لروم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
  - الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف.
    - وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.

- الأقوى لا يترك بالأدنى.
- الأقوى لا يلحق بالأضعف.
  - الأقوى يدفع الأدنى.
- الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات الباطنة.
  - إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما.
  - بناء القوي على الضعيف لا يجوز.
    - البينة أقوى من الوصف.
- الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها.
  - تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما.
  - الثابت حكما كالثابت حسا أو أقوى منه.
- الحادثة في الشرع إذا تجاذبها أصلان حاظر ومبيح، لم تُرد إليهما ورُدَّت إلى أقواهما شبها
   بها.
  - الحق القوي يسري.
- الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة.
- الحق المعلوم أقوى من الموهوم، فيبدأ بالأقوى.
  - الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف.
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.
- الحقوق متى و جبت في الذمة ، فقد استوت في القوة .
  - حكم الأصل أقوى من حكم الفرع.
    - الدفع أقوى من الرفع.
    - الذوام أقوى من الابتداء.

- الوكيل قائم مقام موكله فيما وكله فيه.
- يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.
- يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على
   العمل بالإطلاق.
  - يقام الأكثر مقام الكل.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.
- يقف سريان التقادم كليا وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة
   قيام العذر .-

# قوي

- الأدنى لا يزاحم الأقوى.
- إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا.
- إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم على الآخر.
- إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ
   لقوته على حكم النية لضعفه.
  - إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.
    - الاستدامة أقوى من الابتداء.
      - الإقرار أقوى من البينة.
    - الأقوى أمضى من الأضعف.
    - أقوى الحقين يقدم على أضعفهها.

- الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة.
  - الضعيف لا يزاحم القوي.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب في الكل.
- عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى
   فالأقوى.
- قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن الأدنى.
- القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته بالقوي.
  - قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل.
- القول أقوى من الفعل في الدلالة...
   والفعل أقوى منه في موجب الضان.
  - القول قول من قوي سببه مع يمينه.
    - القوي لا يعارضه الضعيف.
- القوي ينوب عن الضعيف، ولو استوياناب أحدهما عن الثاني.
- كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفها.
- كل ضعيف إذا صاحب قويًّا كانت الغلبة للقوي.
- ما تعلّق بالعين أقوى حكما في العين مما تعلق بالقيمة.
- المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف.
  - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

 يدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى.

#### قيد

- إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز.
- إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل \_\_\_\_ غللفته.
  - الإذن مقيد بشرط السلامة.
- استعمال الحق العام مقید بسلامة الغیر، فمن
   استعمل حقه العام وأضر بالغیر ضررا یمكن
   التحرز منه كان ضامنا.
  - الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة.
- إنها يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد بها فيها لا يمكن التحرز عنه.
- تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة.
  - التقييد في العقود إنها يعتبر إذا كان مفيدا.
    - الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها.
      - قرينة الحال تقيد مطلق الكلام.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.

- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقرآض والمغارسة والشركة والمزارعة).
- كل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك
   المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
- كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.
- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين
   فالتقييد فيه لغو.
- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
  - المباحات تتقيد بشرط السلامة.
- المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا \_\_\_\_\_ فيها وراءه .
  - مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف.
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه.
  - المطلق يتقيد بالعرف والعادة.
- المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل
   التقييد.
- المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله عليه إلى فساد فيقيد.
  - المطلق يحمل على المقيد.
  - الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة.
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.

• يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق.

### قيس

- ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات.
- الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القياس لل يقاس عليه.
- الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على ضده.
  - القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.
    - لا قياس مع النص.
- لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة.
- ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس
   به .
- ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته.
- ماكان خارجا عن أصله للرفق والمعروف فلا
   يقاس عليه .
- ◄ ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع.

## قيل

 كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة.

### کبر

- إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرُ الأكبرَ.
- أكبر الرأي في الا يوقف على حقيقته كاليقين.
- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص حاص.
- كل ما كان الغرض الأكبر منه محرمًا فمطالبة عوضه محرم على المسلم.
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى
   استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).

#### کتب

- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
  - الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.

- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
  - كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به.
- لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- ماحكم به الحاكم لا يجوز نقضه ، ما لم يخالف
   كتابا أو سنة أو إجماعا .
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله الكتاب والسنة (كما لو عقدا بيعها على ربا، أو سائر ما لا يحل لهما).

### كتم

- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه
   كتهان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه
   حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك
   الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.

### کثر

رَفَحُ عبں (ارَجَلِج (الْجَنَّرِيَّ (أَسِكْتِرُ (الْإِرْدُوكِرِيْسِ

- الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.
- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من
   اعتنائه بالمصالح الخاصة.
  - إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.
    - الأقل تابع للأكثر.
- الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع.
  - الأقل يتبع الأكثر.
- الأقل يجعل تبعا للأكثر فيها تعم به البلوي.
  - الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام.
- الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر .
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
- الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها.
  - الذمة تتسع لحقوق كثيرة.
- الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره.
- الرجوع في القليل والكثير والمُحَقَّر والنفيس
   إلى العرف.
- الشيء إذا عظم قدره شُدِّد فيه وكثرت شروطه.
- الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله.
- الضامن لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون عنه.
- الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من الأحكام.

- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
- العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها.
- العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل.
  - الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره.
    - الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة.
- قد يتحمل اليسير فيها لا يتحمل فيه الكثير.
- قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.
  - الكثرة من أسباب الترجيح.
- كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب والفضة).
- كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
- كل ما اشتدت الحاجة إليه: كانت التوسعة فيه أكثر.
- كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع...
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه
   فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل

يقام الأكثر مقام الكل.

#### كذا

- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيا يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه .

#### كذب

- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لها
   ولا عليها إلا بالبينة العادلة.
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- کل من کان فرعا لغیره لم تسمع دعواه بها
   یکذب أصله.
- ما يبعد جدًّا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة).
- المسلّط على الشيء إذا أخبر فيها سُلّط عليه بها
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.

- الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
  - لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير.
    - للأكثر حكم الكل.
- ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل كالبينة واليمين.
- ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله
   وكثيره في ذلك.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة
   الجهالة ولا لكثرتها في فساده....
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن وإحد منهم.
- المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر - في أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه.
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه
   حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك
   الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.
- المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير —— في تناول العقد.
- النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة.
  - اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام.
    - اليسير يتسامح به بخلاف الكثير.
- اليسير يكون تبعا للكثير، ولا يكون الكثير
   تبعا للبسير.

يجوز فعل المكروه لصلحة راجحة.

# کري

- إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء المضمون في الرواحل...).
- كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر
   في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز.

### کست

- الاكتساب في المحل المباح يوجب الملك للمكتسب.

### کسر

ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة. .

### كفأ

• ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي

### کرر

- تكرير التخيير لايزيدبه الخيار (كشرط الخيار في البيع).
- حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى
   من حمله على التكرار
- كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر البيوع.
- كل ما يكُر على الأصل بالإبطال فهو باطل.

## کرہ

- الاحتيال فيها يجري فيه الربا مكروه.
- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران و لم يمكن الخروج عنها وجب ارتكاب أخفها.
  - الحظر يرتفع بالإكراه.
  - العقود كلها تفسد بالإكراه.
- كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده
   فمكروه إضهاره وإن لم يفسده
- كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لا يبقى مكروها.
- ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه....
  - المكرَه لا يلزمه شيء من العقود.

وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.

## كفر

- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- العذر يسقط به الآثام، ولا يسقط به الكفارات.
- العقديرعي مع الكافر كها يرعى مع المسلم.
- ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيهان والكفر.
- ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر.

### ً كفف

- حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.

### كفل

براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.

- براءة المطلوب توجب براءة الكفيل.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد
   فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم.
- كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.
  - لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل.

## كفي

- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها
   تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.
- ورقية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ البواطن والدفائن لا تُرى، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع أشياء.
  - الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يكتفى باحتمال الوجود.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى
   فه بالمظنة.
  - كل جنس يثبت به الحق كفي فيه اثنان.

- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل
   ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه
   راجعة إلى العاقد.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية.
- كلما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها لإسقاط الخيار.
- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة
   اكتفي فيه بالصفة.
- ما لا تختلف أجزاؤه... يكتفي برؤية \_\_\_\_\_\_ برؤية \_\_\_\_\_
- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفي لذلك.
- ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة ، اكتفي فيه بالظاهر .
- ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية ، إذا
   كان صريحا فيه (كالبيع).
- متى كان العوض معينا أي مشاهَدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
- من ادعى شيئا لا يدعيه أحدو لا يدعيه من هو
   في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو القرينة .

اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق.

#### كلف

- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى عازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه .
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها
   بتحريم ولا غيره.
- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي
   ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
  - التكليف بحسب الوسع والإمكان.
- العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا
   ممن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
- كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على
   حسب الإمكان.
- € كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل.
- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا
   يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.

# كلم

- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه.
- إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين
   توفيقا، يرتفع التناقض.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عها في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الإشارة والإياء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.
  - الأصل في الكلام الحقيقة.
  - الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بها بدأ به.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضهان معنى.
  - إعمال الكلام أولى من إهماله.
- تصحیح کلام العاقل واجب بحسب الإمکان.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة
   أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان بكلام متصل أو منفصل.

- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنها صرحا لذلك.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
  - قرينة الحال تقيد مطلق الكلام.
  - قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته الني يتكلم بها، سوآء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك
   المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
- كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى.
- كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا.
- كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك:
   لا حَقَّلِ، ولا دعوى لي، ولا خصومة لي إذا
   صدر من شخص لا بسمع منه الدعوى ولا
   البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان.

- كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
  - کلام الشارع محمل على مراده به.
    - كلام العاقل محمول على الجد.
  - كلام العاقل محمول على الصحة.
  - كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر.
    - کلام لا مقتضی له یکون لغوا مهملا.
    - الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل.
    - الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.
      - کلام المتکلم محمول علی مراده.
  - الكلام المطلق يحمل على الأسياء العرفية دون . اللغوية .
  - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
  - متى أمكن جعل الكلام منصلا كان أولى من قطعه.
  - متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.
  - متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن.
    - متى فسر الكلام بها يحتمل يكون مقبولا.
    - مطلق الكلام محمول على قصد المتكلم.

- مطلق الكلام محمول على المتعارف.
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه .
- المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الابطال.
- مها أمكن حمل كلام العاقل على فائدة،
   وتصحيحه عن الفساد وجب.
- مها أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه.
- الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهيا أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.
- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.

## كلها

- كلم تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام
   العذر.

#### کیف

كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.

### کیل

- كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه.
- کل ما حرم فیه التفاضل لا یباع منه کیل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول.
- كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز
   التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل، ولا جزافا بجزاف؟ لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل.
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
- كل من استهلك شيئا من الوزن و الكيل فعليه مثله.
- ما لا يشترط التهاثل فيه كالجنسين وما لا ربا
   فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا
   وجزافا.

## کم

الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة
 ولا يثبت قصدًا في الشرع.

### كمل

- الإطلاق يقتضي الكمال.
- ◄ الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر.
- إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا يجتمعان.
  - الحق لا يثبت إلا ببينته الكاملة.
- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكمالها لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
- كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل.
- لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة.
  - ما لا يتبعض يكمل.

#### کید

 كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.

## لاسيها

لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء
 وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب
 لاسيما مع طول الأمد وقِدَم العهد.

### لبس

- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه.

### لحأ

فعل الملجأ غير منسوب إليه.

### لحق

- الإجازة إنها تلحق القائم دون الهالك.
  - الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال.
- الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.
  - الإجازة اللاحقة كالإذن السابق.
  - الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

- إذا تردد الشيء بين الحل و الحرمة ولم يكن نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعى.
- الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق.
- اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم. . .
   هو الأصل في أحكام الشرع.
  - الأقوى لا يلحق بالأضعف.
  - الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام.
- التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في \_\_\_\_\_ الضمان عليه .
  - حط البعض يلتحق بأصل العقد.
    - الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك.
- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق \_\_\_\_\_ الضرر بشخص آخر لا يجوز.
  - الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع.
    - الزيادة تلتحق بأصل العقد.
- الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات الحرمات احتياطا.
- الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشرط.
- شرط ما يناقض موضوع العتد به ، لا
   يصح، وكذلك إلحاقه به لا يصح.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.

- ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم.
- ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد.
- ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل
   انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده.
- المتصرف للغير يرجع عليه بها يلحقه من العهدة.
- المغرور يرجع على الغاز بها يلحقه من الضهان.
  - المغلوب ملحق بالعدم شرعا.
  - الملحق بالعقد يقدر واقعا فيه.
- الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء.
  - النادر ملحق بالعدم.
- النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم.
  - الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة .
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

### لحن

كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته
 التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية

- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على الوجه الذي يملك الأصل.
  - صفات العقد ملحقة بأصله.
    - الصفات لا يلحقها فسخ.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا . . . .
  - العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق.
- العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبها.
  - الغالب لا يلحق بالنادر.
  - الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام.
    - الفاسد في الحكم ملحق بالجائز .
- الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته .
- القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته بالقري.
- كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم
   من الأصل كأن لم يكن.
- كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان.
- كل ما كان من ضرورات الشيء كان ملحقا
   به.
- كل من غَرَّ غيره في شيء يكون ملتزما ما يلحقه من العهدة فيه.
- ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا يلحقه ضهان.

العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.

# لدي

- الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود
   لدى العقد.
- العارض في العقد الموقوف قبل تهامه
   كالموجود لدى العقد.
- من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع فعليه رده إذا كان قائها، أو تعويضه إذا كان هالكا.

# لزم

- الأصل أن اللزوم لا يكون بدون الالتزام.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون يالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.

- الأصل ثبوت البيع، فيلزم استصحاب هذا الأصل حتى يثبت زواله.
  - الأصل في العقود اللزوم.
- الأصل في المعاملات الصحة، وفي العقود اللزوم.
  - الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم.
    - الإقرار في الصحة حكمه اللزوم.
  - الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام....
    - الإلزام في المجهول لا يتحقق.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها
   حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على
   البيع.
- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضهان.
- الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به .
  - الإنسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه.
- الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بالزام أو التزام.
- الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقرّ به.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينها فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع
  - التبرعات بعد الموت تلزم.
  - التبرعات لا تلزم إلا بالقبض.

رَفْخُ حبر الارَّجِيُ الْنَجْنَّ يُّ الْسِكْسَ الاِنْنَ الْاِنْووكِرِينَ

- الضامن لا يلزمه أكثر مما يلزم المضمون عنه.
  - ضمان ما لا يلزم باطل.
- ضهان المتلف كضهان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقوما.
  - الضمان يقتضى اللزوم والثبات.
- العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام الشارع له .
- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره،
   وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
  - العقود غير اللازمة تبطل بالموت.
  - العقود اللازمة لا تبطل بالموت.
    - الفاسد لا يلزم حكمه.
- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في \_\_\_\_\_ كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد
   العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط
   الخيار ويلزم البيع.
- كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى
   لزماه.
- کل حق لزم برضی مستحقه أوجب تعلقه بالذمة.
- كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه
   جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيها لا يلزم.

- التزام الأفعال يصبح مضافا إلى المآل.
- التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط.
- تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره بطل.
  - الجهالة إنها تؤثر في العقود اللازمة.
- الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه قُدُر معه .
- حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض
   له .
- الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار.
  - الخيار يمنع لزوم الصفقة.
- الرجوع في حقوق الأدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به، وأنه يلزمه إقراره في أموال الآدميين كلها.
  - الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد.
  - الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه.
  - الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات.
  - زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك.
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي.
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
- الشروط المشروطة . . . إنها يلزم الوفاء بها إذا
   لم يُفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود
   الشرعي .

- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
   ليس بحر ولم پتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل ضهان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به.
- كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع
   (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة).
- كُل عقد **لازم** وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال
   لزمها ما لم يحدث بالعوضين نقص.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله عليه.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول
   لزم به البيع وسائر العقود.
- كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،
   فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي،
   فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على
   اختيار من تعلق حقه به.
- كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة.
- كل متعاقدين دخلا في عقد فإنها تلزمها أحكامه، ولا يلزمها عقد غيره.

- كل معروف فعله أحدالشريكين فصاحبه غير ملزم به .
- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.
- كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو عمد.
- كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده.
- كل من حال بين الإنسان وبين ملكه، لزمه
   قيمة ما حال بينه وبينه.
- كل من صحت شهادته لزمه الضان عند الرجوع.
- كل من غَرَّ غيره في شيء يكون ملتزما ما يلحقه من العهدة فيه.
- كل من يُدخل غيرَه في عهدة بلزمه تخليصه.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
  - لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل.
- لا بلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد،
   ولو رضي بالتزامه.
  - لا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه.
  - لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره.
- لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
  - لا بلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل.

- لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا .
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيا يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - لزوم العقد بتهام الرضا زوالا وثبوتًا.
  - ما التزمه الآدمي بعوض، يلزمه بالعقد.
    - ما تعلق وجوبه بالمال، **لزم** أداؤه عنه.
    - ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف.
- ماكان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط.
- ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا لاعتباره من الثلث.
  - ما لا يلزم لا يمكن توثيقه.
- ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض.
- مالزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).
- ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته
   (كالإجارة).
- ما وجب رده لزم رده إلى موضعه (كالمغصوب).

- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفى لذلك.
  - ما يعدّه الناس تفرقا يلزم به العقد.
    - المال إذا لزم صح ضمانه.
- المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما.
- المتصرف في ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه الضان.
  - المحتمل لا يكون حجة ملزمة.
  - المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم.
- المعتبر في الالتزامات إنها هو صريح الألفاظ
   أو ما تنعقد عليه القصود.
  - المكرّه لا يلزمه شيء من العقود.
  - الملك اللازم لا يحتمل الفسخ.
- من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضهانه بقيمته من نقد البلد.
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن، فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل، وإلا فلا.
- من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له.
- · من أقر بشيء يضره لمزمه ، ومن ادعى حقا لم عبب له .

- من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل.
- من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضمانها.
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضان ما تولد منه .
  - من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
- من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.
- من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا .
  - من لزمه شيء فهو عليه كالدين.
- من لزمه غرم ما استهلك، وأعسر، لم يسقط عنه إذا أيسر.
- من لزمه الغرم مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار .
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه
   إلا الحكام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما
   باعوه.
  - المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .
- المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
- يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما.
- يقبل قول الأمين في دفع الضيان عن نفسه و لا
   يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.

- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
  - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

#### لسن

الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.

#### لشو

- الساقط متلاش.
- الساقط يكون م**تلاشيا** فلا يتحقق الرجوع فيه.

#### لعب

كل لعب فيه قمار، فهو محرم.

## لغو

- الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا.
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.

- إعمال اللفظ أولى من إلغائه.
- ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن.
- الأنفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا.
- الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا
   وشرعا.
- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق
   وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.
- السبب إنها يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم.
- العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود
   الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت
   منها كانت لغوا، واللغو لا يكون مشروعا.
  - القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن.
- كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد
   فيه لغو .

- كل ما ورد به الشرع مطلقا ، ولا ضابط له فيه
   ولا في اللغة يحكم فيه العرف .
  - كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا.
- الكلام المطلق يحمل على الأسياء العرفية دون اللغوية.
  - لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الاستعمال .
- ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
  - ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم.
- مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه.
- الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره.
- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

#### لفت

- الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها.
- كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه.
- كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منطرح لا لَفتة إليه.
- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير
   الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه.

- ما يبعد جدًّا لا التفات إليه (كاحتمال كذب \_\_\_\_\_\_ البينة).
  - اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه.

#### لفظ

- الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
- الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ ذون قوالبها .
- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه.
- إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ.
- إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
- إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه.
- إذا كان للَّفظ معنى فاعتبره الشرع فإنها يعتبر
   فيها يقتضيه ويؤدي معناه.
- إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز من أن يكون مرادا.
- الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق.

- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.
  - الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة.
- إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان.
  - الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ.
  - الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بها بدأ به.
- الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.
  - إعمال اللفظ أولى من إلغائه.
  - الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ.
- ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.
  - ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن.
    - ألفاظ العقود على عادات الناس.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ، وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على البيع.
- الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها.
- تصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ.

- تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن.
- حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى.
- حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار،
  - دلالة الحال تغنى عن اللفظ.
    - الشرط العرفي كاللفظي.
    - الشرط اللفظي كالعرفي.
- الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن
   والشرط العرفي كاللفظى.
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانى.
- العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.
- العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
  - العبرة للمعاني دون الألفاظ.
  - العقد العرفي كالعقد اللفظي.
- العقود لا تعتبر باللفظ وإنها تعتبر بالمعنى.
- العقود والفسوخ تنعقد بها دل عليها من أي لفظ كان.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا.
- قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ.
- كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق.
- كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو \_\_\_\_\_ عرفا فقط حمل عليه.

- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود.
- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كها في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
  - لا عبرة بالنية والسبب فيها يخالف لفظه.
    - لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله.
- لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان محالفا للمقصود.
- اللفظ إذا كان له محمل صحيح يتعين الحمل عليه.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.

- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص
- اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإذا نواه به، ----فهو على ما نواه.
- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا عبر تعطيله.
- اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة
   أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال.
- اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.
  - اللّبع: المقاصد لا الألفاظ.
- محمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح.
- المدار في البيوع على ا**لألفاظ** ومفهوماتها الصحيحة.
- المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
  - المشروط عرفا كالمشروط لفظا.
- من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم
   تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر .
- النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد عتملاته، فيصير كالمصرح به.
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.

- يجب حمل اللفظ على ظاهره.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

# لقي

- الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح.
- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو.

### لس

ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
 وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما
 أمكن على خلاف أو وفاق.

### ليق

ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال
 على ما يليق بكل نازلة .

# مأن

- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها عليه .

ے حب لائرتجی لاہنجتّن یّ لأسکت لائٹراً لاہٰووکریے

- کل ید کانت ید ضمان وجب علی صاحبها
   مؤنة الرد، وإن کانت ید أمانة فلا
  - مؤنة الملك تدور مع الملك.

#### متی

- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض
   فإن القول فيه قول القابض.
- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه وجودا وعدما.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما بمن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
- الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر .
- الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى.

- الحقوق متى وجبت في الذمة، فقد استوت في القوة.
- الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بها.
- الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنهما صرحا بذلك.
- العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة تكون على الآمر.
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
- العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كما يوجب البيع التسليم في مكانه).
- فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزى تناول البعض دون الكل.
- كل عقد فيه بدل، متى وكل فيه رجلان لم يجز
   لأحدهما إيقاعه دون الآخر.
- كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت الجهالة جاز البيع.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالطلان.

- متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه.
- متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.
- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكل.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة النظن.
  - متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع.
- متى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط.
  - متى زال العذر عاد الحكم.
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه.
- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا <u>شب</u> ما لم توجد الصفة.
- متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضيانه.
- متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل.
  - متى فسر الكلام بها يحتمل يكون مقبولا.

- متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب
   انتصب الحاضر خصا عن الغائب.
- متى كان العوض معينا أي مشاهَدًا كفت معاينته من غير علم بقدره.
- متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ.

# محض

- الأمانة المحضة تبطل بالتعدي.
- الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وإن رضي به.
- بدل المتلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد وكونه تمحض عدوانا.
- التعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط.
  - الصفات المحضة لا يقابلها الثمن.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف
   النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم
   ينفسخ بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).

يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
 تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام
 العذر.

# مرأ

- إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره.
- تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره.
- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط انسلامة .
  - المرء مؤاخذ بإقراره.

#### مرر

- ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها.
  - استمرار القبض يغنى عن استئنافه.
- العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين.
- كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر البيوع.

#### مدد

- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن
   التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن
   يكون محلا للحقوق المالية .
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
   (كالإجارة والمساقاة والهدنة).
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل
   انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار.
- كل من له شيء في مدة دون غيرها فمضت لم
   يكن له.
- ما جاز اشتراط جمیعه جاز اشتراط بعضه
   (کمدة الخیار).
- ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته — (كالإجارة).
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار
   تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.
  - المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.

### مزو

• الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية \_\_\_\_\_\_ غلب أخفهها.

#### مسس

• كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.

#### مسك

- الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه الدين وعلى المدعى إثبات غناه.
- التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.
  - الفاسد لا يصح التماسك به.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه.
- ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراما،
   فثمنه حرام.

# مضي

ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.

- ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا
   لا يجوز في عقدين.
- من كان خصم في حادثة مرة لا تقبل شهادته فيها وإن خرج من الخصومة.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.

# مرض

- الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة والمرض).
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض.
- ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض \_\_\_\_\_\_ والصحة.

#### مری

لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا
 الذي لا مرية فيه ولا نزاع.

# مكن

- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن
   يحملا على التنافي والتضاد.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى
   مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند
   إمكان تصحيحه.
- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفها.
- إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل
   المخالفة ما أمكن.
- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.
- استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
  - اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن.
  - الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم.
- ♦ الإقرار حجة مها أمكن إعماله لا يجوز إبطاله.
- إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا \_\_\_\_\_ يجتمعان.
  - ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن.

- الإسقاط إنها يعمل في المستقبل دون الماضي.
- الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو.
  - الأصل مضى العقد على السلامة.
  - الأعواض لا تسقط بمضى الزمان.
    - الأقوى أمضى من الأضعف.
- إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضاء.
- البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة .
- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية.
  - الحاكم يُمضى ما حكم به إذا ثبت عنده.
- عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد.
- كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضى بالقيمة.
- کل من له شيء في مدة درن غيرها فمضت لم
   يكن له.
- ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته.
- المختلف في فساده إذا فات يمضى بالثمن،
   والمتفق على فساده يمضى بالقيمة إن كان
   مقوما أو مثليا.

- أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن.
- الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا بأمور هي نادرة لا يصدق.
- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
- إنها يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز
   عنه ولا يتقيد بها فيها لا يمكن التحرز عنه.
- ♦ البناء على الظاهر واجب فيها لا يمكن
   الوقوف على حقيقته .
- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
  - تصحيح العقد واجب ما أمكن.
  - تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.
- تصحیح کلام العاقل واجب بحسب الإمكان.
  - تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار أحدهما اعتبر الآخر.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة
   أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.

- تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن.
- التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضهان دفعا للضرر بقدر الإمكان.
- تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما بمن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك
  - التكليف بحسب الوسع والإمكان.
- تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد.
- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.
- التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
- الشرط أملك، أي: يجب الوفاء به إذا أمكن.
- الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن

- تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل مطلق كلامهما عليه ويجعل كأنهما صرحا بذلك.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.
  - الضرر واجب الدفع ما أمكن.
    - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة:
   كسبيكة تزيد على حقه لا يضمن الزائد.
- العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد.
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده .
- العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كما يوجب البيع التسليم في مكانه).
  - العمل بالحقيقة واجب ما أمكن.
- العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
- فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن.
  - القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن.
  - قليل الزيادة مما لا يمكن التحرز منه.
  - قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه.
  - قليل الفساد مما لا يمكن التحرز منه.

- كل إنسان إنها يكلف البينة على دعواه على حسب الإمكان.
- كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها.
- كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة \_\_\_\_\_ للجاهل.
- کل شرط یمکن مراعاته ویفید فهو معتبر.
- كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها.
- كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب العقد، وإذا كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره، وإذا كان الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزًا بإسقاط المفسد قبل تقرره.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون غنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان
- كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا.
- كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو
   عنه.

- كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله
   حكم بفساد فعله.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه،
   ويفعل بغير اختياره.
- كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن
   تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا
   للحكم بقدر الإمكان.
- لا عبرة لمباشرة من لا بمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضهان على المتسبب.
  - لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.
  - لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعاله.
  - لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه.
- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله .
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما
   أمكن على خلاف أو وفاق.
- ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة.
- ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة
   لأنه لا يمكن ضبطه بها.
  - ما لا يلزم لا يمكن توثيقه.
- ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون.

- ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو.
- ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه.
- ما لا يمكن إسقاطه فلا يسقط بالإسقاط.
- ما بحصل الحرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه.
- ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في قشره، وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة قشره كالفول، وأما ما لا يضره الكسر ولا تمكن معرفته وهو في قشره، فلا يجوز بيعه ؟ لأن في ذلك غررا من غير حاجة...
- المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه .
- متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل.
- متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل بمجازه إذا أمكن.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه ينقل الضهان.
- من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه .

- من جاء بها لا يشبه، ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه.
  - من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
- مها أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
- مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة، وتصحيحه عن الفساد - وجب.
- مها أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم
   يجز إلغاؤه.
- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخبر بين أدائه وبين أداء غيره.
- الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغرها.
  - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.

### ملأ

• الغريم محمول على الملأحتي يتبين عدمه.

#### ملك

ائتهان المالك يوجب تصديق المؤتمن.

- الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك
   الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول.
- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان.
- الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس.
- الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض.
- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير إذنه ، يضمن نصف القيمة .
- اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان.
  - اختلاف سبب الملك كاختلاف العين.
- ♦ اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين.
- اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين.
  - اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين.
- ♦ إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه
   بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد
   ذى اليد.
- إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًا إلا بإذن صاحب الحق.
  - إذا ثبت الملك ثبت بضمان يقابله.

- الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضهان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضهان.
- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.
  - استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك.
- الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل.
- استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم.
- الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير \_\_\_\_\_\_ عوض.
- الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها \_\_\_\_\_ إلا بيقين.
- الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف قي المبيع بعدما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا بالعيب، ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه بالعيب.
  - الأعيان لا تملك بالإجارة.
  - الأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
  - الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها.
- الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار
   الملك في المبيع الذي فيه الخيار.

- الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع.
- الاكتساب في المحل المباح يوجب الملك \_\_\_\_\_ للمكتسب.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.
  - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
    - الأملاك تضاف إلى الأيدي.
- الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر عقق لا شك فيه.
- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة.
- الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوى.
- انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك \_\_\_\_ العوض.
- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
  - الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه.
    - الإنسان لا يضمن ملكه.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه،
   مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الآبتداء إذا
   كان مفيدا له.
- الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك.
- إنها تملك الغلة بالضهان في الملك الصحيح.

- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضيان.
  - الباطل لا يفيد ملك التصرف.
  - البدل إنها يملك بملك الأصل.
  - البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك.
- البيع الفاسديفيد الملك بالقبض ، والباطل لا يفيده أصلا .
  - البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة.
- البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل .
- البيوع كلها إنها هي تمليك من كل واحد منهها (أي من البائع والمشتري) لصاحبه.
  - التأويل لا يعارض حقيقة الملك.
  - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
    - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
      - تبدل سبب الملك كتبدل العين.
- تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول، وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد الملك.
- تصرف الإنسان في ملكه بها يتعدى ضرره إلى \_\_\_\_\_ جاره عدوان .
- تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا
   إلا أن يجيز المالك.
- تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة.

- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته .
- تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من معنى التمليك.
  - تعليق التمليك بالخطر باطل.
  - تقدم بينة بملك على بينة بيد.
- تمام العقد يكون بالتسليم؛ لأن بالبيع يملك الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف والتصرف هو المقصود من الملك.
- التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا الإضافة.
  - تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز.
- التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون فاسدا.
  - التمليك من المجهول لا يصح.
- التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع.
- التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط.
- التناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيما لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - التناقض يكون مانعا لدعوى الملك.

- السبب إنها يفيد الملك في محله.
- السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل السرقة).
- الشرط أملك، أي: يجب الوفاء به إذا أمكن.
- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها.
- الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق \_\_\_\_\_ من الأصل.
- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على
   الوجه الذي يملك الأصل.
  - الصفة تملك تبعا للموصوف.
  - صفة الشيء تملك بملك أصله.
    - الصلة لا تملك قبل القبض.
- ضهان التملك لا يختلف باليسار والإعسار.
  - ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه.
  - الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.
- العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . .
   وإنها يستحق بفساد العقد أجرة مثله .
- العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد \_\_\_\_\_\_ القسمة.
- عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على
   المبيع .
- - العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض.

- ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المعوض.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك.
  - الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك.
    - الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك.
    - الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك.
- حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.
- الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك.
- خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ.
- الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالحا لعقود
   التمليك والمعاوضة.
  - زوال سبب الملك موجب لزوال الملك.
  - زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
  - سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك.

- العقدالواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات
   الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيها.
- عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار .
  - الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن.
- الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به .
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
  - القبض فرع للملك.
- القول في بيان جهة التمليك قول المملّك ما لم
   يؤد إلى الدور .
- القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله .
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك،
   وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي
   جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- القيمة إنها تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في \_\_\_\_\_\_ الظاهر.
- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.
- كن أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه
   يده إلا برضاه.
- كل امرئ مالك الله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.

- كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك.
- كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه
   جاز الرهن فيه و لا يجوز الرهن فيها لا يلزم.
- كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال، كان ذلك السبب المحظور مانعاً من ملك ذلك المال.
- كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز.
- كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد الفاسد.
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد به المحد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- کل عین مملوکة بیاح نفعها واقتناؤها من غیر ضرورة ، نجوز بیعها .
- كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعديا، والتعدي مضمون.
- كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه، فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه.
- كل ما جاز أن يملكه إرثا جاز أن يملكه \_\_\_\_\_ ابتياعا.

- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح السلمة.
- كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء، لأن أصل الملك كان له.
- كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع، لعدم قصد الربح.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصرفه السلطان إلى \_\_\_\_ المصالح.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل مالك أحق بملكه، وكل ذي حق لا يحال بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها.
- كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من \_\_\_\_ حيازته.
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع. . .

- كُل مِن ادَعَى أمرا يملك إنشاءه في الحال 
   نالقول له فيه بلا يمين.
- كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقّا لم يصدّق إلا ببيّنة .
- كل من حال بين الإنسان وبين ملكه، لزمه قيمة ما حال بينه وبينه.
- كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في \_\_\_\_\_ حصة سائرهم.
- كل من عقد عقدا ملك حَلَّه، كالبيع \_\_\_\_\_ والإجارة.
- كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه \_\_\_\_\_
- كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها.
- كل من ملك رد عوض ملك عليه رد المعوض (كالثمن والمثمن في البيع).
  - كل من ملك شيئا ملك بدله.
- كل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه ---بحقوقه.
- كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته.
- كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.
- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة التينة التينة
- كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك \_\_\_\_\_ وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد.

- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
- لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك مالكها.
  - لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها.
- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.
- لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضان.
  - لا يثبت الملك بالشبهة.
  - لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه.
- لا يجوز تمليك الدين إلا ممن عليه الدين.
- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
  - لا يزول الملك بالشك.
- لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا
   الذي لا مرية فيه ولا نزاع.
- لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق.
- لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.
- لا يقع الملك على الأشياء المحرمات بأعيانها .
- لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل
   ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.

- لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره \_\_\_\_\_ بغير رضاه .
- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
   إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.
- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا
   كان ضرره لغيره فاحشا.
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.
  - مؤنة الملك تدور مع الملك.
- ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله كالموت.
  - ما جاز تملكه سقط تعريفه.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.
- ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك \_\_\_\_\_ الغير فسبيله التصدق.
- ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه بأخذه.
  - ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما.
- ما كان متموًّ لا عند مالكه ضمن بالإتلاف.

- ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز إقراره ولا تملكه.
- ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع).
- ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير
   (كالديون).
- ما وجب بسبب الملك كان على قدره
   (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
  - ما يتولد أو ينشأ من المملوك مملوك.
- ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.
  - المالك لا يجبر على إزالة ملكه.
    - المالك لا يغرم.
    - المباح إنها يملك بالإحراز.
    - المباح له لا يملك الإباحة.
- المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود
   بغير رضاً الآخر.
- المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
- المتصرف في ملكه لا يكون متعديا و لا يلزمه الضمان.
  - المتولد يملك بملك الأصل.
- متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل الخيار.
  - متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع.
- مجرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه.
  - المجهول لا يصح تملكه.

- المخاصم في العين: المالك.
- المستحق كالزائل عن ملكه.
- المضمونات تملك بالضان.
- المقبوض بعقد فاسد لا يملك به.
- الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه.
- الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.
- اللُّك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الصَّان.
- الملك في المعاوضات لا يقف على القبض.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من حينتذ.
- الملك لا يحتاط في إثباته، ولا يثبت بالشبهة.
  - الملك لا يزول إلا بقبول المتملك.
    - الملك اللازم لا يحتمل الفسخ.
      - ملك المبيح لا يزول بالإباحة.
- ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية
- من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له .
- من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه.
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا
   جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه،
   وإلا فلا.

- من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى القر له.
- من تصرف بلا إذن ولا ملك له، ثم تبين أنه
   كان مالكا أو وكبلا صح تصرفه.
- من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك.
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صاربيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه .
  - من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه.
  - من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به.
    - من لا يملك العقد لا يملك الحك".
- من ملك أرضا كانت له حقوقها و مرافقها.
- من ملك أصلا، ملك ما حدث عنه من النياء.
  - من ملك الإنشاء ملك الإقرار.
- من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء فها.
  - من ملك الرقبة ملك المنافع.
  - من ملك الشيء حق له تمليكه.
  - من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه.

- من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره.
  - من ملك شيئا ملك ما هو أحف منه.
  - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
- من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته \_\_\_\_\_ وتوابعه.
- من ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق.
  - من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها.
- من ملك قبض شيء ملك الطالبة والمخاصمة فيه.
  - من ملك الكل ملك البعض.
  - من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به.
  - من يملك منح الاعتبار يملك استرداده.
- المنافع المعقود عليها في ملك، لا يجوز استيفاؤها من ملك آخر.
  - الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك.
    - النتاج يتبع الأم في الملكية.
  - نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل.
    - النهاء تابع للملك.
    - الوصايا لا تملك إلا بعد الموت.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.
- ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل
   من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا
   فلا.

- اليدتدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها.
  - اليد دالة على الملك فجرت مجراه.
  - اليد الطارئة غير موجبة للملك.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
  - يعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك.

### منح

• من يملك منح الاعتبار يملك استرداده.

# منع

- الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض.
- احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في المترجيح.
- الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
  - اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة .
- إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز يترجح المانع.
- إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود
   ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد،
   فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا.
- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.

- إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
  - إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع.
    - إذا زال المانع عاد الممنوع.
- إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى.
- إذا لم يمنع العقد في ابتدائه، فلأن لا يبطل في دوامه أولى.
  - الاستحقاق لا يمنع تهام الصفقة.
- اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حكما.
- الأصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير كحق المرتهن في الرهن والمستأجر المنع من التصرف والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع تبوت الملك كالمرهون.
- بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد.
- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.
- ▼ تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز البيع.
  - تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر.
- تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته.

- خفاء البعض لا يمنع الصحة.
  - الخيار يمنع لزوم الصفقة.
- الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كها يمنع الرد.
  - زوال المانع كوجود المقتضي.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
- الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد على الصحة.
- فساد العقد يمنع من استحقاق ما سمي فيه.
- القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.
- القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
- القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين.
- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع.
  - كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه.
- كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال، كان ذلك ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك المال.
- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على صفته .
- كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا
   كان جائز التصرف ، بأن لم يكن محجورا

- تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع.
- التناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيما لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - التناقض يكون مانعا لدعوى الملك.
    - التناقض يمنع صحة الدعوى.
- الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد.
  - الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار.
    - الجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات.
- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
  - الجهل لا يمنع صحة الضهان.
- جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضمان عليه مع تحقق الإتلاف.
  - الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.
    - حريم الممنوع ممنوع.
- حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما
   لا يقبلها حقوق الله تعالى، ولا تمنع
   المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك
   ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو
   يكون من حقوق الله.
- الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة، فكانت السابقة أولى .

- عليه، وكان المحل قابلا للإسقاط، بأن لم يكن عينا أو شيئا محرما، ولم يكن هناك مانع كتعلق حق الغير به.
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.
- كل عيب يوجب الرد على البائع، يمنع الرد
   إذا حدث عند المشتري.
- كل ما افتقر إلى القبض فضمانه على بائعه،
   ومشتريه ممنوع من بيعه قبل قبضه، وما لا
   فلا.
- كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند المشتري.
- كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار الشرط).
- کل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيما تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا
   امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه
   يستحق العقوبة والتعزير.
- كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه ولو دون علمه.

- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
  - لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها.
- لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشا.
- لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء بالصيام والإحرام).
- للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق.
  - ما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه.
- ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد.
- مادخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
- ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل
   حال.
  - ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو.
- ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه.
  - المتعسر كالمتعذر، والمتعذر كالممتنع.
- متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا، ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار، ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمى فعند كافة العلماء أنه يفسخ.

- المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد
   إحداثها، لأنه ينتفع هو، وغيره لا يستضر.
- من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل .
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذائه، وإن كان السبب خفياً، فليس له ذلك.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   به دبه .
- الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
- وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال.
  - الوسائل إلى الربا ممنوعة.

#### مهما

الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز الطاله.

- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلى.
- مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
- مهم أمكن حمل كلام العاقل على فائدة، وتصحيحه عن الفساد وجب.
- مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم <u>ج</u>ز الغاؤه .
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.

#### موت

- إذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع.
- الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير
   دينا في تركته.
- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضان.
  - التبرعات بعد الموت تلزم.
- حقوق الله تعالى نسقط بموت من وجبت عليه.
- العقد إنها يبطل بتلف المعقود عليه لا بموت العاقد.

- العقود غير اللازمة تبطل بالموت.
- العقود اللازمة لا تبطل بالموت.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء العين.
- كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت أحدهما وعزله.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
- ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله
   كالموت.
- ما كان لازما من العقود استوى حكمه في الحياة وبعد الموت، وما كان غير لازم بطل بالموت.
- ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا لاعتباره من الثلث.
- مالزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ
   بموت أحد المتعاقدين (كالبيع).

- ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض والصحة.
- من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا.
  - الوصايا لا تملك إلا بعد الموت.

### مول

- إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان.
- الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير
   الذه ، يضمن نصف القيمة .
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم على الآخر.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين رنفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضهان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بمال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه.
- إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.

- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي
   الثمن من نهاء المال.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون بالعقد وكل مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل.
  - أكل المال بالباطل حرام.
  - أموال أهل الحرب مباحة.
- الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد.
- الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع، كما تضمن بالتعدي من غير إيداع.
  - الأموال لا تتملك على أربابها بالدعاوي.
- الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه.

- الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها .
- الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم.
  - أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان.
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل الله من بيع وغيره.
- إن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل
   الأجل فيعتبر الأجل مالا في المرابحة . . . .
- ◄ الانتفاع بال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
  - الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله.
- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا،
   هذا أصل متفق عليه.
  - بيع غير المتقوم من المال باطل.
- بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل.
  - البينة على المال لا تقبل إلا من خصم.
  - التصرف في مال الغير بغير إذن حرام.
- تعجبل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز .
- التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد.
- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.

- تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز
   البيع.
- الجبر لا يختص بجنس مال من وجب عليه.
- - جميع الديون تقضى من جميع الأموال.
- جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على
   المالية.
- الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند
   المقابلة بجنسها.
  - الحاجة تبيح مال المعصوم.
  - الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
  - الحقوق تورث كما يورث المال.
- الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد.
  - الحقوق لا تقابَل بالأموال.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم.
- الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت المال والملك.
- خطأ القاضي في بيت المال (أي غير مضمون عليه).

- الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من مو عليه .
  - الدين يقضى عن أيسر المالين قضاء.
  - الذمة إنها تثبت فيها الأموال والأعمال.
    - الربح تبع لرأس المال.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا
   ينفع الراجع عها أقربه، وأنه يلزمه إقراره في
   أموال الآدميين كلها.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الردقبل تهم العقد بالقبض وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي.
  - سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك.
- شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال (أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة.
- الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه،
   والوضيعة على المال.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا
   محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر
   أحدهما على موافقة الآخر.
- صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال
   المديون يأخذه لحقه.

- الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضان.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.
- ضهان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال.
  - ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ.
    - الضمان إنها يجب بإتلاف مال محرز.
- ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه.
- ضهان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية.
  - ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه.
- الظافر بهاله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة: كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد.
- العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به \_\_\_\_ الضان.
- عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فها جرى العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا . . . .
- العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا
   من هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
  - العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء.
- عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى \_\_\_\_ فالأقوى.

- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا
   للضان على غيره.
- قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده،
   كدعوى المال، وسائر الحقوق.
- كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال.
- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو
   ماله من غير نفع فهو محرم.
- كل امرئ مالك لماله، وإنها لزمه فيه ما لزمه في
   كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه.
- كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل، فهو منهى عنه.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ، كالمال.
- کل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور (كخيار الشفعة).

- كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال،
   كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك
   ذلك المال.
- كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن
   التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن
   يكون محلا للحقوق المالية
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على صفته.
- كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه.
- كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثنا، ولا عكس، لأن المال غير المتقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان ثمنا، ولا ينعقد لو كان مسعا.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن
   يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء.
- كل ما كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب

- والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
  - كل ما لا ينتفع به فليس بهال.
- كل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا.
- كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه .
- كل مال ضائع فُقد مالكه يصرفه السلطان إلى الصالح .
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على
   التلف يصبح أثناء خطره قيميا.
- كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة تحتلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا.
- كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل
   انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.
- كل مالين حرم النسأ فيهها لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
- كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه يستحق العقوبة والتعزير.

- کل من فعل فعلا یحفظ به مال غیره ویصونه
   کان له أن یرجع علیه بأجرة مثله فیما عمل.
- کل من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه \_\_\_\_\_
   بحقوقه.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجباً عليه: يجبر عليه،
   ويفعل بغير اختياره.
- کل من یجوز تصرفه فی ماله، وبیعه، وشرائه فجائز له بیع ما شاء من ماله بها شاء من قلیل الثمن وکثیره، کان مما یتغابن الناس به، أو لم یکن إذا کان ذلك ماله، ولم یکن وکیلا ولا وصیا.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
   لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
   شرطه في البيع ويتخير المشترى بفواته.
- لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض.
- لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة.
  - لا عبرة لاختلاف السبب في ضمان المال.
- لا قيمة للجودة في الأموال الربوية، منفردة عن الأصل.
- لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا \_\_\_\_
   بالضان.
  - لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه.

- لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى.
  - لا يستحق مال ودم إلا ببينة.
  - لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.
- لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك أو عقد ولو كان معداً للاستغلال.
  - ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال.
- ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق.
- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
  - ما تعلق وجوبه بالمال، لزم أداؤه عنه.
- ما حصل بسبب المال المشترك من المغارم التي تؤخذ ظلما، أو غير ظلم، فهي على المال جميعه لا يختص بعضه.
- ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ، ضمن بعضه بها نقص ، كسائر الأموال .
  - ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته.
- ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف، وما غلب فيه حق العبادة يشترط.
- ما كان عوضه غير مالي دخله من المسامحة والمساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية.
- ما كان متموَّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف.
- ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشترى.
- ما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن.

- ماوجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته .
- ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ
   العقد، وهو من مال البائع.
  - المال إذا لزم صح ضمانه.
  - مال الغير يستباح للضرورة.
    - المال لا يجب بالشك.
- المال المشترك يَثوى ما تَوِيَ منه على الشركة ويبقى ما بقى عليها.
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
  - المال يباح بالبذل والإباحة.
- المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان.
  - المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله.
- متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضانه.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،
   وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة
   فها يعدّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما
   ينقص المالية فهو عيب.
- المقصود من الأثمان أن تكون معيارا
   للأموال.
- من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي
   أو سلامته فليس بضامن.
- من أتلف ما لا محتر ما لغيره ضمنه إذا كان بغير
   إذنه .

- من اختلط بهاله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له.
- من أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه، ولو أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة.
- من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح.
- من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن، فإن كان مُعَدًّا للاستغلال تلزمه أجرة المثل، وإلا فلا.
  - من استهلك مالا غرم ثمنه.
- من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضانه.
- من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع فعليه رده إذا كان قائها، أو تعويضه إذا كان هالكا.
- من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء.
- من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.
- من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله .
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في \_\_\_\_ الرد.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا
   يكون متبرعا ويرجع عليه .
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي

- التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- من لا مال له يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره.
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.
- من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخذه.
- من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا، فليس له ذلك.
- من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه.
- من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره.
  - من وجد عين ماله فهو أحق بها.
- من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.
  - المنافع في معنى المال.
- الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا من الجانبين.

- يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.
- يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
- يستحق الربح إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان.
  - يصح ضهان كل جائز التصرف في ماله.
- يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار
   رأس المال.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.
- ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة.

#### موه

- كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا
   (كالنجاسة في قليل الماء).
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو محوه، ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشه النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.

# نىذ

- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.

# نتج

- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
  - **الناتج** أحق من العارف.
  - النتاج يتبع الأم في الملكية.

#### نجز

- التعليق بالموجود تنجيز.
- حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية

#### ميز

- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
- الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت القرعة .
  - الخلط بها لا يتميز بمنزلة الإتلاف.
  - قبض جميع الأشياء: التخلية مع التمييز.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو مِن المشتري إن كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع.
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
  - ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل.
- مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس
   حق امتياز عليه.

#### نىت

- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- کل من نبت الزرع على ملکه فعليه زکاته.

وَفَحُ عِس ((دَرَجِي (الْفِخَرَيِّ (أَسِكتِر) (اِنْفِرُ) (اِنْفِرُووكرِيسِي

على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.

- كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك بطبيعته كالوصية والإيصاء.
- المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
- المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط.

#### نجس

- الانتفاع بالنجس حرام.
- كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا
   (كالنجاسة في قليل الماء).

### ىجم

بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثانها.

### نحو

- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا
   على أحد المتعاقدين أو غيرهما بمن له تعلق

- بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو تحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها.
- الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى
   العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو
   ذلك.
- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو مموه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وأجرته، والأمر به.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه ينقل الضهان.
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق بها.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه
   كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي

#### ندر

- الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها.
- الأحكام إنها تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حكم للشاذ النادر.
- الأحكام إنها هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.
- الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر منها.
- الأمين إذا أخبر بها لا يمكن تصديقه فيه إلا
   بأمور هي نادرة لا يصدق.
  - الحكم على الغالب دون النادر.
- الحكم لا ينى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
- الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة.
  - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
- العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل
   النادرة.
  - الغالب لا يترك للنادر.
  - الغالب لا يلحق بالنادر.
  - لا تعتبر الصور النادرة.
  - لا تعلل الأحكام بها يندر.
- ما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر رُدَّ مثلُه.

التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.

# نخل

 كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.

# ندب

- الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن يكون ذلك مستحقا عليه .
- كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض.
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضيان ما تولد منه.
- المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد.

# ندح

كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل،
 بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.

- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.
  - النادر حكمه حكم الغالب.
    - النادر لا حكم له.
    - النادر ملحق بالعدم.
- النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم.
  - النادرة لا حكم لها.

## نذر

كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.

# نزع

- الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الإبراء بلا قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله أسقطت عنك ديوني، وإن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في الإبراء معنى التمليك.
- إقرار الإنسان فيها في يده معتبر ما لم يظهر له
   خصم ينازعه فيه .
- الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى
   النزاع المشكل.
  - الجهالة في الساقط لا تفضي إلى النزاع.

- الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل
   لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة).
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصهان قدرها ولي الأمر.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا.
- كل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه.
- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.
- لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا
   الذي لا مرية فيه ولا نزاع.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة
   الجهالة و لا لكثرتها في فساده. . . .
  - الوصف يرجع إليه عند النزاع.
- يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد المتبايعين... أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة.
- الید تترجح بها بینة صاحبها وترفع بینة منازعها.

# نزل

- الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.
  - الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.
- اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.

- اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان .
- اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين.
- اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين.
- اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين.
- استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين.
- الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر .
- الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت \_\_\_\_\_\_\_ الفصاحا.
  - الأمور تنزّل على المقاصد لا على الصور.
- التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.
- تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة.
- - حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.
- الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد.
  - الخلط بها لا يتميز بمنزلة الإتلاف.
  - دليل الرضا منزل منزلة التصريح به.
- رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين.
- ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره
   بمنزلة غرامات الأموال.
- الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة \_\_\_\_\_\_ المقارن.

- العادة بمنزلة الشرط.
- العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين.
- العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع الله حقوق العقد.
- الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة.
  - فوات الشرط بمنزلة العيب.
- قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول.
- كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها.
  - ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد.
- ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه
   بمنزلة واحدة.
- ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.
  - المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده.
    - المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.
      - المنافع منزّلة منزلة الأعيان.
        - النكول بمنزلة الإقرار.
- الوزن فيها يضره التبعيض ينزل منزلة \_\_\_\_\_\_ الوصف.
- ينزّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال.
- ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال
   على ما يليق بكل نازلة .

#### نست

- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - الحكم ينسب إلى صاحب السبب.
- الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا،
   والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن.
  - فعل الملجأ غير منسوب إليه.
- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، يعني: أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذا، لكن السكوت فيها يلزم التكلم به إقرار وبيان.
  - لا ينسب لساكت قول.
- يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة
   مقدار حصة الشريكين في المال المشترى.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

#### نزه

- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيه عن الجهالة والغرر.
- كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزّه عن الفضل.

#### نسأ

- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل شيئين حرم النسأ فيها لم يجز أخذ أحدهما
   عن الآخر قبل قبض غنه.
- كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل القبض
   حرم النسأ فيهما وما لا فلا.
  - كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء.
- كل مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
- ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو عموه، ومصور ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.

# نسج

• ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه، ومذهب ومفضض منسوج، أو محوه، ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك، وحرم نسجه، وخياطته، وتمليكه، وتملكه، وأجرته، والأمر به.

# نسخ

- الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
- الحمل على المجاز أولى من الحمل على التناسخ.
- من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل الإبطال.

# نسي

- الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي.
  - أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان.
- الضان من الجوابر والجوابر لا تسقط من النسيان.

- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه
   ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه
   لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.
- من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله
   العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه.
  - الواجب لا يسقط مع النسيان.

## نشأ

- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضهان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
  - الاستدامة فيها يستدام كالإنشاء.
    - الإنشاء لا يستدعى عقدا قبله.
      - حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.
- كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل، بخلاف الذي منه مخلص، وعنه مندوحة.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من المنتفع يوجب الضمان على المنتفع.
- کل من ادعی أمرا يملك إنشاءه في الحال فالقول له فيه بلا يمين.
- كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به.
  - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
    - ما يتولد أو ينشأ من المملوك مملوك.

#### نصص

- اختلاف النصين محمول على اختلاف حالين.
- إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن
   نص ولا إجماع، اجتهد فيه المجتهد فألحقه
   بأحدهما بالدليل الشرعى.
- إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا.
- الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
- إطلاق العقد يقتضي السلامة، وإن لم ينص عليها.
  - اعتبار الحرج فيها لا نص فيه بخلافه.
- إنها تعتبر البلوى فيها ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا معتبر به.
  - التعامل بخلاف النص لا يعتبر.
  - التعيين بالعرف كالتعيين **بالنص**.
- التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله .
  - الثابت دلالة كالثابت نصا.
- حكم التصرف يثبت من غير تنصيص المتصرف على ذلك الحكم.

- من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه.
- من قدر على الإنشاء، قدر على الإقرار، وما
   لا فلا.
  - من ملك الإنشاء ملك الإقرار.
- ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.

#### نشر

- إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في حق كل من علم به وحق من لم يعلم به.
- الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.
- الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة.

#### نصب

- الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فالحاضر ينتصب خصرًا عن الغائب.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب
   انتصب الحاضر خصا عن الغائب.

- حكم العقد يشت من غير تنصيص عليه.
- الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.
- كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف
   النص فإنه يرد أبدا بكل حال.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا.
- كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل.
- كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر .
- كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على استقاطه أو فعل يقوم مقام النص.
  - لا قياس مع النص.
  - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
- لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس في معنى ما دل على النص أو الإجماع.
- لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا الذي لا مرية فيه ولا نزاع.
- و لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ عمن له حق.
- ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز.
- ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به .

- ماكان في معنى المنصوص عليه ، ثبت الحكم فيه .
- مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك
   كالمنصوص عليه.
- مو بجب الشيء يثبت من غير تنصيص على المو بجب.

#### نصف

الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير
 إذنه، يضمن نصف القيمة.

## نضض

• الديون لا تجري مجرى الناض.

## نطق

- الإشارة والإيهاء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.
  - جريان العادة بالشيء كالنطق به.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.

- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
   إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.
  - المنطوق مقدم على التعليل.
- بجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها.

## نظر

- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
  - الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها.
- الحكم يبنى على ما هو المقصود و لا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
- الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على ضده.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة.
- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به .
- ماكان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في المبيع بدون ذكر.
- القبوض على سوم الشراء مضمون، لا المقبوض على سوم النظر.

• ينظر في الضهان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة.

#### نعل

 كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.

#### نفذ

- البيع النافذ يفيد الحكم في الحال.
- تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية.
- تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا
   إلا أن يجيز المالك.
- تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع الى تحصيل مقصوده.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على
   السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية

على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.

- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح – إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله على.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان.
- لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم.
- من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها \_\_\_\_\_ حظ له.
- من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره.
- المنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا.

## نفس

الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
 حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
 حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.

- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض فإن القول فيه قول القابض.
- إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه.
- الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس، فتقوم مقام الكلام عند عدم الكلام.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
  - الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
- الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد.
  - إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.
  - إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه، مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا كان مفيدا له.

- إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
- إنما يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله.
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
- حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشرا لنفسه.
- حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره.
- الرجوع في القليل والكثير والمُحَقَّر والنفيس إلى العر ف .
  - شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة.
- الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره .
- العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيها يرجع إلى حقوق العقد.
- العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في ظن المكلف.

- العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره، وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره شيئا، أو كفل له، أو رهن عنده رهنا).
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضمان على غيره.
- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس
  - قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها.
- قول الأمين معتبر في نفي الضان عن نفسه لا في الإيجاب على الغير.
- كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره.
- كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره.
- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
- كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها .
- كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل.
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في

- الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
- كل من دفع ضراعن نفسه كان القول قوله،
   ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول خصمه.
- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم.
  - لكل عقد حكم بنفسه.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب
   أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر
   العقود الجائزة.
  - ما حرم في نفسه حرم عوضه.
- ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه.
- ماكان أصلا في نفسه، كانت حقوقه متعلقة
   به لا بغيره.
  - ما لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه.
- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
- من أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله.

- من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو \_\_\_\_\_
- من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه
   بنفسه، صحّ توكيله ووكالته فيه.
- من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد.
- من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا يكون متبرعا ويرجع عليه.
- من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا
   تقبل شهادته على غيره.
- من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح
   أن يتوكل فيه .
  - من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه.
- من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره.
  - وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.
- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد .
- يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه.
- يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه و لا
   يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا.
- ينظر في الضهان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة.

# نفع

- إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
- استثناء المنافع المعلومة في العين المتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في المآل شرط للبيع .
- الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
  - اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من
   الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
  - الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة.
  - الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد.
    - الانتفاغ بالمحرم حرام.
    - الانتفاع بالنجس حرام.
- الانتفاع بال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينها فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، هذا أصل متفق عليه.

- جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.
- جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالا على جوازه.
- جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع
   الضرر أولى من جلب النفع.
- الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا
   ينفع الراجع عما أقربه، وأنه يلزمه إقراره في
   أموال الآدميين كلها.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
  - ضمان المنافع يسقط بضمان أعيانها.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.
- العقدماشرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري عجرى المنافع وإن كانت أعيانا.
- فوات شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا.
  - قبض العين يقوم مقام قبض المنافع.
  - قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.

- كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من
   المنتفع يوجب الضهان على المنتفع.
- كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل،
   ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم، يجوز بيعه.
- كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها الملف
   على المتسلف فهي ربا .
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛
   لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة
   الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين
   بدين.
- كل عين أمكن الانتفاع بهامع بقاء عينها يجوز إعارتها.
- كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت إجارتها.
- کل عین مملوکة یباح نفعها واقتناؤها من غیر ضرورة، یجوز بیعها.
  - کل قرض جر نفعا، فهو ربا حرام.
- کل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عینه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثار!.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما دعت الحاجة إليه في الشربعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.

- كل ما لا تستباح منافعه. . . فلا أجرة له .
  - كل ما لا ينتفع به فليس بهال.
- كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.
- كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته،
   وإلا فلا.
- كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع. . .
- كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه.
- كل من دفع ضراعن نفسه كان القول قوله،
   ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول
   خصمه.
- كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله
   قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا .
- كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها.
- كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر.
- لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك مالكها.
- لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده ومنافعه.
  - لا يصح بيع ما لا نفع فيه.

- لا يلزم ضمان المتفعة في مال استعمل بتأويل
   ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز.
- ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بدليل.
  - ما حرم الانتفاع به لم يجب ضهانه.
  - ما حرم نفعاً فأولى أن يجرم عوضا.
  - ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم.
- ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع كالعقود.
- ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراما،
   فثمنه حرام.
- ما لا خطر له فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به
   من غير تعريف.
- ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا
   يحل أكل ثمنه.
- ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته (کالإجارة).
- ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة.
- ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما
   كالمنافع.

- المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان.
  - المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد
     إحداثها، لأنه ينتفع هو، وغيره لا يستضر.
  - الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.
  - ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة.
  - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان للضرته له فلا ضهان.
  - من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.
  - من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
  - من قبض المال لنفع نفسه لا يقبل قوله في الرد.
    - من ملك الرقبة ملك المنافع.
    - المنافع بمنزلة الأعيان القائمة.
      - المنافع تجري مجرى الأعيان.
        - المنافع في معنى المال.
- المنافع كالأعيان في ضانها، في العقد الصحيح بالمسمى، وفي الفاسد بعوض المثل.
  - المنافع مضمونة على المتلف.

# نفي

- الإثبات مقدم على النفي.
- الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضاد.
- إذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء.
  - إذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة.
- إذا انتفى السبب وآثاره، فينتفي الحكم
   لانتفائه.
- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.
- الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو غير جائز.
- الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي
   ما يدل على خلاف ذلك الأصل.
  - الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ،
   وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع
   للمنافاة.

- المنافع المعقود عليها في ملك، لا يجوز السيفاؤها من ملك آخر.
  - المنافع منزلة الأعيان.
- المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع.
- المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق.
- يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال.
- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من
   ناقلها مدة معلومة.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

## نفق

- الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك.
  - غني الأسرة ينفق على فقيرها.
- کل من کان محبوسا بحق مقصود لغیره کانت نفقته علیه .
- ما وجب بسبب الملك كان على قدره
   (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
  - من كان الشيء له كانت نفقته عليه.
- النفقة كالحقرق لا يبرئه منها إلا إقرار من
   وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.

- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
- الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاؤه.
- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك .
  - الجواز الشرعي ينافي الضمان.
- الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله.
- الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي عند عدمه.
- الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفي لعذر أو غير عذر.
  - دليل النفي كصريح النفي.
  - سائر العيوب زوالها ينفي الخيار.
- السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي .
  - الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله.
- الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع.
- الشرط سواء كان نفياً أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكيالها لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
  - الشروط المنافية للعقود تبطلها.
  - الشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي.

- الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين
   متنافيين
  - الضرر منفي شرعا.
  - الضمان ينافي الأمانة.
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات
   الملك و لإزالته في حالة واحدة لتنافيها.
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا،
   فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث
   تنتفى العلة ينتفى الحكم.
  - العلم بالرضا ينفي الحرمة.
- قول الأمين معتبر في نفي الضهان عن نفسه لا
   في الإيجاب على الغير.
  - قول المثبت يقدم على قول النافي.
- كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة.
- كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع بالاتفاق.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.
- كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
- لا يحتال لانتفاء العقود وإنها يحتال لتصحيحها.
  - لا يصبح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد.

- اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.
- ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدليل.
- ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط.
  - ما يضمن لا ينتفى بالشرط.
  - المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
- المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
- من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب: كالبيع والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه، وليس للحاكم إلزامه بنفى سببه.
- ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة.

#### نقد

- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .
- التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق.
- من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد.

- النقود لا تتعين بالتعيين.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

## نقص

- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا واتحد الثمنان جنسًا .
- بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.
  - بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق.
- الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كها يمنع الرد.
- الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من المنتفع يوجب الضمان على المنتفع.
- كل شيء ينقص في الثمن. . . فهو عيب.

- كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان.
- كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال
   لزمهما ما لم يحدث بالعوضين نقص.
- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه.
- كل عين مغصوبة على الغاصب ضيان نقصها \_\_\_\_\_\_\_ إذا كان نقصا مستقرا.
- كل ما أنقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ويغلب في أمثاله علمه فهو عيب يرد به المبيع.
- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- كل مغبون في البيع منقوص من عوض سلعته.
- كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.
- ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته.
- ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ، ضمن بعضه بها نقص ، كسائر الأموال .
  - ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه.
- ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم به، وما لا فلا.
- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار،

- وفي كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة فها يعدّونه عيبا، فهو عيب يردّ به، أو ما ينقص المالية فهو عيب.
  - النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة.
    - النقصان الفاحش إستهلاك حكما.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يسنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضهان، على أن كل شرط يسقط الضهان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

#### نقض

- الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
  - الاجتهاد لا ينقض بمثله.
- إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى.
- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم من جهته فلا اعتبار لعمله.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس - لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
- إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين توفيقا، يرتفع التناقض.

- استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع وإنها يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق.
- التناقض فيما طريقه طريق الخفاء لا يمنغ دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن التناقض فيما لا يكون طريقه طريق الخفاء يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - التناقض يفسد الدعوى.
  - التناقض يكون مانعا لدعوى الملك.
    - التناقض يمنع صحة الدعوى.
- الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.
  - الدعوى مع التناقض لا تصح.
- سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.
- شرط ما يناقض موضوع العقد به ، لا يصح، وكذلك إلحاقه به لا يصح.
- الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض \_\_\_\_\_
- کل تصرف متنازع فیه إذا حکم الحاکم بصحته لم یکن لغیره نقضه إذا لم یخالف نصا و لا إجماعا.
- كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك
   العقد.

- كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل.
- كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا.
- كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل.
  - لا تنقض اليد الثابتة بالشك.
- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
  - ما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه.
- ماحكم به الحاكم لا يجوز نقضه، ما لم يحالف
   كتابا أو سنة أو إجماعا.
- من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه . مردود عليه .
- من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه .
- المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول.
  - اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله.
    - اليد لا تنقض إلا بدليل آخر.
- يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي
   وكان مجل خفاء.

# نقل

- إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجع.
- إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.

- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.
- استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المعلومة والمجهولة.
- الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها
   إلا بيقين .
- الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنقل إلى الورثة.
- انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام.
- انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض.
- تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
- الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنها يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى، أو عدم استحقاقها الاستحقاق الأولى أو لا.
- الحكم إذا انتقل مع السب تعلق الحكم بذلك السب.

- الحكم إذا علق بجهة في الم تنقطع تلك الجهة لا
   ينقل عنها إلى غيرها.
- الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد،
   وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون
   مضمونة إلا بأن يقبضها ربها، ثم يسلفها،
   فتنقل إلى الذمة حينئذ.
  - الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها.
- الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح.
  - الضرورة تنقل الأحكام عن أصولها.
- قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها.
- کل ملك انتقل بغیر عوض فلابد من حیازته.
- لا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه.
- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيما مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- ما أوجب زوال الملك أوجب ا**نتقاله** كالموت.
- ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول.
- مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه
   ينقل الضمان.
  - نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل.
- وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال.

- يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من
   ناقلها مدة معلومة.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من
   اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف
   ناقل.

# نکح

- الأسهاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطاً في صحة الأسهاء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسهاء (كاسم البيع والنكاح).
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كها يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله علية.

# نكر

- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.
- الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإنكار بعد الإقرار مردود.
  - الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث.

- الأمين إنها يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنكرا.
- الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان
   فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه، ثم صالحه
   عنه بعوض: جاز.
- البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
- تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا
   بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
  - القول قول من ينكر الشرط الفاسد.
    - القول قول المنكر مع يمينه.
      - القول لمنكر العوارض.
  - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
- اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه، انصرف إليه وإن كان نكرة.
  - المدة المنكرة تختلف بحسب المقاصد.
- من أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله.
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.
- من لزمه الغرم مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار.
  - المنكر مصدّق حتى تقوم عليه بينة بالحق.
- يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا
   يقبل في إلزام الآحر إذا كان منكرا.

# • النباء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع للمشترى.

النهاء المتولد من العين حكمه حكم الجزء.

## نهك

- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
- العقوبات لا تجب في الأموال **بانتهاك** الحرمات التي هي غير أموال.

#### نہی

- الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء.
- إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في حق كل من علم به وحق من لم يعلم به .
- الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت
   النهى، وهذا في كل شيء.
  - الأصل في النواهي أنها للتحريم.
- الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه، مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الابتداء إذا كان مفيدا له.
- التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء.
- الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء.
  - الشيء إذا انتهى تقررت أحكامه.
- العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف
   حكم الموجود ابتداء .

# نکل

النكول بمنزلة الإقرار.

# نمذج

- الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها \_\_\_\_\_\_ تكفي رؤية الأنموذج منها فقط.
- كل مايعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها لإسقاط الخيار.

#### نمو

- الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي
   الثمن من نهاء المال.
- تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
  - حكم النماء حكم الأصل.
- لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون الناء.
- ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري.
  - من ثبتت له العين ثبت له نهاؤها.
- من ملك أصلا، ملك ما حدث عنه من النهاء.
  - النهاء تابع للملك.

- العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
- كل أمر ضرره وإثمه أكبر من نفعه فهو منهي
   عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص.
- كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة، فإن الشارع لا ينهى عنه، بل يبيحه.
- كل تصرف جَرَّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنه.
- كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل ، فهو منهى عنه .
  - كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه.
- كل فعل أفضى إلى المحرم كثيراكان سبباللشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة.
  - لا يحل العقد المنهى عنه محرما.
- ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة يجوز بيعه.
- ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة.
- ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه .
- ما نهى عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة بحلال.

- المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد عن منهي عنه.
- من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا.
- المنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا.
  - المنهيات لا تجوز بإجازة أحد.

## نوب

- إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
  - الأيان لا تدخلها النيابة.
  - الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول.
    - حكم النائب يقفو حكم الأصل.
- قبض الضان أقوى من قبض الأمانة والأقوى ينوب عن الأدنى.
- القوي ينوب عن الضعيف، ولو استويا ناب \_\_\_\_\_ أحدهما عن الثاني.
- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم...).

- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع ـ
- ما دخلته النيابة، وتعين مستحقه، وامتنع من هو عليه، قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين.
- المتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه ويسد مسده.
- من لا قائم له، فالحاكم هو النائب عن المسلمين فيه.
- من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه.
  - من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضهان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.

#### نوس

الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن
 حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما
 حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.

- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطَه على البيع.
  - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
- الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات
   التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة
   على تحريمه.
  - ألفاظ العقود على عادات الناس.
- أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة.
- الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها.
  - أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان.
- أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أحل
   الله من بيع وغيره.
- إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن التحرز عنه يكون عفوا.
- بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.
- تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي.
- تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول.
  - تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع.

- تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنها يختلف باختلاف البلاد والزمان.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول الشرع.
  - الحكم نختلف باختلاف أحوال الناس.
- الخطأ موضوع عن الناس فيها سبيله الاجتهاد.
- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
- العرف إنها يعتبر في معاملات الناس، فيكون
   دلالة على غرضهم.
  - العقود يرجع فيها إلى عرف الناس.
- العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا
   عن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف.
  - العيوب في السلع بحسب ما عند الناس.
- الغالب في كل مارُد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس.
  - القبض مرجعه إلى عرف الناس.
- القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها
   في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس
   فيها.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.

- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع.
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛ لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه.
- كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين
   الناس في مخاطباتهم.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.
- كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر، حملوا فيه
   على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك.
- كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة.
- كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية

- مطلق التسمية محمول على المتعارف فيما بين.
   الناس.
- من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.
- يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

## نوط

- إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط \_\_\_\_\_ بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها.
  - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
    - الضمان منوط بالتعدي.
- ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم
   به، وما لا فلا.

## نوع

- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض

- من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
- لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه
   يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة
   إلى بيعه وشرائه عامة.
- ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو جائز .
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما
   أمكن على خلاف أو وفاق.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته.
  - ما يعدّه الناس تفرقا يلزم به العقد.
- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكل.

- فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق.
  - ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته.
- ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعاً واحدا
   لا يجوز في عقدين.
- يقع باطلاكل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

# نول

- الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل [لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا يتناولها].
  - إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب.
  - الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ.
- الأمر الطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
  - الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة.
  - التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه.
    - التوكيل بالشيء لا يتناول ضده.

- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة الثمن فيها معلوما صح العقد.
- الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
- كل ما يتناوله اسم المبيع عرفاً يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب على الظن وجوده.
- لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.
- المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد.

# نوي

- الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من
   العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة.
- إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه.
- إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ.
- إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد
   محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه.

## هتر

• إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.

#### هدر

- البينات حجج الشرع في الإثبات، فيعمل بها ما أمكن، ولا يجوز إهدارها.
- الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.
- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.
- كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه، ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا.
- لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع.
- يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.

#### هدن

كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
 (كالإجارة والمساقاة والهدنة).

# رَفْعُ حِس (لرَبِحِي (الْجَشَّي (سِينَ (الْإِزُ (الْجَزَى كِرِسَ

- الأعمال بالنيات.
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا
   تنصرف لجهة إلا بنية .
- الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل
   تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها.
- الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية.
- الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته.
- السبب الخاص يدل على قصد الخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها الدلالته عليها.
  - الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه.
- كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل
   مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية .
- كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء لنفسه.
  - لا عبرة بالنية والسبب فيها يخالف لفظه.
- اللفظ العام يحتمل التخصيص، فإذا نواه به،
   فهو على ما نواه.
- ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية .
- ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية، إذا
   كان صريحا فيه (كالبيع).
- مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات وإنها تؤثر فيها الأقوال والشهادات.
- النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد عتملاته، فيصير كالمصرح به.
  - النية المجردة معفو عنها.

#### هفت

 اللقظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.

#### هلك

- الإجازة إنها تلحق القائم دون الهالك.
- أحكام المستهلكات لا تختلف فيها يتعلق بها من الضهان بالعلم ولا غيره.
- الأصل أن كون الشيء مشرفا على الهلاك يعد عيما.
- الأمانة غير مضمونة، فإذا هلكت، أو ضاعت بدون صنع الأمين، أو تقصيره لا يلزمه الضان.
- إنها يحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه بطريق لا يكون فيه هلاك غيره.
- تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين يحكمان به على المستهلك.
- الحكم لا يبنى على النادر... إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب، والمستهلك في حكم المعدوم.
  - زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة.
    - صرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى.
- القائم من كل وجه يترجع على ما هو قائم من وجه مستهلك من وجه.

- القيمة إنها تستحق عند استهلاك العين وتعذر القدرة على التصرف في الملك.
- كل آفة سهاوية لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والعطش، فكل ما تهلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده، فهو من ضهان البائع.
- كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه
   ضامن لقيمته بالغة ما بلغت .
- كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف فيه كالمبيع والأجرة. وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض، يجوز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف.
- كل ما قبض على جهة البيع فضمانه من قابضه على كل حال إلا أن يهلك بأمر أذن له فيه دافعه لم يتعدَّه إلى غيره.
- كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل التسليم لا يقابله شيء من الثمن.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع.
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
- كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل فعليه مثله.

- کل من دفع ما لیس بواجب علی ظن وجوبه فله استرداده قائها، أو استرداده مثله أو قیمته هالکا.
- لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند
   تعذر إيجاب المثل.
- لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته.
- لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيئا.
  - ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال.
- ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا
   بالاستهلاك
  - المستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة.
  - المستهلك في شيء لا يصح استثناؤه.
- المغلوب في حكم المستهلك سواء كان الغالب من جنسه أو من خلاف جنسه.
  - من استهلك مالا غرم ثمنه.
- من حصل لدیه مال لغیره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا كان قائها، أو تعویضه إذا كان هالكا.
- من لزمه غرم ما استهلك، وأعسر، لم يسقط عنه إذا أيسر.
  - النقصان الفاحش استهلاك حكما.
  - الهالك حكما يلحق بالهالك حقيقة.

- هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يذ صاحمها.
- هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضان.

## همل

- إعمال الكلام أولى من إهماله.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من المنتفع يوجب الضمان على المنتفع .
  - کلام لا مقتضی له یکون لغوا مهملا.

#### هون

- إنها يرفع أعظم الضررين بأهون منه.
- من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما.
  - يختار أهون الشرين.

#### . هوي

- € جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي
   إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته
   كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق
   العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها.
- من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء فيها.

# وتر

 لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر.

## وثق

- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
  - ما لا يلزم لا يمكن توثيقه.
  - الوثائق تتأكد في الأعيان.
- الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة الإجمال.

#### وجب

- ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن.
  - الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده.
- الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها.
- إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان.
- إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان.
- إتلاف المقوم مما لا مثل له يوجب القيمة.
- الإتلاف الموجب للضان لا فرق فيه بين العلم والجهل.

- احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمهما وأن
   لا يختص بأحدهما.
- أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها دون ما يتطوع به المتعاقدان.
  - اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد.
  - اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم.
- الاختلاف في موجب العقد يوجب التحالف.
- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
  - اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد.
- أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب
   للضهان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا اجتمع تحريم وتحليل فيا لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم.
- إذا اجتمع للمضطر محرَّمان كل منها لا يباح دون الضرورة وجب تقديم أخفها مفسدة وأقلها ضررا.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه.
- إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع على من كان الوجوب عليه.

\_\_ عبس (لرَجِي (الْبَخِرِّي) ولَسِكِسَ (لِنَبْرُ (الِنِووَكِرِي)

- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.
- إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم فإنه حرام غير صحيح.
- إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط آخرا.
- إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.
- إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من سَلَّطَه على البيع.
- إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى عبازه والعمل به تصحيحاً لكلام المكلف عند إمكان تصحيحه .
- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
   ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب
   أخفهها.
  - إذا زال الموجِب، زال الموجَب.
- إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل
   المخالفة ما أمكن.
- ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من العوض.
- الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها بالمباشرة والسراية).
- استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة.
- الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل.

- استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض البيع وإنها يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق.
- استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع بالثمن على البائع.
  - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
- الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.
- الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.
- الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب عمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة.
- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظر.
  - الأصل في الأوامر أنها للوجوب.
- الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها
   هو ما أوجباه على أنفسها بالتعاقد.
  - اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودّع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى.
  - اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط.
- الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر منها.

- البيع يجب بالتعاقد.
- البيع يوجب الاستحقاق فيما شرط في البيع لا فيها لم يشرط.
- البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
- البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق من الأصل.
- التبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع للمتبرع له.
- تدنيس العيوب في العقود يوجب الخيار و لا
   يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع).
  - ترك الواجب كفعل المحرم.
- التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في
   إيجاب الضمان عليه.
- التسليم في العقد يجب على حسب العرف.
  - تصحيح العقد واجب ما أمكن.
- تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب.
- تصحيح كلام العاقل واجب بحسب الإمكان.
- التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب
   اعتبارهما ما أمكن، فإن تعذر اعتبار
   أحدهما اعتبر الآخر.
- تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة
   أي على مقصود المتكلم ما أمكن.
- تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب
   الأشبه.

- الاكتساب في المحل المباح يوجب الملك للمكتسب.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ، وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة.
- الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها.
- إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما
   موجبا لسقوط الآخر.
  - إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما.
- إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضهان وإيجابه.
- انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض.
- بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص.
  - براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.
  - براءة المطلوب توجب براءة الكفيل.
- يطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل.
  - بطلان محل الحق موجب بطلان الحق.
- البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه.
- البناء على الظاهر واجب فيها لا يمكن الوقوف على حقيقته .
  - البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب.
  - البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة.

- تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما.
  - تعدد البائع يوجب تعدد العقد.
- تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا من الضهان.
  - تفسير موجب العقد لا يغير حكمه.
- تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته.
- تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد.
  - تام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية.
- التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم غيره.
  - التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله.
  - تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق.
- التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت البد لا توجب دوامها.
- الجبر لا يختص بجنس مال من وجب عليه.
- الجهالة إنها توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل.
- الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
- الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط
   الواجب المأمور به.

- جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب الضان عليه مع تحقق الإتلاف.
- جواز البيع ووجوب الضان مبنيان على المالية.
- الحاجة ثوجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
  - حق الآدمي يجب تقديمه لتأكده.
- الحقان إذا وجبا بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر.
- حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار.
- حقوق الآدميين لا تجب إلا عن معاوضة.
- حقوق الله تعالى تسقط بموت من <u>وجبت</u> عليه.
- الحقوق متى وجبت في الذمة، فقد استوت في القوة.
- الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار.
- الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.
  - حمل أمور المسلمين على الصحة واجب.
- دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر الخاص.
- الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء إلا بدليل لا مدفع فيه.
  - الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن.
  - زوال سبب الملك موجب لزوال الملك.

- زوال علة الحكم موجب لزواله.
- السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل والحرمة والوجوب.
  - السبب الواحد لا يوجب الضمانين.
- سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة .
- سكوت من وُتجه إليه الإيجاب يعتبر قبو لا إذا
   اقترن به ما يجعله دالا على الرضا.
- سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن
   للبائع.
- الشبهة إنها تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
  - الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله.
    - شرط الأمانة لا يوجب الضمان.
- الشرط أملك، أي: يجب الوفاء به إذا أمكن.
- الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب اعتباره.
  - الشرط لا يوجب فعل المشروط.
- الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين.
- الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن.

- الضرر واجب الدفع سواء قصد أو لم يقصد.
  - الضرر واجب الدفع ما أمكن.
- الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال الضرورات إنها ترفع الآثام لا ما سواها.
- ضم المجهول إلى المعلوم يوجب جهالة الكل.
- ضهان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال.
  - الضان إنها يجب بإتلاف مال محرز.
- الضان إنها يكون عن غير الضامن لحق واجب.
  - الضمان لا يجب بالاحتمال.
    - الضمان لا يجب بالشك.
- الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
- ضهان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية.
- الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ.
- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على
   الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
  - الضان يجب في الخطأ والعمد.
- طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن
   واجب.

- طريان العذر . . . لا يعارض الموجب .
- الظاهر من البيع الصحة، فوجب حمله على
   السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله.
- العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم.
- العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر.
- العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده، شاع في الكل.
  - العقد الباطل لا يوجب شيئا.
- عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع.
- العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد.
- العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حكم الصحيح.
- العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به.
- العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كها يوجب البيع التسليم في مكانه).
- العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيها.
- العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال.
- العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدلها.
  - العمل بالحقيقة واجب ما أمكن.

- العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه.
- العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام واجب.
- عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد.
- العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة.
- العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- العین المتعلق بها حق إن كانت مضمونة
   وجب ضانها بالتلف.
  - الغرم لا يجب بالشك.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى
   الموجب لحكمه.
- فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن الفساد.
- فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم الفرع.
- الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لإ يوجب فساد الجميع.
- فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا للضمان على غيره .
- الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب الضان.
  - فعل ما يحرم تركه واجب.

- فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل.
- فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب \_\_\_\_\_\_ بطلان العقد.
- فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما.
- القبض على سبيل البدلية يوجب الضان.
- القبض الواحد لا يوجب ضمانين مختلفين.
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا.
  - قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
- القرض مضمون على المستقرض وإن الضمان
   لا يصح إلا بعد وجوب الضمان على
   الأصيل.
- القول أقوى من الفعل في الدلالة...
   والفعل أقوى منه في موجب الضمان.
- قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا
   في الإيجاب على الغير.
- كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيها يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.
- كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك.
- كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل موجبا لسقوط البدل.
- كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من
   المنتفع يوجب الضمان على المنتفع.

- كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه \_\_\_\_\_ علقه \_\_\_\_
- كل حق مالي وجب بسبين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد يجب للآخر مثله عند الفسخ.
- كل شرط يخالف موجب العقد مفسد \_\_\_\_\_ للعقد.
- كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو
   أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة.
- كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه، فإنه يفسد الشركة.
- كل شيء كيب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ سواء فيه .
- كل ضمان يجب على المشتري فللمغصوب منه أن يرجع به على من يشاء منها أي على الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب سبب يد المشتري.
- كل عاقل أخبر بها يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسينا للظن به.
- كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له.
- كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب \_\_\_\_\_\_ حلوله كالثمن .

- كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه.
- کل عیب یوجب الرد علی البائع، یمنع الرد إذا حدث عند المشتری.
- كل عين وجب تسليمها مع وجودها، فإذا تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- کل قسمة جازت من غیر رد و لا ضرر فهي و اجبة.
- كل قسمة غير واجبة، إذا تراضيا بها، فهي بيع، حكمها حكم البيع.
- كل كلام اتصل بها يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
- كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا.
- كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود.
- كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب، أو فعل محرم لم يحرم عليهم.
- کل ما أضر بالمسلمین وجب أن ینفی عنهم.
- كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب.
- ◄ كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب بحسب حاله، وهذا أصل بديع.

- كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد.
- كل ما كان في مال الإنسان واجبا، فجائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء.
- كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور الوقوع.
- كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى المسرة.
- كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، الأنه
   كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار
   بالحقوق.
- كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه جائز.
- كل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه.
- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن
   كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق توفية فهو من البائع.
- كل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك .
- کل من دفع ما لیس بواجب علی ظن وجویه فله استرداده قائها، أو استرداده مثله أو قیمته هالکا.
- کل من علیه مال یجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه يستحق العقوبة والتعزير.

- كل من كان أمينا في شيء فإنها يصدق في براءة نفسه، ولا يصدق في إيجاب الضهان على غيره.
- كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب.
- كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه
   إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه: يجبر عليه،
   ويفعل بغير اختياره.
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد
   المبيع إن كان باقيا.
- كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.
- كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
- کل ید تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها ید مبطلة لا حكم لها ولا یقضی بها.
- کل ید کانت ید ضمان وجب علی صاحبها
   مؤنة الرد، وإن کانت ید أمانة فلا.
- لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة.
  - لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.
    - لا يجب الضمان بالشك.
    - لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك.
- لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه .
  - لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.

- لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لاسيها مع طول الأمد وقِدَم العهد.
- لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند
   تعذر إيجاب المثل.
- لا يصح ضمان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع.
- لا يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر.
- اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع.
- لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومُ الناس فإنه
   يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت
   الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
  - ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه.
- ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالموت كالديون.
- و ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله
   كالموت.
- المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره.
- ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه، فيجب أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر العقود الجائزة.

- ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن الإلغاء.
  - ما تعلق وجوبه بالمال، لزم أداؤه عنه.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب.
  - ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره.
    - ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه.
    - ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ويجب
   التمسك به حتى يعلم خلافه.
- ما كان شرطا في ألم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم.
- ◄ ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد.
- ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه، فإنه يلزم من غير قبض.
- ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط.
- ما كان وأجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب، لكون مصلحة أداء الواجب تَغمُر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
- ما لا احتمال فيه وجب حمله على العموم.
  - ما لا مثل له تجب قيمته.

- ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.
- ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا لاعتباره من الثلث.
- ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء.
- ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من \_\_\_\_\_ بعد.
- ما وجب بسبب الملك كان على قدره
   (كالنفقة، واستحقاق الشفعة).
- ما وجب ردّه إذا كان حيا، وجب ردّ قيمته إذا كان فائتا.
- ما وجب رده لزم رده إلى موضعه (كالمغموب).
- ما وجب ضهانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك.
- ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة).
- ماوجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته .
- ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر.
  - ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.
  - ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب كالمنقول.
  - مايفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه.
    - المال لا يجب بالشك.

- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق
   بأقرب الناس إليه وهو الموكل.
- المساواة في سبب الإستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق (كالغريمين في التركة والشفيعين في الشقص المشفوع).
  - المستهلَك شرعاً لا يجب فيه قيمة.
- المسلّط على الشيء إذا أخبر فيما سُلّط عليه بما
   لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله.
  - مطلق العقد يوجب التساوي.
- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
- الفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان.
  - المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه.
- الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع.
- من ارتکب محرما یمکن تدارکه بعد ارتکابه
   وجب علیه تدارکه.
- من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم يجب له.
- من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها بقيمة المثل.
  - من ترك واجبا في الصون ضمن.
- من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضانه.

- من دفع شيئا بظن وجويه عليه ثم تبين عدم
   وجويه فله استرداده.
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه .
- من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه.
- من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه
   بغير إذن غيره .
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى يؤدية.
- من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع إتلافه إياه.
- من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى بدله، وبدل المثل عند إعوازه.
- مها أمكن حمل كلام العاقل على فائدة،
   وتصجيحه عن الفساد وجب.
- مُوجَبِ الشيء يثبت من غير تنصيص على المُوجَبِ.
- موجب العقد المطلق، التساوي في العمل والأجرة.
- النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من
   وجبت له، أو بينة تقوم عليه بقبضها.
- الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره.
- الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن، ولا يجوز الغاؤه بحال مع إمكان اعتباره.
  - الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره.

- الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها.
  - الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف.
    - الواجب لا يسقط مع النسيان.
    - الواجب لا يعلق على الإرادة.
    - الواجبات كلها تسقط بالعجز.
  - الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة .
- الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضيان إلا في حق الحكام ونواب الحكام .
- يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينها.
  - يجب تقديم ما يتعلق بالعين.
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.
- يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكر في العقود والفسوخ والإقرارات وغيره
  - يجب حمل اللفظ على ظاهره.
- يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما.
- يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما.
- يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.
  - اليد الطارئة غير موجبة للملك.

• ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

#### وجد

- الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.
- احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في
   الترجيح.
  - الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود.
  - الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا.
- الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.
- أخذمال الغير بغير إذنه سبب موجب للضهان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا.
- إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة، ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل.
- إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه.
- إذا لم توجد الصيغ في البيع فإن القرائن الحالية تقوم مقامها.
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده، واستبدل به في المجلس لا ينقض عقد السلم برد ذلك القدر.
  - إذا وجد المبدل بطل حكم البدل.

- إذا **وجد** المقصود استقر الحكم.
- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.
- الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون لغوا.
- الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء، وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم البيع والتكاح).
- الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو
   في المآل شرط للبيع.
  - الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها.
- الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودَع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضان معنى .
- الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور
   الحكم معه وجودا وعدما.
- الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان.
- إنها تعتبر البلوى فيها ليس فيه نص بخلافه فأما
   مع وجود النص لا معتبر به.
  - التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما.
- تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا \_\_\_\_\_
   يجوز.

- تعجيل حق المال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز .
  - التعليق بالموجود تنجيز .
- تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح، وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه.
- الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده.
- الحادث بعد انعقاد السبب قبل تهامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقرد ودفع الضرر أولى من جلب النفع.
- حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها
   إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات والكفارات).
- حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها.
- الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه.
- ألحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود إحداهما حتى توجدا معا.
- الحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه.
  - الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا.
- الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود —
   المشقة وعدمها.
- الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء:
   فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي

- حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض. وإن الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق المتعاقدين، ببع جديد في حق الثالث لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال بالتراضي.
  - زوال المانع كوجود المقتضي.
- الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن.
- الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وقت واحد.
- الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا
   بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط.
- الشرط يعتبر العلم بوجوده، ولا يكتفى: باحتمال الوجود.
- شروط الأحكام يعتبر وجودها بكهالها لثبوت الأحكام، وتنتفي بانتفائها.
- الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد .
- الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود
   حقيقة وإن لم يوجد.
- الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سبه.
  - الشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي.
- الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى
   فيه بالمظنة .

- العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف حكم للوجود ابتداء.
- العارض في العقد الموقوف قبل تهامه
   كالموجود لدى العقد.
  - العقد لا يرد إلا على موجود.
- العقدمتى وجد في مكان يوجب أحكامه (كها يوجب البيع التسليم في مكانه).
- العلة تدور مع معلولها وجودًا وعدمًا، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، وحيث تنتفى العلة ينتفى الحكم.
- العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند العقد.
- الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد فيه علته.
- فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد
   حتى لو اشترى جوزًا فوجده خاويًا فسد
   البيع لفوات المقصود من البيع.
- قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا، وكذا العكس.
- كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان
   وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله.
- كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع.
- کل حق مالي وجب بسبين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما.
- کل عین وجب تسلیمها مع وجودها، فإذا

- لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.
- لا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه.
- اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.
- ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر.
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
- ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له الرد به .
- ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة \_\_\_\_
- ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون
   موجودا حال العقد.
- ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه شرطا للإفساد.
- ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء الذي به تهامه في الحكم.
- ما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر رُدً
   مثله.
- ما لأ ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة.
- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفى لذلك.
- ما وجد فيه سببان آكد مما وجد فيه أحدهما.

- تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها، فإن الذي يجب، بدلها، كالغصب في المضاربة والعارية.
- كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالحا للتعاقد عليه ككل مال متقوم، وكذلك الأشياء التي ستوجد.
- كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين، والنعلين، والسوارين، والقرطين، فوجود العيب بأحدهما كوجوده بها جميعا.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه
   ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
- كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه.
- كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
   لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
   شرطه في البيع ويتخير المستري بفواته.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن
   تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا
   للحكم بقدر الإمكان.
- كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء بسبب
   عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب.
  - لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل.
- لا تتناول المعاوضة المجهول، وما لا يغلب على الظن وجوده.
  - لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده.

- ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد.
- ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد.
- المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز .
- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا
   يثبت ما لم توجد الصفة.
- منى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار
   الحكم معه وجودا وعدما.
  - المثلي لا يضمن بمتقوم مع وجوده.
- المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في الشرع.
- المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عَرِيّة من المفسدة جملة.
  - المظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة.
- المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل موجودًا حكماً للضرورة، والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار.
- المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط.
  - المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده.
- المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء.
- الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنها يثبت الملك بعد سببه من حنئذ...

- من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه.
  - من وجد عين ماله فهو أحق بها.
  - الموجود شرعا كالموجود حقيقة.
- الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي سواء.
- وجود المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام
   العذر.
- يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود
   في حال استمرارها بعد وجودها، ولا يغتفر
   ذلك في حال انعقادها.
- ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول.

#### وجه

الإبراء إنها يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.

- إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع.
- إذا عمل شخص على نقض ما أجراه، وتم
   من جهته فلا اعتبار لعمله.
- الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع، فلا يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.
  - الأعمال الجائزة تجري على وجوهها.
- تصحيح التصرف يجوز على وجه لا يخالف الملفوظ.
- تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن.
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية .
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضهان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.
- الثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب
   الحرمات.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على
   وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول
   الشرع.
- الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته.

- دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر لا يجوز.
- سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.
- سكوت من وُجّه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا اقترن به ما بجعله دالا على الرضا.
- الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على
   الوجه الذي يملك الأصل.
- الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة به .
- العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب
   المأخوذ على جهة السوم.
- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
- القائم من كل وجه يترجح على ما هو قائم من وجه مستهلك من وجه.
- القول في بيان جهة التمليك قول المملك ما لم
   يؤد إلى الدور.
- القول قول المملك في بيان جهة التمليك،
   وفي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي
   جنس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه.
- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه
   يده إلا برضاه.
- کل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيما

- يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضمان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.
- كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك، وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد.
- كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيها لا يلزم.
- كل رجل يكون مؤتمنًا من جهة غيره يقبل قوله في حق غيره.
- كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ﷺ.
- كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى أي وجه حصل، كان من الوجوه المستحق عليه.
- كل ما قبض على جهة البيع فضهانه من قابضه
   على كل حال إلا أن ملك بأمر أذن له فيه دافعه
   لم يتعده إلى غيره.
- كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره عُدَّ في تفسيره.
- كل يتصرف في ملكه كيفها شاء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
   إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.

- لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله.
- ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه بالتسمية.
- ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا
   يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو
   الإكراه....
- ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه.
- ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه . . . لأن الاعتباد في العقود على قول أربابها .
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه
   الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع.
- متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه.
- المقبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم الشراء).
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، و إلا فلا.
- من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به .

- من سعى في نقض ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه.
- مها أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم
   يجز إلغاؤه.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
  - يعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك.

#### وحد

- الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده.
- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة وظاهرها سالم.
- إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
- إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب للإباحة في شيء واحد يغلب الموجب للحظر.
- الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام
   بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل
   نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتًا
   واتحد الثمنان جنسًا.
- الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما
   بإتلاف أو بيد.
- إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب

- أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه والمتشابهان ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب الأعلى عن الأدنى، لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة.
- بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح.
- بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين المنفردين.
- البيوع كلها إنها هي تمليك من كل واحد منهها
   (أي من البائع والمشتري) لصاحبه.
- تداخل الأحكام إنها يكون مع اتحاد الجنس.
  - الجودة لا عبرة بها في الجنس الواحد.
- الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة، لا يكون لكل حق بعض البينة .
- الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين
   الحمل عليه، وإن كان لها مجاز ان أحدهما
   أقرب، حمل على الأقرب.
- الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى
   اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود.
- الرضا برأي المثنى فيها يحتاج فيه إلى الرأي لا
   يكون رضًا برأي الواحد كما في البيع.
  - الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا
   للعسر وتحقيقا لليسر.
  - السبب الواحد لا يوجب الضمانين.

- الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وقت واحد.
- الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين.
- الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان جملة الثمن فيها معلوما صح العقد.
- العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على أعدادها.
- العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه في الكل.
- لك الراح لا يجوز أن يجون مولج لإثبت الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيها.
  - عقد الواحد مع الاثنين عقدان.
- العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- القبض الواحد لا يوجب ضمانين مختلفين.
  - قول الواحد في المعاملات مقبول.
- کل بیع جاز فی أجل واحد جاز فی أجلین و آجال .
- كل جملة صح العقد على واحد منها معين صحح العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز من صُبرة).

- كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.
- كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز
   التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي
   لإسقاط الخيار فيه، وما لا يعرض
   بالنموذج، فلابد من رؤية كل واحد منها
   لإسقاط الخيار.
  - لا يتحد القابض والمقبض.
- لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد (كالقصاص مع الدية).
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد.
- لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين.
- ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع .
- ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على جملة منه غير مقدرة.
- ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه.
- ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة.
- ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه اثنان يضاف إلى كل واحد منها.

- ما يكون حقا للجهاعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة.
- المتشابهان ينوب كل واحد منها مناب صاحبه ويسد مسده.
  - المحل الواحد لا يقبل الضمانين.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
- مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.
- المعاوضة تقتضي المقابلة، وفي الجنس الواحد يكون الزائد لا مقابل له.
- المقاصة إنها تكون في الدينين المتحدي الصنف.
- الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام.
- الواحد في المعاوضات المالية لا يصلح عاقدًا من الجانبين.
  - الواحد لا يتولى طرفي القبض.
  - الوكيل مع الأصيل كرجل واحد.
- يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن.

# ودع

 الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور والمباني، فإنه قد يوجد الكلام من الشخص

- في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودَع إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة وهو منكر لوجوب الضهان معنىً.
- الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع، كما
   تضمن بالتعدي من غير إيداع.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
- الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
- كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال،
   كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين
   يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة.
- كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح الناس.
- ليس على المودَع ضهان إذا لم يتعد، لأنه أمين، فهو كالمضارب.
- ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع.

له مضمونا • مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.

#### ورد

- الاستصحاب إنها يعمل عمله إذا لم يرد ما غالفه.
- الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها
   بتحريم ولا غيره.
- الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ.
- الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود \_\_\_\_\_\_ المخصص.
- التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر
   لكونه مفيدًا وكل شيء يكون مفيدًا فهو معتبر
   في الشرع، لأن الشرع لا يرد بها لا يفيد.
- العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله.
  - العقد لا يرد إلا على موجود.
- قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا.
- كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر .
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.

- ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا
   (كالودائع).
- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.

### ودي

لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد
 (كالقصاص مع الدية).

# ورأ

- الثابت ضرورة عدم فيها وراء الضرورة.
- المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيا وراءه.

# ورث

- الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك
   وتنقل إلى الورثة
- الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث.
  - الحقوق تورث كها يورث المال.
- كل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا.
- لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا بإذن الآخر.
- ما اختلف فيه المتعاقدان، قام ورثتهما مقامهما.

- كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من العقد.
- كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه
   ولا في اللغة يحكم فيه العرف.
  - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
- ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه .
- ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد.
- ما لم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع.
- ورودعقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة.

## ورق

 كل شيئين جمعتها علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق.

# وزع

- اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب
   توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة.
  - الجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع.

 كل موضع وجب الضان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.

#### وزن

- كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه فإنها يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي والتفاضل.
- كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل
   قبضه.
- كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا.
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
- كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل فعليه مثله.
- ما لا يشترط التهاثل فيه كالجنسين وما لا ربا
   فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا
   وجزافا.
- الوزن فيما يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف.

## وسط

- اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط.
- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضان.

- قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.
  - قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل.
    - كل حرام فالوسيلة إليه مثله.
      - للوسائل أحكام المقاصد.
- - المقاصد أشرف من الوسائل إجماعا.
    - الوسائل إلى الربا ممنوعة.
    - الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.
      - وسائل الحرام حرام.
      - الوسائل لها حكم المقاصد.
  - يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

#### وصف

- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول
   قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
  - إذا تغيرت الصفة تغير حكمها.
- والصفة إذا اجتمعتا قدمت الإشارة.
- الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه.

## وسع

- إذا ضاق الأمر اتسع.
- باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع.
  - التكليف بحسب الوسع والإمكان.
- - الذمة تتسع لحقوق كثيرة.
- عموم المصالح أوسع حكما من خصوصها.
- كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى.
- كل ما اشتدت الحاجة إليه: كانت التوسعة فيه أكثر.
- ما احتِيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره .
  - ما ضاق أمر اتسع حكمه.
- ما ضاق على الناس اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته.
  - المعروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره.

## وسل

 سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة .

- الإنسان إنها يملك الحق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الأمانة.
  - الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة.
    - الأوصاف تضمن بالقبض.
- الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضهانه.
- الأوصاف لا حصة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية.
- بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل.
  - البينة أقوى من الوصف.
- التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضان عليه.
  - تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص.
- تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
  - تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع.
  - الثمن لا يتقسط على صفة السلعة.
    - الثمن يقابل الأصل لا الصفة.
- الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد البيع.
- الحرمة المعتبرة بالصفة إنها تثبت باعتبار تلك الصفة.
  - حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته.
- ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع.

- الزيادة فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى
   الصفة بل هي أصل.
  - صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط.
    - صفات العقد ملحقة بأصله.
      - الصفات لا يلحقها فسخ.
  - الصفات المحضة لا يقابلها الثمن.
    - الصفة تملك تبعا للموصوف.
      - صفة الجودة تستحق بالشرط.
- صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط.
  - صفة الشيء تملك بملك أصله.
    - الصفة لا تفرد بالإسقاط.
      - الصفة لا تقابل بعوض.
    - الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد.
- ضمان المال يجب بطريق الجبران وإنها يحصل
   الجبران بها يكون مثلا له في صفة المالية :
  - عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات.
- عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والمشاهدة.
- عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات \_\_\_\_\_
- غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط الجنس.
- الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الكل.
  - فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع.

- فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا يوجب غرما.
- كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا غرجه عن علته (كالذهب والفضة).
- كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على صفته.
- كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعلق.
- کل عقدین یتضادان وصفا لا یجوز أن یجتمعا شرعا.
- كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات، أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج.
- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة
   اكتفى فيه بالصفة.
- ▶ كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته.
- كل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد.
  - ♦ لا يجوز إفراد الصفات بالبيع.
- ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية
   (كالسلم).

- ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته. . ضمن بمثله .
- ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له حصة من البدل.
- ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو الإكراه....
- ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة
   لأنه لا يمكن ضبطه بها.
- ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة ملزمة، والظاهر لا يكفى لذلك.
- ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه اثنان يضاف إلى كل واحد منها.
- متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا يثبت ما لم توجد الصفة.
- المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة.
- للطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيما وراءه.
  - المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم.
- المقادير فيها لا يضره التبعيض تعتبر كأجزاء،
   وفيها يضره التبعيض تعتبر كأوصاف.
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا.

- الصلة لا تملك قبل القبض.
- الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به .
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع
   الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- کل سبب محظور توصل به إلى ملك مال،
   کان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك المال.
- كل كلام اتصل بهايقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دو<u>ن إط</u>لاقه أول الكلام.
- كل لفظة كانت خالصة لعقد، حمل إطلاقها
   عليه، فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه، بطل.
  - كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع.
- كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته، لا من حيث كونه حراماً، جاز وإلا حرم.
- كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء
   أكان اتصاله خلقياً أم صناعيا فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعا.
- كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب.
  - الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره.
- ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي
   وجوب الترك، وتحريم التناول؛ لأن ترك
   الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلابه
   فهو واجب.
- ما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا.

- من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا
   وصفة تساقطا، فإن اختلفا في القدر سقط
   الأقل.
  - من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته.
- من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته.
  - الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة.
- الوزن فيها يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف.
  - وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.
- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
  - الوصف يرجع إليه عند النزاع.
  - الوصف يستحق باستحقاق الأصل.
    - الوصف يستدعي بقاء الأصل.
- يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط أو استثناء، أو غيرها من القيود.

# وصل

- التبع ما لم يتصل لا يصير مقصودا.
- تفسير الكلام بها يقتضيه مقبول سواء كان
   بكلام متصل أو منفصل.
- التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع.
  - التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز.
- الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب
   من الرد بالعيب والفلس وغيرهما.

- ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودا.
  - ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز منفصلا.
- المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ما، يجعل قابضا بحكم البيع.
- متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.
- متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب النصب الحاضر خصما عن الغائب .
- من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه حتى تعذر الوصول إليه، فإنه يغرم له ذلك الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة.
- من وصل إليه مال من شبهة، وهو لا يعرف له مستحقاً فإنه يتصدق به.
- يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج.

# وصي

- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة،
   والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها
   العلم والقدرة.
- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع
   دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن
   التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء

- يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
- كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية على أي شكل كان، فيأخذ حكم الوصية سواء صدر في حال الصحة أم في حال المرض، وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من صاحبه، التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته، فهو نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره.
- كل عقد جاز أن يقف على الفسح جاز أن يقف على الإجازة كالوصية.
- كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك بطبيعته كالوصية والإيصاء.
- كل من ولي و لاية الخلافة فيا دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا
  - الوصايا لا تملك إلا بعد الموت.

# وضع

الأصل أن البينات وضعت للإثبات.

- ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنها تحمل
   على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية.
- تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك.
- حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ
   والاحتياط.
- الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي. مضمون عليه).
- وضوع عن الناس فيها سبيله الاجتهاد.
- ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض المواضع.
- شرط ما يناقض موضوع العقد به ، لا يصح، وكذلك إلحاقه به لا يصح.
- الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه،
   والوضيعة على المال.
- الضمان الواجب لحق العباد غير مبني على
   الاحتياط فلا يجب في موضع الشك.
- العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.
  - العرف أصل في موضع الإشكال.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز .

- العقد ما شرع إلا للنفع، وكل بيع فيه ضرر لا يجوز؛ لأنه خلاف الوضع، وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع.
- قديثبت الشيء حكما في موضع لا يجوز إثباته قصدا.
- كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي
   والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس.
- كل عقد وضع للمعروف وأسس على الإحسان، فالأصل ألا يمنع الغرر فيه.
- كل عقد يجعل دينًا بدين لا يجوز في الشرع؛ لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين بدين.
- كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة
   اكتفى فيه بالصفة .
- كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا .
- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد
   المبيع إن كان باقيا.
- كل موضع فسد فيه العقد لم بحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد.
- كل موضع له ترخيص بختص به لا يتعدى.
- كل موضع وجب الضان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم.
- كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر.

# وطأ

#### وعد

- الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن \_\_\_\_\_
  - لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا.
  - المواعيد بصور التعليق تكون لازمة.
- المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد.
  - الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه.
    - يجعل الموعود من العقد كالمتحقق.

## وفر

- اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة .
  - ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليها.

#### وفق

• الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد.

- كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك.
- لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو حاجة.
- لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا يختلف الحكم.
  - لا يتعدى بالرخصة موضعها.
- اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه بطل للتهافت.
- ما وجب رده لزم رده إلى موضعه (كالمغصوب).
- مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
- المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمر.
- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضيانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون موضع الوكالة موضع أمانة.
  - مواضع الضرر مستثناة أبدا.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.

- الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام مالاتفاق.
- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقاعلى صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
- إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين
   توفيقا، يرتفع التناقض.
- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ،
   هذا أصل متفق عليه .
- التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان.
- حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على
   وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقاً لأصول
   الشرع.
- دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
- الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا.
- العبرة في التصرف الأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال.
- الفرع إنها يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى الموجب لحكمه.
  - القول قول من يوافق قوله الأصل.
- كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع بالاتفاق.

- كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به.
- كل شيئين اتفقا في الاسم فهما جنس، وإذا الحتلفا في الاسم فهما جنسان.
- كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العربية العربية الملحونة، أو العربية عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها.
- كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضي بالقيمة .
- كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان
   بخلافه بها يوافق مقصود العقد صح.
- لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم.
- ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم
   وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما
   أمكن على خلاف أو وفاق.
- المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقوما أو مثليا.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضيان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا

- هذا الضيان، على أن كل شرط يسقط الضيان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

# وفي

- الإبراء يجري مجرى الاستيفاء.
- إذا تعذر استيفاء العوض، رجع إلى القيمة.
  - الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن.
- الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن
   يكون ذلك مستحقاً عليه .
- التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة.
- الحق لا يحل بموت المستوفي (كما لو مات وكيل صاحب الحق).
- الحقان إذا وجبا بسبين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر.

- حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء وكهال الاستيفاء كحقوق الآدميين.
- الديون إنها تقضى بأمثالها على سبيل التقاص،
   أما الأعيان فإنها تستوفى بذواتها.
- الشرط أملك، أي: يجب الوفاء به إذا أمكن.
- الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء
   به .
- الشرط المقارن للعقد يلحقه، فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به، وإن كان فاسدا أفسد العقد.
- الشروط المشروطة. . . إنها يلزم الوفاء بها إذا لم يُفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي.
- الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته
   بإيفاء أو إبراء.
- العارض من السبب لا يؤثر فيها انتهى حكمه بالاستيفاء.
- كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل جاز له استيفاؤه في غيبته.
  - كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به.
- كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر.
- كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له.

- كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن
   كان متعينا متميزا، وإن كان مما يجب فيه حق
   توفية فهو من البائع.
  - لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.
- ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض، وفي الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر، أو إلى دين بدين، أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعة، فإنه لا يجوز
  - ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه.
  - ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه .
- ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء.
- ما يكون حقا للجاعة يباح لكل واحد
   استيفاؤه بشرط السلامة.
- المأمور به من الوفاء به من العقود: ما لم يبطله
   الكتاب والسنة (كم لو عقدا بيعهم على ربا،
   أو سائر ما لا يحل لهم).
- من أخذ عوضا عن عين محرمة، أو نفع استوفاه، مثل: أجرة حمال الخمر، أو أجرة صانع الصليب، وأجرة البغي، ونحو ذلك فليتصدق مها.
- من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه
   أو وكيله.
- من ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه مع تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يستوفي حقه.

- من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه .
  - من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه.
- من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر
   على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى
   يؤ ديه .
- المنافع المعقود عليها في ملك، لا يجوز
   استيفاؤها من ملك آخر.
- مها أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق أحدهما.
- المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى
   الوفاء بالوعد.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

# وقت

- الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت \_\_\_\_\_\_ إطلاقها كآجال الأثمان والأيهان.
  - الإسقاطات لا تتوقت بوقت.
- الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع.

- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
- الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وقت واحد.
- العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات.
- كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا
   مؤقتا (كالإجارة والمساقاة والهدنة).
- كل مكيل وموزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت.
- ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لا وقت عدمه.
- ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته.
- ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل
   العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة).
- ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة.

# وقع

- الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض
   فإن القول فيه قول القابض.
- الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول
   قول القابض أمينا كان أو ضمينا.
- ارتفاع الواقع شرعا محال، أي ارتفاعه في الزمن الماضي، وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممكن.

- استحقاق الربح إنها هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع.
- الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
  - البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب.
- البيع إذا وقع محرما، فهو مفسوخ مردود وإن جهله فاعله.
- الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها.
- حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير أهلها.
- الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها
   الإباحة فمها أخل بشيء منها عاد الأمر إلى
   التحريم الأصلى.
- العادة الغالبة إنها تؤثر في المعاملات لكثرة
   وقوعها، ورغبة الناس فيها يروج فيها غالبا.
- العبرة في العقود بها وقع عليه العقد لا بها قبض.
- العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي
   أبعاضها كلها.
- العقدإذا وقع على شيء بعينه، فخرج معيبا لم
   يكن له البدل.
- العقد إذا <u>وقع</u> فاسدا لايصح بزوال ما <u>وقع</u> به فاسدا.

- الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه
   وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة).
- القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه
   العقد لفظا وعرفا.
- قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى.
- كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأنهما وقعا معا.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا،
   فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده
   كالمغصوب عند الغاصب.
- کل عقد فیه بدل، متی و کل فیه رجلان لم یجز
   لأحدهما إیقاعه دون الآخر.
- كل عقدله مجيز حال وقوعه توقف للإجازة،
   وإلا فلا.
- كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصوَّر الوقوع.
- كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام.
- كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل، أو غيره، فها أصيب منه شيء بعد الصفقة وقبل قبض المشتري، فالمشتري بالخيار في رد المبيع.
- كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر.
  - لا اعتبار بالقول المخالف للواقع.
- لا يحكم بشوت حكم وقع الشك في ثبوته.

- لا يقع الملك على الأشياء المحرمات بأعيانها.
- ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له
   لا يقع عليه حصة من الثمن.
- ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة
   الجهالة ولا لكثرتها في فساده. . . .
- المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد إلى أشبه الأصول بها.
  - الملحق بالعقد يقدر واقعا فيه.
- الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضهان.
- من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضمان، يرجع العامل على من وقع له العمل.
- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضيان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضيان، على أن كل شرط يسقط الضيان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياكان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.
- يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المستولية المترتبة على الفعل الضار.

## وقف

- الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح.
- الأحكام تجري على الظاهر فيا يعسر، أو يتعذر الوقوف على حقيقته.
- أكبر الرأي فيها لا يوقف على حقيقته \_\_\_\_\_\_ كاليقين.
- البناء على الظاهر واجب فيها لا يمكن الوقوف على حقيقته.
- البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الغير.
  - التقادم يتوقف سريانه بالمعاذير.
    - التقدير إنها يثبت بالتوقيف.
- ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف \_\_\_\_\_ على اختيار أحد ولا إرادته .
  - الضهان يتوقف على عدم جواز الفعل.
- العارض في العقد الموقوف قبل تهامه \_\_\_\_\_\_\_ كالموجود لدى العقد.
- كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن يقف على الإجازة كالوصية .
- كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة، و إلا فلا.
- . كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بيعه،

- فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي، فيصح البيع فيه، لكن يقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به.
- الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ، وإن تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان.
- لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد بالرد.
- ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة، اكتفي فيه بالظاهر.
- المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر.
- الملك في المعاوضات لا يقف على القبض.
- الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها.
  - الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك.
- يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي
   تتعذر معه المطالبة بالحق، فلا تحسب مدة قيام
   العذر.

#### و کد

- ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها.
- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا.
- أوائل العقود تؤكد بها لا يؤكد به أو اخرها.
- التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة.

- تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده.
- حق الآدمي يجب تقديمه لتأكده.
  - الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك.
- كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا
   حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له.
- ما وجد فیه سببان آکد مما وجد فیه أحدهما.
  - الوثائق تتأكد في الأعيان.

# وكل

- الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.
  - الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
- إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف.
- إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل \_\_\_\_\_\_ خالفته.
- التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية.
- تصرف الوكيل على الآمر إنها ينفذ فيها يرجع إلى تحصيل مقصوده.
- تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين يحكمان به على المستهلك.
- التناقض فيها طريقه طريق الخفاء لا يمنع
   دعواه، كالحرية والنسب والطلاق، وإن
   التناقض فيها لا يكون طريقه طريق الخفاء

- يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب.
  - التوكيل بالشيء لا يتناول ضده.
- الحق لا يحل بموت المستوفي (كما لو مات وكيل صاحب الحق).
- حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشرا لنفسه .
  - حقوق العقد تتعلق بالموكل.
- الحكم إنها يجري على الظاهر، وإن السرائر
   موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. .
- خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب.
- شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ.
  - عقود الموكّلين. . . مضافات إلى آمريهم .
    - فعل الوكيل كفعل الموكل.
    - قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله.
- كل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله فيحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي.
- كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل جاز له استيفاؤه في غيبته.
- كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه (كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم...).

- كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر
   والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله.
- کل عقد جاز للموکل أن يعقده بنفسه جاز أن يوکل به غيره.
- كل عقد فيه بدل، متى وكل فيه رجلان لم يجز
   لأحدهما إيقاعه دون الآخر.
- كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد.
- كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة.
- کل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز
   أن يوكل فيه أو يتوكل.
- كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة كالبيع، والشراء، والإجارة، واقتضاء الديون، والخصومة في المطالبة بالحقوق...
- كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن
   يوكل فيه .
  - كل ما للإنسان فعله، له أن يوكل فيه.
- كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فيها تجوز النيابة فيه، وكذلك حكم الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاستنابة، هذا هو الأصل إلا أن يعرض ما يمنع.
  - كل من جاز له فعله جاز توكيله.
- كل من يجوز تصرفه في ماله، وبيعه، وشرائه

- فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به، أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا.
- لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه
   إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف.
- لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر.
  - ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة.
- ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى.
- ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على
   الموكل لا يصلح التوكيل به.
- ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه وبالعكس.
- متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو الموكل.
- من تصرف بلا إذن و لا ملك له، ثم تبين أنه
   كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه.
- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا ضان عليه.
- من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو
   وكيله.
- من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه
   بنفسه، صح توكيله ووكالته فيه.

- من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع
   والوكيل بغير جعل، فيقبل قولهم في الرد.
- من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح
   أن يتوكل فيه .
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات ؛ لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة ، فيكون موضع الوكالة موضع أمانة .
- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيها دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
  - الوكيل قائم مقام موكله فيها وكله فيه.
    - الوكيل مع الأصيل كرجل واحد.

# ولد

- الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد في حق الولد.
- - الرضا بالشيء رضا بها يتولد منه.
- الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تهام الملك تمنع الرد بالعيب.
- كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو كانت غير عربية، وسواء

- وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين مها.
- كل من فعل ما يجوز له فعله، فتولد منه تلف لم يضمن.
  - لا ضمان فيما تولد من المأذون فيه شرعا.
    - ما يتولد أو ينشأ من المملوك مملوك.
    - المتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه.
- المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا.
- المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد عن منهي عنه.
  - المتولد من المضمون مضمون.
  - المتولد يملك بملك الأصل.
- من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضهان ما تولد منه.
- النهاء المتولد من العين حكمه حكم الجزء.

# ولي

- إبقاء ما كان أولى.
- الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب، ومن حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله ﷺ.
  - الأخذ بها تضمنته الزيادة أولى.
- إذا تعارض الخاص والعام، فالعمل بالخاص
   أولى .

- إذا دارت المسألة بين مزاعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى.
- إذا لم يمنع العقد في ابتدائه، فلأن لا يبطل في دوامه أولى.
  - إعمال الكلام أولى من إهماله.
  - إعمال اللفظ أولى من إلغائه.
- تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة.
  - ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح.
  - تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن.
- التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية.
- تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا.
  - تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده.
  - الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره.
    - الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته.
  - حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع الضرر أولى من جلب النفع.
- الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف
   متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر.
- الحقوق المتأخرة لا تمنع الحقوق السابقة،
   فكانت السابقة أولى.

- حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار.
- الحمل على المجاز أولى من الحمل على التناسخ.
  - حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى.
- حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار .
  - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
    - الدفع أولى من الرفع ·
  - زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة.
  - صرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى.
- العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده.
  - العمل بالأصل عند التعارض أولى.
- و القبض الثابت بالحس أولى من الثابت بالخبر.
- كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة.
- كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة وغيرها) يشت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.
- كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما
   تشاء، فإنها هو لصلحة شرعية...
- كل من ولي ولاية الخلافة فها دونها إلى الوصية
   لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة.

- لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه.
  - لا يتولى أحد طرفي التصرف.
- للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق.
- لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه
   لم يغرم شيئا، فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه
   أولى أن لا يضمن شيئا.
- ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر، غير أنه إنها يعرف بالعرف.
  - ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط.
- ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى.
  - ما حرم نفعا فأولى أن يحرم عوضا.
- ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا
   توليته ولا الحوالة به قبل قبضه.
- متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتها جميعا وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى بالبطلان.
- متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من قطعه.
  - المجاز أولى من الإضهار.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
- مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد
   والاثنين.

- من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضان عليه.
- من ظفر بجنس حقه كان له أن بأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم.
  - الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها.
    - الواحد لا يتولى طرفي القبض.
- ولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.
  - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
- يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من
   اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف
   ناقل.

# ومأ

الإشارة والإيماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.

#### وهب

- الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة.
- البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة، بل
   يثبت ذلك بالمعاطاة، فها عده الناس بيعا أو
   هبة أو إجارة فهو كذلك.

- كل عين صح بيعها صح هبتها، فتصح هبة
   الثهار بعد بدو صلاحها.
  - کل ما جاز بیعه جازت هبته.
- كل ماكان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن
   والهبات والصدقات لا يختلف ذلك.
- ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد، كالهبة والبيع.
- المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو علم .
  - الهبات لا تتم إلا بالقبض.

## وهم

- الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على
   حد واحد في الصالح والطالح وإنها يختلف
   حالها في الأحكام التي تتعلق بالتهمة
   وظاهرها سالم.
  - الأمر المطلق تخصصه التهمة.
- الحق المعلوم أقوى من الموهوم، فيبدأ بالأقوى.
- الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة.
- الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم
   منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لهما
   ولا عليهما إلا بالبينة العادلة.
- العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة أي بالتهمة -.

- كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيها يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضهان، إلا أن يكون متهم فيجب عليه اليمين.
  - كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل
     بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين.
- كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله · حكم بفساد فعله .
  - لا عبرة للتوهم.
  - لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض.
  - لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم.
    - لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم.
- لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره، ولا يتوهم.
  - المتهم في إقراره مردود الإقرار.
- المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق.
- مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛
   لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون
   للأمانة فهو موضع الأمانة، فيكون موضع
   الوكالة موضع أمانة.
  - الموهوم لا يعارض المتحقق.

## يدي

الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون في
 الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان.

رَفَحُ مِس ((ترَّبِی (الْبَخِشَّ يَّ (مُسِكِتِن (الِنِشَ (اِلِنِوْد وكريست

- إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده مغصوبة).
  - اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد.
- إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد ذي اليد.
- الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما بإتلاف أو بيد.
- الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده.
- إقرار الإنسان فيا في يده معتبر ما لم يظهر له
   خصم ينازعه فيه .
  - إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه.
    - الأملاك تضاف إلى الأيدي.
- الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر
   محقق لا شك فيه.
- إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنها يستحقه أكدهما وأظهرهما تصرفا.
- الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضان.
- الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي \_\_\_\_\_ ضمان.
  - البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية.
- تصرف ذي البد في ملك الغير لا يكون نافذا
   إلا أن يجيز المالك.

- تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا
   من الضهان.
  - تقدم بينة بملك على بينة بيد.
- التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا.
- ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب يوجب انتقاله، وثبوت اليد لا توجب دوامها.
- الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد بالملك.
- حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف.
- الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها
   حكم اليد على العرف.
  - الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد.
- ذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على صاحبة.
  - الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه.
- الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول
   صاحبها.
  - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
- القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض بغير إذن المالك يكون غصبا.
  - القول قول صاحب اليد مع يمينه.

- كل أحد أحق بها في يده مما ملكه الله إياه على
   وجهه، فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يده
   إلا برضاه.
- كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده.
- كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا، فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب.
- كل ضهان يجب على المشتري فللمغصوب منه
   أن يرجع به على من يشاء منها أي على
   الغاصب أو المشتري لأن يد الغاصب
   سبب يد المشتري.
- كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده.
- كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل.
- كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه
   ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
- كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه وإقراره.
- كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا يقضى بها.
- كل يد ترتبت على يد الغاصب، فهي يد ضان.
- کل ید کانت ید ضمان وجب علی صاحبها مؤنة الرد، وإن کانت ید أمانة فلا.
  - لا تنقض اليد الثابتة بالشك.

- لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة أو جاجة.
- لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم
   يقم البينة .
- للمرء أن يحكم في ملكه وفيها تحت يده، مما يجري مجرى الأملاك، بها يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب.
- ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان.
  - ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما.
    - ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد.
- من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من هو
   في يده اكتفى فيه بأقل ما يكون من البينة أو
   القرينة .
- من ادعى شيئا ووصفه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه،
   وإلا فلا.
- من في يده العين يصدق في تصرفه فيها في سديه.
- من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب، والمرابي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه، فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين.
- من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع.

#### يسر

- أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا.
- الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح.
- التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.
- الجهالة اليسيرة في المعقود عليه، أو في الثمن
   في المجلس معفو عنها.
  - الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر.
    - الدين يقضى عن أيسر المالين قضاء.
  - الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها.
- ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقا لليسر.
- الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما.
- ضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار .
- العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا.
  - الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره.
- الغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة، والربا
   اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة.
- الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
- قد يتحمل اليسير فيما لا يتحمل فيه الكثير.

- من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضهانه إلا الحكام وأمناء الحكام فيها يتعلق بعهدة ما باعوه.
- النهاء الحادث قبل القبض أمانة في يد الباثع \_\_\_\_ للمشتري.
- هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد
   صاحبها.
- هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه الضهان.
- وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام.
- الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه ، إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد.
- اليد إنها تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق.
- اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعها.
- اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين
   أن يحكم بها.
  - اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله.
    - اليد دالة على الملك فجرت مجراه.
      - اليد الطارئة غير موجبة للملك.
- اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الستحقاق.
  - اليد لا تنقض إلا بدليل آخر.

## يقن

- أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على
   الشك.
- الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن
   خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ
   عليها.
- الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها
   إلا بيقين .
- الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
- أكبر الرأي فيها لا يوقف على حقيقته
   كاليقين
  - الذمة أصلها البراءة إلا بيقين.
  - الذمة بريئة إلا بيقين، أو حجة.
  - الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين.
  - الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع.
    - الشك لا يؤثر في اليقين.
- الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من أبواب الفقه.
  - الشك لا يزحم اليقين.
  - الشك لا يقدح في اليقين.
  - الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله.
- طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب.
  - الظاهر يجري مجرى اليقين.

- كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة.
- ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا ينضبط، لا يلتفت إليه.
- ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة.
- مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر اليسير عن الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم.
  - المشقة تجلب التيسير.
- من لزمه غرم ما استهلك، وأعسر، لم يسقط عنه إذا أيسر.
- الميسور لا يسقط بالمعسور (أي بسقوط المعسور).
- النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة.
- نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير).
  - اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه.
    - اليسير تجري المسامحة فيه.
  - اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام.
    - اليسير مغتفر.
    - اليسير يتسامح به بخلاف الكثير.

- العقدإذا تردد بين حالي صحة و فساد حمل على
   الفساد ذون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا
   عقد حتى يعلم يقين صحته.
  - الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام.
  - لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه.
    - لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال.
      - لا يترك اليقين بالشك.
  - لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين.
    - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، واستصحاب الحال إنها يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن بزواله.
  - ما عُلم يقينا لم يرتفع إلا بها يزيله يقينًا.
- متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن.
- متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان، فهو على ذلك ما لم \_\_\_\_\_
   يتيقن بخلافه.
  - اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله.
    - اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.
      - اليقين لا يزال بالشك.
      - اليقين لا يزول بالشك.

#### يمن

 الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان والأييان.

- إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة اتفقا على صحته، ولا بينة أو لكل بينة حلّف كل على نفي مدّعى الآخر، ثم إثبات مدّعاه في يمين.
  - الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته.
    - الأيان لا تدخلها النيابة.
- البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
  - البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لبقاء الأصل.
- حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا تستحق فيها الأيان.
- الضان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن
   القول قول الوديع في التلف والرد على
   الإطلاق مع يمينه.
- القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة.
  - القول قول الجاني مع يمينه.
  - القول قول صاحب اليد مع يمينه.
    - القول قول القابض مع يمينه.
- و القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.
  - القول قول من قوي سببه مع يمينه.
    - القول قول المنكر مع يمينه.
- كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه.
- کل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين فيا

يقوله فيها ادعى عليه من وجه يجب عليه به الضمان، إلا أن يكون متهها فيجب عليه اليمين.

- كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له.
- كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه،
   لأن الأصل براءة ذمته.
- كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين \_\_\_\_\_
- كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الحال فالقول له فيه بلا يمين.
  - كل من كان القول قوله فعليه اليمين.
- كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما خالف أمر الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه لا يكون لازما.
- كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب.
- كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات غير ه.
- لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره.
- ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل
   كالبينة واليمين.
- من ادعى شيئايشبه ما قال لا يعرف بغيره كان القول قوله مع يمينه .
- من لزمه الدفع مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، كسائر الحقوق المالية.

• من لزمه الغرم مع الإقرار، لزمته اليمين مع الإنكار.

#### يوم

- الأصل أن المضمون نوعان: مضمون بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون المعقد وكل مضمون بالمسمى في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل.
- ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل
   إن كان مثليا، أو القيمة يوم التلف إن
   كان متقوما.
- الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم العقد.
  - القيمة تثبت في الذمة يوم التلف.
- كل بيع فاسد فضانه من الباثع، فإن قبضه المبتاع فضانه من المبتاع من يوم قبضه.
- المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض.
  - الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف.

رَفْعُ بعبر (لرَّعِلَى لِلْخِنْ يَّ رسِلنم (لاَبْرُرُ (الِفِرُونِ يَسِي

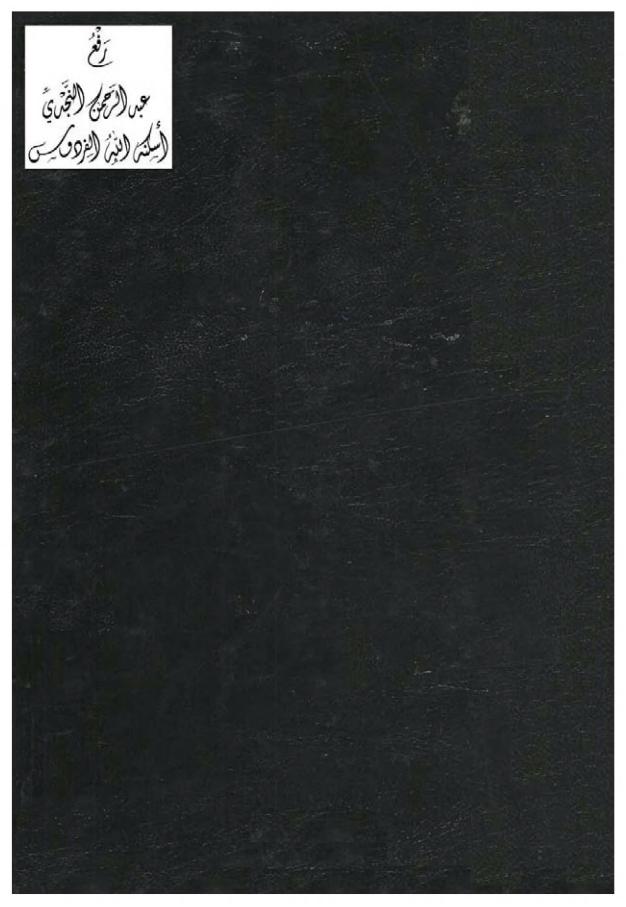